

ڹٲڸڣؖ ڒؙ<u>ٛڮؿڮۼ</u>ۼؖڹٳێؚؖۯڵؙ*ڰڹؖڲ* 

الجزء ألأوّل



جميع حقوق الطبع والإفتباس محفوظة ولا يحق لأي شخص او مؤسسة ترجمة او طباعة الكتاب او جزء منه إلا بإذن خطي من الناشر

> الطبعة الثالثة ١٤٣٢هـ – ٢٠١١م





#### مقدمة الناشر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد ألله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الخلق حبيب الخالق ورسوله محمد بن عبد الله وآله الطيبيان الذيان أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

ربعد.

هذا هو كتاب (منتهى الأصال في معرفة النبي والآل) لمؤلف المعروف العلم العلامة المرحوم الشيخ عباس القمي(ره)، وهو في مجلدين مفصلة ومبوبة بطريقة علمية ممنهجة، بحيث جاءت شاملة لسيرة سيد المرسلين والأئمة المعصومين المطهرين من آل بيته (عليهم صلوات الله وسلامه) كما تضمنت المجلدات بالترتيب بعضاً من كرامات النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.

ودار المصطفى العالمية قد أخذت على عاتقها نبش الكنوز الإسلامية الثقافية الدفينة، لتقدمها للمسلمين في كل مكان، ارتأت أن تقرم بطبع هذا الكتاب، نظراً للقيمة الجليلة التي يمثلها، في وقت ترى فيه أن الأمّة بامس الحاجة إلى مراجعة تاريخها، والإقتداء بنبيها وأوصيائه عليهم صلوات الله وسلامه، بعد الضياع والتخبط الذين باتت هذه الأمة تعيشهما، خصوصاً وأن الناس قد انحرفوا، إلا من رحم ربي، عن الصراط المستقيم الذي رسمه لهم الخالق سبحانه، بايدي هؤلاء الائهة الإطهار.

نســـال الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، إنه هو السميم العليم، وهو نعم المولى ونعم المعين.

دُالْأَلْصَطْفَحْنِ ٱلْعِالِيَةِ

### مقدمة المؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربُّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .

يقـول الفقير إلى الـزاد ، المتمسّك بـأذيال أهـل بيت الرسـالة ، عبـاس بن محمـد رضـا القمى ، ختم الله لها بالحسنى والسعادة :

حيث غدا ثابتاً بمقتضى الأخبار الكثيرة أنّ أعظم الطاعات وأشرف القربات إنما هو إحياء أحاديث أئمة الـدنين والمقربـين إلى ذي الجلال ربّ العـالمين ، والبكـاء على محن أولشك السادة المظلومين .

كما يروى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه سأل الفضيل بن يسار :

و هل تجلسون ـ أنتم الشيعة ـ إلى بعضكم في المجالس ، وتذكرون أحاديثنا ؟ ٥.

قال : ( أجل ، جعلت فداك ).

قال ( عليه الســـلام ) : و الا إن أحب تلك المجالس ، فــأحيوا ــ أي فضــِــل ــ أمرنــا ، ورحم الله أمرءاً ذكر أحاديثنا وأحيا أمرنا .

«أي فضيل، مَن ذكرنا، أو ذُكرنا عنده، فنزل من عينه دمع بقدر جنـاح ذبابـة، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر».

ويروى ـ بأسانيد معتبرة ـ عن مولانا الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) :

الاكل مؤمن نزلت من عينه قبطرة دميع ، حزناً على قتل الحسين بن على

مقدمة المؤلف

(عليهما السلام) ، فجرت على وجهه ، أمر الحق تعالى بغرف الكرامة فبنيت له في الجنة ؛ ألا كلّ مؤمن نزلت من عينه دمعة فجرت على وجهه ، للعذاب الذي أنزله بنا الاعداء في الدنيـا ، هيأ الله له مكاناً طيباً في الجنة ؛ ألا كلّ مؤمن أصابه أذى في ولايتنا ومحبتنا ، فجرى الـدمع من عينه على وجهه من شدّة تلك المصيبة وحرقتها ، رفع الحق تعالى عنه كـل عذاب ، وحفـظه في القيامة من غضبه ، ومن نار جهنم .

لهذا ، جرى في خاطري العزم على تأليف كتاب في ذكر مواليـد ومصائب سيـد المرسلين وعـترته الـطيبين ، صلوات الله عليهم أجمعين ؛ مع ذكـر طرفٍ من فضـائـل أولئـك العـظام ومناقبهم وأخلاقهم ، كي يفوز المؤمنون ـ بقراءتها وسياعهم لها ـ بثواب إحياء أحاديثهم ؛ وكي يبلغوا ـ بالحزن والبكاء على مصائبهم العظيمة ـ درجات المقرّبين

لذا قمت بجمع هذا الكتاب الشريف بأكمل إيجاز واختصار وأسميته : • منتهى الأمال في تواريخ النبي والآل ، وجعلته مرتبّـاً على أربعـة عشر من الأبواب ، بعـدد المقربـين من ربّ الأرباب .





البــلب الأول في تاريخ ذاتم الأنبيا، محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم)



### في النسب الشريف لمضرة الرسول (صلّح الله عليه واله)

هو أبو القاسم محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ، بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان .

روي عن النبي( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : ﴿ إِذَا بِلْغُ نَسْبِي إِلَى عَدْنَانَ فَأَمْسَكُوا ﴾ . ولهذا أمسكنا عن ذكر ما فوق عدنان .

وقبل الشروع بالحديث عن أحوال هذه الجهاعة ، ننقل كلامًا للعلَّامة المجلسي ، قال :

اعلم إنَّ إجماع علماء الإمامية معقود على أن أبا رسول الله (صلَّ الله عليه وآله) ، وأمّه ، وجميع أجداده وجدّاته حتى آدم (عليه السلام) كانوا كلّهم مسلمين ، وأن نوره (صلَّ الله عليه وآله) لم يستقرّ في صلب ورحم مشركين ، وليست هناك شبهة في نسبه (صلَّ الله عليه وآله) ونسب آبائه وامّهاته ، وللأحاديث المتواترة عن الخاصة والعامة دلالتها على هذه المضامين .

بل يتضح من الأحاديث المتواترة أن أجداده (صلى الله عليه وآله ) كانوا كلّهم أنبياء وأوصياء وحملة لشريعة الله ، وأن أبناء إسهاعيل ـ وهم أجداده (صلى الله عليه وآله ) ـ كانوا أوصياء لإبراهيم (عليه السلام) . وسادة لمكة ، وسدنة لبيت الكعبة ، وكان ترميمها وإعهارها موكولاً إليهم ، كيا كانوا مرجعاً للخلق عامّة ، وفيهم كانت ملة إبراهيم (عليه السلام) ، وكانوا حفظة لتلك الشريعة ، يوصي بها بعضهم بعضاً ، كيا يودع أحدهم الآخر آثار الأنبياء حتى وصلت إلى عبد المطلب ، الذي جعل أبا طالب وصياً له ، وقام أبو طالب بتسليم آثار الأنبياء وودائعهم (عليهم السلام) إلى حافظ الرسالة (صلى الله عليه وآله) .

#### ونشرع الآن بالحديث عن أحوال أولئك العظام :

عدنان المذكور بن « ادد » واسم أمّه « بلهاء » ، وفي أيام طفولته كانت بـوارق الرشـد والشهامة تلتمع على جبينه المبارك ، وكـان كهنة ذلـك العهد ومنجّمـو تلك الأيام يقـولون بـانّه سيظهر من نسله شخص يطيعه الإنس والجانّ ، ولهذا السبب برز له أعداء كثيرون .

ولما بلغ عدنان الرشد غدا سيّد قومه وقبلة العرب ، كها أن ساكني البطحاء وسكّان يثرب وقبائل البرّكانوا منقادين مطيعين لحكمه .

ولًا فرغ و بختنصر ، من فتح بيت المقدس صمّم على قهر بلاد العرب وأهلها ، فتصدى له عدنان حرباً وقتالاً ، وقضى على الكثير من أعوانه ، غير أنه تغلّب على عدنان في النهاية ، وقتل عدداً من رجاله ، الأمر الذي لم يبق معه مجال الإقامة عدنان ورجاله حيث هم ، وغدوا الا مندوحة لهم عن أن يتفرّق كلَّ منهم في اتجاه ، وتوجّه عدنان مع أبنائه إلى اليمن ، حيث تحولً هذا الملاذ وطناً له ، بقي فيه حتى وافته منيّته .

وكان لعدنان عشرة من الأبناء ، منهم معد وعك وعدن وأد وغنى ، وذلك النور الذي كان قد أشرق في جبين عدنان تلألا في طلعة ابنه معد ، كها أن هذا النور المبارك في وجود نبي آخر الزمان لهو الدليل الواضح على انتقاله من صلب إلى صلب ، ولأن ذلك النور الطاهر قد انتقل إلى معد ، واتفق أن و بختنص ، قد فارق الدنيا وأصبح الناس في أمان من شرة ، فقد أرسل نفر في طلب معد ، واستقدموه إليهم في جماعة من العرب ، وأصبح نقيباً للذرية ، ومن صلبه خرج أربعة أبناء ، وانتقل نور جماله إلى ابنه نزار ، وكانت أمه مُعانة بنت خوشَم من قبيلة جرهم ، وحين قدم نزار إلى الدنيا ، ورأى أبوه نور النبوة يلتمع بين عينيه ، سر سروراً عظياً ، وقدم الإبل للذبح قرباناً ، ودعا الناس إلى الطعام وهو يقول :

و إنَّ هذا كلُّه نزر في حقَّ هذا المولود ۽ .

ويقـال إنه قـرّب ألفاً من الإبـل ، وحيث إن نزراً تعني الفلّة فقـد سمّي الطفـل نزاراً ؛ وحين بلغ رشده ، وتــوقي أبوه ، تــرأس نزار قبيلتــه ، وأصبح سيــداً للعرب ، وأنجب أربعــة أبنـاء ؛ وحين شعـر بدنّــو الأجل المحتــوم يمّم من الباديـة شطر مكّــة المعظّمــة ، ووافاه الأجــل هـناك .

أما أبناؤه الأربعة فاؤلهم ؛ ربيعة ، والثاني إنمار ، والثالث مُضَر ، والرابع إياد ؛ وتروى عنهم قصة لطيفة معروفة في صدد تقاسمهم لأموال أبيهم ، ورجوعهم في ذلك إلى حكم و أفعى المجرهي ، ، وكان بارعاً في علم الكهانة ، كما كان مرجعاً للاعاظم والأشراف في نجران .

ومن إغار خرجت قبيلتان: خَشْعَم وبجيلة ، وكانتا تستوطنان اليمن ؛ وإلى إياد يُنسب قسّ بن ساعدة الإيادي ، الذي كان من حكهاء العرب وفصحائهم ، كذلك تفرعت عن ربيعة ومُضر قبائل كثيرة أيضاً ، كها أن نصف العرب ينسبون إليهها ، وقد أصبحوا مضرباً للمثل من حيث كثرة أعدادهم .

وفي فضل ربيعة ومضر يكفي مــا روي عن النبي ( صلَّى الله عليــه وآله ) أنــه قال : و لا تـــبُّوا مضر وربيعة فإنهما مـــلمهان » .

ومُضَر ( بضمَ الميم وفتح الضاد المعجمة ) معدّلة عن ماضر ، وتعني الحليب قبل أن يصبح لبناً . (١) وإسم مضر : عمرو ، وأمّه سَوْدة بنت عكّ ؛ وقد انتقل نـور النبوة إليه من نزار ، ويواصل نسل السادة امتداده .

وكنان العرب يولونه الطاعة والإنقياد ، مما سهّل الترويج لدين إبراهيم (عليه السلام) ، وتمضي الأيام وينجو الناس نحو طريق الإيمان ؛ ويقال إن صوته فاق أصوات جميع الناس حسناً ، وكان أول حادٍ للإبل ، ومنه أن إلى الوجود ولدان ، أحدهما : عيلان ( بفتح العين المهملة وسكون الياء ) ومنه أتت قبائل كثيرة .

وثانيهها: إلياس الذي انتقل إليه نور النبوّة، فلا غرو أن عظم شأنه بين القبائل بعد أبيه، وقد لُقّب بسيّد العشيرة ؛ وكان يدير شؤون القبائل وأسورها بالصلاح وسداد الرأي ، وغدا فيصلاً في تلك الأمور .

وحتى ذلك اليوم الذي انتقل فيه النور المحمديّ من صلبه كـانت تسمع أحيــاناً هينـــات التسبيح ، وكان العرب يعظمونه على الدوام ويعدّونه من الكبراء كلقهان وأشباهه .

أمّه واسمها ربـاب ، وزوجه ليـل بنت جلوان ، قضاعيّـة يمنيّة ، ويقــال لها خِنْـدِف ، رزقت منه بثلاثة أبناء : عمرو وعامر وعمير ، ويروى أن الأبناء حين بلغوا سنّ الـرشد ، رافق عمرو وعامر أمّهها ليل إلى الصحراء ، وهناك لاح لهم أرنب يتحرك عن بعـد ، ثم يفرّ في أحــد الاتجاهات ، فنفرت منه الإبل خوفاً ، لكن عَمراً وعامراً انطلقا في أثره ، وكان عمرو الأول في الوصول إليه وتبعه عامر ، فاصطاده ثم شواه .

غمر ليل السرور والزهو مما فعل ولداها ، ثم عادت مسرعة إلى إلياس ، ولما رأي ما هي

<sup>(</sup>١) وفي المنجد : اللبن المناضر : الحنامض . وسمّي مضر . بـذلـك لأنه كـنان مـولعـناً بشرب اللبن المناضر ( المعرّب ) .

عليه من تبختر ، سألها و أين تخشدفين ؟، ( يقال لمن يتبختر ويــزهو بنفســه : خِندِفــة ) قالت ليلي :

و أنا دائهاً بك أزهو وأفتخر ۽ .

ولهذا السبب لقبها إلياس بخندف ، ومن هنا يقال للقبائل التي تنتمي بالنسب إلى إلياس : بني خندف (١) ( بكسر الخاء والدال المهملة المكسورة ، على وزن زبرج ) ، ومن هنا أيضاً أن إلياس لقب عَمراً به مُدركة ، ، لانه كان أول من أدرك الأرنب ، كما لقب عامراً بع طابخة ، لأنه اصطاده وشواه ، ولأن عميراً كان أثناء هذه الواقعة منقمعاً في الخباء ، منصرفاً عن القيام بثيء فقد لُقب بع قَمَعة » ( عركه )

وإجمالًا ، فقد كانت خِندف مغرمة بإلياس كثيراً ، ويقال إنها حزنت عليه حـزناً شــديداً عند موته ، فلم تفارق قبره ؛ بعد أن شيدت فوقه سقفاً يظلله ، حتى وافتها المنية على ذلك .

ثم انتقل نور النبوّة من إلياس إلى مدركة ( بضم الميم وكسر الراء ) ، ويقال إن هـذا هو السبب في تلقيه بمدركة ، إذ نال وأدرك كـل الشرف الذي كـان يحوّق أبـاؤه ؛ كما كـان يكنّى بـ إلى الهُذَيْل ، ، وزوجه تدعى سلمى بنت أسد بن ربيعة بن نـزار ، وقد رزق منهـا بولــدين أحدهما خُزَيمة والآخر هُذَيل ، وهو أبو قبائل كثيرة .

ثم انتقل نور النبوّة إلى خزيمة ( بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين ) ، الذي حكم قبائل العرب بعد أبيه ، ورزق بأبناء ثلاثة : كنانة ، ونون ، وأسد . وكنانة ( بكسر الكاف ) أمّه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر ، وكنيته أبو النضر ، وحين كان يترأس قبائل العرب قيل له في نومه : تزوّج من برّة بنت مرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس ، ترزق منها بولد يكون أوحد زمانه ؛ فتزوج برّة ورزق منها بأولاد ثلاثة : النضر ، وملك ، وملكان . كها تزوج من هالة وكانت قبيلة الأزد ورزق منها بولد يدعى بعبد مناة ؛ ومن بين جميع أبنائه فقد سطع نور النبوة من جبين النضر ، وسبب تسميته بالنضر ( بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ) يعود إلى نضارة وجهه ، كها يدعونه بد قريش ، أيضاً ، وكمانت كل قبيلة يعود نسبها إلى النضر تدعى قرشية ؛ وتتضارب الأقوال في سبب تسمية النضر بقريش ، ولعل أقربها إلى الصحة هو أن النضر إذ كان رجلًا عظيم القدر ذا حصافة ، وكان سيًد قومه ، فقد عمل عمل لم شمل من

 <sup>(</sup>١) ولهـذا السبب فإن ينزيد حين حمل إليه الرأس الشريف للحسين (عليه السلام) راح ينشد: لست من خندف إن لم أنتقم الخ. فردت عليه زينب (عليه السلام): وكيف يرتجى من لفظ فوه أكباد الازكياء الخ. . . . فنسبته إلى أكلة الأكباد.

تفرّق من قبيلته ، فكمانوا ـ يجتمعون كل صباح حول خوانه المبسوط ، ومن هنا نـال لقب قريش ؛ ذلك أن التقرّش يعني التجمّع .

وكان النضر أباً لوالدين هما مالك ويَخْلُد ، وكان النبوة نور في جبين مالك ؛ وأمّه عــاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان ؛ وكان لمــالك ابن يــدعى فهراً ( بكسر الفاء وسكون الهاء ) ، وأمّه جندلة بنت الحارث ، الجرهميّة .

وكان فهر رئيس الناس بمكة في زمانه ، ويقال له جَمَاع قريش ، وكان له من ليـلى بنت سعد بن هذيـل أربعة أبنـاء : غالب ، ومحـارب ، والحارث ، وأسـد ؛ ومن بينهم انتقل نــور النبرة إلى غالب .

وكمان لغالب إبنان من سلمى بنت عمرو بن ربيعة ، الخزاعية ، هما : لؤي وتيم ؛ وانتقل نور النبوّة الشريف إلى لؤي ، ولؤي ( بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد الباء ) تصغير اللاي ويعني النور ؛ وكان له أربعة أبناء هم : كعب ، وعامر ، وسامة ، وعوف ؛ ومن بين جميعهم انتقل نور النبوّة إلى كعب ، وأمه مارية بنت كعب القضاعيّة ، وكان كعب بن لؤي من صناديد العرب ، عظيم القدر في قريش يفوق من عداه ، وكان بيته ملجاً وملاذاً للآثذين ؛ وكان من عادة العرب أن يؤرخوا لعظهائهم بواقعة كبيرة تقع لهم ، فلا جرم أنهم أرخوا عام وفاته وكان بعد هبوط آدم بـ 3120 عاماً ، إلى عام الفيل .

وكان كعب أباً لشلاته أبناء ، هم : مُرّة ( بضم الميم وتشديد الراء ) ، وعُديّ ، وهُمديّ ، وهُمديّ ، وهُمديّ ، وكان له ابن باسم عمرو ؛ ولعمرو ابنان هما سهم وحُمّج ( بضم الجيم وفتح الميم ) ، وإلى سهم يُنسب عمرو بن العاص ؛ وإلى جمح يُنسب عشيان بن مظعون ، وصفوان بن أميّة ، وأبو محذورة مؤذّن رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ؛ وإلى عديّ بن كعب يُنسب عمر بن الخطاب .

ومرة بن كعب هو من انتقل إليه النور المحمّدي من أبيه ، وكان لـه ثلاثة أبناء : الأول كلاب ، وأمه هند بنت سُريْر بن ثعلبة ؛ والثاني تَيمْ ( بفتح التاء وسكون الياء ) وثالثهم يَقَظة ( بفتح الياء والقاف ) ؛ وأمّ الأخيرين البارقية ، وإلى تيم تنسب قبيلة أبي بكر وطلحة ؛ وكان ليقظة ابن اسمه غزوم ، وإليه ينتسب بنو غزوم ومنهم أم سَلمة ، وخالد بن الوليد ، وأبو جهل ؛ وكان لكلاب بن مرّة ولدان ، أحدهما زهرة وتنسب إليه آمنة أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ؛ والثاني قُصيّ ( بضم القاف وفتح الصاد المهملة وياء مشدّدة ) واسمه زيد ، وإنّا سمّي قصياً لأن أمّه فاطمة بنت سعد تزوجت بعد وفاة زوجها كلاب من ربيعة بن حرام القضاعي ، وكان أخوه الأكبر زهرة قد

نخلف في مكة ، وقصيّ طفل ، فاحتمله زوج أمّه إلى قومه بني قضاعة مـع أمّه ، فسمّي قصيّـاً لأنّه أقصي عن مكّة ، وحين بلغ مبلغ الرجال رافق أمّه وأخـاه لامّه زرّاج بن ربيعــة(١) إلى مكّة في موسم الحج ، مع لفيف من حجّاج بني قضاعة ، حيث بقي هناك إلى جانب شقيقه زهرة ، حتى تسنّم ذروة الملك .

كان كبير مكة في ذلك العهد هو جُلِيْل بن حبْسيّة ( بحاء وسين مهملتين على وزن وحشيّة ) (٢٠) وكان قد استولى على مكة مع قومه بني خزاعة ، بعد حكم الجرهميين ؛ وكان ذا بنين وبنات منهم ابنته حُبّى ( بضمّ الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ) ، وقد اتخذها قصي زوجة له ، وحدث أن ظهر وباء في مكة فغادرها جُليل وقومه ، حيث وافته المنيّة وهو خارج مكّة ، وكان قد أوصى بأن تؤول حجابة البيت بعده إلى ابنته حُبّى على أن يشركها في ذلك أبو غبشان الملكاني ، واستقرّ الأمر على هذه الحال زمناً رزق فيه قصيّ من زوجته بأربعة بنين وهم : عبد مناف ، وعبد العرّى ، وعبد الدار .

وقال قصيّ لزوجته : إن ابنك عبد الدار أولى بتسلّم ولاية الكعبة ، كي لا تخرج ولايتها عن أبناء إسهاعيل ( عليه السلام ) .

قالت : لا مانع لديّ أبداً من جهة ولدك ، ولكن . . . ما العمل مع أبي غبشــان ، وهو ـ بحكم وصية أبي ــ شريك لي ؟ .

قال قصيّ : دعي علاج هذا الأمر لي ، فهو عليّ هينٌ .

هكذا تنازلت حبّى عن حقّها في حجابة الكعبة لابنها عبد الدار ، وبعد أيّام قصد قصيّ الطائف حيث يقيم أبو غبشان .

وفي إحمدى الليالي ، وأبو غبشان مشغول في مجلس شرابه ، حضر قصي إلى المجلس ، وتريّث ريثها بلغ السكر من أبي غبشان مبلغه ، فاشترى منه ولاية البيت بزقّ خمر ، وأحكم صفقته بشهادة الشهود ، وتسلم منه مفتاح البيت ، ثم عجّل بالعودة إلى مكّة حيث سلّم المفتاح إلى ولده عبد الدار في محفل من أهل مكّة جمعه لهذا الغرض .

أما أبو غبشان ، فإنه لما استفاق ندم أشدّ الندم على فعلته ، بعد أن أسقط في يده ، وغدا مضرب المثل في الحمق بين الأعراب ، حتى كان يقال : أحمق من أبي غبشان ، أندم من أبي غبشان ، أحسر صفقة من أبي غبشان .

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري : رزاح بن ربيعة ( المعرَّب ).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري : حُلَيْل بن حبشيّة . ( المعرب ) .

وهكذا استتب الأمر لقصي ، فكانت إليه الحجابة والسقاية والسرفادة والندوة واللواه ؛ فالحجابة هي الاحتفاظ بمفتاح البيت ، والقيام بفتحه أمام الحجيج وإغلاقه ؛ والسقاية والرفادة تمنيان تقديم الماء والطعام لضيوف البيت ، وقد ابتاع قصي أرضاً في جوار بيت الله فابتنى فيها داراً للندوة حيث كان سادة قريش بجتمعون للشورى ، وجعل بابها إلى المسجد ، كها كان يعقد ألوية الحروب العامة لأمراء الجيش .

واستقرَّ هذا الأمر في أبناء قصيَّ حتى عهد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) .

وإجمالًا فإن قصيًا جمع الناس وقال لهم :

يا معشر قريش ، إنكم جيران الله وأهل بيته ، وإن الحجاج ضيـوف الله وزوّاره ، وهـم أحقّ الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهـم طعاماً وشراباً أيام هذا الحج ، حتى يصـدروا عنكم .

ففعلوا ، فكانوا يُخرجون لذلك كلّ عام من أموالهم ، فيدفعونه إليـه ، فيصنعه طعـامًا للناس ، فجرى ذلك من أمره على قومه في الجاهلية حتى قام الإسلام .

ثم قسم قصيً مكّة اربعة اقسام ، أسكن فيها قريشاً ، ولما رأى بنو خزاعة وبنو بكر غلبة قصيً على مكّة جعوا جيشاً لحربه ، فهزم أمامهم في بادىء الأمر ، لكنه استنجد بالحيه لأمّه زرَّاج بن ربيعة ، فأقبل إليه زرَّاج وفي إخوة له آخرين من أبيه ربيعة ، ومعهم قوم من قضاعة ، ومع قصيً قومه من بني النضر ، فالت كفّة الحرب لمصلحته ، فأجل خزاعة عن البيت ، واستقر له أمر قريش والعرب ، ثم جمع قومه من الشعاب والأودية والجبال إلى مكة ، فسمّى «مجمّعاً»، وفي هذا يقول الشاعر:

أبسوكسم قصيّ كسان يسدعى مجسمً عساً بسه جمسع الله السقسبائسل مسن فِسهُسرِ وهكذا عظم شأن قصيّ ، فكان لا يُقضى أمر دون إذن منه ، ولا تُنكح امرأة ولا يعقد لواء إلّا في داره ، وكانت أحكامه في قومه كالدين المتبع ، في حياته وبعد مماته .

فـوّض قصيّ أمر السقـاية والـرفادة والحجـابة واللواء ودار النــدوة إلى ولده عبــد الدار ، وورث ذلك عنه أولاده من بني شيبة .

وبعـد أن أتمّ قصيّ واجباتـه وافته المنيـة ، فدفن في الحَجـون ( بفتح الحـاء المهملة وضم الجيم وسكون الواو) وهمي مقبرة تقع عند مشارف مكة .

وبعد وفاة قصيّ انتقل النور المحمّدي إلى عبد مناف ، واسمه المغيرة ، وكان يُلقّب بقمر البطحاء لجماله ، وكنيته أبو عبد شمس ؛ تزوج عاتكة بنت مرّة بن هلال السلميّة ، ورزق منها بولدين توامين ، ولدا وإصبع أحـدهما ملتصقـة بجبهة أخيـه ، فتم فصلهها بـالسيف ، وسمّي . أحدهما هاشهاً ، والأخر عبد شمس .

قال أحد العارفين العرب حين سمع بهذه الواقعة : لن يكون بين أبناء هذين إلاّ السيف فيصلا ؛ وهكذا كان ، فقد كان عبد شمس أباً لأميّة ، وكان أولاد أميّة في خصام دائم مع أبناء هاشم ، واستُلّت السيوف بينهم .

وكان لعبد مناف ولدان غير هذين ، أحدهما : المطّلب ، ومن قبيلته عبيدة بن الحارث ، والشافعي ؛ والآخر نوفل ، وإليه ينتسب جبير بن مطعم .

وهاشم بن عبد مناف واسمه عمرو ، وكان يقال له لعلوّ شأنه : عمرو العلى ، كما كان هو والمطّلب يدعيان بالبدرين لحسنهما ؛ وكانت بينهما علاقة حميمة ، وكـذلك بـين نوفــل وعبد شمـــس .

لما بلغ هاشم الرشد بدت عليه نخايل الفتوة والمروءة ، واستظل أهل مكة بظل حمايته ؛ حين أصابهم القحط وعم الغلاء ، فرحل إلى الشام ، وأوسق إبله بالدقيق ، وقدم به مكة ، فكان يأمر بالجزور فيذبح ، وبالدقيق فيطبخ بلحومها ومرقها ، ثم يدعو أهل مكة إلى ثريده كل صباح ومساء ، ومن هنا جاءت تسميته بهاشم ، لأنه أول من هشم الـثريد لقومه ، يقول الشاعر :

عمرو العلى هشم الـ ثريـــد لـقــومــه قــوم بمــكّــة مــسـنـــتــين عــجــافِ وذكر أن هاشهاً هو أول من سنّ الرحلتين لقريش ، رحلة الشتاء والصيف :

نسبت إليه الرحلتان كليهما سير الشتاء ورحلة الأصياف

علا شأن هاشم ، وقويت شوكة بني عبد مناف حتى كان لهم السبق على بني عبد الدار ، وفاقوهم رفعة وشرفاً ، فلا غرو أنهم تطلّعوا إلى الفوز بالسقاية والـرفادة والحجـابة واللواء ودار الندوة من بني عبد الدار ، وكان الإخوة الأربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل على اتفـاق ووثام فيها بينهم .

في ذلك الوقت كان رأس بني عبد الدار هو عمامر بن هساشم بن عبد منساف بن عبد الدار ، وكان على معرفة بنوايا عبد مناف ، فراح يجمع أعوانه وأنصاره ، كها جمع بنو عبد مناف أنصارهم وأعوانهم .

في هـذا الحين كــان بنو أســد بن عبد العـزّى بن قصيّ ، وبنــو زهــرة بن كــلاب ، وبنــو تميم بن مرّة ، وينو الحرث بن فهر ، قــد تحوّلوا إلى نصرة بني عبد مناف . احضر هاشم وإخوته إلى المجلس وعاء ملاوه بالطيب والروائع الزكية ، وبعد أن مسح القوم أيديهم بذلك الطيب وضعوها بأيدي بني عبد مناف ، يدا بيد ، وأقسموا ألا يستريحوا قبل أن ينجزوا ما أرادو ، ومن أجل إحكام اتفاقهم يمموا شطر البيت الحرام ، وأكدوا أقسامهم بعد تناول الكمبة بأيديهم على أن يأخذوا المناصب الخمسة كلّها من بني عبد الدار . ومن هنا جاءت تسميتهم بـ المطيب ،

ومن جانب آخر تداعى بنو مخزوم ، وبنو سهم بن عصرو بن هصيص ، وبنو عمدي بن كعب لنصرة بني عبد الدار ، ويممّوا مع محالفيهم شطر البيت الحرام ، وأقسموا أن لا يسمحوا لبني عبد مناف بالتدخل بشؤونهم، وقد سُمّوا بـ والأحلاف.

ولما اشتدت العداوة غلياناً بين المطيبين والأحلاف ، ولجأوا إلى إعداد السلاح وأدوات الفتال ، تداعى العقلاء من الجانبين وتوسطوا بين الفريقين المتنازعين ، وأقنعوهما بأن في الفتال خسراناً للجميع ، ولن ينجم عنه سوى سفك الدماء وضعف قريش ، والإساءة إلى سمعتها بين الأعراب ، وأنّ من الأفضل للفريقين اللجوء إلى الصلح .

وهكذا قعدوا للصلح ، وتوصّلوا إلى إقرار اتفاق تكون السقاية والرفادة بموجبه لبني عبد مناف ، بينها تكون الحجابة واللواء ودار الندوة لبني عبد الدار ؛ ولما انحسر النزاع عاد التحفظ ليذرّ بقرنه بينهم ، فاقترع بنو عبد مناف فيها بينهم على المنصبين اللذين كانا من نصيبهم ، فوقعت القرعة بالمنصبين على هاشم ؛ وهكذا أضحت المناصب الخمسة بين بني عبد مناف وبني عبد الدار يتوارثونها حتى عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث كان مفتاح البيت في حوزة عنهان بن أبي طلحة بن عبد العزّى بن عنهان بن عبد الدار، وحتى فتح مكة، وحين هاجر عشهان المذكور إلى المدينة سلّم المفتاح لابن عمه شيبة، حيث انتقل إلى الوده.

أما اللواء فقد بقي مع بني عبد المدارحتى زمان فتح مكة ، فتقدموا من رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) : ( صلّ الله عليه وآله ) : اجعل اللواء فينا . فأجابهم بقوله ( صلّ الله عليه وآله ) : والإسلام أوسع من ذلك، كناية عن أن الإسلام أكبر من أن تكون رايات الفتح مقصورة على عائلة واحدة .

وأما دار الندوة فاستقر أمرها على حاله حتى عهد معاوية ، حيث ابتاعها من بني عبد الدار وجعلها داراً للإمارة .

وأما السقاية والرفادة فقد انتقلتا من هاشم إلى أخيه المطّلب ، ومنـه إلى عبد المطّلب بن هاشم ، ومنه إلى ابنه أبي طالب ؛ ونظراً لقلّة ذات يده ، وعجـزه عن تلبية مـطالب الرفـادة ، فقد اقترض من أخيه العبّاس مقداراً من الذهب أنفقه على إطعام الحجاج ، ثم عجـز عن وفاء دينه ، فنقل السقاية والرفادة إلى العبّــاس مقابــل دّينه ؛ ومن العبــاس انتقلتا إلى ولـــده عبد الله ومنه إلى ابنه علي وهكذا حتى وصلتا إلى خلفاء بني العباس .

هــذا ، وبعد أن ذاع صيت هـاشم في الأفاق ، راح الســـلاطين والعــظهاء يبعشون إليــه بالهدايــا ، ويتعلّم كلّ منهم إلى أن يتخده لـه صهراً ، لعـلّ النور المحمــدّي الذي يسـطع من جبينه ينتقل إلى زوجه ، لكن هاشهاً كان يــرفض ، فميولــه كانت عنــد بنت من نجباء قــومه ، رُزق منها بأبناء ذكور وإناث ، منهم أسد أبو فاطمة ، أم أمير المؤمنين ( عليه السـلام ) ؛ غير أن النور بقى في جبينه .

وذات ليلة وبينها كان يطوف حول الكعبة راح يتضرع ويبتهل إلى الحقّ تعالى أن يهبه ابنــاً يحمل عنه هذا النور الطاهر ، فأتاه الأمر في منامه أن تقدّم لطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد من بنى النجار في المدينة ، زوجة لك .

عزم هاشم على التوجه إلى الشام ، فسلك طريق المدينة إليها ، فلها قدم المدينة قصد بيت عمرو فخطب ابنته سلمى إليه ، فأنكحه إياها شرط ألا تلد ولداً إلا في أهلها ، ويبقى الولد في المدينة ، فلا يغادرها إلى مكة ، ورضي هاشم بهذا الشرط ، ثم مضى لـوجتهه قبل أن يبني بها . ولما انصرف راجعاً إلى المدينة حمل سلمى معه إلى مكة وبنى بها هناك ، وحملت ، فلها أثقلت أن بها إلى دار قومها بيثرب وفاء لعهده الذي قطعه لأبيها ، ثم مضى في طريقه إلى الشام ؛ وفي غزة ( بفتح المعجمتين ) ، وهي مـدينة في أقصى الشام بينها وبين عسقلان فرسخان ، وافاه الأجل ، ودفن فيها .

وفي يشرب ، وضعت سلمى وليدها عبد المطّلب وأسمته عامراً ، وكانوا يدعونه بـ شيبة ، لأنه كان في رأسه شيبة عند ولادته ، وقامت على رعايته وتربيته حتى غدا بـ إمكانه التمييز بين يمين وشهال ، ولاحت عليه مخايـل الحسن في الخصال ، والحمـد في الفعال ، فلقّب بـ شيبة الحمد » .

في ذلك الوقت كان عمّه المطلب سيّد قومه في مكة ، وكانت إليه السقاية والرفادة ، كها كانت عنده قوس إسهاعيل وعلم نزار ، ولما علم بابن أخيه قدم إلى يثرب وأخذه ، وأردف على عجز ناقته وسار به إلى مكة ؛ فقدمها ضحوة والناس في مجالسهم ، فجعلوا يقولون : من وراءك ؟ فيقول : هذا عبدي ، حتى أدخله منزله . ثم خرج به العشيّ إلى مجلس بني عبد مناف ، فأعلمهم أنه ابن أخيه ، فكان بعد ذلك يسطوف بمكة ، ويقال : هذا عبد المطلب ، وغلب هذا الإسم عليه .

راح عبد المطلب من هنا فصاعداً يلبس لبوس المجد فيتألَّق بين بني عبد مناف ، وتظهر

ملكاته الحميدة بين الناس يوماً بعد يوم ، وشأنه يسمو ؛ واستمرت حياته على ذلك حتى وفاة عمّه ، فتحوّلت إليه الرفادة والسقاية وغيرهما ، وزاد شأنه علوّاً واشتهاراً حتى صارت التحف والهدايا تتقاطر إليه من البلاد والأمصار البعيدة ، وشرّف في قومه وعظم فيهم خطره ، فمن أمّنه منهم أمِن ، ولما ألمّت بالعرب نازلة ، صعدوا به إلى جبل ثبير ، وقدموا القرابين ، وسألوا تلبية الحاجات ببركة عظمته ، ومسحوا وجوه أصنامهم بدماء القرابين ، أما عبد المطلب فلم يكن يرفع الحمد سوى لله الواحد الأحد .

كان الحارث بِكـر عبد المـطلب ، فكنّي بأبي الحـارث ، ولما بلغ الحـارث الرشــد ، أمـر عبد المطلب في منامه بحفر بثر زمزم .

ومما يجدر ذكره أن عَمراً بن الحارث ، وكان كبير الجراهمة في مكّة في عهد قصيّ ، كان قد اشتبك في قتال مع حليل بن الحبسية الخزاعي ، الذي تغلب عليه وأمره بالرحيل عن مكّة ، فعزم عمرو فعلًا على الرحيل ، وراح يعدّ لرحيله في مهلة بضعة أيام كانت لديه ، وفي سورة غضبه انتزع الحجر الأسود من الركن المخصّص له ، كما حمل غزالين ذهبيّين صغيرين كان اسفنديار بن كشتاسب قد بعث بها إلى مكّة كهدية ، مع عدد من الدروع والسيوف ، وهي أشياء تعود ملكيّتها لمكة ، ثم رماها جميعاً في بثر زمزم بعد أن غشّاها بالتراب ، ثم أخذ قومه وانطلق بهم هارباً إلى اليمن .

كان هذا إلى زمان عبد المطّلب ، حيث قام هذا الرجل الكبير مع ابنه الحارث بحفر البئر وإخراج الأشياء المذكورة منها ، فطلبت منه قريش أن يعطيها نصف ما وجده بحجة أنها أشياء تعود إلى أسلافهم ؛ فأحاهم إلى حكم القرعة فرضوا ، فعمد إلى تقسيم الأشياء قسمين ، وأمر صاحب القداح بأن يقرع باسم الكعبة واسم عبد المطلب واسم قريش ففعل ، فخرج المغزالان الذهبيّان باسم الكعبة ، والدروع والسيوف باسم عبد المطلب ، ولم ينل قريشاً شيء ؛ فباع عبد المطلب نصيبه ، وصنع بثمنه باباً للكعبة ، أما الغزالان الذهبيّان فعلقها على باب الكعبة ، فصارا يعرفان بغزالي الكعبة ، وقد ذُكر أنّ أبا لهب سرقهها وباعهها ، وأنفق ثمنها في الشراب والميسر .

يذكر ابن أبي الحديد ، وآخرون أنه بعد أن أجرى عبد المطلب ماء زمزم ، اشتعلت نار الحسد في صدور قريش كافّة ، فقالوا له : هذه البئر تعود إلى جدّنا إسهاعيل ، ولنا فيها حقّ ، ونحن لك فيها شركاء ؛ فأجابهم : إنها كرامة خصّنا الحق تعالى بها ، وليس لكم فيها نصيب ؛ وبعد خصام شديد تراضوا على أن تحكم بينهم كاهنة من بني سعد ، وكانت في أطراف الشام ، ثم توجه عبد المطلب مع لفيف من بني عبد مناف إلى الشام ، يرافقهم من كل قبيلة من قبائل قريش بضعة أنفار .

وفي طريقهم في الصحراء نفد الماء من بني عبد مناف ، فمنعهم أفراد قريش ما كان معهم من الماء ، ولما غلبهم العطش ، أشار عليهم عبد المطّلب بـأن يحفر كـل منهم قبراً لـه ، حتى إذا هلك من العـطش دفنه الأخـرون ، فأن يبقى واحـد منهم دون دفن خير من أن يبقـوا جميعاً ؛ ولما حفروا القبور ، وجلسوا في انتظار المـوت ، قال عبد المطلب : إن جلوسنا هكذا دون سعي حتى المـوت لعجزً ، وإن اليـأس من رحمـة الله لهـو من ضعف اليقـين ، قـومـوا بنا نضرب الأرض لعلً الله يرزقنا ماء .

ثم إنهم حمّلوا متاعهم ، والقرشيون ينظرون إليهم ما هم صانعمون ، ولما ركب عبد المطلب راحلته ، انفجرت من تحت خفّها عين تجري بماء صاف عذب ، فقال عبد المطلب : الله أكبر ، وكبّر أصحابه بعده ، ثم نزل وشرب مع أصحابه ، وملأوا بالماء قربهم ، ثم دعوا القرشين أن هلمّوا إلى الماء ، فقد أكرمنا الله به ، فاشربوا منه واحملوا .

ولما رأى القرشيّون هذه المكرمة العظمى لعبد المطّلب قالوا: لقد حكم الله بيننا وبينك ، فليست بنا إلى حكم الكاهنة حاجة ، ولن ترى منّا في أمر زمزم أيّ معارضة ، إن الذي سقاك الماء بهذه المفازة هو الـذي سقاك زمزم . ثم انصرفوا عائدين ، وخلُوا بينه وبين زمزم .

وقد زاد حفر زمزم من علو شأن عبد الطلب ، وتقاطرت عليه الألقاب من قبيل سيد البطحاء ، وساقي الحجيج ، وحافر زمزم ؛ وكان الناس عند وقوع المصائب يلوذون بكنفه ، وإذا حلّت داهية أو عمّ قحط توسّلوا بنور جماله ، حتى يرفع الحق تعالى الشدائد عنهم ؛ وقد رزق هذا الرجل الكبير عشرة بنين وست بنات ، وسيأتي ذكرهم في عداد قرابة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله ) ، وكان عبد الله آثر أبنائه عنده ، وهو وأبو طالب والزبير أمّهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن غزوم ؛ وحين ولدته أمه عرف أكثر أحبار اليهود والقسيسين النصارى والكهنة والسحرة أنّ أباً لنبيّ آخر الزمان (صلى الله عليه وآله ) قد ولدته أمّه ؛ ذلك أن طائفة من أنبياء بني إسرائيل قد بشروا ببعث الرسول (صلى الله عليه وآله ) وأن عائفة من اليهود القاطنين في أراضي الشام كانت عندهم قطعة نسيج من الصوف وآله ) وأن طائفة من البه بني آخر الزمان قد ولد ، وأنّ دماً طرياً سيفور ليلة مولده من هذا النبي ، الذي هو من الصوف الأبيض .

وإجمالًا ، لمّا ولد عبد الله فإن ـ النور النبوي ـ الذي كان يُرى عند كلّ من أجداد النبيّ ـ سطع من جبينه ، وكان يزداد يوماً فيوماً حتى في مسيره وحديشه ، وكان بعــد ذلك يلحظ آشاراً غريبة وعلامات عجيبة ؛ فقد صارح أباه يوماً قائلًا : كنت لمّا سرت إلى جانب البطحاء وجبــل ثبير رأيت نوراً خرج من ظهري ، ثم استطال إلى فرعين اتجه أحدهما ناحية المشرق ، والآخر ناحية المغرب ، ثم اتصل رأساهما فشكلا دائرة خرج منها ما يشبه السحاب وانتشر قسم منه فوق رأسي فأظلني ؛ وهنا تفتحت أبواب السهاء فاخترق ذلك النور الفلك ، ثم عاد ليستقر في مكانه في ظهري ، وكنت إذا جلست أحياناً في ظلَّ شجرة يابسة اخضرت وأينعت ، وإذا فارقتها عادت إلى يبوستها ؛ وكنت كثيراً ما أجلس على الأرض فأسمع نداء يقول : يا حاصل نور محمد ـ (صلَّ الله عليه وآله ) ـ عليك السلام .

قـال عبد المـطّلب : أي بنيّ ، لك البشرى ، وأرجــو أن نبيّ آخر الــزمان سيخـرج من صليك .

في ذلك الوقت أراد عبد المطّلب أن يفي بنـذره ، ذلك أنـه كان حـين أمر بحفـر زمزم ، وانتهجت قـريش معه سبيـل النزاع ، عهـد على نفسـه مع الله عهـداً أنه إذا رزق بعشرة بنـين ليكونوا حماة لما يقوم به ، فسيقدّم أحدهم إلى النحر قرباناً ، وإذ هو الأن أب لعشرة بنين ، فقد عزم على الوفاء بعهده .

لذلك فقد جمع أبناء ، وأطلعهم على ما عزم عليه ، فقدم الجميع اعناقهم ؛ فأشار أن يُضرب على أسائهم بالقداح ، فمن خرجت القرعة باسمه فهو ، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله ، فأخذ عبد المطلب بيده ، وأقبل به إلى إساف ونبائلة ، وهما وثنا قريش اللذان تنجر عندهما ذبائحها ، وتناول السيف ليذبحه ، فقام إليه إخوة عبد الله ، وطائفة من قريش ، والمغيرة بن عبد الله بن عمرو بن غزوم يمنعونه قائلين : والله لا تمذبحه حتى تُعذر فيه ، فاضطر عبد المطلب إلى النزول عند إرادتهم ، إذ أشاروا بأن ينطلق بابنه إلى عرافة بالمدينة لتحكم في هذا الأمر ، لعل لديها رأياً يكون فيه الفرج ، فوافقهم ، وانطلقوا إلى العرافة وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه ، فسألت كم دية الرجل فيكم ؟ قالوا : عشر العبراه على الإبل ، قالت : فارجعوا إلى بلدكم ، ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشراً من الإبل ، ثم اضربوا عليه وعليها بالقداح ، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل ، حتى يرضى ربكم ، وإن خرجت على الإبل ، تان خرجت على ونجا صاحبكم وزبدوا من الإبل ، حتى يرضى

فخرجوا حتى قدموا مكة ، ثمّ قرّبوا عبد الله وعشراً من الإبل ، فخرج القدح عمل عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فخرج القدح عمل عبد الله أيضاً ، ثم لم يزالوا يزيدون ويقرعون حتى بلغت الإبل الماثة ، وهذه المرة وقعت القرعة على الإبل ، فقال الجميع فرحين : قد انتهى رضى ربّك يما عبد المطلب . فقال : لا والله ، حتى أضرب عليها ثلاث مرات ، وضربوا فوقعت القرعة على الإبل في المرتين ، فتثبت عبد المطلب من صواب ما فعمل ، وأمر بالإبل فنحرت ؛ ومن هنا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : « أنا ابن الذبيجين» ،

وأراد بالذب يحين جدِّه إسهاعيل ذبيح الله ، وأباه .

\_ يقول العلاّمة المجلسيّ : لما بلغ عبد الله سنّ الشباب ، سطع نور النبوّة من جبينه ، وأمل الاكابر من النواحي والأطراف أن يزوّجوه إحدى بناتهم علّها تفوز بهذا النور ، فقد كان اوحد زمانه في الحسن والحيال ، فإذا مرّ نهاراً فاح منه عبير المسك والعنبر ، وإذا مرّ ليلاً أشرق الكون حوله بنوره ، حتى دعاه أهل مكة بد مصباح الحرم » ؛ وشاءت القدرة الإلهية أن يكون عبد الله مع صَدَفَة جوهر الرسالة \_ يعنى أمّه آمنة بنت وهب ( ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة ) - أن يكونا زوجين . ثم نقل أسباب زواجهها بكلام مستفيض لا يتسع المقام لذكره ، ويروى أنه بعد أن تمّ زواج آمنة بعبد الله فإن مائتي امرأة هلكن حسرة على عبد الله .

وإجمالًا فحين غدت آمنة صدفة لذلك الدر الثمين عرف الأمر طاثفة من الكهنة العرب وتناقلوا خبره ؛ وكانت قد انقضت بضع سنين عم فيها القحط ديارهم ، فها انتقل ذلك النور إلى آمنة هطلت الأمطار وعم الخصب ، وعاش الناس في نِعم وفيرة حتى سمّوا ذلك العام بد عام الفتح ، .

في ذلك العام بعث عبد المطّلب بابنه عبد الله في ميرة إلى الشام ، وعند رجوعه ووصوله إلى المدينة ساءت صحته ، فخلّف رفاقه وانطلقوا إلى مكة ، ومـات في مرضـه ذاك ، ودفن جسده الطاهر في دار النابغة الجعديّ .

ومن نـاحية أخـرى ، فحين وصـل خبر مـرض عبد الله إلى أبيـه ، بعث بابنـه الحـارث ـ وكان أكبر إخوته ـ في طلبه ، وعند وصوله وجده قد فـارق الحياة قبـل وصولـه ، وكان عمـره خمـــاً وعشرين سنة ، وعنـد موتـه لم تكن آمنة قـد وضعت حملها ، وكـان قد بلغ شهـرين من عمره الشريف على قول ، وسبعة شهور على قول آخر .

وقد ورد في الروايات أنَّ رسول الله ( صلَّ الله عليه وآله ) ذهب في إحدى الليالي إلى قبر أبيـه وصلَّى عنـده ركعتين لله ، وراح ينـاديه ، فـإذا بالقـبر ينشق فجأة ، وعبـد الله جالس فيـه يقول :

و أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأنَّك نبيِّ الله ورسوله » .

فسأله من وليّك يا أبه ؟ فأجابه متسائلًا : ومن وليّـك يا بني ؟ قـال : إنه لعـليُّ وليّك ، قال : أشهد أنّ عليّاً وليّي ؛ ثمّ إنّه لمّا عاد إلى بستانه ، دنا من قبر أمه ، وفعل نحو ما فعل عند قبر أبيه .

يقول العلامة المجلسيّ ( ره ) : يظهر من هذه الرواية أنهها كليهها آمنا بالشهادتـين ، وأن إرجاعهها كان لكي يكمل إيمانهما بالإقرار بإمامة عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

## في وادة رسول الله صلَّم الله عليه واله

اعلم أن المشهور بين علماء الإمامية أن ولادته ( صلّ الله عليه وآله ) كانت في السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وقد نقل المجلسي ( ره ) الإجماع عليه ، وذكر أكثر علماء السنة الثاني عشر من الشهر المذكور ، وقد اختار الشيخ الكليني وبعض أفاضل علماء الشيعة هذا القول أيضاً ، ولشيخنا العلامة النوري طاب ثراه رسالة في هذا الباب اسمها و ميزان السهاء في تعين مولد خاتم الأنبياء ، فعل من يطلبها الرجوع إليها .

كها أن المشهور أن ولادته ( صلّ الله عليه وآله ) كانت قرب طلوع فجر الجمعة من ذلك اليوم في العام الذي أحضر فيه أصحاب الفيل فيلاً لهذم الكعبة المشرّقة ، فعُـذَبوا بحجارة من سجّيل ، وجرت ولادته الشريفة بمكة في بيته ، لكنه ( صلّ الله عليه وآله ) وهب هذا البيت لعقيل بن أبي طالب ، وباعه أولاد عقيل لمحمّد بن يوسف أخي الحجاج ، فأدخله في داره ؛ وفي أيام هارون الرشيد أعادت أمّه الخيزران فصله عن دار محمد بن يوسف وجملت منه مسجداً يصلي فيه الناس ؛ وفي سنة تسع وخمسين وستّمتة سعى الملك المنظفر والي اليمن سعياً جيلاً في عارته ، وهو الآن معروف يزوره الناس ويصلّون فيه ، وقد ظهرت فيه غرائب كثيرة عند ولادته ( صلّ الله عليه وآله ) .

يروى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :

كان إبليس لعنه الله يخترق السهاوات السبع [ يسترق السمع ] ، فلها ولد عيسى ( عليه السلام ) حُجب عن ثلاث سهاوات ، وكان يخترق أربع سهاوات ؛ فلها ولـد رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) حجب عن السبع كلها ، ورُجت الشياطين بالنجوم ، وقالت قريش : هذا قيام الساعة الذي كنّا نسمع أهل الكتباب يذكرونه ، وقبال عمرو بن أميّة وكان أزجر [ أعلم ] أهل الجاهلية : انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ، ويُعرف بها أزمان الشتباء

والصيف ، فإن كان رُمي بها فهو هملاك كلّ شيء ، وإن كان ثبتت ورُمي بغيرها فهو أمر حدث ؛ وأصبحت الأصنام كلّها صبيحة ولد النبي ( صلّ الله عليه وآله ) ليس منها صنم إلا وهو منكبّ على وجهه ؛ وارتجس (١) في تلك الليلة إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وفاض وادي السياوة (٢) . وخدت نيران فارس ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، ورأى الموبدات في تلك الليلة في المنام إبلا صعاباً تقود خيلاً عراباً ، قد قطعت دجلة وانسربت في بلادهم ، وانفصم طاق كسرى من وسطه ، وانخرقت عليه دجلة العوراء ، وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطال حتى بلغ المشرق ، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً ، والملك غرساً لا يتكلّم يومه ذلك ، وانتزع علم الكهنة ، وبطل سحر السحرة ، ولم تبق كاهنة في العرب إلا حُجبت عن صاحبها ، وعظمت قريش وسُمُوا آل الله .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّما سُمُّوا آل الله لأنَّهم في بيت الله الحرام .

وقالت آمنة : إنّ ابني ، والله سقط ، فاتقى الأرض بيده ، ثم رفع رأسه إلى السهاء فنظر إليها ؛ ثم خرج مني نور أضاء كلّ شيء ، فسمعت في الضوء قائلًا يقول : إنك قد ولدت سيّد الناس فسميه محمداً ؛ وأتى به عبد المطّلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمّه ، فأخذه ووضعه في حجره ، ثم قال :

الحسد الله اللذي أعسطاني هذا الخلامَ السَّلِيَّبَ الأردانِ قد ساد في المهد على الغلمان

ثم عوَّذه باركان الكعبة ، وقال فيه أشعاراً ، قال :

وصاح إبليس لعنه الله في أبالستة ، فاجتعموا إليه فقالوا : ما الذي أفزعك يا سيّدنا ؟ فقال لهم : ويلكم ، لقد أنكرت السهاء والأرض منذ الليلة ، لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث . فافترقوا ، ثم اجتمعوا إليه فقالوا : ما وجدنا شيئاً ، فقال إبليس لعنه الله : أنا لهذا الأمر ؛ ثمّ صار مثل الصرّ ، وهو العصفور ، فدخل من قبل حراء ، فقال له جبرائيل ( عليه السلام ) : وراءك ، لعنك الله ، فقال له : حرف أسألك عنه يا جبرئيل ،

<sup>(</sup>١) ارتجس : اضطرب وتزلزل .

<sup>(</sup>٢) واد في البادية بين الكوفة والشام ، كان جافاً لسنين متطاولة .

<sup>(</sup>٣) فقيه الفرس وحاكم المجوس .

ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة في الأرض ؟ فقال له : ولسد محمد ( صلى الله عليه وآله ) ؛ فقال هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا ، قال : ففي أمّته ؟ قال نعم . قال : رضيت . وعن أمر المؤمنين ( عليه السلام ) قال :

لًا ولد ( صلّى الله عليه وآله ) انكبّت الأصنام ـ عـلى الكعبة ـ عـلى وجوههـا ، ولّما حـلّ الليل سُمم هذا النداء من السهاء .

﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُونًا ﴾ .

وأشرقت الدنيا كلّها في هذه الليلة ، وضحك الحجر والمدر ، وسبّح لله مـا في السهاوات والأرضين ، وبكى إبليس وقال : خير الأمة وأفضـل الحلائق ، وأكـرم العباد وأعـظم العالمـين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) .

يروي الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) قوله :

... ومحمد (صلّى الله عليه وآله) سقط من بطن أمّه واضعاً يده اليسرى على الأرض ، ورافعاً يده اليمنى إلى السهاء ، يحرّك شفتيه بالتوحيد ، وبدا مِن فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها ، والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها ، والقصور الجمر من أرض اليمن وصا يليها ، والقصور البيض من إصطخر وما يليها ، ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي (صلّ الله عليه وآله) حتى فزعت الجنّ والإنس والشياطين ، وقالوا : حدث في الأرض حدث ؛ ولقد رؤيت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل ، وتسبّع وتقدّس ، وتضطرب النجوم وتتساقط علامةً لملاده .

ولقد هم إبليس بالظعن في السهاء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة ، وكمان له مقعد في السهاء الثالثة ، والشياطين يسترقون السمع ، فلمّا رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا السمع ، فلمّا رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا السمع ، فلمّا دا الله خجبوا عن السهاوات كلّها ، ورُموا بالشهب دلالة [ جلالة ] لنبوّته ( صلّ الله عليه وآله ) انتهى .

### الفصل الثالث

## في أحواله (صلَّم الله عليه واله) في أيام الرضاع والطفولة

في حديث معتبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال :

لًا ولد رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) بقي أياماً دون أن يؤت له بلبن يتناوله ، فقرّبه أبو طالب إلى صدره ، فأرسل فيه الحق تعالى لبناً بقي يرضعه أيـاماً ، حتى استـطاع أبو طـالب الوصول إلى حليمة السعديّة وتسليمه لها .

وفي حديث آخر قال:

عـرض أمير المؤمنـين (عليه الســلام ) على رســول الله ( صلَّ الله عليــه وآله ) أن يعقــد لنفـــه على بنت حمزة ، فقال له :

أوّلا تعلم أنها أختي في الرضاعة ؟

ذلك أنَّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) رضع مع عمه حمزة من امرأة واحدة .

ويروي ابن شهراشوب أن تُويَّبةً ( بضم الثاء المثلثة وفتح الواو ) كانت أول من أرضعت الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) حين أعتقها أبو لهب ، وبعدها أرضعته حليمة السعديّة ، وبقي عندها خس سنوات ، ولما بلغ السابعة سافر مع أبي طالب إلى الشام ، ويقول بعضهم : كان له من العمر آنذاك اثنتا عشرة سنة ، وأما سفره بتجارة خديجة إلى الشام فحين كان له من العمر خس وعشرون سنة .

وعن أسير المؤمنين ( عليـه الســـلام ) في وصف النبي ( صــلّ الله عليـه وآلــه ) قــال : د . . . ولقد قرن الله به ( صلّ الله عليه وآله ) من لدن كان فــطيــاً أعــظـم ملك من ملاتكتــه ، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ، ليله ونهاره ؛ ولقد كنت أتّبعه اتّباع الفصيل اثر أمّه ، يَرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه عَلَماً ، يأمرني بالاقتداء به ، ولقـد كان يجـاور في كلّ سنـة بحراء ، فأراه ولا يراه غيري ، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) وخديجة وأنا ثالثهها ، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشمّ ريح النبرّة ،(١) .

ويروي ابن شهر آشوب والقطب الراوندي وآخرون عن حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن الحارث من قبيلة مضر ، وكانت حليمة زوجة الحارث بن عبد العزّى ؛ تقول حليمة :

في سنة ولادة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمّ بلادنا القحط والجدب . وقدمت مكة في طائفة من نسوة بني سعد بن بكر ، حيث نأخذ أطفالًا لأهل مكّة لإرضاعهم ، وكنت أمتطي أتاناً لبعض الطريق ، ومعنا ناقة لا تدرّ ضروعها قطرة لبن ، ومعي طفلي الذي لم يكن في ثديّي من اللبن ما نعلّله به ، ولم تكن عيناه تعرفان النوم ليلاً من جوعه ؛ ولما بلغنا مكة لم ترض أي من النسوة بأخذ محمد ( صلى الله عليه وآله ) لانه يتيم ، وكن يطمعن في عطاء الاباء ؛ ثم إذا بي أرى رجلاً جليلاً ينادي : أيتها المرضعات ، أليس فيكن من تأخذ طفلاً بجهولاً ؟ فسألت عمّن بكون هذا الرجل ، قالوا : عبد المطلب بن هاشم سيّد مكة ، فتقدّمت مسرعة وقلت : أنا ، قبال ؛ من أنت ؟ قلت : امرأة من بني سعد ، واسمي حليمة ؛ فبسّم مبرعة وقلت : الذهر وعزّ الأبد .

ثم أردف يقول: أي حليمة ، عندي طفل يتيم اسمه محمد ، ونساء بني سعد لم يقبلنه ، وقلن : يتيم ، ولا يُتصوُّر النفع من يتيم ، وما أشبهك في هذا العمل بي إذ كنت طفلاً بجهولاً ؛ فقبلته ، ثم قدمت معه بيت آمنة ، ولما وقعت عليها عيني راعني جمالها ، ثم أخذت هذا البتيم ، وما أن ضممته إلى صدري ونظر إليّ حتى رأيت نوراً يسطع من عينيه ، ورغب قرّة عين أصحاب اليمين بثدي الأيمز، وتناوله ، راغباً عن الثدي الأيسر ، فتركه لابني ، وامتلاً الثديان ـ ببركته ـ باللبن ، فرضعا حتى ارتويا .

ولما قدمت به إلى زوجي ، جرى اللبن في أثداء ناقتنا ببركته ، حتى أشبع أطفالنا ، فقال زوجي : لقد جثنا بطفل مبارك ، تدفقت علينا النعمة ببركته ؛ وفي الصباح أركبته على أتان لنا ، فاتجهت إلى الكعبة وبجعجزة منه سجدت ثلاث سجدات ونطقت قائلة : لقد شفيت ببركته من السقم ، وتخلصت من الإعياء ببركة أنّ عل ظهري سيّد المرسلين ، وخاتم النبيّين ، وخير السابقين واللاحقين ؛ وانطلقت ـ رضم ضعفها ـ رهواً حتى جاوزت كل ما كان برفقتنا من المطايا ، وكان ما طراً من تبدّل على أحوالنا موضع تعجّب الجميع ، وكان كل يوم يأتي منه من المطايا ، وكان ما طراً من تبدّل على أحوالنا موضع تعجّب الجميع ، وكان كل يوم يأتي منه

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الصالح ٣٠٠ .

بالمزيد ، فإذا عادت مواشي القبيلة من المرعى جائعة ، عادت مواشينا شبعة ممتلتة الضروع ؟ مرزنا في طريقنا بغار ، أطل منه رجل يسطع النور من جبينه حتى يبلغ السهاء ، فسلم عليه وقال : لقد وكلني الحق تبارك وتعالى برعايته ؟ وظهر أصامنا قطيع من الغزلان ، وقلن بلسان فصيح : إنّك لا تدرين يا حليمة من تربّين ، إنه أطهر المطهّرين ، وأطيب الطيبين ؛ وكان كل جبل نمر به يسلم عليه ، وعّمت البركة عيشنا وكثرت أموالنا وأثرينا ، وكثرت مواشينا من بركته ؛ وهو لم يُحدث قط في ثيابه ( بل لم يُر براز يخرج منه ) ولم تُر عورته مكشوفة أبداً ، فكنا نرى لباسه يلتصق فوق عورته فيحفظها .

قمت بتربيته (صلّ الله عليه وآله) خس سنوات ويـومين ، وسالني يوماً : أين يذهب إخوتي كلّ يوم ؟ قلت : يذهبون لرعي الأغنام ، قال : سارافقهم اليوم . ولما ذهب معهم أخذه فوج من الملائكة إلى قمة الجبل ، فغسّلوه ، فأسرع ابني نحوي وهـو يقول : أسرعي إلى عمّد فقد ذهبوا به ، ولما وصلت إليه رأيت نوراً يسطع منه نحو السياء ، فتناولته بيدي أقبّله وقلت : ماذا جرى لك ؟ قال : أماه لا تحزني إن الله معنا . وفاحت منه رائحة أطيب من المسك ؛ وقد رآه كاهن يوماً فهتف يقول : هذا قاهر الملوك ومفرّق الأعراب .

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال :

كانوا إذا أحضروا الطعام للأطفال تنــازعوا فيــها بينهم ، أما هــو فكان لا يمــدّ إليه يــدأ ، وكانوا إذا استيقظوا من النوم غمصت عيونهم ، بينها يستيقظ هو بوجه نظيف ورائحة زكيّة

كما روى بسند معتبر آخر أنه بينها كان عبد المطلب يجلس يوماً قرب الكعبة ، نادى منادٍ يقول : إنّ ولداً لحليمة يدعى محمداً قد اختفى ، فغضب عبد المطلب وراح يصيح : أي بني هاشم ، أي بني غالب اركبوا ، فمحمد ( صلّ الله عليه وآله ) قد فقد ؛ وأقسم أنه لن يترجّل عن فرسه ما لم يأت بمحمّد ، أو يقتل ألف أعرابي ومئة قرشي ، وراح يطوف حول الكعبة ويقول :

يا ربُّ ردُّ راكبي محمَّدا ردَّاً إلِيُّ واتَّخَذَ عَنَدي يدا يا ربُّ إنْ محمَّدً لم ينوجَدا فجمعُ قومي كلُهم تبددًدا

فسمع نداء يقول : إنَّ الحتَّ تبارك وتعالى لن يضيَّع محمداً ، فسأل : وأين هو ؟ فوصل النداء : إنه في الوادي الفلاني تحت شجرة أمَّ غيلان الشوكيّة ، ولما قدمنا ذلك الـوادي رأيناه يتناول من شجرة الشوك رطباً غنيّة بالماء ويأكلها ، وإلى جانبه يقف شابّان ابتعدا لمّا اقتربنا ، وكانا جبرئيل وميكائيل ، فسألناه من أنت؟ فأجاب : أنا ابن عبد الله بن عبد المطلب ، فرفعه عبد المعلب ، واحتمع عند آمنة

كثير من النساء مواساة لها ، ولما قدم به إلى البيت انطلق إلى أمَّه دون أن يلتفت إلى الأخريات .

وإجمالاً فحين دخوله على أمه انصرفت إليه أم أيمن الحبشية تعتني به وترعاه ، وكانت جارية لعبد الله ، ثم انتقلت بالميراث إلى النبي ( صلّ الله عليه وآله ) ، وكانت إذا لم تسره شكت الجوع والعطش ، فإذا شربت شربة من زمزم ، كفتها حتى وقت العشاء ، وكثيراً ما كان يقدم لها الطعام فلا تأكله .



# في وصف خِلقة رسول الله ( صلَّد الله عليه واله ) وشهائله وصفاته الشريفة

إنَّ من أراد الحديث عن شهائـل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) كان كمن يحــاول أن يكيل البحر بقدح ، أو كمن يحاول إدخال الشمس من كوّة البيت ؛ غــير أنَّي ــ حرصــاً مني على ما يفرضه الواجب من كهال الكتاب ــ سأشير إليها بإيجاز هو ديدن هذا الكتاب .

اعلم أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) «كان فخماً مفخّماً ، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر للله البدر ، أطول من المربوع ، وأقصر من المشذّب (١) ، عظيم الهامة ، رَجْل الشعر ١٦) ، إذا انفرقت عقيفته فرق ، وإلاّ فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وقره (٣) ؛ أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزجّ الحاجبين (١) ، سوابغ في غير قرن (٥) ، بينهما عرق يدرّه الغضب ، أفنى

(١) المُشذِّب، على وزن معظّم: البائن الطول في نحافة، الحسن الخَلق.

(٢) الشعر الرجل: ما كان بين الجعودة والاسترسال.

(٣) كان حلق الشعر في ذلك العهد مستقبحاً ، ولا يحسن أن يصدر عن النبي والإمام ما يستقبحه النظر ، ولما
 جمّ الإسلام ذلك ، صار الاثمة ( عليه السلام ) يحلقون رؤوسهم .

وإجالاً نقد كانت شمائله ( صلّ الله عليه وآله ) من الحسن والصباحة والاعتدال ـ حديث الأفاق وسمر أهل الأرض ، ويروى عن ابن عبّاس أنه ( صلّ الله عليه وآله ) ما قورن نوره بنور الشمس إلا وكان نـ ور الشمس الأضعف ، وما جلس مرّة قرب مصباح إلاّ وكان نور المصباح يخبو ؛ وحديث أمّ معبد في ذلك معروف ؛ وقد اشتهر عن السيدة خديجة في مدحه قولها :

جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد أثرت في وجهه أثرا عجبت للشمس من تقليل وجنته والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا كاينسب إلى تلك الفاضلة (وينسه بعضهم إلى السيدة عائشة ) قولها :

لأثرن بالقطع القلوب على الأبيدي لما بذلوا في سوم يوسف من نقب

نسواحي زليخا لسو راين جبينه ولو سمعوا في مصرّ أوصاف وجهه (٤) أزجُّ الحاجب: رقيقه في طول .

(٥) القرن : الطرّف الشاخص من كلّ شيء .

العربين (١) ، له نور يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشمّ ، كثّ اللحية ، سهل الحدّين ، ضليم (٢) الله أشب ، مفلّج (٣) الأسنان ، دقيق المسربة (٤) ، كأنّ عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، معتدل الحلق بادناً متهاسكاً ، سواء البطن والصدر ، بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكسراديس (٥) ، أنور المتجرّد ؛ موصول ما بين اللبّة والسرّة بشعر يجري كالخط ، عاري الثدين والبطن وما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شثن (١) الكفّين والقدمين ، سائل الأطراف ، سبط العصب ، خصان الأخصين (٢) ، فسيح القدمين ينبو عنها الماء ، إذا زال زال تقلّعاً ، يخطو تكفّياً وعشي هوناً ، وربع المشية (٨) ، إذا مشي كانّها ينحط من صبب (١) ، وإذا التفت التفت جميعاً ؛ خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السهاء ، جُلّ نظره الملاحظة ، يبدر من لقيه بالسلام».

كان (صلى الله عليه وآله) متواصل الأحزان، دائم الفكرة ليست له راحة، ولا يتكلّم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يتكلّم بجوامع الكلم فصلاً لا فضول فيه، ولا تقصير، دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين، تعظم عنده النعمة وإن دقّت، لا يذم منها شيئاً، غير أنه كان لا يذم ذوّاقاً ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تُعوطي الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، وإذا أشار أشار بكفّه كلها، وإذا تعجّب قلبها، وإذا تحدّث قارب يده اليمنى من اليسرى ؛ فضرب بإبهام اليمنى راحة اليسرى، وإذا غضب أعرض بوجهه وأشاح، وإذا فرح غض طرفه ؛ وجُلّ ضحكه التبسّم، يفتر عن مثل حبّ الغيام.

وكان من سيرته في الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه ، وقسمه على قدر فضلهم في الـدين ، فمنهم ذو الحـاجـة ، ومنهم ذو الحـاجتـين ، ومنهم ذو الحـوائـج ، فيتشـاغـل ويشغلهم في مـا

<sup>(</sup>١) العرنين : الأنف ، وقنى الأنفُ : ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه ، فهو أقنى .

<sup>(</sup>٢) ضليع الفم : عظيمه قويّه .

<sup>(</sup>٣) المفلَّج من الأسنان : المنفرج .

<sup>(</sup>٤) المسربة : مجرى الدمع .

<sup>(</sup>٥) الكراديــس: جمع كردوسة وهي كل عظم تكردس اللحم عليه ، أو كلُّ عظمين التقايا في مفصل .

<sup>(</sup>٦) الشئن: من كان غليظ اللحم.

 <sup>(</sup>٧) الأخص : وسط القدم ، وخصان : ضامر ، والمعنى أنَّ قدميه ضامرتا الوسط غير مسطّحتين .

<sup>(</sup>٨) يقال : ذرّع في المشي إذا حرّك ذراعيه .

<sup>(</sup>٩) الصبب: ما انحدر من الأرض أو الطريق.

أصلحهم وأصلح الأمّة ، من مسألته عنهم ، وإخبارهم بالذي ينبغي ، ويقول : ليبلّغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته . . يدخلون رواداً ولا يفترقون إلّا عن ذوّاق، ويخرجون أدلّة فقهاء .

كان (صلّ الله عليه وآله) يخزن لسانه إلاّ عمّا يعنيه ، ويؤلّفهم ولا ينفّرهم ، ويكرم كريم كلّ قوم ويولّيه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه ؛ ويتفقّد أصحابه ، ويسأل الناس عمّا في الناس ، ويحسّن الحسن ويقوّيه ، ويقبح القبيح ويوهنه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ، ولا يقصر عن الحق ، ولا يجوزه الذين يلونه من الناس ؛ خيارهم أفضلهم عنده ، وأعمّهم نصيحة للمسلمين ؛ وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة .

كان (صلّى الله عليه وآله) لا يجلس ولا يقوم إلاّ على ذكر ، ولا يوطن<sup>(١)</sup> الأماكن وينهي عن إيطانها ؛ وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ، ويأمر بذلك ؛ ويعطي كلاً من جلسائه نصيباً ، حتى لا يحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه ؛ من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ، من سأله حاجة لم يرجع إلاّ بها أو بميسور من القول ؛ قد وسع الناس منه خلقه ، وصار لهم أباً رحيماً ، وصاروا عنده في الحقّ سواء .

مجلسه مجلس حلم وحياء وصــدق وأمانــة ، ولا ترفــع فيه الأصــوات ، ولا تؤبن<sup>(۲)</sup> فيه الحــرم ، ولا تثنى فلتاتــه ، متعادلــين متواصلين فيــه بالتقــوى ، متواضعــين يوقــرون الكبــير ، ويرهـون الصـغير ، ويؤثرون ذا الحاجة ، ويحفظون الغريب .

كان دائم البشر ، سهل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخّاب ، ولا فحّاش ولا عيّاب ، ولا مزّاح ولا مدّاح ؛ يتغافل عيّا لا يشتهي فلا يؤيس منه ، ولا يُخيب فيه مؤمّليه ؛ قد ترك نفسه من ثلاث ؛ المراء والإكثار وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذمّ أحداً ولا يعيّره ولا يطلب عثراته ولا عورته ، ولا يتكلم إلّا في ما رجا ثوابه ؛ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير ، وإذا سكت تكلّموا ، ولا يتنازعون عنده الحديث ، وإذا تكلّم عنده أحد أنصتوا له حتى يفرغ من حديثه ؛ يضحك عمّا يضحكون الحديث ، ويتعجّب عمّا يتعجّبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في المسألة والمنطق ، حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم ، ويقول : إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه ؛ ولا يقبل الثناء إلا من مكانىء ، ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوزه فيقطعه بنهي أو قيام .

<sup>(</sup>١) يوطن المكان : بتخذه له وطناً ، أي يختصُّ به .

<sup>(</sup>۲) أَبَنَ بشيء : عابه واتَّهمه به .

وفي الخبر أنَّ شاباً قدم إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وقال :

هل ترخّص لي بالزني ؟! .

فاندفع الصحابة ينهرونه ، لكن النبي ( صلَّى الله عليه وآله )قال : أدن منَّى .

تقدم الشاب منه ، فقال له :

أتحبّ أن يزني أحد بأمّك ، أو بأختك وابنتك ، أو بعيّاتـك وخالاتـك وذوات قربـاك . وهل تأذن بذلك ؟ .

قال الشات: لا ، لا أرضى بذلك .

قال ( صلَّى الله عليه وآله ) : فجميع عباد الله كذلك .

ثم وضع يده المباركة على صدره وقال :

« اللهمّ اغفر ذنبه ، وطهّر قلبه ، وحصّن فرجه » .

فلم يُرَ بعدها مع أجنبيَّة قطُّ .

ويروى نقلًا عن سيرة ابن هشام أنّ رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) بعث بــــريّة إلى بني طيء ، وتمّ لهم الفتح ، وعادوا إلى المدينة بالأسرى ، وكانت فيهم ابنة حاتم الطائي ، فيا أن بصرت برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حتى بادرت بالقول :

«يا رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علىّ، منّ الله عليك».

ومرادها أنَّ أباها حاتماً قد مات، وأنَّ أخاها عُديّاً بن حاتم قد فرّ إلى الشام.

لكن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أمسك عن الجواب ، حتى مضى اليوم الأول والثاني ، وفي اليوم الثالث أمر بإحضارها ، فأشار إليها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن تكـرر عرض شكايتها ، ففعلت وأعادت قولها ، فأجابها الـرسول الأكـرم بأنـه يرصـد وصول قـافلة مأمـونة ليعيدها إلى قومها ، وعفا عنها .

وتلك كانت سيرته ( صلَّى الله عليه وآله ) مع الكفار .

ويروي أرباب السير في سيرته ، ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه كان إذا بعث بالجند أوصاهم ووعظهم فقال :

أذهبوا على اسم الله ، واستقيموا بالله ، وجاهدوا لله وعلى ملَّة رسول الله .

أيها الناس ، اجتنبوا المكر ، ولا تستحلوا السرقة في الغنائم ، ولا تمثلوا بمن يقتل من الكفار ، فلا تسملوا عيناً ، ولا تقطعوا أذناً أو عضواً ؛ ولا تؤذوا شيخاً أو امرأة أو طفلاً ؛ ولا تقتلوا راهباً سكن في كهف أو غار ؛ ولا تقطعوا شجرة من أصلها إلاّ لضرورة ، ولا تحرقوا نخلة ، ولا تغرقوا بالماء زرعاً ، ولا تقلعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا الحرث والزرع ، فأنتم له عتاجون ؛ ولا تهكوا حيواناً حلّ لحمه ، إلاّ ما كان نصيباً للقوت ؛ ولا تسمّموا ماء المشركين أبداً ، ولا تلجأوا إلى الحيلة .

هذا ولم یکن أعداؤه یلقون منه سوی هذا اللون من المعاملة ، ولم یکن یغیر لیـلاً ، وکان یری جهاد النفس فوق کل جهاد ، ویروی أنّه ( صلّی الله علیه وآله ) بعث سریّة ، فلمّا رجعـوا قال :

« مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر ، وبقي عليهم الجهاد الأكبر » .

قيل : يا رسول الله ، وما الجهاد الأكبر ؟ .

قال: وجهاد النفس ، . (١)

وفي رواية معتبرة : أنه سئل عمّا أسرع بالشيب إلى فوديه ، فقال :

شيّبتني هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعمّ يتساءلون ؛ ففيها أخبار القيامـة ، وعذاب الأمم الغابرة .

ويروى أنه لمّا انتقل رسول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) إلى الــرفيق الأعلى، لم يــترك وراءه درهماً ولا ديناراً ، ولا غلاماً ولا جارية ، ولا شاة ولا بعيراً ، غير مطيّـتــه ؛ وكانت درعــه ـــ عند موته ــ رهينة عند يهودي من يهود المدينة لقاء عشرين صاعاً من الشعير اقترضها لطعام عياله .

وعن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : نزل جبرئيــل على رســول الله ( صلّى الله عليــه وآله )فقال : إن الله جلّ جلالــه يقرئــك الــــلام ويقــول لك : هــذه بطحــاء مكة إن شئت أن تكون لك ذهباً ، قال : فنظر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الــــاء ثلاثاً ثم قال :

لا يا رب ، ولكن أشبع يوماً فأحمدك ، وأجوع يوماً فأسألك .

وقال ( عليه السلام ) : ما شبع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من خبز برّ ثلاثة أيــام حتّى مضى لـــبيله .

وعن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال :

<sup>(</sup>١) سفينة البحار : ج١ ، ص١٩٥ .

« كنّا مع النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) في حفر الخندق ، إذ جاءت فاطمة ومعها كسيرة من خبز ، فدفعتها إلى النبي ( صلّ الله عليه وآله ) ، فقـال النبي ( عليه الصـلاة والسـلام ) : ما هذه الكسيرة ؟ قالت : قرص خبزته للحسن والحسين جئتك منه جذه الكسيرة ، فقال النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) : يا فاطمة أما إنه أوّل الطعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث » .

وعن ابن عباس أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يـأكل عـلى الأرض ، ويقبض على اللحم بيده ، وإذا دعاه غلام إلى خبز الشعير في بيته أجابه .

وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يحمد الله في كل يوم ثلاثمئة وستين مرّة ، عدد عروق الجسد ، يقول :

« الحمد لله ربِّ العالمين كثيراً على كلّ حال » .

وعن المجلسي أنــه كان لا يقــوم من مجلس ــ وإن خفّ ــ حتى يستغفــر الله ــ عــزُ وجــلَ ــ خـــأ وعشرين مرّة .

وكان ( صلَّى الله عليه وآله ) يستغفر الله ـ عزَّ وجلَّ ـ كل يوم سبعين مـرة ، ويتوب إليــه سبعين مرّة .

وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال :

« أفطر رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) عشية خيس في مسجد قبا ، فقـال : هل من شراب ؟ فـاتاه أوس بن خـولي الأنصاري بعُس نحيض بعــل ، فليًا وضعه عـلى فيه نحّـاه ثم قال : شرابان يُكتفى بأحدهما من صاحبه ، لا أشربه ولا أحرّمه ؛ ولكن أتواضع لله ، فإنّ من تـواضع لله ، ومن تكبّر خفضـه الله ، ومن اقتصد في معيشتـه رزقـه الله ، ومن بـذر حمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله » .

ويروى بسند صحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قبال: «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآلـه) أول ما بُعث يصوم حتى يقال: ما يفـطر؛ ويفـطر حتى يقال: ما يصوم ؛ ثم ترك ذلك وصام يوماً وافطريوماً ، وهو صوم داود (عليه السلام) ؛ ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الآيام الغرّ ( البيض) ، ثم ترك ذلك وفرقّها في كلّ عشرة يـوماً : خميسـين بينها أربعاء ، فقبض (عليه وآله السلام) وهو يفعل ذلك » .

وكان ( صلّى الله عليه وآله ) يصوم شعبان كلّه ، ويقول : « شعبان شهري » .

يقول ابن شهر اشوب ( رحمه الله ) عن بعض الأداب الشريفة والأخلاق الكريمة لحافظ الرسالة ( صلّى الله عليه وآله ) : يظهر من الأخبار المتفرقة أنه (صلى الله عليه وآله) كان أحكم الناس وأحلمهم وأصحمهم واعدهم وأعدهم وأعطفهم ، لم تمس يده امرأة لا تحل ، وأسخى الناس ، لا يثبت عنده دينار ولا درهم ، فإن فضل ولم يجد من يعطيه \_ ويجنّه الليل \_ لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه ؛ لا يأخذ ممّا آتاه الله إلا قوت عامه فقط من يسير ما يجد من النمر والشعير ، ويضع سائر ذلك في سبيل الله ؛ ولا يُسأل شيئاً إلا أعطاه ، ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه ، حتى ربًا احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء .

وكان يجلس على الأرض ، وينام عليها، ويأكل عليها ؛ وكان يخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويفتح الباب ، ويحلب الشاة ، ويعقل البعير فيحلبها ، ويطحن مع الخادم إذا أعيا ، ويضع طهوره بالليل بيده ، ولا يتقدّمه مطرق ( أي كان أكثر الناس إطراقاً إلى الأرض حياة ) ، ولا يجلس متكناً ، ويخدم في مهنة أهله ، ويقطع اللحم .

وإذا جلس عـلى الطعـام جلس محقّراً ، وكـان يلطع أصابعـه ( يلعقهـا ويمصّهـا ) ، ولم يتجشّا قطّ .

ويجيب دعوة الحرّ والعبد ولو على ذراع أو كراع ، يقبل الهدية \_ ولو أنّا جرعة لبن ، ويأكلها ، ولا يأكل الصدقة ، لا يثبت بصره في وجه أحد ، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه ، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع ، يأكل ما حضر ، ولا يردّ ما وُجِد ، لا يلبس ثوبين ، يلبس بُرداً حبرة عينية ، وشملة جبّة صوف ، والغليظ من القطن والكتان ، وأكثر ثيابه البياض ، ويلبس العهامة ، ويلبس القميص من قبل ميامنه ، وكان له ثوب للجمعة خاصّة ، وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً ، وكان له عباء يفرش له حيثها ينقل يثنى ثنيتين ، يلبس خاتم فضة في خنصره الأيمن .

بحب البـطّيخ ، ويكـره الريـح الرديّـة ، ويستاك عنـد الوضــوء ، يردف خلف عبده أو غيره ؛ يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار .

وقال : كان (صلّى الله عليه وآلـه) يشيّع الجنائز ، ويعـود المرضى في أقصى المدينة ، يجالس الفقراء ، ويؤاكل المساكين ويناولهم بيده ، ويكرم أهـل الفضل في أخلافهم ، ويتألف على أهل الشرف بالبرّ لهم ؛ يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم عـلى غيرهم إلاّ بما أمر الله ؛ ولا يجفو على أحد ، يقبل معذرة المعتذر إليه ؛ وكان أكثر الناس تبسّياً ما لم ينزل عليه قرآن أو لم تجر عظة ، وربّا ضحك من غير قهقهة ؛ لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس ، ما شتم أحداً بشتمة ، ولا لعن امرأة ولا خادماً بلعنة ؛ ولا لاموا أحداً إلاّ قال : دعوه ، ولا يأتيه أحـد حـر أو عبد أو أمـة ـ إلاّ قـام معـه في حـاجته ، لا فظ ولا غليظ ، ولا صحّاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيّئة ، ولكن يغفر ويصفح .

يبدأ من لقيه بالسلام ، ومن رامه بحاجة صابرَهُ حتى يكون هو المنصرف ؛ ما أخذ أحد يده فيرسل يده حتى يسرسلها ، وإذا لقي مسلماً بدأه بالمصافحة ؛ وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله ، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي \_ إلا خفف صلاته ، وأقبل عليه وقال : الك حاجة ؟ . . يجلس حيث ينتهي به المجلس ، وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة ، وكان بكرم من يدخل عليه حتى ربمًا بسط ثوبه ، ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته ؛ وكان في الرضى والغضب لا يقول إلا حقاً .

كان يأكل القنّاء بالرطب والملح ، وكان أحبّ الفواكه الرطبة إليه البطّيخ والعنب ، وأكثر طعامه الماء والتمر ، وكان يتمجّع ( يأكل جمعاً ) اللبن بالتمر ويسمّيهما الأطبين ؛ وكان أحب الطعام إليه اللحم ، ويأكل الثريد باللحم ، وكان يجبّ القرع ، وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيده ، وكان يأكل الخبز والسمن ، وكان يجبّ من الشاة النزاع والكتف ، ومن القدر ( الحساء ) القرع ، ومن الصباغ ( الإدام ) الخل ، ومن التمر العجوة ، ومن البقول الهندباء والباذروج ( من البقول ) ، والبقلة اللينة .

يقول الشيخ الطبرسي إن تواضعه ( صلّى الله عليه وآله ) بلغ حداً أنه في يــوم خيبر ويــوم بني قريظة وبني النضير كان على حمار مخطوم بحبل من ليف تحتــه إكاف من ليف ، وكــان يسلّم على النساء والأطفال .

وعن ابن مسعود قال : أن النبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) رجل يكلّمـه فأرعـد ، فقال ( صلّ الله عليه وآله ) : « هوّن عليك ، فلستُ بملك ، إنّما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدّ » .

وعن أنس قال : « خدمت رسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) عشر سنـين ، فها قـال لي أفَّ قطّ وما قال لشيء صنعتُه ، لم صنعتُه ولا لشيء تركتُه لم تركتُه » .

وعن أنس أيضاً : « كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شربة يفطر عليها ، وشربة للسحر ، وربّا كانت واحدة ، وربّا كانت لبناً ، وربّا كانت الشربة خبراً يُماث ؛ فهيّاتها له ( صلى الله عليه وآله ) فظننت أنّ بعض اصحابه دعاه ، فشربتها حين احتبس ؛ فجاء ( صلى الله عليه وآله ) بعد العشاء بساعة ، فسألت بعض من كان معه : هل كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أفطر في مكان ، أو دعاه أحد ؟ فقال : لا . فبتّ ليلة لا يعلمها إلّا الله من غمّ [ خوف ] أن يطلبها مني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا يجدها ، فيبيت جائعاً . فأصبح صائباً ، وما سألني عنها ، ولا ذكرها حتى الساعة » .

يقول المطرزي : كمان لأنس بن مالمك أخ لأمّه يقمال له « أبـو عمير ، ، وذات يـوم رآه

النبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) وهو مغمـوم ، فسألـه عمّا بـه ، فقال : مـات نُغَيْر ! ( وهــو فرخ دجاج كان عنده فهات ) فأجابه ( صلّى الله عليه وآله ) مازحاً :

٩ يا أبو عُمير ، ما فعلَ النغير » ؟ .

وروي أنه ( صلّى الله عليـه وآله ) كـان في سفر ، فـأمر بـإصلاح شــاة ، فقال رجــل : يارسول الله ، عــليّ ذبحها ، وقــال الآخر : عــليّ سلخها ، وقــال آخر : عــليّ طبخها ؛ فقــال ‹ صلّى الله عليه وآله ) : وعلّ جمع الحطب .

فقالوا : يا رسول الله ، نحن نكفيك .

فقال : « قد علمت أنَّكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميّز عليكم ، فإنَّ الله يكره من عبده أن يراه متميّزاً بين أصحابه » . وقام فجمع الحطب .

وروي أيضاً : كان خدم المدينة يأتـون رسول الله ( صـلّى الله عليه وآلـه ) ـ إذا صـلّى الله عليه وآلـه ) ـ إذا صـلّ الغـداة ـ بآنيتهم فيهـا الماء ، فـها يؤتى بآنيـة إلاّ غمس يده فيهـا ، وربّما كـان ذلـك في الغـداة الباردة ؛ يريدون به الترك .

وكان يؤق بالصبي الصغير ليدعوله ، أو يسمّيه ؛ فيأخذه فيضعه في حجره تكرمةً لأهله ، فربّما بال الصبيّ عليه ، فيصيح بعض من رآه حين بال ؛ فيقول : « لا تزرموا الصبيّ » .

فيدعه حتَى يقضي بوله ، ثمّ يفرغ له من دعائه أو تسميته ، فيبلغ سرور أهله فيه ، ولا برون أنّه يتأذّى ببول صبيّهم ؛ فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد .

وفي الخبر أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صاحبَ رجلًا ذمّياً في سفـر، فقال لــه الذمي : أين تريد يا عبد الله ؟ فقال : أريد الكوفة .

فليًا عدل الطريق بالذمّيّ عدل معه أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال له : ألست زعمتُ أنّك تريد الكوفة ؟ فقال له : بل . فقال له الذمّيّ : فقد تركت الطريق ! فقال له : قد علمت ، قال : فلم عدلت معي وقد علمتَ ذلك ؟ فقال أمير المؤمنين :

هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه ، وكذلك أمرنــا نبيّنا ( صلّى الله عليه وآله ) .

فقال له الذميّ : هكذا قال ؟ قال نعم . قال الذميّ :

لا جرم أنما تبعه من تبعه الفعاله الكريمة ؛ فأنا أشهدك أنَّ على دينك .

ورجع الذمّي مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلمّا عرفه أسلم .

ولنعم ما قال البوصيري :

عسمدٌ سيد الكونين والشقياب فياق الشياب في خُلُق وفي خُلُق وفي خُلُق وكلهم من رسول الله ملتمس فيه والذي تم معناه وصورته فسميلغ العلم فيه أنه بشرً

من والفريقين من عُمرب ومن عجم ولم يدانوه في عملم ولا كرم غَمرفاً من البحر أو رَشفاً من اللَّيَم ثمّ اصطفاه حبيباً باريءُ النسَم وأنه خير خلق الله كلَّهِم

وعن أنس أنه قال : خدمت النبي ( صلّ الله عليه وآله ) عشر سنين، فيها قال لي قط : 
هلا فعلت كذا وكذا ، ولا عاب عليّ شيئاً قط . وشممت العطر كلّه فلم أشمّ نكهة أطيب من 
نكهته . وما أخرج ركبتيه بين جليس له قط . أدركه أعرابي فأخذ بردانه فجبذه جبذة شديدة ، 
حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) وقد أثرت به حاشية الرداء من 
شدة جبذته ، ثم قال له : يا محمد ، مُر لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه رسول الله 
( صلّ الله عليه وآله ) وضحك ، وأمر له بعطاء ، فنزل قوله تعالى : ﴿ وإنك لعلى خلق 
عظيم ﴾ .

وعن ابن عباس ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قبال : « أننا أديب الله ، وعليّ أديبي ؛ أمرني ربّي بالسخاء والبرّ ، ونهاني عن البخيل والجفاء ، ومنا شيء أبغض إلى الله ( عزّ وجل )من البخل وسوء الخلق . . . . . .

وقد بلغت شجاعته ( صلّى الله عليه وآله ) حداً جعل أســد الله الغالب ( عليــه السلام ) يقول : ﴿ كنّا إذا أحمرُ البّاس أتّقينا برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فها يكون أحدُ أقرب إلى العدوّ منه » .

وعن ابن عباس قال : كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا حدَّث الحديث أو سأل عن الأمر كرَّره ثلاثاً ليفهم ويُفهم عنه .

ويروى أنه ( صلّى الله عليه وآله ) كان لا يتنــاول الثوم والبصــل والبقول والخضــار ذات الرائحة الكريهة ، وهو لم يذمّ طعاماً قط ، فها استطابه أكله ، وإلاّ تركه .

وكان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ ، وآخر من يرفع يده ؛ وكان إذا أكل ، أكل عمّا يليه ، فإذا كان الرطب والتمر جالت يده ؛ وكان إذا شرب بدأ فسمّى ، وحسا حسوة وحسوتين ، ثم يقطع فيحمد الله ، ثم يعود فيسمّى ، ثم يزيد في الثالثة ، ثم يقطع فيحمد

الله ، وكان يمصّ الماء مصاً ، ولا يعبّه عبّاً ؛ وكان ربّا شرب بنفس واحد حتى يفرغ ؛ وكان (صلّ الله عليه وآله ) يشرب في أقداح القوارير ، ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب ، وفي الجلود ، ويشرب في الخزف ، ويشرب بكفّيه ؛ وكان يأكمل بأصابعه الشلاث : الإبهام ، والتي يليها ، والوسطى ؛ وربّا استعان بالرابعة ، ولم يأكل بإصبعين قط ؛ وكان يغسل يديه من الطعام حتى ينقّبها ، فلا يوجد لما أكل ربع ؛ وكان (صلّ الله عليه وآله ) إذا أكل الخبر واللحم خاصّة غسل يديه غسلًا جيّداً ، ثم مسع بفضل الماء الذي في يده وجهه ؛ وكان لا يأكل وحده ما أمكنه .

وكان ( صلّى الله عليه وآله ) إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بـالسدر ، وكــان يحب الدهن ويكره الشعث ، طيب ريح عرقه يفــوق كل العــطور ، والريح الكريهــة لا تبلغ مشامّــة قط ، ريقه المبارك يعطى البركة لكلّ ما يقم عليه ، وإذا دهن به المريض شفى .

وكان (صلّ الله عليه وآله ) إذا استأذن ، استأذن ثلاثاً ، ولا يقبل أن يقف أحد أمامه وهو جالس ، وكان يجيد التحدث بكلّ لسان ، قادراً على القراءة والكتابة ، وإن كان لم يخطّ عليه شيئاً قط ؛ وكان لا يمرّ بحجر ولا شجر إلاّ سلّم عليه ، والذباب والبعوض وأمثالها لا تحطّ عليه قط ؛ ولا يطير عنه الطير ، إذا مشى لم يكن لقدمه أثر على الأرض اللينة ، فإذا وطيء صخراً خلفت عليه أثراً ؛ ومع تواضعه الجمّ ، فله في القلوب مهابة ، والانظار لا ترتفع إليه ؛ وكان يقول : « خس لا أدعهن حتى المات : الأكل على الحضيض مع العبيد ، وركوبي الحيار مؤكفاً ، وحلي العنز بيدي ، ولبس الصوف ، والتسليم على الصبيان » .

وقد روي أنه ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يمزح ، ولا يقول إلَّا حقًّا .

ويروى أنه استدبر رجلًا من ورائه ، وأخـذ بعضده وقــال : من يشتري هــذا العبد ؟! يعني أنه عبد الله .

وقال لامرأة ذكـرت زوجها : أهـذا الـذي في عينيـه بيـاض ؟ فقـالت : لا ، مـا بعينيـه بياض . وحكت لزوجها فقال : أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها ؟

وقالت عجوز من الأنصار للنبي (صلّى الله عليه وآله): أدع لي بالجنة ، فقال (صلّى الله عليه وآله): إنّ الجنة لا يدخلها العجّز ، فبكت المرأة ، فضحك النبي (صلّى الله عليه وآله) وقال: أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ انّا أنشأناهمّ إنشاء فجعلناهمّ أبكاراً ﴾ (١) ؟

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : الأيتان ٣٥و٣٦ .

وحكاية مزاحه ( صلّى الله عليه وآله ) مع عجوز أخرى ومــع بلال وابن عبــاس وآخرين معروفة .

ويــروي ابن شـهــراشــوب أن امــرأة شكت إلى النبي ( صــلّى الله عليــه وآلــه ) أن رجــلاً قبّلهــا ، فأرســل إليــه ، فــاعــترف وقــال : إن شــاءت أن تقتصّ فلتقتصّ ! فتبسّم رســول الله وأصحابه ، وقال أولا تعود ؟ فقال : لا والله يا رسـول الله ، فتجاوز عنه .

يقول المؤلّف : إذا تدبّر العاقل وتأمّل ما ذكرناه من حسن أخملاق الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) وحميد خصاله ، علم يقيناً أنّه نبيّ بالحقّ ، وأن همذه الأخلاق الشريفة ليست إلّا إعجازاً ، ذلك أنه ( صلّى الله عليه وآله ) نشأ وترعرع بين قوم تجرّدوا عن كمل خلق حسن ، تدور عاداتهم حول العصبية والعناد والتنازع والتغاير والتحاسد والفساد ، فتراهم في الحج يطوفون حول الكعبة ويتقافزون عراةً يصفرون ويصرخون ، كما حكى عنهم الحقّ تعالى نقوله :

## ﴿ وما كَانَ صَلاتُهم عند البيت إلَّا مُكَاءً وتصْدية ﴾(١).

فمن كانت عبادتهم على هذه الشاكلة ، عُلم كيف تكون سائر أحوالهم ، والحال أنه بعد مضيّ ما ينوف عن ألف وثلاثمثة عام على مبعثه (صلّى الله عليه وآله ) ، وما أتتهم به الشريعة المقدسة \_ طوعاً وكرهاً \_ من إصلاح ، فمن يراهم يدرك أي مرتبة من الإنسانية قد بلغوا ، وفي أي مرحلة من الآدمية هم ؛ ورسول ، (صلّى الله عليه وآله ) نشأ بين ظهراني قوم كهؤلاء الأعراب ، وقد اتّصف بكل خلق حميد من علم وحلم وكرم ، وعفّة وشجاعة وجود ، ومروءة وغيرها من صفات الكمال التي دبّج العلماء في تعدادها ووصفها المؤلفات ، فلم يحيطوا بعشر أعشارها معترفين بعجزهم عن بلوغ شأوها ، والله هو العالم .



<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٣٥.

## الفصل المامس

# في ذكر شطر من محجزات رسول الله (صلّح الله عليه واله وسلم)

اعلم أنه كانت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) معجزات لم تكن لغـيره من الأنبياء . في حين ظهرت على يديه معجزات تماثل ما ظهر على أيديهم جميعاً.

ويذكر ابن شهراشوب أن معجـزاته ( صــلّى الله عليه وآلــه ) هي أربعة آلاف وأربعمئــة وأربعون معجزة ، ذكر منها ثلاثة آلاف فقط .

يقول الفقير إليه تعالى : إنَّ أقوال رسول الله وأحواله وأخلاقه كافّة إنما كانت معجزات ، وخاصّة إخباره بالمغيبات ( وستأي الإشارة إليها إن شاء الله ) ، وعلاوة عن المعجزات التي ظهرت قبل ولادته ( صلى الله عليه وآله ) وعند ولادته ، فإن من الظاهر والبين عند المطلعين أن أقوى المعجزات كافّة وأبقاها هو القرآن المجيد الذي عجز أهل الفصاحة والبلاغة مجتمعين عن الإتيان بمثله ، مستسلمين مقرين بعجزهم ، وكلّ من لفّى كلهات حاول بها مضاهاة القرآن انقلب خاسئاً وقد افتضح وانكشف ، أمثال مسيلمة الكذّاب والأسود العنسي وغيرهما ؛ فمن كلام مسيلمة الذي يعارض به سورة الذاريات قوله :

« والزارعاتِ زرعا ، فالحاصدات حصدا ، فالطاحنات طحنا . فالخابزات خُبرًا ، فالأكلات أكلا » .

وفي معارضة سورة الكوثر قوله :

« انَّا أعطيناك الجاهِر ، فصلَّ لربُّك وهاجِر ، إن شانئك هو الكافر » .

ومن كلام الأسود في معارضة سورة البروج قوله :

• والسهاء ذات البروج ، والأرض ذات المـروج ، والنساء ذات الفـروج ، والخيل ذات

السروج ، ونحن عليها نموج ، فوق اللِّوي والفلوج ۽ .

ومن كلامه أيضاً قوله :

ويا ضفدع بين ضفدعين ، نقي نقي كم تنقين ، لا الشارب تمنعين ، ولا الماء تكدرين ، أعلاكِ في الماء وأسفلك في الطين » .

فمعجزة القرآن المجيد هي أنّه يفضح \_ ببلاغته وفصاحته \_ هذه الكلمات الجافية لمسيلمة والأسود ، سبّم وهما يدّعيان أنّ كلامهما وحي منزل ، ويقرأونه أمام كثيرين ، ذلك أن مسيلمة والأسود عربيّان ، وما من عربيّ يقول كلاماً قبيحاً كهذا ، وإن قاله فهو يعلم قبحه ، فلا يقرأه على أحد .

ومن شاء الاطّلاع ـ بشكل موجز ـ على إعجاز القرآن فليرجع إلى الباب الـرابع عشر من المجلد الشاني من كتاب ( حياة القلوب ) . للعلاّمة المجلسي ( رضوان الله عليه ) ، ذلك أن كتابنا هذا لا يتسع لذلك .

وإجمالًا فنحن سنشير في همذا الكتاب المبارك ـ إن شماء الله ـ إلى بعض من معجزاته ( صلّى الله عليه وآله ) .

القسسم الأول

المعجزات المتعلقة بالأجرام السهاوية مثل شقّ القمر ، وردّ الشمس ، وتـظليل الغــهام ، ونزول المطر ، وإنزال مائدة له ( صلّى الله عليه وآله ) بطعامها وفاكهتها من السـماء ؛ وغبرهــا ، ونكتفى هنا بإيراد أربع منها .

الأولى : شقّ القمر : قال تعالى :

﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر \* وإن يروا آيةً يُعرضوا عنها ويقولوا سحر مستمر ﴾ (١) .

يروي أكثر المفسّرين من الخاصّة والعامّة أن هذه الآيات نزلت حين طلبت قريش معجزة من النبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، فأشــار إلى القمر فــانشق نصفين بقــدرة الحقّ تعالى ، وفي بعض الروايات أن هذا كان ليلة الرابع عشر من ذي الحجة .

الثانية : ردّ الشمس : يروي أكثر المفسّرين من الخاصّة والعامّة بـأسناد كشيرة عن أسهاء بنت عميس وغيرها أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعث أمير المؤمنين ( عليـه السلام ) في

<sup>(</sup>١) سورة القمر : الأيتان ١و٢ .

حاجة في غزوة حنين ، وقد صلّ النبيّ (صلّ الله عليه وآله ) العصر ولم يصلّها عليّ ، فلما رجع وضع رأسه في حجر عليّ (عليه السلام) وقد أوحى الله إليه ، فجلّله بثوبه ، فلم يزل كذلك حتى كادت الشمس تغيب ؛ ثمّ إنّه سرّي عن النبي (صلّ الله عليه وآله ) فقال : أصلّت يا عليّ ؟ قال : لا . فقال النبي (صلّ الله عليه وآله ) : اللهمّ ردّ على عليّ الشمس ، فرجعت حتى بلغت نصف المسجد ، قالت أسماء : وذلك بالصهباء .

وهكذا رجع وقت صلاة العصر ، وصلّاهـا أمير المؤمنـين ( عليه السلام ) ثم غـربت الشمس .

الثالثة: نزول المطر: روى الخاصة والعامة أيضاً أنه عندما التصر الأعراب على أذية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعا عليهم بالعذاب ونزول القحط بهم كالقحط في زمان يوسف ( عليه السلام ) ، فاحتبس المطرعنهم سبع سنين حتى بلغ القحط يثرب ، فأتى قوم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : ينا رسول الله ، إنّ بلادنا قند قحطت ، وتوالت السنون علينا ، فادع الله تبارك وتعالى يرسل السهاء علينا .

فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، بالمنبر فأخرج ، واجتمع الناس ، فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودعا ، وأمر الناس أن يؤمنوا ، ونزل المطر والرسول (صلى الله عليه وآله) يدعو ، واستمر نزوله أسبوعاً ، حتى جاء أولئكِ النفر بأعيانهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا : يا رسول الله ، ادع الله لنا أن يكف السهاء عنا ، فإنا كدنا أن نغرق .

فاجتمع الناس ، ودعا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأمر الناس أن يؤمنّوا على دعائه ، فقال له رجـل من الناس : يـا رسول الله أسمعنـا ، فإنّ كـلّ ما تقـول ليس نسمع ، فقـال : قولوا : اللهمّ حوالينا ولا علينـا ، اللهمّ صبّها في بـطون الأودية ، وفي نبـات الشجر ، وحيث يرعى أهل الوبر ؛ اللهمّ اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً .

وهمكذا سالت المياه في الأودية وحول المدينة شهراً ، وقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : لله درّ أب طالب ، لو كان حيًّا لقرّت عيناه ، من ينشدنا قوله ؟

فقام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : كأنَّك أردت يا رسول الله :

وأبيض يستسقى النعام بوجهه ثال اليتامي عصمة للارامل فقال: أجل.

الرابعة : ( نزول فاكهة من فواكه الجنّة ) : روي بسنـد معتبر عن أمّ سلمـة أنّ فاطمـة

(عليها السلام) جاءت إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) حاملة حسناً وحسيناً ، وفخّاراً فيه حريرة ؛ فقـال : أدعي ابن عمّك ؛ وأجلس أحـدهما على فخذه اليمنى والآخر على فخـذه اليسرى ، وعلياً وفاطمة أحدهما بين يـديه ، والآخر خلفه ، فقـال : اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . قالها ثلاثاً .

تقول أم سلمة : وأنا عند عتبة الباب ، فقلت : وأنا منهم ؟ فقال : أنت إلى خير . وما في البيت غير هؤلاء وجبرئيل ؛ ثمّ أغدف عليهم كساء خيبريّـاً ، فجللهم به وهـو معهم ؛ ثم أتاه جبرئيل بطبق فيه رمّان وعنب ، فأكل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فسبّح العنب والرمّان ؛ ثمّ أكل الحسن والحسين ، فتناولا ، فسبّح العنب والرّمان في أيديها ؛ ثم دخل ( أكل ) علي ، فتناول منه ، فسبّح أيضاً ؛ ثم دخل رجل من الصحابة ، وأراد أن يتناول ، فقال جبرئيل : إنّا يأكل من هذا نبيّ ، أو ولد نبيّ ، أو وصيّ نبيّ .

## القسم الثاني

المعجزات التي ظهرت منه في الجهادات والنباتات ، كتسليم الحجر والشجر عليه ، وتحرُّك الشجر بأمره ، وتسبيح الحصى بين يديه ، وحنين جذع النخلة ، وتحرُّل المسجل إلى سيف لعكاشة في موقعة بدر ، ولعبد الله بن جحش في أحد ، وتحول ورق النخل إلى سيف لابي دجانة بمعجزة منه (صلى الله عليه وآله) ؛ وكيف أن قوائم فرس سراقة ساخت في الأرض حين خرج في طلب النبي (صلى الله عليه وآله) في بداية الهجرة ، وغيرها ؛ ونحن نكتفي هنا بذكر شطر منها :

الأولى: يروي الخاصّة والعامّة بأسناد كثيرة أن رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) كان يخطب بالمدينة على جدّع نخلة في صحن مسجدها ، فقال له بعض أصحابه : يــا رسول الله ، إن الناس قد كثروا ، وإنهم يحبّون النــظر إليك إذا خطبت ؛ فلو أذنت أن نعمل لــك منبراً لــه مَراقِ ترقاها فيراك الناس إذا خطبت ، فأذن في ذلك .

فلمًا كان يوم الجمعة مرّ بالجذع فتجاوزه إلى المنبر فصعده ، فلمًا استوى عليه حنّ ذلك الجذع حنين الثكل ، وأنّ أنين الحبلى . . . فلمًا رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) ذلك نزل عن المنبر ، وأق الجذع فاحتضنه ، ومسح عليه يده . . . فهدأ حنينه وأنينه ؛ وعاد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى منبره ، ثم قال : معاشر المسلمين ، هذا الجذع يحنّ إلى رسول ربّ العالمين ، ويجزن لبعده عنه . . . ولولا أنّى احتضنت هذا الجذع ومسحت يدي عليه ما هدا حنينه إلى يوم القيامة .

واشتهرت هذه الشجرة بـ( الحنّانة ) ، وبقيت حتى خراب المسجد وتجديد بنائــه في عهد بني أميّة ، فتمّ اقتلاعها .

وجاء في رواية أخرى أنه ( صلَّى الله عليه وآله ) أمر باقتلاعها ثم دفنها تحت المنبر .

الثانية : ورد في نهج البلاغة وغيره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبتــه المسيّاة بالقاصعة أنّه قال :

و ولقد كنت معه (صلى الله عليه وآله ) لما أتاه الملأ من قريش ، فقالوا له : يا محمد ، إنّك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتك ، ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبيّ ورسول ، وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذّاب ؛ فقال (صلى الله عليه وآله ) : وما تسألون ؟ فقالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك ، فقال (صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله على كلّ شيء قدير ، فإن فعل الله لكم ذلك ، أتؤمنون وتشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنيّ سأريكم ما تطلبون ، وإني لاعلم أنّكم لا تفيئون إلى خير ، وإنّ فيكم من يُطرح في القليب ، ومن يحزّب الأحزاب .

ثم قال ( صلّى الله عليه وآله ) : يا أيّتها الشجرة ، إن كنت تؤمنين بالله واليوم الأخـر ، وتعلمين أنّي رسول الله ، فانقلعي بعروقك حتّى تقفي بين يديّ بإذن الله .

فوالذي بعثه بالحق ، لانقلعت بعروقها ، وجاءت ولها دويٌ شديد وقصف كقصف أجنحة الطير ، حتى وقفت بين يدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مرفرفة ، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وببعض أغصانها على منكبي ، وكنت عن يمينه ( صلّى الله عليه وآله ) .

فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا \_ علواً واستكباراً \_ : فمُرها فلياتك نصفها ويبقى نصفها ، فأمرها بذلك ، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدًه دويّاً ، فكادت تلتفّ بـرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا \_ كفراً وعتواً \_ : فمُر هذا النصف فلبرجع إلى نصفه كها كان ، فأمره ( صلى الله عليه وآله ) فرجع :

فقلت أنا : لا إله إلاّ الله ، إنّ أوّل مؤمن بك يا رسول الله ، وأوّل من أقرّ بـأنّ الشجرة فعلت ما فعلت ـ بأمر الله تعالى ـ تصديقاً بنبوّتك ، وإجلالاً لكلمتك .

فقال القوم كلُّهم : بل ساحر كذَّاب ، عجيب السحـر خفيف فيه ، وهـل يصدّقـك في أمرك إلّا مثل هذا ! ( يعنونني ) ي .

أقول : إن صاحب ( الناسخ ) يقول : إن هذه المعجزة التي يرويهــا أمير المؤمنــين ( عليه

السلام ) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في تحرّك الشجرة ، إنما تشبه قصة أبرهة وظهور الأبابيل ، ذلك أنه يعد علياً (عليه السلام ) وصيّاً للنبي (صلّى الله عليه وآله ) ، وإماماً مفترض الطاعة ، ويعلم أنه صادق مصدّق ، وأنّه لم يكن بمقدوره - وهو على منبر الكوفة ، وأمام عشرين ألفاً يستمعون إليه - لم يكن بمقدوره أن يلصق الكذب برسول الله ويقول إن النبي دعا الشجرة فأقبلت ، إضافة إلى أنه حين روايته لذلك كان بين الحضور جاعة عن شهدوا معه تحرّك الشجرة ؛ وأنه ليس بمقدور أحد تحريف خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام ) ، إذ لم يكن أحد على هذا القدر من الفصاحة والبلاغة ، كما أن خطبه (عليه السلام ) عفوظة ومضبوطة منذ صدر الإسلام حتى اليوم . انتهى .

الثالثة : روي عن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلّ الله عليه وآله) أقبل إلى الجعرانة (اسم موضع) فقسّم فيها الأموال (من غنائم موقعة حنين)، وجعل الناس يسألونه فيعطيهم، حتى الجأوه إلى شجرة، فأخذت بُرده، وخدشت ظهره، حتى جلوه عنها وهم يسألونه، فقال : أيّها الناس، ردّوا عليّ بردي، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسّمته بينكم، ثمّ ما ألفيتمون جباناً ولا بخيلاً.

ثم خرج من الجعرانـة في ذي القعدة . قـال : فيا رأيت تلك الشجـرة إلّا خضراء كأنّمـا يرشّ عليها الماء . ( وذلك من بركة ظهره ) .

الرابعة : يىروي ابن شهراشوب أن الطفيل بن عمرو نهته قريش عن قرب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فحشا أذنيه بكرسف ( قطن ) لكيلا يسمع صوته ، فكان يسمع ، فاسلم .

ثم قال : يا رسول الله ، إنّي امرؤ مطاع في قومي ، فـادع الله أن يجعل لي آيــة تكون لي عــوناً عــلى ما أدعــوهـم إلى الإسلام ، فقــال ( صلّى الله عليــه وآله ) : اللهم اجعــل لــه آيــة ؛ فانصرف إلى قومه إذ رأى نوراً في طرف سوطه كالقنديل .

#### القسم الثالث

المعجزات التي ظهرت في البهائم ، كتكلّم عجل آل ذريح ، ودعوتـه الناس إلى الإيمــان بنبوّة محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ وتكلّم الأطفال الرضّع معــه ( صلّى الله عليــه وآله ) وتكلّم الذئب والبعير والشاة المسمومة وغيرها من الحكايـات الكثيرة ، ونحن نكتفي هنــا بالإشــارة إلى شطر منها .

الأولى : يروي الراوندي وابن بابويه عن أمَّ سلمة رضي الله عنها ، قالت :

كان النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) يمشي في البادية ، فناداه منادٍ : يا رسول الله ، مرَّتين ،

فالتفت فلم ير أحداً ؛ ثمّ ناداه ، فالتفت فإذا هو بظبية موثقة ، (قال : ما حاجتك ؟ ) فقالت : إنّ هذا الأعرابي صادني ، ولي خشفان (١) في ذلك الجبل ، أطلقني حتى أذهب وأرضعها وأرجع ، فقال : وتفعلين ؟ قالت : نعم ، إن لم أفعل عذّبني الله عذاب العشّار ؛ فأطلقها ، فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت ، فأوثقها ، فأتاه الاعرابي فقال : يا رسول الله أطلقها ، فأطلقها فخرجت تعدو وتقول : أشهد أن لا إلى إلا الله ، وانّك رسول الله .

وفي رواية ابن شهراشوب أن تلك الظبية كانت قد صادها يهودي ، وأنها لما ذهبت إلى خشفيها قالا لها : إن رسول الله قد ضمنك ، وهو في انتظارك ، فلن نرضع حتى نذهب إليه ، فخرجت مع خشفيها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأثنت عليه ، وجعلوا يسحون رؤوسهم به ، فجعل اليهودي يبكي ، ثم أسلم ؛ ثم أطلق النظبية ، واتخذ مسجداً في ذلك الموضع ، ثم طوق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعناقها بالسلاسل كعلامة ، وقال : لقد حرّمت لحومكم على الصيادين .

الثانية : يروى بأسناد كثيرة عن جماعة من العلماء عن الصادق ( عليه السلام )قال :

كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ذات يوم قباعداً إذ مرّ به بعير ، فبرك بين يديه ورغا ، فقال عمر : يا رسول الله ، أيسجد لك هذا الجمل ؟ فإن سجد لك فنحن أحقّ أن نفعل ؛ فقال : لا ، بـل اسجدوا لله ، إنّ هـذا الجمل يشكو أربابه ، ويـزعم أنهم أنتجـوه صغيراً واعتملوه ، فلما كبر وصار أعور كبيراً ضعفياً أرادوا نحـره . ولو أمـرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها .

وفي رواية أنه ( صلّى الله عليه وآلـه ) أرسل إلى صاحب البعير ، فلما جاء قال لـه : إنّ هـذا يزعم أنـه كان لكم شبابًا حتى هـرم ، وأنـه قـد نفعكم ، وأنكم أردتم نحـره ؛ فقـال : صـدق ، لنا وليمـة فأردنـا أن ننحره ، فقـال رسول الله ( صـلّى الله عليه وآلـه ) : لا تنحـروه ودعوه ، قال : فتركره .

الثالثة : يروي الراوندي وغيره من محدّثي الخاصّة والعامّة أنّ ( سفينة ) مولى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال :

خرجت غازياً ، فكُسر بي ، فغرق المركب وما فيه ، وأقبلت وما عليّ إلّا خرقة قد اتّزرت بها ، وكنت على لموح ، وأقبل اللوح يىرمي بي على جبـل في البحر ، فـإذا صعدت وظننت أني

<sup>(</sup>١) الخشف : ولد الظبي أول ما يولد .

نجـوت ، جاءتني مـوجة فـانتسفتني ، ففعلت بي مراراً ، ثم اني خـرجت أستند عـل شــاطى. البحر ، فلم تلحقني ( الأمواج ) ، فحمدت الله على سلامتي .

فينيا أنا أمثي إذ بصر بي أسد ، فأقبل نحوي يريد أن يفترسني ، فرفعت يدي إلى السياء فقلت : اللهم إني عبدك ومولى نبيّك ، نجّيتني من الغرق ، أفتسلط عليّ سبعك ؟ فألهمت أن قلت : أيها السيع ، أنا سفينة مولى رسول الله ، احفظ رسول الله في مولاه ؛ فوالله إنّه لترك الزئير ، وأقبل كالسنور يمسح خدّه بهذه الساق مرة ، وبهذه الساق أخرى ، وهو ينظر في وجهي مليّاً ، ثم طأطأ ظهره ، وأوما إليّ أن أركب ، فركبت ظهره ، فخرج يخبّ بي ، فيا كان بأسرع من أن هبط جزيرة ، وإذا فيها من الشجر والثهار ، وعين عدبة من ماء ، فلم مشت ، وأوما إليّ أن انزل ، فنزلت ، فبقي واقفاً حذاي ينظر ؛ فأخذت من تلك الثهار وأكلت ، وشربت من ذلك الماء فرويت ، فعمدت إلى ورقة فجعلتها لي مشزراً واتزرت بها ، وتلحقت بأخرى ، وجعلت ورقة شبيهاً بالمزود فملأتها من تلك الشهار ، وبلكت الخرقة التي وتلحقت من الحرق الذي أقبل بي نحو البحر ، في غير الطريق الذي أقبل من منه .

فلها جزت على البحر ، إذا مركب سائر في البحر ، فلوَّحت لهم ؛ فاجتمع أهل المركب يسبحُون ويهلّلون ، إذ يرون رجلًا راكبًا أسداً ، فصاحوا : يا فتى من أنت ؟ أجنيَّ أم إنسيّ ؟! قلت : أنا سفينة مولى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، رعى الأسد في حقّ رسول الله ففعل ما ترون .

فلمّا سمعوا ذكر رسول الله حطّوا الشراع ، وحملوا رجلين في قارب صغير ، ودفعوا إليهها ثياباً ، فجاءا إليّ ، ونزلت عن الأسد ، ووقف ناحية مطرقاً ينظر ما أصنع ، فرميا إليّ بالثياب وقالا : البسها ، فلبستها ، فقال أحدهما : اركب ظهري حتى أحملك إلى القارب ، أيكون السبع أرعى لحقّ رسول الله من أمّته ؟ فأقبلت على الأسد فقلت : جزاك الله خيراً عن رسول الله ، فوالله لنظرت إلى دموعه تسيل على خدّه ما يتحرك ، حتى دخلت القارب ، وأقبل يلتفت إلىّ ساعة ، حتى غبنا عنه .

الرابعة : يروي المحدثون أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا أراد حاجة أبعد في المشي ، فأن يوماً وادياً لحاجة ، فنزع خفّه وقضى حاجته ، ثم توضّاً وأراد لبس خفّه ، فجاء طائر أخضر ( كان يقال لـه أخضر قبا ) ، فحمل الخفّ فارتفع به ، ثم طرحه فخرج منه أسود .

وفي رواية أخرى أن الطائر أخد الحيّة من خفّه وارتفع بها ، ولهذا السبب نهى ( صلّى الله عليه وآله ) عن صيده .

أقول: إن نظيراً لهذا روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكذلك فإن أبا الفرج يروي عن المدائني أن السيد الحميري وكان يمتطي فرساً، وقف في كناسة الكوفة وقال: من يذكر منكم فضيلة من فضائل علي (عليه السلام) لم تتضمّنها أشعاري فله هذه الفرس وما عليّ من ثياب، وأقبل المحدثون يروون أحاديث في فضائله (عليه السلام) والسيد ينشد أشعاره التي تتضمّن تلك الفضائل، حتى أقبل رجل يروي حديثاً عن أبي الزغل المرادي، قال:

كنت في خدمة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان منشغلًا بالوضوء للصلاة ، وقــد نزع خفّيه ، فتسللت حية إلى أحدهما ، وحين أراد لبسه ظهــر غراب واختــطف الخف وارتفع بــه ، ثم طرحه ، فخرجت الحية منه .

فها أن سمع السيد حديث الرجل حتى بادر فأعطاه ما وعد ، ثم ضمّن هذه الفضيلة في شعره ، وقال :

ألا يا قدوم لِلعجب العجابِ لِخَفُ أبي الحسين وللحباب . . . الأبيات

## القسنم الرابع

معجزاته (صلّ الله عليه وآله) في إحياء الموق وشفاء المرضى ، والمعجزات التي ظهرت من أعضائه الشريفة ، كإزالة الألم من عين أمير المؤمنين (عليه السلام) ببركة لعابه المبارك ، وإحيائه الغزال الذي أحبّ لحمه ، وإحيائه جدي رجل من الانصار كان قد أولمه له ، وتكلّم فاطمة بنت أسد \_ رضي الله عنها \_ معه في القبر ، وإحيائه الشاب الانصاري الذي كانت له أم عجوز عمياء ، وشفائه جرح سملة بن الأكوع الذي كان أصيب به في خيبر ، وعلاجه اليد المقطوعة لمعاذ بن عفراء ، فالتأمت وعادت كحالتها الأولى ، وقدم محمد بن سلمة ، وقدم عبد الله العتيك ، وعين قتادة بعد أن فقتت وخرجت من محجرها ، وإشباعه بضعة ألوف من الجند ببضع تمرات ، وإروائه جماعة من الناس مع خيولهم وإبلهم من ماء تفجّر من بين أصابعه المباركة ، إلى غير ذلك ، ونكتفى هنا بالإشارة إلى شطر منها .

الأولى: يروي الراوندي والطبرسي وغيرهما أن امرأة أتته (صلى الله عليه وآله) بصبي لله ترجو بركته بأن يمسه ويدعو له، وكان برأسه عاهة . . . فمسح بيده على رأسه فاستوى شعره وبرىء داؤه ؛ فبلغ ذلك أهل السامة ، فأتوا مسيلمة بصبي فسألوه ، فمسح شعره فصلع ، وبقى نسله إلى يومنا هذا صلعاً .

أقول: لقد روي الكثير من هذا النحو من المعجزات المنقلبة إلى ضدّها عن مسيلمة ، منها أن لعابه المنحوس سقط في بثر فَمَلُح ماؤها ، وأنه تفل لعابه في دلو ماء ، ثم صُبّ في بثر ليكثر ماؤها ، فجفّ ذلك الماء ؛ وأنه نثر ماء وضوئه في بستان فلم يخضّر فيه عشب بعد ذلك ، وأن رجلًا سأله أن يدعو لطفلين له ، فرفع مسيلمة يده ، ودمدم بكليات ، ولما رجع الرجل إلى بيته وجد أحد طفليه وقد مزّقه الذئب ؛ والأخر وقد وقع في بثر ؛ وأن رجلًا شكا إليه ألماً في عينه ، فلما مسحها بيده عميت ؛ ولما سئل مسيلمة عن حقيقة هذه المعجزات المنحوسة ردّ بقوله : كان هذا الرجل في شك من نبوّق ، فأتت معجزاتي عليه بالنحس .

الثانية : يــروي السيد المـرتضى وابن شهر اشــوب أن النابغــة الجعدي أنشــد رسول الله قصيدة إلى أن بلغ قوله :

بسلغت السسياء عسرةً وتكرماً وإنّا لنرجو فوق ذلك منظهرا فقال (صلّ الله عليه وآله ): إلى أين يا بن أن ليلي ؟

قال : إلى الجنَّة يا رسول الله .

قال : أحسنت ، لا يفضض الله فاك .

قال الراوي : فــرأيته شيخــاً له مثــة وثلاثــون سنة ، وأسنــانه مثــل ورق الأقحوان نقــاءً وبياضاً ، قد تهدّم جسمه ، إلا فاه .

وفي رواية أخرى : كلّما سقطت له سنّ نبتت له أخرى أحسن منها .

الثالثة : روي أن أبا هريرة قال : أتيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يـوماً بتمـرات فقلت : ادع لي بالبركــة فيهن ، فدعــا ثمّ قال : خــذهنّ فاجعلهنّ في المـزود ، إذا أردت شيئاً فادخل يدك فيه فلا تنثره . قال : فلقد حملت من ذلك التمر أوسقاً، وكنّا ناكل ونطعم .

وحين قتل عثمان ، أغاروا على بيت أبي هريرة ، وذهبوا بالمزود ، فاغتمّ أبو هـريرة وقــال في هذا المقام :

للناس همة ولي في السناس همّان همة الجراب وقتل الشيخ عشهان

الرابعة : يروى أن النبي ( صلّ الله عليه وآله ) ذهب مع جماعة من الصحابة إلى دار أي الهيثم بن التيهان ، فقال أبو الهيثم : مرحباً برسول الله ، ما كنت أحبّ أن تاتيني وأصحابك إلاّ وعندي شيء ، وكان عندي شيء ففرّقته في الجيران ، فقال ( صلّ الله عليه وآله ) : أوصاني جريل بالجارحتي حسبت أنه سيورثه .

قال : فنظر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إلى نخلة في جانب الدار فقال : يــا أبا الهيثم ، تأذن في هذه النخلة ؟ فقال : يا رســول الله ، إنّه لفحــل ، وما حمــل شيئاً قطّ ، شــانك بــه . فقــال : يا عــلي ، اثنني بقدح مــاء ، فشرب منه ، ثم مـجّ فيــه ، ثم رشّ عــلى النخلة فتملّت أعــذاقاً من بسر ورطب مــا شئنا ، فقــال ؛ يا عــلي ، هذا من النعيم الــذي يُســألــون عنــه يــوم القيامة .

الخامسة : يروي الراونـدي أنّه كـان لبعض الأنصار عنــاق(١) فذبحهــا ، وقال لأهله : اطبخوا بعضاً ، واشووا بعضاً ، فلعلّ رسولنـا يشرّفنا ويحضر بيتنــا ويفطر عنــدنا ، وخـرج إلى المسجد .

وكان له ابنان صغيران ، وكانا يريان أباهما يذبح العناق ، فقال أحدهما لـلاخر : تعـال حتى أذبحك ، فأخذ السكين وذبحه ، فلما رأتهما الوالدة صاحت ، فعدا الذابح فهرب ، فوقع من الغرفة فيات ، فسترتهما ، وطبخت وهيّات الطعام .

فلمًا دخل النبي (صلَّى الله عليه وآله) دار الأنصاري نزل جبرئيل (عليه السلام) وقال : يا رسول الله ، استحضر ولديه ؛ فخرج أبوهما يطلبهها ، فقالت والدتهها ليسا حاضرين ، فرجع إلى النبي (صلَّى الله عليه وآله ) وأخبره بغيبتهها ، فقال : لا بدَّ من إحضارهما ، فخرج إلى أمّهها فأطلعته على حالهها ، فأخذهما إلى مجلس النبي (صلَّى الله عليه وآله)، فدعا الله فأحياهما، وعاشا سنتين.

السادسة : في خبر عن سلمان رضي الله عنه أنّه لما نزل ( صلّى الله عليه وآله ) دار أبي أيوب الانصاري لم يكن له سوى جدي وصاع من شعير ، فذبح له الجدي وشواه ، وطحن الشعير وعجنه وخبزه ، وقُدِّم بين يدي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأمر بأن ينادى : ألا من أراد الزاد فليأت إلى دار أبي أيوب ، فجعل أبو أيوب ينادي والناس يهرعون كالسيل ، حتى امتلات الدار ، فأكل الناس بأجمعهم والطعام لم يتغير ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : اجمعوا العظام ، فجمعوها ؛ فوضعها في إهابها ثم قال : قومي بإذن الله تعالى ، فقام الجدي ، فضح الناس بالشهادتين

السابعة : يروي الشيخ الـطبرسي والراونـدي وآخرون أن أبـا براء ، مـلاعب الأسنّة ، كان به استسقاء ، فبعث إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لبيـد بن ربيعة ، وأهـدى له فـرسين

<sup>(</sup>١) العناق : الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة . المنجد .

ونجائب ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : لا أقبل هديّةً ومن مشرك ، قال لبيد : مـا كنت أرى أنّ رجلًا من نضر يردّ هديّة أبي براء !

فقـال ( صلّى الله عليـه وآله ) : لـو كنت قابـلاً هديّـة من مشرك لقبلتها ، قـال : فإنّـه يستشفيك من علّة أصابته في بطنه .

فأخذ حشوة من الأرض فتفل عليها ، ثم أعطاه فقال : دُفْها بماء ، ثم اسقه إيّاها . فاخذها متعجّباً يرى أنّه قد استهزىء به ، فأتاه فشربها ، وأطلق من مرضه ، كـأتما أنشِط من عقال .

الشامنة : من المعجزات المتواترة التي ترويها الخاصة والعامّة أن النبي (صلّى الله عليه وآله ) لمّا هاجر من مكّة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة ، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي (أرقط ، برواية البطبري) فمرّوا على أمّ معبد الخزاعية . . . وكانت تجلس بفناء الخيمة ، فسيالوا تمراً أو لحياً ليشتروه ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وإذا القوم مرملون(١) ، فقالت : لوكان عندنا شيء ما أعوزكم القِرى .

فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كسر خيمتها فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلّفها الجهد عن الغنم، فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك ، قال : أتاذنين في أن أحلبها ؟ قالت : نعم ـ بأبي أنت وأمّي ـ إن رأيت بها حلباً فاحلبها .

فدعا رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) بالشاة ، فمسح ضرعها ، وذكر اسم الله وقال : « اللهمّ بارك في شاتها » فتفاجّت ودرّت ، فدعا رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) باناء لهما يريض الرهط(۲) ، فحلب فيه تجاً(۲) حتى علته النمال(٤) ، فسقاها فشربت حتى رويت ، ثم سقى أصحابه فشربوا حتى رووا ، فشرب آخِرَهم وقال : « ساقي القوم آخِرُهم شرباً » . . . . ئمّ حلب فيه ثانياً عوداً على بدء ، فغادره عندها ، ثم ارتحلوا عنها .

فقلّها لبثت أن جاء زوجها أبو معبد . . . فلمّا رأى اللبن قبال : من أين لكم هــذا ؟ . . . قالت : مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . . .

<sup>(</sup>١) أرمل القوم زادهم : انفدوه .

<sup>(</sup>٢) يريض الرهط : يروي القوم .

<sup>(</sup>٣) الثج: السيّال.

<sup>(</sup>٤) الثمال : الرغوة .

التاسعة : يروي جماعة من محدّثي العامّة والخاصّة عن جابر الانصاري أنه قبال : صرت إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في وقعة الخندق فوجدته مستلقياً وقعد شدّ على بطنه الحجر ، وكان في منزلي صاع من شعير وشاة مشدودة ، فصرت إلى أهلي فقلت : رأيت الحجر على بطن رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، وأظنّه جائعاً ، فلو أصلحنا هذا الشعير وهذه الشاة ودعونا رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، إلينا كان لنا قربة عند الله ؛ قالت : فاذهب فأعلمه ، فإن أذن فعلناه .

فذهبت فقلت له: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندنا، قال: وما عندك ؟ قلت: صاع من الشعير وشاة، قال: أقاصير إليك مع من أحبّ أو أنا وحدي ؟ قال: فكرهت أن أقول: أنت وحدك، قلت: بل مع من نحبّ، وظننته يريد عليّاً (عليه السلام) بذلك.

فرجعت إلى أهلي فقلت : أصلحي أنت الشعير ، وأنا أصلح الشاة ، ففرغنا من ذلك ، وجعلنا الشاة كلها قطعاً في قدر واحدة وماء وملحاً ، وخبزت أهلي ذلك الـدقيق فصرت إليه وقلت : يا رسول الله قد أصلحنا ذلك ، فوقف على شفير الخندق ، ونادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أجيبوا دعوة جابر .

فخرج جميع المهاجرين والأنصار ، فخرج النبي (صلّى الله عليه وآلـه) والناس ، ولم يكن يمرّ بملأ من أهل المدينة إلاّ قال : أجيبوا دعوة جابر ، فأسرعت إلى أهلي وقلت : قد أتانـا ما لا قِبل لنـا به ، وعـرّفها خـبر الجماعـة ، فقالت : ألست قـد عرّفت رسـول الله ما عنـدنا ؟ قلت : بلى ، قالت : فلا عليك ، هو أعلم بما يفعل ، فكانت أهلي أفقه مني .

فأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الناس بالجلوس خارج الدار ، ودخل هو وعليّ الدار ، وفي رواية أخرى : أدخل الجميع الدار ، وليست في الـدار سعة ، فكـان ( صلّى الله عليه وآله ) يشير إلى الحائط ، والحـائط يبعد حتى تمكّنوا ، وكان عـددهم سبعمثة عـلى قول ، وثماغئة على آخر ، وألفاً على ثالث .

نظر (صلى الله عليه وآله ) في التنور والخبز فيه ، فتفل فيه وكشف القدر فنظر فيها ، ثم قال للمرأة : اقلعي من التنور رغيفاً رغيفاً ، وناوليني واحداً بعد واحد ، فجعلت تقلع رغيفاً وتناوله إيّاه ، وهو وعليّ يثردان في الجفنة ، ثم تعود المرأة إلى التنور فتجد مكان الرغيف الذي قلعته رغيفاً آخر ، فلما امتلأت الجفنة بالثريد غرف عليها من القدر ، وقال : أدخل عليّ عشرة من الناس ، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا ، ثم قال : يا جابر ايتني بالذراع ، ثم قال : أدخل عليّ عشرة ، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا ، والثريد بحاله ، ثم قال : هات الذراع ، فاتيته

بها ، فقال : أدخل عشرة ، فأكلوا وشبعوا ، ثم قال : هات الذراع ، قلت : كم للشاة من ذراع ؟ قال : ذراعان ، قلت : قد أتيت بثلاث أذرع ، قال : لو سكتٌ لأكل الجميع من الذراع .

فلم يزل يدخل عشرة ، ويخرج عشرة حتى أكل الناس جميعاً ، ثم قال : تعال حتى نأكل نحن وأنت ، فأكلت أنا ومحمد ( صلّى الله عليه وآله ) وعلي ( عليه السلام ) وخرجنــا ، والخبز في التنور بحالة ، والقدر على حاله ، والثريد في الجفنة على حاله ، فعشنا أياماً بذلك .

العاشرة: يروى أن قتادة بن النعهان ، خال أبي سعيد الخدري ، ومَن شهدوا وقعتي بدر وأحد ، حيث أصبب بإحدى عينيه فسالت حتى وقعت على خدّه ، فأق رسبول الله ( صلى الله عليه وآله ) مستغيشاً يقول : إن لي زوجة حسناء أحبّها وتحبّني ، ولم تمض على زواجنا أيام ، ولشدّ ما أكره أن تراني جده العين المتدلّية ، فأخذها ( صلى الله عليه وآله ) فردّها إلى مكانها ، وقال : ( اللهم اكسه الجهال » ، فازداد حُسناً على حسن ـ وكانت عينه الأخرى تؤلمه أحياناً ، أمّا هذه فلا .

ويسروى أن ولداً لقتادة قدم إلى عصر بن عبد العزيز يـومـاً ، فسـال : مَن الـرجـل ؟ فأجابه :

أنا الذي سالت على الخدّ عينه فردّت بكفّ المصطفى أحسن الردّ فعادت كما كانت الأوّل مرة فياحسن ماعين وياحسن ما ردّ

#### القسم الخامس

المعجزات التي ظهرت في كفاية شرّ الأعداء ، كهلاك المستهزئين ، وتمزيق الأسد لعتبة بن أبي لهب ، وكفّ شرّ أبي جهل ، وأبي لهب ، وأمّ جميل ، وعامسر بن السطفيسل ، وأزيد بن قيس ، والمعمّر بن ينزيد ، والنضر بن الحارث ، وزهير الشاعسر عن رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) ، إلى غير ذلك ، ونكتفي هنا بالإشارة إلى شطر منها .

الأولى : عن عليّ بن إبراهيم وآخرين أن النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) قــام يصليّ (عنــد الكعبة ) ، وقد حلف أبو جهل لئن رآه يصليّ ليدمغنه ، فجاءه ومعه حجر ، والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) قــائم يصليّ ، فجعــل كلّم رفع الحجـر ليرميـه أثبت الله يده إلى عنقــه ، ولا يــدور الحجر بيده ، فلمّا رجع إلى أصحابـه سقط الحجر من يــده . ( وفي رواية أخــرى أنه تضرّع إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فدعا له الله فاطلق يده ) .

ثم قام رجل آخر من رهطه فقال : أنا أقتله ، فلمّا دنا منه فجعل يسمع قـراءة رسول الله

( صلّ الله عليه وآله ) فأرعب ، فرجع إلى أصحابه فقال : حال بيني وبينه كهيئة الفحـل يخطر بذنيه ، فخفت أن أتقدّم .

الثانية : يروي علماء التفسير في قوله تعالى :

﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين \* إنّا كفيناك المستهزئين ﴾ . . أنّه بعد أن نُبَىء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان أول من أسلم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، ثمّ أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ دخل أبو طالب إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يصليّ ، وعليّ بجنبه ، وكان مع أبي طالب جعفر ، فقال له أبو طالب : « صِلْ جناح ابن عمّك ﴾ . فوقف جعفر على يسار رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فكان يصليّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعلي ( عليه السلام ) وجعفر وزيد بن حارثة ، وخديجة ، فلما أنى لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين \* إنّا كفيناك المستهزئين ﴾ .

وكنان المستهزئون برسنول الله ( صلّى الله علينه وآلنه ) خسنة : النوليند بن المغيرة ، والعناص بن وائل ، والأسنود بن المطلب ، والأسنود بن عبند يغنوث ، والحارث بن طلاطلة الخزاعي ؛ ( ويقول بعضهم : إنهم كانوا ستة ، ويضيفون إلى الخمسة الحارث بن قيس ) .

فمرّ الولـيد بن المغيرة برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ومعه جبرئيل ، فقال جبرئيــل : يا محمد ، هذا الوليد بن المغيرة ، وهو من المستهزئين بك ، قال ، نعم .

وقد كان مرّ ( جبرئيـل ) برجـل من خزاعـة على بـاب المسجد ، وهــو يريش نبــالًا له ، فوطىء على بعضها ، فأصاب أسفل عقبه قطعة من ذلك ، فدميت .

فلما مرّ (الوليد) بجبرثيل أشار إلى ذلك الموضع، فرجع الوليد إلى منزله، ونام عملى سريره، وكانت ابنته نائمة أسفل منه، فانفجر الموضع الذي أشار إليه جبرثيل أسفل عقبه، فسال منه المدم حتى صار إلى فراش ابنته، فانتبهت ابنته، فقالت للجارية: انحل وكاء (رباط) القربة، قال الوليد: ما هذا وكاء القربة، ولكنه دم أبيك! فاجمعي لي ولدي وولد أخي، فإنيّ ميّت، (فجمعتهم فأوصاهم والتحق بجهنّم).

ومرّ العاص بن واثل ، فأشار جبرئيل إلى رجله ، فدخل عود في أخمص قدمه وخـرج من ظاهره ، ومات . وبرواية أخرى أن شوكة دخلت في أخمص قدمه ، فجعل يحكّها حتى هلك .

ومرّ الأسود بن المـطّلب ، فأشــار إلى بصره فعمي ، وجعل يضرب رأســه بالحــائط حتى هذك وبرواية أخرى أنه أشار إلى بطنه ، فلم يزل يستسقي حتى انشق بطنه .

ومرّ الأسود بن عبـد يغوث ، فـدعا عليـه رسول الله ( صـلّ الله عليـه وآلـه ) وقـال : « اللهمّ أعم بصره ، وأثكله بـولده» ، فلّها كـان قي ذلك اليــوم أتاه جــبرثيل بــورقة خضراء ، فضرب بها وجهه فعمي ، وبقي حتى أثكله الله عزّ وجلّ بولده يوم بدر ، ثم مات .

وأمــا الحارث بن طــلاطلة فيقال إن ثعبــاناً لــدغه فـــات ، وقيــل إنــه خــرج من بيتــه في الـــًـموم ، فتحوّل حبشيّاً ، فرجع إلى أهـله فأنكروه فقتلوه .

وأما الحارث بن قيس فإنه أكل حوتاً مالحاً ، فأصابه العطش ، فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فيات .

الثالثة : روى الراوندي وغيره عن ابن مسعود أنه قال :

كنًا مع النبي (صلى الله عليه وآله) فصلى في ظلَّ الكعبة ، وناس من قريش وأبو جهل نحروا جزوراً في ناحية مكّة ، فبعثوا وجاؤوا بسلاها<sup>(۱)</sup> فطرحوه بين كتفيه ، فجاءت فاطمة (عليها السلام) فطرحته عنه ؛ فلمَّا انصرف قال : « اللهمَّ عليك بقريش ، اللهم عليك بأبي جهل ، وبعتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة ، وأميّة بن خلف ، وبعقبة بن أبي معيط ،

قال عبد الله : ولقد رأيتهم قتلي في قليب بدر .

الرابعة : روى الراوندي أيضاً عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض الليالي فقراً: ﴿ تَبّت يعدا أبي لهب وتبّ ﴾ ، فقيل لأم جميل أخت أبي سفيان امرأة أبي لهب : إنّ محمداً لم يزل البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته ، ويقنت عليكها ؛ فخرجت تطلبه وهي تقول : لئن رأيته لأسمعته ، وتنشد : من أحسّ لي محمداً ؟ حتى انتهت إلى رسول الله وأبو بكر جالس معه ، فقال أبو بكر : يا رسول الله لو انتحيت ، فإن أمّ جميل قد أقبلت ، وأنا خائف أن تسمعك شيئاً ، فقال : إنّها لم ترني .

فجاءت حتى قامت عليه ، وقالت : يـا أبا بكـر ، أرأيت محمداً ؟ قـال : لا ، فمضت راجعة إلى بيتها .

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ضرب الله بينهما حجاباً أصفر ، وكمانت تقول له

<sup>(</sup>١) السلى : جلدة يكون فيها الجنين .

(صلّ الله عليه وآله ) : مذمُّم ، وكذا قريش كلّهم ؛ فقال النبي : « إن الله أنساهم اسمي وهم يعلمون ، يسمّون مذِّمًا وأنا محمّد » .

الحامسة : يروي ابن شهراشوب وكثير من المؤرخين أنّه لما رجع مشركو قريش من موقعة بدر ، سأل أبو لهب أبا سفيان عن قصة بدر ، فقال :

إنّا لقيناهم فمنحناهم اكتافنا ، فجعلوا يقتلوننـا ويأسروننـا كيف شاؤوا ، وايم الله مـع ذلك ما لمت الناس ، لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السياء والارض ، لا يقوم لها شيء

قـال أبو رافـع لأم الفضل زوجـة العبـاس : تلك المـلائكـة ! فسمعـه أبـو لهب فجعـل يضربه ، فضربته أم الفضـل على رأسـه بعمود الخيمـة ، ففلقت رأسه شجّـة منكرة ، فعـاش ( بعدها ) سبع ليال ، وقد رماه الله بالعدسة (١٠) ، ولقد تـركه ابنـاه ثلاثـاً لا يدفنـانه ، وكـانت قريش تتّقى العدسة ، فدفنوه بأعلى مكّة على جدار ، وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه .

يقول العلاّمة المجلسي : إن مدفن أبي لهب قـائـم الآن على رأس طـريق العمرة ، وكلّما عبر به عابر رماه بالعديد من الحجارة ، حتى ارتفع في الموضع منها تلّ عظيم .

فتأمّل كيف أنّ مخالفة الله ورسوله تضع ذا الحسب الشريف ، وأن طاعتهما ترفع من لا حسب له ولا نسب درجات ، وتلحقه بأهل بيت العزّة والشرف .

القسم السادس

معجزاته ( صلّى الله عليه وآله ) في استيلائه على الجنّ والشيـاطين ، وإيمــان بعض الجنّ به ، ونكتفى هنا بالإشارة إلى شطر منها .

الأولى: يروي علي بن إبراهيم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج من مكّة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام، فلم يجبه أحد، ولم يجد من يقبله، ثمّ رجع إلى مكّة، فلمّا بلغ موضعاً يقال له وادي مجنّة تهجّد بالقرآن في جوف الليل، فمرّ به نفر من الجنّ، فلمّا سمعوا قرءاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) استمعوا له، فلمّا سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض: ﴿ انصتوا، فلمّا قضي ﴾ أي فرغ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من القراءة ﴿ ولّوا إلى قومهم منذرين \* قالوا يا قومنا إنّا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين يديه، يهدي إلى الحقّ، وإلى طريق مستقيم \* يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به . . ﴾ إلى قوله : ﴿ أولئك في ضلال مين ﴾ .

<sup>(</sup>١) العدسة : بثرة تخرج في الجسد ، وهي من الطاعون تقتل صاحبها .

فجاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله ) فأسلموا وآمنوا ، وعلّمهم رسول الله شرائع الإسلام ، فأنزل الله على نبيّه : ﴿ قبل أوحي إليّ أنّه استمع نفر من الجنّ ﴾ السورة كلها ، فحكى الله قولهم ، وولى رسول الله عليهم منهم ، وكانوا يعودون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله ) في كلّ وقت ، فأمر أمير المؤمنين (صلوات الله عليه ) أن يعلّمهم وعفتهم ، فعنهم مؤمنون وكافرون وناصبون ، ويهود ونصارى ، ومجوس وهم ولد الجانّ .

الثانية : يروي الشيخ المفيد والطبرسي وسائر المحدثين أنه لما خرج النبي (صلى الله عليه وآله ) إلى بني المصطلق ، نزل بقرب واد وعر ، فلم كان آخر الليل هبط عليه جبرئيل يخبره عن طائفة من كفًار الجن قد استبطنوا الوادي ، يريدون كيده وإيقاع الشرّ بأصحابه ، فدعا أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال : اذهب إلى هذا الوادي ، فسيعرض لك من أعداء الله الجن من يريدك ، فإدفعه بالقوة التي أعطاك الله إياها ، وتحصّن منه بأسهاء الله التي خصّك بعلمها ؛ وأنفذ معه مئة رجل من أخلاط الناس ، وقال لهم : كونوا معه ، وامتثلوا أمره .

فتوجّه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الوادي ، فلها قارب شفيره أمر المئة الذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير ، ولا يحدثوا شيشاً حتى ياذن لهم ، ثم تقدم فوقف على شفير الوادي وتعوّذ بالله من أعدائه ، وسهاه بأحسن أسهائه ، وأوما إلى القوم الذين تبعوه أن يقربوا منه فقربوا ، وكان بينه وبينهم فرجة مسافتها غلوة (١) . ثم رام الهبوط إلى الوادي فاعترضت ربح عاصف كاد القوم أن يقعوا على وجوههم لشدّتها ، ولم تثبت أقدامهم على الأرض من هول ما لحقهم ، فصاح أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، وصيّ رسول الله وابن عمّه ، اثبتوا إن شئتم ، وظهر للقوم أشخاص كالزّط (١) تخيّل في أيديهم شعل النار ، قد اطمأنوا بجنبات الوادي ، فتوغّل أمير المؤمنين (عليه السلام) بطن الوادي وهو يتلو القرآن ، ويومىء بسيفه يميناً وشمالاً ، فيا لبثت الأشخاص حتى صارت كالدخان الاسود ، وكبر أمير المومنين (عليه السلام) ، ثمّ صعد من حيث هبط ، فقام مع القوم الذين تبعوه حتى أسفر الموضع عمّا اعتراه .

فقال له أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : ما لقيت يا أبا الحسن ، فقد كدنــا نهلك خوفاً وإشفاقاً عليك ؟ فقال : (عليه السلام ) : لمّا تراءى لي العدوّ جهرت فيهم بـأسياء الله فتضاءلوا ، وعلمت ما حلّ بهم من جزع ، فتوغّلت الــوادي غير خــائف منهم ، ولو بقــوا عــل هيئاتهم لأتيت عــل آخــرهم ، وكفى الله كيــدهم ، وكفى المسلمـين شرّهم ، وسيسبقني

<sup>(</sup>١) الغلوة : رمية السهم .

<sup>(</sup>٢) الزَّطُّ : الزنج .

بفيَّتهم إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فيؤمنون به .

وانصرف أمير المؤمنين ( عليـه السلام ) بمن معـه إلى رسول الله ( صـلَى الله عليه وآلـه ) فأخبره الحبر ، فسُرِّي عنه ، ودعـا له بخـير ، وقال لـه : قد سبقـك يا عـليّ إليّ من أخافـه الله بك ، فأسلم وقبلت إسلامه .

الثالثة : يروي ابن شهراشوب أن تميهاً الداري قال :

أدركني الليل في بعض طرقات الشام ، فلمّا أخـذت مضجعي قلت : أنا الليلة في جـوار هذا الوادي(١) ، فإذا مناد يقول : عُذ بـالله ، فإنّ الجنّ لا تجـير أحداً عـلى الله ؛ قد بُعث نبيّ الامّيّن رسول الله ، وقد صُلّينا خلفه بالحَجون ، وذهب كيد الشيـاطين ، ورميت بـالشهب ؛ فانطلق إلى محمّد رسول ربّ العالمين .

الرابعة : يروي الطبرسي وغيره عن الزهري أنه قال :

لَمَا تَوْفَى أَبُو طَالَب ( رضي الله عنه ) اشتدّ البلاء على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه ( بأن يستمعوا إليه ويؤمنوا بدعوته ) ، فوجد ثلاثة نفر منهم ، هم سادة ، وهم إخوة : عبيد ياليل ، ومسعود ، وحبيب ، بنو عمرو بن عمير ؛ فعرض عليهم نفسه ، فقال أحدهم : جعلت سارق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بثيء فعرض عليهم نفسه ، فقال أحدهم :

وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك ؟

وقىال الثالث : والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذا أبداً ، ولئن كنت رسولًا كما تقول فىلانت أعظم خطراً من أن يُردَّ عليك الكلام ، وإن كنت تكـذب عـلى الله فـما ينبغي لي أن أكلّمك بعد .

وتهزّأوا به ، وأفشوا في قومهم ما راجعوه به ، فقعدوا له صفَّين على طريقه ، فلّما مرّ رسول الله بين صفّيهم جعلوا - لا يرفع رجليه ولا يضعها - إلاّ رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه ، فخلص منهم وهما يسيلان دماً ، فعمد فجاء إلى حائط من حيطانهم (٢٠) ، فاستظل في ظلّ نخلة منه وهو مكروب موجع ، تسيل رجلاه دماً ، فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، فلّما رآياه أرسلا إليه غلاماً لها ربيعة ، فلّما رآياه أرسلا إليه غلاماً لها يعلم من عداوتها لله ورسوله ، فلّما رأياه أرسلا إليه غلاماً لها يعدى عدّاس ، معه عنب ، وهو نصراني من أهل نينوى ؛ فلمّا جاءه قال له رسول الله

<sup>(</sup>١) تلك عادة جاهلية ، إذا نزلوا في موضع يستعيذون بالجن من أهل هذا المكان .

<sup>(</sup>٢) الحائط: البستان - الجدار.

(صلى الله عليه وآله): من أي أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى ، قبال: من مدينة العبد الصالح يونس بن متى ؟ فقال (صلى الله الصالح يونس بن متى ؟ فقال (صلى الله على الله على الله على الله على أخبرني خبريونس بن متى ، فلمّا أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس خرّ عدّاس ساجداً لله ، ومعظّماً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وجعل يقبل قدميه وهما تسيلان دما ؛ فلمّا بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامها سكتا ، فلمّا أتاهما قالا : ما شأنك سجدت لمحمّد وقبّلت قدميه ، ولم نرك فعلت ذلك بأحدٍ منّا ؟ قال : هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى ؛ فضحكا وقبالا : لا يفتنتك عن نصر انبّتك ، فإنه رجل خدّاع .

فرجع رسبول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) إلى مكّـة ، حتّى إذا كان بنخلة قــام في جوف اللهــل يصلّي، فمــرّ به نفــر من أهل نصيبـين من اليمن، فوجــدوه يصلّي صـــلاة الغــداة، ويتلو القرآن ، فاستمعوا له ، وآمنوا ، وانقلبوا إلى قومهم يدعونهم للإسلام .

وقال آخرون : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن ينذر الجنّ ويـدعوهم إلى الله ، ويقـرأ عليهم الفرآن ، فصرف الله إليـه نفرأ من الجن من نينـوى ، فقـال : ( صـلّى الله عليـه وآله ) : إنّي أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة ، فأيكم يتبعنى ؟ فاتّبعه عبد الله بن مسعود .

قال عبد الله : ولم يحضر معه أحد غيري ، فانطلقنا حتى إذا كنّا بأعلى مكّة ، ودخل نبيّ الله شعب الحجون ، خطّ لي خطّأ ، ثمّ أمرني أن أجلس فيه وقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ، ثم انطلق حتى قام ، فافتتح القرآن ، فغشيته أسودة (١) كثيرة حتى حالت ببني وبينه ، حتى لم أسمع صوته ، ثم انطلقوا وطفقوا يتقطّعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط ، وفرغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع الفجر فانطلق فبرز ، ثم قال : هل رأبت شيئاً ؟ فقلت : نعم ، رأيت رجالًا سوداً مستنخري (٢) ثياب بيض ، قال : أولئك جنّ نصيبين . . . وروي عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين ، فجعلهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رسلًا إلى قومهم ؛ وقال بعضهم : كانوا تسعة نفر .

القسم السابع

معجزاته في إخباره بالمغيّبات .

أقول : يكفينا في هذا المقام ما سنذكره بعد هذا من إخبار أمير المؤمنين ( عليـه السلام )

<sup>(</sup>١) أسودة : جمع سواد .

<sup>(</sup>٢) أستثغر: ثني ثوبه فجمعه بين فخديه.

عن الغيب ، ذلك أن ما أعطاه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الغيب إنما أخذه عن النبي (صلّ الله عليه وآله) ، واقتبسه من مشكاة النبوة .

قال شيخنا البهائي ( ره ) : جميع أحاديثنا ـ إلاّ مـا ندر ـ تنتهي إلى أثمّتنـا الأثني عشر ، وهم ينتهون إلى النبي ( صلّ الله عليه وعليهم ) ، لأن علومهم مقتبسة من تلك المشكاة .

لكننا للتبرك والتيمن - نكتفى بذكر شطر منها .

الأولى : يروي الحميري عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :

قال أبي : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أخذ من العبّاس يوم بدر دنانير كانت معه ، فقال : يا رسول الله ، ما عندي غيرها ، فقال : أين الذي استخبيته عند أم الفضل ؟ فقال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، إنك رسول الله ، ما كان معها أحد حين استخبيتها .

فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لَمْنَ فِي أَيْدَيْكُمْ مَنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِ قَلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتَكُمْ خَيْراً مَا أُخَذَ مَنْكُمْ ﴾ .

فكان العبّاس يقـول: صدق الله وصـدق رسولـه، فـإنّـه كـان معي عشرون أوقيـة، فأخذت، فـأعطاني الله مكـانها عشرين عبداً كـلّ منهم يضرب(١) بمال كشير، أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم.

الثانية : يروي ابن بابويه والراوندي عن ابن عباس أنه قال :

دخل أبو سفيان على النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوماً فقال : يـا رسول الله ، أربـد أن أسألك عن شيء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شئت أخبرتك قبـل أن تسألني ، قـال : افعـل ، قال : أردت أن تسألني عن مبلغ عمري ، فقـال : نعم يا رسـول الله ، فقـال : إن أعيش ثلاثاً وستين سنة ، فقال : أشهد أنك صادق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : بلسـانك دون قلبك !

قال ابن عبّاس : والله ما كان إلاّ منافقاً ، قـال : ولقد كنّـا في محفل فيــه أبو سفيــان وقد كفّـ بصره ، وفينا عليّ ( عليه السلام ) فأذّن المؤذّن ، فلها قال : أشهد أنّ محمداً رســول الله ، قال أبو سفيان : لله درّ اخي قال أبو سفيان : لله درّ اخي بني هاشم ، انظروا أين وضع اسمه ! فقال عليّ ( عليه السلام ) : أسخن الله عينـك (٢) يا أبــا سفيان ، والله فعل ذلك بقوله عزّ من قائل :

<sup>(</sup>١) يضرب بالمال : يتُجر به لحسابه .

<sup>(</sup>٢) أسخن عينه : أبكاه .

### ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ .

فقال أبو سفيان : أسخن الله عين من قال : ليس هيهنا من يحتشم .

الثالثة : يروي الراوندي عن أبي سعيد الخدري قوله :

كنّا نخرج في غزوات مترافقين تسعة وعشرة ، فنقسّم العمل ، فيقعد بعضنا في الرجال ، وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقي ركائبهم ويصنع طعامهم . . . فاتّفق في رفقتنا رجل يعمل عمل ثلاثة نفر ، يخيط ويسقي ويصنع طعاماً ؛ فذكر ذلك للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : ذلك رجل من أهل النار ؛ فلقينا العدو وقاتلناهم ، فجُرح الرجل وأخذ سهماً فقتل به نفسه ؛ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) [ حين أخبرناه الخبر ] : أشهد أنّي رسول الله وعبده .

الرابعة : يروي الراوندي أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ فقال : ما طعمت طعاماً منذ يـومين ، فقال عليك بالسوق ؛ فلمّ كان من الغد دخـل فقال : يـا رسول الله ، لقـد أتيت السوق أمس فلم أصب شيشاً ، فبتّ بغير عشـاء ؛ قال : فعليـك بالسـوق ، فـاتن بعـد ذلـك أيضاً فقـال ( صلّ الله عليه وآله ) : عليك بالسوق ؛ فانطلق إليها فإذا عير قد جاءت عليها متاع ، فباعوه ففضل دينار ، فأخذه الرجل ، وجاء إلى رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) وقال : مـا أصبت شـناً .

قال (صلّى الله عليه وآله ) : هـل أصبت من عير آل فـلان شيئاً ؟ قـال : لا ، قال : بلى ، ضُرُب لك فيهـا بسهم خرجت منهـا بدينـار ! قـال : نعم ، قـال : فـها حملك عـل أن تكذب ؟ قال : أشهد أنك صـادق ، ودعاني إلى ذلـك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمـل الناس ، وان أزداد إلى خير ؛ فقال له النبي (صلّى الله عليه وآله ) : صـدقت ، من استغنى أغناه الله ، ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح عليه سبعين باباً من الفقر ، لا يسـد أدناهـا شيء ؛ فها رئي سائلاً بعد ذلك اليوم .

الخامسة: يروى أنه لما قدم جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ من الحبشة بعثه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى مؤتة ، وهي قرية من قرى البلقاء في الشام ، والمسافة بينها وبين بيت المقدس منزلان ؛ واستعمل على الجيش معه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ، وذلك في سنة ثهان ، فمضي الناس حتى كانوا بمؤتة وفيها جيش عظيم أعده القيصر الحربهم .

اتخذ الجيشان مواقعهما في أرض ضيّقة ، وخرج جعفر بن أبي طالب من بين الصفوف كالأسد الهصور ، وشهر سيفه ونادى في الناس أن يترجّلوا عن خيولهم ويقاتلوا راجلين ، وكان ذلك لأن جيش الكفار كان كبيراً ، وأراد أن يترجّل المسلمون كي يوقنوا أن الفرار مستحيل عليهم فيصدُقوا القتال ، أما هو فقد اقتحم على فرس له شقراء ، فعقرها ، وتقدم رافعاً اللواء ، واشتد أوار المعركة ، فحمل الكفار من كل جانب وضربوا حلقة حول جعفر ، وعلوه بالسيوف والاسنة فقطعوا يده اليمنى ، فأخذ اللواء باليد الأخرى فقطعوها ، فاحتضن اللواء بين عضديه إلى صدره ، وقد اثخنته الجراح ، وتلقّى في وسطه ضربة سيف استشهد على أثرها وسقط اللواء ، وقد وجد في بدنه خمسون جراحة من قبل ، وقيل اثنتان وتسعون بين طعنة ورمية .

ويروى عن جابر أنّه لمّا كان اليوم الذي وقع فيه حربهم صلّى النبي (صلّى الله عليه وآله) بنا الفجر ، ثم صعد المنبر فقال : قد التقى إخوانكم مع المشركين للمحاربة ، فأقبل يحدثنا بكرّات بعضهم على بعض ، إلى أن قال : قتل زيد بن حارثة وسقطت الراية ، ثم قال : قد أخذها جعفر بن أبي طالب ، وتقدّم للحرب بها ، ثم قال : قد قطعت يده وقد أخذ الراية بيده الأخرى ، ثم قال : قطعت يده الأخرى وقد أخذ الراية في صدره ، ثم قال : قتل المشركين جعفر بن أبي طالب وسقطت الراية ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ، وقد قتل من المشركين كذا ، وقتل من المسلمين فلان وفلان ، ثم قال : قتل عبد الله بن رواحة ، وأخذ الراية خالد بن الوليد ، فانصم ف المسلمون .

ثم نزل عن المنبر ، وصار إلى دار جعفر ، فدعا عبد الله بن جعفر ف أقعده في حجره ، وجعل يمسح على رأسه ، فقالت والدته أسهاء بنت عميس : يـا رسول الله ، إنّـك لتمسح عـلى رأسـه كأنـه يتيم ، فقال قـد استشهد جعفـر في هذا اليـوم ، ودمعت عينا رسـول الله وقـال : قطعت يداه قبل استشهاده، وقد أبدله الله من يديـه جناحـين من زمرّد أخضر، فهـو الآن يطير جها في الجنّة مع الملائكة كيف يشاء.

وعن الصادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) لفاطمة : اذهبي فابكي على ابن عِمّك ، فإن لم تدّعي بثكل ، فها قلت فقد صدقت .

وفي رواية أنه ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : على مثل جعفر فلتبك الباكية .

وفي رواية أخرى أنه ( صلّى الله عليه وآله ) أمر فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخّذ طعــاماً لأسهاء بنت عميس ، وتأتيها ونساؤها ثلاثة أيام .

أقول : لعلَّنا هنا قد خرجنا عن الموضوع نوعاً ، إنما فيها ذكرناه الخير والصلاح .

وإجمالاً فمن معجزات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إخباره بأمر الصحيفة التي حملتها امرأة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين ، وإخباره أبـا ذرّ بما سيلقــاه من بلاء وأذى ، وأنــه بعيش وحيداً ويمــوت وحيداً ، وأنــه سيقوم بغسله وتكفينه ودفنه قوم من أهــل العراق ؛ وإحباره يأن إحدى النساء تركب جملًا كثير الوبر ، تخرج لحرب وصيَّه وتنبحها كلاب الحواب .

ومنها قوله لعهار : ستقتلك الفئة الباغية ، وآخر زادك ضَياح (١) من لبن ؛ وقوله لفاطمة (عليها السلام ) : إنـك أوّل أهل ببتي لحـاقاً بي ؛ وإخبـاره أمير المؤمنـين ( عليه السـلام ) في مجالس متعددة أن لحيته ستخضب من دم رأسه ، وكـان ( عليه السـلام ) ينتظر هـذا الخضاب باستمرار .

كذلك إخباره في مجالس متعددة عن استشهاد الحسين (عليه السلام) ومكان مقتله وأنَّه يقتل على أيدي شرار الناس ، وإعطاؤه أمّ سلمة تـراباً من كـربلاء ، وأنـه سيستحيل دمـاً عند مقتله .

وإخباره عن استشهاد الإمام الرضا (عليه السلام) وأنّه سيدفن في خراسان ؛ وقولـه للزبير وقد مرّ به يوماً مع عليّ (عليه السلام) : والله لتكوننّ أول العرب تنكث بيعتـه . وقولـه لعمّه العبّاس : ويلّ لذرّيّتي من ذرّيّتك .

وإخباره بأن الأرضة ستلحس ما في صحيفة القطيعة التي كتبتها قريش غير اسم الله الذي فيها ؛ وإخباره ببناء مدينة بغداد ، وموت المنافق رفاعة بن زيد ، وأن ملك بني أميّة سيدوم ألف شهر ، وأن معاوية سيقتل حجر بن عديّ وأصحابه ظلماً ، وعن وقعة الحرّة ، وأن ابن عبّاس وزيد بن أرقم سيصابان بالعمى ، وعن موت النجاشي ملك الحبشة ، ومقتل الاسود العنسيّ في اليمن في نفس الليلة التي قتل فيها .

ومنها قولـه في محمد بن الحنفيّـة : يا عـليّ ، سيولـد لك ولـد قد نحلتـه اسمي وكنيتي ؟ وكذلك إخباره بأن أبا أيوب الأنصاري يدفن عند سور القسطنطينيّـة ، إلى غير ذلك .

يقول العلامة المجلسي في ( حياة القلوب ) بعد تعداده جملة من معجزاته ( صلّى الله عليه وآله ) :

يقول المؤلّف : إن ما تمّت الإشارة إليه من معجزاته (صلّى الله عليه وآلـه) إنمًا هـو من الألف واحد ، وإنما هو نزر يسير من كثير ، فجميع أقوالـه وأطواره وأخـلاقه ( صلّى الله عليه وآله ) كانت معجزات ، وخصوصاً معجزات إخبـاره بالمغيبـات التي تشتمل عـلى ارتباط هـذا الكلام المعجز بنظام سيّد الأنام .

يقول المنافقون : اجتنبوا الحديث عن محمد ، فإنَّ كل باب وجدار ، والحصى والأحجار ستخبره بما نقول .

<sup>(</sup>١) الضياح بالفتح : لبن رقيق يخلط بالماء .

فالعاقل إذا تفكّر ، وحكّم عقله وتدبّر ، وجد أن كلّ حديث من أحاديث ( صلّ الله عليه وآله ) وأحاديث أهل بيته ، وكلّ كلمة من كلهاتهم اللطيفة ، وكلّ حكم من أحكام الشريعة المقدسة إنما هي معجزة شافية ، وخارقة للعادة .

هل من عاقل يحكم بجواز أنّ بمقدور فرد واحد من بني الإنسان - من دون وحي وإلهام من الحق الأقدس سبحانه - أن يوجد شريعة إذا عُمل بها انتظمت أمور المعاش والمعاد للخلق طراً ؟ وسدّت بها صدوع الفتن والنزاع والفساد ؟ وأن كلّ فتنة وفساد إنما ينشأن عن غالفة قوانينها الحقّة ؟ وأنها قررت - على الخصوص - كل واقعة من بيوع وتجارات ومضاربات ومعاملات ومنازعات ومواريث ، وكيفيّة معاشرة الآباء والأبناء ، والأزواج والزوجات ، والسادة والعبيد ، ومعاشرة المرء لأهل بيته وأهل بلده ، والعلاقة بين الأمراء والرعايا ، وسائر الأمور القانونية ، مما لا يمكن تخيّل ما يفضلها؟

ووضعت من الأداب الحسنة والأخلاق الكريمة في كلّ حديث وخطاب أضعاف ما اشتملت عليه أفكار الحكماء في الأف السنين .

وبيَّنت من المعارف الربَّانيَّة ومن غوامض المعاني في مدة الرسالة الوجيزة ، ومع ما أضاعه وأفسده طلاّب حطام الدنيا ، فإنَّ ما وصل منها إلى الناس إنما يعجز فحول العلماء عن الوصول إلى سرّ من ماثة ألف من أسرارها ، ولو أعملوا فيه أفكارهم حتى قيام الساعة . انتهى .



# في وقائع الإيام والسنين جن العجر الشريف الرسول (صلّح الله عليه واله)

يقول المؤرخون إن ولادة خاتم النبيين ( صلّى الله عليه وآلـه ) كانت بعـد ثلاث وستـين ومشة وستة آلاف سنـة ، أعقبت هبوط آدم ( عليـه السلام ) ، وكـانت وفـاة آمنـة ( رضي الله عنها ) سنة تسـع وستين ومشة وستة آلاف ، بعـد أن أتمّ ( صلّى الله عليـه وآله ) السادسة من عمره الشريف .

فقد قدمت آمنة إلى عبد المطلب تسأله أن يأذن لها بالرحيل إلى المدينة حيث يسكن أخوالها من بني عدي بن النجار ، وأن تصحب معها ابنها محمداً (صلى الله عليه وآله ) كي يروه ، فأذن لها ، فحملته واتجهت إلى المدينة برفقة حاضنته أمّ أيمن ، ونزلت في دار النابغة حيث دفن عبد الله أبو النبي (صلى الله عليه وآله ) ، وهناك اجتمعت بأهلها ، وبعد شهر قفلت راجعة إلى مكة ، وفي الطريق إليها ، في الأبواء ، وتقع بين مكّة والمدينة ، ساءت صحتها وفارقت الحياة ، ودفنت هناك ، أمّا عن قبرها الذي يقوم في مكّة هذه الأيام فيقال إن جسدها المبارك قد نقل إلى مكة من الأبواء .

وبعد رحيل آمنة ( رضي الله عنها ) قفلت أم أيمن عائدة بمحمد ( صلى الله عليه وآله ) إلى جدّه في مكة ، حيث أخذه في كفالته ، وعاش في كنفه ، وكان لا يقرب خواناً أو يمدّ يده إلى طعام دونه ، ويقال إن وسادة كانت تبسط لعبد المطلب يوميّاً في ظل الكعبة ، فإذ خرج توسّدها ، دون أن يجرؤ أحد من عشيرته على فعل ذلك ، بل كانوا يفترشون الأرض بعيداً عنها ؛ أمّا محمد ( صلى الله عليه وآله ) فكان إذا خرج إلى الكعبة توجّه إلى الوسادة رأساً ، فيحتضنه جدّه ويقبّله ويقول : ما رأيت قبلة أطيب منه ولا جسداً الين منه .

وفي السنة الحادية والسبعين بعد المئة وستة آلاف توفي عبد المطّلب ، بعد أن أكمل محمد ( صلّى الله عليه وآله ) الثامنة من عمره المبارك . ويروى أنه لما أحس هذا الرجل الكبير بدنو أجله دعا إليه أبا طالب ، وأوصاه برعاية عمد (صلى الله عليه وآله ) ، ومشدداً عليه أن بجافظ عليه وينصره باليد والمال واللسان ، حتى يصبح سيد قومه ، ثم أخذ بيده يد أبي طالب وأخذ عليه عهداً بذلك ، وعندها قال : الآن يهون علي الموت ، ثم ضمّ محمداً (صلى الله عليه وآله ) إلى صدره وراح يبكي ؛ وطلب إلى بناته أن يبكينه ويرثينه ليسمع رشاءه قبل موته ، فراحت كلّ واحدة من بناته الست تنشده مرثيتها ، وعلى هذا الوقع فارق الحياة ، وله من العمر مئة وعشرون سنة ، والروايات في مدحه كثيرة ، ويروى أنه سيبعث يوم القيامة بحسن الملوك وسيهاء الأنبياء .

### السنن الخمس لعبد المطلب

ويــروى أيضاً أن عبــد المطّلب قــد سنّ في الجاهليــة خمس سنن أجــراهــا الحق تعــالى في الإسلام :

الأولى : حرمة نساء الآباء على الأبناء ، قـال تعالى : ﴿ لا تُنكحوا مَا نكع آباؤكم مَن نساء ﴾ ( النساء/٢٢ ) .

الثانية : الحصول على الغنائم ، وإنفاق خُسها في سبيل الله ، قـال تعالى : ﴿ واعلمـوا أنّ ما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه ﴾ ( الأنفال/٤١ ) .

الثالثة : لمَّا حفرت بئر زمزم اتَّخذ طريقة سقاية الحاجَّ ، قال تعالى :

﴿ أَجِعَلْتُم سَقَايَةُ الْحَاجِّ . . ﴾ ( التوبة/ ١٩ ) .

الرابعة : تقريره أن دية المقتول مئة من الإبل ، وقد أجرى الإسلام هذا الحكم .

الخامسة : أنه قرّر تحديد الطواف بسبعة أشواط ، بعد أن كان الطواف عنـد قريش دون تحديد ، وقد أجرى الإسلام هذه السنّة .

كما أنَّ عبد المطَّلب لم يقرب المقـامرة بـالأزلام ، ولم يعبد صنماً ، ولم يأكــل لحم ذبيحة قُدُّمت لصنم ، وكان يقول : إني على دين أبي إبراهيم مقيم ، وللإمام الرضــا ( عليه الـــــلام ) أشـعار قالها فيه .

وفي السنة الخامسة والسبعين والمئية بعد ستية آلاف ، وكان قيد مضى من عمره الشريف ( صلَّى الله عليه وآله ) اثنتا عشرة سنة وشهران ويومان ، عزم أبو طالب على السفر إلى الشام في تجارة ، ويروى أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) تشبّت بزمام ناقته وقال : أي عمّ ، لمن تتركني وأنا لا أب لي ولا أم ؟ فبكى أبو طالب وأخذه معه .

وفي الطريق كان كلّما اشتد الحر ظهرت غمامة فأظلّته من بين القوم ، حتى مرّوا بصومعة راهب يقال له بحيرا ، وكان على شريعة عيسى (عليه السلام) ذا علم وشأن ، لا يفارق صومعته ، فلما رأى الغمامة تظلّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) نزل من صومعته ، ودعا الركب إلى طعام أعدّه لهم ، فتوجّه الجميع إلى الصومعة وخلّفوا محمداً (صلّى الله عليه وآله ) عند مناعهم ، فسألهم الراهب إن كان أحد منهم قد تخلف عن دعوته ، فأجابوه بالنفي ، غير طفل لهم تركوه عند المتاع ، فقال الراهب : أدعوه ، فالا يليق أن يتخلف أحد عن طعامي ؛ فلما انطلقوا إليه وأحضروه إلى الصومعة تحركت الغمامة معه ، فسأل : من يكون هذا الطفل ؟ فلما انطلق أبه فالله : ما هذا الغلام منك ؟ أهو ابنك ؟ قال : هو ابن أخي ، قال فها فعل أبوه ؟ قال : مات وأمه حبل به ، قال : صدقت ، ارجع به إلى بلده واحذر عليه من اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغين به شراً ، فإنه كان له شأن عظيم ، وهو نبي هذه الأمة وسيخرج بالسيف .

أقـول : في الأمر هـنــا اختلاف ، فمن قــائل إن أبــا طالب خــرج به سريعـــًا حتى أقدمــه مكة ، وقائل إنه بعث به إلى مكة ، وتابع هو سفره إلى الشام ، والله هو العالم .

# زواج الرسول ( صلَى الله عليه و آله ) من السيدة خديجة الكبرى وبعثته ( صلَى الله عليه و آله )

وفي السنة الثامنة والثانين بعد المئة وستة آلاف ، وكان (صلى الله عليه وآله ) قد اتم الخامسة والعشرين من عمره الشريف ، تم زواجه من خديجة (رضي الله عنها) وهي ابنة خويلد بن أسد بن عبد العرقى بن قصي بن كلاب ، كانت قبل زوجة لعتيق بن عائد المخزومي ، ولها ابن منه يدعى جارية ، وتروّجت بعده من أبي هالة بن المنذر الاسدي ، ورزقت منه بهند بن أبي هالة ، ولما توقي أبو هالة كان قد اجتمع لخديجة من مالها وأموال زوجيها ثروة عظيمة استخدمتها رأس مال في المضاربات التجارية ، حتى غدت من صناديد الاغنياء ذوي القدرة ، حيث يروى أن ثمانين ألفاً من الإبل كانت تستخدم في أعهالها التجارية ، والثروة تنمو يوماً بعد يوم ، واسمها يعلو ويشتهر ، ويرتفع فوق سقف منزلها سرادق من الحريس الاخضر ، يشد بأطناب من الإبريسم ( وهو الحرير ) ، ونصة زواجه ( صلى الله عليه وآله ) بها طويلة وتفصيلها خارج عن هذا المختصر ، ولكننا نكتفي منها برواية واحدة .

يروي الشيخ الكليني وغيره أنه لما رغب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في أن يعقد لـه على خديجة بنت خويلد ( رضي الله عنهـا ) ، توجـه أبو طـالب مع آلـه وجماعـة من قريش إلى ورقة بن نوفل عمّ خديجة ، وخطب فقال : و الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذريّة إسهاعيل ، وجعل لنا بيتاً محجوباً وحــرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كلّ شيء ، وجعلنا الحكّام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه .

ثمّ إنّ ابن أخي محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب لا يوزن برجل من قريش إلاّ رجع ، ولا يقـاس بأحـد منهم إلاّ عظم عنـه ، وإن كان في المـال قلّ ، فـإن المال رزق حـائل ، وظـلّ زائل ؛ وله في خديجة رغبة ، ولها فيه رغبة ، والصداق ما سألتم عنه من مالي ۽ .

وشفع قوله بالقسم بـربّ البيت على أنّـه سيكون ذا شـأن رفيع ، ومنـزلة منيعـة ، وحظّ شامل ، ودين شائع ، ورأي كامل .

وكان ورقة عمّ خديجة من القسيسين والعلماء ، وكان عظيم الشأن ، حاول الردّ علم أي طالب ، فلم يسعفه الحال ، وكان اضطرابه في الحديث جليّاً ، فعجز عن الرد بردّ حسن . ولما رأت خديجة هذه الحال ، غالبت حياءها وقالت بلسان فصيح :

أي عمّ ، وإنك وإن كنت الأولى بالكلام في هذا المقام ، غير أنّي بما أختاره الأولى ، فقد زوجت نفسي منـك يا محمـد ، وأما مهـري فهو من مـالي ؛ هلمّ يا عمّ فـانحـر نـاقـة لـوليمـة الزفاف .

فقال أبو طالب : أيها الناس ، اشهدوا أن خديجة زوجت نفسها من محمد ( صلّى الله عليه وآله ) وأنّها ضمنت مهرها .

فقال أحد القرشيّين : عجباً ، أن يضمن النساء مهورهن للرجال !

فانتفض أبو طالب غاضباً ، وكمان إذا غضب همابت قىريش غضبه ، وحمذرت من سطوته ، ثم قال : لوكان الأزواج والآخرون مثل ابن أخي لطلبتهن النساء بأغلى القيم وأعلى المهور ، ولوكانوا مثلكم لطلبن منهم مهراً غالياً .

ثم إنّ أبا طالب نحر جزوراً للمنـاسبة ، وتم عقـد زفاف درّة الأنبيـاء على جـوهرة خـير النسـاء ، ولما دخلت خـديجة ( رضي الله عنهـا ) في حبالـة محمد ( صـلّى الله عليه وآلـه ) أنشد عبد الله بن غنم ، أحد القرشـين شعراً حمّله تهانيه فقال :

هنئاً مريسًاً يها خديجة قد جرت لك البطيرُ فيها كهان منهكِ باسعه تروّجت من خير البريّة كهها ومن ذا اللذي في الناس مشلُ محمّد به بشر البرّان عيبى بن مريه وموسى بن عمرانٍ فيها قرب موعه أفرّت به النكتّاب قدماً بأنّه وسول من البطحاء هادٍ ومهته

وفي السنة الثالثة والتسعين بعـد المئة وستَّـة آلاف ، وتوافق السنــة الشلاثـين من عمـر

رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، كانت ولادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كها سيرد في الباب الثالث إن شاء الله تعالى .

وفي السنة الثامنة والتسعين بعد المئة وستة آلاف ، وتوافق السنة الخامسة والثلاثين من عمره الشريف هدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها ، زادت في طول البيت وعرضه ، ورفعت جدرانه بنحو حافظ على مكانه الأصلى .

وفي السنة الثالثة بعد المتتين وستة آلاف في اليموم السابع والعشرين من شهر رجب ، الموافق ليوم نوروز ، بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالرسالـة ، وله من العمــر أربعون سنة .

يروى عن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) أنه لمّا انقضت أربعون سنة من عمره الشريف . جعل الحق تعالى قلبه أفضل القلوب وأكبرها وأكثرها خشوعاً وإطاعة ، ثمّ أعطى بصره نوراً آخر ، وأمر أبواب السهاء ففتحت ، ونزل الملائكة إلى الأرض أفواجاً ، وقد نظر ( صلّى الله عليه وآله ) فشاهدهم واتّصلت رحمته من ساق العرش حتى رأسه ، ثم هبط جبرئيل آخذاً بأطراف السهاء والأرض ، وأخذ بعضده فهزّه قائلاً :

يا محمّد اقرأ ، قال : وما أقرأ ؟ قال :

﴿ اقرأ باسم ربُّك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق ﴾ .

وتتابع نزول وحي ربّه إليه ، وفي رواية أخرى أن جبرئيل ومكائيـل هبطا ومـع كلّ منهــا سبعون ألف ملك ، وقدّما إلى النبي ( صلّى الله عليـه وآله ) كـرسيّ العرّة والكـرامة ، ووضعـا تاج النبوّة على رأس سلطان سرير الرسالة ، وناولاه لواء الحمد بيده ، وقالا : اصعد على هــذا الكرسي واحمد ربّك ؛ وفي رواية أخرى أن ذلك الكرسي كان من ياقوت أحمر ، وإحدى قائمتيه من الزبرجد ، والأخرى من اللؤلؤ .

ولما صعد الملائكة إلى السياء ، ونزل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من جبل حراء تصحبه أنوار الجلال ، لم يكن بمقدور أحد النظر إليه ، وكان لا يمر بشجر ولا نبات إلّا سجـد له وقــال بصوت فصيح :

السلام عليك يا نبيّ الله ، السلام عليك يا رسول الله .

ولًا دخل بيت خديجة أشرق البيت بشعاع شمس جمالـه ، فقالت : مـا هـذا النــور الذي أراه منك ؟ قال : إنه نور النبوّة ، قولي :

لا إله إلاَّ الله ، محمَّد رسول الله .

قالت خديجة ، طالما عرفت ذلك ، ثم نطقت بالشهادتين وآمنت ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : إن لأجد برداً ، دثريني ، فلما نام أتاه نداء الحقّ تعالى :

#### ﴿ يَا أَيُّهَا المُّدُّثُرُ \* قَمْ فَأَنْذُرُ \* وَرَبُّكُ فَكُبُّرُ ﴾ .

فقام ( صلّى الله عليه وآله ) واضعاً إصبعه في أذنه وقال : الله أكبر ، الله أكبر . فكـان كل موجود يسمعه ويوافقه .

وفي السنة السابعة بعد المثنين وستة آلاف جهر رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) بدعوته ، بعد أن كان لثلاث سنوات يدعو الناس خفية ، وآمن فريق بىرسالته ودعوته فنزل جبرئيل بقوله تعالى :

#### ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين \* إنَّا كفيناك المستهزئين ﴾ .

إنه الأمر بإظهار الدعوة ، فصار ( صلّى الله عليه وآله ) إلى جبل الصفا ، وأنذر الناس ، وبين دعوته إلى الدين المبين ، وقرأ القرآن عليهم ، وتلقّى العذاب والأذى منهم ، وكـلّ هذا خارج عن مختصرنا ، وقد ذكرنا من خلال القسم الخامس من معجزاته ( صلّى الله عليه وآله ) ما يناسب هذا المقام ، فيرجع إليه هناك .

ومن هـذا القبيل مـا جهد بـه كفّار قـريش من إنزال الأذى بـالمسلمين ، وأنـزلـوا الأذى بالسنتهم في كلّ من لم يقدروا على مواجهته منهم ، أمّا من لم تكن له عشيرة تدفع عنه فقد أنزلوا به من العذاب ما لا يطاق ، من جرّ على رمضاء مكّة المحرقة ، والتعـذيب بالجـوع والعطش ، ومعاناة الـوخز بـالحديـد ، والوقـوف تحت أشعة الشمس الملتهبة ، ما لم يتـبرأوا من رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ودعوته .

أقول : ستأتي الإشارة إلى عمار بن يسمار من خلال ذكر صحابة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وما لاقوه من أذى كفار قريش وتعذيبهم .

وفي السنة الثامنة بعد المثنين وستة آلاف كانت هجرة أصحاب النبي (صلّ الله عليه وآله) إلى الحبشة ، وذلك حين اشتد أذى المشركين للمسلمين ، ولم يعد بمقدورهم الصبر عليه ، فسألوا رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) أن يأذن لهم بالهجرة إلى بلد آخر ، فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة ، فأهلها كتابيّون ، وملكها لا يظلم ؛ وتلك هي الهجرة الأولى لاصحاب رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) ، أمّا الهجرة الكبرى فكانت هجرته (صلّ الله عليه وآله ) إلى المدينة .

وكان ممَّن هاجر إلى الحبشة : عشهان بن عفان وزوجه رقيَّة ، وأبـو حذيفـة بن عتبة بن

ربيعة وزوجه سهلة ، ورزق في الحبشة بابنه محمد بن أبي حـذيفة ؛ ثم الـزبير بن العـوّام ؛ ومُصعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سلمة وزوجه امّ سلمة ، وعشهان بن مظعـون ، وعامـر بن ربيعة ، وجعفـر بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) مع زوجه أسهاء بنت عميس ، وعمرو بن سعيد بن العاص ، وأخوه خالد وزوجتـاهما ؛ وعبد الله بن جحش وزوجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو موسى الأشعـري ، وأبو عبيـدة بن الجرّاح وآخرون .

كانوا جميعاً يناهزون الثهانين عدًا ، وقد خرجوا من مكة في شهـر رجب ، وركبوا سفينـة أبحرت بهم إلى أرض الحبشة ، حيث استراحوا من حقد قريش وكيـدها ، وعـرفوا الأمـان إلى جانب النجاشيّ ، وانصرفوا إلى عبادة الله تعالى .

يقول أبو طالب في حثّ النجاشيّ على نصرة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :

تعلم مليك الحبش أن محمداً أن جدى مشل الدي أتيا به وإنكم تتلونه في كتابكم وإنك ما يأتيك منا عصابة فلا تجعلوا لله نداً وأسلموا

نبي كموسى والمسيع ابن مريم فكُل بأمر الله يهدي ويعصم بصدق حديث لاحديث المرجم بفضلك إلاّ عاودوا بالتكرم فإنّ طريق الحق ليس بمظلم

وفي السنة التاسعة بعد المتتين وستة آلاف ، لخمس مضين على البعثة ، كانت الـولادة السعيـدة لفاطمـة ( صلوات الله عليها ) ، بنحـو سيـأتي تفصيله في البـاب الثـاني إن شــاء الله تعالى .

## قصة شعب ابي طالب ، ووفاة ابي طالب وخديجة

وفي السنة العاشرة بعد المتين وستة آلاف كان خروج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لل الشعب، وإجمال القصة أنه لما رأى المشركون لجوء المسلمين إلى الحبشة، وأنهم حصلوا على الأمان هناك، وأنّ الذين تخلّفوا في مكة منهم قد اطمأنوا إلى حماية أبي طالب، كما أن إيمان حمزة شدّ من عزائمهم ؛ تنادوا إلى عقد مؤتمر كبير توافقوا فيه عمل قتل محمد (صلّى الله عليه وآله)، ولما علم أبو طالب بذلك، جمع آل هاشم وعبد المطلب ونساءهم وأطفاهم وخرج بهم إلى واد يقال له شعب أبي طالب، واستجاب أبناء عبد المطلب مسلمين وغير مسلمين إلى أوامر أبي طالب بحياية النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والذود عنه، إلّا أبا لهب فقد انقلب وانضم إلى العدوّ.

وقام أبو طالب مع ذويه بحفظ محمَّد ( صلَّى الله عليه وآله ) وحمايته ، ووضع حرَّاساً عند

طرفي الشعب ، وكان ابنه عليّ ( عليه السلام ) يرقد أكثر لياليه إلى جانب محمّد ( صلّ الله عليه وآله ) بينها تكفّل حمزة بالحراسة قائماً بالسيف عند راسه .

ولما رأى المشركون ذلك ، وأيقنوا أن لا سبيل لهم للوصول إلى محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، تداعى أربعون من كبارهم إلى دار الندوة ، واتخذوا فيها بينهم عهداً على مقاطعة بني هاشم ؛ فلا يصاهرونهم ، ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم ، ولا يبرمون معهم صلحاً ما لم يسلّموهم محمّداً ليقتلوه ، وكتبوا بعهدهم هذا صحيفة تواثقوا عليها جميعهم ، وأودعوها عند أمّ جلاس خالة أبي جهل .

وهكذا حاصرت قريش بني هاشم في الشعب ، وتوقف أهل مكة عن التعامل معهم في بيع أو شراء ، إلا في أوقات الحج ، وهي أوقات حرام يفد الأعراب فيها إلى مكة ، فيخرج بنو هاشم من الشعب ، ويبتاعون منهم ما يطعمون ، وكانت قريش تنازعهم في ذلك ، فإذا أراد أحدهم شراء شيء دفعت قريش إلى البائع أضعاف ثمنه ليحولوا دون حصوله عليه ، وإذا ذهب أحد من القرشين بشيء إلى الشعب بدافع القرابة والرحم منعوه ، وإذا أمسكوا بأحد من بني هاشم خارج الشعب أخذوه وعذّبوه .

وكان مّن يزوّدهم بالأطعمة أحيـاناً أبـو العاص بن الـربيع صهـر النبي ( صلّ الله عليــه وآله ) ، وهشام بن عمرو ، والحكيم بن حزام بن خويلد وهو ابن أخى خديجة .

ويروى أن أبا العاص حمل إلى الشعب إبلًا موسوقة بـالقمح والتمـر ، ومن هنا مـا قالــه ( صلّ الله عليه وآله ) من أنّ أبا العاص أدّى حقّ المصاهرة .

وانصرمت ثلاث سنوات سارت فيها الأصور على هذا المنوال ، حتى ارتفع صراخ بني عبد المطّلب من شدّة الجوع ، فتنادى بعض المشركين لنقض العهد ، وأجمع خسة منهم أمرهم على نقض العهد وقد يقى الصحيفة وهم ؛ هشام بن عمرو ، وزهير بن أبي أميّة بن المغيرة ، والمطعم بن عديّ ، وأبو البختري ، وزمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد ؛ وتوجّهوا في الغداة إلى الكمبة حيث يجتمع كبار قريش ، وأعلنوا ما عزموا عليه ؛ وإذا بأبي طالب يصل فجأة إلى الكمبة قادماً من الشعب مع رهط من قومه ، فظن أبو جهل أن أبا طالب قد فقد صبره مما لقيه وأهله في الشعب ، وأنه قدم لتسليمهم محمداً (صلّ الله عليه وآله ) .

لكن أبا طالب وقف يقول : أيّها القوم ، أقول قولًا ليس فيه لكم إلّا الخبر ، إن ابن أخي محمّداً (صلّى الله عليه وآله ) أخبرني أن الله أوكل بصحيفتكم أرضَةَ تأكمل منها ما كتب من الجور والظلم والقطيعة ، إلاّ ما كان من « باسمك اللهم » فقدعه ؛ فأرى أن تحضروا

الصحيفة ، فإن كان ما قاله حقًا فها لكم عليه حقّ في حقد أو كيد ، وإن كان كذباً سلمته إليكم .

استحسن القوم قوله ، ثم أحضروا الصحيفة من أم جلاس ، ولما فتحوها وجدوها وقد أنت عليها الأرضة إلا و بالسمك اللهم ، وهي فاتحة كانت قريش تفتتح بها كتاباتها ، فصعفوا وغمرهم الخجل .

ثم إن المطعم بن عديّ مرّق الصحيفة وقال : إننا نبرأ من هذه الصحيفة الظالمة .

إذ ذاك قفل أبو طــالب عائــداً إلى الشعب ، وفي اليوم التــالي توجّــه الرجــال الخمسة إلى الشعب يصحبهم رهط من قريش ، وعادوا ببني هاشم إلى مكّة وأقرّ وهم في بيوتهم .

وبعد خروج رسـول الله ( صلّ الله عليـه وآله ) من الشعب ، فـإن المشركين أصرّوا مـا وسعهم على خصامه ، وسعوا جهدهم في أذيّته بنحو لا يتّسع له المقام .

وفي السنة الثالثة عشرة بعد المتين وستة آلاف توقي أبو طالب وخديجية ، أما أبـو طالب مكانت وفاته في السادس والعشرين من رجب في ختام السنة العاشرة للبعثة ، وبكاه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولمّا حملوا جثمانه تقدّمه وهـو يقول : يـا عمّ ، لقد وصلت رحماً ، ولم تخذلني في أمري ، فجزاك الله عني خيراً .

هــذا وإنّ جلالـة شأن أبي طـالب ، وما كـان من نصرته لـرسول الله ( صـلّ الله عليـه وآله ) ، وغيرها من فضائل لا يتسّع لذكرهـا هذا المقـام ، وسنشير إليهـا في الفصل المخصّص لأهل بيت رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) باختصار إن شاء الله تعالى .

وبعد ثلاثة أيّام على قول ، أو خمسة وثلاثين يوماً على قول آخر توفيّت خديجة ( رضي الله عنها ) ، فقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بدفنها بيده في الحَجون ، وهي مقـبرة في مكّة ، وبعد وفاتها ووفاة عمّـه ( رضي الله عنهها ) ، حـزن رسول الله كثيـراً لموتهـها ، فلزم بيته ، وقلّها كان يغادره ، وسمّي عامه هذا عام الحزن .

يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رثاء هذين العظمين :

على هالكين ما ترى لها مِثلا وسيدة النسوان أول من صل فبت أقامي منها الهم والشكلا على من بغى في الدين قد رعيا إلا أعيني جودا بارك الله فيكها عمل سيد البطحاء وابن رئيسها مصابها أرجى لي الجو والهوا لقد نصرا في الله دين محمد

وقال أيضاً في رثاء أبي طالب :

٧٨ الإسراء والمعراج

أباطالب عصمة المستجيد روغيث المحول ونور الظّلم لقد هذ فقدك أهل الحفاظ فصل عليك وليّ النعم ولقاك ربّك رضوانه فقد كنت للطهر من خيرعن

بعد وفاة أبي طالب رفع المشركون من وتيرة الخصومة مع محمّد ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، وطمعوا في زيادة مضايقته ؛ فقـد قام أحـد سفهاء القـوم يومـاً ـ بتحريض من تلك الجـماعة ـ بقذف حفنة من التراب على رأسه المبارك ، فلم يكن بمقدوره إلاّ الصـر .

وفي السنة الرابعة عشرة بعد المئتين وستّة آلاف تزوّج رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) من سَوْدة بنت زَمعة ، وهذا هو الزواج الأول له بعـد خديجة ، إذ لم يتّخذ لـه زوجة أخـرى في حياة خديجة ، وفي تلك السنة أيضاً تمت خطبته لعائشة وكانت إذ ذاك في السادسة ، وبنى بها في السنة الأولى للهجرة ، وفي تلك السنة أيضاً بدأ دخول الأنصار في الإسلام .

الإسراء والمعراج : وفي السنة الخامسة عشرة بعد المئتين وستة آلاف كان معراج النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .

اعلم أنه ثبت من الأيات الكريمة والأحـاديث المتواتـرة أن الحقّ تعالى أسرى بـرسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) في ليلة واحدة من مكّة المعظّمة إلى المسجد الأقصى ، ومن هناك عرج به إلى السياوات حتى سدرة المنتهى والعرش الأعلى ؛ وأظهـر له عجـاثب خلق السياوات ، وألقى اليه الأسرار الحفية والمعـارف اللامتنـاهية ، وقـام ( صلّ الله عليـه وآله ) بعبـادة الحق تعالى في البيت المعمور وتحت العرش ، وأراه سبحانه الأنبياء ، وأدخله الجنة فشاهد منازل أهلها .

والأحاديث المتواترة عن الخاصّة والعامّة تدلّ على أنّ عروجه ( صلّى الله عليه وآله ) كــان بالبدن لا بالروح ، وفي اليقظة لا في المنام ؛ ولا خلاف في هذا بـين قدمــاء علماء الشيعة ، وفي هذا يقول العلاّمة المجلسيّ :

وإنكار أمثال ذلك ، أو تأويلها بالعروج الروحاني ، أو بكونه في المنام ، ينشأ إمّا من قلّة التتبّع في آثار الأثمة الطاهرين ، أو من قلّة التديّن وضعف اليقين ، أو الإنخداع بتسويلات المتفسفين ، والأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظنّ مثلها ورد في شيء من أصول المذهب ، فها أدري ما الباعث على قبول تلك الأصول ، وادّعاء العلم فيها ، والتوقّف في هذا المقصد الأقصى . . . واعلم أن قدماء أصحابنا وأهل التحقيق منهم لم يتوقّفوا في ذلك » .

إذا كانت عبارة ( عرجت به » قد وردت في بعض النسخ : ﴿ عَرَجت بروجِهِ » فلا تنــافي بينهما ، وهذا يماثل قولك : ﴿ جئتك بروحي » ، ببيان ليس هنا مقام ذكره ، وقد ذكر تفــاصيله شيخنا العلامة النوري في ( تحيّة الزائر ) . واعلم أن وقوع المعراج قبل الهجرة متفق عليه ، أمّا إن كان وقوعه في الليلة ، السابعة عشرة من شهر رمضان أو في الحادية والعشرين منه ، لستة شهور قبل الهجرة ؛ أم في شهر ربيع الأول لسنتين بعد البعثة ، فأمر مختلف فيه . كما أن هناك اختلافاً في مكان العروج ، وهل كان بيت أمّ هان ، أم شعب أبي طالب ، أم المسجد الحرام ؟ والحقّ تعالى يقول :

﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ، لنريه من آياتنا ، إنه هو السميع البصير ﴾ ( الإسراء/١ ) .

يقول بعضهم : إن المراد بـالمسجد الحـرام هنـا مكّـة ، ومكّـة والحـرم كلّهـا مسجـد . والمعروف أن المسجد الأقصى هو مسجد في بيت المقـدس ، ويظهـر من أحاديث كشيرة أن المراد البيت المعمور الذي هو في السهاء الرابعة ، وهو أبعد المساجد .

كما وقع الاختلاف في هل أن معراجه (صلى الله عليه وآله) كان على دفعة واحدة أو اثنين أو أكثر ، ويظهر من الأحاديث المعتبرة أنه وقع على دفعات ، ويمكن حمل الاختلاف في أحاديث المعراج على هذا ، ويروي العلماء عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن الله سبحانه وتعالى رفع النبي (صلى الله عليه وآله) إلى السهاء مشة وعشرين مرة ، وكان في كل مرّة يؤكّد عليه ويوصيه لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) وإمامته مع سائر الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ، زيادة عن سائر الفرائض .

#### قال البوصيرى :

سريت من حرم ليبلاً إلى حرم فظلت ترقى إلى أن نبلت منزلة وقد مسك جميع الانبياء بها وأنت تخترق السبع الطباق بهم حتى إذا لم تَدَعُ شأواً لمستبيق

كيا سرى السيدر في داج من النظلم من قباب قبوسين لم تُدرك ولم تُرم والسرسل تقديم مخدوم على خدم في موكب كنت فيه صاحب العلم من الدندو ولا مَرْقى لمستناح

بيعة العقبة : وفي السنة السادسة عشرة بعد المثنين وسنة آلاف جرت بيعة العقبة الثانية ، وبايعه من حضر من أهل المدينة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم إن جاء إليهم في المدينة . ولما أبرمت البيعة عاد أهل المدينة إلى بلدهم .

وعلم كفّار قريش بأمر البيعة ، فازداد حقدهم وكيدهم ، وتنادوا للتشاور ، فاجتمع منهم أربعون من كبرائهم في دار الندوة ، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل من نجد ، فدخل معهم ، وبعد نقاش وتبادل في الأراء استقرّ رأي جميعهم على أن يأخذوا من كل قبيلة فقى شاباً جلداً ، ثم يعملون إليه فيضربونه ضربة رجل

واحد فيقتلونه ، فيتفرّق دمه في القبائل كلهـا ، فلا تقـوى عشيرتـه على حـرب قومهم جميعـاً . فيرضون بالعقل ( الدية ) ، وتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون عليه .

## هجرة الرسول ( صلى الله عليه و آله ) وليلة المبيت

وفي الليلة الأولى من ربيع الأول كمن المتآمرون حول بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) محدقين به من كلّ جانب ، ومكثوا يرقبون ريشها يغلب عليه النوم لينهالوا عليه بضرباتهم ، لكن الحقّ تعالى أطلع رسوله على مكرهم ، ونزل جبريل ( عليه السلام ) بقوله عزّ وجل :

﴿ وَإِذْ يَكُرُ بِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبَنُوكُ أَوْ يَقْتَلُوكُ أَوْ يَخْرِجُوكُ ، وَيَكُرُونَ وَيَكُمُ اللهُ ، والله خير الماكرين ﴾ ( الأنفال/ ٣٠ ) .

وأتاه الأمر بأن ينام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فراشه ، وأن يغادر مكَّة ؛ فأخبر علياً ( عليه السلام ) أن المشركين آتون في طلبه الليلة ، وأنه أمر بالىرحيل عن مكـة إلى غار ثــور ، وأمر بأن يخلّفه في فراشه ، كى لا يعلم المشركون برحيله ، فسأله عليه السلام :

وهل ستكتب لك السلامة ؟ قال : أجل ، قال : حبًا وكرامة ، ثم سجد لله شاكراً ، وكانت تلك أول سجدة شكر في هذه الأمة ، ثم رفع رأسه وقال : اذهب أينها أمرت روحي لك الفداء ، ثم احتضنه (صلّى الله عليه وآله ) وبكى ، ثم استودعه الله ، وأخذ جبرئيل بيده ، وخرج به من البيت وهو يقرأ :

﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سسدّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ (يس/٩).

وخرج رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فأخذ حفنة من تراب نثرها عليهم وهو يقـول : شاهـت الوجوه .

ويروى أنه قصد دار أمّ هانى ، وفي غلس الصبح توجّه إلى غار ثور ، بينها من ناحية أخرى نام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فراشه بعد أن التحف ببرده ، ورغب المتآمرون بالإغارة على البيت ليلاً ، غير أنّ أبا لهب \_ وكان واحداً منهم \_ أشار عليهم بالتريّث إلى الصباح ، وهكذا كان ، فلها تقاطروا إلى البيت عند الصبح وقف لهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) زاعقاً بهم ، فسألوه :

أين محمّد ؟ فأجاب : وهل أودعتموه عندي ؟ لقد خرج ، فخلّوا عنه وانطلقوا يطلبـون النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وفي هذا الشأن نزل قوله تعالى :

### ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ ( البقرة/٢٠٧ )

ثم إن النبيّ ( صلّى الله عليه وآلـه ) لبث في غار ثــور ثلاثـة أيام ، وفي الــرابع تــوجّـه إلى المــدينة ، وبلغهــا في اليوم الثــاني عشر من ربيع الأول ، لثلاث عشرة سنة خلت من البعثــة ، وكانت هذه الهجرة إلى المدينة بداية للتاريخ الإسلامي

وفي السنة الأولى للهجرة ، بعد الشهر الخامس أو الثامن منها .

آخی رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) بـین المهاجـرین والأنصار ، کــها آخی بینه وبـین أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) ؛ وفی شهر شوال من العام نفسه بنی بزوجه عائشة .

# وقائع العام الثاني من الهجرة

وفي السنة الثانية للهجرة تحوّلت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة ، وفي هذه السنة تزوّج أمير المؤمنين من فاطمة (عليها السلام) ، ويقول بعض المحققين إن سورة ﴿ هَلَ أَن ﴾ نزلت في شأن أهل البيت ، وفيها ذكر للكثير من نعم الله عزّ وجلّ ، كما فيها ذكر الحور العين ، ولعلّ ذلك إجلالًا لفاطمة (صلوات الله عليها) ، وفي آخر شعبان من هذه السنة فرض صوم شهر رمضان .

وفي هذه السنة أيضاً أذن للمسلمين بقتال المشركين .

غزوة الأبواء : وبعد سبعين يوماً خلت هذه السنة غزا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) غزوة الأبواء ، وهي بلدة بـين مكة والمـدينة ، وفيهـا قبر آمنـة أمّ رسول الله ( صـلّى الله عليـه وآله ) ، وبحذائها بلدة هي ودّان ، ولذا تسمّى هذه الغزاة بغزوة ودّان ؛ وانتهت هذه الغزوة بالصلح ، ورجع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) منها دون قتال ، وكـان صاحب لـوائه فيهـا الحمزة عمّه ( رضي الله عنه ) .

مما تحسن معرفته أنه إذا كمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رأس جيشه في حرب ، سمّيت غزوة ، أما إن لم يكن ، سمّيت بعثة أو سَرِيّة ، وهي طائفة من الجيش ترسل للعدو ، أقلَها تسعة وأكثرها أربعمئة ، ويقول البعض : إن السريّة التي تعدادها خسمئة فيا فوق يقال لها منس ، وإذا كان العدد فوق شاغئة سمّي جيشاً ، وإذا كان فوق أربعة آلاف سمّي جَحْفَلاً ، (وذلك بتقديم الجيم على الحاء على وزن جعفر) ، أما عدد غزوات رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ففيه اختلاف بين تسع عشرة وسبع وعشرين كها يقال ، لكن القتال وقع في تسع غزوات فقط .

غزوة بواط والعشيرة وبدر الأولى : وفي شهر ربيع الآخر وقعت غزوة بُـواط ، وكان

رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) في مثنين من أصحابه يريــد عيراً لقــريش ، وبُواط جبــل من جبال جهينة في ناحية رضوى ، ورضوى جبل بين مكة والمدينة قرب يَنْبُــع التي يقول الكيـــــانيّة إن محمد بن الحنفية مقيم هناك ، ويبقى حيّاً حتى خروجه .

وبعد بُواط غزا غزوة العُشَيْرة ، وهي اسم موضع من بطن ينبع ، وفيها بنو مُدلِج ، وقصتها أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلغه أن أبا سفيان مع رهط من قريش هم في سفر إلى الشام في تجارة ، فجاء ( صلى الله عليه وآله ) مع بعض أصحابه في أشرهم ، لكنّه لم يلقهم ، فوادع بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة .

غزوة بدر الكبرى: كذلك ففي السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، وخلاصتها أن كفّار قريش كعتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة، وأبي جهل، والبختري، ونوفل بن خويلد وغيرهم من صناديد مكة والكثير من المحاربين، بلغ مجموعهم تسعمنة وخسين رجلا، خرجوا من مكة يريدون حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأخرجوا معهم القيان يضربن بالدفوف، على خيل من مئة فرس وسبعمئة من الإبل، وأبرموا فيها بينهم أن يتكفّل كلّ يوم واحد من أشرافهم بالمؤونة والعلف للجيش، وأن ينحر عشرة من الإبل.

وكان عسكر العدوّ قد علوا كثيباً كشف لهم جيش النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بكامله ، فاستقلّوهم واحتقروهم ( كان تعدادهم ثلاثمثة وثلاثة عشر مقـاتلًا ) والمسلمـون بدورهم كــان مشهد المشركين في أعينهم قليلًا ، وإلى هذا يشير قوله تعالى :

﴿ وَإِذَ يُسرِيكُمُوهُمَ إِذِ التَّقَيْتُمُ فِي أُعَيْنَكُمُ قَلِيلًا ، ويقلَّلُكُمْ فِي أُعِيْهُم ، ليقضيَ الله أُمسراً كان مفمولًا ﴾ ( الأنفال/ ٤٤ ) .

لًا رأى كفّار قريش قلّة أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) بعشوا عمير بن وهب

الجمحيّ ، وكان فارساً شجاعاً ، ليستطلع مواقع جيش النبي ( صلّ الله عليه وآلـه ) ، ويرى إن كان لهم كمين أو مدد ، فجال بفرسه ثم رجع فقال :

ما لهم من كمين ولا مـدد ، ولكنّ نواضح يثرب قـد حملت الموت النـاقع ، أمـا ترونهم خُرساً لا يتكلّمون ، يتلمّظون تلمّظ الافاعي ، وما لهم ملجاً إلاّ سيوفهم ، ومـا أراهم يولّـون حتّى يُقتلوا ، ولا يُقتلون حتى يَقتلوا بعددهم . ( وقدّر عددهم بثلاثمثة رجل ) .

ولما سمع حكيم بن حزام هذه المقالة رجا عتبة أن يسرجع بالناس عن الحسرب ، قال : فأت ابن الحنظليّة ـ يعني أبا جهل ـ فقل له : هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمّك عمّد ؟ فجاء حكيم أبا جهل وبلّغه رسالة عتبة فقال أبو جهل ؛ انتفح والله سَحْرُه ( والسَّحر : الرثة ، والقول كناية عن الجبن ) وقد خاف على ابنه أبي حذيفة ، وهو فيهم ( وكان ابن عتبة قد اسلم ) .

نقل حكيم قول أبي جهل إلى عتبة ، وكان قد جاء في أثره ، فبادره عتبة قائلًا : يا مُصَفِّر الاُسْت ، يعيّره ، ستعلم من انتفح سَحره أنا أم أنت .

وعلى الجانب الآخر فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ـ رغبة منه في تطبيب قلوب أصحابه ودفع رهبة الحرب عنهم ، وعملاً بقوله تعالى : ﴿ فإن جنحوا للسّلم فاجنح لها ﴾ . ومع علمه أن قريشاً لن تجنح للسلم ، وذلك لانه فات وقت الكلام ـ فقد أرسل إلى قريش يقول : يا معشر قريش ، ما أحد من الغرب أبغض إليّ من أن أبدأ بكم ، فخلّوني والعرب ، فإن أك صادقاً فأنتم أعلى بي عيناً ، وإن كنت كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمري فارجعوا .

فقال عتبة : والله ما أفلح قوم ردّوا هذا ، يا معشر قريش ، أطيعوني اليوم ، فإن محمّـداً لم إلَّ وذمّة ، وهـو ابن عمّكم ، فارجعـوا ولا تردّوا رأيي ؛ فلما سمـع أبو جهـل ذلك غـاظـه وقال ؛ يا عتبة ، نظرت إلى سيوف بني عبد المطّلب وجبنت ، وانتفح سَحـرك ، فقال عتبة : أمثلي يجبن ؟ وستعلم قريش اليوم أيّنا الأجبن والألام ، ثم ترجّل عن بعيره ، وترجّل أبو جهـل عن فرسه فاجتمع إليهما الناس وفصلوا بينهما .

وهنا كانت نار الحرب قد انبعثت ألسنتها ، واندفع الناس من الجانبين لخوض غمارها .

وكان عتبة أول من برز للحرب ، وقد أخذته الحميّة بعد أن نسبه أبـو جهل إلى الجبن ، ولبس درعه ، واعتمّ بعيامة إذ لم يجدوا له خوذة تناسب رأسه لعظم هامته ، ثم تقدم هــو وأخوه شيبة وابنه الوليد ، فصالوا بين الجيشين وقالوا : من يسارز ؟ فخرج فتيـة من الانصار ، فقــال لحم عتبة بعد أن انتسبوا : ارجعوا فإنّا لسنــا إيّاكم نــريد ، ثم نــادى : يا محمّــد ، أخرج إلينــا أكفاءنا من بني عمّـنا .

وكره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يكون أوّل الكرّة بالأنصار ، فدعا علياً ( عليه السلام ) ، وحمزة بن عبـد المطّلب عمّـه ، وعبيدة بن الحـارث بن المـطّلب بن عبـد منـاف ، وانطلق ثلاثتهم للبراز كالأسود .

قال حمزة : أنا حمزة بن عبد المطّلب ، أسد الله وأسد رسوله .

فقال عتبة : كَفُّو كريم ، وأنا أسد الحلفاء .

وعتبة بهذا القول عدّ نفسه سيّد الحلفاء المطيّبين ، وقـد تقـدّمت الإشـارة إلى حلف المطبين عند الحديث عن آباء الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) .

وإجمالًا ، فقد تـوجّه أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) نحـو الوليـد ، وحمزة نحـو شيبة ، وعبيدة نحو عتبة .

ثم ارتجز أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال:

أنا ابن ذي الحوضين عبد المطّلب وهناشم المنطعم في العنام السنغب أنا ابن ذي الحوضين عبد المنطعم في العنام السنغب

ثم حمل على الوليد بن عتبة فضربه على حبل عاتقه ، فأخرج السيف من إبطه ، وكانت ذراعه من الضخامة بحيث إذا رفعها أخفت وجهه ، ويقال إنه أخذ يمينه المقطوعة بيساره فضرب بها هامة على ( عليه السلام ) وكاد يسحقها ، لكن علياً ( عليه السلام ) واغ عنها ، وعاجله بضربة كان فيها أجله .

وحمل حمزة على شيبة ، فتضاربا بالسيفين حتى انثلها ، ثم اعتنقا ، فصاح المسلمون : يا علم علي ، أما تسرى الكلب قد بَهـرَ عمّك ؟ فحمل عليه علي ( عليه السلام ) ثم قبال : يا عمّ طأطىء رأسك ، وكنان حمزة أطول من شيبة ، فنادخل حمزة رأسه في صدره ، فضربه أمير المؤمنين على رأسه فطن نصفه .

أما عبيدة وعتبة فكانا متقاربين معدودين كليها من الأقران ، فسرعان ما تصاولا ثم تبادلا ضربتين ، فأصابت ضربة عبيدة مفرق عتبة فمزق رأسه نصفين ، وأصابت ضربة عتبة ساق عبيدة فقطعتها ، وكان علي (عليه السلام) قد انتهى من شيبة ، فجاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه ، وهكذا شرك (عليه السلام) في قتل الرجال الثلاثة ، ومن هنا قوله عند قتاله معاوية :

« وعندي السيف الذي أعضضته أخاك وخالك وجدَّك يوم بدر » .

ثم مُمل عبيدة بين علىّ وحمزة حتى أتيا به رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) ، فنظر إليـه

واستعبر فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأميّ ، ألست شهيداً ؟ فقـال : بلى ، أنت أول شهيـد . من أهل بيتي .

وعند أوبتهم من بدر ، ولمّا بلغوا أرض الـروحاء أو الصفـراء أسلم عبيدة الـروح فدفن هناك ، وكان يكبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعشر سنوات ، وأنزل الله عزّ وجلّ قرآنـه في شأن أولئك الخصوم الستة فقال :

﴿ هذان خصمان اختصموا في ربَّهم فالمذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نمار يُصَبّ من فوق رؤوسهم الحميم ﴾ ( الحج / ١٩ ) .

وبعد مقتل أولئك الثلاثة دب الرعب في قلوب القرشيين ، فراح أبو جهل يحرّضهم على الفتال ، وجاء إبليس عليه اللعنة \_ إلى قريش في صورة سراقة بن مالك ، فقال لهم : أنا جارً لكم ، ادفعوا إلى رايتكم ؛ فدفعوا إليه راية الميسرة ، فجاء يهـوّل على أصحاب رسول الله ، ويخبّل إليهم ويفزعهم ، ويقوّى قلوب المشركين .

وأقبلت قريش يقدمها إبليس ومعه الراية ، فنظر إليه رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) فقال : غضّوا أبصـاركم ، وعَضّوا عـلى النواجـذ . ولما رأى قلّة أصحـابه رفـع بده إلى السـماء وسأل ربّه النصرة .

قـال تعالىٰ : ﴿ ولقـد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَـة ـ إلى قولـه : يُعددكم ربّكم بخمـــة آلاف من الملائكة مسوّمين ﴾ ( آل عمران /١٢٣ ـ ١٢٥ ) .

واشتـدّ القتال ، وحـين نظر إبليس إلى جـبرئيل تـراجع ورمى بـاللواء ، فأخـد منبّه بن الحجّاج بمجامع ثوبه ثم قال : ويلك يا سراقة ، تفتّ في أعضـاد الناس ؟! فـركله إبليس ركلةً في صدره وقال : إنّي أرى ما لا ترون .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقـال إنّ بريء منكم ، إنّ أرى مـا لا ترون ﴾ ( الأنفال/٤٨ ) .

وحمل أسد الله الغالب عليّ بن أبي طـالب ( عليه الســلام ) كالأســد الغاضب ، في كــل ناحية ، وراح يجندل الرجال والطايا ، حتى قتل ستة وثلاثـين رجلًا من أبـطال قريش ؛ ونقــل عنه قوله ( عليه السلام ) : عجبًا لقريش ! لقد شهــدوا قتالي للوليــد بن عتبة ، ورأوا كيف أنّي بضربة واحدة منّي جعلت عيني حنظلة تخرجان من محجريها ، فكيف يقدمون على قتالي ؟!

وإجمالًا فقد قتـل من صناديـد قريش سبعـون منهم : عتبة وشيبـة ، والوليـد بن عتبة ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وطعيمـة بن عديّ ، والعـاص بن سعيد ، ونـوفل بن خـويلد ، وأبو جهل ؛ ولمَا أتوا برأسه إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) سجد لله شكراً .

وهزمت قريش ، وخرج المسلمون في أثرهم فأسروا منهم سبعين ، وكان ذلك في السابع عشر من شهر رمضان .

ومن الأسرى النضر بن الحـارث وعقبة بن أبي معيط ، وقــد أمـر رســول الله ( صــلّى الله عليه وآله ) بقتلهها ، وكانا من أشـدّ قريش عداء للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) .

وجاء في الخبر أنَّه لما قتل النضر بيد على ( عليه السلام ) قالت أخته ترثيه :

أمحمد، ولأنت نجل نجيبة في قلومها، والفحل فحلُ معرق ما كنان ضرّك لبو منتنت وربّما مَنْ الفتى وهو المغيظ المحنيق النظر أقرب مَن أسرتَ قرابةً وأحقهُم إن كنان عِسَق يُعتَىق

فلم اسمع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) مرثيتهـا قال : لـوكنت سمعت شعرهـا لما قتلته .

غزوة بني قَيْنُقاع : وفي السنة الثانية ، في منتصف شوال ، عـلى رأس عشرين شهراً من الهجرة ، كانت غزوة بني قَيْنُقاع ، وهِم طائفة من يهود المدينة .

اعلم أنْ الكفـار بعد الهجـرة كانـوا مع رسـول الله ( صلَّى الله عليـه وآلـه ) عـلى ثـلاثـة أقسام :

القسم الأول : وهم الذين عاهدوا الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) على أن لا يحاربوه ولا يُعينوا على حربه ، وهم اليهود من بني قريظة ، وبني النضير ، وبني قينقاع .

القسم الثاني : وهم الذين حاربوه وناصروا أعداءه ، وهم كفَّار قريش .

القسم الثالث: وهم الذين لم يكن لهم شأن معه ، بل كانوا يرقبون ما يكون من عاقبة أمره (صلّى الله عليه وآله) مع الأعراب ، لكن بعضهم كان يتمنّى ظهور أمره (صلّى الله عليه وآله) كقبيلة خزاعة ، خلاف بعضهم الآخر كبني بكر ، وبعض كانوا معه ظاهراً ومع عدوه باطناً ، كالمنافقين ، وكطوائف اليهود الثلاث ، ثم غدروا به ، وكان بنو قينقاع أول من نقض العهد منهم .

وكان سبب الغزوة أن امرأة من المسلمين كانت تجلس عند دكان صائع يهودي في سوق قينقاع ، فائتمر مع يهودي آخر السخرية بها ، فمزق ثوبها من الخلف وربطه بمشبك ، والمرأة غافلة عنها ، فلها وقفت انحسر الشوب كاشفاً عن كفلها ؛ وراح اليهوديان يضحكان ، فصاحت المرأة ، ورأى أحمد المسلمين ما جرى فقتـل اليهودي جـزاء فعلته القبيحـة ، فتنادى اليهود من كلَّ صوب وقتلوا ذلك الرجل .

فلمًّا علم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بالأمر طلب أشراف اليهود فقال :

« يا معشر اليهود ، احذروا من الله مثل الذي نزل بقريش يوم بـــدر ، وأسلموا قبــل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، وقد عرفتم أنّي نبيّ ومرسل ، وتجدون ذلك في كتابكم » .

فقالوا : يا محمد ، لا يغرّنَك أنّك لقيت قوماً أغهاراً لا علم لهم بالحرب ، فـأصبت منهم فرصة ، إنّا والله لو قابلناك لعرفت أنّا نحن الناس .

ثم قاموا فانصرفوا ، فنزل جبرثيل بقوله تعالى :

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُومٍ خَيَانُهُ فَانْبُذُ إِلَيْهُمْ عَلَى سُواءً ﴾ ( الأنفال /٥٥ ) .

فاستخلف (صلّى الله عليه وآله ) أبا لبابة على المدينة ، وجعل على لوائه حمزة عمّه (رضي الله عنه ) ، وخرج إليهم ، فلمّا رأوا أنهم لا قبل لهم على حربه لجأوا إلى حصونهم يحتمون بها ، فضرب عليهم حصاراً امتدّ خمسة عشر يوماً حتى اشتدّ عليهم الحصار ورضوا بحكم الله فيهم ، وفتحوا أبواب الحصون ، فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) المنذر بن قدامة فأوثق المحاربين منهم ، وكانوا سبعمثة ، وظنوا أنهم مقتولون .

وكان عبد الله بن أبيّ رجلًا منافقاً بين المسلمين ، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دماءهم على أن وآله ) أن يحسن إليهم ، وألحّ في مسألته ، فحجب ( صلّى الله عليه وآله ) دماءهم على أن يخرجوا من المدينة ويخلفوا أموالهم وأثقالهم وضياعهم وقلاعهم ، وهكذا كان ، ثم خرجوا إلى أذرعات في الشام ، ويرجع البعض هذه الغزوة إلى السنة الثالثة من الهجرة .

غزوة قرقرة الكدر : وفي شهر شوال من السنة الثانية أيضاً كانت غزوة قرقرة الكـدُر ، وهو ماء لبني سُليَّم على ثلاثة منازل من المدينة ، وسببها أنه بلغ رسـول الله أن جماعـة من بني سليم وبني غطفان أتتمـروا على الشأر لقريش بـالإغارة ليـلاً على المدينة ، فعـزم على الخـروج إليهم ، وسلم لواء جيشه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على رأس مثين من أصحابه ، ولما وصل المكان بعد يومين فاته القوم فلم يلق منهم أحداً ، وقفل راجعاً إلى المدينة .

غزوة السويق : وفي العشرة الاخبرة من ذي القعدة ( أو ذي الحجمة ) من تلك السنة كانت غزوة السويق ، وذلك أن أبا سفيان نذر بعد واقعة بدر أن لا يمسَّ رأسـه من جنابـة حتى يغـزو محمـداً ( صـلَّى الله عليـه وآلـه ) ، فخـرج من مكّـة في مثتـين من الـرجـال حتى بلغـــوا العريض ، في أطراف المدينة ، فوجدوا رجـلًا من الانصار يقـال له مَعبَـد بن عمرو وحليفـاً له فقتلوهما ، وأحرقوا بيتاً أو بيتين مع بضع نخلات ، ثم انصرفوا .

علم رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) بالأمر فاستخلف أبا لبابة على المدينة وخرج مع مثنين من المهاجرين والأنصار في طلب أبي سفيان حتى بلغ قرقرة الكدر ، وقد فاته أبو سفيان بعد أن أمر رجاله بالتخفف من أزوادهم لتسهل عليهم النجاة من محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فطرحوها وراءهم ، وكان فيها السويق ، ومن هنا سمّيت غزوة السويق ، وقفل الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) راجعاً إلى المدينة ، وكانت مدة هذه الغزوة خمسة أبام ، ورجعها بعضهم إلى السنة الثالثة من الهجرة .

وفي السنة الثانية من الهجرة كانت ولادة الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، على قول ، بينها يرجع الكثيرون ولادته ( عليه السلام ) إلى السنة الشالثة ، وسيأتي الحديث عن ولادته ( عليه السلام ) في الباب الرابع ان شاء الله تعالى .

### وقائع العام الثالث من الهجرة

غزوة غطفان: في هذه السنة كانت غزوة غطفان ، ويسميها البعض غزوة ذي أمر ، أو غزوة أغار ، وهو موضع في نجد ، وذلك لما بلغه (صل الله عليه وآله ) أن جمعاً من بني ثعلبة وحارب قد تجمّعوا في ذي أمر يريدون أن يصيبوا أطراف المدينة ، عليهم رجل يقال له : دُعثور بن الحارث بن محارب ، فخرج رسول الله (صل الله عليه وآله ) في أربعمت وخسين رجلاً ومعهم أفراس ، ونزل ذا أمر وعسكر به ، فهرب منه الأعراب فوق ذرى الجبال ، ولم يرهم أحد سوى رجل من بني ثعلبة أخذه المسلمون إلى النبي (صلّ الله عليه وآله ) ، فعرض عليه الإسلام فأسلم .

وأصابهم مطر كثير ، فذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله ) لحاجة فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه وقد جعل (صلى الله عليه وآله) وادي أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثيبابه ونشرها لتجفّ، وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتها والأعراب ينظرون إلى كلّ ما يفعل رسول الله، فقالت الأعراب لدعثور وكان سيّدهم وأشجعهم ـ : قد أمكنك محمد.

فأقبل عليه حتى قام على رأسه بالسيف مشهوراً ، فقال :

يا محمّد ، من يمنعك منيّ اليوم ؟ قال : الله .

ودفع جبرئيـل في صدره ، فـوقع السيف من يـده ، فأخـذه رسول الله ( صـلّى الله عليه وآله ) ، وقام على رأسه فقال : من يمنعك منيّ ؟ قال : لا أحد ، وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله ، وإنّ محمّـداً رسول الله ، والله لا أكثر عليك جمعاً أبداً .

فأعطاه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) سيفه ، فأن قومه ودعاهم إلى الإسلام ، ونزل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومُ أَنْ يَبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْـدَيْهُمْ فَكُفَّ أيديهم عنكم ﴾ ( المائدة/١١ ) .

ثم قفل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) راجعاً إلى المـدينة بعــد غياب واحــد وعشرين يوماً عنها .

وفي السنة الثالثة ـ على أحد الأقوال ـ قُتل اليهودي كعب بن الأشرف في الرابع عشر من ربيع الأوّل ، وكان يحرّض على المسلمين ، ويهجو رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

غزوة بحران : كما وقعت في تلك السنة أيضاً غزوة بحران ، وهي في ناحية فُرع ، وفُرع قرية من نواحي الربذة ، وسببها أنه بلغ رسول الله أن جمعاً من بني سليم تجمّعوا في بحران يكيدون له ، فخرج إليهم في ثلاثمئة من أصحابه ، فتفرّقوا في أراضيهم فلم يلق منهم أحداً ، فانصرف راجعاً .

وفي السنة الثالثة أيضاً كانت ولادة الحسين ( عليـه السلام ) ، وتــزوج ( صلّى الله عليــه وآله ) في تلك السنة من حفصة في شعبان ، ومن زينب بنت خُزيمة في شهر رمضان .

غزوة أحد : وفي شهر شوال من السنة الثالثة وقعت غزوة أحد ، واحد جبل مشهور على فرسخ من المدينة ، وذلك أن قريشاً لمّا رجعت من بدر كانت أشدٌ ما تكون غضباً ، وقد المتلأت الصدور منهم بالغيظ والحقد على المسلمين ، فانصرفوا إلى إعداد جيش كبير وتجهيزه ، حتى جمعوا خسة آلاف رجل مع ثلاثة آلاف من الإبل ومثتي فرس ، وتوجهوا نحو المدينة لقتال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأخرجوا معهم النساء يذكّرنهم ويحثنهم على الحرب ، ويرثين قتل بدر لإثارة مكامن الحقد والبغضاء .

فلمّا بلغ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ذلك جع أصحابه ودعاهم إلى الجهاد، ثم خرج مع نفر من أصحابه يبتغون موضعاً للقتال، واختاروا أن يكون جبل أحد من خلفهم، وجبل عينين إلى يسارهم، والمدينة أمامهم، ونظراً لوجود شِعب في جبل عينين فقد وضع رسول الله (صلّ الله عليه وآله) عبد لله بن جبير في خسين من الرماة على باب الشعب، وأشفق أن يأتي كمينهم من ذلك المكان، فقال لعبد الله بن جبير وأصحابه:

ولمَّا فرغ ( صلَّى الله عليه وآله ) من تسوية صفوفه خطب أصحابه فقال :

« أيّها الناس ، أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته ، والتناهي عن عارمه ( وساق الخطبة الشريفة إلى قوله ) : قد بين لكم الحلال والحرام ، غير أنّ بينها شُبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلاّ من عُصِم ، فمن تركها حفظ عرضه ودينه ، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه ، وليس مَلِك إلا وله حمى ، ألا وإن حمى الله عليكم عليه سائر من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده ، والسلام عليكم » .

ومن جانب آخر ، جهّز المشركون صفوفهم ، ووضع أبو سفيان خالد بن الوليد على الميمنة في خسمئة رجل ، وعكرمة بن أبي جهل في مثلها على الميسرة ، وجعل صفوان بن أمية وعَمراً بن العاص أميرين على الفرسان ، وعبد الله بن ربيعة أميراً للرماة ، وهـو على رأس مشة من الرجال ، وقد حملوا هُبَل على بعير في المقدمة ، وشغل النسوة مؤخرة الجيش ، و سلم اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة .

سأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من هو حامل لواء الكفّار ؟ فقيل : إنه من بني عبد الدار ، فقال : نحن أحقّ بالوفاء منهم .

فتقدّم مصعب بن عمير ، وهــو من بني عبد الــدار ، فسأل اللواء فـأسند إليــه ، فرفعــه متقدّماً القوم .

حثّ طلحة بن أبي طلحة فرسه ، وهو كبش الكتيبة ، وصاحب لواء المشركين ، وطلب البراز ، فلم يجرؤ أحد على إجابته ، لكنّ عليّاً ( عليه السلام ) ، برز إليه كالأسد الهصور وهــو يرتجز ، فقال طلحة :

قد علمت يا قصم أنّه لا يجسر عليّ أحد غيرك ، ثم شدّ عليه طلحة فضربه ، فاتقاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالحجفة ( الترس ) ، ثم ضربه على مفرقه ، فسقط على ظهره وسقطت الراية ، فذهب علي ( عليه السلام ) ليجهز عليه فقال : أنشدك الله والرحم ، فانصرف عنه .

سُرٌ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قتله ، ورفع صوته بالتكبير ، وكبّر المسلمون ، ثم أخذ الراية بعد طلحة أخوه مصعب ، فقتله عـلي ( عليه السـلام ) ، وسقطت رايته إلى الارض ، ثم تعاقب بنو عبد الدار واحداً بعد واحد لاحد الراية كلّما سقطت ، وراحوا يتساقطون واحداً تلو الآخر حتى لم يعد منهم أحد يرفع الراية ، فأخذها غلام لهم يدعى صواب ، فألحقه أمير المؤمنين (عليه السلام) بهم .

ورد في الخبر أن هذا الغلام كان حبشياً ضخم الجنة كالقبة المبنية ، وكان فمه في ذلك الموقت يرغي ويربد ، وعيناه حراوين ، ويقسم أنه لن يقتل بدلاً عن أسياده سبوى محمداً (صلى الله عليه وآله ) وقد خاف منه المسلمون ، لكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عاجله بضربة قدّته من وسطه نصفين ، فصلت نصفه الأعلى عن أسفله ، فراح المسلمون ينظرون إليه بعجب ، ثمّ حملوا حملة صادقة اختلط فيها حابل المشركين بنابلهم ، وهزموا شرّ هزيمة ، وراح كل منهم يغرّ إلى ناحية ، وسقط البعير الذي يحمل هُبَل ، وطرح حمولته على الأرض ، وأغار المسلمون في أثر المشركين يجمعون ما يصل إلى أيديهم من الغنائم .

ولما رأى حرّاس الشَّعب ما يجري جاش فيهم الطمع ، وتركوا مكانهم من الشعب ، وجروا يطلبون نصيبهم من الغنائم ، ولم تجد معهم مناشدة عبد الله بن جبير للبقاء في مواقعهم ، فانسلوا منها وخلفوا عبد الله في أقلّ من عشرة ، فانحط خالد بن الوليد مع عكرمة بن أبي جهل في مئتي فارس على عبد الله بن جبير ، وقد فرّ أصحابه وبقي في نفر قليل فقتلوهم ، ثمّ التفّوا من وراء المسلمين فوضعوا فيهم السيف ، وعادت راية قريش إلى الإرتفاع .

ونظرت قريش إلى الراية قد نصبت فلاذوا بها . وجاء إبليس بصورة جُعيْل بن سراقة ، وضادى : ألا إنَّ محمّداً قد قُتل ، وانهزم أصحاب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) هـزيمـة فيحه ، حتى أنهم من ذهولهم وضعوا السيف في بعضهم ، وأقبلوا يفرّون في كـل وجه، وتخلّوا عن رسـول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلم يبق معه إلاّ أبو دجانة وأمير المؤمنين ( عليه السلام)، فكلّما حملت طائفة على رسـول الله (صلى الله عليه وآله) استقبلهم (عليه السلام) فدفعهم عن رسول الله بسيفه حتى أصابه في وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة ، وسُمع منادٍ من السياء ينادى :

لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا علي

وَسَرَلَ جَبَرْئِيلَ إِلَى رَسُولَ الله (صَلَّى الله عليه وآلَـه) فقـال : يـا محمـد ، هـذه والله المواساة ، فقال رسول الله (صلَّى الله عليه وآلـه) ، لأني منه وهـو منيّ ، فقال جبرئيل : وأنـا منكيا .

يروى إجمالًا أن عبد الله بن قميئة أقبـل يريـد قتل رســول الله ( صلَّى الله عليــه وآله ) .

فذبّ مصعب بن عمير ـ وهو صاحب راية رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ عنه ، فتحول ابن قميئة إليه وقبطع يمينه ، فأخذ الراية بيساره فقطعها ، ثم أجهز عليه ، وسقطت الراية ، لكن ملكاً بصورة مصعب نصب الراية عالياً ، ورمى ابن قميئة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحجر شجّه في وجهه فسال منه الدم ، فجعل يتلقى الدم بيديه ويرمي به نحو السماء كي لا يسقط على الأرض فينزل العذاب ، ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عزّ وجلّ ؟!

وأصابه عتبة بن أبي وقاص بحجر فشق شفته وكسر رباعيته ، وحمل بعضهم عليه بالسيف فجمد قبل الوصول إلى جسده الشريف ، ويسروى أنه محمل عليه في تلك المعمعة بسبعين ضربة سيف ، لكن الله حفظه ، ومع كل ذلك فهو لم يدع على القوم بل قال : اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون .

#### استشهلا حمزة بن عبد المطلب

وشهد هذه الموقعة وحشيّ عبد جبير بن مطعم ، وكان يضمر الحقد على حمزة بن عبد المطّلب ، فكمن له وهو منشغل بالقتال بهدّ الناس هدّاً ، فأخذ حربته فهزّها ورماه بها فوقعت في عانته ، وخرج رأسها من الجانب الآخر ، وعلى قول آخر : وقعت في خاصرته وخرجت من مئانته ، فسقط شهيداً .

ثم إن وحشياً جاء إلى جنّته فبقرها وأخرج كبده وأخذها إلى هند زوجة أبي سفيان ، فأخذتها في فمها فلاكتها ، فجعلها الله في فيها صلبة قاسية كي تلفظها فلا يختلط جزء من بدنـه الشريف مع بدن كافر ، ثم رمت بها ، ومن هنا سمّيت هند بآكلة الأكباد .

ثم إنّها أعطت وحشياً كلّ ما كانت تنزيّن به من حلي وقىلائد ، وصارت إلى الجسد الشريف فجدعت أذنيه وجعلتها قرصين ، وقطعت أعضاء أخرى من بدنه تحملها معها إلى مكة ، وتأسّت بها نساء قريش ، فرحن يمثّلن بالشهداء ، فقلعن العيون ، وبقرن البطون ، وقطّعن الأعضاء ، وسلكنها في خيوط واتَّخذن منها خلاخيل وأساور وقلائد ، كها جاء أبو سفيان إلى مصرع حمزة ، وراح ينكت فعه بنصل سنانه ويقول : ذق عقق !

ولمّا رأى الحُلَيْس بن علقمة مـا جرى هتف قــائلًا : يــا معشر بني كنانــة ، انظروا إلى من يزعم أنه سيّد قويش ما يصنع بابن عبّه الذي قد صار لحمّاً ، فبــان الغضب في وجه أبي سفيــان وقال : إنما كانت منى زلّة ، اكتمها عني !

وإجمالًا فقد قتل من أصحاب رسول الله ( صلّ الله عليـه وآله ) في هـذه الغزوة سبعـون شهيداً عددَ أسرى قـريش الذين أسروا في بـدر فلم يقتلهم المسلمون ورضـوا بإطـلاقهم وأخذ الفدية ، على أن يستشهد بالمقابل من المسلمين بعددهم في وقعة أخرى .

ولمًا وصل خبر استشهاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى المدينة خرجت أربع عشرة امرأة من أهل البيت وذويهم من المدينة إلى أرض المعركة ، فلما دنت فاطمة (عليه السلام) من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ورأت ما به من جراحات صاحت وجعلت تمسح المدم عن وجهه وتبكي ، فترقرق الدمع في عيني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وأناه أمير المؤمنين (عليه السلام) بالماء في درقته ، وفاطمة (عليها السلام) تغسل رأسه ووجهه دون أن يتوقف الدم ، فأخذت قطعة من حصير أحرقتها وباشرت جراحاته برمادها ، فسكن الدم .

ويسروي عليّ بن إسراهيم القمّي أنه لمّـا سكن القتـال قـال رســول الله ( صــلّى الله عليــه وآله ) :

من له علم بعتي حمزة ؟ فقال له الحارث بن الصَّمّة : أنا أعرف موضعه ، فجاء ( الحارث ) حتى وقف على حمزة ، فكره أن يرجع إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فيخبره ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يا عليّ ، اطلب عمّك ؛ فجاء عليّ ( عليه السلام ) فوقف على حمزة ، فكره أن يرجع إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حتى وقف عليه ، فلمّ رأى ما فعل به عليه وآله ) حتى وقف عليه ، فلمّ رأى ما فعل به بكى ، ثم قال : والله ما وقفت موقفاً قطّ أغيظ عليّ من هذا المكان ، لئن أمكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلًا منهم ، فنزل عليه جبرئيل فقال :

﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بَمُثُلُ مَا عَنُوقِبَتُمْ بِنَهُ ، وَلَئَنْ صَابِرَتُمْ لَهُو خَيْرِ للصابِرين \* واصبِرْ . . ﴾ ( النحل /١٢٦ / ١٢٧ ) .

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): بل أصبر ؛ ثمّ ألقى على حمزة (رحمه الله) بردة كانت عليه ، فكانت إذا مدّها على رأسه بدت رجلاه ، وإذا مدّها على رجليه بدا رأسه ، فمدّها على رأسه ، وألقى على رجليه الحشيش ، وقال : «لولا أنّي أحدَد أن أحزن نساء عبد المطّلب لتركته للعقبان والسباع ، حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع والطير » . ذلك أن المصيبة كلّم عظمت ، كلّم كان ثواجها أكثر .

وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) بالقتـلى فجمعـوا ، فصـلَ عليهم ، ودفنهم في مضاجعهم ؛ وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة .

ويقول البعض : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بأن يدفن حمزة مع عبد الله بن جحش ابن أخته في قبر واحد ، وأن يدفن عبد الله بن عمرو بن حــرام أبو جــابر مــع عمرو بن الجموح في فبر واحد ، وهكذا فقد تم دفن كل جسد مع آخر إلفٍ له أو اثنين ، كها قــرّب مَنْ أكثر من قراءة القرآن منهم من بعضهم ، ودفن الشهداء بـأثـوابهم المخفيقية بـالـدم والمفـرة . بالراب وقال ( صلى الله عليه وآله ) :

و زملوهم في ثيبابهم ودسائهم ، فإنه ليس مِن كَلْم كُلِمَ في الله إلا وهنو يـائي الله يـوم
 القيامة واللون لون الدم ، والريح ريح المسك » .

وجاء في الحديث : 1 إنَّ رسول الله ( صلَّ الله عليه وآله ) صلَّ على حمزة وكفَّته لأنه كان جُرِّد ) .

كما يروى أن عبد الله بن عمرو ، وعمرو بن الجموح دفنا في قبر واحد ، وكان قبرهما عمّا لله السيل ، فإذا ما جاء السيل وجرف القبر رأوا عبد الله ، وكان قد أصابه جرح في وجهه ، فيده على وجهه ، فاميطت يده عن جرحه فثغب المدم ، ( أي سال ) فردّت إلى مكانها فسكن الله ؛ قال جابر : رأيته في حفرته كانه نائم ما تغيّر من حاله قليل ولا كفير ، فقيل : أفرأيت أكفانه ؟ قال : إنما كفّن ووضع على رجليه الحرمل ( نبات له حبّ أسود كالسمسم ) فوجدنا الكفن كنا هو ، والحرمل وجليه كهيئته ، وبين ذلك وبين ذفته ستّ وأربعون سنة .

ثم إن رسول الله ( صلَّ الله عليـه وآلـه ) بعـد أن فـرغ من شـأن الشهـداء تـوجّـه إلى المدينة ، فكان لا يرّ بحيّ إلّا خرج أهله يشكرون الله على سلامته ولا يذكرون قتلاهم .

وقد سارعت كُبيشة أم سعد بن معاذ إلى رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، وكان ابنها سعد بمسكاً بعنان فرس رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هذه أمي قد حضرت ، قال : مرحباً بها ، وعزّاها بولدها عمرو بن معاذ فقالت : كُلَّ مُصيبة بعدك جلل ، فدعا لها رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) أن يذهب عمّن بقي لها الحزن ، وأن يعوّضها عن مصيبتها الأجر والمرخمة ، وطلب من سعد أن يأمر الجرحي من قومه بثالدهاب إلى بيوتهم للتداوي ، فأمرهم سعد بذلك ، وكانوا ثلاثة رجال ، بينها لازم سعد رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) حتى أبلغة بيته ، ثم قفل راجعاً .

وفي الطريق سمع رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) بكاء النواتع على قتلاعَنَ ، فترقرت عيناه وبكى ثم قال : لكنّ حزة لا بواكي له اليوم ، فلم سمعها سعد بن معاذ وأسيد بن حَضير قالا : لا تبكينُ امرأة حميمها حتى تأتي فاطمة ( عليها السلام ) فتسمدها ، فلمّ اسمع رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) الواعية على حزة ، وهو عند فاطمة ( عليها السلام ) على باب المسجد قال : ارجعن رحمكن الله ، فقد آسيتن بأنفسكن ، وتقرر مذذاك أنه عند كل مصيبة تقع في المدينة ، فالبواكي يبكين حزة أولاً ، ثم يبكين حميهن .

وفضائل حمزة جَّة ، وما أكثر من رثاه من الشعراء ، وقد اشرت إلى ذلك في كتابي

(كحل البصر في سيرة سيد البشر) كها ذكرت في ( مفاتيح الجنان ) فضل زيارت مع نصّها ، وزيارات شهداء أحد ، ولا مجال في هذا الكتاب لأكثر من ذلك ، وقـد ورد مختصر عن فضائله عند الحديث عن أهل بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

وقد جرت واقعة أحد في منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة ، ويقول البعض إنّ قريشاً بلغت أرض أحد يوم الخميس الخامس من شوال ، وجرت المعركة يوم السبت ، والله هو العالم .

غزوة حمراء الأسد: وهي موضع يبعد شهانية أميال عن المدينة ، وخلاصتها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) أمر بلالاً أن ينادي بأنَّ الله عزّ وجلَّ أوحى إلى نبيّه أن اخرج من وقتك هذا لطلب قريش ، ولا تخرج معك من أصحابك إلا من كانت به جراحة ، فترك الأصحاب ما كانوا فيه من شأن العلاج ولبسوا لبوس الحرب على ما كان بهم من جراح وخرجوا في طلب قريش ، يتقدّمهم أمير المؤمنين (عليه السلام) براية المهاجرين ، حتى بلغوا الأسد .

وكان ذلك في الغد من يوم أحد ، ولئلا تراجع قريش أمرها وتتوجُّه إلى المدينة .

وبعد أن مكث بأصحابه أياماً ، قفل ( صلّى الله عليه وآله ) عائداً إلى المدينة ، وفي طريق العودة ظفروا بمعاؤية بن المغيرة بن العاص ، وأبي غَرَّة الجمحي ، فأخذوهما إلى المدينة ، وأم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بقتل أبي غرّة ، ذلك أنه كان قىد وقع أسيراً في بدر ، فعاهد على أن لا يعود لحرب المسلمين ، فأطلقه ، وراح يسرجو رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يطلقه هذه المرّة أيضاً ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) :

و لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين ، وأمر به فقتل .

# وقائع العام الرابع من الهجرة

غزوة معونة والرجيع: في شهر صفر من هذا العام قدم عامر بن مالك بن جعفر - وكنيته أبوبراء ، ويلقّب بملاعب الأسِنة ، وكان سيّد بني عامر بن صعصعة من نجد - على رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في المدينة ، فعرض (صلّى الله عليه وآله ) عليه الإسلام ، فلم يُسلم ولم يبعد ، وقال : يا محمد ، إنّ أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل ، فلو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لنك ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : إني أخشى عليهم أهل نجد ، فقال أبو براء : أنا لهم جار ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك .

فبعث رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) سبعين رجلًا ، وقيل أربعين ، من خيار

أصحابه ، منهم : المنذر بن عمرو ، وجسرام بن مِلحان ، وأخسوه سُليهم ، والحارث بن الصحاب ، وأحسوه سُليم ، والحارث بن الصَّمة ، وعاصر بن فَهَيْرة ، ونافع بن بديل بن ورقاء الحزاعي ، وعمرو بن أمية الضَّمري وغيرهم من وجوه الصحابة والقرّاء والعبّاد ، فساروا أياماً يحتطبون ويبيعون ، ويشترون بالثمن طعاماً ، ويبيتون لياليهم بالصلاة والعبادة والتلاوة ، كها قاموا بنقل الحطب من أجل الحجرات المطهّرة .

وعَقد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إمارة هذه السريَّة للمنذرين عمرو ، وبعث معهم برسائل إلى أشراف نجد وإلى بني عامر كي يتقبِّلوا ما يحملونه إليهم من تعليم وإرشاد ، فساروا حتى بلغوا بثر معونة في أرض بني عامر وحَرةً بني سُلَيْم من أعالي نجد ، فنزلوا هناك ، وأوكلوا أمر إبلهم إلى عمرو بن أميَّة ورجل من الأنصار ليقوما على إعلافها ، ويقال : إلى الحارث بن الصِّمَّة ، ثم طلبوا إلى حِرام بن مِلحان أن يخرج بكتاب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إلى عامر بن الطفيل بن مالـك العامـرى ، ابن أخي عامـر بن مالـك ، فلمّا أتاه لم ينـظر عامر في كتاب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ويقال إنه أخذه وقـذف به ، فلما رأى حِـرام ذلك قال : يا أهل بئر معونه ، إنَّ رسولُ رسول الله إليكم ، فأمنوا بالله ورسوله ؛ فلم يكمـل قوله حتى خرج إليه رجل منهم وعاجله برمح في جنبه حتى خرج من الشقّ الأخـر ، فقال : الله أكبر ، فزت وربُّ الكعبة ، ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراً ؛ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُلَيْم : عُصَيَّة ورعلًا وذكوان ، فأجابوه إلى ذلـك ، فخرجـوا حتَّى غشوا القـوم فـأحاطـوا بهم في رحالهم ، فلمّا رأوهم أخـذوا السيوف فقـاتلوهم حتى قتلوا عن أخرهم ، إلاّ كعب بن زيد ، الذي أصيب بجراح بليغة فتركوه ظنًّا منهم أنه ميَّت ، لكنه كان به رمق فانسلَّ من بين القتلى ، فعاش حتى قتل يوم الخندق ؛ وأخذوا عَمْرَ بن أُميَّة أُسيراً ، فلمَّا أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل ، بعد أن جزَّ ناصيته ، وأعتقه عن رقبة زعم أنَّها كانت على أمّه ، فوفّى بذلك بنذرها .

اتخذ عمرو طريقه إلى المدينة ، ولما بلغ أرض قرقرة لقي رجلين من بني عاصر ، وكانـا في أمان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لكنّ عَمْراً لم يكن يعلم بذلك ، فلما جنّ الليل وراحا في سباتها ، قدام عمرو إليهما فقتلهما بـدماء أصحابه شهـداء معونـة ، ولما بلغ المـدينة ونقـل إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخبر قال : لقد كانا في أماني ، ووجبت علينا ديتهما .

تألّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمقتل شهداء بثر معونة أشــدّ الألم ، ويقال إنـه بقي شهراً أو أربعين يوماً يدعو على قبائل رعل وذكوان وعُصَيّة ، ويضيف إليهم في اللعن بني لحبــان عَضْل وقارة . وذلك أن سفيان بن خالد الهُذَلِيّ اللحيانيّ قدم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وسأله أن يبعث معهم نفراً من أصحابه يفقهونهم ويقرشونهم القرآن ، ويعلّمونهم شرائع الإسلام ، فبعث معهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عشرة منهم عاصم بن شابث ، ومَرتَد بن أبي مَرتَد ، وخبيب بن عديّ ، مع سبعة آخرين ، فخرجوا حتى إذا كانوا بالرجيع ، وهر ماه لهُذَيل ، غدروا بالقوم وقتلوا سبعة منهم ، وأسروا الشلائة الباقين بعد أن أعطوهم العهد بالأمان ، ثم غدروا بهم وتسبّبوا أخيراً بقتلهم ، وتُعرف هذه السريّة بسريّة الرجيع .

وبالعودة إلى غزوة معونة نقول: إن حسّان بن ثابث وكعب بن مالك أنشـدا أشعاراً يندّدان فيها بإخفار عهد أي براء ، ولما سمع أبـو براء بمـا جرى حــزن حزنـاً شديــداً حتى مات غمّاً ، وأمّا عامر بن الطفيل فقد هلك من غدّة أصيب بها في بيت امرأة سلولية ، وذلك بعــد أن دعا عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

غزوة بني النضير : وقد وقعت في السنة الرابعة من الهجرة ، ومن الجديسر ذكره أن يهود بني النضير كانوا يبلغون الألف ، في حين يعدّ يهود بني قريظة سبعمئة ، وكان بنو النضير أكثر مالاً وأحسن حالاً من قريظة ، وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي المنافق ، فكان إذا وقع بين قريظة والنضير قتيل ، وكان القتيل من بني النضير قالوا لبني قريظة : لا نرضى أن يكون قتيل منا بقتيل منكم ، فجرى بينهم في ذلك مخاطبات كثيرة حتى كادوا أن يقتتلوا ، حتى رضيت قريظة وكتبوا بينهم كتاباً على أنه أيما رجل من النضير قتل رجلاً من قريظة أن يُقعد على جمل ، ويُولَى وجهه إلى ذنب الجمل ، ويلطّخ وجهه بالقير الأسود ويدفع نصف الدية .

وأيّما رجل من بني قريظة قتل رجلًا من بني النضير أن تدفع إليه الدية كــاملة ، ويقتل بــه أيضاً .

وكانوا جميعهم يقيمون في المدينة بعد أن أمنّهم رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) شريـطة أن لا يثيروا عليه أعداءه ، وأن لا يحالفوا أعداء الدين .

وحـدث أن قتل رجـل من بني قريـظة رجـلًا من بني النضـير ، فبعث إليهم بنــو النضـير يطلبون دية القتيل ، ويطلبون القاتل ليقتلوه ، وذلك حسب العهد المبرم بينهما .

وكان الإسلام في هذا الوقت قد اشتدً عوده ، وقويت شوكته ، فرأى بنو قريظة في ذلك فرصتهم لنقض العهد ؛ فـأرسلوا إلى بني النضير أن العهـد شيء غلبتمونـا عليه ، وليس حكم التوراة ، فإمّا الدية ، وإمّا القتل وإلّا فهذا محمد بيننا وبينكم فهلمّوا نتحاكم إليه .

ولًا عرضت الخصومة عـلى رسول الله ( صـلًى الله عليه وآلــه ) قضى بنقض العهد المـبرم بينهما لبطلانه . ورضي بنو قريظة ــ بــالطبـع ــ بحكمه ، في حـين اغتـمً بنو النضــير وأضـمـروا في أنفسهم الكيد للنبي ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا واتتهم الفرصة .

وأتت الفرصة المرتقبة لما قتل عصرو بن أمية الىرجلين العامريين اللذين كمانا في جموار رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، فقدم النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) إلى بني النضير يستقرض منهم دية الفتيلين ، فرحَّبوا به ودعوه إلى ضيافتهم ، وقال له كعب بن الأشرف : نعم يـا أبا القاسم ، نعينك على ما أحببت .

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا فرصة أحسن من هذه ، فهذا محمد جالس إلى جانب جدار من بيوتنا ، فمن رجل يعلو على هذا البيت ويلقي عليه صخرة ؟ ويرمجنا منه ؟

هذا ورسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في نفر من أصحابه ، أتناه جبرئيسل يخبره بما أراد القوم ، فقام وقال لاصحابه : لا تبرحوا ؛ وخرج راجعاً إلى المدينة ، وأمر محمد بن مسلمة بالذهاب إلى بني النضير وإنذارهم بالجلاء عن المدينة خلال عشرة أيام ، لائهم غدروا وخانوا العهد ، فمن شوهد منهم بعد هذه المهلة عرض نفسه للهلاك .

وتهيّا اليهود للخروج ، لكنّ عبد الله بن أبيّ أرسـل لهـم يقول : لا تخـرجوا ، فـإن معي الفين من قومي وغيرهم يدخلون حصونكم ويمدّونكم بالعون ، فإن قاتلتم قاتلوا معكم .

ونزل قوله تعالى :

 ألم تسر إلى الذين تنافقوا يقنولون الإختوانهم البذين كفنروا من أهمل الكتباب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ، وإن قوتلتم لننصرنكم ، والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ ( الحشر / ١١ ) .

تقدّم إلى بني النضير ، فأخذ ( عليه السلام ) الراية وتقدم ، وجاء النبي ( صلّ الله عليه وآله ) في إثره ، وأحاط بحصونهم ، وغدر بهم عبد الله بن أبيّ .

﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ، فلمّا كفر قال إنَّ بـريء منك ، إنَّ أخــاف الله ربّ العالمين ﴾ ( الحشر/١٦ ) .

قضى اليهود في ضيق الحصار خمسة عشر يومًا ، ثم أمر رسول الله ( صلَّ الله عليه وآله ) بقطع نخلهم من جذوره ، إلّا مـا حمل العجـوة منها ، ويقــال إنه فعــل ذلك كي يجـزع اليهود ويقطعوا الأمل من البقاء ، ولما اشتد الأمر عليهم قالوا : يا محمّد نخرج من بـلادك ، فاعطنا مالنا ، فقال : لا ، ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل ، فلم يقبلوا ، فبقوا أياماً ثمّ قـالوا : نخرج ، ولنا ما حملت الإبل ، فقـال : لا ، ولكن تخرجون ولا يحمـل أحـد منكم شيشاً ، فخرجوا على ذلك ، ودفعهم غيظهم إلى تخريب بيوتهم لمّا أيقونوا بوقوعها غنيمة للمسلمين ، فنزل فيهم قوله تعالى :

### ﴿ يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيديّ المؤمنين ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ ( الحشر/٢ ) .

ثم ولى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) محمد بن مسلمة إخراجهم ، فخرجوا كلّ ثلاثة منهم على بعير وقربة ، ويقال إنها كانت ستمّنة بعير ، وأذن لهم بحمل ما استـطاعوا حمله ، إلاّ السلاح ، وعبروا سوق المدينة وهم يضربون على الدفوف وينشدون إخفاء لعجزهم وغيظهم ، وخرج قوم منهم إلى الشام ، وآخرون إلى خيبر .

وكانت غنائمهم خالصة لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فخيّر الأنصار بين أن يقسّم غنائم بني النضير بينهم وبـين المهاجـرين ، ويكون المهـاجـرون والأنصــار كها كــانوا ، وبــين أن يخصّ بها المهاجرين ولا يكونوا بعد ذلك مع الأنصار ، فاختاروا الأخير .

وذلك أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله )كان لمَّا أمر المهاجرين بالهجرة إلى المدينة قضى بأن يأخد كل رجل من الأنصار رجلًا من المهاجرين في بيته ، ويكون شريكه في ماله ومعاشه ، وبقي الأمر على ذلك حتى كان ما كان من إجلاء بني النضير ، وقبول الأنصار بقسمة الغنائم على مساكين المهاجرين ، وأن يبقوا كها كمانوا شركاء في المعاش والبيوت ، فسدعا رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) وقال :

اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار .

ثم إنه قسّم الغنائم بين المهاجرين ، ولم يعط من الأنصار إلّا رجلين همـا سهل بن حنيف وأبو دجانة ، فإنّها كانا محتاجين .

ونزل في الأنصار قوله تعالى :

﴿ الـذين تبـوّأوا الـدار والإيمـان من قبلهم يحبّـون من هـاجـر إليهم ، ولا يجـدون في صدورهم حاجة تمّا أوتوا ، ويؤثرون عـلى أنفسهم ولو كـان بهم خصاصـة ، ومن يوقَ شـحّ نفسـه فاولئك هم المفلحون﴾ ( الحشر/٩ ) .

ثم إنه ( صلّى الله عليـه وآله ) وهب مـزارع القوم ومـرابعهم وآبارهم وأنهارهم إلى أمـير المؤمنين ( عليه السلام ) فوقفها على أولاد فاطمة ( عليها السلام ) .

## وقائع العام الخامس من الهجرة

في هذا العام تزوّج رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) من زينب بنت جحش ، وإذ ذاك نزلت آية الحجاب .

غزوة المُريْسيع : وفي تلك السنة أيضاً كانت غزوة المُريْسيع ، وهو بئر ينزل عندها بنو المصطلق ، وكانت البئر لحزاعة بين مكّة والمدينة من ناحية القديد ، وهذه الغزوة تسمّى أيضاً غزوة بني المصطلق ، وهو لقب جُذَية بن سعد ، وهم بطن من خزاعة ، وكان سيّد القوم وقائدهم الحارث بن أبي ضرار ، قد جمع لحرب رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، فلما بلغه الحبر جهّز أصحابه لقتالهم ، وخرج من المدينة يوم الاثنين الثاني من شعبان ، وبصحبته زوجتاه أم سلمة وعائشة ، وفي مسيرهم بلغوا وادياً غوفاً فنزلوا هناك ، وأتاه جبرئيل ينبئه أن جماعة من كفّار الجنّ قد أجمعوا على إنزال الأذى بأصحابه ، فأرسل يستقدم علياً (عليه السلام) ، فأرسله لقتالهم ، وكتب له الظفر عليهم ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن معجزات النبي (صلّى الله عليه وآله) ، فلا نكرر .

ثم إنه ( صلّى الله عليه وآله ) قدم أرض المريسيع فلقي الحارث وقومه ، وكان بينهم قتال شديد ، فقتل قتادة حــامل لــواء المشركين ويــدعى صفوان ، وسقط اللواء ، كــها أنّ علياً قتــل رجلاً منهم يدعى مــالكاً وابنــه ، وانهزم القوم ، وخــرج المسلمون في أثــرهم فقتلوا منهم عشرة رجال آخرين ، وسقط للمسلمين شهيد واحد .

وبعد ثلاثة أيام من الجدال قتل جماعة منهم ، ولجأ آخرون إلى الفرار ، ووقع الباقون في الأسر ، ومنهم متتان من نسائهم ، وغنم المسلمون منهم ألفين من الإبل وخسة آلاف شاة ؛ وكان بين النساء برّة بنت الحارث بن أبي ضرار ، فوقعت نصيباً لثابت بن قيس بن الشهاس ، فكاتبها على أن تؤدي إليه مالاً تنال به حرّيتها ، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله ) أن يعينها على أداء ما كاتبت عليه ، فقال : هل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يبا رسول الله ؟ قال : أقضي كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم ، فأخذها من ثابت بن قيس ، وسيّاها جويرية ، وجعلها في جملة أزواجه ؛ ولما رأى المسلمون ذلك قالوا : لا يليق بنا أن يبقى قوم ضجيعة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) في الاسر والرقى ، وهكذا أعتقوا كل امرأة أسيرة من بني المصطلق .

تقول عائشة : ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها .

وإجمالًا فقد أقمام رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أربعة أيمام بعد المعركة ، ثم قفل راجعاً إلى المدينة ، وفي هذه الرجعة جرت قصّة جهجماه بن سعيد ( بن مسعود ) الغفاري ،

وسنّان الجُهني ، وقول عبد الله بن أبيّ المنافق : ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الأعزُ منها الأذلُ ﴾ يريد بالأعز نفسه ، وبالأذلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نعوذ بالله ، فنقل زيد بن الأرقم \_ وكان غـلاماً حـديث السن \_ قول ابن أبيّ إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولمّا بلغه أن زيد بن الأرقم نقل إليه ما سمعه ، فحلف بالله أنه ما قاله ولا تكلّم به ، وأن زيداً يكذب ، فاغتمّ زيد لذلك ، فنزل قوله تعالى : ﴿ إذا جاءك المنافقون . . ﴾ . فتأكد صدق زيد ونفاق أبن أبيّ .

كها وقعت في الرجعة من هذه الغزوة قصّة الإفك .

غروة الخندق: في شوال من السنة الخاصة وقعت غزوة الخندق، ويقال لها غزوة الاحزاب، ذلك أن قريشاً استصرخت الاعراب لحرب المسلمين، فاجتمع من كل قبيلة حزب، وهذه الغزوة أتت بعد أن أجل المسلمون يهود بني النضير عن المدينة، عمّا استفحلت معه عداوة اليهود للمسلمين، فقدم عشرون رجلًا من زعيائهم إلى مكّة، منهم حيّ بن اخطب، وسلام بن أبي الحُقيق، وكنانة بن الربيع، وهَوْدة بن قيس، وأبو عامر الراهب المنافق؛ واجتمعوا في مكّة إلى أبي سفيان وخسين رجلًا من كبار قريش، فدعوهم إلى حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقالوا: إنّا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، وكتبوا على ذلك فيها بينهم عهداً، ثم دعوا القبائل لمّا عزموا عليه، وخرج أبو سفيان إلى المدينة في جيش تعداده أربعة آلاف رجل، وفيهم ألف بعير وثلاثمئة فرس، ولمّا بلغ مر الظهران انضم إليه ألفان من أسلم وأشجع وكنانة وفزارة وغطفان وغيرهم، حتى بلغ تعداد الجيش عند بلوغه المدينة عَشَرةَ آلاف رجل.

فلما سمع بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع أصحابه لتبادل الرأي ، فأشار سلمان (رضي الله عنه ) عليه بحفر خندق حول المدينة ، وقال : إنه أمر يصنعونه في بلادنا إذا غزاهم جيش عظيم ، وبدلك تنحصر المواجهة في جانب واحد ، فاعجب رسول الله (صلى الله عليه وآله ) بما أشار به سلمان ، وأمر أصحابه بحفر الخندق ، وخص كل عشرة منهم بحفر أربعين ذراعاً ، أو عشرة أذرع على قول ، وشاركهم رسول الله (صلى الله عليه وآله ) الحفر حتى استكملوه في شهر ، وجعلوا له ثمانية مداخل وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله ) الخيرس كل مدخل رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار ، مع آخرين ، وأمر بالنساء والاطفال فوضعوا في مأمن ، وهكذا أحكم تحصين المدينة قبل قدوم قريش بثلاثة أيام .

 قومه ، وعاهده وعاقده ، لما سمع كعب بحيّ بن أخطب أغلق دونه حصنه ، وإبي أن يفتح له فقال حيّ : ويحك يا كعب ، جئتك بعزّ الدهـر ، جئتك بقريش على قادتها وسادتها ، بمن معهم من الأعـراب حتى بلغوا عشرة آلاف ، قـال كعب : جئتني والله بذلّ الـدهـر ، فـدعني وحمداً فيا رأيت منه إلاّ صدقاً ووفاء ، فلن أنقض عهده .

لكن حييًا لم يزل به يقسم له الأيمان بأنه لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً ، دخل معه في حصنه حتى يصيبه ما يصيبه ، فنقض كعب بن أسد عهده ، وبريء ممّا كان بينه وبين رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخرج حيّ فالتحق بأبي سفيان ، وبشره بنقض عهد قريظة .

وجاء نقض العهد هذا في وقت عصيب ، فعظم الأمـر على المسلمـين ، لكنّ رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) خفّف عنهم وبشرهم بالنصر من عند الله عزّ وجل .

وعظم عند ذلك البلاء ، وتقاطر الأحزاب فوجاً إثر فوج ، وعمّ الفزع أصحاب القلوب الخائرة لّما رأوا هذا الجيش العظيم ، حتى كادت العيون تخرج من محاجرها ، كها قال تعالى :

﴿ إِذْ جِــَارُوكُم مَنْ فَــُوقَكُم وَمَنْ أَسَفَــلَ مَنكُم ، وإِذْ زَاغَتَ الأَبْصِـَارُ وَبِلَغَتَ القلوب الحناجر ﴾ ( الأحزاب ١٠ ) .

ولما رأى المشركون الخندق قائزا: والله إنَّ هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ، واستمر الحصار أربعة وعشرين يبوماً أو سبعة وعشرين ، ولقي أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله ) كل تعب ونصب من ضيق الحصار ، ونجم النفاق من بعض المنافقين ، واستاذن بعضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله ) أن يأذن لهم بالعودة إلى المدينة لحماية بيوتهم ، قال تعالى :

﴿ ويستأذن فريق منهم النبيّ يقولون إنّ بيوتنا عـورة وما هي بعـورة ، إنْ يريـدون إلّا فراراً ﴾ ( الأحزاب/١٣ ) .

ولم يكن بين القوم حرب خلال الحصار إلا الرمي بالنبل والقذف بالحجارة ، وإن فرساناً من قريش منهم عمرو بن عبد ود ، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة ، وضرار بن الخطّاب ، وهُبيرة بن أبي وهب ، وعكرمة بن أبي جهل ، وجميعهم من شجعان قريش ، أقبلوا نحو الحندق ، ثم تيمّموا مكاناً منه ضيقاً ، فضربوا خيولهم فاقتحمت منه ، وأبو سفيان ، وخالد بن الوليد وجماعة من المقاتلين اصطفّوا على حافة الخندق يرقبون ما يجري ، فصرخ بهم عمرو : هلمّوا فاقتحموا ، قالوا : سنلحق بكم إن دعت الحاجة .

ثُمَّ إِن عَمْراً جعل يغلى فوق فرسه وهو ينادي : هل من مبارز ؟ وكان عمرو يسمّى

فارس يَلْيَلْ ، ويعدلونه بالف فارس ، وإذ يعلم الأصحاب شجاعته ، صَمتوا كأنَّ على رؤوسهم الطير ، وكأنما أراد ابن لخطاب أن يتحرَّى لهم عذراً ، فراح يذكر طرفاً من شجاعة عمرو ، مما زاد في تخاذل الأصحاب ، ولما رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن عُسراً يطلب المبارزة قال : هل فيكم من يكفينا شرّ هذا العدوّ ؟ فوثب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : أنا له يا رسول الله ، فسكت ( صلى الله عليه وآله ) ، هذا وعمرو ينادي : هل من مبارز ؟ أيها الناس ، ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار ؟ ألا يحبّ أحدكم أن يصير إلى الجنة ، أو يبرسل عدوّه إلى النار ؟ ثم ركز رعمه في الأرض ، وأقبل يجول جولة ويقول :

#### ولقد بحبحت من النبدا ، بجمعكم هيل من مبارز

فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) من لهذا الكلب؟ فلم يجبه أحد ، فـوقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : أنـا له يـا رسول الله ، فقـال : يا عـليّ ، هذا عمـرو بن ودّ ! قال : وأنا عليّ بن أبي طالب . فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ادن منيّ ، فدنا منه فألبسه درعه ذات الفضول ، وعمّمه بعهامته السحاب ، ودعا له .

### فمَّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يهرول وهو يرتجز رداً على عمرو :

Y تسعيلن ك مجسيب صوتك غير عاجز أتسا فسقد نية والتصدق منتجي كل فالنز وبسمسيسرة ذو لأرجب أن إن م عليك نائحة الجنائز أنب نجلاء ضرية قسى صوتها بعد المهزاهيز

وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) يقول : برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه ، ثمّ إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) دعا عَمْراً إلى واحدة من ثلاث : إمّا الإسلام ، وإمّا الرجوع عن حرب رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، وإمّا أن ينزل عن فرسه ، فعليّ (عليه السلام) كان راجلًا ، فاختار عمرو الشالثة ، لكنه في الحقيقة كان يبطن الخوف من قتال عليّ (عليه السلام) ، ذلك أنه قال له : عُديا عليّ ، فأنت لم تبلع مبلغ الرجال ، وهأنذا ابن ثهانين ، وأبوك كان لي صديقاً ونديماً ، وإني أكره أن أقتلك ، وهل أمن ابن عمّـك حين بعشك إليّ أن أختطفك برعي هذا فأتركك معلّقاً بين السهاء والأرض ، فلا أنت بالحيّ ولا بالميت ؟ .

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): دع هذا يـا عمرو، فـأنا أحبّ ان أقتلك في سبيـل الله ؛ فغضب عمرو واقتحم عن فرسه فعقره، ثم بدر أمير المؤمنين (عليه السلام) بضربة من سيفه، فأتّقاها بالدرقة فقطعها وثبت السيف على رأسه فجرحه، واشتبكا في قتـال عنيف وثار الغبار بينهما حتى غابا عن أبصار الفريقين ، ثم عاجله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بضربة على ساقيه فقطعهما ، وسقط عمرو على الأرض ، وجلس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على صدره ، فقال عمرو : يا علي ، قد جلست مني مجلساً عظيماً ، فإن قتلتني فم تجرّدني من ثوى ، فقال : لك ذلك .

ويسروي ابن أبي الحديد وغيره أنَّ علياً بعد أن تلقَّى ضربة عمرو انقلب إليه كالأسد الغاضب وعاجله بضربة على رأسه النجس ففصله عن جسده ، وارتفع صوته بالتكبير ، فلما سمع المسلمون صوت التكبير أيقنوا أنَّ عَمْراً قد قتل ، وقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الجنّ والإنس إلى يوم القيامة .

وقـد نظم الشيخ الأزري قصّة مقتـل عمرو في قصيـدته الهـائيـة ، ورأيت من المنـاسب إبرادها هنا ، قال ( رحمه الله ) :

> ظهرت منه في الوري سيطوات يسوم غسصت بسجيش عسمسروبين ودًّ وتخـطَى إلى المـديـنـة فـردأ فدعاهم وهمم ألموف ولمكمن أيسن أنستم مسن قسسور عسامسري أيسن مُسن نسفسسه تستبوق إلى الجسدُ فاستبدى المصطفي بجبدت عيا قائلًا: إن للجليل جناناً مَن لعمرو وقد ضمنت على الله فالسووا عن جوابه كسوام فإذا همم بسفارس قسرشيًّ قسائسلاً منا لهنا سنواي كنفيسل ومضى يبطلب السراز كسها تمسث فانتضى مشرفية فتلقي وإلى الحشر دنّة السيب مسنه بالحاضربة حوت مكرمات هذه من عُلاهُ إحدى المعالى

ما أق القوم كلّهم ما أتاها لحوات الفلا وضاق فنضاها لاساب العدى ولا بخساها يننظرون الندي ينشب لنظاهسا تتّعنى الأسد بأسه في شراها ات أو يدورد الجحيم عداها يُؤْجِبُ السمايرون في أخراها ليس غبر المهاجريين يبراهنا له له من جنانه أعلاها لا تراها مجيبة من دعاها ترجف الأرض خبيفة أن يبطاها هـذه ذمّـةً عـليّ وفاهـا ے خاص الحشا إلى مرعاها ساق عمرو بضربة فبراها يملأ الخافقين رجع صداها لم يـزن ثـقـل أجـرهـا تُـقَـلاهـا وعلى هذه فقس ما سواها

يروى عن جابر أنه لمّا سقط عمرو خرج أصحابه منهزمين حتى طفرت خيـولهم الخندق ، وتبادر المسلمون فوجدوا نوفل بن عبد الله في جوف الخندق ، فجعلوا يرمونه بـالحجارة ، فقـال لهم : قتلة أجمل من هذه ! ينزل بعضكم أقاتله ، فتقـدم أمير المؤمنـين ( عليه الســلام ) وأنهى أمره بضربه واحدة ، كها ضرب هبيرة ضربة أصابت قربوس فرسه ونفذت إلى درعه فقطعتها ، وسقط مضرّجاً .

يقول جابر : ما أشبه قصة مقتل عمرو بقصة قتل داود جالوت .

وإجمالًا ، فبعد أن وضعت الححرب أوزارها بعث المشركون إلى رسول الله ( صـلَى الله عليه وآله ) يشترون جتّني عمرو ونوفل ، فقال رسول الله ( صـلَى الله عليه وآلـه ) : هما لهم ، فنحن لا نأكل ثمن الموتى .

ولما وقفت أخت عمرو على جسد أخيها رأت أن درعه التي لم يكن لها مثيل عند العرب ، وأن سائر أسلحته وثيابه باقية لم تنزع ، قالت ، ما قتله إلاّ كفؤٌ كريم ، ولكن من هو قــاتله ؟ فقالوا : علىّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فأنشدت :

لوكان قاتل عسرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد لكن قاتله من لا يُعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد

وإجمالًا فقد كان حصار قريش لأصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قاسياً ، فقال أبو سعيد الخدري : قد بلغت القلوب الحناجر ، ألا من كلمة تخفّف عنّا ؟ فقـال ( صلّى الله عليه وآله ) قل : اللهمّ استرعوراتنا ، وآمن روعاتنا .

كما أن ألسنة المنافقين بـدأت تطول بـالأقوال الشنيعـة ، فصعد رســول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى مسجد الفتح فدعا الله وناجاه وقال :

ديا صريخ المحروبين ، ويا مجيب المضطرّين ، ويا كماشف الكرب العطيم . . . ، الله عنا الكرب العطيم . . . ، الله الله تعالى على المشركين ربح الدبور فانهزموا ، وقلعت أخبيتهم وقلبت الدعاء ، فلم يكن أمامهم من هول ما نزل بهم سوى الفرار ، وكان مقتل عمرو ونوفل أهم المعربة ، ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال ﴾ بعليّ بن أبي طالب ﴿ وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ .

يقول بعض العلماء : لولا أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان رحمة للعالمين ، لكانت هذه الريح التي أتت على الأحزاب ، أشدّ في سورتها وفي ثورانها .

وعن حـذيفة بن اليبهان أن أبا سفيـان قال : لقـد طال مقــامنــا هــا هنــا ، وهلك الخف والحافر ، وخذلنا اليهود ، وأتتنا أخيراً هذه الربيح ، فالنجاء النجاء ، وقام إلى راحلته فركبها ، وحذت قريش حذوه ، ولحقوا به منهزمين بما استطاعوا حمله من القالهم .

غزوة بني قُرَيْطَة : وفي السنة الخـامسة من الهجـرة أيضاً كـانت غزوة بني قــريطة ، فلما

رجع رسول الله ( صـلَى الله عليه وآلـه ) من غزوة الخنـدق ، وصار إلى بيت فـاطمـة ( عليهـا السلام ) يريد أن يغتسل ويحرق البخور ، أتاه جبرئيل يقول :

عذيرك من عارب ، والله ما وضعت الملائكة لأمّتها ، كيف تضع لامتك ؟ إن الله يأمرك أن لا تصلّي العصر إلّا ببني قريظة ، فإنيّ متقدّمك ومزلزل بهم حصنهم . فنادى بلال بامر رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في الناس أن لا يصلّين أحد العصر إلّا في بني قريظة ، فخرج الناس فأحاطوا بحصنهم ، وامتد الحصار خمسة عشر يوماً أو خمسة وعشرين على قبول ، والحرب قائمة بالرمي بالنبال والحجارة ، حتى بعث الله الرعب فيهم ، واشتدت عليهم وطأة الحصار ، فنزلوا من قلاعهم ، ورضوا بحكم سعد بن معاذ بهم ، فقال سعد : قد حكمت أن تقتل رجالهم ، وتسبى نساؤهم وذراريهم ، وتقسّم غنائمهم بين المهاجرين والأنصار ، وهكذا .

قال تعالى : ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ، وقذف في قلوبهم المرعب ، فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً \* وأورثكم أرضهم وديارهم وأسوالهم ، وأرضاً لم تطأوها ، وكان الله على كلّ شيء قديراً ﴾ ( الأحزاب/٢٦ ـ ٢٧ ) .

ويروى أن سعد بن معاذ رُميَ في الخندق بسهم فقطع أكحله ، فنزفه الدم ، فقبض على أكحله بيده ثم قال : و اللهم إن كانت الحرب قـد وضعت أوزارها بـين رسول الله ( صـل الله عليه وآله ) وبين قريش فاجعلها لي شهادة ، ولا تمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة ۽ ، فأمسك الدم ، فلم حقق الله له مراده انفجر جرحه ، فما زال ينزفه حتى قضى ، ( رحمة الله عليه ) .

غزوة دومة الجندل : في السنة نفسها تمّ القضاء على يهود طاس ، وفيها أدّى رســول الله ( صلّ الله عليه وآله ) صلاة الخسوف ، وفي تلك السنة أيضاً كانت غزوة دومة الجندل .

وذاك أن قوماً من شرار تلك الأرض راحوا يتعرّضون للقوافـل والركبـان ، فسار إليهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول على رأس ألف من أصحابه يتعقّبهم ، ولمّا علم الأشرار بذلك لجأوا إلى الفـرار ، فاستـولى المسلمون عـلى أموالهم ومواشيهم ، ثم اتّخذوا طريقهم نحو المدينة فبلغوها في العشرين من ربيع الثاني .

و( دُومة ) موضع يقع على خمسة منازل من الشام قرب جبل طبّىء ، ويبعمد عن المدينــة مسيرة خمسة عشر يوماً أو ستة عشر، وقد دعي بدومة الجنــدل لأنه مبني من الصخــر، فالجنــدل نعنى الصخر.

## وقائع العلم السلاس من الهجرة

في هذه السنة فرض الحج إلى الكعبة ونزلت الآية الكريمة: ﴿وَأَمُّوا الحَجُّ والعمرة شُـ﴾، ويقول البعض: إن فريضة الحج وجبت في السنة التاسعة للهجرة.

غزوة ذات الرَّقاع: وفي السنة السادسة أيضاً وقعت غزوة ذات الرقاع، وسببها أن خبراً ورد المدينة يفيد بأن جماعة من غطفان وبني محارب وأنمار وثعلبة يستعدّون لغزو المدينة، فاستخلف رسول الله (صلّ الله عليه وآله) أبا ذر على المدينة وخرج في منتصف جمادى الأولى في أربعمئة أو سبعمئة من أصحابه إلى جانب نجد حتى بلغ موضع نخلة، ومنه نزل إلى ذات الرقاع؛ فلما علم القوم بعزم الرسول (صلّ الله عليه وآله) نزل الرعب في قلوبهم وفرّوا إلى قلل الجبال يمتنعون بها، وخلفوا وراءهم من رعبهم للما فأخذهن المسلمون.

وحلَّ وقت الصلاة إذ ذاك ، فخاف المسلمون إذا هم انشغلوا بـالصلاة أن يغــدر العدوّ المتـربَّص بهم ، وهنا شرع رســول الله ( صلَّى الله عليــه وآله ) صــلاة الخــوف ، ووفقــاً لبعض الروايات فإنَّ هذه الآية نزلت في هذا المقام :

﴿ فَاذَا كُنْتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمَ الصَّلَاةِ فَلَتَقَمَ طَائِفَةً مَنْهُمَ مَمَّكُ وَلَيَّا خَذُوا أسلحتهم . . ﴾ ( الآية : النساء/١٠٢ ) .

وفي وجه تسمية هذه الغزوة بدات الرقاع اختلاف ، فالبعض يرجعها إلى أن الأرجل كانت تصاب بالجروح من أثر المشي فكانت تعصب بالرقاع ، ويرجعها البعض إلى أن الرايات كانت تتخذ من الرقاع ، ويرجعها البعض الأخر إلى وجود جبل في تلك الأرض ذي ألوان متعددة كالثوب المرقع ؛ وآخرون يقولون : إنه اسم شجرة نزل عندها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويروى أن المسلمين أسروا امرأة كان زوجها غائباً ، فلم حضر راح يتعقب جيش المسلمين، فكانوا إذا نزلوا منزلاً قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يحرسنا الليلة ؟ فبرز رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار وقالا : نحن يا رسول الله .

وأخذا موضعاً في مدخل الوادي للحراسة ، واتفقا على أن ينام المهاجري أول الليل ويحرس الآخر ، وينام الأنصاري آخر الليل ؛ ثم وقف الانصاري للصلاة ، وحضر زوج المرأة ، فرأى سواداً فرماه بسهم استقر في بدنه ، فسحبه ولم يقطع صلاته ، ثم رماه بالثاني فلم يقطع صلاته ، وبعد أن رماه بالثالث سلم ، وأيقظ رفيقه ، فلها رأى الزوج أنهها علما بقدومه انطلق هارباً .

ولما علم المهاجـريّ بمـا جـرى قـال : سبحـان الله ، كنت أيقـظتني عنــد نــزول السهم الأول ، فـأجابـه : كنت أقرأ ســورة لم أشأ قـطعها ، فلما تتــابــع ورود السهــام أنهيت صـــلاتي وأيقظتك ، ووالله لولا خوفي من مخالفة أوامـر رسول الله ( صــلَى الله عليه وآلــه ) وتقصيري في الحراسة لأثرت أن تتقطع روحى قبل أن أقطع تلك السورة .

أقول : كان المهاجري عمار بن ياسر ، والأنصاريّ عبّاد بن بشر ، والسورة التي كان يتلوها كانت سورة الكهف .

غزوة بني لحيان : في هذه السنة أيضاً وقعت غزوة بني لحيان ، ولحيان هو ابن هُذيـل بن مدركة ، وكـانوا طـاثفتين : عضـل وقارّة ، وذلـك أنّ قبيلة هُذيـل قتلت عاصم بن ثـابت ، وخُرَبّب بن عديّ وآخرين ، وغدروا برسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، فعزم ( صلّ الله عليه وآله ) على تأديبهم ، فخرج في مئتين من أصحابه ، ولما بلغ بني لحيـان ما عـزم عليه لجـأوا إلى الجبال وتحصّنوا بقللها ، فأقام رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) في تلك الأرض يوماً أو يومين . ثم قفل راجعاً إلى المدينة بعد أربعة عشر يوماً من خروجه .

غزوة ذي قرد: وكان وقوعها في السنة السادسة أيضاً ، وقرد ماء قرب المدينة ، وسببها أنة كانت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله ) عشرون من الإبل الحلوبة يرعاها هناك ، يرعاها له أبو ذرّ الغفاري ، فأغار عليها عينية بن الحصين الفزاريّ في أربعين فارساً ، وقتل ابناً لأبي ذرّ ورجلاً من غفار ، وأسر زوجه ، التي غافلتهم ونجت بنفسها على بعسير من إبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، ولما بلغت المدينة صارت إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ولما بلغت المدينة صارت إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) وأنبأته بالنام ، كها أنبأته بأنها نذرت إن وصلت سالمة أن تنحر هذا البعير ، فقال (صلّى الله عليه وآله ) : ما أسوأ ما جزيت به هذا البعير بعد أن حملك على ظهره وأوصلك الله ، وتريدين قتله ! إنّه لا نذر في معصية ، ولا لأحدٍ في ما لا يملك .

وإجمالاً فلها اطلع رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) على الواقعة نادى : يا خيل الله الكبي ، فتقاطر خسمتة أو سبعمتة رجل ، وأسلم اللواء إلى المقداد وأرسله في طليعة الجند ، ووصل المقداد إلى العدوّ فقتل أبو قتادة أحد رجالهم ، وراح سلمة بن الاكوع يسرميهم بالنبل راجلًا وهو يقول : وخذها وأنا ابن الاكوع ، واليوم يوم الرّضّع ، وذلك من قولهم و لئيم راضع ، أي : رضع اللؤم في بطن أمّه .

وفّر الكفار ، ومرّوا بشعب فيه ماء يقال لـه ذو قَرَد ، وهم عـطاش ، فلم يستـطيعـوا الشرب منه لخوفهم .

غزوة الحديبية : في شهر ذي القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يريد العمرة ، وساق معه الهدي سبعين بعيراً ، وأحرم عند مسجد الشجرة ، وكان بصحبته ألف وخسمئة وعشرون أو أربعمشة من المسلمين ، ومن النساء كمانت تسلازمه أمّ سلمة ، ولما علم المشركون في مكة بالأمر عزموا على صدّه عن زيارة البيت ، ونـزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الحديبية ، وهي في منزل عن مكة ، عنـد بئر قليلة المـاء ، ونفذ الماء في مدة قصيرة ، فشكا الناس العطش ، فانتزع سهياً من كنـانته ثم أمـرهم أن يجعلوه في الماء ، فيا زال يجيش لهم بالريّ حتى صدروا عنه .

وبينها هم كذلك إذ جاءهم بُدَيْل بن ورقاء الحنزاعي من جانب قريش ونقل إليه أن القوم الجمعوا أمرهم على صدّه ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) : إنّا لم نجىء لقتـال أحد ، ولكنّا جئنا معتمرين ، وسننحر هدينا ونذر لكم لحومها، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرّت بهم ، وستضرّ بهم أكثر.

ثم أعقبه عروة بن الثقفي ، فتكلم النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) معه كيا تكلّم مع بديل ، ولاحظ عروة خفية مقدار ما يكنّه أصحاب رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) لنبيّهم من احترام وإكبار ، فرجع إلى أصحابه وقبال : أي قوم ، والله لقيد وفدت على الملوك ، ووفدت على قبصر وكسرى والنجاشيّ ، والله إنْ رأيت ملكاً قطّ يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب عمّد عمّداً ، إذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضّا كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلّموا اخفضوا أصوابهم عنده ، وما يحدّون إليه النظر تعظياً له (١٠) ، وإنه قد عرض عليكم خطّة رشد

(١) اعلم أن الروايات في تعظيم الصحابة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كثيرة ، فيروى أنه كان في خيمته والصحابة خارجها ، فخرج بلال يحمل آنية فيها ماه غسل فيه يديه ، فتبادروا إلى الماء ، فمن ظفر بشيء منه مسح به وجهه لتبرك به ، ومن لم يظفر مسح يده بيد آخر ، ثم مسح وجهه . ويروى عن أنس قوله : حلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) شعره ، فاجتمع الصحابة على ما تخلف من شعره المقصوص يتخاطفونه حتى وصلت كل شعرة منه إلى يد أحدهم . وعن أسامة بن شريك قال : قدمت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرأيت الصحابة وقد جلسوا بعيداً عنه كان عمل رؤوسهم الطير ؛ والمغيرة يقول : كان الصحابة إذا أرادوا قرع باب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قرعوه بأظفارهم وليس بالحجارة ، والبراء بن عازب يقول : ما أكثر ما رغبت أن أسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) سؤالاً ، لكني كنت أحجم من مهابته ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى عامين .

الملاّمة المجلسي يقبول : كها أن تكريم رسول الله وأصل بيته الأطهار وتعظيمهم واجب في حياتهم فهو واجب بعد مماتهم أيضاً ، ذلك أن دلائل التعظيم عامة ، وقد وردت أحاديث كثيرة في أنَّ حرمتهم بعد الحت كحرمتهم أيضاً ، فإن حيّهم وميّتهم سواه ، وأنّهم يظّلعون على أحوال الناس بعد وفاتهم ، فينبغي إذا مراعاة الأدب عند الدخول إلى روضاتهم المقدسة وأضرحتهم المنوّرة ، كما عند الحزوج ، وأن لا نعطي للضريع ظهورنا ، وأن للم تخد نحوه أقدامنا ، وأن نقف بادب عند الزيارة ، وأن نقرأ بهده ، وأن نقوم بتعظيمهم وتفخيمهم لما يتضّمنه الشرع والعرف ، إلا ما ورد النبي عنه كالسجود ، ووضع الجبين على القبر ؛ وينبغي تعظيم أسائهم الشريفة في القبول والكتابة ، وإرسال الصلوات عند قولها أو ساءما ، واحترام أحاديثهم وتعظيم فريتهم الطيبة ورواة أحاديثهم وحفاظ شريعتهم تعظيم لهم ، وإجمالاً فكل تعظيم لما نسب إليهم تعظيم لهم ، وتعظيمهم تعظيم لمرب العالمين . انتهى قوله رحمه الله .

فاقبلوها ، والله لقد رأيت جيشاً لن يبخل رجاله بأرواحهم حتى يغلبوكم .

وأخيراً فقد بعث رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) عثمان بن عفان إلى مكّة ليطلع قريشاً على ما عزم عليه ، وقال المسلمون : الفرج قريب ؛ فصار عثمان إلى مكّة ولحقه إليها عشرة من المهاجرين ، فاحتبسوه في مكّة ، فظن رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) أنّهم قتلوه ، (شائعة نشرها الشيطان بينهم ) فقال (صلّ الله عليه وآله ) : لا نبرح حتى نناجز القوم ، فدعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن يقاتلوا المشركين ولا يفرّوا ، وسمّيت هذه البيعة ببيعة الرضوان ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال في سورة الفتح : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ الآية .

بعثت هذه البيعة الرعب في قلوب قريش ، فبعثوا سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف كي يكلموه في الصلح ، وهكذا كان وكتب بينه ( صلّى الله عليه وآلـه ) وبين سهيـل كتـابـأ للصلح هذا ملحّصه :

الحرب مكفوفة عشر سنوات بين المسلمين وقريش ، ولا إضرار في الأموال والأنفس ، وحرية السفر والانتقال للجانبين مضمونة ، ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، وأن يُعبد الله بمكة علانية ، وعلى أن تخل مكة للرسول في عام قابل فيدخلها حاجًا والسلاح في غمده ، على ألا يبقى فيها فوق ثلاثة أيّام ومن لحق محمداً وأصحابه من قريش فإن محمداً يردّه إليهم ولو كان مسلماً ، ومن رجم من أصحاب محمّد إلى قريش بمكة فإن قريشاً لا تردّه إلى محمّد .

شعر جماعة من الصحابة بعدم الارتياح لهذا الصلح ، كها أصاب التشويش أفكار البعض ، وكيف أنّ رؤيا رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) بزيـارة الكعبة وأداء العمـرة وفتح مكّة لم تتحقق ، حتى أنّ ابن الخطّاب أورد حديث القلب هذا على لسانه إذ قال : « ما شككت في نبرّة محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) قطّ إلاّ يوم الحديبية » .

وقال لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لم نعطِ الدنيّة في ديننا ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : إني رسول الله ولست أعصيه ، وهو ناصري ، قال : أو لست تحدّثنا أنّـا سنأتي البيت ونطوف حقًّا ؟ قال : بلى ، أفأخبرتك أنّا نأتيه العام ؟ قال : لا ، قال ( صلّى الله عليه وآله ) : فإنّك تأتيه وتطوف به .

وقال تعالى: ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ الآية .

### وقائع العام السابع من الهجرة

فتح خيبر : من المعلوم أن سورة الفتح نزلت على رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عنـــد رجوعه من الحديبية ، وهي تبشّر بفتح خيبر ، كها قال تعالى : ﴿ وَٱلْنَابِهِمْ فَتَحَا قَريبًا ﴾ .

وخيبر هذه سبعة حصون محكمة هي : الناعم ، القَموص ، الكتيبة ، الشق ، النطاة ، الوطيح ، السُلالم .

لما قدم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المدينة من الحـديبية ، مكث بهـا عشرين ليلة ، ثمّ أمر بإعداد العدة للحرب ، ثم خرج إلى خيبر في ألف وأربعمثة رجـل ، فلمّا نزل بسـاحتهم أصبحوا وغدوا إلى زرعهم وحرثهم، فلما نظروا إلى رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) قـالوا : محمّد وجيشه ! ثمّ ولّوا هاربين إلى حصونهم .

ولما رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) ذلك قــال : الله أكبر ، خــربت خيبر ، إنّــا جيش إذا نزلنا بساحة قوم ، فساء صباح المنذرين .

ذلـك أنّ اليهود كـانوا يحملون الســلال والمعــاول ، وهي من أدوات الهــدم ، ولمــا رآهــا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) توسّم فيها علامة فأل بأن خيبر ستخرب .

أما اليهود فقد صمموا على القتال ، فجمعوا نساءهم وذراريهم في حصن الكتيبة ، والعلف والمؤن في حصن الناعم ، ووضعوا عليها حراسة شديدة ، كما جمعوا رجال حربهم في حصن النطاة .

قال الحبّاب بن المنذر لرسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) : إن هؤلاء اليهود يحبّون أشجار النخيل أكثر من محبّتهم لأبنائهم ، فلو أمرت بقـطع نخيلهم لضاعفت حزنهم وغمّهم ، فأمر رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فقطع أصحابه أربعمثة نخلة .

وإجمالاً فقد احترب الفريقان ، وفتح المسلمون بعض القلاع ، ثم إنّهم ضربوا الحصار حول قلعة القموص ، وكانت قوية محكمة التحصين ، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآلـه ) أخدته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس ، وكان كلّ من الصحابة يخرج في يـوم بالـراية فإذا حل المساء ولم يفتح الله عليه عاد ، حتى خرج أبو بكر بالراية يوماً ورجع منهزماً ، وفي اليوم الـذي تلاه خرج عمر بالراية ورجع منهزماً كذلك ، يقول ابن أبي الحديد في قصيدة عن فتح خيبر :

وإن أنس لا أنس السلذيسن تسقسد ما وفسرهما السفسر قسد عسلها حسوب ولسلراية المستظمى وقسد ذهبا بها مسلابس ذلَّ فسوقسها وجلاليسب يتمسلها مسن آل مسوسي شسمسرذلُ طبويسلُ نجادِ السيف أجْسِدُ يُعبوب

عَــذَرتــكـــا إنَّ الجِــام لمبــغَض وإن بــقــاء النــفس لملنـفس محــبــوب ولما رجع عمر عشية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ): سأعـطي الرايـة غداً رجـلاً كرَّاراً غير فرَّار ، يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه .

ولما كان من الغد ، وكان الأصحاب يتطاولون لنيل هذا الشرف ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : ادعوا لي علياً ، قالوا هو أرمد يشكو الضعف ، قال : جيئوني به ، فأتى به سلمة بن الأكوع ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادن مني ، وضع رأسك على فخدي ، ففعل فدعا له النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتفل في يده فمسح بها على عينيه ورأسه ، فانفتحت عيناه وصكن ما كان يجده من صداع ؛ يقول حسان بن ثابت في ذلك :

وكان على أرصد العين يستغي شفاه رسول الله منه ستفلة وقال سأعطى الراية اليوم صارماً يحب إلهي والإله يحبه فاصفى بها دون البرية كلها

دواء فلمّا لم يُحسَّ مداويا فبورك مرقبيًا وبورك راقبا كميًا عَباً للرسول مواليا به يفتح الله الحصون الأوابيا عليًا وسماه الوزيس المواحبا

ثم أعطاه الراية ، فتناولها ومضى بها حتى أن حصن القسوص ، فخرج مرحب كعادتــه كلُّ يوم كالفيل الهائج وهو يرتجز ويقول :

وقد علمت خيبر أنّ مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب فأقبل إليه أمر المؤمنين كالأسد الغاضب وهو يقول:

أنا الذي سمّتني أمّي حيدرة ضرغامُ آجام وليثُ قسورة (الأبيات) (الأبيات)

فلها سمع مرحب قوله ذكر كلام كاهنته ، إذ كانت قد قالت له : قاتل كل من قاتلك ، وغالب كل من قاتلك ، وغالب كل من غالبك ، إلا من تسمّي عليك بحيدرة ، فإنك إن وقفت له هلكت ، فلها سمعها منه هرب ، فتمثل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود وقال : حيدرة في الدنيا كثير ، فمّم فرارك ؟ فرجع وأراد أن يبادر بالضرب لكنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يمهله ، وأهوى عليه بدني الفقار بضربة سقط منها لوجهه ، وقتل من بعده الربيع بن أبي الحقيق ، وكان من صناديد القوم ، وعنترة الخيبريّ من أبطال الرجال ، وهو معروف بالجلد والشجاعة ، ومُرةً وياسر وأمثالهما من شجعان اليهود .

وانهزم اليهود ودخلوا حصن القموص ، وأغلقوا بابه عليهم دونه ، فصار أمير المؤمنين

(عليه السلام) إليه فعالجـه حتى فتحه ، واهـنتز الحصن بشدّه ، حتى أن صفيّـة بنت حيّ بن أخطب قالت ارتجف بي السرير فسقطت لوجهي ، فشجّني جانب السرير .

ثم إنَّ عليًا (عليه السلام) رفع الباب فجعله عِناً له ، وتقاطر اليهود نحو القلعة ، إذ ذاك جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) الباب جسراً فعير عليه المسلمون وظفروا بالحصن ، ولما انصرفوا من الحصن أخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) بيمناه ، ورمى به فوق رأسه أربعين ذراعاً ، وحاول أربعون رجلًا رفعه فها استطاعوا .

وفي هذا المقام قيل شعر كثير ، رأينا من المناسب إيراد بعض مَّا قاله الشيخ الأزري رحمه الله ، قال لله درّه من قائل :

وله يوم خيبر فتكات يوم قال النبي إنّ الأعطي يوم قال النبي إنّ الأعطي فاستطالت أعناق كلّ فريق أين ذو النجدة العُمل لو دَعته فأته الوصي أرمد عين ومضى يطلب الصفوف فولت وسرى مرحباً بكف اقتدار ودحا بابها بقوة بأس عائذ للمؤملين مجيب

كبرت منظراً على من رآها رايتي ليشها وحامي حماها ليروا أي ماجد يُعطاها بأس مجير الآيام من بأساها في الشريا مَروعة لبّاها فسقاها من ريقه فشفاها عنه علماً بأنّه امضاها أقوياء الأقدار من ضُعَفاها لو خَمنة الأقلاك منه دحاها سامع ما تسرّ من نجواها

يىروى أن جعفر بن أبي طـالب قـدم من الحبشـة يـوم خيـبر فــرّ رســول الله أيمــا سر ور لمقدمه ، وقد أتاه بالهدايا من الطيب والثياب والقطيفـة المنسوجـة من الذهب ، فــاعطاهــا عليًا ( عليـه السلام ) ففصـلهـا سلكاً سلكـاً ، فباع الـذهب وكان ألف مثقــال ، ففـرّقــه في فقـراء المهاجرين والأنصار ، ولم يترك منه شيئاً لنفسـه .

وفي السنة السابعة للهجرة كانت عمرة القضاء ، وذاك أنَّ رسول الله (صلَّ الله عليه وآله ) لما رجع من خير عزم على زيارة مكة ، لاداء عمرة القضاء مكان عمرته التي صدّوه عنها ، وخرج معه المسلمون ممن كان معه في عمرته تلك ، وخرج آخرون غيرهم ، وأخذوا معهم سبعين بدنة من الهدي كها أخذوا معهم سلاحهم غير ظاهر كي لا يؤخذوا على غرّة لو فكرت قريش بنقض العهد .

وصحبه المسلمون، ركباناً وراجلين، يلبّون، ودخلوا مكّة من ثنية الحجون حتى بلغوا المسجد الحرام، وطاف راكباً، واستلم الحجر الأسود بمحجنه(١)، وأمر أصحابه بالاضطباع(٢) والجلّد في السطواف كي لا ينظن المشركون بهم الضعف، ثم هرول ثــلائـة أطــواف ومثى سائرها، ومضت هذه الهرولة مذذاك سنّة، وقفلوا راجعين بعد ثلاثة أيام قضوها في مكة.

وفي هذه السنة تزوّج رسول الله (صلّ الله عليه وآله) من أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عبد الله بن جحش الذي هاجر بها إلى الحبشة مسلماً ، لكنه ارتدّ هناك ومات على دين النصارى ، غير أن أمّ حبيبة ثبتت على إسلامها حتى كتب رسول الله إلى النجاشيّ في شأنها لي يخطبها لنفسه ، فعقد النجاشيّ مجلساً دعا إليه جعفر بن أبي طالب مع جماعة من المسلمين وعقد للرسول (صلّ الله عليه وآله ) عليها بوكالته عنه مع خالد بن سعيد بن العاص وكيل أم حبيبة ، وخطب النجاشيّ بالمناسبة فقال :

الحمـد لله الملكِ القدّوسِ الســلام المؤمن المهيمن العزيـز الجبــار ، أشـهــد أن لا إلــه إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، وأنّه الذي بشرّ به عيـــى ابن مريـم .

أمّا بعد ، فإن رسول الله كتب إليّ أن أزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيــان ، فأجــابت إلى ما دعاها إليه رسول الله ، وأصدقتها أربعمئة دينار .

ثم أمر بإحضار أربعمئة دينار مهراً لها .

ثم خطب خالد بن سعيد فقال:

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنَّ محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون .

أمّا بعد ، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وزوّجتـه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، فبارك الله لرسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .

ثم أخذ خالد المال ، وأمر النجاشئ بالطعام ، وأكل الحاضرون .

## وقائع العام الثامن من الهجرة

وقعة مؤتنة : في هذا العام من الهجرة كانت وقعة مؤتة ، وهي قرية من قـرى البلقاء في الشـام ، وسبب هذه الـواقعة أنَّ رسـول الله ( صـلَّى الله عليـه وآلـه ) بعث الحــارث بن عمــير

<sup>(</sup>١) المحجن: العصا المعقوفة.

<sup>(</sup>٢) الاضطباع: إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن وتغطية الأيسر.

الازدي بكتاب إلى حاكم بصرى ، وهي قصبة من أعال الشام ، فلها نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني ، وهو من كبار بلاط قيصر ، فقتله ، وبلغ ذلك رسول الله شرحبيل بن عمرو الغساني ، وهو من كبار بلاط قيصر ، فقتله ، وبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله ) فاشتد عليه ، وندب الناس فأسرعوا وخرجوا فعسكروا بالجرف وعرض الجيش ، وكان يعد ثلاثة آلاف مقاتل ، ثم عقد لهم راية بيضاء ، وأسند الإمارة إلى جعفر بن أبي طالب ، ثم قال : فإن أصيب جعفر فزيد بن حارثة ، فإن أصيب عبد الله فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم .

وكان أحد اليهود حاضراً فقال: يا أبا القاسم، إن كنت نبياً فسيصاب من سمّيت قليلًا كانوا أو كثيراً، إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا لو سمّوا مئة أصيبوا جميعاً؛ ثم أوصاهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا بلغوا حيث قتل الحارث أن يدعوا الكفار إلى الإسلام فإن أبوا فليحاربوهم.

ومضى المسلمون حتى قاربوا مؤتة ، فلها بلغ شرحبيل مقدمهم استنجد بالقيصر فأمدًه بجيش قوامه مئة ألف أو أكثر .

كان المسلمون طلاب شهادة ، فلم يحسوا لكثرة الأعداء ضعفاً وخوراً ، واصطفت الجيشان ، ونادى جعفر في الناس أن ترجلوا عن رواحلكم ، وقاتلوا رجالاً ، وكان هذا التدبير ليشعر المسلمين أنهم لا يستطيعون الفرار ، وأن عليهم أن يقاتلوا بصدق ، ثم نزل عن فرس له شقراء فعقرها ، ثم رفع الراية وتقدّم ، واستعر القتال ، والكفار يتعاقبون كالموج فوجاً إثر فوج ، وأحاطوا بجعفر كالحلقة ، ثم أهووا عليه بالسيوف فقطعوا يمناه ، فأخذ الراية بيسراه فقاتل حتى أصيب مقبلاً بخمسين جراحة ، ثم قطعوا يسراه فأخذ الراية بين عضديه ، فضربوه في وسطه فوقع شهيداً ؛ فأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وقاتل حتى قتل ؛ فم خذ الراية عبد الله بن عليه وآله ) ، فلمرجع إليها هناك .

والروايات في فضل جعفر كشيرة ، ومنها أن النبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) قال : « خلق الناس من أشجار شتّى وخُلقت أنا وجعفر من شجرة واحدة » ، وقــال ( صلّى الله عليـه وآله ) لجعفر يوماً : « أشبهت خَلقي وخُلقى » .

ويروي ابن بابويه عن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) قوله : إن الحق عزّ وجلّ أوحى إلى النبي ( صلّ الله عليه وآلـه ) أني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال وقبلتها منه ؛ فدعاه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وسأله عنها ، فقال : يا رسول الله ، لولا أن الله عزّ وجلّ أخبرك بها لما أبديتها ، أولاها أنّي لم أشرب شراباً قطّ ، لانّي أعلم أن الشراب يذهب بالعقل ؛ والثانية أني لم أكذب قط ، فالكذب يذهب بالرجولة والمروءة ؛ ولم أزن بحرم أحد قط ، لان من زن بحرم آخر زني بحرمه ، ولم أعبد صنياً قط ، لأنه لا يُتصور منه نفع أو ضرر ؛ فربت رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) على كتفه وقال : إنك لأهل لأن يجعل الله لك جناحين تطير بها مم الملائكة .

وفي حديث للإمام السّجاد (عليه السلام) أنه لم يمّريوم أسوأ على رسول الله من يوم أحد . إذ استشهد فيه عمّه حزة أسد الله وأسد رسوله ، وبعده يوم مؤتة إذ استشهد فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب .

موقعة ذات السلاسل : وخلاصتها أن أهمل وادي يابس اجتمعوا اثني عشر ألف فارس ، وتعاهدوا على أن يقتلوا محمداً (صلى الله عليه وآله ) وعليّاً (عليه السلام ) ، فنزل جبرثيل على محمّد (صلى الله عليه وآله ) فأخبره بقصّتهم ، وأمره أن يبعث إليهم أبا بكر في أربعة آلاف فارس من المهاجرين والانصار ؛ فأمر (صلى الله عليه وآله ) أبا بكر بالمسير إليهم ، وأوصاه أن يعرض عليهم الإسلام ، فإن تابعوا وإلا واقعهم ، فقتل مقاتليهم ، وسبى ذراريهم ،

فمضى أبو بكر ومن معه من المهاجرين والانصار ، يسير بهم سيراً رفيقاً حتى انتهوا إلى أمل وادي اليابس ، ونزلوا قريباً منهم ، فخرج إليهم من أهل الوادي مثنا رجل مدجّجين بالسلاح ، وطلبوا أن يتحدث إليهم أبو بكر . فخرج إليهم في نفر من أصحابه ، فقالوا : أما واللات والعزّى ، لولا رحم ماسة ، وقرابة قريبة لقتلناك وجميع من معك قتلة تكون حديثاً لمن يكون بعدكم ، فارجع أنت ومن معك واربحوا العافية ، فإنّا أغما نريد صاحبكم بعينه وأخاه علي بن أبي طالب ، فرأى أبو بكر الصلاح في عودة الجيش ، فانصرف وأخبر النبيّ (صلى الله عليه وآله ) : يا أبا بكر خالفت أمري ولم تفعل ما أمرتك به . وكنت والله عاصياً فيها أمرتك .

ثم إنّ النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) نصب مكانه عمر بن الخطاب ، وأرسله على رأس الجيش ، فجرى له ما جرى لأن بكر(١) .

ثم دعا رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأوصاه بما أوصى به أبا بكر وعمر ، وبشّره بأنّ الله سيفتح عليه ، فخرج عليّ ( عليه السلام ) ومعه المهاجرون والانصار ، فسار بهم سيراً غير سَّير أبي بكر وعمر ، وذلك أنـه أعنف بهم في السير ، حتى إذا كانوا قريباً منهم حيث يرونهم أمر أصحابه أن ينزلوا ، فخرج إليه من العدو مثنا رجل شاكين في

<sup>(</sup>١) يروى أن النبي (ص) بعث عَمْرَ بن العاص كذلك لكنه رجع خائباً .

السلاح ، وسألوه : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبي طالب ، ابن عمّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) وأخوه ، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، ولكم ما للمسلمين ، وعليكم ما عليهم من خير وشرّ ، فقالوا : إيّاك أردنا ، وأنت طلبتنا ، قد سمعنا مقالتك ، فاستعدّ للحرب العوان ، واعلم أنّا قاتلوك وقاتلو أصحابك ، والموعود فيها بيننا غداً ضحوة ، فقال لهم عليّ (عليه السلام) : ويلكم تهدّدونني بكثرتكم وجمعكم ، فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم .

ولما جنّ الليل أمر أصحابه أن بحسنوا إلى دوابّهم ، ويقضموا ويسرجوا ، فلها انشق عمود الصبح صلّ بالناس بغلس ، ثم غار عليهم بأصحابه ، فلم يعلموا حتى وطنتهم الخيل ، فها أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم ، وسبى ذراريهم ، واستباح أموالهم ، وحرّب ديارهم ، وأقبل بالأسارى والأموال معه .

وأنزل الحقّ عزّ وجلّ سورة العاديات في ذلك اليوم ، قال تعالى :

- ﴿ والعاديات ضبحاً ﴾: يقسم بالعاديات وهي الخيل تعدو بالرجال ، الضبح : ضبحها في أعنتها ولجمها .
- ﴿ فَالْمُورِيَّاتَ قَدْحًا ﴾: المخرجات النار من الصخور بسنابكها ، ويقول عليّ بن أبراهيم : إن أرضهم كانت مليئة بالحجارة ، فإذا وقعت عليها حوافر الخيل خرجت منها النار .
  - ﴿ فالمغيرات صبحاً ﴾ : القسم بالمغيرات في وقت الصبح .
- ﴿ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقَماً ۞ فُوسطن بِهِ جَمّاً ﴾ : يعني الخيل يثرن النقع بالوادي ، حتى توسطوا القوم .
- ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَرِبَّهُ لَكُنُودَ \* وَإِنَّهُ عَلَى ذَلْكَ لَشْهِيدٌ \* وَإِنَّهُ لَحِبُ الْخَيرِ لَشَديد ﴾ : والحق أن الإنسان جحود لربّه، وهو شاهد على هذا الجحود، وهو حريص على المال والحياة بشدّة.
- ﴿ أَفَلَا يَعْلُمُ إِذَا بُعْثُرُ مَا فِي الْقَبُورِ \* وَخُصَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ \* إِنَّ رَبِّهُم بَهُم يَوْمَشَذُ لِحَبِيرٍ ﴾ : ألا يَعْلُمُ الإنسان إذا بُعثُ مَن قبره ، ورأى ما في صدره حاضراً ، أن ربَّه في ذلك اليوم عليم بما فعل ؟

ويروى أنه كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) عصابة لا يتعصّب بها حتّى يبعثه الرسول ( صـلّى الله عليه وآلـه ) في وجه شـديد ، فمضى إلى منــزل فاطمــة ( عليها الســلام ) فالتمـــ العصــابة منهـا ، فقالت : أين تـريد ، وأين بعث بـك أبي ؟ قال : إلى وادي الــرمل ، فبكت ثم خرج (عليه السلام) ورسول الله (صلّ الله عليه وآله) يشيّعه حتى مسجد الاحزاب؛ ولما رجع من غزوته خرج رسول الله (صلّ الله عليه وآله) لاستقباله، والمسلمون قاموا له صفّين، فلما بصر شمس الولاية (عليه السلام) بشمس النبوّة (صلّ الله عليه وآله) ترجّل عن فرسه وأهوى إلى قدميه يقبّلها، فقال له (صلّ الله عليه وآله): اركب فإنّ الله تعالى ورسوله عنك راضيان فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) فرحاً، وانصرف إلى منزله.

وتسلّم المسلمون الغنائم ، فقال النبي ( صلّ الله عليه وآله ) لبعض من كان معه في الجيش : كيف رأيتم أميركم ؟ قالوا : لم ننكر منه شيئاً الا أنّه لم يؤمّ بنا في صلاة إلا قرأ فيها في هو الله أحد ﴾ ، فقال النبي ( صلّ الله عليه وآله ) : أسأله عن ذلك ، فلها جاءه قال له : لم لم تقرأ بهم في فوائضك إلا بسورة الإخلاص ؟ فقال : يا رسول الله ، أحببتها ، قال له النبي ( صلّ الله عليه وآله ) : فإنّ الله قد أحبّك كها أحببتها ، ثم قال له : يا عليّ ، لولا أنّ أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرّ عبه إلا أخذوا التراب من تحت قدميك .

أقول: يقال عن هـذه الغزوة وذات السلاسل ، لأنّه لمّا ظفسر أمير المؤمنسين (عليه السلام) بأعداثه قتل أكثر رجالهم ، وأسر نساءهم وأبناءهم ، ثم ربط سائر رجالهم بالسلاسل والحبال ، ومن هنا سمّيت بذات السلاسل ، وهـذا الموقع يبعد عن المدينة خمسة منازل .

فتح مكّة المعظّمة : كان أحد الشروط التي تضمّنها كتاب صلح الحديبية ينصّ عـلى عدم التعرّض لمن دخل في حلف أحد الجانبين ، وكان بنو بكر وكنانة في حلف قـريش ، بينها كـانت خزاعة من حلفاء ومعاهدي رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، وكان بين القبيلتين شرّ قديم .

وذات يوم قال رجل من بني بكر شعراً في هجاء النبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، فسمعه غلام من بني خزاعة فمنعه فلم يمتنع ، فعدا عليه فشجّه في رأسه ووجهه ، فأجمع بنو بكر عـلى قتال خزاعة وسألوا قريشاً الملد ، فرفدتهم قريش بالسلاح ، وقاتـل معهم من قريش من قـاتل بالليل مستخفياً ، وقتل من خـزاعة مـا يقرب من عشرين رجـلاً ، فبلغ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ما جرى فقال : لا نُصرت إن لم أنصر خزاعة ، ثم أرسل في القبائل أن يوافي المدينة في أول شهر رمضان كـل شاك السلاح ، وأمر من في المدينة بـالتأهّب ، وبثّ العيـون كي لا يسرّب إلى مكة الخبر .

لكنّ حاطب بن بلتعة كتب إلى قريش كتاباً يحذرهم فيه مما عزم عليه النبي (صلى الله عليه وآله ) قبال فيه : من حاطب بن بلتعة إلى أهـل مكة : إنّ رسول الله بريـدكم ، فخذوا حذركم ، وبعث بالكتاب مع امرأة تدعى سارة ، أخفته في ضفائرها ، واتجهت نحو مكة ، ونزل جبرئيل فأخبر النبي (صلّ الله عليه وآله ) بما فعلت ، فأرسل علياً (عليه السلام ) في جاعة وأمرهم بإحضار الكتاب منها ، فأدركوها فأنكرت وأقسمت بالله ما معها من كتاب ، فسلً (عليه السلام ) سيفه وقال : أخرجي الكتاب وإلاّ والله لأضربن عنقك ، فلمّا رأت الجدّ أخرجته من ذوّابتها ، فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) ، فأرسل إلى حاطب فسأله : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : أردت أن أتّخذ عند قريش يبدأ ، فأهـلي بين ظهرانيهم ، فنزل قوله تعالى :

#### ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخَذُوا عَدُوَّى وَعَدُوكُم أُولِياءً ﴾ الآية المتحنة / ١ .

وفي الثاني من شهر رمضان ، أو في العاشر منه خرج رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) عامداً إلى مكّة في عشرة آلاف من المسلمين ، يقول ابن عباس : طلب رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) في منزل عسفان قدحاً من الماء فشرب والناس ينظرون ، فلم يصم من ساعته تلك حتى مكّة ، يقول جابر : بعد أن شرب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قيل لـه إن البعض صائمون فقال : أولئك العصاة !

ومن جانب آخر فإن العبّاس عمّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) خرج من مكّة مع أهله وعشيرته عامداً المدينة ، فلقي النبي (صلّ الله عليه وآله) في بيوت السقيا أو ذي الحُلِفة ، فسرّ الرسول (صلّ الله عليه وآله) لرؤيته وقال : لهجرتك آخر الهجرات ، كها أن نبوّي آخر النبوات ، ثم أمر بأهله فأرسلوا إلى المدينة ولزم هو الرسول (صلّي الله عليه وآله) ، ثم تابعوا طريقهم حتى نزلوا عمرّ الظهران .

وآله ) ، واعلم يا أبا سفيان أن عمل الطليعة الليلة عمر بن الخطاب ، ولئن رآك لما تركك حياً ، ذلك لأن بين أبي سفيان وعمر خصومة مكنونة منذ الجاهلية ، ويقال إن هند زوجة أبي سفيان كانت تلتزم ألواناً من المعاشرة مع عدد من شباب قريش ، وكان عمر واحداً منهم ، ومن هنا كان منشأ الخصومة والحقد المتبادل .

وإجمالاً فقد أردف العباس أبا سفيان خلفه وقصــد رسول الله ( صــلَى الله عليه وآلـه ) ، فلما بلغـا خيمة عمـر بن الخطاب ، رآه عمـر ، فبادر إلى رسـول الله ( صــلَى الله عليـه وآلـه ) فقــال : يا رسـول الله ، هذا عــدوّ الله لا أمــان لـه ولا إيمــان ، فــدعني أضرب عنقــه ، فقــال العبّاس : يا رسـول الله إنّي قد أجرته .

قال النبي (صلى الله عليه وآله) يا أبا سفيان ، آمن تأمن ، قبال : فها نصنع بالبلات والعزّى ؟ فقال له عمر : اسلح (١) عليهها ؛ قال أبو سفيان : أفّ لك ما أفحشك ، ما يدخلك يا عمر في كلامي وكلام ابن عمّي ؟ فقال عمر : لو كنت خارج هذه الخيمة لما جرؤت على هذا القول .

فأسكتهما رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وقال للعبَّاس : اذهب فقــد آمنًاه حتى تغــدو به عليّ بالغداة . فبات أبو سفيان في خيمة العبّاس .

ولما أصبح الصباح سمع أبو سفيان أذان بـلال ، فقال : من هـذا ؟ قال العبّـاس : إنّه مؤذّن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونظر أبو سفيان إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يتوضًا ، وأيـدي المسلمين تحت شعره ، فليس قطرة تصيب رجـلاً منهم إلاّ مسح بها وجهه ، فقال : بالله ما رأيت كاليوم قطّ كسرى ولا قيصر .

وبعد الصلاة غدا به العبّـاس إلى رسول الله ( صــلّى الله عليه وآلــه ) ، فنطق من خــوفه بالشهادتين ، قال العبّـاس : يا رســول الله ، إنّ أبا سفيــان رجل يحبّ الفخـر ، فلو خصصته بمعــروف بين قــومه ، فقــال رسـول الله ( صــلّى الله عليه وآلــه ) : من دخل دار أبي سفيــان فهو آمن .

ثم قال : ومن وضع سلاحه وأغلق بابه فهو آمن ، ومن جلس عند الكعبة فهو آمن .

ثم مضى أبـو سفيان ، فقـال النبي ( صلّ الله عليـه وآلـه ) لعمّـه : أدركـه واحبـــه في مضائق الوادي حتى يمرّ به جنود الله ، فلحقه العبّاس وقال لـه : صبراً يـا أبا حنـظلة حتى تنظر إلى جنود الله .

<sup>(</sup>١) سلح : تغوّط .

وقف أبو سفيان في مضيق الوادي ، فجعلت الجنود تمرّ به فــوجاً إثــر فوج من أمــامه ثـم مرّت كتيبة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهـــو في قلبها ، وفي ركــابه خمــــة آلاف رجل من أبطال المهاجرين والأنصار على خيول عربية وإبل حمراء وسيــوف مشرفيّة ودروع داوديّــة ، فقال للعبّاس : ما أعظم ملك ابن أخيك ! قال العبّاس : ويجك يا أبا سفيان ، إنّها النبــوّة ، قال : نعم .

ثم إن أبا سفيان سارع بالخروج إلى مكّة ، وقد سطح الغبار من فوق الجبال وقريش لا تعلم ، وأقبل أبو سفيان من أسفل الـوادي يركض ، فـاستقبلته قـريش ، وقالـوا : مـا هـذا الغبـار؟ قال : محمـد في خلق، يا آل غـالب البيوت البيـوت، من دخل داري فهـو آمن، ومن وضع سلاحه وأغلق بابه فهو أمن، ومن جلس عند الكعبة فهو آمن.

قىالت قريش : قبّحـك الله ! وعرفت هنـد فأخـذت تطردهم ثم قـالت : اقتلوا الشيخ الخبيث ، لعنه الله من وافد قوم وطليعة قوم !

ثم انثالت أفواج الكتائب يتلو بعضها بعضاً كالسيل حتى بلغت ذا طوى ، وبلغ الرسول (صلّ الله عليه وآله ) والجيش حوله كالطوق ، فلما رأى ( صلّ الله عليه وآله ) كثرة المسلمين ومكّة بين يديه تـذكر أيّـام الوحـدة والهجرة ، فـوضع جبينـه على سرج نـاقته في سجدة شكر ، ذلك أنه لمّا كان مهاجراً إلى المدينة التفت بوجهه نحو مكّة وقال :

و الله يعلم أنّي أحبّـك ، ولولا أنّ أهلك أخرجوني عنـك لمـا آثـرت عليـك بلداً ، ولا
 ابتغيت بك بدلًا ، وإنّي لمغتم على مفارقتك » .

ثم نزل في الحجون ، حيث قبر خديجة ( عليها السلام ) في خيمة سجافها من أديم أحمر نصبت لم فاغتسل ، ثم ركب راحلته شاك السلاح ، وقرأ سورة الفتح حتى بلغ البيت ، واستلم الحجر الأسود بمحجنه وهو يكبر ، وارتفع صوت المسلمين بالتكبير حتى رددت صداه الفيافي والجبال ، ثم نزل عن ناقته وأخذ بعضادق الباب ثم قال :

« لا إله إلَّا الله ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزَّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده » .

ثم أمر بتحطيم الأصنام والأوثان المنصوبة في أطراف البيت ، وكان يشير بعصاه إلى الصنم أو يخزه بطرف قوسه في عينه ويقول :

و جاء الحق وزهق الباطل ، إنَّ الباطل كان زهوقاً ، وما يبدىء الباطل وما يعيد ۽ .

وكانت الأصنام تتساقط بإشارته ، أما الأصنام الكبيرة التي نصبت فوق الكعبـة فقد أمـر عليًا ( عليه السلام ) فوضــع قدمـه على كتفــه ، ورفعه حتى وصــل إليها ورمى بـمــا إلى الأرض واحداً فواحداً ، فتحطّمت عن آخرها ، ثم نزل (عليه السلام ) عن الكعبة بـأدب ، ولما بلغ الارض تبسّم ، فسأله عن السبب فقــال : لقد ألقيت بهــا إلى الأرض ولم ألق ضرراً ، فقال لــه ( صلّ الله عليه وآله ) : وكيف تلقى ضرراً ومحمد يرفعك وجبرئيل ينزلك ؟

ويسروى أنه ( صلى الله عليه وآلـه ) اخذ مفتـاح البيت ففتحه ، ثم أمـر بصور لـلانبياء والملائكة نصبها المشركون على الجدران ، فـطمــت ، وبعد التهليـل والحمد قـال مخاطبـاً أهل مكّة :

ماذا تقولون ، وماذا تـظنّون ؟ قـالوا : نقــول خيراً ، ونــظنّ خيراً ، أخ كــريم وابن أخ كريم ، وقد قدرت .

فأخذته الرقّة ، وفاضت عيناه ، ولمّا رأى أهل مكّة هذا ارتفع بكاؤهم ، فقال :

و فإني أقول كها قال أخي يوسف ، لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهــو أرحم
 الراحمين » . ثـم قال :

و ألا لبئس جيران النبي كنتم ، لقد كذّبتم ، وطردتم ، وأخرجتم ، وفللتم ، ثم ما
 رضيتم حتى جئتموني في بلادي تقاتلونني.

ثم عفا عنهم وقال : ﴿ اذْهُبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلْقَاءُ ﴾ !

ودخل وقت الصلاة ، فأمر ببلالاً فصعد على الكعبة وأذّن ، سمع المشركون صوت الأذان ، من كان منهم في المسجد ، ومن كان في أطراف الجبال ، فصدرت عن بعضهم أقوال قبيحة ؛ قال عكرمة بن أبي جهل : والله إن كنت لأكره أن أسمع صوت ابن رياح ينهق على الكعبة ؛ وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبا عتاب (أبوه) من هذا اليوم أن يرى ابن رياح قائماً على الكعبة ؛ وقال أبو سفيان ؛ أمّا أنا فلا أقول شيئاً ، والله لو نطقت لظننت أنّ هذه الجدّر به محمّداً .

فأخبر جبرئيل رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) بمـا قالـوا ، فدعـاهم ، فواجـه كَلاّ بمـا قال ، فأسلم بعضهم . ثم تقاطر رجال قريش فبايعوا رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) ومنهم أبو قحافة ، وكان إذ ذاك شيخاً ضريراً ، وأنزل الله تعالى سورة الفتح .

ثم جاء الدور إلى النساء ، فجئن يبايعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، فجمعهن جوله ، ثم دعا بإناء فصب فيه ماء ، ثم غمس يده فيه وقال : من أرادت البيعة فلتغمس يدها في هذا الماء ، فهي البيعة ، فإنني لا أصافح النساء ، ويقال إن أمية اخت خديجة أخذت له البيعة من النساء ، ونزل في بيعة النساء قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النِّي إِذَا جَاءُكَ المؤمنات يبايعنك ـ عَلَى أَنَ لَا يَشْرَكُنَ بَاللَّهُ شَيْئًا ، ولا يسرقن ، ولا يَسْزَنْيَن ، ولا يقتلن أولادهنّ ، ولا يَاتَدِن بَبهتان يَفْتَرَيْنَهُ بَـيْنَ أَيْدَيْهِنَّ وأَرْجَلُهِنّ ، ولا يعصينك في معروف ـ فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله ، إنّ الله غفور رحيم ﴾ ( المتحنة/١٢ ) .

فلها قرأ هذه الآية عليهن قالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام(١) ، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ، ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ فقال :

لا تلطمن خداً ، ولا تخمشن وجهاً ، ولا تنتفن شعراً ، ولا تشققن جيباً ، ولا تسودن ثوباً ، ولا تسودن

وبايعهنّ على ذلك .

غزوة حنين : بعد فتح مكة ازداد إقبال الأعراب وقبولهم للدعوة ودخولهم في الإسلام ، غير أن قبائل هوازن وثقيف تمردوا وتكبروا ، ثم راحوا يجمعون الجموع والسلاح ، وأمروا عليهم مالك بن عوف النصري وهو سيد هوازن ، وخرجوا يسوقون معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم حتى نزلوا بأوطاس ، وكانوا أربعة آلاف مقاتل ، ثم أرسل مالك يستصرخ بني سعد ، لكنهم أبوا إمداده قائلين : إن محمداً رضيعنا ، وقد نشأ بين ظهرانينا ، فلن نحاربه ، وبعد إلحاح من مالك ، ورسل ورسائل استطاع خداع فريق منهم ، فخرجوا معه .

وإجمالًا فقد استطاع مالك بن عوف أن يحشد جيشاً قـوامه ثــلاثون ألف مقــاتل ، وســـار بهم في واد عريض يقال له وادي حنين ، وعسكر هناك .

وبلغ رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) اجتماع القوم على حربه فانصرف إلى الإعداد للحرب ، ثم استخلف عتّاب بن أُسَيِّد على مكّمة ، وخلّف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس ويعلّمهم ، ثم خرج بالفي رجل من أهل مكة إلى الآلاف العشرة اللذين معه ، وصار مجموعهم اثني عشر ألفاً ، ويقال ستة عشر ألفاً ، وأعاره صفوان بن أميّة مئة درع وبعض آلات الحرب الأخرى ، وسار بهم حتى اقترب من حنين ، ويروى أن أبا بكر قبال وقيد أعجبته الكثرة : لن نُغلب اليوم من قلّة ، قال تعالى :

﴿ لقد نصركم الله في مواطن كشيرة ، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً﴾ (التوبة/ ٢٥).

من جانب آخر فقد قال مالك بن عوف لأصحابه: اكسروا جفون سيوفكم، واكمنوا في شعاب هدا الوادي وفي الشجر، فإذا كان في غلس الفجر فاحلوا حملة رجل واحد.

<sup>(</sup>١) البعض يقول : أم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب .

أمًا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلمّا أسفر الصبح عقد اللواء الأكبر ودفعه إلى أسير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وخرج الناس على راياتهم ، وسلك الجيش طريقاً ينحدر إلى وادي حين ، وكان بنو سُليم على مقدّمته بقيادة خالد بن الوليد ، الذي عبر الوادي مراعياً ضيقه وانحداره . مما اضطر قومه للمسير كتائب متفرّقة ، وهنا انقض عليهم رجال هوازن من كلّ ناحية ، فانهزم بنو سليم ، وانهزم من وراءهم من كتائب قريش ، وكانوا حديثي عهد بالإسلام ، وتبعهم الآخرون في الهزيحة فلم يبق أحد إلّا انهزم ، وبقي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقاتل في نفر قليل ، ومرّ المنهزمون برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يلوون على شيء .

وكان النبي (صلّى الله عليه وآله) يركب بغلته البيضاء ( دُلدُل) فأقبل ينادي : إلى أين أيها الناس ؟ فلم يلو أحد عليه ؛ وكان من بقي مع النبي (صلّى الله عليه وآله) عشرة أنفس ، تسعة من بني هاشم خاصة ، وعاشرهم أين بن أمّ أين ، وقد قتله مالك ، رحمة الله عليه ، وبقي الهاشميون التسعة ، العبّاس بن عبد المطلب عن يمينه (صلّى الله عليه وآله) آخذاً بلجام بغلته ، والفضل بن العبّاس عن يساره ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عسكاً بسرج بغلته ، وأمير المؤمنين (عليه السلام) بين يديه يضرب بالسيف ، ويدفع عنه الإعداء ، ونوفيل بن الحارث ، وربيعة بن الحارث ، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ، وعبة ومعتب ابنا أبي لهب حوله ، وقد ولت الكافة مدبرين .

ولما رأى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ذلك ، وكز بغلته وحمل عملى القموم ، وحمي الوطيس وهو ( صلّى الله عليه وآله ) يقول :

أنا النبعي لا كنذب أنا ابن عبد المطلب وهذه هي الوقعة الوحيدة التي قاتل فيها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بنفسه .

وعن الفضل بن العبّاس أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل وحده في هذا اليوم أربعين رجلًا من القوم ، كمان بضربة منه يقدّ واحدهم نصفين ، وكمانت ضرباته بكراً ، كما يقول الفضل ، فكانت تكفيه ضربة واحدة يردي بها خصمه ، ولا يحتاج إلى ثانية .

قال : وأقبل رجل من هوازن اسمه أبو جرول ، على جمل أحمر ، بيده راية سوداء ركزها في رأس رمح طويل ، وكان يتقدّم القوم ، فإذا ظفر بـأحد من المسلمـين فقتله رفع الـراية لمن وراءه من المشركين فاتّبعوه ، وهو يرتجز ويقول :

أنا أبو جرولَ لا براحُ حتى نبيع القوم أو نُباحُ

فصمد له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضرب عجز بعيره فصرعه ، ثم ضربه أخرى فقدّه نصفين مجندلًا وهو يقول :

قد عملم النقوم لدى المسباح أيّ لدى الهيجاء ذو نصاح

وقـد انخذل المشركـون بقتـل أبي جـرول ، وارتفـع صـوت العبّـاس ـ وكــان جهــوري الصــوت ـ ينادي الأصحـاب ويقول : و يــا معشر الأنصار ، يــا أصحاب بيعــة الشجــرة ، يــا أصحاب سورة البقرة » ، فالتأم الناس وانحدروا خلف العدو .

وتناول النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) حفنة من تراب نــثرها عــلى العدو وقــال : و شاهت الوجوه » ، ثم دعا فقال : و اللهم إنَّك أذقت أوَّل قريش نكالًا ، فأذق آخرها نوالًا » .

ويروى أن خمسة آلاف من الملائكة شهدوا هذه الحرب ، وفرّ مالك بن عـوف مع جمـاعة من هوازن وثقيف إلى الطائف ، كها فرّ آخرون إلى أوطاس ، وفـريق ثالث ببـطن نخلة ، وقال رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) من قتل كافراً فله سلاحه وثيابه .

يقال إن أبا طلحة قتل في هذه الحرب عشرين رجلًا ؛ وكان لــه سلبهم ، وقد قُتــل من المسلمــين أربعة شهــداء ، ولما وضعت الحــرب أوزارها كــان بين المنهــزمين ألف وخمـــمـــــة بين محارب وقائد ، وكلّ من أدركوه منهزماً قتلوه .

وبعد ثلاثة أيام على هذه الحال أمر رسول الله بالغنائم فجمعت في الجعرانة لتوزيعها ، وكانت أربعة وعشرين ألفاً من الإبل ، وأربعين ألف [ أربعة آلاف ] أوقية من الفضة ، وما يزيد على أربعين ألف إلى جانب ستة آلاف من الأسرى ، وكان بينهم شيهاء بنت حليمة ، وأخت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الرضاعة ، فلها قامت على رأسه قالت : يا محمد أختك سبي بنت حليمة ، فنزع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برده فبسطه لها فأجلسها عليه ، ثم أكب عليها يسائلها ، وخيرها بين أن تكون معه أو تعود إلى بيتها فاختارت الأخير ، فأعطاها غلاماً أو جارية على قول ، وبعيرين وبضع شياه ، وقد كلّمته في أسارى هوازن فقال : أما نصيبي ونصيب بني عبد المطّلب فهو لك ، وأمّا ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم .

فلمّا صلّوا الظهر قامت فتكلّمت ، فوهب لها الناس أجمعون ، إلّا الأقرع بن حابس ، وعُيينة بن حصن ، فإنها أبيا أن يها ، فأقرع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بينهم وبين الاسرى ثم قال : اللهمّ توّه سهميهما ، فأصاب أحدهما خادماً لبني عقيل ، وأصاب الآخر خادماً لبني غير ، فلمّا رأيا ذلك وهبا ما منعا .

ويروى أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) أمر منـادياً فنــادى يوم أوطــاس : ر ألا لا

توطأ الحبالي حتى يضعن ، ولا غير الحبالي حتى يُستبرأن بحيضة ، .

ثم إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خرج من الجعرانة في ذي القعدة إلى مكة فقضى بها عمرته ، ثم صدر إلى المدينة وخليفته على أهل مكة عتّاب بن أُسَيّد ، وقرر له درهماً من بيت المال في اليوم ، فقنم به وأغناه عن حاجة غيره .

وفي السنة الشامنة تـوفّيت زينب بنت رسـول الله ( صـلّى الله عليـه وآلـه ) زوجــة أبي العاص بن الربيع ، ويقال إنهم صنعوا لها تابوتاً ، وهو أول تابوت صنع في الإسلام ، وكان لها ابن وابنة ، الابن هو عليّ ، وقد توفيّ لمّا قارب البلوغ ، والابنة هي أمامة ، وقد صارت زوجـة لامير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد وفاة فاطمة ( عليها السلام ) وفقاً لوصيّتها .

وفي هذه السنة ولد إبراهيم ابن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وسيأتي الحديث عنه ـ إن شـاء الله ـ في الفصــل الشامن ، ضمن الحــديث عن أولاد رســـول الله ( صــلّى الله عليـــه وآله ) .

### وقائع العام التاسع من الهجرة

في مستهل العام التاسع من الهجرة عين رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمّالاً ينتقلون إلى القبائل المسلمة ليجمعوا زكاة أموالهم ، فامتنع بنو تميم عن أداء الزكاة ، فخرج إليهم خسون نفراً أغاروا عليهم فجأة فأسروا أحد عشر رجلاً منهم وإحدى عشرة امرأة وثلاثين من ذراريهم ، ورجعوا بهم إلى المدينة ، فأقبل في أثرهم كبار بني تميم أمثال عُـطارد بن حاجب بن زرارة ، والزَّبْرقان بن بدر ، وعصرو بن الاهتم ، والاقوع بن حابس ، فصاروا إلى حجرات الرسول (صلى الله عليه وآله) ونادوا : يا محمّد ، اخرج إلينا ، فقام إليهم (صلى الله عليه وآله ) ونذل فيهم قوله تعالى :

﴿ إِنَّ السَّذِينَ يَنَادُونَـكَ مَنَ وَرَاءَ الحَجَرَاتُ أَكْثَرُهُمَ لَا يَعْقَلُونَ ۞ وَلُو أَنْهُمَ صَبَرُوا حَقَّ تُخرِجَ إليهم لكانَ خيراً لهم ، والله غفور رحيم ﴾ ( الحجرات/٤-٥ ) .

ثم قالوا : لقد قدمنا مع شاعرنا وخطيبنا نفاخركم ، فقال ( صـلًى الله عليه وآلــه ) : ما بالشعر بُعثت ، ولا بالفخار أمرت ، فهاذا عندكم ؟

وقف عُطارد وخطب خطبة في فضل بني تميم ، ثم تلاه الزبرقان(١) بن بدر فأنشد :

نحن الكرام فلاحيُّ بعادلنا نحن البرؤوس وفينا السادة الرُّفعُ

<sup>(</sup>١) الزبرقان : بكسر الزاي : القمر ، ولقبه الحصين بن بدر لجماله ، أو لصفرة في عمامته .

ونطعم النياس عند القحط كلَّهم من الشريف إذا لم يونس النفرع

ولما انتهيا من قولها قام ثابت بن قيس خطيب الأنصار بأمر من سيّد الأبرار (صلّ الله عليه وآله ) فخطب خطبة أطول وأبلغ مما قالا: ثم استأذن حسّان في الردّ عليها ، فأذن ا فقال:

إنّ الدفوائب مِن فيهر وإخوتهم يسرضي بها كلّ من كنانت سريسرتمه قدم إذا حباربوا ضرّوا عدوهم سيجيّمة تبلك منهم غير مُحِدَثةٍ لا يسرفع النياس منا أوهت أكفّهم إن كنان في النياس سبّاقون بعيدهم لا يجمهلون وإن حياوليتَ جهلهم أن عفّة ذُكرت في السوحي عفّتُهم

قد بينوا سنة للناس تُتبيع تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا أو حاولوا النفع من أشياعهم نفسوا إنّ الخلائي حقّاً شرّها البدع عند الدفاع ولا يوهون ما رفسوا فكلّ سبق لأدن سبقهم تبع في فضل أحلامهم عن ذاك متّسع لا يطمعون ولا يرديم الطمع

فقال الأقرع بن حابس : تالله إن محمـداً أظفره الغيب ، فخـطيبه أفضـل من خطيبـًا ، وشاعره أفضل من شاعرنا ، وقد أيّدا دينه .

ثم إن رسـول الله ( صلَّى الله عليـه وآله ) أعـاد إليهم أسراهم ، وأمر لكـلَّ منهم بعطاء لائق .

غزوة تبوك : وتبلوك موضع بين الحِجر(١) والشام ، وهي اسم حصن وماء في تلك النواحي نزل عنده جيش المسلمين ، ويقال لهذه الغزوة : الفاضحة ، لافتضاح كثير من المنافقين فيها ، ويقال لهذا الجيش : جيش العُسرة ، لما لقيه الناس من قحط وشدّة ، وهي آخر غزوة من غزوات الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) .

وسبب هذه الغزوة أن قافلة من التجّار قدمت المدينة من الشام ، فأشاعوا أن الروم قـد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في عسكر عظيم ، وأن هـرقل قـد سار في جنوده وجلب معهم قبائل غسّان وجـذام وفهر وعـاملة ، وقد قـدم عساكـره البلقاء ، فـأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أصحابه بالتهيّق، وحثّهم على الجهاد .

وكان ذلك في وقت عسير على أهل المدينة ، فقد كان الجوّ شديد الحرارة ، وكانت الشهار والمحاصيل قد أردكت وحان قطافها ، وأحبّ النـاس المقام في المسكن والمـال ، إلى بعد الشقّـة

<sup>(</sup>١) الحِجر : ديار ثمود في ناحية الشام ، قال تعالى : ﴿ كَذَّبِ أَصِحَابِ الحَجرِ المُوسِلِينَ ﴾ .

وكثرة الأعداء ، فتثاقل القوم عن الخروج ، ونزل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا السَّذِينَ آمنُـوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيْلُ لَكُمْ انْفُـرُوا فِي سَبِيلُ اللهُ النَّاقَلَتُمْ ﴾ (التوبة/٣٨).

ثم إن الناس بدأوا يأتون بصدقاتهم لتجهيز الجيش ، وكان عنـد أبي عقيل الأنصــاريّ صاعان من التمر جمعهما من عمله بالأجر ، فترك صاعاً لعيالـه ، وقدّم صــاعاً للجيش ، فتقبّله رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) منــه ؛ لكنّ بعض المنافقــين سخروا منــه لقلّة صدقتــه ونالــوه بلمزهـم ، فنزل قوله تعالى :

﴿ الذين يلمزون المُطُوِّعين من المؤمنين في الصدقـات ، والذين لا يجـدون إلاَّ جهدهم فيسخرون منهم ، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ﴾ ( التوبة/٧٩ ) .

وتصدّق كثير من النساء بحلاهم فضمّها ( صلّ الله عليه وآله ) إلى تجهيز الجيش وأمر أن يأخذ كلَّ نعلين زيادة فيعدّ كالراكب ، وهكذا جهّز جيشاً قوامه ثلاثون ألف رجل ، منهم ألف راكب ، وجاء جماعة يعدّون اثنين وثهانين رجلًا يلتمسون الإذن في التخلّف لفقرهم وقلّة مالهم ، فقال لهم ( صلّ الله عليه وآله ) : اذهبوا أغناني الله عنكم ، ونزل قوله تعالى :

﴿ وجاء المعذَّرون من الأعراب ليؤذن لهم ﴾ ( التوبة/٩٠ ) .

وفريق آخر من المنافقين قعدوا عن الخروج دون أن يقدّموا أعذاراً ، لا بل كانو يخوّفون الناس ويقولون إن الحرّ شديد ، أو يقولون إن محمّداً يظنّ أن حرب الروم هي كغيرها من الحروب ، وإن رجلًا واحداً لن يعود من هذا الجيش قطّ ، وأمثال ذلك من القول ، وفيهم نزل قوله تعالى :

﴿ فرح المخلَّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأسوالهم وأنفسهم في سبيـل الله ، وقـالـوا لا تنفـروا في الحـرّ ، قـل نـار جهنّم أشـدّ حـرّاً لـوكـانـوا يفقهــون ﴾ ( التوبة/٨١ ) .

وإذ كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أذن لبعض المنافقين بـالقعود ، فقــد أنزل تعالى قوله : ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ الآيات .

وإجمالًا فليا حصل المنافقون على الإذن بالتخلّف ، أضمروا في أنفسهم أنّهم ـ في حال طال غياب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو في حال هـزيمته في تبـوك ـ سيغيرون عمل بيتـه ويخرجون أهله من المدينة ، ولمّا علم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بمـا تكنّه ضـائرهم استخلف على المدينة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كي لا ينال المنافقون مبتغـاهم ، وكي يعلم الناس أن الخلافة بعد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) إنما هي لعليَّ ( عليه السلام ) .

ولما خرج من المدينة قبال المنافقون : إن النبي ( صلّ الله عليه وآله ) لم يستخلفه إلاّ استثقالاً له ، وإلاّ فلمّ لم يخرجه معه ؟ ! فلما سمع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بمقالتهم لحق بالنبي ( صلّ الله عليه وآله ) في الجرف وأبلغه بزعم المنافقين من استثقاله إيّاه ومقته له ، فقال له النبي ( صلّ الله عليه وآله ) : ارجع يا أخي إلى مكانك ، فبإن المدينة لا تصلح إلاّ بي أو بك ، فأنت خليفتي في أهلي ودار هجرتي وقومي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي ؟

وتوجّه المسلمون إلى تبوك ، ولاقوا في سفرهم هذا من العناء والشدّة ما لم يلقوه من قبل أبداً ، فقد كان لكل عشرة منهم جمل واحد يتناوبون ركوبه ، إلى قلة في الـزاد ، حتى أن قوت الـرجلين منهم كان حبـة تمر ، يلوك نصفها ويـدع النصف لـرفيقـه : • وكـان زادهم الشعـير المسوّس ، والتمر الزهيد ، والإهالة السُّخَنَة ١٤٠٠ .

وفضلًا عن شُدّة الحرّ وسورت فقد كان الماء قليـلًا ، حتى أنهم مع قلّة رواحلهم كانوا ينحرون البعير ويشربون ما يختزنه في جوفه ، ومن هنا جاءت تسميـة هـذا الجيش بجيش العسرة ، فقد عاينوا ثلاثة ألوان من العسرة الشديدة ، قال تعالى :

﴿ لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبّموه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ﴾ ( التوبة/١١٧ ) .

وفي هذه الغزوة ظهرت معجزات كثيرة على يبدي رسول الله ( صبلًى الله عليه وآله ) ، منها إخباره بحديث المنافقين ، ومنها تكلّمه مع الجبل ، وإجابة الجبل له بلسان فصيح ، ومنها كلامه ( صبلًى الله عليه وآلـه ) مع الجنّي الـذي ظهر بصورة أفعى كبيرة في رأس الـطريق ، وإخباره عن مكان ناقة ضالّة ، وزيادته ماء تبوك ببركته ، إلى غير ذلك .

وإجمالًا ، بلغ رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) أرض تبوك ، وعلم هـرقل بقـدومه ، وكان أمبراطوراً على أوروبا وبلاد الشام وبيت المقدس ، وقـد اتخذ مقـاماً لـه في حمص ، وكان منذ البداية يميل إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لما عرفه من دلائل نبـوّته ؛ وفي روايـة أنّه أسلم ودعا قومه إلى التصديق به فأبوا عليه حتى خافهم على ملكه ، فامتنع وأسلم سرّاً .

ولًا عرف النبي أن غزو قيصر للمدينة كان خبـراً كاذبـاً جمع كبــار أصحابــه وسألهم مــاذا

<sup>(</sup>١) الإهالة السخنة : الشحم الفاسد .

ترون ؟ هل نغزو من هنا ممالك بني الأصفر ، أم نعود إلى المدينة ؟ فرأى بعضهم أن الصلاح في العودة فرجع بالجيش إلى المدينة .

#### اصحاب العقبة ومسجد ضرار

وفي طريق العودة جرت قصة أصحاب العقبة ، وهم جماعة من المنافقين التصروا على أن ينفّروا ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) عند عقبة في الطريق ، فإذا نفرت طرحته فقتل ، ولم يتوا أمرهم أتاه جبرئيل فأخبره خبرهم ، فركب (صلى الله عليه وآله ) الناقة وأمر عهاراً أن يمسك بزمام الناقة كها أمر حذيفة أن يسوقها ، ولما بلغوا العقبة أمر أن لا يتقدمه أحد إليها ، ثم بحجن كان معه ، فخافوا وظنّوا أن مكرهم قد انكشف ، فأسرعوا حتى خالطوا الناس ، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله ) : يا حذيفة ، هل عرفت الرهط ؟ قال : لا ، فوجوههم كانت متلفّمة ، قال : اكتم هذا الحديث ، ومن هنا كان حذيفة يمتاز عن الصحابة بأنّه يعرف المنافقين ، ويقال بشأنه : صاحب السرّ الذي لا يعلمه غيره ، وكتب بعضهم أن قصّة منافقي العقبة جرت عند عودته (صلى الله عليه وآله ) من حجّة الوداع .

واثناء عودته (صلى الله عليه وآله) من تبوك أيضاً جرت قصة مسجد ضرار الذي بناه المنافقون إلى جنب مسجد قباء ، تفريقاً بين المؤمنين ، وكانوا يتوقّعون أن يجيئهم أبو عامر الفاسق إلى هذا المسجد ، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) به أن يُهدم ويحرق ، فهدم وأحرق ، واتّخذ كناسة تطرح فيه الجيف والأقذار ، ونزل في شأنه قول الله تعالى : ﴿ والدّين وأخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ﴾ ( التوبة /١٠٧ ) .

ولما ورد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المدينة كان قد بقي في شهر رمضان أيّام ، فأن جرى عادته إلى المسجد ، فصلّى ركعتين ، ثم انصرف إلى بيته .

وبعـد عودتـه ( صلّى الله عليـه وآله ) من تبـوك أيضاً في العشر الأواخـر من شوال وقـع عبـد الله بن أيّ ، كبير المنـافقين مـريضاً ، ومـات في ذي القعدة بعـد أن بقي طريـح الفراش عشرين يوماً ، واعتناء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) به بسبب رعاية ابنـه ، وبسبب حكمة لا يعلمها الآخرون ، واعتراض عمر عليه ، مما تمّ تفصيله في موضعه .

وفي السنة التاسعة أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أبا بكر بقراءة أوائل سسورة براءة على أهل مكة ، ولما انصرف أبو بكر من المدينة وبلغ ذا الحليفة فأحرم منها ، نــزل جبرئيــل على رسول لله ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : إنّ الأعلى يقرئك الســـلام ويقول لــك : يا محمـــد ، لا يؤدّيها إلاّ أنت أو رجل منك ، وبراوية أخرى : لا يؤدّيهـا إلا عليّ ( عليـه السلام ) فـأمر عليـاً ( عليه السلام ) بأن يلحق بأبي بكر ويأخذ الآيات منه ، ويقرأها على الناس في موسم الحـج ، فخرج ( عليه السلام ) فأدرك أبا بكر في الروحاء وأخذها منه وقرأها على الناس .

وفي أحاديث معتبرة عن الإمام الصادق (عليه السلام) يسروى أن أصير المؤمنسين (عليه السلام) أخذ الآيات العشر الأوائل من سورة براءة ، وقرأهما على النماس يوم عمرفة في عرفات ، وليلة العيد في المشعر الحرام ، ويوم العيد عند الجمار ، وفي ختام أيمام التشريق في منى ، وأنه جهر بها على المشركين ، شاهراً سيفه ينادى في الناس :

لا يـطوفن بالبيت عـريان ، ولا يحجن البيت مشرك ، ومن كـان بينه وبــين رسول الله
 ( صل الله عليه وآله ) عهد فعهده إلى مدّته ، ومن لم يكن له عهد فاجله أربعة أشهر .

ويسروى أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) بعث أبا بكـر بسـورة بـراءة في الأول من ذي الحجّـة ، وأن أمير المؤمنـين ( عليه السـلام ) أدرك أبا بكـر في الروحـاء في اليوم الشـالث ، وأخذ الآيات منه وذهب بها إلى مكّة ، ورجع أبو بكر .

هذا وإن الروايات في عزل أبي بكر عن أداء براءة ، وإرسال أمير المؤمنـين مكانــه وردت في كتب السنَّة والشيعة .

وفي السنــة التاسعــة أيضاً تــوفي النجاشيّ ملك الحبشــة ، ويــوم وفــاتــه قــال رســول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اليوم توفّي رجل صالح ، قوموا بنــا نصلٌ ، عليـــه ، ويقال إن جــُــــان النجاشيّ كان ظاهراً لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أما أصحابه فقد صلّوا عليه ومعه .

## وقائع العام العاشر من الهجرة

قصة المباهلة ونصارى نجران: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفد نجران فيهم بضعة عشر رجلاً من أشرافهم ، وثلاثة نفر يتولّون أمورهم : العاقب (۱) ، وهو أميرهم وصاحب مشورتهم ، واسمه عبد المسيح ؛ والسيّد ، وهو ثهالهم وصاحب رحلهم ، واسمه الأيهم ، وثالثهم أبو حارثة (۲) بن علقمة الأسقف ، وهو حبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم ، وله فيهم شرف ومنزلة ، وكانت ملوك الروم قد بنوا له الكنائس ، وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم من علمه واجتهاده في دينهم .

<sup>(</sup>١) وكان منهم أيضاً أسهم بن النعيان ، ويقال إنه كان أسقف نجران ، ويماثل العاقب علوّ منزلة .

 <sup>(</sup>۲) أبو حارثة واسمه الحصين بن علقمة ، ويرجع نسبه إلى البكر بن واثــل ، وكان عمــره مـــة وعــشرين ســـــة ،
 وكان يؤمن برسـول الله (ص) خفية .

فلها توجّهوا إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) جلس أبو حارثة على بغلة ، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة ، إذ عثرت بغلة أبي حارثة ، فقال كرز : تعس الأبعد ، يعني رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، فقال له أبو حارثة : بل أنت تعست ، قال له : لم يا أخ ؟ فقال : والله إنه للنبي الذي كنّا ننتظر ، فقال كرز : فها يتعك أن تتبعه ؟ فقال : ما صنع بنا هؤلاء القوم ، شرّفونا وأكرمونا ، وقد أبوا إلا خلافه ، لو فعلت لنزعوا منّا كلّ ما تسرى ؛ فأضمر عليها منه أخوه كرز ، فلمّا قدم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) أسلم .

وقدموا على رسول شه ( صلّى الله عليه وآله ) وقت العصر ، وفي لباسهم الديباج ولباس الحيرة ، على هيئة لم يقدم بها أحد من العرب ، ثم أتوا رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فسلّموا عليه ، فلم يردّ ولم يكلّمهم ، فانطلقوا يبغون عثمان بن عضان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم ، فقالوا : إنّ نبيكم كتب إلينا كتاباً فأقبلنا مجيبين له ، فأتيناه فسلّمنا عليه فلم يردّ سلامنا ولم يكلّمنا ، فها الرأي ؟ فقالا لعليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما ترى يا أب الحسن في هؤلاء القوم ؟ قال : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ، ثم يعودوا إليه ، فقعلوا ذلك ، فردّ سلامهم ثمّ قال : والذي بعثني بالحقّ ، لقد أتوني في المرّة الأولى وإنّ إبليس لمهم .

ثم ساءلوه ودارسوه يومهم ، وقال الأسقف : ما تقول في السيّد المسيح يا محمد ؟ قال : هو عبد الله ورسوله ، قالوا : فهل رأيت قطّ ابناً دون أب ؟ فنزل في ذلك :

﴿ إِنَّ مَشَلَ عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال لـ كن فيكون ﴾ (آل عمران/٥٩).

وطالت المناظرة فيها بينهم ، ولجُّوا في الخصومة ، فنزل قوله تعالى :

﴿ فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقىل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم (١) ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنــة الله على الكــاذبين ﴾ (آل عمران/٦١) .

ولما نزلت هذه الآية قالوا للنبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : نباهلك غداً ، وانصرفوا .

(١) الزغشري والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم كثير من علماء السنة أعطوا الدليل من خلال آية المباهلة هذه على أنَّ علياً (ع) وضاطمة وبنيها أفضل - بعسد النبي (ص) - يمن على وجه الارض جيعاً ، وأن الحسنين (ع) ابنا النبي (ص) بحكم القول: « ابناءنا » ، وأن علياً (ع) أشرف من سائر الانبياء ومن الصحابة كافة بحكم القول: « أفسنا » .

قال أبو حــارثة لأصحــابه : انــظروا ، فإن كــان محمد غــدا بولــده وأهل بيتــه فاحــذروا مباهلته ، وإن غدا بأصحابه وأتباعه فباهلوه .

وفي الصباح قدم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أخذاً بيد الحسن والحسين ، تتبعه فاطمة ( عليها السلام ) ، وبين يديه عليّ ( عليه السلام ) ، ثم خرجوا من المدينة للمباهلة ، فلما رآهم النصارى قال أبو حارثة : من هؤلاء معه ؟ قيل : هذا ابن عمّه زوج ابنته ، وهذان ابنا ابنته ، وهذه ابنته أعزّ الناس عليه وأقربهم إلى قلبه .

وغدا السيّد والعاقب بابنين لهما ، وتقدّم رسول الله (صلّ الله عليه وآله) فجنا على ركبتيه ، فقال أبو حارثة : جنا والله كما جنا الأنبياء للمباهلة ، ثم انكفاً راجعاً ، فقال له السيّد : إلى أين تذهب ؟ قال : إنّ لأرى رجلاً جريئاً على المباهلة ، وإنا أخاف أن يكون صادقاً فلا يحول والله علينا الحول وفي الدنيا نصر انّ واحد .

وفي رواية أخرى : أنّه قال : إنّي لأرى وجوهاً لو سألـوا الله أن يزيـل جبلًا عن مـوضعه لأزاله ، فلا تباهلوه فتهلكوا ولا يبقى نصراني على وجه الأرض .

ثم إن أبا الحارثة قدم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال : يا أبا القاسم ، إنّا لا نباهلك ولكن نصالحك ، فصالحهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الفي حلّة () في السنة ، قيمة كلّ حلّة أربعون درهماً ، وعليهم في كلّ حرب ثلاثون درعاً وثـلاثون سناناً وثلاثون فرساً يعطونها عارية ، وكتب لهم بذلك كتاب مصالحة ، ثم انصرفوا .

وروي أنّه قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : والذي نفسي بيــده ، إنّ العذاب قــد تدلّى على نجران ، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ، ولأضرم عليهم الوادي ناراً ، ولاستــاصل الله نجران ، ولو لاعنوا واهمله حتى الطير على رؤوس الشجر ، ولما حال الحول على النصـــارى حتى يهلكوا » .

وبعد مدَّة قصيرة قدم السيَّد والعاقب إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وأسلمًا .

وينقل صاحب الكشّاف وغيره من علماء السنة في صحاحهم عن عائشة أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خرج يـوم المباهلة وعليـه مرط مـرحّل من شعـر اسود ، فجـاء الحسن فأدخله ، ثم جاء الحسين فأدخله ، ثم فاطمة ، ثم عـليّ ، ثم قال : ﴿ إِنّمَـا يريـد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، ويطهركم تطهيراً ﴾ .

ا ورد في بعض الروايات أنه (ص) صالحهم على ألفي حلة نفيسة سنويًا ، وألف متصال من الذهب يؤدى نصفها في المحرّم والنصف الآخر في رجب

#### ويقول الزمخشري أيضاً :

و فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه ، وذلك أمر
 يختص به وبمن يكاذبه ، فها معنى ضم الأبناء والنساء ؟

قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله ، واستيقانة بصدقه ، حيث استجراً على تعريض أعزّته ، وأفلاذ كبده ، وأحبّ الناس إليه لذلك ، ولم يقتصر على تعريض نفسه له ؛ وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبّته وعزّته هلاك الاستيصال إن تمت المباهلة ؛ وخصّ الأبناء والنساء لأنّهم أعزّ الأهل وألصقهم بالقلوب ، ورجّا فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل ، ومن ثمّ كانوا يسوقون مع أنفسهم النظعائن في الحروب لتمنعهم من الحرب ، وقدّمهم في الذكر على الأنفس ليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس ، وفيه دلي لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء « عليهم السلام » انتهى .

#### حجبة الوداع

وفي السنة العاشرة للهجرة كانت حجَّة الوداع .

يروي الشيخ الكليني أن رسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) بقي في المـدينة بعـد الهجرة عشر سنين دون أن يحجّ ، حتّى نزل في السنة العاشرة قوله تعالى :

﴿ وَاذِّن فِي النَّاسِ بِالحَمِجِ يَأْتُـوكُ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامَرٍ ، يَـاْتَيْنَ مَن كَـلَّ فَجَ عَميق \* ليشهدوا منافع لهم ﴾ ( الحج/٢٧ ٢٨) .

فامر رسول الله (صلّ الله عليه وآله) المؤذنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يحجّ في عامه هذا ، وعلم بخروجه للحج من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب ، وكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام : إنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يريد الحج ، يؤذنهم بذلك ليحجّ من أطاق الحج ، فاقبل الناس واجتمعوا لحج رسول الله (ص) ، وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به ويتّبعونه ، أو يصنع شيئاً فيصنعونه .

فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة ، فلم انتهى إلى ذي الخليفة زالت الشمس ، فأمر الناس بإزالة شعر الإبط والعانة والغسل ، والتجرد في إزار ورداء ، ثم اغتسل غسل الإحرام ودخل مسجد الشجرة فصلى فيه النظهر ، ثم عزم بالحبح مفرداً كي لا تدخل فيه العمرة ، ذلك أن حج التمتّع لم يكن قد نزل بعد ، ثم أحرم وخرج من المسجد ، حتى إذا انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل اصطف له الناس على جانبي الطريق ، فلكي بالحج مفرداً وقال :

و لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لـك ، لا شريك لك » .

وكان رسول لله (صلّى الله عليه وآله) يكثر في تلبيته من ( ذي المعارج ) ، وكان يلبّي كلّم القي راكباً ، أو علا أكمة ، أو هبط وادياً ، ومن أخر الليل وفي أدبار الصلوات ؛ ونحر المدي (١) بيده ستاً وستين ، أو أربعاً وستين ، وبرواية أخرى : مئة بعير ، حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجّة ، فلما انتهى إلى باب المسجد الحرام دخل من باب شيبة ، وعند الباب حمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على أبيه إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثم أن الحجر ( الأسود ) فاستلمه ( مسحه بيده وقبلة ) ثم طاف بالبيت سبعاً ، وصلّى ركعتي الطّواف خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ودخل زمزم فشرب منها ثم قال :

﴿ اللهُمَّ إِنَّ أَسَالُكَ عَلَمًا نَافَعًا ، ورزقاً واسعاً ، وشفاءً من كلَّ داء وسقم ، .

فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ، ثم استلم الحجر ، وتوجّه نحو الصف وهو يتلو: ﴿إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حجّ البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بها﴾ (البقرة/١٥٨).

ثم أن الصفا فصعد عليه ، واستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ، ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسّلًا (أي : متمهلًا) ، ثمّ انحدر إلى المروة فصعد عليه ، وتوقّف بمقدار ما توقّف على الصفا ، ثم نزل من المروة وتوجّه إلى الصفا ، ودعا ، ثم عاد إلى المروة وعكذا حتى أتمّ سبعة أشواط .

ولما فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن هذا جبرئيل ـ وأوماً بيده إلى خلفه ـ يأمرني أن آمر من لم يسق هديماً أن يُحلّ ( وبدلك ينقلب حجّه عمرة ) ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ( أي : لو علمت أن هذا سيكون لما أحضرت الهدي معي ) لصنعت مشل ما أمرتكم ، ولكنيّ سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يُحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » .

فقال رجل من أصحابه : وكيف نخرج حجّاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر ( من غسل الجنابة )؟ فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أما إنّك لن تؤمن بهـذا ( أي : حج التمتع ) أبداً ه .

فقال له سراقـة بن مالـك بن جُعثُم الكنانيِّ : يــا رسول الله ، عَلِمنــا ديننا كــأننا خلقنــا

١١) بعير وشاة الأضحية .

اليوم ، فهذا الذي أمرتنا به ، ألعامنا هذا أم لما يُستقبل ؟ فقال لــه رسول الله ( صــلّى الله عليه وآله ) : « بل هو للأبد إلى يوم القيامة » ، ثمّ شبك أصابعــه وقال : « دخلت العمــرة في الحجــ إلى يوم القيامة » .

وقدم عليّ (عليه السلام) من اليمن على رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وهو بمكّة ، فدخل على فاطمة (عليها السلام) وهي قد أحلّت ، فوجد ربحاً طيباً ، ووجد عليها ثياباً مصبوغة ، فقال ما هـذا يا فاطمة ؟ (ولماذا تحلّين قبل وقت الحِلّ؟) فقالت : أمرنا بهذا رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ، فخرج علي (عليه السلام) إلى رسول الله مستفتياً فقال : يا رسول الله ، إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت وعليها ثياب مصبوغة ، فقال رسول الله (صلّ الله عليه وآله) : «أنا أمرت الناس بذلك ، فأنت يا عليّ بمّ أهللت (بماذا أحرمت) ؟ قال : يا رسول الله ، إهلال كإهلال النبي (صلّ الله عليه وآله) ، فقال له رسول الله (صلّ الله عليه وآله) : « قُرُّ على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي » .

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ونزل رسول الله بمكّة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور، فلمّا كان يوم الـتروية ( اليـوم الثامن ) عنـد زوال الشمس أمر النـاس أن يغتسلوا ويهلّوا ( يحرموا ) بالحج، وهو قول الله عزّ وجلّ الذي أنزله على نبيّه ( صلّى الله عليـه وآله ): ﴿ فاتّبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً ﴾ . ( المراد بالاتّباع في حجّ التمتعّ ) .

وخرج النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) وأصحابه مهلّين بالحج حتى أتوا منى ، فصلّ الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخرة والفجر ، ثم غدا ( مع فجر اليوم التاسع ) والناس معه ، ( متوجّهين إلى عرفات ) .

ومن البدع أنَّ قريشاً كانت تفيض من المزدلفة (أي : المشعر الحرام) ولا تتجاوزه ، وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم ، وعن الحرم لا نبتعد ، وسائر الناس يذهبون إلى عرفات ، ولما كان الناس يفيضون من عرفات إلى المشعر الحرام ، فكانوا هم يتـوجهون مع الناس من المشعر الحرام إلى منى ، وكانت قريش ترجو أن تكون إفاضته (صلَّى الله عليـه وآله ) من حيث كانوا يفيضون ، فنزل قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَفَيضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ ، واستغفروا الله ﴾ ( البقرة/١٩٩) .

ويقول ( صلّى الله عليه وآله ) : إن المراد بالناس في هذه الآية : إبراهيم وإسساعيل وإسحاق (عليهم السلام) ومن كان بعدهم من الأنبياء ، فهم جميعاً أفاضوا من عرفات .

فلما رأت قريش أن قبّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) قد مضت ( من المشعـر الحرام إلى عرفات ) كأنّه دخــل في أنفسهم شيء للذي كانــوا يرجــون من الإفاضــة من مكانهم ، حتى انتهى (صلّ الله عليه وآله) إلى غمرة ، بحيال شجر الأراك ، فضربت قبّته ، وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلمّ إزالت الشمس خرج رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ومعه قريش (وسائر الناس) وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد (موضع يقال له مسجده) ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلّ الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به ، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته ، يقفون إلى جانبها ، فنحاها ففعلوا مثل ذلك ، فقال : وأيّها الناس ، ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كلّه ، ، وأوما بيده إلى الموقف ، فتفرّق الناس ؛ وفعل مثل ذلك بالمزدلفة ، فوقف الناس حتى وقع القرص ، قرص الشمس ، ثم أفاض وأمر الناس بالدّعة .

وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن المشركين كانبوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس ، فخالفهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأفياض بعد غروب الشمس وقال : د أيها الناس ، إنّ الحجّ ليس بوجيف الخيل ، ولا إيضاع (١) الإبل ، ولكن اتقوا الله وسيروا سيراً جيلًا ، ولا توطئوا ضعيفاً ، ولا توطئوا مسلماً » ، وكان يكفّ ناقته حتى يصيب رأسها مقدّم الرحل ، ويقول : د أيها الناس ، عليكم بالدعة » .

ولما انتهى رسول الله (صلّ الله عليه وآلـه) إلى المزدلفـة صلّ المغـرب والعشاء الأخـرة بأذان واحد وإقامتين ، ثمّ أقام حتى صلّ الفجر ، وعجّل بإرسال ضعفاء بني هاشم إلى منى في الليل ، وفي رواية أخرى أنه أرسل النساء ليـلا ، بعث أسامـة بن زيد معهن ، وأمـرهن أن لا يرمين جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلما أضاء لـه النهار أفـاض من المزدلفـة حتى انتهى إلى منى ، فرمى جمرة العقبة ( بسبع حصيات ) .

وكمان الهدي الدي جاء به رسول الله (صلّ الله عليه وآله) أربعة وستين أو ستة وستين ، وجاء عليّ (عليه السلام) بأربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين ، فيكون مجموع ما جاءا به مئة بعير ، وبرواية أخرى أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يجيء معه بشيء ، وأنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ساق مشة بدنة كاملة ، فأشرك عليّاً (عليه السلام) معه ، فنحر رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ستّاً وستينّ ، ونحر عليّ (عليه السلام) أربعاً وثلاثين بدنة ، وأمر رسول الله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة (قدر من الحجر) ثم تطبخ ، فأكل رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وعليّ (عليه السلام) وحَسَوا من مرقها ، ثم تطبخ ، فأكل رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وعليّ (عليه السلام) وحَسَوا من مرقها ، ولم يصطيا الجزارين جلودها ، ولا جلالها ولا قلائدها ، وتصدّق به ، ثم حلق وزار البيت ( وطاف ) ورجع إلى منى وأقام بها ، حتى كان اليوم الثالث من أيام التشريق ( الثالث عشر من

<sup>(</sup>١) الوجيف : السير السريع ، وأوضع البعيرُ : جعله يسرع في سيره .

ذي الحجة ) ثم رمى الجهار ( ثلاث جمرات ) ونفر عائداً إلى الأبطح في مكة .

## غدير خم ونصب امير المؤمنين (ع)

يروي الشيخ المفيد والطبرسي أنه لمّا قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نسكه قفل إلى المدينة ومعه عليّ ( عليه السلام ) والمسلمون ، حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خمّ ، وليس بموضع إذ ذاك يصلح للنزول ، لعدم الماء فيه والمرعى ، فنزل في الموضع ونزل المسلمون معه ، وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) خليفة في الأمّة بعده .

وقد كان تقدّم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له ، فاخرَه لحضور وقت يأمن فيه الإختلاف منهم عليه ، فيرتد بعضهم عن الدين ، وعلم الله عزّ وجلّ أنّه إن تجاوز غدير خمّ انفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم وأماكنهم وبواديهم ، فأراد الله أن يجمعهم لسماع النصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وتأكيد الحجّة عليه فيه ، فلا يبقى لأحد المسلمين عذر ، فأنزل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَّغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكُ ﴾ .

يعني في استخلاف عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) والنصّ بالإمامة عليه ، ثم قال : ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بِلَغْتَ رَسَالُتُه ، والله يعصمك من الناس ﴾ .

فاكّد الفرض عليه بذلك ، وخوّفه من تأخير الأمر فيه ، وضمن له العصمة ومنعه الناس منه ، لذلـك نزل رســول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) في هــذا الموضــع الذي لا يصلح للـــزول فيه .

ورجع المسلمون من سبق منهم ، ونزلوا حوله ، وكان يوماً قائظاً شديد الحرّ ، فأمر بدوحات هناك فقمً ما تحتها ، وأمر بجمع الرحال في ذلك المكان ، ووضع بعضها فوق بعض ، ثم أمر مناديه فنادى في الناس : و الصلاة جامعة و فاجتمعوا من رحالهم إليه ، وإنّ أكثرهم ليلف رداءه على قدميه من شدّة الحرّ ، فلمّ اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى صار في ذروتها ، ودعا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فرقي معه حتى قام عن يمينه ، ثم خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ فأبلغ في الموعظة ، ونعى إلى الأمة نفسه ، وقال :

و قد دُعيت ويوشك أن أجيب ، وقد حان مني خفوق(١) من بـين أظهركم ، وإنَّ خلَّف

<sup>(</sup>١) خفق النجم: غاب.

فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي : كتاب آلله ، وعترق أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقــا حتى بردا على الحوض » .

ثمّ نادى باعلى صوته : و الست أولى بكم منكم بأنفسكم ، ؟ قالوا : اللهم بلى ، فقال لم وقد أخذ بضبعي (١) أمير المؤمنين (عليه السلام ) فرفعها حتى بان بياض إبطيهها :

 و فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ، اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » .

ثم نزل (صلى الله عليه وآله) وكان وقت الظهيرة ، فصلى ركعتين ، ثم زالت الشمس ، فأذن مؤذنه لصلاة الظهر ، فصلى بهم الظهر وجلس في خيمته ، وأمر علياً وعليه السلام ) أن يجلس في خيمة له بإزائه ، ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهتوه بالمقام ، ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ، ففعل الناس كلهم ذلك ، ثم أمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين معه أن يدخلن عليه ويسلمن عليه بإمرة المؤمنين ، ففعلن ، وكان فيمن أطنب في تهنته بالمقام عمر بن الخطاب ، وأظهر له من المسرة به وقال في ما قال : بنخ بنخ لك يا علي ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة .

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول لله ، أتــأذن لي أن أقول في هذا المقام ما يــرضاه الله ؟ فقــال له : قــل يا حسّــان على اسم الله ، فــوقف على نشز<sup>(٢)</sup> من الأرض ، وتطاول المسلمون لـــمإع كلامه ، فأنشا يقول :

بخم ، وأسجع بالنبي مناديا فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا رضيتك من بعدي إماماً وهاديا علياً وسمّاه الوزير المؤاخيا فكونوا له أتباع صدق قواليا وكن للذي عادى علياً معادياً

وهذه الأشعار متواترة عن الخاصّة والعامةً .

ويروى أنه لمّا أنشد حسّان هذا الشعر قال لـه رسول الله : « لا تـزال يا حسّان مؤيَّداً

<sup>(</sup>١) الضِيع: العضد.

<sup>(</sup>٢) النشز: المرتفع من الأرض.

بروح القدس ما نصرتَنا بلسانك ۽ ، وإنمًا اشترط رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلــه ) في الدعــاء له لعلمه بعاقبة أمره في الخلاف ، ولو علم سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق .

وللكميت الشاعر أيضاً قصيدة في قصّة الغدير هذه أبيات منها:

ويسوم السدوح دوح غديس خمم ابان له السولاية لسو أطبيعا ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطراً منيعا ولم أر مثله حقاً أصيعا

أقول أنا الأحقر: كتبت كتاباً في حديث الغدير وسمته بـ ( فيض القدير فيها يتعلَّق بحديث الغدير ) لا يتُسع له المقام ، وإلَّا لكنت أوردت ملخَصاً له هنا .

ونظراً لأنه في أوائل السنة الحادية عشرة للهجرة ، وبعد حجَّة الوداع ، كانت وفاة الـرسول ( صلَّى الله عليه وآلـه ) ، فهـا نحن نشرع في الحـديث عن وفـاتـه ( صلَّى الله عليـه وآله).



# في وقوع المصيبة العظمك بوفاة النبك الأكرم (صلَّك الله عليه واله)

اعلم أن أكثر علماء الفريقين يرون أنّ ارتحال سيد الأنبياء (صلّ الله عليه وآله ) إلى عالم البقاء كان يوم اثنين ، ويسرى أكثر علماء الشيعة أن ذاك اليوم كان اليوم الشامن والعشرين من شهر صفر ، في حين يقول أكثر علماء السنّة إنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ، ويروى في (كشف الغمّة ) عن الإمام الباقر (عليه السلام ) أن رحيله (صلّ الله عليه وآله ) إلى عالم البقاء كان في السنة العاشرة للهجرة بعد ثلاث وستين سنة انقضت من عمره الشريف ، منها أربعون سنة أخرى في مكة أيضاً بعد نزول الوحي ، ولمّا هاجر إلى المدينة كان عمره الشريف ثلاثاً وخسين سنة ، وأقام بعدها في المدينة عشر سنين حتى قبض في شهر ربيم الأول يوم الاثنين لليلتين خلتاً منه .

والمؤلّف يقول : إن وفاته ( صلّ الله عليه وآله ) وقعت في الثاني من شهر ربيح الأول مما يتّفق مع قول بعض أهل السنّة ، وليس من علماء الشيعة من يقول بـذلك ، ويحتمـل أن تكون هذه الفقرة من الرواية محمولة على التقيّة . واعلم أن روايات كثيرة(١) وردت بشـأن كيفية وفـاة

<sup>(</sup>١) يروي ابن بابويه بشأن وفاة رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) عن ابن عباس ما خلاصته : لمّا مرض رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) وعنده أصحابه قام إليه عهار بن ياسر فقال له : فداك أبي وأمّي يا رسول الله ، فعن يصلّ عليك منا إذا كمان ذلك منك ؟ قال : مه رحمك الله ، . . . ( ثم بين لعلّ رعليه السلام ) كيفيّة غسله وتكفينه والصلاة عليه ، والتسليم عليه من أهل بيته وسائسر المسلمين ، ثم دفنه ) .

شم قال : يا بلال هلّم عليّ بالناس ، فاجتمع النـاس ، فخرج رسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) متعصّبـاً بعمامته ، متوكيّاً على قوسه حتى صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

معاشر أصحابي، أيّ نبيّ كنت لكم؟ الم أجاهد بين أظهركم؟ الم تكسر رباعيتي؟ الم يعفّر جبيني؟ الم تسل الدماء على حرّ وجهي حتى كنفت لحيتي؟ الم أكابد الشدّة والجهد مع جهّال قومي؟ الم أربط حجر =

. المجاعة على بطني ، ؟ قالو : بل يا رسول الله ، لقد كنت لله صابراً ، وعن منكر بلاء الله نــاهياً ، فجــزاك الله عنّا أفضل الجزاء .

قال : و وأنتم فجزاكم الله ، ثم قال : إنّ ربيّ عزّ وجلّ حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم ، فناشدتكم بالله أيّ رجل منكم كانت له قبل عمد مظلمة إلا قام فليقتصّ منه ، فالقصاص في دار الدنيا احّب إليّ من القصاص في دار الانحرة على رؤوس الملائكة والأنبياء ، ، فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له : سوادة بن قيس ، فقال له : فداك أي وأمّي با رسول الله ، إنّك لمّ أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء ، وبيدك القضيب الممشوق ، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني ، فلا أدري عمداً أو خطأ ، فقال : و معاذ الله أن أكون تعمدت » ، ثم قال : و يا بلال ، قم إلى منزل فاطمة فاثنني بالقضيب الممشوق » ، فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة : معاشر الناس من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ؟ يعلى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ؟ وهو يقول : يا فاطمة قومي ، فوالمك يريد القضيب وطرق بلال الباب على فاطمة ( عليها السلام ) وهو يقول : يا بلال وما يصنع والدي بالقضيب ، وليس هذا يوم القضيب ؟ وقال بلال : يا فاطمة ( عليها السلام ) وهو يقول : يا بلال وما يصنع والدي بالقضيب ، وليس هذا يوما تضيب ؟ فقال بلال : يا فاطمة ، أما علمت أنّ والدك قد صعد المنبر وهو يودّع أهل الدين والدنيا ؟ فصاحت فاطمة ( عليها السلام ) وقالت :

واغماه لغمّك يا أبتاه ، من للفقراء والمساكين وأبناء السبيل يا حبيب الله ، وحبيب القلوب ؟ ثم ناولت بدلاً القضيب ، فخرج حتى ناوله رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فقال رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فقال : « تعال فافتصّ مني وآله ) : « أين الشيخ ؟ » فقال الشيخ ؛ ها أنذا يا رسول لله بأي أنت وأمّي ، فقال : « تعال فافتصّ مني حتى ترضى » ، فقال الشيخ : فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله ، فكشف ( صلّ الله عليه وآله ) عن بطنه ، فقال الشيخ : بأي أنت وأمّي يا رسول الله ، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟ فأذن له فقبله ، فقال : أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من الناريوم النار ، فقال رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) : « يا سوادة بن قيس ، أتعفو أم تقتصّ ؟ » فقال : بل أعفو يا رسول الله ! فقال : « اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيّك عمد » .

ثم قام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فدخل بيت أمّ سلمة وهو يقول: «ربّ سلّم أمّة محمد من النار، ويسرّ عليهم الحساب، فقالت أمّ سلّمة: يًا رسول الله، مالي أواك مغموماً متغيّر اللون؟ فقال: «نعيت إليّ نفي هذه الساعة ، فسلام عليك في الدنيا ، فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمّد أبداً » ، فقالت أمّ سلمة : واحزناه حزناً لا تدركه الندامة عليك يا محمداه . ثم قال ( صلّ الله عليه وآله ) : « ادع لي حبية قلبي وقرّة عيني فاطمة » ، فجاءت فاطمة وهي تقول : نفيي لنفسك الفداء ، ووجهي لوجهك الوقاء يا أبناه ، ألا تكلّمني كلمة ؟ فإنّ أنظر إليك وأواك مفارق الدنيا ، وأرى عساكر الموت تغشاك شديداً فقال لها :

 و با بنّة إنّ مفارقك ، فسلام عليك منى ، ( ولما سمعت فاطمة ( عليها السلام ) هذا الخبر ظهرت عليها أسارت الفزع لفراق هذا العظيم ، وندّت عنها أه الحسرة ، وراحت تسأله أسئلة عجيبة ، ثمّ أغمي عليه ) .

فدخل بلال وهو يقول : الصلاة رحمك الله ( فأفاق رسول الله ) وخرج فصلًى بـالناس ، وخفَّف الصـلاة ، =

هذا العظيم وبشأن وصاياه ، ونكتفي هنا بما اختاره الشيخ المفيد والـطبرسي منها ، رضــوان الله علـهـا .

شم قال: « أدعوا لي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد » ، فجاءا ، فرضع يده على عاتق علي (عليه السلام ) والأخرى على أسامة ، ثمّ قال: « انطلقا بي إلى فاطمة » ، فجاءا به حتى وضع رأسه في حجرها ، فإذا الحسن والحسين ( عليها السلام ) يبكيان ويصطرخان وهما يقولان : أنفسنا لنفسك الفداء ، ووجوهنا لوجهك الوقاء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من هذان يا علي » ؟ قال : « هذان ابناك الحسن والحسين ، فعانقها وقبلها ، وكان الحسن أشد بكاء ، فقال له : « كفّ يا حسن ، فقد شققت على رسول الله » .

ونزل ملك الموت (عليه السلام) وقال : السلام عليك يا رسول الله ، قال : و وعليك السلام يا ملك الموت ، لي إليك حاجة ، قال : وما حاجئك بيا نبي الله ؟ قال : وحاجني أن لا تفبض روحي حتى بجيني جبرئيل فيسلّم علي واسلّم عليه ، فخرج ملك الموت وهو يقول : يا عمداه ! فاستقبله جبرئيل في الهواء فغال : يا ملك الموت ، قبال المرئيل ، سألني أن لا أقبضه حتى يلقاك فتسلّم عليه ويسلّم عليك ؛ فقال جبرئيل : يا ملك الموت ، أما ترى أبواب السياء مفتحة لروح عمد ؟ ثال ترى الجور العين قد تزيّن لروح عمد ؟ ثم نزل جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : السلام عليك يا أبا القاسم ، فقال : وعليك السلام عليك يا أبا القاسم ، فقال : و وعليك السلام يا جبرئيل ، أعند الشدائد تخذلني » ؟ فقال : يا عمد ، إنّك مبت القاسم ، متون ، كلّ نفس ذائقة الموت ، فقال : و أدن مني حبيبي جبرئيل ، فدنا منه ، فنزل ملك الموت ، فقال له جبرئيل : يا ملك الموت ، احفظ وصيّة الله في روح محمّد ، وكان جبرئيل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره ، وملك الموت آخذ بروحه ( صلّ الله عليه وآله ) .

يقول ابن عباس: إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في ذلك المرض كنان يقول: « ادعوا لي حبيبي ، فعجعل يُدعى له رجل بعد رجل ، فيعرض عنه ، فقيل لفاطمة : اصفي إلى عليّ فها نرى رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) يريد غير عليّ ، فبعثت فاطمة إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فلها دخل فتح رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) عينيه وتهلّل وجهه ، ثم قال : « إلىّ يا عليّ ، إلىّ يا عليّ » ، فها زال يدنيه حتى أخذ بده وأجلسه عند رأسه ، ثمّ أغمي عليه ، فجاء الحسن والحسين ( عليها السلام ) يصبحان ويكيان حتى وقعا على رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، فأراد عليّ ( عليه السلام ) أن يتحيهها عنه ، فافاق رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ثم قال : « يا عليّ ، دعني أشمّهها ويشتهاني ، وأتزود منها ويتزودان مني ، أما إنها سيطلمان بعدي ويقتلان ظلماً ، فلمنة الله على من يظلمها » ، يقول ذلك ثلاثاً ؛ ثمّ مدّ يده الى عليّ ( عليه السلام ) فجذبه إليه حتى أدخله تحت ثوبه الذي كان عليه ، ووضع فاه على فيه ، وجعل يناجيه مناجاة طويلة حتى خرجت روحه الطيبة ، صلوات الله عليه وآله .

فانسلَ عليّ من تحت ثيابه وقال: أعظم الله أجوركم في نبيّكم، فقد قبضه الله إليه، فارتفعت الأصوات بالضجّة والبكاء (من أهل بيت الوسالة، وتلقّوا التعازي من بعض الأصحاب الذين لم ينشغلوا بالإعداد للخلافة).

يفول ابن عباس: فقيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ): ما الـذي نــاجــاك بــه رســول الله ( صــلّ الله عليه وآله ) حين أدخلك تحت ثبابه ؟ فقال : د علّـمني ألف باب ، يفتح لي كل باب ألف باب ) .

## وصية رسول الله (صلَّى الله عليه واله) الصحابه

قالا : لمَا رجع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) من حجّة الـوداع ، وقد تحقّق من دنـوّ أجله ، جعل يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحدِّرهم الفتنة بعده ، والحلاف عليه ، ويؤكّد وصايتهم بالتمسّك بسنّته والاجتماع عليها والـوفاق ، ويحتّهم عـلى الاقتداء بعـترته ، والـطاعة لهم ، والنصرة والحراسة ، والاعتصام بهم في الدين ؛ ويـزجرهم عن الاختـلاف والارتداد ، ويكرر قوله :

ويا أيها الناس ، إنّ فرطكم ، وأنتم واردون عليّ الحوض ، ألا وإنّ سائلكم عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّ اللطيف الخبير نبّاني أنّهم لن يفترقا حتى يلقياني ، ألا وإنّ قد تركتهما فيكم : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فبلا تسبقوهم فتضرّقوا ، ولا تقصر وا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم .

أيّها الناس ، لا ألفينّكم بعدي ترجعون كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فتلقوني في كتيبة كمجّر السيل الجرّار ؛ ألا وإنّ عليّ بن أبي طالب أخي ووصيّي ، يقاتل بعدي على تـأويل القرآن كها قاتلت على تنزيله »

فكان (صلى الله عليه وآله) يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه، ثم إنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة، وأمره وندبه أن يخرج بجمهور الأمّة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم، واجتمع رأيه على إخراج جماعة من متقدّمي المهاجرين والأنصار في معسكره، حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الرياسة، ويطمع في التقدّم على الناس بالإمارة، ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده، ولا ينازعه في حقّه منازع، فعقد له الإمرة على ما ذكرناه، وجدّ في إخراجهم، وأمر أسامة بالبروز عن المدينة بمعسكره إلى الجرف (موضع يبعد فرسخاً واحداً عن المدينة) وحثّ الناس على الخروج إليه والمسير معه، وحذّرهم من التلوم والإبطاء عنه.

# نوغك الرسول ووصاياه ( صلَّى الله عليه و آله )

فبينا هو في ذلك إذ عرضت لـه الشكاة التي تــوقي فيها ، فلمّا أحسّ بــالمرض أخــذ بيــد عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) واتّبعه جماعــة من الناس ، وتــوجّه إلى البقيــع ، فقال للذي اتّبعه : إنّني قد أمرت بالإستغفار لأهل البقيع ، فانطلقوا معه حتّى وقف بين أظهرهم وقال :

السلام عليكم أهل القبور ، ليهنتكم ما أصبحتم فيه عمّا فيه الناس ، أقبلت الفتن
 كقطع الليل المظلم ، يتبع آخرها أوّلها » .

ثم استغفر لأهل البقيع طويلًا ، وأقبل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال :

و إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) كان يعرض عليّ القرآن كـلّ سنة مـرّة ، وقد عــرضـه عــليّ العام مرّتين ، ولا أراه إلاّ لحضور أجلي ۽ ثـم قال :

يا عليّ ، إنّي خُيرَت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنّة ، فاخترت لقاء ربّي والجنـة ، فإذا أنا متّ فاستر عورتي ، فإنّه لا يراها أحد إلاّ أكمه » .

ثمَّ عاد إلى منزله ، فمكث ثلاثة أيّام موعوكاً ، ثم خرج إلى المسجد معصوب الـرأس ، معتمـداً على أمـير المؤمنين ( عليـه السـلام ) بيمنى يـديـه ، وعـلى الفضـل بن العبـاس بـاليـد الاخرى ، حتى صعد المنبر ، فجلس عليه ثمَّ قال :

« معاشر الناس ، وقد حان مني خفوق من بين أظهركم ، فمن كان له عندي عدة فلياتني أعطه إيّاها ، ومن كان له عليّ دين فليخبرني به ؛ معاشر الناس ، ليس بين الله وبين احد شيء يعطيه به خيراً أو يصرف عنه به شرّاً إلاّ العمل ، أيّها الناس ، لا يدّعي مدّع ولا يتمنّى متمنّ ، والذي بعثني بالحقّ نبيًا لا ينجي إلاّ عمل مع رحمة ، ولو عصيت لهويت ، اللهمّ قد بلّغت » .

ثمّ نزل فصلّ بالناس خفيفة ، ثم دخل بيته ، وكان إذ ذاك في بيت أمّ سلمة ( رضي الله عنها ) ، فأقام به يوماً أو يومين ، فجاءت عائشة إليها تسالها أن تنقله إلى بيتها لتتولّى تعليله ، وسألت أزواج النبي ( صلّ الله عليه وآله ) في ذلك ، فأذن لها ، فانتقل إلى البيت الذي أسكنه عائشة ، واستمر به المرض فيه أيّاماً ، وثقل .

فجاء بلال عند صلاة الصبح ورسول الله (صلّى الله عليه وآله) مغمور بالمرض ، فنادى : الصلاة يرحمكم الله ، فأوذن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بندائه ، فقال : ويصلّي بالناس بعضهم ، فإنّي مشغول بنفسي ، ، فقالت عائشة : مروا أبا بكر ، وقالت حفصة : مروا عمر ، فقال رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) حين سمع كلامها ورأى حرص كلّ واحدة منها على التنويه بأبيها وافتتانها بذلك ورسول الله حيّ : « أكففن فإنكنّ صويجبات كلّ واحدة منها على التنويه بأبيها وافتتانها بذلك ورسول الله حيّ : « أكففن فإنكنّ صويجبات يوسف ، ثم قام مبادراً خوفاً من تقدّم أحد الرجلين ، وقد كان (صلّى الله عليه وآله ) أمرهما بالخروج مع أسامة ، ولم يك عنده أنّها قد تخلّفا ، فلما سمع من عائشة وحفصة ما سمع علم أنّها متأخران عن أمره ، فبدر لكفّ الفتنة وإزالة الشبهة ، فقام (صلّى الله عليه وآله ) وإنّه لا يستقلّ على الأرض من الضعف ، فلم خرج الى بسقلّ على الأرض من الضعف ، فلمّا خرج إلى (عليها السلام ) ، فاعتمد عليهها ورجلاه تخطّان على الأرض من الضعف ، فلمّا خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب ، فاوما إليه بيده أن تاخر عنه ، فتأخر أبو بكر ،

وفي رواية أنّه قال: « ملعون من تخلّف عن جيش أسامة » ، كررها ثلاثاً ، ثمّ أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف الذي ملكه ، فمكث هنيشة مغمى عليه ، وبكى المسلمون ، وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء المسلمين ، وجميع من حضر ، فأفاق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر إليهم ثم قال : « ايتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً » فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفاً ، فقال له عمر : ارجع فإنّه يجر ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ، واختصموا ، منهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لن تضلّوا بعده ، ومنهم من يقول : القول ما قال عمر ، وتلاوموا بينهم وقالوا : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، لقد أشفقنا من خلاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال بعضهم : ألا نأتيك بدواة وكتف يا رسول الله ؟ فقال : « أبعد الذي قلتم ؟ لا ، ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراً » ، وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ، وبقي عنده العبّاس والفضل بن العبّاس وعليّ بن أبي طالب وأهل بيته خاصة ، فقال له العبّاس : يا رسول الله ، وأن يكن هذا الأمر فينا مستقراً من بعدك فبشرنا ، وإن كنت تعلم أنّا نُعلب عليه فأوص بنا ، فان يكن هذا الأمر فينا مستقراً من بعدك فبشرنا ، وإن كنت تعلم أنّا نُعلب عليه فأوص بنا ، فالى : « أنتم المستضعفون من بعدي » ، وأصمت ، فنهض القوم وهم يبكون ، قد يشوا من الني ( صلى الله عليه وآله ) .

فليًا خرجوا من عنده قال : ﴿ ردُّوا عليَّ أخي وعمِّي العباس ﴾ ، فأنفذوا من دعاهما فحضرا ، فليًا استقرّ بهما المجلس قال ( صلّى الله عليه وآله ) :

«يا عمّ رسول الله، تقبـل وصيّتي ، وتنجز عـدتي ، وتقضي ديني » ، فقال العبّـاس : يا
 رسول الله ، عمّك شيخ كبير ، ذو عيال كثير ، وأنت تباري الريح سخاء وكرماً ، وعليك وعد
 لا ينهض به عمّـك .

فأقبل على على بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال له :

ديا أخي ، تقبل وصيّقي ، وتنجـزعـدتي ، وتقضي عني ديني ، وتقـوم بـأمـر أهـلي
 بعدي ٤ ؟ فقال : نعم يا رسول الله ، فقال له : ( ادن مني ٤ ، فـدنا منه ، فضمه إليه ، ثم

نزع خاتمه من يده فقال له : وخذ هذا فضعه في يدك ، ، ودعا بسيفه ودرعه وجميع لأمته فدف ذلك إليه ، والتمس عصابة كان يشدّها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب فجيء بهما إليه ، فدفعها إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : و امض على اسم الله إلى منزلك ، .

# كيفية وفاته وغسله ودفنه ( صلَّى الله عليه و آله )

فلمّا كان من الغد حجب الناس عنه وثقل في مرضه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يفارقه إلاّ لضرورة ، فقام في بعض شؤونه ، فافاق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إناقة فافتقد عليّاً ( عليه السلام ) ، فقال وأزواجه حوله : « ادعو لي أخي وصاحبي » ، وعاوده الضعف فاصمت ، فقالت عائشة : ادعو له أبا بكر ، فدعي ودخل عليه وقعد عند رأسه ، فلمّا فتح عينه نظر إليه ، فأعرض عنه بوجهه ، فقام أبو بكر فقال : لو كان له إليّ حاجة لأفضى بها إليّ ؛ فلم خرج أعاد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) القول ثانية ، فقالت حفصة : ادعوا له عمر ، فدعي فلمّا حضر ورآه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعرض عنه ، فانصرف ؛ لم قال : « ادعوا لي أخي وصاحبي » ، فقالت أمّ سلمة ( رضي الله عنها ) ادعوا له علياً ( عليه السلام ) فإنّه لا يريد غيره .

فدعي أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلمّا دنا منه أوماً إليه ، فأكبّ عليه فناجاه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) طويلاً ، ثمّ قام فجلس ناحية حتى أغفي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فلمّا أغفي خرج ، فقال له الناس : ما الذي أوعز إليك يا أبا الحسن ؟ فقال : «علّمني ألف باب من العلم ، فتح لي كلّ باب ألف باب ، وأوصاني بما أنا قائم به إن شاء الله تعالى » .

ثم ثقل وحضره الموت وأمير المؤمنين ( عليـه السلام ) حــاضر عنده ، فلمّا قــرب خروج نفسه قال له : د ضع يــا عليّ رأسي في حجــرك ، فقد جــاء أمر الله تعــالى ، فإذا فــاضت نفسي فتنــاولها بيــدك ، وامسح بهــا وجهـك ، ثمّ وجّهني إلى القبلة وتــولّ أمــري ، وصــلّ عــليّ أوّل الناس ، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي ، واستعن بالله تعالى » .

فَاخَذَ عَلِيَّ رأسه فوضعه في حجره ، فأغمي عليه ، فأكبَّت فاطمة ( عليها السلام ) تنظر في وجهه وتندبه وتبكى وتقول :

وأبيض يستسقى الخمام بوجهم شمال اليتامى عصمة للأرامل ففتح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عينه وقال بصوت ضعيف: «يا بنيّة، هذا قول عمّك أن طالب لا تقوليه، ولكن قول،: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ (آل عمران/١٤٤) .

فبكت طويلاً ، فأوما إليها بالدنو منه ، فدنت منه فأسر إليها شيئاً تهلّل وجهها له ، ثم قبض (صلّ الله عليه وآله ) ويد أمير المؤمنين اليمنى تحت حنكه ، ففاضت نفسه (صلّ الله عليه وآله ) فيها ، فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ، ثم وجّهه وغمضه ، ومدّ عليه إزاره ، واشتغل بالنظر في أمره .

وجماء في الروايـة أنه قيـل لفاطمـة ( عليها السـلام ) : ما الـذي أسرّ إليك رسـول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فسرّى عنك بـه ما كنت عليـه من الحزن والقلق ؟ قـالت : إنّه أخـبرني أنّني أوّل أهل بيته لحوقاً به ، وأنّه لن تطول المدّة لي بعده حتى أدركه ، فسرّى ذلك عنيّ .

ثم إنّ أصير المؤمنين (عليه السلام) انصرف إلى غسل رمسول الله (صلّ الله عليه وآله) ، فاستدعى الفضل بن العباس فأمره أن يناوله الماء ، فغسله بعد أن عصب عينه ، ثمّ شقّ قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرّته ، وتولّى غسله وتحفيطه وتحفينه ، والفضل يماطيه الماء ويمينه عليه ، فلمّا فرغ من غسله وتجهيزه تقدّم فصلّ عليه وحده ، ولم يشركه معه أحد في الصلاة عليه ، وكان المسلمون في المسجد يخوضون فيمن يؤمّهم في الصلاة عليه ، وأين يدفن ، فخرج إليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) وقبال لهم : وإنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) إصامنا حيّاً وميّناً ، فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلّون عليه بغير إمام وينصرفون ، وإن الله تعالى لم يقبض نبياً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه ، وإنّ لدافنه في حجرته التي قبض فيها » ، فسلّم القوم بذلك ورضوا به .

ولمّا صلّى المسلمون عليه أنفذ العبّاس بن عبد المطلّب برجل إلى أبي عبيدة بن الجرّاح ، وكان يحفر لأهل مكّة ويضرح ، وكان ذلك عادة أهل مكّة ، وأنفذ إلى زيد بن سهل ، وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد ، فاستدعاهما وقال : اللهم خر لنبيّك ، فَوَجد أبو طلحة زيد بن سهل ، وقبل له : احفر لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فحفر له لحداً ، ودخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والعبّاس بن عبد المطّلب والفضل بن العبّاس وأسامة بن زيد ليتولّوا دفن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يذهب ، أدخل منّا رجلاً يكون لنا به حظّ وحقّنا اليوم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يذهب ، أدخل منّا رجلاً يكون لنا به حظّ من مواراة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ليدخل أوس بن خولي ، وكان بدريًا فاضلاً من بني عوف من الخزرج ، فلمّا دخل قال له علي ( عليه السلام ) : انزل القبر فنزل ، وضع أمير المؤمنين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على يديه ودلاً في حفرته ، فلمّا حصل في ووضع أمير المؤمنين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على يديه ودلاً و في حفرته ، فلمّا حصل في الأرض قبال له : اخرج فخرج ، ونزل عليّ القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله ) القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله على القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله ) القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله على القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله ) القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله ) النه القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله ) النه القبر فكشف عن وجه رسول الله ( صلى الله ) النه القبر فكشف عن وجه وسول الله ( صلى الله ) النه الله و المناه الله و المناه الله و المناه الله و النه و القبر المؤمنين المناه و المناه و المناه الله و المناه و ال

عليه وآله ) ، ووضع خدّه على الأرض موجّهاً إلى القبلة على يمينه ، ثم وضع اللبن وأهال عليه التراب، وكان ذلك يوم الاثنين لثمان وعشرين خلون من صفر من السنة الحادية عشرة من هجرته ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، وهو ابن ثـلاث وستين سنـة ، ولم يحضر دفن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أكثر الناس لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة . انتهى .

ورد في الأحاديث المعتبرة أن رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) مضى شهيـداً ، كها روى الصفّار بسند معتبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله :

« سُمُ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم خيبر ، فتكلّم اللحم فقال : يا رسول الله إنّ مسموم ، قال : فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عند موته : اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر ، وما من نبي ولا وصيّ إلاّ شهيداً » .

#### وقال في رواية أخرى :

النبي في ذراع . . فأكل ما شاء الله ، ثم قال الذراع : يا رسول الله ،
 إنّ مسموم ، فتركه ، وما زال ينتقض به سمّه حتى مات صلوات الله عليه » .

هذا وتستحب زيارته (صلّى الله عليه وآله ) من قرب ومن بعد ، كما يقول الشيخ الشهيد في ( الدروس ) : تستحب زيارة النبي والأثمة ( عليهم السلام ) ، كل يوم جمعة ، ولو كان الزائر بعيداً عن قبورهم ، فإذا وقف على مكان مرتفع وأدّى زيارته يكن أفضل . انتهى .

كما يستحسن زيارة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عقب كل صلاة بهذه الكلمات التي علّمها الإمام الرضا ( عليه السلام ) لابن أبي نصر البزنطي ، قال :

« السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا محمّد بن عبد الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا أمين الله ، أشهد أنّك رسول الله ، وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله ، وأشهد أنّك قد نصحت لامّتك وجاهدت في سبيل ربّك ، وعبدته حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله أفضل ما جرى نبناً عن أمّته ، اللهم صلّ على محمّد أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنّك حمد عبد عبد ».

# في بيان أحوال أبناء النبي (صلَّح الله عليه واله)

ورد في (قرب الاسناد) عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه ولمد لسرسول الله (صلى الله عليه وآله) من خديجة : القاسم والطاهر وفاطمة وأم كلثوم ورقية وزينب ، فتروّج عليّ (عليه السلام) فتروّج أبو العاص بن الربيع (١) وهمو من بني أميّة ـ زينب ، وتروّج عشمان بن عفّان أمّ كلشوم ، ولم يدخل بها حتى هلكت ، وروّجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكانها رقية .

ثمّ ولـد لرسـول الله ( صلّى الله عليـه وآلـه )من أمّ إبـراهيم ، إبـراهيم ، وهي مـاريـة القبطيّة ، أهداها إليه صاحب الاسكندريّة مع البغلة الشهباء ، وأشياء معها .

أقول : من المشهور وما نقله المؤرخون أن تزويج أمّ كلشوم بعثهان كــان بعد وفــاة رقيّة ، وإن رقيّة توفّيت في السنة الثانية للهجرة إيّان وقعة بدر .

والشيخ الطبرسي وابن شهرآشوب يرويان أنّه لم يولد لرسول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) أبناء من غير خديجة سوى إبراهيــم الــذي ولد من مــارية القبــطية ؛ والمشهــور أنّه ولــد له ثـــلاثة

<sup>(</sup>١) زواج زينب بأبي العاص كان قبل البعثة ، وقبل تحريم الزواج بالكفّار ، وولدت زينب بنتاً من أبي العاص اسمها أمامة ، تزوجها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد وفاة فاطمة ( عليها السلام ) عملاً بوصيّتها ، وروي أن أبا العاص وقع أميراً في بدر ، فبعث زينب فلادة كانت خديجة قد أعطتها لها إلى رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) لفداة لزوجها ، فلمّا رأى رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) القلادة تذكّر خديجة فرق ، وطلب من أصحابه أن يبهوه افتداء أبي العاص ففعلوا ، وأطلق أبو العاص من غير فداء ، واشترط عليه رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) أن يبعث بزينب حال رجوعه إلى مكّة ، فوفى بشرطه وبعث إليه بزينب ، ثمّ قدم بعدها إلى المدينة وأسلم ، وانتقلت زينب إلى جوار ربّها في السنة السابعة ، أو الثامنة للهجرة على قول .

أبناء ، أولهم القاسم ، ولهذا كني (صلّى الله عليه وآله ) بأبي القاسم ، وقد كانت ولادته قبل البعثة ؛ والثاني عبد الله وكانت ولادته بعد البعثة ، وقد لقّب بالطاهر والطيّب ، وكلاهما ارتحلا إلى دار الحلود في مكة ؛ هذا ويقول البعض إن الطيّب والطاهر اسهان لابنين آخرين غير عبد الله ، وهو قول لم يؤخذ بالاعتبار ؛ والثالث إبراهيم (عليه السلام) ويسروى أنّه لمّا ماتت رقيّة قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : و الحقي بسلفنا الصالح عشهان بن منظمون وأصحابه ، ، وفاطمة (عليها السلام) على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر ، ورسول الله (صلّى الله عليه وآله ) يئوبه قائماً يدعو ، قال : إنّى لاعرف ضعفها ، وسألت (صلّى الله عزّ وجلّ أن يجرها من ضمّة القبر .

ومن المشهور أن ولادة إبراهيم (عليه السلام) كانت في المدينة في السنة الشامنة للهجرة ، وبشرّه بولادته أبو رافع ، فوهبه غلاماً ، وسمى ولده إبراهيم ، وفي اليوم السابع أمر لم بعقيقة ، وحلق رأسه ، وتصدّق على المساكين بوزن شعره فضّة ، وأمر بدفن شعره في الأرض ، وتنازعت نساء الأنصار في إرضاعه ، فأعطاه (صلّى الله عليه وآله) إلى أمّ بردة بنت المنذر بن زيد لترضعه ، ولم يبق إبراهيم (عليه السلام) في الدنيا غير قليل ، وتوفي في السنة العاشرة للهجرة لثماني عشرة خلت من رجب، وكان عمره الشريف سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام ، وبرواية أخرى : سنة وستّة أشهر وبضعة أيام ، ودفن في البقيع ، وظهرت عند موته ثلاث سنن يأتي تفصيلها في موضعه .

ويروي ابن شهرآشوب ( ره) عن ابن عباس قوله :

كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم ، وعلى فخده الأيسر ابنه إبراهيم ، وعلى فخده الأيمن الحسين بن علي (عليه السلام) ، وهو تارة يقبّل هذا ، وتارة يقبّل هذا ، إذ هبط جبرئيل بوحي من ربّ العالمين ، فلمّا سرّي عنه قال : أتاني جبرئيل من ربي فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول : لست أجمعها ، فافد أحدهما بصاحبه ، فنظر النبي (صلى الله عليه وآله ) إلى إبراهيم فبكى ، ونظر إلى الحسين فبكى ، وقال : إنّ إبراهيم أمّه أمه أمه (مارية ) ، ومتى مات لم يحزن عليه غيري ، وأمّ الحسين فاطمة ، وأبوه عليّ ابن عمّي ولحمي ودمي ، ومتى مات حزنت ابنتي ، وحزن ابن عمّي ، وحزنت أنا عليه ، وأنا أوثر حزني على حزنها ، يا جبرئيل يقبض إبراهيم فديته للحسين .

قال : فقبض بعد ثلاث ، فكان النبي ( صلّ الله عليه وآله ) إذا رأى الحسين مقبلًا قبّله وضمّه إلى صدره ورشف ثناياه وقال: «فديت من فديته بابني إبراهيم».

ويروى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه لمّا مات إسراهيم ( عليه السلام ) هملت

عينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) بالـدمع وقــال : ( تدمــع العين ، ويحــزن القلب ، ولا نقول ما يسـخط الربّ ، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون » .

ثم رأى النبي (صلَّى الله عليه وآله) في قبره خللاً فسوَّاه بيده. ثم قال: ( إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن » ، ثمّ قال: ( الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون » .

وسيأي ذكر عشمان بن مظعون في ذيل الحديث عن شهادة عشمان بن أمير المؤمنين (عليه السلام).



## الفصل التاسخ

# في بيان موجز لاحوال أقارب النبكِّ ( صلَّم الله عليه واله)

يروي الشيخ الطبرسي وآخرون أنه كان لرسول الله تسعة أعمام هم بنو عبد المـطُلب : الحـارث ، والـزبـير ، وأبـو طـالب ، وحمـزة ، وغَيـداق ، وضِرار ، والمقـوّم ، وأبــو لهب ، والعبّاس ؛ كان الحارث أكبرهم سنّاً ، ولهذا يكنّى عبد المطّلب بأبي الحارث ، وكــان شريكه في حفر بثر زمزم .

وأبناء الحارث : أبو سفيان ، والمغيرة ، ونَوْفل ، وربيعة ، وعبـد شمس ؛ وأبو سفيـان أخو رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) من الرضـاعة ، فقـد أرضعته حليـمـة السعديّـة ، وكان شبيهاً به ( صـلّى الله عليه وآلـه ) ، توقّي في العشرين من عمـره ، ودفن في البقيع ، ويقــال إن مدفنه في منزل عقيل بن أبي طالب .

وخلّف نوفل بضعة أبناء منهم : المغيرة بن نوفل ، وهو الذي أمسك بـابن ملجم المرادي (عليه اللعنة ) بعد ضربته لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويذكر التـاريخ أنّه كان قــاضياً في أيّام عثمان ، وحضر صفّين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وتــزوّج بعده من أمــامة بنت أبي العاص بن الربيع فأنجبت له يجيى ؛ وربيعة بن الحارث هو الــذي عناه رســول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم فتح مكة إذ قال :

و ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية موضوعة تحت قدمي ، ودماء الجاهلية موضوعة ،
 وإن أوّل دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث » .

ذلك أنَّ أحد أبنائه كان قد قتـل في الجاهليـة ، والعبّاس بن ربيعـة وشجاعتـه في صفّين معروفة ، وعبدشــمـس بن الحارث ، وقد سبّاه رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) ، وقيـل إن أبناءه في الشام . وكان أبوطالب ، وعبد الله ، أبو الرسول (صلّى الله عليه وآله ) ، والـزبير أبناء أمّ واحدة ، وأمّهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن مخزوم ، واسم أبي طالب عبد مناف ، وكان له أربعة أبناء : طالب ، وعقيل ، وجعفر ، وعليّ ( عليه السلام ) ، وروي أنه كان يفصل بين كلّ من هؤلاء الأربعة عشر سنين ؛ وكان لأبي طالب بنتان : أم هانىء ، واسمها فاختة ، وجُمانة ، وأمهّم جميعهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ؛ وقد أعقبوا جميعاً ، غير طالب .

وجُمانة كـانت زوجة سفيـان بن الحارث بن المـطّلب ، وكانت أمّ هـانىء زوجة أبي وهب هبيرة بن عمرو المخزومي ، وولد له منها أبناء أحدهم جُعدة بن هبيرة ، وكـان فارسـاً مغواراً ، وولاًه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خراسان .

وانتقـل أبو طـالب إلى رحمة ربّـه قبل هجـرة رسول الله ( صـلًى الله عليه وآلـه ) بشـلاث سنين ، وعلى قول : إن وفاة خديجة كانت بعد وفاته بثلاثة أيّام ، وسمّى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هذا العام بعام الحزن ، وقـد سبقت الإشارة إلى وفـاة هذين العـظيمين في الفصــل السادس .

وأمّا العبّاس ، وكنيته أبو الفضل ، فكانت معه سقاية زمزم ؛ وقد أسلم في موقعة بدر ، وتوفّي في أواخر أيّام عثمان ، وقد كفّ بصره في أواخر عمره ، وأمّه وأمّ ورام ضي نئيلة وكان له تسعة أبناء وثلاث بنات : عبد الله ، وعبيد الله ، والفضل ، وقُثَم ، ومَعبَد ، وعبيد الرحن ، وتمّام ، وكثير ، والحارث ، وأمّ حبيب ، وآمنة ، وصفيّة ؛ وأمَّ حبيب مع ستّة إخوة مُن تقدّمت أساؤهم هي أمّ الفضل لبابة بنت الحارث الهلالي ، اخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي (صلّى الله عليه وآله ) ، ومع أنّ أمّ الفضل ولدتهم في بيت واحد ، فإن مدافنهم بعيدة عن بعضها ، فقبر الفضل في أجنادين من أراضي الروم ، ومعبد وعبد الرحمن في إفريقية ، وعبد الله في الميمن ، وقشم في سمرقند .

يقول البغوي : أم الفضل هي المرأة التي أسلمت بعـد خـديجـة ( رضي الله عنهـا ) ، ويقول البعض إن أبناء العباس كانوا عشرة، بزيادة عون، ويؤيـد هذا القـول تصريح العبّـاس بعددهم ، والشيخ الشهيد الثاني يقول في كتابـه ( شرح الدرايـة ) : إن من بين الأبنـاء العشرة كان تمّام أصغرهم ، فكان العبّاس يأخذه في حجره وهو يقول :

غَـوا بـتـمَـام فـصـاروا عشرة يـا ربّ فـاجـعـلهـم كـرامـأ بـررة واجـعـل لهـم ذكـرأ وأنـم الشـجـرة

وامًا أبو لهب فابناؤه : عُتبة ، وعتيبة ، ومُعتب ، ودرّة وامّهم أمّ جميل أخت أبي سفيان التي دعاها الحقّ بـ : حمّالة الحطب . وعياته (صلّ الله عليه وآله) ستّ من إمّهات متعدّدة : أميمة ، وأمّ حكيم وبَرّة ، وعياته (صلّ الله عليه وآله) ستّ من إمّهات متعدّدة : فاطمة ، فقد كانت زوجة جحش بن الريّان ، وولدت له عبد الله ، وعبيد الله ، وأبا أحمد ، وزينب ، وحُمْنة ، وأمّ حبيبة ؛ وزينب هي زوجة زيد بن حارثة ، وطلقها زيد ، وزوّجها الحقّ تعالى من نبيّه (صلّ الله عليه وآله) .

وامَّا أمَّ الحكيم بنت عبد المسطّلب فكانت زوجة كُسرَيْسز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ، وولدت له عامراً ، وهو أبو عبد الله بن عامر وكان والياً لعثهان على العراق وخراسان .

وأمّا برّة بنت عبد المطّلب فكانت زوجة أبي رُهْم ، ثم صارت زوجة عبد الأسد بن هلال المخزومي بعده ، وولدت له أبا سلمة ، واسمه عبد الله وهو أول مهاجر إلى الحبشة مع زوجه أمّ سلمة ، ثم هاجر بعدُ إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً وجرح جراحة مات على أثرها ، ومن بعده تزوّج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من أرملته أمّ سلمة .

وأمًا عاتكة بنت عبد المطّلب فكانت زوجة عمير بن وهب ، ثم صارت تحت كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار .

وأمًا صفية بنت عبد المطّلب فكانت زوجة الحارث بن حرب بن أميّة ، ثم تزوّجت بعده من العوّام بن خويلد أخي السيدة وولدت له الزبير .

ويروى أنه عند وفاة عبد المطّلب كانت بناته الست أولئك حـاضرات ، فطلب منهنّ أن يبكينه ويرثينه مراثي يسمعها قبل مـوته ، فقـالت كلّ منهن قصيـدة ترثي بهـا أباهـا ، وفارق عبد المطّلب الحياة وهو يستمع اليهنّ .

ومن بين أعمام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان أبو طالب والحمزة أفضلهم ، وأبــو طالب اسمه عبد مناف وكنيته أبو طالب ، وفيه يقول أبوه عبد المطّلب :

وصَيْتُ من كنّيت بطالب عبدَ منافٍ وهو ذو تجارب

وكان هذا الرجل الكبير سيّد البطحاء ، وشيخ قريش ، ورئيس مكّــة ، وقبلة القبيلة ؛ وكان رحمه الله شيخاً جسيماً ، عليه بهاء الملوك ، ووقار الحكياء .

يروى أنه قيل لأكثم بن صيغي حكيم العرب: عَن تعلّمت الحكمة والرئاسة والحلم والسيادة؟ قال: من حليف العلم والأدب، سيّد العجم والعسرب، أبي طالب بن عبد المطلب.

وفي روايات كثيرة أنّ مثله مثل أصحاب الكهف ، أخفى إيمانه كي يكـون بمقدوره نصرة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، ودفع شرّ كفّـار قريش عنـه ، وكان أبـو طالب مستـودع وصايـ وآثار الانبياء ، وقد ردّها للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) .

وفي الخبران نوره يعطفى، أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار (هي نور محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين) ، ولئن وضع إيان أبي طالب في كفة ميزان ، وإيمان هذا الحلق في كفة أخرى يظهر رحجان إيمان أبي طالب على إيمانهم ، وكمان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجب رواية أشعار أبي طالب وتدوينها ويقول: تعلّموها وعلّموها أولادكم ، ذلك أنه كمان على دين الله ، وفي أشعاره علم كثير.

وإجمالاً فإن خدمات أبي طالب للدين ونصرته لسيّـد المرسلين ( صلوات الله عليـه وآله ) قد تجاوزت البيان ، ويكفي في هذا المقام قول النبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) بما مضمـونه : مـا زالت قريش في جبن وخوف حتى توفّي أبو طالب .

وقال ابن أبي الحديد:

ولـولا أبـو طـالـب وابـنـه لمـامـثـل الـديـنَ شـخص فـقـامـا فـذاك بمـكّـة آوى وحـامـى وذاك بـيــرْب جسً الحـامـا(١)

وأما حمزة بن عبـد المطّلب فهـو عظيم الجـلال ، وقـد سبق الحـديث عن استشهـاده في أحد .

كما استشهد جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) في مؤتة ، وقد أتينا على ذكر استشهاده عند الحديث عن معجزات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ووقائع العام الثامن من الهجرة .

وإليك طرفاً من فضائل حمزة وجعفر :

يروي ابن بابويه عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال :

« خير إخواني عليّ ، وخير أعهامي حمزة ، والعبّاس صنو أبي » .

وقال : و وصلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عـلى حمزة سبعـين صلاة ، وكـبّر عليه سبعين تكبيرة » .

<sup>(</sup>١) وسيأتي هذا الشعر ومعناه عند الحديث عن أولاد الإمام موسى الكاظم (ع) إن شاء الله.

ويروى في قرب الأسناد عن الصادق ( عليـه السلام ) أن أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) . :

د منّا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سيّد الأوّلين والأخرين ، وخاتم النبيين ؛ ووصيّه خبر الوصيّين ، وسبطاه خبر الأسباط : حسناً وحسيناً ، وسيّد الشهداء حمزة عمّه ، ومن طار مع الملائكة جعفر ، والقائم ( عليه السلام ) a .

والـروايات بهـذه المضامـين كثيرة ، ويـروي علي بن إبـراهيم أنَّ رسول الله ( صــلَّى الله عليه وآله ) قال :

ان إلهي اختبارني في ثبلاثـة من أهـل بيتي ، وأنـا سيّـد الثبلاثـة وأتقـاهـم ولا فخـر ،
 اختارني ) وعلياً وجعفراً ابني أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب » .

كها يروى عن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) قوله في تفسير الآية :

﴿ من المؤمنين رجال صدقوا مـا عاهـدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبـه ، ومنهم من يتنظر وما بدّلوا تبديلًا ﴾ :

كها يروى عنه ( عليه السلام ) في ( البصائر ) قوله :

و على قائمة العرش مكتوب : حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيَّد الشهداء » .

ويروي الشيخ الطوسي عن جابر الأنصاري قوله :

أقبل العبّاس ذات يوم إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان العباس طوالًا حسن الجسم ، فلمّا رآه النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) تبسّم إليه ، فقال : إنك يا عمّ لجميل ، فقال العبّاس : ما الجيال بالرجل يا رسول الله ؟ قال : بصواب القول بالحقّ ، قال : فها الكهال ؟ قال : تقوى الله عزّ وجلّ وحسن الخلق .

ويروى عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنَّه قال :

قـال رسول الله ( صـلّ الله عليه وآلـه ) : ( احفـظوني في عمّي العبّـاس ، فـإنـه بقيّـة آبائي ، .

ويسروي ابن بسابويسه أن جبرئيـل (عليـه السـلام) هبط عـل رسـول الله ( صـلّ الله عليه وآله ) وعليه قباء أسود ، ومنطقة فيها خنجر ، فقال : يا جبرئيل ما هـذا الزي ؟ فقـال :

زيّ ولد عمَك العبّاس ، فخرج النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) إلى العبّاس فقال : يا عمّ ، ويل لولدي من ولدك ، فقال : يا رسول الله ، أفاجبٌ نفسي ؟ قال : جرى القلم(١) بما فيه .

ويروى عن ابن عبّاس أن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال لرسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) :

يا رسول الله ، إنّك لتحبّ عقيلاً ؟ قال : إي والله ، إنّ لاحبّه حبّين : حبّاً لـه ، وحبّاً لحبّ أي طالب له ، وإنّ ولده لمقتول في محبّة ولدك ، فتدمع عليه عيون المؤمنين ، ويصلّي عليه الملائكة المقرّبون ، ثمّ بكى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حتى جرت دموعه على صدره ، ثم قال : إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي .

وسيـأتي الحديث عن عقيـل وعبد الله بن جعفـر وعبد الله بن عبّـاس عنــد الحــديث عن أصـحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن شاء الله تعالى .



 <sup>(</sup>١) يقول البعض : المراد أن قبطع آلة رجولتك لا يفيند لأن عبد الله ولند منك ، وأن الابتناء منه سيبولدون ،
 ويجتمل أن المراد معنى آخر .

# في بيان أحوال بعض أصماب النبي ( صلَّح الله عليه واله)

الأوّل: سلمان المحمّدي

سلمان رضوان الله عليه ، وهمو أوّل الأركان الأربعة ، مخصوص بشرف : « سلمان منّا أهمل البيت » منسلك في سلك أهل بيت النبوّة والعصمة ، ومن قبال رسبول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في فضله :

وسلمان بحر لا يُنزف ، وكنـز لا ينفد ، سلمان منّـا أهل البيت ، يمنـح الحكمة ، ويؤق البرهان .

قال عنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ومن لكم بمثل لقيان الحكيم » ؟ بيد أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال عنه : « سليان خير من لقيان » ، وقال عنه الإمام الباقر ( عليه السلام ) : كان سليان من المتوسّمين » .

ويستفاد من الروايات أنّ سلمان علم الاسم الأعظم ، وأنّه كان محدُثاً ، وأن الإيمان عشر درجات ، وسلمان في العاشرة منها ، وكان عالماً بعلم الغيب والمنايا ، وأنه كان يميل إلى تحف الجنّة في الدنيا ، وأن الجنّة كانت مشتاقة وعاشقة له ، وأنّ الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) بحبّ أربعة سلمان عليه وآله ) يحبّانه ، وأنّ الله عزّ وجلّ أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بحبّ أربعة سلمان أحدهم . ونزلت آيات في مدحه ومدح أقرانه . وكان جبرئيل ( عليه السلام ) ما حضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ أمره أن يقرئه السلام عن الله عزّ وجلّ ، وأمره أن يطلعه على علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب ، وكانت له ليالي خلوة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعلّمانه من مكنون علم الله وغزونه ما لا يقوى على تحمّله أحد ، حتى بلغ مرتبة قال عنها الإمام الصادق ( عليه السلام ) :

« أدرك سلمان العلم الأوّل والعلم الآخر ، وهو بحرٌ لا يُنزح ، وهو منّا أهل البيت » .

يقول القاضي نـور الله: كان سلمان الفـارسيّ منذ صباه يسعى في طلب الدين الحق ، فتردّد على علماء الأديان من يهود ونصارى وغيرهم ، وكان يصبر على ما يلقى من شدائد في هذا المطريق ، حتى أن عشرة أسياد تناقلوه بيعاً وشراء حتى وصـل إلى سيّد الكـائنـات عليـه وآلـه أفضـل الصلوات ، فـاشـتراه من بعض اليهـود بجبلغ من صال ، وبلغ من المحبّة والإخـلاص والمودّة ، واختصاصه بالانتساب إلى الحضرة النبويـة مكانـاً يدعـو للفخر ، مشحـوناً بمضمون الرعاية من لسان النبي المبارك ، إذ يقول : « سلمان منا أهل البيت » . ولنعم ما قيل :

كانت مودّة سلمان له نسباً ولم يكن بين نوح وابنه رحما

ويــروي الشيخ الأجــلُ أبو جعفــر الطوسي نــوّر الله مشهده ، في كتــاب ( الأمــالي ) عن منصور بن بزرج أنه قال :

قلت لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام): ما أكثر ما أسمع منك سيّدي ذكر سلمان الفارسي ، فقال: لا تقبل سلمان الفارسي ، ولكن قبل: سلمان المحمّدي ، أتبدري ما كثرة ذكري له ؟ قلت: لا ، قبال: لشلاث خبلال: إحداها إيشاره هوى أمير المؤمنين (عليه السلام) على هوى نفسه ، والثانية: حبّه الفقراء واختياره إيّاهم على أهبل الثروة والعدد، والثالثة: حبّه للعلم والعلماء؛ وإنّ سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً، وما كمان من المشركين.

كما روى بأسناده عن سدير الصيرفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دكان سلمان جالساً مع نفر من قريش في المسجد ، فاقبلوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم حتى بلغوا سلمان، فقال لـه عمـر بن الخطّاب: أخبرني من أنت، وما أصلك، ومـا حسبك؟ فقال سلمان :

أنا سلمان بن عبد الله ، كنت ضالاً فهداني الله عزّ وجلّ بمحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكنت عـائلاً فـأغناني الله بمحمّــد ( صلّى الله عليــه وآله ) ، وكنت مملوكــاً فـأعتقني الله بمحمّــد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فهذا حسبي ونسبي يا عمر . انتهى .

وجاء في الخبر أن أبا ذرّ دخل على سلمان وهو يطبخ قـدراً له ، فبينا هما يتحادثان إذ انكفأت القدر على وجهها على الأرض ، فلم يسقط من مرقها ولا من ودكها(١) شيء ، فعجب من ذلك أبو ذرّ عجباً شديداً ، وأخذ سلمان القدر فوضعها على حـالها الأول عـلى النار شانية ،

<sup>(</sup>١) الودك : الدسم من اللحم والشحم .

وأقبلا يتحدّثان ، فبينها هما يتحدّث ان إذ انكفأت القـدر على وجههـا ، فلم يسقط منها شيء من مرقها ولا من ودكها .

قال : فخرج أبو ذرّ وهو مذعور من عند سلمان ، فبينها هو متفكّر إذ لقي أمير المؤمنين (عليه السلام ) قال له : يا أبا ذرّ ، وعليه السلام ) قال له : يا أبا ذرّ ، ما الذي أخرجك ، وما الذي أذعرك ؟ فقال له أبو ذرّ : يا أمير المؤمنين ، رأيت سلمان صنع كذا وكذا فعجبت من ذلك ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام ) : يا أبا ذرّ ، إنّ سلمان لو حدّ تك بما يعلم لقلت : رحم الله قاتل سلمان : يا أبا ذرّ ، إنّ سلمان باب الله في الأرض ، من عرف كان مؤمناً ، ومن أنكره كان كافراً ، وإنّ سلمان منا أهل البيت .

وقدم المقداد على سلمان وكان رفع قدراً على موقد دون نار ، والقدر تغلي ، فقال : يا أبا عبد الله ، قدر تغلي من غير نار . فتناول سلمان حجرين وضعها تحت القدر فاشتعلا كالقش ، وزاد غليان القدر ، قال الله الله الله يسكن ولا أرى ما أسكّنه له ! فأدخل سلمان يده المباركة في القدر كالمغرفة فسكن ، وسحب يده وعليها أشر من الحساء ، فعجب المقداد من ذلك أشد العجب ، وروى القصة لرسول الله (صلى الله عليه وآله ) .

وإجمالاً فالبروايات في فضله أكثر من أن تذكر ، وسيأتي طرف منها عنىد الحديث عن أحوال أبي ذرّ (رضي الله عنه ) ، وقىد توقي في المبدائن سنة ست وثى لائين ، وصار إليه أسير المؤمنين ( عليه السلام ) من المدينة ليلة موته ، إذ طويت له الأرض ، فغسله وكفّنه وصلً عليه ، ودفن هناك .

وفي رواية أنّه لمّا جاء أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) ليغسله ، رفــع الشملة عن وجهه ، فتبسّم سلمان ، فقال له :

مرحباً يا أبا عبـــد الله ، إذا لقيت رسول الله ( صــلّى الله عليه وآلــه ) فقل لـــه ما مــرّ على أخيـك من قومك .

قال : ثمّ أخذ في تجهيزه ، فلمّا صلّ كنّا نسمع من أمير المؤمنين (عليه انسلام) تكبيراً شديداً ، وكنت رأيت معه رجلين ، فقال : أحدهما جعفر أخي ، والأخر الخضر (عليه السلام) ، ومع كلّ واحد منها سبعون صفّاً من الملائكة ، في كلّ صفّ ألف ألف ملك .

وفي نفس الليلة رجع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى المدينة ، ويقوم قسر سلمان في المدائن في صحن كبير ، وهو مزار لكلّ بادٍ وحاضر . وقد نقلت زيارته ( رضى الله عنه ) في ( هدية الزائرين ، والمفاتيح).

الثانى : أبو ذر ، جُندب بن جُنادة

وهو من قبيلة غفار ، وأحد الأركان الأربعة ، وكان ثالث مَن أسلم ، وعلى قــول : كان الرابع أو الخامس ، ورجع إلى قومه بعد إسلامه فلم يشهد بــدراً وأحد والحنــدق ، ثم قدم إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فلزمه ، وكانت مكانته عنده تفوق الــذكر ، وقــال ( صلَّى الله عليه وآله ) في حقّه الكثير ، ودعاه بصدّيق الأمّة وشبيه عيسى ابن مريم في الزهد ، ومن أقوالــه في حقّه الحديث المشهور :

« ما أظلَّت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرَّ » .

يقول العلّامة المجلسي في ( عين الحياة ) :

يستفاد من أخبار الخاصّة والعامّة أنه بعد المعصومين ( عليه السلام ) ليس بين الصحابـة من يفوق سلمان الفارسي وأبا ذرّ والمقداد جلالة قدر ورفعة شأن ، ويظهـر من بعض الأخبار أن سلمان يرجح أبا ذر ، وهو يرجح المقداد .

وقال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : • إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : أين حـوارِّي محمَّد بن عبـد الله رسول الله ، الـذين لم ينقضوا العهـد ومضـوا عليه؟ فيقـوم سلمان وأبو ذرَّ والمقداد » .

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صـلَى الله عليه وآلـه ) : « إنّ الله تعالى أمرني بحبّ أربعة من أصحابي ، فقيل : يا رســول الله من هم ؟ قال ؛ عـليّ والمقداد وسلمان وأبو ذرّ » .

ويروى بأسانيد كثيرة في كتب السنّة والشيعة أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ » .

وهـذا ابن عبد الـبرّ ، وهو من أعـاظم علماء السنّة يـروي في كتاب ( الاستيعـاب ) عن رسـول الله (صلّى الله عليـه وآله) أنـه قال: أبـو ذَر في أمّتي بزهـد عيسى ابن مريم ، وفي روايـة أخرى: شبيه عيسى ابن مريم في الزهد؛ ويروي أيضاً أنّ أمير المؤمنين (عليه السـلام) قال عن أي ذرّ:

د ذلك رجل وعى علماً عجز عنه الناس ، ثمّ أوكاً عليه ولم يخرج شيئاً منه » .

يروي ابن بابويه بسند معتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

و إن أبا ذر أى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه جبرئيل في صورة دحية الكلبي وقد استخلاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما رآهما انصرف عنهما ولم يقبطع كلامهما ، فقال جبرئيل : يا محمد ، هذا أبو ذر قد مر بنا ولم يسلم علينا ، أما لبو سلم لرددنا عليه ، يبا محمد ، إن له دعاء يدعو به معروفاً عند أهل السماء ، فاسأله عنه إذا عرجتُ إلى السماء .

فلما ارتفع جبرئيل ( عليه السلام ) جاء أبو ذرّ إلى النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) ، فقال له رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) : ما منعك يا أبا ذرّ أن تكون سلّمت علينا حين مررت بنا ؟ فقال : فقال : ظننت يا رسول الله أن الذي معك دحية الكلبي قد استخليته لبعض شأنك ، فقال : ذاك جبرئيل ( عليه السلام ) وقد قال : أما لو سلّم علينا لرددنا عليه ، فلمّا علم أبو ذرّ أنه كان جبرئيل ( عليه السلام ) دخله من الندامة حيث لم يسلّم عليه ما شاء الله ، فقال له رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) : ما هذا الدعاء الذي تدعو به ؟ فقد أخبرني جبرئيل ( عليه السلام ) أنّ لك دعاء تدعو به معروفاً في الساء، فقال : نعم يا رسول الله ، أقول :

و اللهم إنّي أسألك الإيمان بك ، والتصديق بنبيّك ، والعافية من جميع البلاء ، والشكر
 على العافية ، والغنى عن شرار الناس » .

وعن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :

ابكى أبو ذر رحمة الله عليه من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره ، فقيل له : يا أبا
 ذر ، لو دعوت الله أن يشفي بصرك ، فقال : إنّي عنه لمشغول ، وما هو أكبر همّي ؛ قالوا : وما
 يشغلك عنه ؟ قال : العظيمتان : الجنة والنار » .

ويروي ابن بابويه عن عبد الله بن عبَّاس قال :

كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ذات يوم في مسجد قبا وعنده نفر من أصحابه ، فقال أوّل من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنّـة ، فلمّا سمعوا ذلك قام نفر منهم فخرجوا وكلّ واحدٍ يجبّ أن يعود ليكون هـو أوّل داخل ، فيستوجب الجنة ؛ فعلم النبيّ ( صـلّى الله عليه وآله ) ذلك منهم ، فقال لمن بقي من أصحابه : سيدخل عليكم جماعة يستبقوني ، فمن بشرّ ني بآذار فله الجنّة » .

فعاد القوم ودخلوا ومعهم أبو ذرّ ، فقال لهم : في أيّ شهر نحن من الشهور الروميّة ؟ فقال أبو ذرّ : قد خرج آذاريــا رسول الله ، فقــال : قد علمت ذلـك ، ولكن أحببت أن يعلم قومي أنّك رجل من الجنّة ؛ وكيف لا تكــون كذلـك وأنت المطرود عن حــرمي بعدي لمحبــَـك لأهل بيتي ، فتعيش وحدك ، وتموت وحدك ، ويسعد بك قوم يتولّون تجهيزك ودفنك ، أولئك رفقائي في جنّة الخلد التي وعد المتقون .

وقد نقل أرباب السير المعتبرة أن أبا ذرّ كان عاملًا لعمر على الشام ، حتى خلافة عشهان الذي أحلّ معاوية إلى الدنيا وبهارجها ، وانصرف معاوية إلى الدنيا وبهارجها ، وشغف بقصورها وعماراتها ، فانبرى إليه أبو ذرّ باللوم والتوبيخ ، وراح يدعو إلى الخليفة بالحقّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) منوّها بمناقبه وفضائله ، داعياً أهل الشام إليه حتى مال كثير منهم إلى التشيع له ، ومن هنا ما اشتهر من أنّ شيعة الشام وجبل عامل كانوا ثمرة دعوة أبي ذرّ ونتاج بركته .

فكتب معاوية إلى عثمان يقول : أمّا بعد ، فإن كان لك حاجة في الناس قِبلي فأقدم إليك أبا ذرّ ، فإنّ أخاف أن يفسد عليك الناس .

فكتب إليه عثمان : أمّا بعد ، فحين تنظر في كتــابي فاحمــل جنيدبـــاً إليّ على أغلظ مــركب وأوعره ، حتّى يغلب عليه النوم من الجمهد فيغفل عن ذكري وذكرك .

فوجّه به مع من سار به الليـل والنهار ، وحمله عـلى بعير ليس عليـه وطاء ، وكـان أبو ذرّ ( رحمه الله ) رجلًا طوالًا نحيفاً ، قد عدا عليه الشيب فابيضٌ شعر رأسه وفوديه ، وهكذا حتى قدم به المدينة بعد أن سقط لحم فخِذَيْهِ من الجهد .

وفي المدينة ، راح أبو ذرّ يعرّض بعثهان وفعاله ، وكان إذا رآه تلا الآية الكريمة :

﴿ يوم يُممى عليها في نار جهنّم فتُكوى بها جباهُهم وجنوبهم وظهورهم ﴾ .

معرّضاً بعشهان ومحذّراً وواعظاً ، لكنّ عثهان لم يستجب لما يقوم بـه أبـو ذرّ من الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولم تزده مواعظه إلاّ إمعاناً في مـلامته ، فقضى بخـروجه مـع أهله وعياله إلى الرُّبَذة ، ولم يكتف بذلك ، بل إنّه حظر على الناس أن يقاعـدوه أو يكلّموه ، لا بـل حتى إنـه حظر عليهم تشييعـه عند خـروجه ، لكن أمـير المؤمنين والحسنين ( عليهم السـلام ) خرجوا لتشيعه يرافقهم عقيل وعهار بن ياسر وغيرهم ، فـاعترض مـروان بن الحكم طريقهم ، وكان مكلّفاً من عثمان أن يخرج بأبي ذرّ .

قال مروان مخاطبًا الحسن ( عليه السلام ) : إيهًا يا حسن ، ألا تعلم أنَّ أمير المؤمنين قــد نهى عن كلام ذلك الرجل ؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك .

فحمل عليّ عـلى مروان فضرب بـالسوط بـين أذنى راحلته ، وقــال : تنحّ نحّـــاك الله إلى النار. فرجع مروان مغضباً إلى عثمان فأخبره الخبر، فلما لقي عثمان أمـير المؤمنين (عليــه السلام) قال له فيها قال: إنّ مروان يشكو أنك ضربت راحلته، فأجاب: دونه راحلتي فليقتصّ منها. وإجمالًا ، فقد صبار أبو ذرّ إلى السربذة ، وبلغ من معياناتيه هناك أنّ ولسده ذرّاً ميات ، وكانت له غنيهات يقتات بها مع عياله فأصابتها آفة فنفقت ، كها ماتت زوجه في الربسذة أيضاً ، فبقى وحيداً إلّا من ابنته .

تقول ابنته : أصابنا الجوع ، وبقينا ثلاثة أيام لم نأكل شيئاً ، فقال لي أبي : يا بنية ، قومي بنا إلى الرمل فلم نجد شيئاً ، قومي بنا إلى الرمل فلم نجد شيئاً ، فجمع أبي رملاً ووضع رأسه عليه ، ورأيت عينيه قد انقلبنا وهو يحتضر ، فبكيت وقلت له : يا أبه ، كيف أصنع بك وأنا وحيدة ؟ فقال : يا ابنتي لا تخافي ، فإني إذا مت جاءك من أهل العراق من يكفيك أمري ، وقد أخبرني بذلك حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في غزوة تبوك ، فإذا أنبا مت فمدي الكساء على وجهي ، ثم اقعدي على طريق العراق ، فإذا أقبل ركب فقومي إليهم وقولي : هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد توفي .

قالت : فدخل إليه قوم من أهل الربذة فقالوا : يا أبا ذرّ ، ما تشتكي ؟ قال : ذنــوبي ، قالوا : فها تشتهي ؟ قال : رحمة ربي ، قالوا : هل لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني .

قالت : فلمّا عاين سمعته يقول : مرحباً بحبيب أن على فاقة ، لا أفلح من ندم ، اللهم خنّفني خناقك ، فوحقّك إنّك لتعلم أنّي أحبّ لقاءك ، وأنّي لم أك قطّ للموت كارهاً .

قالت ابنته : فلمّا مات مددت الكساء على وجهه ، ثمّ قعدت على طريق العراق ، فجاء نفر فقلت لهم : يا معشر المسلمين ، هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) قــد تـوقي ؛ فنزلـوا ومشوا يبكـون ، فجاؤوا ففسلوه وكفّنـوه ، وصلّوا عليـه ودفنـوه ، وكـان فيهم الأشتر .

ويروى أنَّ مالكاً قال : كفَّنته في حلَّة كانت معي قيمتها أربعة آلاف درهم .

يقول ابن عبد البرّ : كانت وفاة أبي ذرّ في السنة الحادية والثلاثين أو الثانية والشلائين من الهجرة ، وصلّ عليه عبد الله بن مسعود .

الثالث : أبو معبد ، المقداد بن الأسود

هو المقداد بن عمرو البهرانيُّ ، وكان الأسود بن عبد يغوث قد تبنًاه فنسب المقداد إليه .

كـان هذا الـرجل الكبـير قـديم الإســلام ، وكــان من الفضــلاء الأخيــار من أصحــاب رسول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) ، وواحــداً من الأركان الأربعــة ؛ كان عــظــِم القدر شريف المنزلة . وتديّنه وشجاعته ممّا أجمع السنّة والشيعة على التنويه بهها وعلى ذكر فضله وجلاله .

ويروى عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أنه قال :

و إن الله تعالى أمرني بحبّ أربعة من أصحابي وأخبرني أنّه يحبّهم ، فقيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : عليّ ( عليه السلام ) والمقداد وسلمان وأبو ذرّ ، . رضوان الله عليهم أجمعين .

كانت زوجه ضُباعة بنت الـزبـير بن عبـد المطّلب ، بنت عمّ رسـول الله ( صـلّى الله عليه وآله ) شهد جميع غزواته ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو أحـد الأربعة الـذين تشتاق الجنـة لهم ، والاخبار في فضله أكثر ممّا يستوعبها المقام ، ونكتفي منها بهذا الحـديث الذي رواه الكشّي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال :

و ارتــد الناس إلا ثــلاثة نفــر : سلمان وأبو ذر والمقــداد ، قال الــراوي : فقلت : عمار ؟
 قال : وحاص حيصة ثم رجع ، ثم قال :

و إن أردت الذي لم يشكّ ولم يدخله شيء فالمقداد ۽ .

وفي الخبر أنَّ قلبه كان مثل زبر الحديد .

وعن كتاب الاختصاص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

﴿ إِنَّمَا مَنزَلَةَ المُقدَادُ بن الأسودُ في هذه الأمة كمنزلة ألِف في القرآن لا يلزق بها شيء ، .

توقي المقداد سنة ثلاث وثلاثين للهجرة في الجرف ، وهو موضع على فرسخ من المدينة ، فحمل جثمانه ودفن في البقيع ، والقبر الذي ينسب إليه في شهروان ولا واقع له . نعم ، يحتمل أن يكون قبر الفاضل المقداد السيوري ، أو قبر أحد مشايخ العرب .

ومن الغرائب أن ابنه معبد \_ مع جلالة شأن أبيه \_ كان من أهل الخلاف ، وشهد الجمل مع جيش عائشة ، وقتل ، ولما استعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) القتل مرّ بمعبد المذكور فقال : رحم الله أباه ، فلو كان حبًّا لكان رأى خيراً من رأيه ؛ فقال عبار بن ياسر ، وكان في صحبته : الحمد لله المذي جزى معبداً القتل ، فوالله لم أخش في قتل رجل عدل عن الحق خشيتي من قتل ابن هذا أبوه ، فقال ( عليه السلام ) : رحمك الله وجزاك خيراً .

الرابع: بلال بن رياح

مؤذّن رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، أمّه جُمانـة ، وكنيته أبـو عبد الله وأبـو عمـرو ، وهو من السابقين في الإسلام ، وقد شهد بـدراً وأحد والخنـدق وسائـر المشاهـد مع رسـول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، ويروى أنّه يلفظ الشين سيناً ، وفي الرواية : إنّ سين بلال شين عنـد الله تمالى .

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّه قـال : رحم الله بلالًا ، فهــو يحبَّنا أهــلَّ البيت ،

وكان عبداً صالحاً ، وكان يقول : لن أرفع الأذان لأحد بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) ومنذ ذلك اليوم تُرك قول ( حيّ على خير العمل ۽ ، ويقــول شيخنا في ( نفس الــرحمن ) : إن بلالاً حين قدم من الحبشة أنشد في مدح رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) باللـــان الحبشي :

أره بـري كـنـكـره كـري كـرا مـنـدره

فأمر رسول الله ( صلَّ الله عليه وآله ) حسان بن ثابت بشرح معنى هذا الشعر بـالعربيـة فقال :

إذا المسكسارم في آف قسل ذُكسرت في إنّما بسكّ فسيسنا يُضرب المسشل توفي بلال بالطاعون في الشام سنة ثماني عشرة أو سنة عشرين للهجرة ، ودفن في الباب الصغير هناك .

أقول : إن قبره مزار مشهور ، وقد قدمتُه زائراً .

الخامس : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري

صحابيّ جليل القدر من أصحاب بدر ، وردت في مدحه روايات كشيرة ، وهو مَن أبلغ سلام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) ، وكان أوّل من زار الإمام الحسين ( صلّى الله عليه وآله ) في يوم الأربعين ، وهو من قرأ الصحيفة السياوية التي تحمل النصّ من الله عزّ وجلّ على أثمة الهدى عليهم السلام ، وذلك عند فاطمة ( صلوات الله عليها ) ، وأخذ نسخة عن تلك الصحيفة .

وعن (كشف الغمّة ) أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) وابنه الإمام محمد الباقـر (عليه السلام) لقيا جابراً ، وكان الباقر (عليـه السلام) طفـلًا ، فقال لـه أبوه : قبّـل رأس عمّك ؛ فاقترب الباقـر (عليه السـلام) من جابـر فقبّل رأسـه ، وكان جـابر قـد كُفّ بصره ، فقال : من هذا ؟ قال الإمام السجّاد (عليه السلام) : إنّه ابني محمد ، فاحتضنـه جابـر إليه وقال : يا محمّد ، محمّد رسول لله (صلّى الله عليه وآله ) يقرئك السلام .

وعن ( الاختصاص ) يروي أن جابراً سأل الباقر ( عليه السلام ) أن يضمن له الشفاعة يوم القيامة ، فقبل ( عليه السلام ) .

وقد شهد جابر هذا كثيراً من غزوات الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، كما شهد صفّـ بن مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ولم يترك الاعتصام بحبل الله المتـين وموالاة أمـير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان يدعو الناس باستمرار إلى عبّـة أمير المؤمنـين ( عليه الســــلام ) ، وكان يعبر أزقة المدينة ويحضر مجالس الناس وهو يقول : « عليّ خير البشر ، فمن أبي فقد كفر » . ويقول أيضاً : معاشر الأصحاب ، أدّبوا أولادكم على حبّ عليّ ( عليه السلام ) ، فمن أي محبّته فانظروا أمّه ماذا فعلت .

توفي جابر في السنة الشامنة والسبعين للهجرة ، بعد أن غدا كفيف البصر وقد جاوز التسعين ، وكان آخر صحابي يتوفى في المدينة ، وكان أبوه عبد الله الانصاري من النقباء الـذين شهدوا بدراً وأحداً ، وقتل في وقعة أحد ، ودفن مع زوج أخته عمرو بن الجموح في قبر واحد ، وقصة هدم قبور شهداء أحد أيّام معاوية لإجراء الماء معروفة .

#### السادس: حُذَيفة بن اليمان العنسيّ

من كبار أصحاب سيّد المرسلين ، ومن خواصّ أمير المؤمنين (عليهها وآلهمها السلام ) ، وهو أحد السبعة الذين صلّوا على فاطمة (عليها السلام ) ، وقد شهد مع أبيه وأخيه صفوان وقعمة أحد في ركباب رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، وفي ذلك اليوم ، ولما اشتدّ أوار القتال ، قتل أحد المسلمين أباه ، ظنًا منه أنّه من المشركين .

هـذا وبناء على سرَّ كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قد استودعه إيّاه فقـد أضحى حذيفة على معرفةٍ بالمنافقين من الصحابة ، ونتيجة لهذه المعرفة فـإن الخليفة الشاني كان يـأبى حضور الصلاة على ميّت ما لم يكن حذيفة حاضراً لتلك الصلاة .

وقد كان حذيفة عاملًا لعمر بن الخطاب على المدائن ، ثم عزله في وقت لاحق وعين سلمان ( رضي الله عنه ) ، علّه ، إلى أن توفي سلمان ، وعاد حذيفة والياً على المدائن من جديد واستقر في عمله حتى حلّ دور صاحب الولاية على ( عليه السلام ) ، فأرسل كتاباً إلى أهل المدائن يطلعهم فيه على مبايعته بالخلافة مع أمره المبارك بإقرار حذيفة في عمله ، لكن حذيفة - بعد تحرك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى البصرة لقمع شرّ أصحاب الجمل ، وقبل نزول موكبه المبارك في الكوفة - توفي ودفن في المدائن .

ويروى عن أبي حمزة الثهالي أن حذيفة \_ لمّا قاربته الوفاة \_ دعا ابنه وأوصاه بالعمل بنصائح عدّدها له فقال :

ولدي العزيز ، أظهر يأسك تما في أيدي الناس ، ففي يأسك هذا الغنى والقوة ؛ ولا تسأل الناس حاجاتك فذاك هو الفقر عينه ، وليكن يومك الذي أنت فيه خيراً من أمسك الذي مضى ؛ ولتكن صلاتك إذا صلّيت كأنما هي صلاة الوداع ، وكأنما هي صلاتك الاخبرة ؛ ولا تعمل عملاً يحوجك إلى الاعتذار عنه .

وعن ( رجال ) ابن داود وغيره أنه قال : حذيفة بن اليهان أحد الأركان الأربعة .

وبعد وفاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سكن حذيفة الكوفة ، وتوفّي في المدائن بعد بيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأربعين يوماً ، وفي مرض مـوته أوصي ابنيـه صفوان وسعيداً ببيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعملا بوصيّته ، وشهدا حرب صفّين واستشهدا .

### السابع : أبو أيوب الأنصاري

هو خالد بن زيد ، من كبار الصحابة ، حضر بدراً وسائر المشاهد ، وهـو الذي نـزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في بيته عند هجرته من مكّة إلى المدينة ، وخدماته ، وخدمات أمّه لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) طيلة وجوده في بيته معـروفة ، وفي ليلة زفـاف رسول الله إلى صفيّة لبس أبو أيّوب سلاحه ووقف يحرس خيمـة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولما رآه ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولما رآه ( صلّى الله عليه وآله ) دعا له وقال : « اللهم احفظ أبا أيّوب كها حفظ نبيّك » .

وقال الشهيد القاضي السيد نور الله في ( المجالس ) في ترجمته :

أبو أيوب بن زيـد الأنصاري ، اسمـه خالـد ، غير أن كنيتـه غلبت على اسمـه ، حضر غـزاة بدر وغـيرهـا من غـزوات الـرسـول ( صـلًى الله عليـه وآلـه ) ، وقـد انتقـل ( صـلًى الله عليه وآله ) من بيت أبي أيوب ، وفي حرب الجمـل وصفّين والخـوارج كان يــلازم أمير المؤمنـين ( عليه السلام ) في جهاده .

وجاء في ترجمة (الفتوح) لابن الاعثم الكوفي أن أبا أيّوب خرج من صفوف جيش الإمام (عليه السلام) في بعض أيام صفين ودعا للمبارزة، فلم يستجب لندائه أحد من الإمام (عليه السلام) وفي بعض أيام صفين أدحداً لم يرغب بقتاله فيها كان منه إلا أن نزل جيش الشام، وغم تكراره النداء، ذلك أنّ أحداً لم يرغب بقتاله فيها كان منه إلا أن خيمة بسوطه على فرسه وحمل على جيش الشام، فتفرّق القوم عنه وتجنّبوا مواجهته حتى بلغ خيمة معاوية، وكان معاوية يقف عند باب الخيمة فها أن رأى أبا أيّوب حتى انهزم مندفعاً إلى داخل الخيمة ، وخرج من جانبها الأخر

وقف أبو أيوب على باب الخيمة يدعو للمبارزة ، فتوجه نحوه جماعة من أهل الشام فحمل عليهم وأصاب بعض المعروفين منهم بجراح بليغة ، ثم رجع سالماً إلى مكانه .

رجع معاويـة إلى خيمته مصفّـر اللون مكفهرٌ الـوجـه ، وراح يلوم رجـالـه ويعنف بهم قــائلًا : كيف يقتحم صفــوفكم فارس من جنــود علي ، ويصـــل إلى خيـــتي ، إلا أن يكون قــد أسركم وغلّ أيديكم حتى أن أحداً منكم لم يستطع أن يتناول حفنة من تراب فيرميه بها .

قال رجل من أهل الشام اسمه المترفّع بن منصور: يا معاوية ، لتكن خالي الفؤاد ، فنحن أيضاً من نوع هذا الفارس الذي وصل بحملته إلى خيمتك ، وسنحمل حتى نبلغ خيمة عليّ بن أبي طالب ، ولو رأيت عليّاً وأمكنتني منه الفرصة لجرحته وأثلجت فؤادك .

ثم حثّ جواده مندفعاً به نحو جيش الإمام (عليه السلام) ، مغيراً على خيمته ، فلما رآه أبو أيوب اندفع إليه ، وعاجله بضربة من سيفه على عنقه فقدّه ، وخرج السيف من الجانب الاخر ، ومن تأثير الضربة الصافية المحكمة ، ولمضاء السيف فقد بقي الرأس مكانه على عنقه ، ولمًا وقف الجواد على قائمتيه الخلفيتين سقط الرأس على جانب وتهاوى الجسد على الجانب الآخر ، وبلغ العجب من الحضور منتهاه من ضربة أبي أيّرب ، وراحوا يثنون عليه .

وفي زمن معاوية خرج أبو أيّوب لغزو الروم ، ولمّا بلغ تلك الديار وقع مريضاً وأوصى أن يدفن بعد مماته في الموضع الذي يلقى فيه المسلمون جيش العدو ، وبنـاء على ذلـك فقد دفن في ظـاهر مـدينة استنبـول قرب سـور المـدينـة ، وغـدا مـرقـده المنـوّر محـُلًا لاستشفـاء المسلمـين والنصارى .

وأورد صاحب ( الاستيعاب ) في باب الكنى أن الروم بعد أن فرغـوا من الحرب قصــدوا القبر لنبشه ، لكنّ محاولتهم اقترنت بنزول أمطار غـزيرة ذكّــرتهم بقهر الخــالق عزّ وجــلّ فتنبهّوا وأقلعوا عن عزمهم .

أقول : أخبر رسول الله ( صلَّ الله عليـه وآله ) عن مـدفن أبي أيوب حيث قـال : يدفن عند القسطنطينيّة رجل صالح من أصحابي .

الثامن: خالد بن سعيد بن العاص

هو خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد منـاف بن قصيّ القرشيّ ، نجيب بني أميّة ، كان من السابقين الأوّلين المتمسّكين بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

وسبب إسلامه هـو أنّه رأى في منامه أن نـاراً شبّت ، وأنّ أباه يـريد أن يلقي بـه فيها ، ورأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يبادر إليه ويخلّصه من النار ؛ فلها أفاق من نومه أسلم ، وكان رفيق جعفر بن أبي طالب في هجرته إلى الحبشة وعودته منها ، وشهد غـزوة الطائف وفتـح مكة وغزوة حنين ، وتولّى صدقات اليمن بتكليف من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو من عقد لرسـول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عـلى أمّ حبيبة بنت أبي سفيـان مع النجـاشيّ ملك الحبشة .

وبعد وفاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) امتنع خالد عن بيعة أبي بكر ، ولم يبايـع إلاّ بعد أن أكرهوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على البيعة ، وقد أفصح عن كرهــه للبيعة ، وكــان أحد اثني عشر رجلًا أنكروا على أبي بكر ما فعل ، وحاجّوه في ذلك في يوم جمعة وهو واقف على المنه . وهـذه المحاجّـة موجـودة في كتابي ( الاحتجـاج ) و( الخصـال ) ، كــها ورد في ( مجـالس المؤمنين ) أن أخوين لخالد وهما أبان وعمر ، امتنعا أيضاً عن بيعة أبي بكــر ، وتابعــا أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكانوا يقولون لهم :

إنَّكم لطوالُ الشجر ، طيَّبو الثمر ، ونحن تبعُّ لكم .

التاسع : خُزَيمة بن ثابت الأنصاري

ويلقّب بذي الشهادتين ، ذلك أنّ رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) اعتبر شهادته بمثابـة شهادتين ، شهد بدراً وما بعدها من غزوات ، ويُعدّ من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

ينقل البهائي في ( الكامل ) أن خريمة بن ثـابت وأبا الهيثم الأنصــاريان كــانا جــدَّين في نصرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في يوم صفّين ، وأنّه ( عليه السلام ) قال : مع أنّهها خذلاني في أوّل أمرهما ، غير أنّها تابا اخيراً وعرفا سوء ما فعلا .

وأورد صاحب ( الاستيعاب ) أن خريمة كان في صفّين ملازماً لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وأنّه لمّا استشهد عمّار بن ياسر شهر سيفه واشتبك في قتال مع العدو حتى ذاق شربة الشهادة ، رضوان الله تعالى عليه .

ويروى أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خطب في الأسبوع الأخير من عمره خطبة كانت الأخيرة له ( عليه السلام ) ، وقال فيها :

لا أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق ؟ أين عمّار ، وأين ابن التّيهان ،
 وأين ذو الشهادتين ، وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيّة ، وأبرِدَ برؤوسهم إلى الفجرة » .

ثمّ ضرب ( عليه السلام ) بيده إلى لحيته الشريفة فأطال البكاء ، ثم قال :

« أُوِّهِ على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه . . » .

العاشر : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبيّ

وهو الذي أسر في الجاهلية ، فاشتراه حكيم بن حزام من أجل خديجة ، في سوق عكاظ من نواحي مكّة ، فوهبته خديجة ( رضي الله عنها ) إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، ولمّا علم أبوه حارثة بذلك قدم إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ملتمساً إطلاق ابنه لقاء فدية ، فطلب إليه ( صلّى الله عليه وآله ) أن يخيّر ولده بين الذهاب مع أبيه أو البقـاء ، فقال زيـد : لا اختار على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحداً ، قال أبـوه : أي بنيّ ، أتختار العبــوديّة عــل الحربّة ، وتهجر أباك ؟ قال : لقد رأيت من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مــا لا أختار معــ غيره أحداً .

لما سمع رسول الله (صلّ الله عليه وآله) قوله صحبه إلى الكعبة ، وقال لمن فيها : إنّ اشهدكم على أن زيداً ابني ، يرثني وأرثه ؛ فلها رأى حارثة ذلك زال غمّه على ابنه وقفل اراجعاً ، ومذ ذاك أضحى زيد معروفاً بزيد بن محمّد (صلّ الله عليه وآله) ، وكان ذلك حتى أمر الله عزّ وجلّ بالجهر بالإسلام ونزلت الآية المباركة : ﴿ وما جمل أدعياءكم أبناءكم . . ﴾ أمر الله عزّ وجلّ بالحكم في قوله تعالى : ﴿ أدعوهم الآبائهم ﴾ صاروا يدعونه زيد بن حارثة ، وكفّوا عن تسميته بزيد بن محمّد (صلّ الله عليه وآله ) ، كما أن الآية الشريفة : ﴿ ما كمان عمّد أبا أحدٍ من رجالكم ﴾ إشارة أيضاً لهذا الأمر ، لا أنّ المراد بها أنّه (صلّ الله عليه وآله ) ليس أبناً للحسن والحسين ، وذلك أنّها ابناه بحكم القول : ﴿ أبناءنا ﴾ في آية المباهلة وغيرها .

وزيد يكنّى بأبي أسامة ، باسم ولده أسامة ، وقد استشهد في مؤتـة حيث استشهد أيضــًا جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

الحادي عشر : سعد بن عُبادة

هو سعد بن عُبادة بن دُليَّم بن حارثة الخزرجيّ الأنصاريّ ، سيَّد الأنصار وجواد عصره ، ونقيب الرسول المختار (صلّ الله عليه وآله) ، حضر العقبة وبدراً ، وكانت معه راية رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يوم فتح مكّة ، كان رجلًا عظياً ، بلغ في الجود الغاية ، وكان ابنه قيس وأبوه وجدّه أيضاً من الأجواد ، كانوا لا يملون من قرى الأضياف والوافدين ، وفي أيّام جدّه دُليّم كان مناديه ينادي كل يوم أمام دار ضيافته : و مَن أراد الشحم واللحم فليات دار دُليّم ، وبعد دليم سار ابنه عُبادة في طريق أبيه ، وكان سعد بعده على النهج نفسه ، وفاق قيس بن سعد أباءه في ذلك .

كان دليم وعبادة يقدّمان كل سنة عشرة من الإبل تقرّباً من الصنم « مناة » يــرسلانها إلى مكّة ، ولمّا وصل الدور إلى سعد وقيس ــ وكانا قد اسلها ــ كانا يــرسلان بهــذه الإبل إلى الكعبـة كلّ سنة ؛ وقد روي أنّه لمّا كان ثابت بن قيس مع رســول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) قــال : يا رســول الله ، كــان بنــو معــد في الجــاهليّـة قــدوتنــا في الكـــرم ، قــال رســـول الله ( صــلى الله عليه وآله ) :

الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة ، خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام ،
 إذا فقهوا » .

كان سعد صاحب غيرة شديدة، حتى أنّه لم يتزوج إلّا بكراً، كيا لم يجرؤ أحد على الزواج من مطلّقة له .

وإجمالاً فسعد هذا هو الذي أحضر يوم السقيفة وكان مريضاً محمولاً ، وأراد بنو الخنزرج أن يبايعوه ، كما كان الناس يقولون ببيعته ، لكنّ البيعة تمت لاي بكر ، ولمّا تزاحم الناس على بيعة أبي بكر من كلّ جانب كادوا يطأون سعداً ، فقال ناس من أصحاب سعد : اتّقوا سعداً لا تطأوه ، فقال عمر : اقتلوا سعداً قتله الله ، فقام قيس بن سعد وكان ذا شدّة فأخذ بلحية عمر فقال : يا بن الصهاك الحبشية ، فرّار في الميدان ، وأسد هصور في الأمن والأسان ، والله لو حصصت (١) من سعد شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة .

وقــال سعد بن عبــادة : يا بن الصهــاك ، أما والله لــو أنّ بي قرّة مــا أقوى عــل النهوض لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيراً يُحجرك وأصحابك ، أما والله لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع .

ثمَّ قال : يا آل خزرج ، احملوني من مكان الفتنة ، فحملوه إلى داره .

ثمّ بُعث إليه أن أقبل فبـايع ، فقـد بايـع الناس وبـايع قــومك ، فقــال : أما والله حتىً أرميكم بمــا في كنانتي من نبــلي ، واخضب سنان رعمي ، وأضربكم بسيفي مــا ملكتــه يــدي ، وأقاتلكم بأهــل بيتي ومن أطاعني من قــومي ، فلا أفعــل وايـم الله ، لو انّ الجنّ اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربيّ وأعلم ما حسابي .

ولم يبايع قط ، حتى كان في أيام عمر ، فخرج من المدينة إلى الشام ، وكانت لــه حولهــا عشيرة كبيرة ، فراح يتنقّل من قرية إلى قرية يقيم فيها أسبوعًا وينتقل إلى غيرها ، حتى إذا كــان يوماً يعبر بستاناً فيها كان يتخذه طريقاً أصابه سهم فقتله ، ونسبــوا قتله إلى الجنّ ، وقالــوا على لسان الجنّ :

قد قشلنا سیّد الخز رج سعدبن عبادة فرمیناه بسهمی ن فلم نخط فزاده

الثاني عشر : أبو دُجانة

واسمه سِهاك بن خَرَشة بن لَوْذان ، من كبار الصحابة وشجعانهم المعروفين ، وكان صاحب حرز معروف ، وقد حضر حرب اليهامة ، ولمّا ألجأ المسلمون قوم مسيلمة الكذّاب إلى

<sup>(</sup>١) حص : حلق .

الحديقة ، وهي حديقة الرحن ، وقد دعيت بحديقة الموت لشدة القتال الذي وقع فيها ، ودخل قوم مسيلمة الحديقة وأحكموا إغلاقها ، طلب أبو دجانة من المسلمين أن يجعلوه فوق ترس يرفعونه بأسنة الرماح حتى يبلغ سور الحديقة ، وكان لأبي دجانة قلب كقلب الأسد ، ففعل المسلمون ما طلبه منهم ، وقفز إلى الحديقة وانبرى يجالد القوم كالأسد الهصور ، فيقتل ويجدل ، وقفز البراء بن مالك من المسلمين إلى الحديقة وفتح بابها ، فاندفع المسلمون إلى الداخل ، وكان أبو دجانة والبراء قد قتلا فيها ، وعلى قول آخر فإن أبا دُجانة بقي حياً ، وقتل في ركاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفين .

يقــول الشيـخ المفيــد في ( الإرشــاد ) : روى المفضّــل بن عمــر عن أبي عبــد الله ( عليه السلام ) أنه قال : يخرج مع القــاثم ( عليه السـلام ) من ظهر الكـوفة سبعـة وعشرون رجلًا حتى قال : وسلمان ، وأبو ذر ، وأبو دجانة الانصاريّ ، والمقداد ، ومـالك الأشــتر ، ثم يكونون عنده ( عليه السلام ) من الانصار والحكّام .

### الثالث عشر : عبد اللهبن مسعود الهُذَليّ

حليف بني زهرة ، ومن السابقين في الإسلام ، يعرف بين الصحابة بعلم قراءة القرآن .
ويقـول علماؤنا : إنّـه كان يختلط بالمخـالفـين ويميـل إليهم ، ويجلّه علماء السنـة كثيـراً
ويقولون إنـه أعلم الصحابـة بكتاب الله تعـالى ، ويقول رسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) :
خذوا القرآن من أربعة ، وابتدأ بابن أمّ عبد وهو عبد اللهبن مسعود ، والثلاثـة الأخرون هم :
معاذ بن جبل ، وأبيّ بن كعب ، وسالم مولى أبي حذيفة .

وقالوا: قال ( صلّى الله عليه وآله ): « من أحبّ أن يسمع القرآن غضّاً فليسمعه من ابن أمّ عبد » .

وابن مسعود هو من فصل رأس أبي جهل يـوم بدر عن جسـده ، وهو من حضر جنـازة أبي ذرّ ( رضي الله عنـه ) ، وكــان من القــوم الــذين أنكـــروا عــلى أبي بكـــر جلوســه في مجلس الحلافة ، إلى غير ذلك ؛ وكان له من الاتباع والأصحاب جماعة منهم الربيع بن خيثم المعــروف بالخواجة ربيع ، والمدفون في المشهد المقدّس .

#### الرابع عشر : عمّار بن ياسر العنسيّ

حليف بني مخزوم ، ويكنّى بأبي اليقظان ، من كبار أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ومن المعلّمين في الله ، ومن مهاجري الحبشة ، ومن المعلّمين إلى القبلتين ، حضر بدراً وسائر المشاهد ، وقد اسلم مع أبيه ياسر وامّه سُميّة وأخيه عبد الله في بداية الدعوة ، وأنزلت بهم قريش أشدّ العذاب وكان رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) يمرّ بهم وهم

يعذُّبون فيسلّيهم ويدعوهم إلى الصبر ويقول · و صبراً آل ياسر فإنَّ موعدكم الجنَّة ، وكان يقول : اللهم اغفر لآل ياسر .

ويروي ابن عبد البرّ أنّ كفّار قريش أخذوا ياسراً وسميّة وابنيهما عمّاراً وعبد الله صع بلال والحبّاب وصُهيّب ، فالبسوهم دروعاً من حديد ، وصاروا بهم إلى صحراء مكّمة في الشمس المحرقة ، وراحوا ينظرون إليهم حتى أحرقت الشمس والحديد أجسادهم ، وغلت أدمغتهم ، ونفدت طاقتهم ، فقالوا لهم : إن أردتم الراحة فاكفروا بمحمّد وسُبّوه ، فتظاهروا تقيّة ، وأن قومهم ومعهم أبسطة من جلد مبلّلة بالماء ، فالقوهم عليها ، ثم حملوهم وذهبوا بهم .

أقول: الظاهر أن قوم ياسر وعار هم بنو غزوم ، إذ إن ياسراً قحطاني ومن عنس بن مذحج ، وقد قدم من اليمن إلى المدينة مع أخويه مالك والحارث بحثاً عن أخ آخر لهم ، فبقي ياسر في مكة ورجع أخواه إلى اليمن ؛ وصار ياسر حليفاً لابي حُذيفة بن المغيرة المخزومي ، وكانت سمية جارية له فزوّجه منها فولدت له عاراً ، فاعتقه أبو حذيفة ، فبلا بد أن يكون ولاء عار لبني مخزوم ، وبسبب هذا الحلف والولاء ، ولما ضرب عثمان عاراً حتى ظهر له فتق وكسرت ضلعه . فقد اجتمع بنو مخزوم وقالوا : والله لو مات عار فلن نقتل فيه احداً غير عنهان .

وإجمالاً فإن كفّار قريش قتلوا ياسراً وسميّة ، فكانا كلاهما شهيدين ، وتلك فضيلة لعمار وأبويه أنهم استشهدوا في سبيل الإسلام ، وكانت سميّة أم عمّار من النساء الخيّرات الفاضلات ، وقد لقيت أشدّ العذاب في سبيل الإسلام ، وانتهى الأمر بها إلى الشهادة بعد أن أشبعها أبو جهل سبّاً وشتماً ، ثمّ طعنها بحربة شقّت أحشاءها ، وكانت أوّل شهيدة في الإسلام .

## وفي الخبر أنَّ عهاراً قال للنبيِّ ( صلَّى الله عليه وآله ) :

يا رسول الله ، بلغ العذاب من أمّي كلّ مبلغ ، فقال : صبراً يا أبا اليقـظان ، اللهمّ لا تعذّب أحداً من آل ياسر بالنار .

وأمّا عبّار فيروى أنّ مشركي قريش رموه في النبار ، فقسال رسبول الله ( صسلّ الله عليه وألّه ) : « يا نار كوني برداً وسلاماً على عبّار ، كها كنت برداً وسلاماً على إبراهيم ، ، فلم تضرّه النار .

هذا وإن قصّة ما حمله عرّار من الأحجار عند بنـاء المسجد النبـوي وكونـه ضعف ما حمله الأخرون ، ورجزه وأقواله لعثمان ، وأقوال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في جلال شأنـه ، أمور مشهورة . وقد ورد في صحيح البخاري أن عهّاراً جمل ضعف ما حمله الأخرون من أحجار ، ليكون الواحد عنه والآخر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فكان النبي ( صلّى الله عليـه وآله ) يمسح على رأسه ووجهه ويقول :

و ويح عبّار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، .

كها يروى أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال في حقَّه :

وعبار مع الحق والحق مع عبار حيث كان ، عبار جلدة بين عيني وأنفي ، تقتله الفئة
 الباغية » .

وقال ( صلَّى الله عليه وآله ) أيضاً : عهار ملىء إيماناً من رأسه إلى قدميه .

استشهد عيّار في صفّين ؛ في التاسع من صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة ، ( رضوان الله عليه ) ؛ وجاء في ( مجالس المؤمنين ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى عليه بنفسـه ودفنه بيده المباركة ، وكان عمره إحدى وتسعين سنة .

ويروي بعض المؤرخين أن عبّار بن ياسر ( رضي الله عنه ) ، وفي اليوم الـذي استشهد فيه ، رفع رأس إلى السياء وقال : اللهم لو أعلم أنّه أرضى لك أن ألقي بنفسي في مـاء الفرات فأغرق لفعلت ، وقال في مرّة أخـرى : اللهمّ لو أعلم أنّه أرضى لك أن أقحم هـذا السيف في بطني حتى يخرج من ظهـري لفعلت ، وقال في مرّة ثالثة ؛ اللهمّ إنّ لا أعلم عملًا أقـرب إلى رضاك من قتال هؤلاء القوم .

وما أن فرغ من دعائه ومناجاته حتى قال لأصحابه :

لقـد كنّا مـع رسول الله ( صـلًى الله عليه وآلـه ) نقاتـل المخالفـين والمشركين تحت هـذه الرايات التي يرفعها جيش معاوية ، وعلينا في هذه الايام أن نقاتل أصحاب هذه الرايات ، ولا يخفى عليكم أني اليوم مقتول، وأنّي متوجّه بعملي من هذا العالم الفاني إلى دار الخلد ، فـاعلموا أنّ أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) مقتـداي ، وسيحكم الله عزّ وجـلّ بـين الخيـار والأشرار من عباده .

ولما فرغ من أقبواله مساط فرسه واندفع نحو القبوم ، وراح يحمل عليهم الحملة إثىر الأخرى وهو يرتجز ويقول :

اليوم ألقى الأحبّة ، محمّداً وحزبه .

وخرج إليه جماعة من الشام ، عميت قلوبهم ، وضربه أحدهم ـ ويكنَّى بأي العادية -

ضربة على خاصرته أفقدته القدرة ، فرجع إلى صفوف المسلمين يطلب ماء ، فأتماه غلام له واسمه رشد بقدح من لبن ، فلمّا نظر إلى القدح قال : صدق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولمّا سألوه عمّا يعني بهذا القول ، قال : أخبرني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّ آخر زادي من الدنيا صاع من لبن ، ثم رفع القدح فشربه ، وفاضت روحه الزكيّة تتهادى نحو عالم البقاء ؛ وأتاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوقف على جسده ، ووضع رأسه على ركبته المباركة وقال :

ألا أيّها الموت الذي هو قاصدي ارحني فقد افنيت كلّ خليل الله الدين أحبّهم كانك تنحو نحوهم بدليل

ثم قال (عليه السلام): إنا لله وإنّا إليه راجعون ، من لا يأسى عملى موت عمّار فليس من المسلمين في شيء ، اللهمّ ارحم عبّاراً في تلك الساعة التي يسأله فيها الملكان ، ما شهدت مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاثة إلاّ عبّار رابعهم ، وأربعة إلاّ عبّار خامسهم ، لم تحقّ الجنة لعبّار مرّة بل استحقّها مرّات ، فجنات عدن لـه معدّة ، وهنيشاً له القتل ، فقد كان مع الحقّ ، وكان الحقّ معه ، كما قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : يدور مع عمّار حيث دار .

ثمّ قال (عليه السلام): اللهمّ عذّب قاتل عرّار ولاعنه وسالبه سلاحه بالنار. ثمّ تقدّم فصّل عليه، وواراه الـثرى بيديـه الطاهـرتين، رحمة الله ورضوانـه عليه، وطـوبي له وحسن مآب.

#### الخامس عشر : قيس بن عاصم المِنقريّ

قدم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في السنة التاسعة للهجرة في وفـد من بني تميم فأسلم ، وقال (صلّى الله عليه وآله ) : هذا سيّد أهل الوبر ، وكان رجلاً عـاقلاً حليماً ، وقد أخذ الاحنف بن قيس ـ وهو المعروف بكثرة الحلم ـ أخذ حلمه عن قيس ، ويـذكر التـاريخ أن الاحنف بن قيس سئل : هل يوجد من هو أكثر حلماً منـك ؟ قال : أجـل ، فقد تعلّمت الحلم من قيس بن عاصم المنقريّ ، فقد قدمت إليه يوماً وكان عنده رجل يحـدّثه ، فإذا بجماعـة من الرجال يقودون أخاه ويداه مغلولتان وقالوا : لقد قتل ابنك الآن فأتينا به إليك مقيّداً .

سمع قيس مقالتهم فلم يقطع حديثه ، وعندما أتّم حديثه دعا ابنه الآخر فقــال له : قم يا بنيّ إلى عمّك فاطلقه ، وإلى أخيك فادفنه .

ثمّ قــال : أدّوا لأمّ المقتول مشة من الإبل ، عــلّ هذا يخفّف من حــزنها ، ثم انقلب من جانبه الأبمن فاتكاً على جانبه الأيسر وقال :

#### سنند دَنَسُ إنّ امرؤ لا يعترى خُلقي أفسن ٧.

وعندما قدم قيس هذا إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في وفد من بني تميم ، التمس منه ( صلَّى الله عليه وآله ) موعظة نافعة ، فـوعظهم رســول الله ( صلَّ الله عليــه وآله ) بكليات منها:

أي قيس ، لا بدّ لك من قرين يُدفن معك ، وهو يدفن حيًّا وتدفن أنت ميتاً ، فإن كان كريمًا أكرمك ، وإن كان لثيهًا لم يعنك وتخلَّى عنـك ، ولن تُحشر إلَّا معه ، ولن تبعث إلَّا معه ، ولن تُسأل إلَّا معه ، فلا يقرَّ لك قرار إلا بالعمل الصالح ، ذلك أنَّه إن كان صالحاً فستنال بــه الأنس ، وإن كان فاسداً فلن تنالك الوحشة إلَّا منه ، ألا وإنَّه عملك .

قال قيس : يا رسول الله ، أحببت أن تكون هذه الموعظة نظيًّا ، فنفخر نحر مها على من جاورنا من الأعراب ، كما أنّنا نتخذها ذخراً لنا ، فدعا ( صلّى الله عليه وآله ) حسّان بن ثابت لينظمها ، وكان الصلصال بن دُّلْمَيس حاضراً ، فقام بنظمها قبل حضور حسَّان ، وقال :

> ولا بــدّ قــبــل المــوت مــن أن تُــعــده فإن كنت مشغولًا بشيء فلا تكن فلن يصحب الإنسان من بعد موت ألا إنَّا الإنسان ضيف لأهله

تخبر خليطاً من فعالك إنما قرين الفتى في القبرما كان يفعل ليبوم ينبادي المبرء فيبه فينقبل بغسر البذي يسرضي بسه الله تشسغسل ومن قبله إلا الذي كنان ينعسل ينقيم قليلا بينهم ثنم يترحل

### السادس عشر: مالك بن نويرة الحنفي البربوعيّ

كان من أشباه الملوك ومن شجعان عصره ، فصيح ، حلو البيان ، من صحابة السيّد المختار ، ومن خلصاء صاحب ذي الفقار .

وقد أورد القاضي نور الله في ( المجالس ) طرفاً من أحواله وحصوله عـلى الشهادة بسبب محبّته لأهل البيت ( عليهم السلام ) بيد خالد بن الوليد ؛ كما روي في شأنه قول عن الـبراء بن عازب إذ يقول:

بينها كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) جالساً مع أصحابه دخل عليه كبار بني تميم ، وكان أحدهم مالك بن نويرة ، وبعد السلام قال :

يا رسول الله ، علَّمني الإيمان ، فقال له رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « الإيمان أن تشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ رسول الله ، وتصلَّى الخَمس ، وتصوم شهر رمضان ، وتؤدِّي الزكاة ، وتحجّ البيت ، وتوالى وصبّى هذا ، ، وأشار إلى علىّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

كما أوصياه ( صلَّى الله عليه وآله ) بأن لا يهرق دماً دون حق ، وأن يتَّقي السرقة والخيانة ، وأن يجتنب شرب الخمر وأكل مال اليتيم ، وأن يؤمن بأحكام الشريعة فيحـلُّ الحلال ويحرّم الحرام ، وأن يعدل بين الضعيف والقوى والصغير والكبير .

وعدَّد له سائر أحكام الشريعة حتى تعلُّمها ، إذ ذاك وقف مالك نشطأ متبختراً وهو يقول في نفسه : تعلَّمت الإيمان وربِّ الكعبة ، ولما غـاب عن نظر الـرسول ( صـلَّى الله عليه وآلــه )

ه من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا الرجل

فانطلق وراءه رجلان من الحاضرين يبشّر انبه بعد أن استأذنيا رسبول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقالاً له : لقد عدُّك رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) من أهـل الجنة ، ونلتمس منـك طلب المغفرة لنـا ، فقال مـالك لهـما : لا غفر الله لكـما ، تتركـان رسول الله ( صـلَّى الله عليه وآله ) وهو صاحب الشفاعة وتلتمسانها مني ؟

رجع الرجلان مغمومين ، فنظر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في وجهيهها فقال : إنَّ في الحقّ مبغضة .

ولًا توفى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قدم مالـك إلى المدينـة ينشد معـرفة من يقـوم مقامه ( صلَّى الله عليه وآلـه ) ، وذات يوم ، وكـان يوم جمعـة رأى أبا بكـر يعتلي المنــبر ويخطب بالناس فذهل ، ولم يتمالك أن قـال مخاطبًا أبا بكـر : ألست أخا بني تميم ؟ قـال : بلي ، قـال مالك : فماذا جرى لوصيّ رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) الذي أمرنا بولايته ؟ قـال الناس : أيِّها الأعرابيُّ ، كثيراً ما يقع حادث إشر حادث ، قـال مالـك : والله لم يحدث شيء ، بــل أنتم تجرَّأتم على خيانة أمر الله وأمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) .

ثم توجُّه نحو أبي بكر وقبال : من تكون حتَّى تعتبلي المنبر ووصيَّ النبي ( صبَّل الله عليه وآله ) جالس ؟ فقال أبو بكر : أخرجوا هـذا الأعرابيّ البوّال عـلى عقبيـه من مسجـد رسول الله ( صلَّى الله عليـه وآله ) ، فقـام قنفذ وخـالد بن الـوليد وراحــا يركـــلان مالكـــأ حتى أخرجاه من المسجد ، فركب بعيره وهو يرسل الصلوات على الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) ثمَّ

أطعنا دسول الله ما كان بيننا فسيسا قسوم مساشسان الله بكسر إذا مسات بسكسر قسام بسكسر مسقسامسه

فتلك وبيت الله قاصمة الظهر

يقــول المؤلف : لقد نقــل الشيعة والسنّـة أنّ خالــد بن الوليــد قتــل مــالكــاً دون ذنب أو جريرة ، وجعل من رأسه أتفية (١) للقدر ، وعدا على زوجته في ليلة مقتله ، كيا قتل سائر رجال، القبيلة وأسر نساءها ، وأخذهر معه إلى المدينة ، وسمّـوهم أهل الرّدّة .

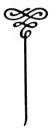

<sup>(</sup>١) الأثفية : الحجر توضع عليه القدر مع حجرين آخرين .



البـاب الثـانــي في تاريخ فاطحة الزهراء ( سالم الله عليما )



### (مالسا الهياد) دارم إنا تعلقه الزمراء (عليه السالة السالة

يقول الشيخ الطوسي في ( المصباح ) ويتفق معه أكثر العلماء : إنَّ ولادة فـاطمة الـزهراء ( عليها السلام ) كانت في العشرين من شهر جمادي الآخرة ، وكان يوم جمعة من السنة الشانية من البعثة ، ويقول العلامة المجلسي ( ره ) في ( حياة القلوب ) :

يروي صاحب ( العدد ) أن فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ولدت من خديجة في السنة الخامسة بعد البعثة .

كيفيّة ولادتها: بينا النبي (صلّ الله عليه وآله) جالس بأبطح ومعه عبار بن ياسر والمنذر بن الضحضاح ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) ، والمباس بن عبد المطلب ، وحزة بن عبد المطلب إذ هبط عليه جبريسل (عليه السلام) في صورته العظمى ، قد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق إلى المغرب ، فناداه : يا محمّد ، العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام ، وهو يأمرك أن تعتزل عن خديجة أربعين صباحاً ، فشق ذلك على النبي (صلّ الله عليه وآله) وكان عبّاً لها ، وبها وامقاً ، قال : فأقام النبي (صلّ الله عليه وآله ) أربعين يوماً يصوم النهار ويقوم الليل ، فجعلت خديجة تحزن في كلّ يوم مراراً لفقد رسول الله ، فبعث بعبّار بن ياسر وقال : قل لها يا خديجة لا تظنيّ أن انقطاعي عنك هجرة ولا قلى (") ، ولكن ربيّ عزّ وجلّ أمرني بذلك لينفذ أمره ، فلا تظنيّ ينا خديجة إلاّ خيراً ، فإنّ الله عزّ وجلّ ليباهي بك كرام ملائكته كلّ ينوم مراراً ، فإذا جنّك (") الليل فأجيفي (") الباب ، عزّ وجلّ ليباهي بك كرام ملائكته كلّ ينوم مراراً ، فإذا جنّك (") الليل فأجيفي (") الباب ،

<sup>(</sup>١) القلى: البغض.

<sup>(</sup>٢) جنَّ : ستر وأخفى ، والمراد : أظلم .

<sup>(</sup>٣) أجيفي الباب: ردّيه.

وخذي مضجعك من فراشك ، فإنِّي في منزل فاطمة بنت أسد ( رضي الله عنها ) .

فلتًا كان في كهال الأربعين هبط جبرئيل (عليه السلام) فقال : يا محمد ، العمليّ الأعلى يقرئك السلام ، وهو يأمرك أن تتأهّب لتحيّته وتحفته ، قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) : يا جبرئيل ، وما تحفة ربّ العالمين ؟ قال : لا علم لي ، قال : فبينا النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطّى بجنديل من سندس ، فوضعه بين يدي النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) ، وقال : يا محمّد ، يأمرك ربّك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام .

قال عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): كان النبيّ (صلّ الله عليه وآله) إذا أراد أن يفطر أمرني أن أفتح الباب لمن يرد إلى الإفطار ، فلمّا كان في تلك الليلة أقعدني النبي (صلّ الله عليه وآله) على باب المنزل وقال: يا بن أبي طالب ، إنه طعام محرّم إلاّ عليّ ؛ قال عليّ (عليه السلام): فجلست على الباب ، وخلا النبيّ (صلّ الله عليه وآله) بالطعام ، وكشف الطبق فإذا عذق من رطب وعنقود من عنب (وإبريق ماء) فأكل النبيّ (صلّ الله عليه وآله) منه شبعاً ، وشرب من الماء ريًا ، ومدّ يده للغسل ، فأفاض الماء عليه جبرئيل ، وغسل يده مكائيل ، وغندله (١) إسرافيل (عليهم السلام) ، فارتفع فاضل الطعام مع الإناء إلى الساء .

ثمّ قام النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ليصليّ ، فأقبل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : الصلاة محرّمة(٢) عليك في وقتك ، حتى تأتي إلى منزل خديجة فتواقعهـا ، فإنّ الله عـزّ وجلّ آلى على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه الليلة ذرّيّة طيّبة .

فوثب النبي (صلّ الله عليه وآله) إلى منزل خديجة ، قالت خديجة (رضوان الله عليها) : وكنت قد ألفت الوحدة ، فكان إذا جنّي الليل غطّيت رأسي ، وأسجفت ستري ، وغلّقت بابي ، وصلّيت وردي ، وأطفأت مصباحي ، وأويت إلى فراشي ؛ فلمّ كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة ، إذ جاء النبي (صلّى الله عليه وآله) فقرع الباب ، فناديت : من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلاّ محمّد (صلّى الله عليه وآله) ؟ قالت خديجة : فنادى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بعذوبة صوته وحلاوة منطقه : افتحي يا خديجة فيانيّ محمّد ، قالت خديجة : فقمت فرحة مستبشرة بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) وفتحت الباب ، ودخل النبيّ (صلّى الله عليه وآله) المنزل .

وكان إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهّر للصلاة ، ثم يقوم فيصلّي ركعتين يــوجز فيهــما ،

<sup>(</sup>١) تمندله: أعطاه المنديل.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّها الصلاة النافلة دون الفريضة ، فقد كان دأب النبي والإمام تقديمها عل الإفطار .

ثمَّ يأوي إلى فراشه ؛ فلمَّا كان في تلك الليلة لم يدع بالإناء ، ولم يتأهّب للصلاة ، غير أنّـه أخذ بعضدي وأقعدني على فراشه ، وداعبني ومازحني ، وكان بيني وبينه ما يكون بين المرأة وبعلها ، فلا والذي سمك<sup>(۱)</sup> السهاء وأنبع الماء ما تباعد عني النبيّ ( صلّ الله عليـه وآله ) حتى حسست بثقل فاطمة ( عليها السلام ) في بطني .

أمّا كيف كانت ولادتها السعيدة (عليها السلام) فقد روى الشيخ الصدوق (ره) بسند معتبر عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام) : كيف كانت ولادة فاطمة (عليها السلام) فقال :

« نعم ، إن خديجة ( رضي الله عنها ) لما تنوقج بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هجرتها نسوان مكّة فلم يدخلن عليها ، ولا يسلّمن عليها ، ولا يتركن امرأة تدخل عليها ؛ فاستوحشت خديجة لذلك ، وكان جزعها وغمّها حذراً عليه ( صلى الله عليه وآله ) ، فلها حملت بفاطمة ( عليها السلام ) كانت فاطمة تحدّثها من بطنها وتصبّرها ، وكانت تكتم ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً فسمع خديجة ( رضى الله عنها ) تحدّث فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال لها : لمن تحدّثين ؟ قالت : الجنين الذي في بطني بحدّثني ويؤنسني ، قال : يا خديجة ، هذا جبرئيل يخبرني أنّها أنثى ، وأنّها السلة الطاهرة الميمونة ، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها ، وسيجعل من نسلها الاثمّة ، ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه .

فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها ، فوجّهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالين لتلين منيّ ما تلي النساء من النساء<sup>٣٠</sup> ، فأرسلن إليها : أنت عصيتنا ولم تقبلي قــولنا ، وتزوّجت محمّداً يتيم أبي طالب ، فقيراً لا مال له ؛ فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً .

فاغتمت خديجة لذلك ، فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال ، كأنهن من نساء بني هاشم ، ففزعت منهن لما رأتهن ، فقالت إحداهن : لا تحزني يا خديجة فإنا رسل ربك إليك ، ونحن أخواتك ، أنا سارة ، وهدفه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة ، وهذه مريم بنت عمران ، وهذه كلثم أخت موسى بن عمران ، بعثنا الله إليك لنلي منك ما يلي النساء ، فجلست واحدة عن يمينها ، وأخرى عن يسارها ، والثالثة بين يديها ، والرابعة من خلفها ؛ فوضعت فاطمة (عليها السلام) طاهرة مطهرة ، فلها سقطت إلى الارض أشرق منها

<sup>(</sup>١) سمك : رفع .

<sup>(</sup>٢) لئلا تسبّب له ( صلّى الله عليه وأله ) عداوتهنّ الشديدة الشقاء والألم .

<sup>(</sup>٣) أي : أقبلن لتتولّين شأن ولادتي .

النــور حتى دخل بيــوتات مكّــة ، ولم يبق في شرق الأرض وغربهــا موضــع إلّا أشرق فيــه ذلــك النــور .

ودخل عشر من الحور العين ، كلّ واحدة منهنّ معها طست من الجنّة وإبريق من الجنّة ، وفي الإبريق ماء من الكوثر .

(ثم تناولت المرأة التي بين يدي خديجة فاطمة (عليها السلام)، وغسلتها بماء الكوثر) وأخرجت خرقتين بيضاوين أشد بياضاً من اللبن، وأطيب ريحاً من المسك والعنبر، فلفّتها بواحدة، وتنّعتها بالثانية، ثم استنطقتها فنطقت فاطمة (عليها السلام) بالشهادتين وقالت:

و اشهد أن لا إله إلا الله ، وأن أبي رسول الله ، سيد الانبياء ، وأن بعلي سيد
 الأوصياء ، وولدى سادة الأسباط » .

ثمَّ سلَّمت عليهنَّ وسمَّت كلِّ واحدة منهنَّ باسمها ، وأقبلن يضحكن إليها ؛ وتباشرت الحور العين ، وبشر أهل السهاء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة (عليها السلام) ، وحدث في السياء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك .

وقالت النسوة : خذيها يا خديجة طاهرة مطهّرة زكيّة ميمونة ، بورك فيها وفي نسلها .

فتناولتها فرحة مستبشرة ، وألقمتها ثديها فدرّ عليها فكانت فاطمة ( عليها السلام ) تنمو في اليوم كها ينمو الصبيّ في الشهر ، وتنمو في الشهر كها ينمو الصبيّ في السنة .



#### الفصل الثانب

# في بيان أسماء فاطحة (عليها السلام) وألقابها وبعض فضائلها

يروي ابن بابويه بسند معتبر عن يونس بن ظبيان قال :

قـال أبو عبـد الله ( عليه السـلام ) : لفاطمـة ( عليها السـلام ) تسعـة أسـماء عنـد الله عزّ وجلّ : فاطمة ، والصدّيقة ، والمباركة ، والـطاهرة ، والـزكيّة ، والـراضية ، والمرضيّة ، والمحدّثة ، والزهراء .

ثمّ قال ( عليه السلام ) : أتدري أيّ شيء تفسير فاطمة ؟ قلت : أخبرني يـا سيّدي ، قال : فطمت من الشر ، ثم قال : لولا أنّ أمير المؤمنين ( عليـه السلام ) تـزوّجها لمـا كان لهـا كفؤ إلى يوم القيامة على وجه الأرض ، آدم فمن دونه .

يقول العلَّامة المجلسي (ره) في ذيل هذا الحديث :

الصدّيقة بمعنى المعصومة ، والمباركة : ذات السركة في العلم والفضل والكمالات والمعجزات والأولاد الكرام ، والطاهرة : المطهّرة من صفات النقص ، والزكيّة : النامية في الكمالات والخيرات ، والراضية : من رضيت بقضاء الله عزّ وجلّ ، والمرضيّة : المرضيّ عنها من الله وأحبّاء الله ، والمحدّثة : من يحدّثها الملك ، والزهراء : المشرقة بنور الصلاة والمعنى .

ويمكن أن يستدل به ( الحديث ) على كون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أفضل من جميع الانبياء وأوصيائهم سوى النبيّ الحاتم ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، بل إن البعض يستــدلّ به عــل أفضليّة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) عنهم . انتهى .

وفي أحاديث متواترة عن الخاصة والعامّـة جاء أنَّها ( عليهـا السلام ) سمّيت فــاطمة لأن الله عزّ وجلّ فطمها وفطم شيعتها من النار .

ويروى أن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) سئل : ما البتول ؟ فقال : • البتــول : التي لم تر

حمرةً قطَّ ، أي : لم تحض ، فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء ي .

ويروي الشيخ الصدوق بسند معتبر أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كـان إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة ( عليها السلام ) فدخل عليها فأطـال عندهـا المكث ( ثم يدخــل بعدهــا إلى بيوت أزواجه ) .

فخرج مرَّة في سفر ، فصنعت فاطمة (عليها السلام) مسكتين من ورق<sup>(١)</sup> ، وقـلادة وقرطين ، وستراً لباب البيت لقدوم ابيها وزوجها ، فلمَّا قدم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) دخل عليها ، فوقف أصحابه على الباب لا يدرون يقفون أو ينصرفون ، لطول مكثه عنـدها ؛ فخرج عليهم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) وقد عرف الغضب في وجهه ، حتَّى جلس عند المنر .

فظنّت فاطمة (عليها السلام) أنّه إنّما فعل ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر، فنزعت قىلادتها وقرطيها ومسكتيها، ونزعت الستر فبعثت به إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وقالت للرسول: قـل له: تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا في سبيل الله.

فلمًا أتاه : قال : ﴿ فعلت ، فداها أبوها ، ثلاث مرات .

و ليست الدنيا من محمّد ولا من آل محمّد ، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير
 جناح بعوضة ما أسقى فيها كافراً شربة ماء » . ثمّ قام فدخل عليها .

### مناقب الزهراء (عليها السلام)

يسروى الشيخ المفيد والشيخ السطوسي عن طريق العمامّة أنَّ رسمول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : « فاطمة بضعة مني ، من سرّها فقد سرنّ ، ومن ساءها فقد ساءني ، فاطمة أعزَ الناس عليّ » .

ويروي الشيخ الطوسي عن عائشة قالت :

ما رأيت من الناس أحـداً أشبه كـلاماً وحـديثاً بـرسول الله ( صــلَ الله عليه وآلــه ) من فاطمة ، كانت إذا دخلت عليه رحّب بها ، وقبّل يديها ، وأجلسها في مجلسه ؛ فإذا دخل عليها قامت إليه فرحّبت به ، وقبّلت يديه .

ويروى القطب الراوندي مرسلًا أنَّ أمَّ أيمن لما توفّيت فاطمة ( عليها السلام ) حلفت أن

(١) المسكة : السوار والخلخال ، الورق : الفضّة .

لا تكون بالمدينة إذ لا تطيق أن تنظر إلى مواضع كانت بها ، فخرجت إلى مكّة ، فلمّا كانت في بعض الطريق عطشت عطشاً شديداً ، فرفعت يديها وقالت : يا ربّ ، أنا خادمة فاطمة (عليها السلام) تقتلني عطشاً ؟ فأنزل الله عليها دلـواً من السماء فشربت ، فلم تحتج إلى الطعام والشراب سبع سنين ، وكان الناس يبعثونها في اليوم الشديد الحرّ فها يصيبها عطش .

ويروي ابن شهر آشوب والقطب الراوندي أنّ عليّاً (عليه السلام) استقرض من يهودي ( واسمه زيد) شعيراً ، فاسترهنه شيئاً ، فدفع إليه ملاءة فاطمة ( عليها السلام) رهناً ، وكانت من الصوف ، فأدخلها اليهوديّ إلى داره ووضعها في بيت ، فلها كانت الليلة ، دخلت زوجته البيت الذي فيه الملاءة بشغل ، فرأت نوراً ساطعاً في البيت أضاء به كله ، فانصرفت إلى زوجها فأخبرته بأنها رأت في ذلك البيت ضوءاً عظيماً ، فتعجّب اليهودي زوجها ، وقد نسي أنّ في بيته ملاءة فاطمة ( عليها السلام ) ، فنهض مسرعاً ودخل البيت ، فإذا ضياء الملاءة ينشر شعاعها كأنّه يشتعل من بدر منبر يلمع من قريب ، فتعجّب من ذلك ، فأمن النظر في موضع الملاءة فعلم أن ذلك النور من ملاءة فاطمة ( عليها السلام ) .

فخرج اليهوديّ يعدو إلى أقربـائه ، وزوجتـه تعدو إلى أقـربائهـا ، فاجتمـع ثـهانــون من اليهود فرأوا ذلك ، فأسلموا كلّهم .

ويروي ابن بابويه بسند معتبر عن الإمام الحسن ( عليه السلام ) قال :

ورأيت أمّي فناطمة (عليهما السلام) قنامت في محرابهما ليلة جُمعتها ، فلم تنزل راكعة ساجدة حتى اتّضح عمود الصبح ، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسمّيهم وتكثر الدعاء لهم ، ولا تدعو لنفسها بشيء ، فقلت لها ؛ يا أمّاه ، لم لا تدعين لنفسك كها تـدعين لغيرك ؟ فقالت ؛ يا بنيّ ، الجار ثمّ الدار » .

ويسروي الثعلمي عن أبي عبد الله الصادق ( عليسه السالام ) أن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رأى فاطمة ( عليها السلام ) وعليها كساء من أجلّة الإبـل ، وهي تطحن بيديها وترضع ولدها ، فدمعت عينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا بنناه ، تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الأخرة ، فقالت : يا رسول الله ، الحمد لله على نعائه ، والشكر لله على آلائه ، فأنزل الله : ﴿ ولسوف يعطيك ربّك فترضى ﴾ .

وينقل عن الحسن البصري أنه يقول: ما كان في هذه الأمَّة أعبد من فاطمة ، كانت

تقـوم حتى تتورّم قـدماهـا ، ولما قـال لها رسـول الله ( صـلَى الله عليـه وآلـه ) : أيّ شيء خـيرٌ للنسـاء ؟ قالت ( عليهـا السلام ) : أن لا يـرين الرجـال ، وأن لا يراهنّ الـرجـال ، فضمّهـا ( صلّ الله عليه وآله ) إليه وقال : ذرّيّة بعضها من بعض .

وعن ( الحلية ) لأبي نعيم : لقد طحنت فاطمة بنت رسول الله ( صلَّ الله عليـ ه وآله ) حتى مجلت (١) يداها وظهرت فيها خشونة وصلابة من أثر الطحن ) .

ويروي الشيخ الكليني عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :

ليس عملى وجمه الأرض بقلة أشرف ولا أنفسع من الفرفسخ ، وهسو بقلة فساطمة (عليهما السلام) ثم قبال : لعن الله بني أميّة ، هم سمّوها بقلة الحمقاء بغضاً لنبا وعمداوةً لفاطمة (عليها السلام) .

يروي السيد فضل الله الراوندي في ( النوادر ) عن على ( عليه السلام ) قال :

استأذن أعمى على فباطمة (عليها السلام) فحجتبه ، فقبال رسبول الله (صلّى الله عليه وآله ) له أن لم يكن يراني فيأنّ عليه وآله ) لهما : لم حجبته وهمو لا يراك ؟ فقبالت (عليها السلام) : إن لم يكن يراني فيأنّ أراه ، وهو يشمّ الربح ؛ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أشهد أنّك بضعة منّي .

وبهذا الإسناد قال : سأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أصحابه عن المرأة ما هي ؟ قسالوا : عسورة ؛ قسال فمتى تكسون أدن من ربّها ؟ فلم يسدروا ؛ فلمّا سمعت فساطمة ( عليها السلام ) ذلك قالت : أدن ما تكون من ربّها أن تلزم قعر بيتها ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فاطمة بضعة منيّ .

أقول: إنّ فضائل ومناقب هذه المخدّرة أكثر عمّا يتسّع له المقام هنا، وبما أنّنا ننشد الإيجاز فنحن نكتفي بهذا القدر، والبركات، التي وصلتنا من هذه العقيلة ومنها تسبيح الزجراء المعروف، والأحاديث في فضله كثيرة، ويكفي أنّ من يواظب عليه لا يعرف الشقاء وسوء العاقبة، وأنّ من يواظب على التسبيح به بعد كلّ صلاة أفضل عند الصادق (عليه السلام) من ألف ركعة في اليوم، وكيفيّته على الأشهر: أربع وثلاثون مرة: الله أكبر، وثلاث وثلاثون مرّة: الحمد لله، وثلاث وثلاثون مرّة: سبحان الله، فيكون المجموع مئة.

ومنها دعاء النور الذي علّمته (عليهاالسلام) لسلمان (رضي الله عنه) وقالت: إن شئت أن لا تصاب بالحمّى في الدنيا أبدأ فواظب عليه ، والدعاء هو :

<sup>(</sup>١) مجلت يده: قرحت ، أو تجمّع ماء فيها بين الجلد واللحم بسبب العمل .

مناقب الزهراء (ع)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

و باسم الله النور ، باسم الله نور النور ، باسم الله نور على نور ، باسم الذي هو مدبر الأمور ، باسم الله الذي خلق النور من النور ، الحمد لله الـذي خلق النور من النور ، وأنزل النور على الطور ، في كتاب مسطور ، في رقّ منشور ، بقدر مقدور ، على نبيّ محبور ، الحمد لله الذي هو بالعزّ مذكور ، وبالفخر مشهور ، وعلى السرّاء والضراء مشكور ، وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين » .

قال سلمان : فتعلّمتهنّ ، فوالله لقد علّمتهنّ أكثر من ألف نفس من أهل المدينة ومكّة ، ممّن بهم الحمّى ، فكلّ برىء من مرضه بإذن الله تعالى .

ومنها صلاة الاستغاثة بهذه المخدّرة (صلوات الله عليها) ، وجاء في الرواية : إذا مستَك يوماً حاجة وضاق صدرك فتوجّه إلى الله تعالى وصلّ ركعتين ، فيإذا سلّمت فكبّر ثلاث تكبيرات ، وسبّح تسبيح الزهراء (عليها السلام) ، ثم اهبط إلى السجود وقبل مئة مرة : يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ، ثمّ ضع الجانب الأيمن من وجهك على الأرض ، وكرر ما قلته في سجودك مئة مرة ثانية ، ثم عد إلى السجود وأعد القول مئة مرة ثالثة ، ثم ضع الجانب الإيسر من وجهك على الأرض وأعد القول مئة مرة رابعة ، ثم عد إلى السجود وأعد القول مئة مرة خامسة، ثم اذكر حاجتك فأنها ستقضى إن شاء الله تعالى .

ومنها ما نقله المحدّث الفيض في ( خلاصة الأذكار ) عن الـزهراء ( عليهـا السلام ) أنها قالت : ورد عليّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقد بسطت فراشي للنوم ، فقال : يا فاطمة لا تذهبي إلى النوم إلاّ بعد أربعة أعمال تؤدّينها : أن تختمي القرآن ، وأن تجعلي الأنبيـاء شفعاء لك ، وأن ترضى المؤمنين عنك ، وأن تؤدّي الحجّ والعمرة .

قىال هـذا وانصرف إلى الصلاة ، فمكثت ريشها أتمّ صلاته وقلت : يها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرتني بأربعة أمور لا أقدر على إتيانها من فوري ، فتبسّم ( صلى الله عليه وآله ) وقال :

إذا ما قرأت : ﴿ قَـل هُو الله أحـد ﴾ ثلاث مرّات فكأنّـك ختمت القرآن ، وإذا ما صلّبت عليّ وعلى الأنبياء قبلي فسنكون شفعاءك يوم القيامة ، وإذا ما استغفرت للمؤمنين رضوا عنك جميعهم ، وإذا ما قلت : سبحـان الله ، والحمد لله ، ولا إلـه إلاّ الله ، وإلله أكبر فكـأتما أدّيت حجّاً وعمرة .

أقول : يقول شيخنا في ( المستدرك ) : نقـل بعض معاصرينــا من أهـل السنّــة في كتاب ( خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام ) هذا الدعاء عن بعض العرفاء : اللهمّ ربُّ الكعبة وبانيها ، وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها نـوُر بصري وبصيرتي ، وسرّي وسريتي .

وبالتحقيق المتصل بالتجربة فإنّ هذا الدعاء مفيد في إنارة البصر ، فمن قرأه عند الاكتحال نور الله تعالى بصره .



#### الفصل الثالث

## في وفاة الزهراء (عليها السلام)

اعلم أن هناك اختلافاً كبيراً في يوم وفاة فاطمة (عليها السلام) ، والأظهر عند الأحقر أن وفاتها (عليها السلام) كانت في اليوم الثالث من جمادي الآخرة ، كها اختار جماعة من كبار العلماء ، وعندي على هذا المطلب شواهد لا محل لذكرها ؛ وبقيت بعد أبيها خسة وتسعين يوماً ، يوماً ، ومع أنّه ورد في رواية معتبرة أنّ مدّة مكنها في الدنيا بعد أبيها كانت خسة وسبعين يوماً ، فبالإمكان ذكر وجه في ذلك ببيان ليس ههنا مقام ذكره ، ويستحسن العمل بالطريقين في إقامة مجالس العزاء بهذا المصاب كها هو جارٍ فعلاً .

وعلى أيّ حال فإنّ بقاءها في الدنيا بعد أبيها لم يطل ، قضته في حزن وبكاء متواصلين ، وكابدت في هذه المدّة القصيرة من الألم والأذى ما لا يعلمه إلّا الله عزّ وجلّ ، وإذا تأمّـل متأمّـل في تلك الكلمات التي خاطب بها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عند قبره بعد دفن فاطمة ( عليها السلام ) عرف مقـدار ما كـابدتـه تلك المظلومة ، ومن تلك الكلمات :

استنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي ، وعلى هضمها حقها ؛ فأحفها السؤال واستخبرها الحال ، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بئه سبيـاً ، وستقول : ويحكم الله وهــو خبر الحاكمين » .

يروي ابن بابويه بسنــد معتبر أن البكّــائين خمــــة : آدم ، ويعقوب ، ويـــوسف وفاطمــة بنت محمّد ( صلّ الله عليه وآله ) ، وعليّ بن الحسين ( صلوات الله عليهم أجمعين ) .

فَأُمَّا آدم فبكي على الجنَّة حتى صار في خدِّيه أمثال الأودية .

وأمّا يعقوب فبكي على يوسف حتى ذهب بصره ، وحتى قيل له :

#### ﴿ نَاللَّهُ تَفْتًا تَذَكَّرُ يُوسَفُ حَتَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالَكِينَ ﴾ .

197

وامًا يوسف فبكى عملى يعقوب حتى تـأذّى به أهــل السجن ، فقالـوا له : إمّــا أن تبكي بالليل وتسكت بالنهار ، وإمّا أن تبكي بالنهار وتسكت بالليل ، فصالحهم على واحدة منها .

وأمًا فاطمة (عليها السلام) فبكت على رسول الله (صلّى الله عليـه وآله) حتى تــأذّى بها أهـل المدينة فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك ، فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء ، فتبكي حتى تقضي حاجتها ، ثم تنصرف .

وأمّا عليّ بن الحسين (عليهما السلام) فبكى على الحسين (عليه السلام) عشرين سنة ، وبرواية : أربعين سنة ، ما وضع بين يبديه طعام إلاّ بكى ، وما شرب ماء إلاّ بكى ، حتى قال له مولىً له : جعلت فبداك يا بن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، إنّ أخاف أن تكون من الهالكين ؛ قال : إنّما أشكو بثّي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون ، إنّ لذكر مصرع بنى فاطمة إلاّ خنقتنى لذلك عبرة .

ويروي الشيخ الطوسي بسند معتبر عن ابن عبَّاس أنَّه قال :

لًا حضرت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوفاة بكى حتّى بلّت دموعه لحبته ، فقيــل له : يا رسول الله ، ما يبكيـك ؟ فقال : أبكي لـذرّيّتي وما تصنــع بهم شرار أمّتي من بعدي ، كانّي بفاطمة بنتى وقد ظلمت بعدي وهى تنادي : يا أبتاه ! فلا يعينها أحد من أمّتى .

فسمعت ذلك فاطمة (عليها السلام) فبكت ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تبكي يا بنية ، فقالت : لست أبكي لما يصنع بي من بعدك ، ولكني أبكي لما يصنع بي من بعدك ، ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله ، فقال لها : أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي ، فإنّك أوّل من يلحق بي من أهل بيتي .

وعن ( روضة الواعظين ) وغيره : مرضت فاطمة ( سلام الله عليها ) مرضاً شديداً ، ومكثت أربعين ليلة في مرضها إلى أن توفّيت ، فلمّا نُعيت إليها نفسها دعت أمّ أيمن ، وأسهاء بنت عميس ، ووجّهت خلف علمّ ( عليه السلام ) فأحضرته ، فقالت :

يا بن عمّ ، إنّه قد نُعيت إليّ نفسي ، وإنّني لا أرى ما بي إلّا أنّني لاحقة بأبي ساعة بعــد ساعة ، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي .

قـال لهـا عـليّ ( عليـه الســلام ) : أوصيني بمــا أحببت يــا بنت رســول الله ( صـــلّى الله عليه وآله ) ، فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت ، ثم قالت :

يا بن عمّ ، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ، ولا خالفتك منذ عــاشرتني ؛ فقال معــاذ الله ،

في وفاة الزهراء (ع)

أنت اعلم بــالله ، وأبرَّ وأتقى وأكــرم وأشدّ خــوفاً من الله أن أوبّـخـك بمخالفتي ، قــد عزَّ عــليّ مفــارقتك وفقــدك ، إلاّ أنّه أمــر لا بدّ منــه ، والله جدّدت عــليّ مصيبة رســـول الله ( صـــلّ الله عليه وآله ) ، وقد عظمت وفاتك وفقدك ، فإنّا لله وإنّا إليــه راجعون ، من مصيبــة ما أفجعهــا وآلمها وأمضّها وأحزنها ، هذه والله مصيبة لا عزاء لها ، ورزيّة لا خلف لها .

ثمّ بكيا ساعة ، وأخذ عليّ (عليه السلام) رأسها وضمّها إلى صدره ، ثمّ قال : أوصيني بما شئت ، فإنّك تجدينني أمضي فيها كها أمرتني به ، وأختار أمرك على أمري ؛ ثمّ قالت :

جزاك الله عنيّ خير الجزاء يا بن عمّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أوصيك أولًا أن تتزرّج بعدي بابنة أختي أمامة ، فإمّا تكون لولدي مثلي ، فإن الرجال لا بد لهم من النساء .

ثم قالت : أوصيك با بن عمّ أن تتّخذ لي نعشاً ، فقد رأيت الملائكة صوّروا صورته ، فقال لها : صفيه لي ، فوصفته فاتخذه لها ، فأوّل نعش عمل عملي وجه الأرض ذاك ، وما رأى أحد قبله ، ولا عمل أحد .

ثمّ قالت : أوصيك أن لا يشهد أحد جنــازي من هؤلاء الذين ظلمــوني وأخذوا حقّي ، فإنّهم عدوّي وعدّو رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولا تترك أن يصليّ عليّ أحد منهم ، ولا من أتباعهم ، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار .

ويروى في (كشف الغمّة ) وغيره أنّه لما قربت وفاة فاطمة ( عليها السلام ) قالت لأسماء بنت عميس : أحضري لي ماء وضوئي ، فتوضّأت ، وبرواية : اغتسلت أحسن ما يكون من الغسل ، وتطيّبت بطيبها ، ثم لبست أثوابها الجدد ؛ ثم قالت :

أي أسياء ، إن جبرئيـل عند وفـاة أي أتاه بـأربعـين درهمـاً من كـافــور الجنّـة ، فجعله ( صلّى الله عليه وآله ) ثلاثة أقسام : قسماً لنفسه ، وآخــر لي ، وثالثـاً لعليّ ( عليــه السلام ) ، فأتني به ، فلما أتت به قالت : ضعيه عند رأسي ، ثم تسجّت بثوبها مستقبلة القبلة ، وقــالت : انتظريني هنيهـة وادعيني ، فــإن أجبتـك وإلّا فــاعلمي أنّي قــد قـــدمت عــلى أبي ( صــــلى الله عليه وآله ) .

فانتظرتها هنيهة ، ثمّ نادتها فلم تجبها ، فنادت : يا بنت محمد المصطفى ، يا بنت أكرم من حلته النساء ، يا بنت خير من وطىء الحصا ، يا بنت من كـان من ربّه قـاب قوسـين أو أدن ؛ فلم تجبها ، فكشفت الثوب عن وجهها فإذا بها قد فـارقت الـدنيا ، فـوقعت عليها قبّلها ، وهي تقول : إذا قدمت على أبيك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاقرئيه عن أسـهاء نت عميس السلام .

فبينا هي كذلك إذ دخل الحسن والحسين(١) فقالا : يـا أسهاء ، مـا يُنيم أمنًـا في هـذه الساعة ؟ قالت : يا ابنى رسول الله ، ليست أمّكها نائمة ، قد فارقت الدنيا .

فوقع عليهـا الحسن يقبّلها مـرّة ويقول : يـا أمّاه كلّميني قبـل أن تفارق روحي بـدني ، وأقبل الحسين يقبّل رجلها ويقول : يا أمّاه ، أنا ابنـك الحسين ، كلّميني قبـل أن يتصدّع قلمي فأموت .

قالت لهما أسهاء : يا ابني رسول الله ، انطلقا إلى أبيكها علي ( عليه السلام ) فأخبراه بموت أمّكها ، فخرجا حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء ، فابتدرهما الصحابة فقالوا : ما يبكيكها يا ابني رسول الله ؟ لا أبكى الله أعينكها ، لعلّكها ضطرتما إلى موقف جدّكها فكيتها شوقاً إليه ؟

فقـالا : أو ليس قــد مـاتت أمّـنـا فــاطمــة ( صلوات الله عليهــا ) : قــال : فــوقــع عــليّـ ( عليه السلام ) على وجهه فغشي عليه حتى رشّ عليه الماء ، ثم أفاق ، وكان ( عليه الســـلام ) يقــول : بمن العزاء يا بنت محمد ، كنت بك أتعرّى ففيـم العزاء من بعدك ؟ ثم قال :

ل ك ل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل (٢) وإنّ افتقادي واحداً بعد واحد(٢) دليل على أن لا يدوم خليل

وعن ( روضة الواعظين ) أيضاً ، وبعد أن انتشر خبر موتها ( صلوات الله عليها ) :

فصاحت أهل المدينة صيحة واحدة ، واجتمعت نساء بني هاشم في دارها ، فصرخن صرخة واحدة كادت المدينة أن تتزعزع من صراخهن ، وهن يقلن : يا سيّدتاه ، يا بنت رسول الله .

وأقبل الناس مثل عرف الفرس إلى عليّ ( عليـه السلام ) وهــو جالس والحسن والحســين ( عليهـا السلام ) بين يديه يبكيان ، فبكي الناس لبكائهما .

وخرجت أمّ كلثوم وعليها برقعة ، وتجرّ ذيلها متجلّلة برداء ، غلبها نشيجها وهي تقول : يا أيناه يا رسول الله ، والآن حقّاً فقدناك فقداً لا لقاء بعده أبداً .

 <sup>(</sup>١) في رواية أخرى أن أسياه شقت جيبها وخرجت فتلقاها الحسن والحسين ( عليهها السلام ) فقالا : أبن
 امنًا ؟ فسكنت ، فدخلا البيت فإذا هي مدّدة ، فحركها الحسين ( عليه السلام ) فإذا هي ميّنة ، فقال : يا
 اخاه ، آجرك الله في الوالدة فوقع الحسن ( عليه السلام ) يقبلها مرّة ويقول : يا أماه . . الخ .

<sup>(</sup>٢) المهات قليل - خ .

<sup>(</sup>٣) فاطياً بعد أحمد \_ خ .

کیفیة دفنها (ع)

#### كيفية دفنها سلام الله عليها

واجتمع الناس فجلسوا وهم يضجّون ، وينتـظرون أن تخرج الجنـازة فيصلّون عليها ، وخرج أبو ذرّ وقال : انصرفوا فإنّ ابنة رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) قــد أخّر إخـراجها في هذه العشيّة ، فقام الناس وانصرفوا .

فلهًا أن هدأت العيون ، ومضى شطر من الليل أخرجها عيل والحسن والحسن ( عليهم السلام ) ، وعهًار والمقداد وعقيل والزبير ، وأبو سلمان وبريدة ، ونفر من بني هاشم وخواصه ، صلوا عليها ودفنوها في جوف الليل ، وسوّى عليّ ( عليه السلام ) حواليها قبوراً مروّرة مقدار سبعة حتى لا يعرف قبرها ، وبرواية أخرى : أربعين قبراً رشّت بالماء حتى لا يبين قبرها من غيره من القبور ؛ وبرواية ثالثة أن قبرها سوّي مع الأرض مستوياً ، فمسح مسحاً سواء مع الأرض حتى لا يعرف موضعه .

كلَ هذا كان حتى لا يعرف الأخرون موضع القبر بعينه ، فلا يصلّوا على القبر ، ولا يعن لهم أن ينبشوه ، ولهذا فقد وقع اختلاف في موضع قبرها ، فمن قائل : إنه في البقيع إلى جوار قبور الأثمة ( عليهم السلام ) ، ومن قائل : إنه في الروضة ما بين قبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : و إنّ بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة ، وو منبري على ترعة ( ) من ترع الجنة ، ، ويقول البعض : إنّا مدفونة في دارها ، هذا أصحّ الاقوال ، ويؤيده رواية صحيحة تدلّ عليه .

يروي ابن شهر آشوب وآخرون أنه لمّا أرادوا أن يوسّدوهــا القبر امتــدت منه يــدان أشبه بيدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وتناولتا جثمانها ( عليها السلام ) .

ويروي الشيخ الطوسي والكليني بأسنـاد معتبرة عن عـلي بن الحسين ، عن أبيــه الحسين ( عليهها السلام ) قال :

لًا مرضت فـاطمة بنت رسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) وصّت إلى عـليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أن يكتم أمرها ويخفى خبرها ؛ ولا يؤذن أحداً بمرضها ، ففعل ذلك .

وكان يحرّضها بنفسه ، وتعينه على ذلك أسهاء بنت عميس ( رحمهـا الله ) ، على استسرارٍ بذلك كها وصّت به ، فلمّا حضرتها الوفاة وصّت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتوليّ أمرها ، ويدفنها ليلًا ويعفي قبرها ، فتولّى ذلـك أمير المؤمنـين ( عليه الســـلام ) ودفنها ، وعفى مــوضع قبرها .

(١) الترعة : الباب .

### احزان امير المؤمنين (عليه السلام)

فليًا نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن ، فأرسل دموعه على خدّيـه ، وحوّل وجهـه إلى قبر رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فقال :

« السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك ، والبائتة في الثرى ببقيعك ، المختار لها سرعة اللحاق بك ؛ قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ، وضعف عن سيّدة النساء تجلّدي ، إلاّ أنّ في التأسيّ لي بسنتك ، والحزن الذي حلّ بي لفراقك موضع التعزّي ، ولقد وسّدتك في ملحود قبرك ، بعد أن فاضت نفسك بين نحري وصدري ، وغمّضتك بيدي ، وتولّيت أمرك بنفسى .

نعم ، وفي كتاب الله أنعم القبول ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، قد استُرجعت الــوديعة ، وأُخذت الرهينة ، واختلست الزهراء ، فها أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله .

أمّا حزني فسرمد ، وأمّا ليلي فمسهّد ، لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي فيها أنت مقيم ، كمدّ مقيح ، وهمّ مهيّج ، سرعان ما فُرّق بيننا ، وإلى الله أشكو ، وستنبّك ابنتك بتظاهر أمّتك عليّ ، وعلى هضمها حقّها ؛ فـأحفها السؤال ، واستخبرها الحال ، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بنّه سبيلًا ، وستقول : ويحكم الله وهو خير الحاكمين .

سلام عليك يا رسول الله سلام مودّع لا سئم ولا قال ، فإنْ انصرف فىلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظني بما وعد الله الصابرين ، والصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبوك لزاماً ، والتلبّث عنده معكوفاً ، ولاعولت إعوال الثكلى على جليل الرزيّة ، فبعين الله تدفن بنتك سرّاً ، ويهتضم حقّها قهراً ، ويمنع إرثها جهراً ، ولم يطل العهد ، ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى ، وفيك أجمل العزاء ، فصلوات الله عليها وعليك ، ورحمة الله وبركاته » .

نقـل العلّامـة المجلـي عن ( مصبـاح الأنـوار ) عن أبي عبـد الله الصـادق ، عن آبـائـه ( عليهم السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما وسّد فاطمة ( عليها السلام ) القبر قال :

بسم الله الـرحمن الرحيم ، بـاسم الله وبالله ، وعـلى ملّة رسـول الله محمّـد بن عبـد الله ( صلّى الله عليه وآله ): ، سلّمتك أيّتهـا الصدّيقـة إلى من هو أولى بـك منيّ ، ورضيت لك بمــا رضى الله تعالى لك .

ثم تلا : ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارةُ أخرى﴾ .

فلمَّا أهال عليه التراب أمر أن يرشُّ بالماء ، ثم جلس عند القبر بعين باكية وقلب أحرقه

الحزن ، فأخذ عمَّه العبَّاس بيده وسار به عن القبر .

يقول الشهيد (ره) في المزار: تستحبّ زيارة فاطمة بنت رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وزوجة أمير المؤمنين، وأمّ الحسن والحسين (عليهم السلام).

ويــروى أنّها ( عليها الســـلام ) قالت : أخــبرني أبي أنّ من سلّم عليه وعــليّ ثـــلاثــة أيّـــام أوجب الله له الجنّة ، فقيل لها ؛ في حياته وحياتك ؟ قالت : نعم وبعد موننا .

فإذا أراد الزائر زيارتها فليزرها في ثلاثة مواضع : في بيتها ، وفي الروضة ، وفي البقيع .

وكانت ولادتها ( عليها السلام ) في السنة الخامسة بعد البعثة ، وانتقلت إلى رحمة ربّهـا بعد أبيها بما يقرب من مثة يوم . انتهى .

يقول العلَّامة المجلسي : يروي السيد ابن طاووس عليه الرحمة :

يقول الزاثر عند زيارته للزهراء ( عليها السلام ) :

السلام عليك يـا سيدة نسـاء العالمين ، السلام عليـك يا والـدة الحجج عـلى الناس
 أجمعين ، السلام عليك أيّتها المظلومة الممنوعة حقّها »

ثم يقول : ﴿ اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى أَمَتَكَ وَابَنَةَ نَبِيُّكَ ، وَزُوجَةَ وَصِيَّ نَبِيُّكَ صَـلاةَ تَزَلَفُهَا فَوَقَ زَلْفَى عَبَادُكَ الْمُكرِمِينَ مَن أَهُلَ السَّهَاوَاتَ وأَهُلَ الْأَرْضِينَ ﴾ .

ثم يطلب المغفرة من الله ، فيغفر الله عزّ وجـلّ ذنوبـه ، ويدخله الجنّـة ، وهذه الـزيارة المختصرة معتبرة ، ويمكن أداؤها في كل وقت .

يقول المؤلّف : تحدّثنا في كتاب ( المفاتيح ) و( هديّة الزائرين ٌ عن ثواب الزيارة ، وعن الاختلاف في موضع قبرها ، وكيفيّة زيارة تلك المظلومة ، ونكتفي بهذا القدر في هذا الموجز .

واعلم أنّه كان لهما ( عليها السنلام ) أربعة أبناء : الإمام الحسن ، والإمـام الحسين ، وزينب الكبرى ، وزينب الصغرى ، المكنّاة بأمّ كلشوم ( سـلام الله عليهم أجمعين ) ؛ وابنّ كانت حاملًا به ، وكان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قد سبّاه محسنـاً ، وقد أسقط هـذا الطفـل بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

يقول الشيخ الصدّوق في معنى الحديث النبـوي الشريف الذي خـاطب به أمـير المؤمنين (عليه السلام) بقوله : و إنّ لك كنزاً في الجنّة ، وأنت ذو قرنيها ، :

سمعت بعض مشايخي يقول : هذا الكنز الذي أخبر ( صلَّى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأنه له في الجنَّة إنَّما هو محسن هذا ، الذي أسقط في بيته بالقوَّة . أقول : أوردت بعض المصائب التي نزلت بالزهراء (عليها السلام) في كتـاب خصّصته لذلك وأسميته ( بيت الأحزان في مصـائب سيّدة النسـوان ) ، فمن طلبه فليرجع إليه ، والله تعالى الموفّق ، وهو المستعان .





البــاب الثالث في تاريخ سيّد الاهصياء عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)

# في الواادة السخيدة اهير المؤمنين (عليه السام)

ولد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ على المشهور ـ بمكّة في البيت الحرام في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة .

أبوه أبو طالب بن عبد المطّلب ، وكان أخاً شقيقاً لعبد الله أبي رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وكان هو وإخوت أوّل الهاشميّين ، الذين ولدوا لأب وأمّ هاشميّين .

وفي كيفية ولادته وردت روايات كثيرة ، وما ورد منها بأسانيد كثيرة هو أن العبّاس بن عبد المطّلب كان ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزّى بإزاء بيت الله الحرام إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ أمير المؤمنين (عليه السلام) وكانت حاملًا به لتسعة أشهر ، وكان يوم التهام ، فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق ، فرمت بطرفها نحو السهاء ، وقالت : أي ربّ ، إنّ مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسل ، وبكلّ نبيّ من أنبيائك ، وبكلّ كتاب أنزلته ، وإنّ مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل ، وإنّه بين بيتك العتيق ، فأسألك بحقّ هذا البيت ومن بناه ، وبهذا المولود الذي في أحشائي ، الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه ، وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لمّا يسرّت على ولادق .

قال العبّاس بن عبد المطّلب ويزيد بن قعنب :

لًا تكلّمت فاطمة بنت أسد ، ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره ، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا ، ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله ، فرمنا أن نفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا فلم ينفتح الباب ، فعلمنا أنّ ذلك أمر من أمر الله تعالى ، وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيّام ، وأهل مكّة يتحدّشون بذلك في أفواه السكك ، وتتحدّث

المخدّرات في خدورهن ، فلما كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيت من الموضع الـذي كانت دخلت منه، فخرجت فاطمة وعلى ( عليه السلام ) على يديها ، وقالت :

معاشر الناس ، إن الله عزّ وجلّ اختارني من خلقه ، وفضّلني على المختارات ممّن كنّ قبلي ، وقد اختار آسية بنت مزاحم ، فإنّها عبدت الله سرّاً في موضع لا يحبّ أن يعبد الله فيه إلاّ اضطراراً ، وإنّ مسريم بنت عمسران اختسارها الله حيث يسرّ عليها ولادة عيمى ( عليه السلام ) فهزّت الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض حتى تساقط عليها رطباً جنباً ؛ وإنّ الله تعالى اختارني وفضّلني عليها وعلى كلّ من مضى قبلي من نساء العالمين ، لأني ولدت في بيته العتيق ، وبقيت فيه ثلاثة أيّام آكل من ثهار الجنّة وأرزاقها ؛ فلمّا أردت أن أخرج وولدى على يدى هنف في هاتف وقال :

يا فاطمة ، سميه علياً فأنا العليّ الأعلى ، وإنّ خلقته من قدرتي وعزّتي وجلالي ، وقسط عدلي ، واسط عدلي ، والمتعدل ، واشتقت اسمه من اسمي ، وأدّبته بأدبي . . . ووقفته على غامض علمي ، وولد في بيتي ، ومحو أوّل من يؤذّن فوق بيتي ، ويكسّر الأصنام ويرميها على وجهها ، ويعظّمني ويمجّدني ويهلّني ، وهو الإمام بعد حبيبي ونبيّ وخيرتي من خلقي محمّد رسولي ، ووصيّه ، فطوبي لمن أحبّه ونصره ، والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقّه .

وفي بعض الروايات أنه لمّا ولد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضمَّه أبو طالب إلى صدره ، وأخذ بيد فاطمة ، وخرج إلى الأبطح ، ونادى :

يا ربّ ياذا الغَستِ اللَّجِيِّ والقمر المبتلج المُفيِّ بينَ لنا من حكمك المقفى ماذا ترى في اسم هذا الصبي

فجاء شيء يدبّ على الأرض كالسحاب ، حتى حصل في صدر أبي طالب ، فضمّ مع على إلى صدره ؛ فلمّ أصبح إذا بلوح أخضر مكتوب فيه :

خُـصَ صـتُـها بـالـولـد الـزكـيِّ والـطاهـر المـنـتـجـب الـزكـيِّ فـاسـمـه مـن شـامـخ عـليٍّ عـليٍّ اشـتُـق مـن الـعـليُّ

فاسهاه أبو طالب عليًا ، وعلَّقوا اللوح في الزاوية اليمنى من الكعبة ، وما زال هنــاك حتّى أخذه هشام بن عبد الملك ، فلم يُر بعدها .

والأخبـار في ولادته ( عليـه السلام ) وكيفيّتهـا كثيرة ، غـير أن المقام لا يتّسـع لأكـثر من ذلك .

وقـد اختصّ ( عليه السـلام ) بهذا الكـرامة ، ذلـك أنّ أشرف البقاع الحـرم ، وأشرف

وفي الحقيقة :

هذه مِن عُلاه إحدى المعالي

ولنعم ما قال الحِمّيرَيّ :

ولَـدَتْ في حرم الإله وأمنه بيضاء طاهرة الشياب كريمة في ليلة غابت نحوس نجومها ما لُـفٌ في خِرق القوابل مشله

وعلى هذه فيقِسُ ما سواها

والبيت حيث فناؤه والمسجد طابت وطاب وليدها والمولد وبدت مع القمر المنير الأسعُدُ إلّا ابن آمنة النبي محمد



# فك بيان فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)

لا يخفى على أهل العلم والبصيرة أن فضائل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يقصر البيان واللسان ـ بالغين ما بلغا ـ أن يقيّهاها ، ويضيق أيّ بحث أو كتاب عن احتوائها والإحاطة بها ، بل إنّ ملائكة السهاء يعجزها بلوغ درجاته ، وفي الحقيقة فها أحصي من فضائله (عليه السلام) لا يبلغ غَرفةً من بحر ، وفي الأحاديث الواردة عن كلام الحقّ تعالى في فضائله ما لا يحصى تعداده ، وكتاب فضله لا يكفيه لو كان ماء البحر مداده .

فكيف ـ والحال هذه ـ أجد الجرأة على الإمساك بالقلم ، لاكتب شيئاً في هذا المقام ؟ غير أنه ( صلوات الله عليه ) معــدن الكرم والفتــوة ، وأرجو رجــاء الواثق أن يصفح عن جرأتي ، ويتقبّل منّي هذا النزر من الكلام ، وما توفيقي إلّا بالله ، عليه توكّلت وإليه أنيب .

اعلم أن الفضائل تكون إمّا نفسيّة أو بدنيّة ، وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أكمــل وأفضل الخلق بعد رســول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) في هــذين النوعـين من الفضائــل بوجــوه عديدة ، ونكتفي هنا بذكر أربعة عشر وجهاً منها ، راجين التبرّك بهذا الرقم الشريف .

ففي موقعة بدر أرسل بالوليد وشيبة والعاص وحنظلة وطعمة ونوفـل إلى الدرك الأسفـل مع غيرهم من صناديد المشركين ، وواصل القتال حتى كان مقتل نصف المشركين عـلى يديـه ، وقتل سائرُ المسلمين يعضدهم ثلاثة آلاف من الملائكة والمسوِّمين النصف الآخر .

وفي موقعة أحد ، حيث فرّ الناس ، ثبت ( عليه السلام ) كالـطود بين يـدي رسول الله

(صلّ الله عليه وآله ) يدفع عنه المشركين ، ويعمل القتـل فيهم حتى ملأت جسـده المقدّس الجراحات البالغة ، فلم يفـزعه الهـول ، وراح يجندل أبـطال الرجـال حتى نزل جـبرئيل بنـداء السـاء :

#### لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على

وفي موقعة الأحزاب قتل عَمْرَ بن عبد ودّ ، وجاء الفتح على يديه ، حتى قال رســول الله ( صلّ الله عليه وآله ) في حقّه : ( ضربة عليّ أفضل من عبادة الجن والإنس ٤ .

وفي موقعة خيبر كان مقتل مرحب بطل اليهود على يديه ، واقتلع باب الحصن على عظمته \_ بيد الإعجاز ، ورمى به إلى بعد أربعين قدماً ، في حين عجز أربعون من الأصحاب عن تحريكه .

وفي موقعة حنين ، حين خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعشرة آلاف من المسلمين للحرب ، حتى استكثر أبو بكر عددهم فقال : لن نهزم اليوم من قلّة ، لكن الجميع انهزما ، ولم يبق مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا بضعة رجال كان علي ( عليه السلام ) على رأسهم ، حتى إذا قتل صنديدهم أبا جرول فكسر بقتله قلوب المشركين ، وارتعدت منهم الفرائص ، فلاذوا بالفرار ، ورجع الفرارون من المسلمين .

إلى غيرها وغيرها من المواقع التي أن أرباب السير والتواريخ عـلى ذكرهـا ، ويتَضح منهـا للمتتبّع مبلغ جهاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومبلغ شجاعته وعظم بلائه .

الوجه الشاني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أعلم الناس وأكثرهم معرفة، وتظهر أعلميته في جوانب عديدة:

الأول: أنه بلغ (عليه السلام) من الفطنة وقوّة الحدس وشدّة الـذكاء الغـاية ، وكـان يلازم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ملازمة متواصلة ، فاستفاد من تلك الملازمة ، واقتبس من نور مشكاة النبوّة ، وهذا أوضح برهان على أعلميّته ( عليه السـلام ) بعد النبيّ ( صـلّ الله عليه وآله ) ، وأن رسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) علّمـه ـ قبل ارتحـاله إلى الـرفيق الأعلى ـ الف باب من العلم ، كلّ باب منها يفتح على ألف باب .

كما يستفاد من الأخبــار المعتبرة المستفيضــة ، بل المتــواترة ، والتي رواهـــا الشيعة والسنــة معاً ، أن رســول الله ( صــل الله عليه وآله ) قال فيه : ﴿ أنا مدينة العلم وعليّ بابها ﴾ .

والثاني: اتفق مرّات كثيرة أن الصحابة كانت تشتبه عليهم الأحكام الشرعية ، فيفتي بعضهم خطأ ، فيرجعون إليه فيصوّبها لهم ، ولم ينقل قطّ بأنه رجع إليهم مرّة واحدة ، وهـذا يشهد بأعلميَّته ، وحكايات أخطاء الصحابة ورجوعهم فيها إليه لا تخفى على الماهر الخبير .

الثالث : مفاد الحديث النبوي : ﴿ أَقَضَاكُم عَلَّ ﴾ ، يستلزم الأعلميَّة ، ذلك أنَّ القضاء يستلزم العلم .

الرابع: حقيقة استناد الفضلاء والعلماء من أهل كلّ فنّ عليه، وينقل عن ابن أبي الحديد قوله:

قد عرفت أنّ أشرف العلوم هو العلم الإلهي ، وأرباب هذا الفنّ هم من تلامذته ، فأمّا من الشيعة والإماميّة ، فرجوعهم إليه ظاهر ، وأمّا من العامّة فأسناد هذا الفنّ من الاشاعرة أبو الحسن الاشعري ، وهو تلميذ أبي عليّ الجبائي ، وأبو عليّ أحد مشايخ المعتزلة ، وكبير المعتزلة واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن هاشم بن محمد بن الحنفيّة ، وأبو هاشم تلميذ أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومن العــلوم علم تفســير القرآن ، وعنــه أُخذ ومنــه فرّع ، وابن عبّــاس واحــد من كبــار المفسّرين ومشايخهم ، وهو تلميذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

ومن الـعلومعلم الفقه ، وكلِّ فقيه في الإسلام إنَّما هو عيال عليه ، ومستفيد من فقهه .

ومن العلوم علم الطريقة ، وإن أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإســـلام إليه ينتهـــون ، وعنده يقفون ؛ كها أن أصحاب نفس الأولياء والخرقة التي هي شعارهم يسندونها ــ بإعتقادهم ــ بإسناد متّصل إليه ( عليه السلام ) .

الخامس : أنه ما أكثر ما أخبر عن وفير علمه بنفسه في مواقف متعدَّدة ، كما في قوله :

« سلوني قبل أن تفقدوني ، فإني بطرق السهاوات أخبر منكم بطرق الأرض » .

وكان الناس يدواصلون سؤاله عن أصور مشكلة وعلوم غامضة ويسمعدود منه الأجوبة عنها، ومن غرائب هذه الكلمات أن كلُّ من ادّعاها بعده باء بالمذلّة والافتضاح، وهذا ما جرى لابن الجدوزيّ(١)، ولقاتل بن سليمان(١)، والدواعظ

<sup>(</sup>١) حكاية ابن الجوزي في هذا المقام بلغت حداً من الانتشار لا حاجة معه لذكرها .

 <sup>(</sup>٢) أمّا حكاية مقاتل بن سليهان وكان من أجلة أهل السنّة وأعيانهم وجاء في تاريخ ابن خلكان عن إسراهيم
 الحربي عن مقاتل أنّه قال يبوماً : سلوني عيّا دون العرش ، فقال له رجل : لما حج آدم فمن حلق له ؟ يــ

البغدادي(١) في عهد الناصر العبّاسيّ، وميا جرى من افتضاحهم بعد التفوّه بهذه الكلمات

( سيرد الجواب عن هـذا السؤال في المجلّد الثاني عند الحديث عن فضيائيل الإمام صيل النقي ( عليه السلام ) ) .

قال مقاتل : هذا السؤال ليس منك ، لكنّ الله شاه أن يبتليني بالعجز والذلَّة بسبب المُجب الذي حصل عندى .

(١) أما حكاية الواعظ البغدادي فقد كان في عهد الناصر لدين الله للعباسي واعظ مشهور بعلم الحديث والرجال ، وكان إذا نزل عن المنبرجم حوله خلقاً كثيراً من العرفاء والعوام ، وكان عدواً للحكاء المتافين وطلبة العلوم العقلية وأهل الكلام ، وكان يتناول رجال الشيعة بكلام قبيح أكثر من هؤلاء كلهم ، فاتقن كبار الشيعة على تعين واحد منهم يقوم - إذا ما تناولهم الواعظ بكلامه البذيء - بتوجيه أسئلة له عن معضلات المسئل والأمور المشكلة ، فيخجله ويفضحه بين الناس ، واختاروا من بينهم رجلاً اسمه أحد بن عبد العزيز ، وكان رجلاً شيعياً لديه من علم الكلام والأدب وأمور المعترلة نصيب وأف ، وذات يوم اعتل الواعظ المبر ، واجتمع من الناس خلق كثير ، وبدأ الواعظ الحديث عن صفات القادر ذي المن ، وأثناء حديثه وقف أحمد بن عبد العزيز وسأله عن مسائبل عقلية ذات صلة بطريقة المتكلمين من المعترلة ، فلها لم يستطيع الواعظ الإجابة لجأ إلى أسلوب المحابجة والجدل بكلهات خطابية والفاظ مسجّعه مقفاة صقلها ولفقها ، وقال في آخر حديثه : أعين المعترلة حول ، وأصواي في مسامعهم طبول ، وكلامي في أفلدتهم يصول ، يا من بالاعترال - ويحك - كم تحوم وتجول ، حول من لا تدركه العقول ، كم أتول وكم أقول ، خلوا هذا الفضول .

ولما سمع الناس من الواعظ هـذه الاقوال المسجّعة والكلهات المعسولـة جازت عليهم الخدعة وصرخـوا في أحمد أن اصمت ، فسرّ الواعظ وطرب ، وراح يشطح في أقواله كثرة بعد كمرّة : ويقول : سلوني قبـل أن تفقدوني .

فوقف أحمد ثانية وقال : أيّها الشيخ ، ما هذا القول الـذي تقول ؟ هـذا الكلام لم ينـطق به إلّا عـليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، والخبر معلوم بتيامه ، وتتمة الخبر أنه ( عليه السلام ) قال : لا يقــولها بعــدي إلّا مدّع كذّاب .

كان الواعظ لا يزال تحت تأثير سروره وطربه ، وأراد أن يغننم من جواب أحمد فرصة يظهر فيها معرفته بعلم الرجال فقال: أي على بن أبي طالب؟ هل هو علي بن أبي طالب بن الميارك النيشابوري من تقصد، أم على بن أبي طالب بن إسحاق المروزي ، أم ابن عثيان القيرواني ، أم ابن سليان الراذي ؟ حتى عدد سبعة أر ثيانية من رواة الحديث ويحملون اسم على بن أبي طالب .

وإذ ذاك وقف أحمد بن عبد العزيز ومعه ُرجَلان عنَ يمينه ويساره لحمايته وقفـوا وأرواحهم على أكفّهم وقــال أحمد :

اهدا أيها الشيخ ، قائل هذا الكلام هو عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، وزوج فناطمة سيدة نساء العالمين (عليها السلام) ، فإن كنت لم تعرفه بعد أزيدك إيضاحاً : صاحب هذا الغول هو ذلك الذي لمّا آخى محمّد بن عبد الله (صلّى الله عليه وآله) بين أصحابه انتخذه أخاً له ، وناداه : يا أخي ، وقال : عليّ منيّ ، إن لم تكن بعد قد سمعت بمكانته ومنزلته ، وإن لم تكن قد عرفت مقامه الرفيع وعلّه المنيع ! ولما أراد الواعظ أن يردّ على أحد صرخ الرجل عن يمينه :

مسطورة في كتب السير التواريخ، وهذا أيضاً برهان على مقصودنا، ذلك أنه (عليه السلام) قال: «لا يقولها بعدي إلا مدع كذّاب»، كما أنّه مرّة وضع يده المباركة على صدره وقال: «إنّ هيهنا لعلماً جمّاً»، وقال في مقام أخر»:

والله لو کُسرت ( ثُنیت ) لي الوسادة لحکمت بين أهل التوراة بتوراتهم » .

وإجمالاً فلم يؤثر عن أحدٍ ما أثر عنه (عليه السلام) من أصول العلم والحكمة ، وقضايا كثيرة ، وها نحن نرى اليوم حكماء كابن سينما ، ونصير المدين المحقق الطوسي ، وابن ميثم وأمثالهم ، وكذلك علماء أعلام وفقهاء كرام كالعلامة والمحقق والشهيد وآخرين رضوان الله عليهم ، نراهم يستمدّون من بعضهم بعضاً نفسير كلماته (عليه السلام) وتأويلها ، ويستفيدون علوماً كثيرة من كلماته وقضاياه .

الوجه الشالث: من الوجموه التي تدلّ عـل فضله وأفضليّته مـا يُستفاد من آيــة التطهــير المباركة ، وآية المباهلة وافية الهدايــة ، ببيان شرح في محلّه ، ولا يتَســع هذا المختصر لبســطه ، نعم ، يؤثر عن الفخر الرازي كلام في ذيل آية المباهلة نرى من المناسب إبراده هنا .

يقول الفخر بن الخطيب : يستدلّ الشيعة من هذه الآية أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أنضل من جميع الانبياء سوى محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأفضل من سائر الصحابة ، والذي يدلّ عليه قـولـه تعـالى : ﴿ وأنفسنا وأنفسكم ﴾ وليس المـراد بقـولـه : ﴿ وأنفسنا ﴾ نفس محمــد

اصمت أيّا الشيخ ، إن بين الأسماء كثيرين عمن يسمّون : محمّد بن عبد الله ، لكن ذلك الذي قبال الله عزّ
 وجلّ في شأنه : ﴿ مَا صُلّ صَاحبكُم وما خوى ﴾ وما ينطق عن الهوى ﴾ إن هو إلّا وحي يبوحى ﴾ ، وإنما هو رجل آخر .

كذلك فعليّ بن أبي طالب كثير في الأسياء ، لكن ذلـك الذي قـال صاحب الشريعـة في شانـه : • انت منيّ بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنه لا نبي بعدي • ، إنما هو رجل آخر ؛ واعلم أبيا الشيخ أن الأسـياء كثيرة والكنى وفيرة ، إنما يعرف الرجل بمكانه .

التفت الواعظ إليه ليجيبه ، إذ بالآخر الذي على يسار أحمد يصرخ : أيها الشيخ ، دعك من اللغو والبـاطل ، وإنّما أنت رجل جـاهـل ، فـإن كنت لا تعرف عليٌ بن أبي طالب فأنت معذور ! وأنشد :

وإذا خفيت على الغبي فعاذرً أن لا تبراني منفلة عسياة وهناعم الاضطراب المجلس، وعمّت الناس الفوضى، وتبوالت اللكهات والصفعات على الوجوه والرؤوس، فمن أثواب عرّقة، إلى رؤوس عارية؛ أما الواعظ فأصابه الرعب، ونزل عن المنبر، فأحاط به أصحابه وأخذوه إلى بيته، وبلغ قصر الخليفة صاجرى، فبعث برجاله ففرّقوا بين المتقاتلين، وأمّ الناسر لدين الله الناس في صلاة أخرى حتى تمكنّوا من الإمساك بأحمد ورفيقيه، ولما هدأت الفتنة اطلقوها.

(صلّ الله عليه وآله) لأن الإنسان لا يدعو نفسه ، بل المراد به غيره ، وأجمعوا على أنّ ذلك الغير كان عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، فدلّت الآية على أنّ نفس عليّ هي نفس محمّد ، ولا يمكن أن يكون المراد أنّ هذه النفس هي عين تلك النفس ، فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك النفس ، وذلك يقتضي الإستواء في جميع الوجوه ، ترك العمل بهذا العموم في حتّى النبوة ، وفي حتّى الفضل ، لقيام الدلائل على أن محمداً (صلّ الله عليه وآله ) كان نبيناً ، وما كان علي كذلك ؛ ثم الإجماع دلّ على أنّ محمّداً (صلّ الله عليه وآله ) كان أفضل من سائر الأنبياء والصحابة ، انتهى موضع الحاجة من كلام الفخر الراذي .

ولنعم ما قال ابن حمَّاد (ره) :

وسبًاه ربُّ العرش في السذكس نفسَه وقال لهم هسذا وصيبً ووارشي عليً كسزري في قسميعي إشارةً

فحسب ك هذا القول إن كنت ذا خُر ومن شد ربُّ العالمين به أزري بأن ليس يستغني القميص عن الزر

أشار ابن حمّاد في كلّ بيت من هذه الأبيات إلى فضيلة من فضائه للمرا المؤمنين (عليه السلام) ، ففي البيت الأول إشارة إلى آية المباهلة ، وفي الثاني إشارة إلى حديث الغدير ، وتعيين النبيّ (صلّ الله عليه وآله ) له (عليه السلام) وصياً ؛ وفي الثالث إشارة إلى الحديث الشريف الذي قاله في أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كما يقول ابن شهر اشوب بأن القول : أنت زرّي من قميصي ، يعني ما بيني وبينك إنما هو كها بين الزرّ والقميص ، فابن حمّاد يشير في شعره إلى هذا التشبيه ، وأنه كها يحتاج القميص إلى الزرّ ولا يستغني عنه ، فالنبي (صلّ الله عليه وآله ) يرى عليًا لازمًا له ، ولا يستغني عنه .

الوجه الرابع : كثرة جوده وسخائه (عليه السلام) ، وهذا الأمر أشهر من أن ينوه به ، فقد كان (عليه السلام) يصوم أياماً ، ويقضي ليالي طاوياً ليعطي قوته لغيره ؛ وسورة و هل ان ، نزلت في صدد إيثاره (عليه السلام) ، كها أنّ الآية الشريفة : ﴿ المذين يتفقون أموالهم بالليل والنهار ، سرّاً وعلانية ﴾ إنّا نزلت فيه ؛ كان يعمل أجيراً ثمّ يتصدّق بأجرته ، وكان يشدّ حجراً على بطنه من الجوع .

ويكفي في هذا المقام شهادة معاوية ، وهو ألد عدو له ، بسخائه ( عليه السلام ) ، ذلك أنّ و الفضل ما شهدت به الاعداء ، قال معاوية في حقه : إنّه ، أي عليّ ( عليه السلام ) ، لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لانفد تبره قبل تبنه .

ولَّمَا ارتحل ( عليه السلام ) عن هـذه الدنيـا لم يترك سـوى دراهم لشراء خادم لأهله ،

وخطابه للأموال الدنيوية بقوله : يا بيضاء ويا صفراء غرّي غيري ، ، وكنسه لبيت المـال بعد تصدّقه بالأموال ، ثم صلاته فيه ، كل هذه أمور مسطورة في كتب السنة والشيعة على السواء .

يروي الشيخ المفيد ( رحمه الله ) عن سعيد بن كلثوم أنَّه قال :

كنت عند الصادق جعفر بن محمد (عليها السلام) ، فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأطراه ومدحه بما هو أهله ، ثم قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب (عليه السلام) من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله ، وما عرض لمه أمران قط هما لله رضى إلاّ أخذ بأشدهما عليه في دينه ، وما نزلت برسول الله (صلى الله عليه وآله) نازلة قط إلاّ دعاه ثقة به ، وما أطاق عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هذه الأمّة غيره ، وإن كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنّة والنار : يرجو ثواب هذه ، ويخاف عقاب هذه ، ولقد اعتى من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار ممّا كذ بيديه ورشح منه جبينه ، وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة ، وما كان لباسه إلاّ الكرابيس (١) ، إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بالجلم (١) فقصه .

ولم يشبهه أحد من أهل بيته في ملبسه وفقهه كها أشبهه علي بن الحسين ( عليه السلام ) .

الوجه الخامس: كثرة زهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ولا شكّ أنّه كان أزهد الناس بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، والزهّاد كافّتهم يستمدّون الإخلاص منه ، فهو سيّد الزّهاد ، ما شبع من طعام قطّ ، وكان أخشن الناس مأكلًا وملبساً ، يأكل فتات خبز الشعير اليابس ، وكان يربط جراب الخبر ويختم عليه خوفاً من أن يلتّه ابناه بالزيت أو الدهن بداعي العطف أو الإشفاق ، وقليلًا ما كان يضمّ الإدام إلى الخبز ، وإن فعل فالملح أو الخلّ .

وجاء في كيفيّة استشهاده ( عليه السلام ) أن أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين ( عليـه السلام ) قالت :

ولمًا كانت ليلة تسع عشرة في شهر رمضان قدّمت إليه عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من خبر الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش ، فلمًا فرغ من صلاته أقبل على فيطوره ، فلمًا نظر إليه وتأمله حرّك رأسه وبكى بكاء شديداً عالياً وقال : يا بنيّة . . . أتقدّمين إلى أبيك إدامين في طبق واحد ؟ أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمي رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) . . إلى أن قال : يا بنيّة والله لا آكل شيئاً حتى ترفعي أحد الإدامين ، فلمًا رفعته تقدّم إلى السطعام فأكل

<sup>(</sup>١) الكرابيس: الثياب الخشنة القاسية ( فارسية ) .

<sup>(</sup>٢) الجلم: آلة كالمقص.

قرصاً واحداً بالملح الجريش ، ثمّ حمد الله وأثنى عليه ، ثم قام إلى صلاته .

وجاء في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة :

و . . ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطبرية (١) ، ومن طُعمه بقرصيه ۽ ، وقال : ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ، ولياب هذا القمح ، ونسائج هذا العشر ، ولياب هذا القمح ، ونسائج هذا العبر ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني طمعي إلى تخير الأطعمة ـ ولعل بالحجاز أو اليامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع . . أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى (١) وأكباد حرّى (١) . . أأقنع من نفسي بأن يقال : هذا أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره الدهر . . في خلقت ليشغلني أكل الطيبات ، كالبهيمة المربوطة ، همها علفها » .

وإجمالًا فمن يتأملَ بإمعان في خطبه وكلامه ( عليه السلام ) يعلم علم اليقين مـا بلغه في زهده وعدم اكتراثه بالدنيا .

يروي الشيخ المفيد أنه في سفره ( عليه السلام ) إلى البصرة لدفع أصحاب الجمل ، نزل في الربّدة ، ونزل حجّاج مكة هناك واجتمعوا قرب خيمته علّهم يسمعون منه كـلاماً ، أو يستفيدون منه فائدة ، بينها كان هو في خيمته .

وجاء ابن عبَّاس يخبره خبر اجتهاع القوم ، ليخرج إليهم من الخيمة ، قال :

ذهبت إليه وكان يرقع نعله ، فقلت له : إنّما نحن أحوج إليك لإصلاح أمورنا من إصلاحك لهذا النعل ، فلم يجبني حتى فرغ من إصلاح النعل ، ثم وضعه بجانب أخيه وقال : ضع ثمناً لهذا الزوج من النعال ، قلت : لا قيمة له ، وأعني أنه من قيدمه وما أصابه من البل لا يساوي شيئاً ؛ فقال : مع كلّ هذا ؛ ما قيمته ؟ قلت : درهم أو بعض درهم ، قبال : أما والله إن هذين النعلين أفضل عندي وأحبّ إليّ من أمركم هذا ، إلّا أن أقيم حداً أو أدفع باطلاً .

ومن كلامه ( عليه السلام ) في كتاب بعث به إلى ابن عبّـاس ، ما هــو جديــر بأن يكتب بماء الذهب ، قال :

و أمّا بعد ، فإنّ المرء قد يسرّه درك ما لم يكن ليفوته ، ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه ؛
 فليكن سرورك بما نلت من آخرتك ، وليكن أسفك على ما فاتك منها ؛ وما نلت من دنياك فلا

<sup>(</sup>١) الطمر بالكسر: الثوب الخلق البالى.

<sup>(</sup>٢) بطون غرثی : جائعة .

<sup>(</sup>٣) أكباد حرى ـ مؤنّث حرّان ـ أي عطشان .

تكثر به فرحاً ، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعاً ، وليكن همَّك في ما بعد الموت ۽ .

وبعد أن قرأ ابن عبّاس هذا الكتباب قبال : ما جنيت نفعاً ـ بعد كملام رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ـ كما جنيته من هذه الكلمات .

وإجمالًا فإنَّ مطالعة هذه الكلمات من أجل الزهد في الدنيا كافية وافية لكلَّ عاقل .

الوجه السادس: أنه كان (عليه السلام) أعبد الناس، وسيّد العابدين، ومصباح المتهجّدين، فصلاته من جميعهم أكثر، وصيامه أوفر؛ أخذ عنه العبّاد صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة، ومن مشعله أضاؤوا شمع اليقين في طريق الدين، وكانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده، وبلغ من حرصه على أداء ورده ما روي من أنه ليلة الهرير في صفّين ومُدّ له نطع ما بين الصفين صلّى عليه، والسهام تتناوشه من يمين ويسار وتقع على الأرض، فلا يرتاع ولا يقوم حتى يفرغ، ولمّا أصيبت قدمه بسهم أرادوا إخراجه بطريقة لا تؤله، فصبرو حتى انصرف إلى صلاته فأخرجوه، ذلك أنّه إذ ذاك كان يتوجّه بكليّته إلى الله عزّ وجلّى، فلا يلتفت إلى ما سواه قطّ، وممّا صحّ نقله أنه كان يصليّ في كلّ يوم وليلة الف ركعة، وكثيراً ما يلتفت إلى ما سواه قطّ، ومن الله عزّ وجلّ، وكان عليّ بن الحسين (عليها السلام) مع ما عرف عنه من كثرة العبادة حتى سمّي بزين العابدين وذي الثفنات وكان يقول: و ومن يقدر عرف عبده من كثرة العبادة حتى سمّي بزين العابدين وذي الثفنات وكان يقول: ومن يقدر على عبادة عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ه ؟

الوجه السابع: أنه كان (عليه السلام) أحلم الناس وأكثرهم عفواً عمّن أساء إليه ؛ وتعرف صحّة هذا الأمر تما فعله (عليه السلام) مع أعدائه كصروان بن الحكم ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وقد ملك أمرهم في حرب الجمل ، إذ أضحوا أسراه ، فأطلقهم جميعاً ولم يتعرّض لهم أو يقتصّ منهم ؛ ولمّا ظفر بصاحبة الهودج عاملها بغايسة اللطف والإشفاق ؛ وشهر أهل البصرة سيوفهم عليه ، وعلى أولاده ، كما شهروا ألسنتهم ، فلمّا ظفر بهم جرّدهم من سيوفهم ، وأعطاهم الأمان ، وحال دون التعرّض لأموالهم وأبنائهم .

كيا يتبدّى هذا الأمر بوضوح في ما فعله مع معاوية في موقعة صفّين ، فقد استولى أصحاب معاوية على الماء في البداية ، ومنعوا أصحاب عليّ (عليه السلام) منه ، فلما قاتلوهم وملكوا عليهم الماء ، وصار أصحاب معاوية في الفلاة ولا ماء لهم ، قال له أصحابه : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كيا منعوك ، ولا تسقهم منه قطرة ، واقتلهم بسيوف العطش ، وخذهم قبضاً بالأيدي فلا حاجة لك إلى الحرب ، فقال : لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم ، أفسحوا لهم عن بعض الشريعة ففي حد السيف ما يغني عن ذلك .

ويروي كثير من علماء السنَّة في كتبهم أنَّ أحد ثقاتهم قال :

رأيت على بن أبي طالب ( عليه السلام ) في منامي ذات ليلة فقلت له : يا أمر المؤمنين ، لمَّا تمَّ لكم فتح مكَّة جعلتم دار أبي سفيان مأمنـاً ، وقلتم : من دخل دار أبي سفيــان فهو آمن ، وهذا ابنه ينزل بابنك الحسين ( عليه السلام ) أعظم الفـواجع في كـربلاء !! فقـال (عليه السلام): لعلُّك لم تسمع بأشعار ابن الصيفيُّ ؟ قلت: لا ، قال: فاسمعها إذاً.

يقول الراوى : لمَّا صحوت من نومي بادرت إلى دار ابن الصيفي ، المعروف بـ 1 حيص بيص ﴾ وقصصت عليه رؤياي ، فصاح صيحة وبكي ثم قال : أما والله لقد قلت الليلة أشعاراً لم أسمعها أحداً ولم أكتبها ، ثم أنشد :

> مُلكنا فكان العف منّا سجيّة وحسلُلتُ قستسل الأسساري وطسالما

فبلما مبلكتيم سيال ببالبدم أيبطح غدونا على الأسرى فنعفو ونصفح وحسبكم هذا التفاوت بسينسا وكل إساء بالذي فسيه يستضم

الوجه الشامن: حسن خلقه ويشر وجهه وتبسّمه وطلاقة عيّاه (عليه السلام) أمور معروفة عنه حتى عابمه بها أعداؤه ، فهذا عصرو بن العاص يقبول : إنَّه ذو دعابة شديدة ، وعمرو بن العاص إنَّما أخذها عن عمر لقوله لمَّـا عزم عـلي استخلافـه : لله أبوك ، لـولا دعابــة

وقـال صعصعة بن صـوحان وغـيره في وصفه : كـان فينا كـأحدنـا ، لينَ جـانب وشدَّة تواضع وسهولة قياد ، وكنَّا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيَّاف الواقف على رأسه .

وقال معاوية لقيس بن سعد : رحم الله أبا حسن ، فقد كان هشًا بشًـا ذا فكاهــة ؛ قال قيس : نعم ، كان رسول الله يمزح ويبسم إلى أصحابه ، وأراك تسرّ حسواً في ارتغاء<sup>(١)</sup> رفعه ، وتعيبه بذلك ؛ أما والله ، لقد كان مع تلك الفكاهـة والطلاقـة أهيب من ذي لبدتـين قد مسّــه الطوى ، تلك هيبة التقوى ، ليس كها يهابك طغام $^{(7)}$  أهل الشام .

الوجه التاسع : أنه كان ( عليه السلام ) أسبق الناس إلى الإيمان بالله ورسول باعتراف الخاصّة والعامّة ، وهي فضيلة لا ينكرها أعداؤه ، وليس الإنكار بمقدورهم ، كما أنَّه نفسه نـوَّه بهذه المنقبة من فوق المنابر فها جحدها أحد .

> يروى عن سلمان ( رضى الله عنه ) أنَّ النبيُّ ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : اولكم وروداً على الحوض وأولكم إسلاماً على بن أبي طالب a .

<sup>(</sup>١) الارتفاء: الحطُّ والإذلال.

<sup>(</sup>٢) الطغام: أوغاد الناس.

وقال ( صلَّى الله عليه وآله ) لفـاطمة ( عليهـا السلام ) : • زُوَّجتـك أقدمهم إســلاماً ، وأكثرهم علياً » .

وقال أنس : بعث الله عزّ وجلّ محمداً ( صلّى الله عليه وآلـه ) يوم الاثنـين ، وأسلم علِّ ( عليه السلام ) يوم الثلاثاء .

ومن قول خزيمة بن ثابت الأنصاري في هذا الصدد:

ما كنت أحسب هذا الأمسر منصرفاً اليس أوَّل من صلي بنقب لتسهم وآخر النساس عهداً بسالنبسي ومَن

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن وأعرف الناس بالأثار والسنس جبريل عون له في الغسل والكفن

ويروي الشيخ المفيد عن يحيى بن عفيف قال : قال أبي :

كنت يوماً جالساً مع العبّاس بن عبـد المطّلب في مكّـة إذ دخل شــاب المسجد الحــرام ، ورفع رأسه إلى السياء ، وحلّ الزوال فتوجـه إلى الكعبة ووقف للصــلاة ، وإذ ذاك رأيت طفلًا يـأتي ويقف إلى يمينه ، ثم أنت بعــدهما امــرأة ووقفت خلفهها ، فلمّا ركــع الشاب ركــع الطفــل والمرأة بعده ، ثم رفع الشاب رأسه من الركوع وهبط إلى السجود ، وتابعه رفيقاه .

عجبت لأمرهم وقلت للعبّاس: إن أمر هؤلاء الشلائمة لعظيم! قبال أتعلم من هم؟ الشابّ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب، ابن أخي؛ أمّا الطفل فهو عبلّ بن أبي طالب، ابن أخي الآخر، وتلك المرأة هي حديجة بنت خويلد، واعلم أنّ ابن أخي محمّداً بن عبد الله يزعم أنّ إلهه ربّ السياوات والأرض، وقد أمره أن يسير عبلي هذا البدين، فوالله ليس عبلي وجه الأرض على دينه سوى هؤلاء الثلاثة.

الوجه العاشر : فصاحتة ( عليه السلام ) ، فهو إمام الفصحاء وسيّد البلغاء ، حتى قال عنه معاوية : والله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره ؛ وقال البلغاء في كـلامه : دون كـلام الخالق وفوق كلام المخلوقين ؛ وكتاب ( نهج البلاغة ) أفضل شاهــد على ذلـك ، والله ورسولــه أعلم بمقدار فصاحته ، ودقائق الحكمة في كلامه تما لا يباريه فيه أحد .

ولست أعلم أحداً جرؤ على تلفيق ما يماثل خطبه أو كلياته ؛ وإن كان بعض علماء السنة والجماعة لا يعدّون الخطبة الشقشقيّة من بين خطبه ، ويزعمون نسبتها إلى السيّد الرضيّ جامع نهج البلاغة ، فهم قد ركبوا مركباً صعباً ودقيقاً ، ذلـك أنّه لا يخفى عـلى أهل الأدب والخبرة سخافة هذا الزعم ، فقد ذكر رواة الأخبار أنّهم عثروا عـلى هذه الخطبة في كتب السلف قبـل ولادة السيّد الرضيّ ؛ والشيخ المفيد الـذي كانت ولادتـه قبل السيّد الرضيّ بـإحدى وعشرين سنة يذكر في كتاب ( الإرشاد ) أنّ جاعة من أهل النقل يروون بطرق مختلفة عن ابن عبّاس أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خطب هذه الخطبة في الرحبة ، وذلك في حضوره هو ؛ ويتَفق ابن أبي الحديد مع كثير من أهل الأدب وفصحاء العرب على أنّ السيّد الرضي ( ره) أو غيره لم يتفوّه قطّ بأمثال هذا الكلام .

الوجه الحادي عشر : معجزاته الباهرة عليه السلام .

اعلم أن المعجزة أمر ينظهر على أيدي البشر عمًا يخرج عن حدود طاقتهم في العادة ، ويعجزون عن الإتيان بمثله ، ولكنه لا يوجب أن ترافق المعجزات صاحبها على الدوام ، فإذا رئي صاحب المعجزة رئيت معجزته أيضاً ، بل إن صاحب المعجزة إذا لقي تحدّياً ، أو استلزم مدّعاه معجزة استجاب للتحدّي فأى بأمر خارق للعادة .

بيد أنّ كثيراً من معجزات أمير المؤمنين كانت تلازمه باستمرار ويراها الصديق والعدق، ولا قدرة لأحد على إنكارها ، وهي تزيد كثيراً على ما ذُكر منها ، ومن جملتها شجاعته وقوّته ، فهو باتفاق العدو والصديق الكرّار لا الفرّار ، وهو غالب كلّ غالب ، وهذا واضح وظاهر لكلّ من نظر إلى غزواته كها في بدر وأحد ، وموقعتي الجمل وصفّين ، وغيرها من المعارك ، وفي ليلة الهرير كانت له خسمته تكبيرة أو تسعمته على قول ، وأسقط بكلّ تكبيرة عدواً ، ومعروف أنّ سيفه كان يخترق دروع الحديد والفولاذ ، وكانت شفرته تفري الحديد وتفري رقاب الرجال ، فمن يقدر على ذلك ، أو من يبلغ هذا الشأو ولو بالتمني ؟ لم يكن ( عليه السلام ) يريد في هذه المواقع أن يظهر معجزة أو يأتي بما هو خارق للعادة ، إنّما هي شجاعته وقوته يريد في هذه القالبة البشرى .

ويورد ابن شهر آشوب أموراً كثيرة في صدد قوّته (عليه السلام) كتمزيقه قياطه (١) وهـو طفل ، وقتله حيّة بالضغط عليها بيده وهو صغير في المهد ، وقـد أسمته أمّه حيدرة ، وإنّ أثر إصبعه على أسطوانة في الكوفة ، وأثر كفّه في تكريت والموصل ، وأثر سيفه في صخرة في جبـل ثور في مكة ، وأثر رمحه في جبـل من جبال البـادية ، وفي صخرة عند قلعـة خيبر ، كلّهـا أمور معروفة ؛ وقصّة قطب الرحى (٢) وتطويق عنق خالد بن الوليد ، وقصّة ضغطه عليـه بإصبعـه

لًا ولد على (عليه السلام) شددته وقمّطته بقياط فنثر القياط، ثم جعلته قياطين فنثرهما، ثم جعلته ثـلاثة وأربعة وخمسة وسنّة، منها أديم وحرير فجعـل ينثرهـا، ثم قال: يـا أمّاه لا تشـدّي يديّ فـهانيّ أحتاج أن أبصبص ( أشير) لربي بأصابعي .

<sup>(</sup>١) وردت قصة تمزيقه قباطه في رواية لجماعة عن أمَّه فاطمة قالت :

 <sup>(</sup>٢) أمّا قصة قطب الرحى: فهي أن خالد بن الوليد قال: آني الأصلع \_ يعني عليًا (عليه السلام) \_ عند
 منصرفي من قتال أهل الـرَدّة في عسكري ، وهـو في أرض له ؛ يقـول عليّ ( عليـه السلام ) : إنّـه لما رأى
 تكاثف جنوده وكثرة جموعه أراد أن يضع مني في مـوضعي ، فوضعت منـه عند من خـطر ببالـه ، وهمت به

السبابة والوسطى حتى قارب خالد الهلاك فصرخ متألماً ، وأحدث في ثيابه ، كلّها أيضاً أمور معروفة للجميع ، وكذلك اقتلاعه الصخرة العظيمة عن عين ماء في طريقه إلى صفّين ، وإلقاؤها إلى بُعد أذرع كثيرة ، بعد أن عجز جماعة كثيرون عن قلعها(١) ، كما أنّ حكاية قلع باب خيبر وقتل مرحب أشهر من أن تعرّف ، وقد أشرنا إليها عند الحديث عن أحوال الرسول (صلّ الله عليه وآله ) .

يقول ابن شهر آشوب ما حاصله : إن من عجائب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ومعجزاته أنه جاهد إلى جانب رسول الله (صلى الله عليه وآله) السنين الطوال ، وحارب أيام خلافته الناكثين والمارقين والقاسطين فلم ينهزم في موقعة قط ، وهو على كثرة ممارسته للحرب لم يصب بجرح منكر ولم ينبل شيئا ، ولم يلق مبارزاً قط إلا ظفر عليه ، ولم يفلت منه قرن في حرب ، ولا نجا من ضربته أحد ، وما قُدمت راية قوتل تحتها أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا نكسها الله تبارك وتعالى ، وغلب أصحابا وانقلبوا صاغرين ، وهو لم يهب جيشاً قط مهما كان نكسها الله تبارك وتعالى ، وغلب أصحابا وانقلبوا صاغرين ، وهو لم يهب جيشاً قط مهما كان عظياً ، بل كان دأبه أن يجمل عليهم مهرولاً فيفرق جوعهم ، ويروى أنه يوم الخندق قفز في حمدو مع على عمرو بن عبد الود أربعين ذراعاً ، وهذا خارج المالوف ، ثم قطعه ساقي عصرو مع ما عليه من ثباب وسلاح ، وكذلك ضربته لمرحب التي جعلته نصفين من فرقه حتى قدمه مع ما أحاط بجسمه من حديد وفولاذ . . الخ .

وكذلك فإنَّ فصاحته وبلاغته كانتا مَّا اتفق الفصحاء والبلغاء على كون كلامه فـوق كلام

(١) سياتي تفصيل هذه المعجزة في المجلَّد الثاني عند الحديث عن أحوال الإمام الرضا (ع ) إن شاء الله .

نفسه ، يقول خالد : فنكسني والله عن فرسي ، فجعل يسوقني إلى رحى للحارث بن كلدة ، ثم عمد إلى
 قطب الرحى ( الحديد الغليظ الذي عليه مدار الرحى ) فعده بكلتي يديه ولوّاه في عنقي ، وأصحابي كأنّهم نظروا إلى ملك الموت ، فأقسمت عليه بحق الله ورسوله ، فاستحى وخلّ سبيلي .

قالوا : فدعا أبو بكر جماعة الحدادين فقالوا : إن فتح هذا القطب لا يمكننا إلاّ أن نحميّه بالنار ، فبقي ذلك أيّاماً والناس يضحكون منه ؛ حتى عاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من سفره ، فذهبوا إليه وشفعوا لخالد وأقسموا عليه ، فقبض على الحديد وجعل يفتل منه شبراً فشبراً فيرمى به ، كانه يفت الدقيق المخمّر .

أمّا قصة إمساكه لحالد بإصبعيه: السبابة والوسطى فمعروفة ، فقد أمر خالد بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأق المسجد بسيفه ، وكان (عليه السلام) منصرفاً إلى صلاحه ، وانتظر خالد حتى يسلّم أبو بكر فيقتله ، لكن أبا بكر كان في تشهده يعيد التفكير في الأمر ، فراح يكرر التشهد ويعيده حتى قرب طلوع الشمس ، فعند ذاك قسال قبل التسليم : يسا خالسد لا تفعل ! ثم سلّم ؛ التفت عسليّ (عليه السلام) إلى خالد وسأله عمّا أمر به ، قال : امرت بضرب عنقك ، قال : ويلك أكنت فاعلاً ؟ قال : أجل والله لولا أنّ نبيت ؛ إذ ذاك رمى به (عليه السلام) إلى الارض ، وفي روايات أخرى أنه (عليه السلام) أمسك به (عليه السلام) بإصبعيه وراح يضغط حتى أحدث خالد في ثيابه ودنا من الملاك ، فأطلقه (عليه السلام) بعد أن شفع به عمّه العباس .

المخلوق وتحت كلام الخالق ، كما سبقت الإشارة .

وأما علمه وحكمته اللذان لا يعلم مقدارهما سوى الله ورسوله ، ولا يستطيع أحد شرحها ، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها ، فإنّ امراً يبلغ في معارج العلم والحكمة هذا العروج الذي لا يقدر أحد على مجرّد تمنيه ، ومن دون معلم أو مدّرس في الظاهر ، فإعجازه بين .

وأما جوده وسخاؤه فيكفي أنّه كان ( عليه السلام ) يبذل كلّ ما تناله يـداه ، وكان يمضي ثلاثة أيام بلياليهـا في صيام متـواصل مـع فاطمـة والحسنين ( عليهم السـلام ) في حين يعـطون طعامهم لمسكين ويتيم وأسير ، وأنّه تصـدق بخاتمـه أثناء ركـوعه فـأنزل الله عـزّ وجلّ في شـأنه وشأن أهل بيته سورة « هل أق » وآية « إنّما وليكم الله » ، وأنه أعتق ألف مملوك من كدّ يده .

وأما زهده وعبادته فقد اتفق العلماء على القول بأن أحداً لا يقوى على عبادته ، وقد قسع طوال عمره بخبز الشعير ، ولم يزد إدامه على الملح أو الخلّ ، ومع هذا القوت كانت لـه تلك القرّة والأيد ، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها ، وهذه معجزة أيضاً فهي تفوق طاقة البشر ؛ وعلى هذا المنوال كان في مناقبه الأخرى ، في عفوه وحلمه ورحمته ، وفي شدّته ونقمته ، وفي شرفه وتواضعه ، وهذا أيضاً من خوارق شرفه وتواضعه ، وهذا أيضاً من خوارق العادات ، ومن شريف فضائله (عليه السلام) .

وإلى هذا يشير السيَّد الرضيِّ ، ( رضي الله عنه ) ، في افتتاحه لنهج البلاغة إذ يقول :

و إنّ كلامه الوارد في الزهد والمواعظ ، والتذكير والزواجر ، إذا تأمّله المتأمّل ، وفكّر فيه المتفكّر ، وخلع من قلبه أنه كلام ( مشرع الفصاحة ) مثله ممّن عظم قدره ، ونفذ أمره ، وأحاط بالرقاب ملكه ، لم يعترضه الشكّ في أنّه كلام من لا حظّ له في غير الزهادة ، ولا شخل له بغير العبادة ، وقد قبع في كسر بيت ، أو انقطع إلى سفح جبل ، لا يُسمع إلاّ حسّه ، ولا يرى إلاّ نفسه ؛ ولا يكاد يوقن بأنّه كلام من ينغمس في الحرب مصلتاً سيفه ، فيقطّ الرقاب ، ويجدّل الأبطال ، ويعود به ينطف دماً ، ويقطر مهجاً ؛ وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد ، وبدل الأبدال ؛ وهذه من فضائله العجيبة ، وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الأضداد ، والف بين الأشداد ، . . . . . . . انتهى .

ولنعم ما قال الصفيّ الحلِّيّ في مدح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

جُمعتُ في صفاتك الأضداد فلهذا عزّت لك الأنداد زاهد حاكم حليم شجاع فاتكُ ناسكُ فقير جواد شيم ما جُمعن في بشر قط ولا حاز مشلهنَ العباد خُلُق يُخبِ للنسيم من الله لطف وبأسُ ينذوب منه الجهاد

وإجمالاً فقد كان ( عليه السلام ) في جميع صفاته أفضل من المخلوقات كمافّة غير ابن عمّه ، فلا جرم أن وجوده الشريف بين الخلق إحاطة بالممكنات وأكبر المعجزات ، ممّا لا مجمال لإنكاره ، بأبي أنت وأمي يا آية الله العظمى والنبأ العظيم .

أمّا المعجزات التي كانت تظهر على يديه بين حين وآخر فأكثر من أن تُحدّ أو تُعـدّ ، ونشير إليها في هذا المختصر بصورة الإجمال لتكون فهرساً لأهل التمييز والاطّلاع .

من بين معجزاته (عليه السلام) تلك المتعلّقة بانقياد الحيوانات والجنّ له ، ويظهر هذا من حديث الأسد وجُورِّية بن مسهر (١) ، وحديثه (عليه السلام) مع الثعبان على منبر الكوفة (٢) ، وكلامه مسع الطيور والذئب وسمسك الجرّي ، وسسلام أسماك الفرات عليه بإمارة المؤمنين ، وذهباب الغراب بنعله وسقوط حيّة منه (٢) وقصّة السرجسل

(١) قصَّة الحديث : قال أمير المؤمنين (ع ) لجويرية بن مسهر وقد عزم على الخروج :

اما إنّه سيعرض لك في طريقك الأسد ، قال : فيا الحيلة له ؟ قال : تقرئه مني السلام وتخبره أنّ أعطيتك منه الأمان ، فخرج جويرية ، فبينا هو يسبر على دابّة إذ أقبل نحوه اسد لا يريد غيره ، فقال له جويسية : يا أبا الحارث ، إنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع ) يقرئك السلام ، وإنّه قد آمنني منك . قال : فولّ اللبث عنه مطرقاً يهمهم حتى غاب في الأجمة . فلما انصرف جويسية إلى أمير المؤمنين (ع ) سلّم عليه وقال : كان من الأمر كذا وكذا ، فقال : إنّه ولى عنك وهويقول : أقرى، وصيّ محمد مني السلام ، وعقد بيده خساً ، ويعني أنه سلّم خس مرات ، وقد نقلت هذه القصة عن طريق آخر ، بيد أن نقلنا هذا يوافق رواية الباقر (ع ) .

- (٢) قصة الثمبان: كان أمير المؤمنين (ع) يخطب فوق منبر الكوفة إذ بثمبان يظهر عند المنبر وتوجّبه نحو أمير المؤمنين (ع) ، فخاف الناس وتهيأوا لدفعه ، فأشار إليهم (ع) أن يبقوا على حالهم ، واقترب الثعبان منه فقرّب (ع) رأسه إليه ، فوضع الثعبان رأسه عند أذنه (ع) وصاح صيحة ثم ابتعد قليلاً ؛ والناس في حيرة واجون ، وحرك أمير المؤمنين (ع) شفتيه والثعبان يصغي ، ثمّ نزل وغاب عن العيون كيا لو أن الأرض ابتلعته ؛ وعاد أمير المؤمنين (ع) إلى خطبته فأتمها ، ثم نزل عن المنبر ، فتدافع الناس إليه يسألونه عن أمر الثعبان، فقال (ع): إنه حاكم من حكام الجنّ، اشتبه عليه أمر فأن يسألني، فعلمته الحكم في هذا الأمر، فدعا لي ثم انصرف.
- (٣) قصة الغراب: نقل صاحب الأغاني عن المدائني أنه قال: إن السيّد الحميري ، وقف بالكناسة ( وهي علة مشهورة بالكوفة ) وقال: من جاه بفضيلة لعليّ بن أبي طالب (ع ) لم أقبل فيها شعراً فله فرسي هذا وما عليّ ، فجعلوا بحدّثونه وينشدهم فيه ( أي ينشدهم ما سبق له قوله من شعره في ما بحدّثونه به من الفضائل ) ، حتى روى رجل عن أبي الزغل المراديّ أنّه قدم أميرٌ المؤمنين (ع ) فتطهّر للصلاة ، فنزع خمّه ، فانسابت فيه أفعى ، فليّا دعا به ليلبسه انقض غراب (على الخفّ فأخذه) ثم حلّق به ، ثم القاه ، فخرجت الأفعى منه ، قال : فأعطاه السيّد ما وعده وأنشا يقول أبياتاً من الشعر مطلعها :

الأذربيجاني(١) وجمله العنيد، وحكاية اليهودي(٦) الذي فقد أموال فأرجعها الجنّ له بـأمرٍ مز. أمير المؤمنين (عليه السلام) وكيفيّة أخذه البيعة من الجنّ في وادي العقيق، إلى غير ذلك.

ومن معجزاته الأخرى ما يتعلّق بالجهادات والنباتات ، كرد الشمس له (عليه السلام) أيام النبي (صلّ الله عليه وآله) وبعد مماته في أرض بابل . وقد صنّف بعضهم كتاباً في جواز رد الشمس ، وقد كتب عن رد الشمس له (عليه السلام) في مواضع عديدة ؛ ومنها تكلّم الشمس معه في مناسبات متعدّدة ، ومنها حكمه بسكون الأرض عند حدوث زلزلة في أرض المدينة أيام أبي بكر ، وعدم توقفها عن الحركة ، فاستقرّت بأمر منه ، ومنها نظن الحصى وتسبيحها في كفّه ، ومنها حضوره \_ بطيّ الأرض له \_ موت سلمان في المدائن ، وما كان من تجهيزه ودفنه له ، ومنها نقل أبي هريرة بطيّ الأرض له ، وإبلاغه بيته بعد أن شكا إليه شدّة شوقه إلى أهله وعياله .

ومنها حديث البساط حيث أشبع (عليه السلام) جماعة من أصحابه في الهواء، وأخذه إياهم إلى كهف أصحاب الكهف، وسلامهم عليهم فلم يردوا إلا سلام أمير المؤمنسين

الا يا قوم للعجب العجاب لخف أبي الحسين وللحباب (والحباب بالضم: الحية)

<sup>(</sup>١) قصّة الرجل الأذربيجاني : أن هذا الرجل إلى أمير المؤمنين (ع) فشكا إليه أن عنده جملًا عنيداً شموساً لا ينقاد له أبداً ، وأنّ معاشه منه ، فقال له (ع) : إذا انصرفت إلى الوضع البذي هو فيه فقل : و اللّهم إنّ أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين ، اللّهم ذلّل لي صعوبتها واكفنى شرّها ، فإنّك الكافي المعافي ، والغالب القاهر ه ، قال :

فانصرف الرجل راجعاً ، ثم عاد إليه من قابل وهو يركب جمله ، وقبـل أن يتكلم حدّثـه أمير المؤمنـين (ع ) كيف قام بتطويع الجـــمـــل كها علّمه ، فاتمن على كلامه .

<sup>(</sup>٣) قصة اليهودي : يروي أبو إسحاق السببي والحارث بن الأعور أنَّ عجوزاً مرَّ في الكوفة وهو يبكي ويقول :
عشت منه عام أنجب البنين فها رأيت سوى ساعة واحدة من العدل ، قيل : وكيف ؟ أنا حجر الحميري ،
وكنت على دين اليهود ، قدمت الكوفة أبتاع طعاماً ، ولما وصلت القبة ( وهي اسم موضع في الكوفة )
فقدت مالي ، فجثت الأشتر النخمي وقصصت عليه قصّتي ، فأخذني إلى أسير المزمنين (ع ) ، فلما بحر بي
قال : يا أخا اليهود ، إن عندي علم البلايا والمنايا وما كان وما يكون ، أأخبرك أم تخبرني ؟ قلت : بل قل
أنت ، قال : إن رجالاً من الجنّ مرقوا مالك في القبّة ، والآن ماذا تريد ؟ قلت : إن تفضّلت علي
فأرجعت إليّ مالي أسلمت لله ، فأخذني إلى القبّة ، وصلّ ركمين ودعا ثم تبلا : ﴿ يرسل عليكما شواظ
من نار ونحاس فلا تتصران ﴾ الأية ، ثم قال : يا معشر الجنّ ، بايعتموني وعاهدتموني ، فها هذا العمل
المنموم الذي ارتكبتموه ؟ وإذا بي أرى مالي يخرج في القبّة ، فشهدت وأسلمت ؛ وهانذا أرد الكوفة فإذا
به مقتول ، وهذه علّة بكائي . ويقول ابن عقدة : كان هذا الرجل من قلاع المدينة .

(عليه السلام) ، وتكلّمهم معه ؛ ومنها تحويله الطين ذهباً لصاحب دين (١) ، ومنها حكمه على جدار آيل للسقوط بعدم سقوطه ، كان (عليه السلام) يجلس في أصله ؛ ومنها أنّ حلقات درعه (عليه السلام) كانت تلين بيده فيسردها ، كها قال خالد بن الوليد : رأيت عليًا يسرد حلقات درعه بيده ويصلحها ، فقلت : هذا كان لداود (عليه السلام) ، فقال : يا خالد بنا ألان الله الحديد لداود ، فكيف لنا ؟

ومنها شهادة نخل المدينة بفضله وفضل ابن عمه ( صلوات الله عليهها ) وقول رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) له : يا عليّ سمّ نخل المدينة صيحانيًا ، فقد صاحت بفضلي وفضلك . ومنها اخضرار شجرة إجّاص بإعجازه ( عليه السلام ) ، وانقلاب قوس ثعباناً مبيناً بأمره ؛ وتسليم الشجر والمدر عليه في أرض اليمن ، وانحسار ماء الفرات بأمره بعد طغيانه ؛ وكثير من هذا القبيل لا يحيط به الإحصاء .

ومن معجزاته ما يتعلّق بالمرضى والموق ، كها التأمت بـأمره يـد هشام بن عـديّ الهمدانيّ المقطوعة في صفّين ؛ والتئام يـد الرجـل الأسود التي قُـطعت بأمـره حين ثبت عليـه أنه سرق ، وكان من محبيّه ؛ ومنها حديثه مع الجمجمة في بابـل ، وبناؤه مسجـداً في الموضع ، وهو قـائم الآن قرب مسجد ردّ الشمس في الحلّة ، وهـو معروف(٢) ، وفي ( تحيّـة الزائـر ) و( الهديّـة إلى

<sup>(</sup>١) قصة تحويل الطين ذهباً: وجد (ع) مؤمناً لازمه منافق باللَّين، فقال: اللَّهم بحق عمد وآله الطاهرين لمّا قضيت عن عبدك هذا اللَّين، ثم أمره بتناول حجر ومدر فانقلبت له ذهبا أحر، فقضى دينه، وكان الذي بقي أكثر من مئة ألف درهم.

<sup>(</sup>٢/ كما كان مسجد ردّ الشمس واقعاً في ناحية من نواحي الحلّة ، وكان أهل الحلّة غالباً من الإماتية المخلصين لأهل البيت ، فإن هذا المسجد معمور ومقصود دائهاً ، بخلاف مسجد الجمجمة الواقع في طرف منه ، وهو بعيد عن أماكن عبور الشيعة ، لهذا فهو مهجور ومتروك ، حتى اسمه فقد ضاع شيئاً فشيئاً ، مع أن جماعة من كبار العلماء كابن شهر آشوب والقبطب الراوندي وابن حزة البطوسي وغيرهم يذكرون هذا المسجد الشريف في باب معجزات أمير المؤمنين (ع) وفضائله ، كما أن شيخنا العلامة النوري طاب شراه سافر إلى الحلّة في أواخر عمره لاستكشاف أمر هذا المسجد الشريف ، ووصل بجهد ومشقة إلى قريبة الجمعمة وهي قرب الحلّة وفيه قبر سليل الأثمة المعروف بعمران بن أمير المؤمنين (ع) ، ويقع مسجد الجمعمة في بستان في أقصى قرية إلى الشرق ، وينقل مسنو القرية عن أسلافهم أنهم أدركوا قبة هذا المسجد ، وأنّ من الأمور المسلمة بينهم أنه إذا أخذ أحد شيئاً من آجر هذه القبة وهو يعلم ، وبنى به بشراً أو رمّم به جزءاً من منزله آل كلاهما إلى الحراب ، ولهذا لا يجرؤ أحد على أخذ شيء من آجرً المسجد ، وقد بدأ أساس المسجد بعد أن أزيلت الأتربة عنه ، لكنّ أحداً لم يقدم على ترميمه ، والأمل أن يتحرك الدانع الديني والمذهبي عنذ بعض أهل الثراء فيبادروا إلى ترميمه ، ويعمروا مصل أمير المؤمنين (ع) فيحيوا بذلك ما عنه الآيا م ، ويعموا من معجزة أمير المؤمنين (ع) مفخرة لشيعته ف إنما يعمر مساجد الله من آمن بمالة واليوم الآخر في وستبقى أسماؤهم على مرّ السنين والأيم .

مسجد رد الشمس ومسجد الجمجمة ) شرح ذلك . ومنها إحياؤه لسام بن نوح ، وإحياؤه لاصحاب الكهف كها تمت الإشارة في حديث البساط .

ويروى عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قبال : مرض رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مرضة ، فدخل علي ( عليه السلام ) المسجد فإذا جماعة من الأنصار ، فقبال لهم : أيسركم أن تدخلوا على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قبالوا : نعم ، فياستأذن لهم فيدخلوا ، فجاء علي ( عليه السلام ) وجلس عند رأس رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ووضع يده على صدره فإذا الحمّى تنفضه نفضاً شديداً ، فقبال ( عليه السلام ) : يا أمّ مِلدم (١٠) اخرجي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وليس به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وانتهرها ، فجلس رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وليس به بأس ، فقال : يا بن أبي طالب ، لقد أعطيت من خصال الخير ، حتى أن الحمّى لتفزع منك .

ولنعم ما قاله مقصورة العبدي :

مَـن زالت الحـمّـي عـن الـطهـرب من ردّت الشمس لـه بعـد الـعشا مـن عـبر الجـيش عـلى المـاء ولم يُخش عـليـه بـللٌ ولا نـدى

ويروي ابن شهر آشوب ( ره ) عن عبد الواحد بن زيد أنَّه قال :

خرجت إلى مكّة فبينا أنا بـالطواف فـإذا بجاريـة خماسيّة متعلّقة بستــارة الكعبة ، وهي تخاطب جارية مثلها ( أختها ) وتقول :

« لا وحق المنتجب بالوصية ، الحاكم بالسوية ، العادل في القضية ، العالى البيّنة ، زوج فاطمة المرضية ، ما كان كذا وكذا » . فقلت لهما : يا جمارية ، من صحاحب هذه الصفة ؟ قالت : ذلك والله علم الأعلام ، وباب الأحكام ، وقسيم الجنّة والنمار ، وربّاني هذه الأمّة ، ورأس الأئمة ، أخو النبي ووصية ، وخليفته في أمنته ، ذلك مولاي أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقلت لها : يا جارية ، بم يستحقّ عليّ منك هذه الصفة ؟ قالت : كان أبي والله مولاه فقتل بين يديه يوم صفين ، ولقد دخل يوماً على أمّي وهي في خبائها ، وقد ركني وأخا لي من الجدريّ ما ذهب به أبصارنا ، فليّا رآنا تأوّه ، وأنشا يقول :

ما إن تساوّه عن في شيء رزئست بسه كسا تساوّه من لسلاط فسال في السس خسر قد مسات والسدهم من كسان يكفلهم في السنسات وفي الأسسفسار والحضر

ثمَ أدنانا إليه ، ثم أمرٌ يده المباركة على عينيّ وعيني أخي ، ثم دعـا بدعـوات ، فها أنـا بأبي أنت والله أنظر إلى الجمل على فرسخ .

<sup>(</sup>١) أمّ ملذم: الحمّى.

ومن معجزاته عذاب جماعة قاموا على خصامه والعداء له ، وهلاك بعضهم ، كهلاك رجل شتمه ، فيات تحت أرجل جل ، وإصابة أبي عبد الله المحدّث بالعمى بعد أن أنكر فضله ، ومسخ الخطيب الدمشقي كلباً ، ومسخ آخر خنزيراً ، واسوداد وجه آخر ، وخروج ثور من الشط ، ومقتل خطيب بذى في واسط ، وضغطه ( عليه السلام ) عنق بذيء اللسان في النوم ، وتحول بول رجل قبيح القول إلى قطران ، وهلاك جماعة كثيرة في النوم وقد قالوا في حقّه ما يقبح كأحمد بن حمدون الموصلي ، وذبح جارٍ لمحمد بن عباد البصراوي ، وغيرهم من قوم آخرين ذاقوا قدراً من العذاب الإلهي في الدنيا لانهم قاموا بشتمه وسبّه ، وإصابة رجل كذبه بفقد البصر ، وعذاب الحارث بن النعان الفهري (١٠) الذي تمرّد على قبول ولايته

(۱) حديث تعذيب الحارث كيا رواه الثعلبي قال: سئل سفيان بن عينة عن تفسير قوله تعالى : ﴿ سأل سائلل بعذاب واقع ۽ ، فيمن نزل ؟ قبال : سائني عن شيء لم يسالسه احد قبلك ، اخسبر ابي ان جعفرا الصادق (ع) يروي عن أبيه أنه لمّا بلغ رسول الله (ص) غدير خّم نادى : أيّها الناس ، ولمّا اجتمع الناس أخذ بيد علي بن أبي طالب (ع) فقال : و من كنت مولاه فعليّ مولاه ۽ ، شاع الأمر في البلاد ، فقدم الحارث بن النعيان الفهري على ناقة إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلقيه في الأبطح ، فنزل عن ناقته فعقلها ، ودخل إليه ، وكان جالساً بين صحابته وقال : يا محمّد (ص) ، أمرتنا عن الله أن نشهد له ولك بالرسالة ، فرضينا ، وأمرتنا بأن نصليّ خس صلوات فرضينا ، وأمرتنا بأداء الزكاة فرضينا ، وأمرتنا باحده الزكاة فرضينا ، وأمرتنا باحده علينا وقلت من كنت مولاه فعلّ مولاه ، فهل هذا من عندك أم من عند الله عزّ وجلّ ؟

فقال (ص) أقسم بالذي لا إله غيره إنه من عند الله ، فتوجّه الحارث إلى ناقته وهو يقول : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو أثننا بعذاب أليم ، فلم يبلغ راحلته حتى أصابه حجر من السهاء من مفرقه وخرج من دبره ، فأنزل الله تعالى : ﴿ سأل سائل بعذاب واقع \* للكافرين ليس له دافع ﴾ .

وقد أورد الكثيرون من أساطين أثمة السنّة هذا الحديث في كتبهم كمها أورده الجيكانيّ أيضــاً عن حذيفـة بن اليهان .

والأبطح في هذه الرواية ليس المراد به أبطح مكة ، ذلك أن الأبطح ليس محصوراً بابطح مكة ، بل كل مسيل فيه دفاق الحصي يقال له الأبطح ، ولذا يقال لأبطح مكة : البطحاء والأبطح ، ليس بمعني اسم علم لكان ، وقد صرّح أثمّة علم اللغة بهذا المعني علاوة على إطلاق العلماء والعرب العرباء استمهال الابطح بهذا المعنى ، وفي الوجه السابع من وجوه فضائله (ع) ورد شعر ابن الصيفي وهو شاهد على هذا الأعمى ، فاعتراض ابن تيمية ليس من الواقعية في شيء ، وكذلك سائر خوافاته في قدح هذه الرواية بقوله إن سورة المعارج مكيّة ، والجواب أنه هنا حمل على تعدد النزول كما يذكر علماء السنة هذا الاحتمال في معاضعة ، يقول السيوطى في الإتقان :

ه النوع الحادي عشر : ما تكرّر نـزوله ، صرّح جماعة من المتقـدّمين والمتـاخّرين بـانٌ من الفرآن مـا تكرّر نزوله ، ، ثم ينقل السيوطي عن ابن الحصان مواضع كثيرة فيهـا سور وآيـات حصل فيهـا التكرار . وأمّـا استـدلال ابن تيميّة عـل نفي تعذيب الحـارث بالابـة المباركـة : ﴿ ما كـان الله ليـمـدّبهم وأنت فيهم ﴾ . ـ ( عليه السلام ) وأظهر لهن الكره الشديد ، وقد نقلت قصّته عن الثعلبي وسائر أثمـة السنّة في ( فيض الغدير ) ، وإن عقد اعتراضات ابن تيميّة الحرّاني على هـذا الحديث الشريف مبتــور ، وقد جعلتُ خرافاته هباءً منثوراً .

ومن معجزات هذا العظيم الأخرى ما ظهر بعد شهادته عن قبره الشريف.

ومن معجزاته إخباره بأخبار الغيب التي سنشير فيها بعد إلى جملة منها إن شاء الله تعــالى ، وإجمالًا فإن معجزاته بيّنة واضحة لا مجال لإنكارها .

يا أبا الحسن ، يا أمير المؤمنين ، بأبي أنت وأمي ، لأنت الـذي يسعى أعداؤك باستمرار في إطفاء نور فضائلك ، ويضعف أحباؤك عن ذكر مناقبك ، ويدعوهم الحوف والتقيّة إلى كتيان فضلك ، ومع كلّ هذا ظهر من معجزاتك وفضائلك على الأنام ما شمل العالم من شرقه إلى غربه ، واشتغل العدوّ والصديق بذكر مدائحك ومناقبك برطب اللسان وعذب البيان :

شهد الأنام بفضله حتى العدى والفضل ما شهدت به الأعداء

يروي ابن شهر آشوب أنَّ أعرابيّة رئيت في مسجد الكوفة وهي تقول : أيّها الرجل المشهور في السياوات ، والمشهور في الأرضين ، والمشهور في الدنيا ، والمشهور في الأخرة ؛ قصر سلاطين الجور وجبابرة الزمان هممهم على إطفاء نورك ، وأبي الله إلاّ أن يـزيد في إشراقـه وظهوره ؛ فقيل لها : ومن تقصدين بهـذه الكلهات ؟ قالت : أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) . قالت هذا وغابت عن الأنظار .

يروى عن الشعبيّ بروايات مستفيضة أنّه كان يقول: إنّي لأسمع خطباء بني أميّة يسبّون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنابر دون انقطاع ، ويقولون عنه أقوال السوء ، ومع هذا فهو كمن أخذ أحد بضبعيه فرفعها إلى السهاء ، وأبان رفعته وسمّو درجته ؛ كما أسمع التنويسه بمدائح ومناقب أوائلهم وأسلافهم دون انقطاع ، فكأنهم يعرضون الأموات ويكشفون للناس الجيف ، فهم مها كالوا من المدائح وأظهروا من حسناتهم ، فإنّما يزيدون من انتشار سوئهم

فجوابه أنه ليس المراد نفي التعذيب على الإطلاق ، فانة تعالى يقول بعد هذه الآية : ﴿ وما لهم ألاً
 يعذّبهم الله ﴾ ، الآية . ويقول الفخر الرازي في تفسيرها :

و وكان المعنى: أنّه يعدنهم إذا خرج الرسول من بينهم ، ثمّ اختلفوا في هذا العذاب ، فقال بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعَّد به يوم بدر ، وقبل : بل يوم فتح مكة ، الخ وتمثيل تعديب الحارث بتعديب أصحاب الفيل محض خداع وتسويل . ذلك أنه لا يمكن قباس فرد واحد بجهاعة ، وكذلك الأسر الذي يستدعي إخفاؤه وكتانه بالأمر الذي تتوفّر الدواعي إلى نقله . وهذا جواب مجمل من خرافات ( منهاج السنة ) ، أمّا التفصيل ففي ( فيض الغدير ) .

وعفونتهم ، وهذا إعجاز واضح وخرق للعادة بين ؛ وإلاّ فالمفروض في هذه الحال أن تخفى فضائله (عليه السلام) ، وأن تطفأ أنواره ، بل أن تطغى المسالب الملفّقة عمل مناقبه ، لا أن تمتلك فضائله ومناقبه شرق العالم وغربه ، وتقهر الجمهور والنماس كافّة من صديق وعمدوّ على مديجه وترديد قوله تعالى :

﴿ يريدون أن يـطفئوا نــور الله بـأفــواههم ويـأبي الله إلّا أن يتمّ نــوره ولـو كــره الكافرون ﴾ .

ومن هذا القبيل كثرة ذراريه ونسله وأولاده (عليه السلام) الذين قصر خلفاء الجور والأعداء وجبابرة الزمان همهم دوماً على استئصالهم من الجذور، وأن لا يبقوا لهم اسماً ولا اثراً، فها أكثر من استشهد من العلويين على أيديهم ، بعد أن ساموهم أنواع العذاب، فبعضهم قضى بحد السيف، والبعض قضى جوعاً وعطشاً، والكثير قضى حيّاً بين أسطوانة وجدار أو تحت بناء ، وآخرون عانوا مرارة السجن والنكال(١)، والقليل نجوا من بين أيديهم هاربين بأرواحهم ، فتفرقوا غرباء عن أوطائهم في بلاد نائية ، وقضار بعيدة عن الناس والعمران، كان الناس يجتنبونهم تقرّباً من جبابرة الوقت، أو خوفاً على أرواحهم ؛ ومع ذلك والحمد لله تعالى فلا يخلو بلد أو مدينة أو قرية أو بجلس أو مجتمع من كثير منهم وقد بلغوا ما لا يمكن حصره ، وهم أكثر وأوفر عدداً من جميع ذراري الأنبياء والأولياء والصالحين ، بىل أكثر من درية أي من الناس ، وهذا أيضاً فيه من الإعجاز الباهر وخرق العادة ما فيه .

الوجه الثاني عشر : إخباره ( عليه السلام ) بالمغيّبات ، وهي أخبار أكثر من أن تحصى ، لكننا نشير إلى بعضها .

فقد أخبر مرّة بعد مرّة أن ابن ملجم قاتله فقال : و أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم

<sup>(</sup>١) قال السيد عمد أشرف مؤلّف كتاب فضائل السادات ، وفي كتاب سيدة الأشراف ، لبعض الأعلام من الأعلام من الأشراف : وممّا يرغم أنف الحسود ما اشتهر أنّه لمّا قتل الحسين (ع) كان في بني أميّة اثنا عشر ألف ولمد مهودهم من الذهب والفضّة ، ولم يكن للحسين (ع) إلاّ ابنه عليّ (ع) ، والآن قمل أن يوجد بلد أو قرية ولا يوجد فيها جمَّ غفير وجمع كثير من الحسينيّ ، ولم يبق من بني أميّة من ينفخ في النار ، بل فنوا عن بكرة أبهم ؛ وبذلك رد الله على عمرو بن العاص بقوله جلّ شأنه : ﴿ إِنَّ شَائلُك همو الأبتر ﴾ ، حيث عابه (ص) عمرو بن العاص بأنه أبتر منقطم النسل . انتهى .

وينقل السبط ابن الجوزي في ( التذكرة ) عن الواقديّ قوله : إنّ المنصور العبّاسي قد حبس عشرين نفراً من أحفاد الحسين (ع) في سرداب تحت الأرض ، صظلم دوماً ، لا يصرف فيه النهار من الليل ، ولم يكن في ذلك السرداب بثر أو مبولة لقضاء الحاجة : الأمر الـذي اضطر السادة إلى أن مجدّدوا في سجنهم ، فنتشر الروائح الكرية بينهم ، وتتورّم أقدامهم ، وينتهي بهم إلى أوخم العواقب ، فإذا مات أحدهم لم يُدفن ، ويكتفي الأحياء منهم بالنظر إليه والبكاء عليه ، حتى هلكوا جميعاً .

أما برواية الطبري فيقول : هلكوا جميعهم عطشاً .

رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ۽ .

وأخبر باستشهاد ابنه الحسن (عليه السلام) بالسمّ ، وأخبر باستشهاد ابنه الحسين (عليه السلام) قبل وقت طويل ، وكان يعبر كربلاء مع رجاله فقال : هذا والله مناخ ركابهم ، وموضع منيّتهم ، وكها قسال للبراء بن عازب : يسا براء ، يقتسل ابني الحسين (عليه السلام) وأنت حيّ لا تنصره ، كما أخبر عن حكومة الحجاج بن يوسف الثقفي ، وعن يوسف بن عمر و وما يفتكان ويسريقان من دماء ، وأخبر عن خوارج النهروان وعدم عبورهم للنهر وعن مقتلهم هناك ، وعن مقتل ذي الثديّة كبير الخوارج ، وأخبر عن عاقبة أمر جاعة من أصحابه وعن كيفيّة مقتل كلّ منهم ، كما أخبر عن قطع يد ورجل جويرية بن مسهر ورُشيد المجري ومقتلهما صلباً ، وأخبر عن كيفيّة استشهاد ميثم التّهار وصلبه على جذع كان نخلة وعيّنها له وحدّد موضعها على باب دار عمرو بن حريث ، وأخبر بمقتل قنبر وكُميل ، وحجر بن عدي وغيرهم ، كما أخبر عن أن خالد بن عرفطة لم يمت ، وذلك حين أبلغوه بموته ، وأنّ خالداً عن حقيقة ما يكنّه طلحة والزبير عندما تظاهرا بالتوجّه إلى مكة من أجل العمرة ، وكان بغضمان نكث بيعته والاستعداد لحربه ، وإخباره أصحابه بأنّها سيلقيانه بجيش كبير ؛ كما أخبر بوفاة سلمان في المدائن ، وذلك عند سفر سلمان .

وأخبر بخلافة بني أمية وبني العبّاس، وأشار إلى أشهر أوصاف وخصائص بعض خلفاء بني العبّاس أمثال: رأفت السفّاح (الأول) والفتّاك المنصور (الثاني) وكبير السلطنة رشيد ( الخامس ) والعالم المأمون ( السابع ) وكثير النصب والعناد المتوكّل ( العاشر ) الذي يقتله ولده ، وكثير التعب والعناء المعتمد ( الخامس عشر ) لانشغاله في الحروب والقتال مع صاحب الزنج ، وإحسان المعتضد ( السادس عشر ) إلى العلويين ، ومقتل المقتدر ( الشامن عشر ) واستيلاء ثلاثة من أولاده على الخلافة وهم الراضي والمتقي والمطبع ؛ وغيرهم عمّا لا يخفى على ألم التاريخ والسير ، وقد ورد هذا الإخبار في هذه الخطبة التي قال فيها ( عليه السلام ) .

و ويل لهذه الأمّة من رجالهم ، الشجرة المعلونة التي ذكرها ربكم تعالى ، أولهم خضراء وأخرهم هزماء ، ثم يلي أمر هذه الأمّة رجال أولهم أرافهم ، وثانيهم أفتكهم ، وخامسهم كبشهم ، وسابعم أعلمهم ، وعاشرهم أكفرهم ، يقتله أخصهم به ، وخامس عشرهم كثير العناء قليل الغناء ، وسادس عشرهم أقضاهم للذمم وأوصلهم للرحم ، كأني أرى ثامن عشرهم تفحص رجلاه في دمه بعد أن يأخذه جنده بكظمه من ولده ثلاثة رجال سيرتهم الضلال » .

حتى آخر الخطبة حيث يشير إلى مقتل المستعصم ببغداد ، إذ قال :

و لكاني أراه على جسر النزوراء قتيلًا ، ذلك بما قدمت يـداك ، وأنّ الله ليس بـظلام
 للعبيد ، .

كما أخبر بــوقوع الفتن في الكــوفة ، ومقتــل رؤوس الظلم أو ابتــلاؤهم ببلايــا شاغلة ، والذين يرفعون راية الظلم ، وقال :

و كأنَّي بك يا كوفة تُمدّين مدّ الأديم العكاظيّ . .

إلى أن يقول :

وإنّي لأعلم والله أنّـه لا يريـد بـك جبّـارٌ بسـوء إلّا رمـاه الله بقـاتـــل ، أو ابتــلاه الله
 بشاغل ،

وجرى كها أخبر به ( عليه السلام ) ، فأقام زيباد بن أبيه ويبوسف بن عمرو والحجّاج الثقفي وغيرهم صروح التعدّي والظلم في الكوفة فابتليت بصنوف البلاء والهلكة والموت على أسوا حال سبق شرحها في مواضعها .

كها أخبر قوماً أن معاوية يعرض عليهم سبّه (عليه السلام) ، وإخباره ابن عبّاس في ذي قار وهو جالس لأخذ البيعة بقوله : يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل ، لا يزيدون رجلًا ، ولإخباره عن دواهي أهمل البصرة وصاحب الزنج في كملام لمه مع الاحنف بن قيس ، كها ستأتي الإشارة إليه في فصل أبناء الإمام زين العابدين (عليه السلام) إن شاء الله ، كها أخبر عن جيش هولاكو ما سيثيره من فتن .

وفي خطبته التي ألقاها في وقعة الجمل في البصرة أشــار إلى قتل رجــال البصرة على أيــدي الزنوج ، وأخبر عن الدجّـال وأحداث الكون ، ثم إخباره عن غرق البصرة إذ قال :

و وايم الله لتغرقنَ بلدتكم حتَّى كأنِّ أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجَّة بحر ، .

كما أخبر عن بناء مدينة بغداد ، ثم إخباره عن مآل عبد الله بن الزبير ، وقوله فيه :

و خبُّ ضبّ ، يروم أمراً ولا يدركه ، ينصب حبالة الدين لاصطياد الدنيا ، وهو بعـدُ
 مصلوبٌ قريش » .

وإحباره عن خروج السادة من بني هاشم كالناصر والداعي بقوله :

و إنّ لأل محمّد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاة حتى تقوم بـإذن الله فتدعـو إلى
 دين الله ۽ .

وإخباره عن مقتل النفس الـزكيّـة محمَّد بن عبد الله المحض عند أحجار الـزيت في

المدينة ، بَقوله : إنَّه يقتل عند أحجار الزيت ، .

وكذلك إخباره عن مقتل أخي محمّد إبراهيم في أرض بـاخرا وهي مـوضع بـين واسط والكوفة ، بقوله : و بباخرا يُقتل بعد أن يظهر ، ويُقهر بعد أن يَقهر » .

وقـال فيه أيضـاً : 1 يأتيـه سهم غرب يكـون فيه منيّتـه ، فيا بؤس الـرامي شلّت يده ، ووهن عضده 1 .

وأخبر عن المقتولين بفخ ، وعن حكم سلاطين العلويّة في المغرب ، وعن سلاطين الإسماعيلية بقوله :

و ثمَّ يظهر صاحب القيروان ، إلى قوله . و من سلالة ذي البداء المسجَّى بالرداء ، .

وأخبر عن سلاطين آل بُوَيْه بقولـه فيهم : ويخرج من ديلهان بنــو الصيّاد ، وقــوله فيهم : و ثـم يستشري أمرهم حتّى بملكوا الزوراء ، ويخلعوا الخلفاء ، .

وفي إخباره عن خلفاء بني العبّاس دعا عليّ بن عبد الله بن العبّاس بأبي الأملاك ، وفي موقعة صفّين ـ حيث تبادل مع معاوية إرسال الرسل والرسائل ـ أخبر في كتاباته بالكثير من أخبار الغيب ، ومنها أنه ختم قوله مخاطباً معاوية : إنّ رسول الله أخبرني أن لحيتي ستخضب من دم رأسي ، فأستشهد وسئلي أنت الأمّة بعدي ، وستقتل ولدي الحسن غدراً وخديعة بالسمّ الناقع ، ثم من بعمك يأتي ابنك يزيد فيقتل ولدي الحسين بمعونة من ابن الزانية وهو ابن زياد ، ثم يلي الأمّة اثنا عشر نفراً من أثمّة الضلالة من أولاد أبي العاص ومروان بن الحكم ، كما عرض لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الرؤيا ، فرآهم بصورة قرود ينزون على منبره . ورجعون بالشريعة والأمّة القهقرى .

ثم قال : ثم يأتي قوم راياتهم سود أعلامهم سود ، ويريد بني العباس ، فيملكون منهم الخلافة والسلطنة ويأخذونهم بالمذلة والقتل .

ثم أخبر ( عليه السلام ) بمغيّبات كثيرة منها أمر الدجّال ، وشيء عن ظهور قـاثـم آل محمد عليهم السلام .

وقال في آخر رسالة مرقومة : إنّ لاعلم أن هذه الورقة لن تجديك نفعاً ، ولن تنال حظُّ إلا أن تسرّ لما أخبرتك به عن تولّيك وأبناءك الحكم ، لكنّ ما بعثني عملى الكتابة إليك هـو أن طلبت أن تؤخذ عن الكتاب نسخ لعلّ الشيعـة وأصحابي يجنـون منها نفعـاً ، أو لعلّ أحـداً عُن هـم بـطرفك يقـرأها وتثنيـه عمّا هـو فيه من ضـلال فيسلك سبيل الهـداية ، وتثبت الحجّة مني علمك . يقول المؤلف : إن شرح غالب هذه الأخبار الغيبيّـة في هذا الكتباب ، وستأتي تتمَّته إن شاء الله كلاً في موقعة .

الوجه الثالث عشر: استجابة دعواته (عليه السلام) كما ثبتت بطرق كثيرة معتبرة.

منها دعاؤه على بسر بن أرطأة باختلاط العقل ، واستجابة دعائه ؛ ومنها دعاؤه على رجل كان يتجسّس عليه ويرفع أخباره إلى معاوية ، بالعمى ، فأذهب الله بصره ؛ ومنها دعاؤه على طلحة والزبير بالذلّ والمساءة والموت البشع ، واستجابة الله دعاءه ، فأمّا الزبير فقتله عمرو بن جرموز بالسيف وهو نائم ، ورمى جثته ، وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم فأصاب عرفاً في أكحله (١) فبقي مفتوحاً ينزف ، ومات في الفلاة تحت الشمس المحرقة بعد أن نزف دمه ، وكان طلحة نفسه يقول : ما ضاع دم قرشي كها ضاع دمي .

وقد ثبت من روايات أهل السنة أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استشهد جماعة من الصحابة على حديث الغدير ، فشهد أكثرهم أنّهم سمعوا رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يقول في غدير خمّ : و من كنت مولاه فعليّ مولاه ۽ ، إلّا بضعة منهم كتموا ذلك وراموا إخفاه ، فدعا عليهم (عليه السلام) فأصيبوا بما دعا عليهم به ، بعضهم أصيب بالعمى ، وبعضهم بالبرص فذاقوا طعم العذاب الإلمي في الدنيا ، كأنس بن مالك وزيد بن الأرقم ، وعبد الرحمن بن مدلج ، ويزيد بن وديعة ، كما ورد في كتاب (أسد الغابة) ، وتاريخ ابن كثير ، و(إنسان العيون) للحلي ، و( المناقب) لابن المغازلي ، و( شواهد النبوة ) كثير ، و(أنساب الأشراف) للبلاذري ، و( الحلية ) لابي نعيم الاصفهاني ، وكتب أخرى ، وقد أوردت عباراتهم في ( فيض الغدير ) حيث أوضحت بطلان زعم ابن روزبهان بأنّ هذه الروايات من موضوعات الروافض .

الوجه الىرابع عشر : اختصاصه ( عليه السلام ) بفضيلة نصرة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعونه ، كها قال تعالى :

﴿ فَإِنَّ اللهِ هُو مُولاًهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحَ المُؤْمَنِينَ ﴾ .

المولى هنا : بمعنى النباصر ، والمراد بصبالح المؤمنين باتَفاق المفسرين : أسير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكذلك اختصاصه ( عليه السلام ) بالأخوة لـرسـول الله ( صـلًى الله عليه وآله ) وبالتهائل معه ، وبارتقائه على كتفه ( صلّى الله عليه وآله ) وتحطيمه لـلاصنام ، كـيا إختصاصه بفضيلة خبر الطائر ، وحديث المنزلة ، والراية ، وخبر الغدير وغيرهما .

<sup>(</sup>١) الأكحل: عرق في الذراع يُفصد.

وإجمالاً فهو يتميّز عن غيره بالكهال النفسانيّ والبدنيّ والخارجيّ ، إذ كان يمتلك من صفات الكهال النفسانيّة كالعلم والخلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفّة وغيرها ما لم يمتلك سواه معشاره ، وقد اعترف بذلك أعداؤه ولم يستطيعوا إنكاره ، وبلغ من سخاته وإيثاره أن رقد في فراش رسول الله (صلّ الله عليه وآله) معرّضاً نفسه لسيوف كفّار قريش ، وشرى رسول الله (صلّ الله عليه وآله) بنفسه ، وظهر في وقعة أحد من فتوّته وإيثاره ما بعث على ارتفاع نداء من الملأ الأعلى يبتف :

#### لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على

أما صفات الكهال البدنية فالكلّ يعلم أنّه لم يكن له فيها نظير ، وقد ضرب بقوّته وقدرته في الآفاق ، فلم يماثله فيهها أحد ، فها هو يقتلع باب خيبر من مكانه بيده بإعجاز ظاهر منه ، في حين عجزت عصبة من الرجال عن تحريكه ؛ وها هو يزيح صخرة عظيمة عن فم بشر أن عجز جيشه عن تحريكها ؛ فشجاعته قد أنست الناس شجاعة من كان قبله ، وعت عن الالسنة ذكر من جاء بعده ؛ ومقاماته في الحروب مشهورة ، وسيبقى ذكرها إلى يوم القيامة ؛ وهو الشجاع الذي ما فر قط ، ولا ارتاع من كتيبة ، ولا بارز أحداً إلا قتله ، ما لم يؤمن ؛ ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى الثانية ؛ وهو الشجاع الذي يفخر به قوم قتلاه ، وها هي أخت عمرو بن عبد ود تقول في رثاء أخيها .

لوكان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبداً ما دمت في الأبد لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعى أبوه بيضة البلد

وقالت لمَّا رأت أخاها في سلبه لم ينزع عنه ثوب أو درع قالت : إنَّمَا قتله كَفُؤُ كريم .

وهو الشجاع الذي إذا وقف خصم أمامه لحظة راح يفتخر بها طول المدى ، ويحدّث عن جرأته وقوة جنانه ؛ وهو الدي رفع ملوك الكفر صورته في قصورهم تيّمناً ، ونقش ملوك المالك وآل بويه رسمه على سيوفهم تفاؤلاً بالظفر، وتيمّناً بالنصرة على أعداثهم.

وكانت هذه القوة والقدرة منه في حال كان قوته خبر الشعير ، ولبسه الخشن من الثياب ، ودأبه الصيام والقيام ودوام العبادة .

أمَّا صفات الكهال الخارجيَّة ، فأحدها نسبه الشريف ، فأبوه أبو طالب سيَّد البطحاء ، وشيخ قريش ، ورئيس مكَّة المعظمَّة ، وكفيل رسول الله ( صلَّ الله عليه وآله ) من صغره حتى كبر ، وحاميه من المشركين والكفار حتى لم يحتج في وجوده إلى الهجرة والاغتراب ، فلمَّا رحل عن دنياه خلّفه دون حام أو ناصر ، فهاجر إلى المدينة .

وأمَّه (عليه السلام) فاطمة بنت أسد بن هاشم ، التي كفَّنها رسول الله ( صلَّ الله

عليه وآله ) بـرداثه ؛ وابن عـمـه ( عليه الســلام ) سيّد الأولــين والآخرين محــد بن عبد الله ، خاتم النبيّين ( صــلّى الله عليه وآلــه ) ، وأخوه جعفــر الطيّــار ذو الجُناحــين ، وعمّه حمـزة سيد الشهداء ، سلام الله عليهم أجمعين .

وإجمالاً ، فآباؤه آباء رسول الله ، وأمّهاته أمّهات خير خلق الله ، لحمه ودمه بلحمه ودمه مقرون ، ونور وحيه بنوره متّصل ومضمـوم قبل خلق آدم ، حتى صلْب عبـد المطّلب ، وانفصـلا بعد صلب عبـد المطلب في صلبي عبـد الله وأبي طالب ليخـرجا سيّـدين للعالم أولهـما المنذر والثاني الهادي .

ومن صفات كماله الأخرى مصاهرته لرسول الله (صلّى الله عليه وآله ) إذ زوّجه فاطمة (عليها السلام ) أشرف بناته وسيّدة نساء العالمين ، التي بلغ من محبته لها أن يتواضع لها إذا جاءته ، فيقوم من مكانه فيقبّلها ويشمّها ؛ ومن المعروف أن محبّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام ) ابنته ، بل لما لها من كرامة ومحبّة عند الله عزّ وجلّ .

هــذي المــحبّـة غــيرُ حـبٌ هـُــتَ لــهٔ في حـبّ محـبــوب الإلــه الحــبُ لــهٔ ورسول الله يقول مرّات ومرّات : فاطمة بضعة مني ، أذيّتها أذيّتي ورضاها رضاي ، وغضبها غضبي .

ومن صفات كماله الخارجية أيضاً حكاية أبنائه (عليهم السلام) ، فلم ينل أحد ما ناله هو من شرف الابناء فالحسن والحسين (عليهما السلام) - ابناه - إمامان وسيّدا شباب أهل الجنّة ، وعبّة رسول الله (صلّ الله عليه وآله) لهما بلغت مبلغاً لا يخفى على أحد ، كما أنّ العبّاس وعمّداً وزينب وأم كلشوم وغيرهم من أبنائه ، بلغوا من الجلال وعلوّ الشأن درجات أوضح من البيان ، ولكلّ من ولديه الحسن والحسين (عليهما السلام) أبناء بلغوا من الشرف الغاية .

أمّا أبناء الإمام الحسن (عليه السلام) فالقاسم وعبد الله ، والحسن المثنى والمثلّث ، وعبد الله المحض ، والنفس الزكيّة وإبراهيم قتيل باخرا ، وعليّ العابد ، والحسين بن عليّ بن الحسن مقتول فخ ، وإدريس بن عبد الله ، وعبد العظيم ، والسادة البطحانيون (أو البطحانيون) ، والشجريون (نسبه إلى قرية الشجرة) ، والاصفهانيون (المعرفون بسادات السروضة ()) ، وأل طاووس ، وإسساعيل بن إسراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي

<sup>(</sup>١) الروضة بالفارسية : گلستانة .

(عليها السلام) ، الملقّب بطباطبا ، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين ، وستـأي أسـاؤهم مع الشروح عليها في فصل أبناء الإمام الحسن (عليه السلام) إن شاء الله .

وأمّا أبناء الإمام الحسين ( عليه السلام ) فهم الأثمة العظام كالإمام عليّ زين العابدين ، والإمـام محمد بـاقر العلوم ، والإمـام جعفر الصـادق ، والإمام مـوسى الكاظم ، والإمـام عليّ الرضا ، والإمـام محمد الجـواد ، والإمام عـليّ الهادي ، والإمـام الحسن العسكري ، والإمـام الحجّة بن الحسن مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليهم أجمعين .

الحمد الله الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية أمير المؤمنين والأثمّة عليهم السلام.

مواهب الله عندي جازوت أملي وليس يبلغها قبولي ولا عملي الكنّ أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي(١)

يا ربِّ فاحشرني في الآخرة مع النبيِّ والعترة الطاهرة .

خاتمة : المرحوم المغفور له ، خالد المقام ، والعالم الكامل جليل القدر ، صاحب التصانيف الرائفة ، الأستاذ الشيخ محمد طاهر ، وقبره مع شيوخ قم قرب زكريًا بن آدم القمّي ( ره ) قال قصيدة في مدح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) موسومة بد و مؤنس الأبرار ، وفيها يشير إلى الكثير من فضائل هذا الرجل ، رأينا من الملائم التبرّك في هذا الكتاب بأبيات منها(٢) نختم بها هذا الفصل .

يبدأ الشاعر قصيدته فيكتب بدمع العيون قصة أبناء هـذا العصر ، فينزفهـا ألماً عليهم ويحذّر من الميل إلى الدنيا وبهرجها ، فالأنس الحقّ لا يكون إلا بـالله ، والقرب منه ، وتلمّس عين لطفه ؛ أمّا الدنيًا فغرّارة خدّاعة ، إن لان منها الملمس ففي أنيابها السمّ الزعاف .

ثم يدعو إلى مجانبة الأفات كالحسد والغرور ، ونبذ سموم الرياء والسمعة ، والبحث عن العلاج الناجع في محض الإيمان ، والتوجّه إلى الله عزّ وجلّ ، وإلى الدار الباقية ، وعدم الاغترار بالدنيا الفانية ، والتخلّص من قيود الغفلة ، واللجوء إلى الصدق في النوايا ، والإخلاص في العمل، والطاعة والخشوع، والتزوّد لليوم الآخر بثمين الزاد لمبادلته بجوهر المتاع .

ثم يأخد بالحديث عن مدار قصيدته ، فيرتقى في معارج الحب ، حبَّه لأمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) قائل هذه الأشعار ابن شهر أشوب .

 <sup>(</sup>٣) أورد المؤلف خسة وثيانين بيتاً من القصيدة المشار إليها و مؤنس الأبرار و ونكتفي هنا بذكر مضمونها بإيجاز ،
 والإشارة إلى ما أشارت إليه . ( المعرّب ) .

(عليه السلام) ، ومزقع هذا الحبّ منه ، بل موقعه هو من هذا الحبّ ، ويتلّمُس تاج عبّته فيحسّ بالشرف والفخر ، ويزجي الشكر ، فمحبّته (عليه السلام) ليست واجباً على الإنسان فحسب ، إنّها فرض على الدنيا ومن فيها .

أليس هو من دعاه خير الخلق طرّاً بخير البشر ؟ فقال فيه : « عليّ خـير البشر ، فمن أبي فقد كفر ، ؟

أليس لا يجوز القبولَ فرضٌ من صلاة أو صوم أو حجَّ إلَّا بمحبَّنه ومحبَّة آله ؟

اليس هو من سقى بالدم شجرة الإسلام الغضّة فاينعت؟

أليس هو من أراق ماء النور من علمه فمحا ظلهات الجهل ، وأراق ماء الخير من سيف ه فانقلبت فيافي الأرض رياضاً؟

أليس هو من سوّد بحدّ سيفه وجه من قال : إن خرق الفلك محال ؟

أليس هـو من دكّ عـرش الشرك الـزنيم ، وحـطّم أوثـانـه بـأيـدٍ من كتف أخيــه النبيّ العظيم ؟

اليس هو من فيه نزلت : « هل أن ، وفاز لإيثاره بمدح الرحن ؟

اليس هو من جاد بخاتمة راكعاً فاستحقّ : ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُم ﴾ عن جدارة ؟

أليس هو من النبي بمنزلة هارون من النبي ، غير أنه ليس بنبيّ ؟

اليس صاحب يوم الغدير ، يوم تُوّج بتاج الولاية وقيل فيه : ﴿ وَالَ مِنْ وَالَّهُ ﴾ ؟

أليس من أقرّ به الخاصّ والعامّ ، ثم انظروا بعدُ قلوب أهل النفاق الفُجّار ؟

أليس نفس المصطفى في قول : ﴿ أَنفَسنا ﴾ إذ باهلوا الكفَّار ؟

أليس فيه نزلت آية الإنذار ، وكان الوصى الأمين منذ يوم الدار؟

أليس أخا النبي المنذر ، وهو الهادي بقول العزيز الجبّار ؟

أليس ثاني الثقلين ، ومن لم يلتزمه ضلَّ المسار؟

اليس سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلُّف عنها غرق وبار ؟

أليس من طهَّره الحق تعالى ، وطهَّر أهل بيته الأبرار؟

اليس من توجه الإيمان أميراً على المهاجرين والأنصار؟

أليس رجل خيبر ، فقتل مرحباً وفاز بثناء النبيّ المختار ؟ أليس هو من يحبّ الله ، ويحبّه الله ، وهو هو الكرّار ؟ أليس كان البدر المنير في بدر ، وكان الأخرون النجوم الصغار ؟ ألم يبرأ نبي الله ممّن أشرك ، بأمر الله ، وبصوته الهذّار ؟ أليس الحق معه ، وهو مع الحقّ أينها دار ؟ أليس من رُدّت له الشمس فادّى فرضه بفضل الغفّار ؟ أليس من قال : « سلوني » وما قالها بعده غير كاذب فَجّار ؟ أليس باب مدينة العلم ، تلميذ لدنيَّة النبيّ المختار ؟ أليس باب مدينة العلم ، فلا يلتبسنّ باب وجدار ؟

وبعدُ ، فينتقل الشاعر إلى حديث عن توليه علياً وأولاده (عليهم السلام) ، وعمّا لقيه في الولاء لهم من جور الأعداء ، وفراره مضطرًا من النجف بعد أن كان يرجو أن تكون تربتها تربته ، ويدعو بجاه محمّد وعليّ والآل الأطهار أن يعود إليها ، فهو مهما تقلّبت به الأرض والأحوال فمحبّة عليّ دأبه وديدنه ، ففي محبّته الخلاص من وطأة سؤال منكر ونكير ، وبشفاعة المرتضى فلمحبّه الخفران من الرحمن الرحيم .

ثم يقول: إنَّ حصر فضائل عليَّ (عليه السلام) من المحال، وليس الحديث عن فضله مهما بلغ - سوى إقرارٍ بالعجر، حتى ولوكانت البحار مداداً وكان الشجر أقلاماً ؛ ويختم بتحذير القارىء من أن يظنّ به الإغراق والإفراط، فهذا ما أخبر به أحمد المختار، عليه وعمل آله أفضل الصلوات.

# في استشهاد أمير المؤمنين (عليه السار)

المشهور بين علماء الشيعة أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قبض ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة ، بعد أن ضربه أشقى الأمّة عبد الرحمن بن ملجم المراديّ اللعينّ بالسيف المسموم على رأسه في مسجد الكوفة ، في وقت التنوير(١) ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة مضين من الشهر ، فبقي يومين ثم لقي ربّه شهيداً وله من العمر ثبلاث وستون سنة .

كان له من العمر عشر سنين لما بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالنبوة ، فآمن به ، وعاش مع النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة ثلاث عشرة سنة ، وعاش معه في المدينة بعد الهجرة عشر سنين ، ثم فجع بموته ، وعاش بعده ثلاثين سنة ، منها أيام أبي بكر سنتان وأربعة أشهر ، وإحدى عشرة سنة أيام عمر ، واثنتا عشرة سنة أيام عثمان ، وأسًا خلافته الظاهرية فقد امتذت ما يقرب من خس سنين ، ممتحناً بجهاد المنافقين ، ومورس الظلم ضد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مباشرة ، وتحدّث عن مظلوميّته ، وقد ضجر من تمرّد رجاله ونفاقهم حتى طلب الموت من الله ؛ وتحدّث عن مقتله بيد ابن ملجم مرّات ، وكان أحياناً يقول : « ما يمنع أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم » ؟ ويضع يده على لحيته .

وخطب أصحابه في شهر رمضان ، الشهر الـذي قتل فيـه ، فقال : • ألا وإنَّكم حــاجُو العام صفّاً واحداً ، وآية ذلك أنّي لست فيكم ۽ .

وكان في هذا الشهر يفطر ليلة في بيت الحسن ، وليلة في بيت الحسين ، وليلة في بيت زينب ( عليهم السلام ) ، وكانت عند عبد الله بن جعفر ، لا يزيد على ثملات لقم ، فقيل له

<sup>(</sup>١) وقت التنوير : وقت صيرورة الليل منوّراً بالشفق .

في ذلك فقال : يأتيني أمر الله وأنا خميص ، إنَّمَا هي ليلة أو ليلتان .

ويسروي بعضهم أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان عمل المنبريسوماً ، فنظر إلى ابنه الحسن (عليه السلام) وقال : أي أبا محمد ، كم يوماً انقضى من شهر رمضان هذا ؟ قال : ثلاثة عشر يوماً ، فنظر إلى الحسين (عليه السلام) وقال : أي أبا عبد الله ، كم بقي من شهر رمضان هذا من الآيام ؟ قال : سبعة عشر يوماً ، فرفع يده إلى لحيته ، وكانت بيضاء فقال : « والله ليخضبها بدمها إذا انبعث أشقاها » ، ثم أنشد :

أريد حياته ويسريد قشلي عنديسرك من خليلك من مسراد

أمّا عن كيفيّة مقتله (عليه السلام) فيروي جماعة من الأفاضل أن نفراً من الخوارج ومن بينهم عبد الرحمن بن ملجم - اجتمعوا بحكّة ، فتذاكروا الأمراء فعابوهم وعابوا عليهم أعالهم ، وذكروا أهل النهروان وبكوا عليهم وترحّوا ، وقال بعضهم من خلال الحديث : إن عليًا ومعاوية سبب بلاء هذه الأمّة فلو أتيناهما وقتلناهما فأرحنا منها البلاد والعباد ؛ قال رجلً من أشجع : أما والله ليس عمرو بن العاص بأقلّ منها ، فهو أصل الفساد والفتنة ؛ فتماهدوا بينهم على ذلك ، فقال عبد الرحمن بن ملجم : أنا أكفيكم عليّاً ؛ وقال الحجّاج بن عبد الله المعروف بالبرك : أنا أكفيكم معاوية ؛ وقال دادوية المعروف بعمرو بن بكر التميمي : أنا أكفيكم عَمْرَ بن العاص .

وتعاهدوا على ذلك وتوافقوا على الوفاء ، واتعدوا شهر رمضان في ليلة تسم عشرة منه ، على أن يكون التنفيذ في ليلة واحدة ، بل في ساعة واحدة عند صلاة الصبح ، ثم تفرّقوا، فأخذ البرك طريق الشام ، وعمرو طريق مصر وابن ملجم طريق الكوفة ، بعد أن سمّموا سيوفهم ، وكتموا أمرهم في انتظار الميعاد .

وفي صبح ليلة تسع عشرة دخل البرك بن عبد الله المسجد بسيفه المسموم واتخذ موقفاً له بين الناس خلف معاوية ، فلها ركع معاوية ( أو سجد ) شهر سيفه وضرب معاوية ، فوقعت ضربته في إليته ، فصرخ معاوية ووقع في المحراب ، فاجتمع الناس وأمسكوا بالبرك ، وأحذوا معاوية إلى قصره ، ثم أتوا له بطبيب حاذق ، فقال : إن السيف مسموم ، فاختر إمّا أن أخمي لك حديدة فأجعلها في الضربة ، وإمّا أن أسقيك دواء فتبرأ وينقطع نسلك ، فقال : أمّا النار فلم أطيقها ، وأمّا النسل فلمي يزيد وعبد الله ما يقرّ عيني ، وحسبي بها ؛ فسقاه الدواء فعوفي ، ولم يولد له بعد ذلك ؛ ثم أمر أن تبني في المسجد مقصورة وعين حرّاساً يحرسونه .

ثم أحضر البرك ، فأمر بقطع رأسه ، فقال : إنَّ لـك عندي بشــارة ، قال : ومــا هي ؟ فأخبره خبر صاحبه وقال : إنّ عليًا قتل هذه الليلة فاحتبسني عندك ، فإن قتل فأنت وليّ ما تراه في أمري ، وإن لم يقتل أعطيتك العهود والمواثيق أن أمضي فأقتله ، ثم أعود إليـك فاضـع يدي في يدك حتى تحكم في بما ترى .

فحبسه عنده \_ على قول \_ فلما أن الخبر أنَّ عليًّا قتل في تلك الليلة خلَّى سبيله .

أما عمرو بن بكر ، فلما بلغ مصر ، صبر حتى حلّت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ثم السجد بسيفه المسموم وجلس ينتظر عَمْرًا ، وشاء القضاء أن يصاب عمرو في تلك الليلة بالقولنج ، فاستخلف قاضي مصر خارجة بن أبي حبيبة على الصلاة ، فخرج إلى الصلاة ، فشد عليه عمرو بن بكر فضر به بالسيف فأثبته ، وهو يظنّه عَمْرَ بن العاص ، وأراد الفرار ، فتكاثر عليه الناس وأخذوه إلى عمرو بن العاص ، فأمر بقتله ، فشرع اللعين بالبكاء ، فقيل له : أتبكي عند الموت ، أو لم تعلم أن جزاء فعلتك الهلاك ؟ قال : لا والله ، لست أخشى الموت ، بل إني أبكي لأني لم أظفر بعمرو ، ويحزنني أن البرك وابن ملجم بلغا مرادهما وقتلا علياً ومعاوية ؛ فأمر عمرو بقتله ، ودخل من غد إلى خارجة وهو يجود بنفسه فقال خارجة : أما والله يا باعد الله ما أراد غيرك ، قال عمرو : ولكنّ الله أراد خارجة !

وأمّا عبد الرحمن بن ملجم فاقبل إلى الكوفة ونزل في محلّة بني كندة ، قاعدة الخوارج ، فلقي بها أصحابه فكتمهم أمره مخافة أن ينتشر منه شيء ، فههو في ذلك إذ زار رجلاً من أصحابه ، فصادف عنده قبطام بنت الأخضر التيميّة ، وكانت من أجمل نساء أهل زمانها ، صباحة وجه وسواد شعر كالمسك ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل أباها وأخاها في النهروان ؛ فليًا رآها ابن ملجم شغف بها واشتد إعجابه ، وسأل في نكاحها وخطبها ، فقالت : ما الذي تسمّي لي من الصداق ؟ فقال : لا تسأليني شيئاً إلا أعطيته ، فقالت : ثلاثة آلاف درهم ، وعبداً ، وقينة ، وقتل علي بن أبي طالب ؛ فقال : لك جميع ما سألت ، فامًا فتل عليّ بن أبي طالب ؛ فقال : لك جميع ما سألت ، فامًا فتل عليّ بن أبي طالب فقال الديش معى ، وإن أنت قتلته شفيت نفسي ،

عرف ابن ملجم أن اللعينة متفقة معه فيها هو فيه ، فقال : أما والله ما جاء بي إلى هذا المصر - وقد كنت هارباً منه - إلا ما سألت . المصر - وقد كنت هارباً منه - إلا ما سألت ي قالت : فأنا طالبة لك بعض من يساعدك على ذلك ؛ ثم بعثت إلى وردان بن مجالد التيميّ وسألته معونة ابن ملجم لعنه الله ، فتحمّل ذلك لها .

وخرج ابن ملجم فأق رجلاً من أشجع يقال له شبيب بن بجرة الخارجي ، فقال له : هـل لك في شرف الدنيا والأخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تساعدني عـل قتل عـليّ بن أبي طالب ، قال : ثكلتك أمّك ، لقد جثت شيئاً إدّاً ، وكيف تقدر على ذلـك ؟ قال ابن ملجم : نكمن لـه في المسجد الأعـظم ، فإذا خـرج لصلاة الفجر فتكنا بـه ، فـإن نحن قتلناه شفينـا أنفسنا ، وأدركنا ثأرنا ، فلم يزل به حتى أجابه ، فأقبل معه حتى دخل على قطام ، وكانت معتكفة في المسجد الأعظم قد ضربت عليها قبة ، فقالا لها : قد اجتمع رأيسًا على قسل هذا الرجل ، فقالت لهما : إذا أردتما ذلك فائتياني في هذا الموضع ؛ فانصرفا من عندها ، فلبنا أيّاماً ثم أتياها ومعهما وردان ليلة الأربعاء لتسمع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورهم ، وتقلّدوا سيوفهم ، ومضوا وجلسوا مقابل السدّة التي كان يخرج منه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الصلاة

وكانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث بن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قتل أسير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وواطأهم عسلى ذلك ؛ وحضر الأشعث بن قيس في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه .

وكان حجر بن عدي في تلك الليلة بائتاً في المسجد ، وهو من كبار الشيعة ، فسمع الأشعث يقول لابن ملجم : النجاء النجاء لحاجتك ، فقد فضحك الصبح ، فأحس حجر بما أراد الأشعث ، فقال له : قتلت يا أعور ! وخرج مبادراً ليمضي إلى أمر المؤمنين (عليه البسلام) ليخبره الخبر ويحذّره من القوم وشاء القضاء أن يخالفه أمر المؤمنين (عليه السلام) من الطريق ، فدخل المسجد ، فسبقه ابن ملجم وضربه بالسيف ، وأقبل حجر ( وقد سبق القضاء ) والناس يقولون : قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

#### احوال امير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة تسع عشرة من شهر رمضان

ونأتي الأن إلى بيان حال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تلك الليلة :

قالت أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السلام): لمّا كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قدّمت إليه عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من خبز الشعير، وقصعة فيها لبن وملح جريش؛ فلمّا فرغ من صلاته أقبل على فطوره، فلمّا نظر إليه وتأمّله حرّك رأسه وبكى بكاءً شديداً عالياً وقال: ... يا بنيّة أتقدّمين إلى أبيك إدامين في طبق واحد؟ أنا أريد أن أتبع أنتي وابن عميّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يا بنيّة، ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلّا طال وقوفه بين يدي الله عزّ وجلّ ، يا بنيّة، إنّ الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب.

ثم ذكر شيئاً عن زهد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ثم قال :

يا بنيّة ، والله لا آكل شيئاً حتى ترفعي أحد الإدامين ، فلها رفعته تقدّم إلى الطعام فأكــل قــرصاً واحــداً بالملح الجــريش ، ثمّ حمد الله وأثنى عليــه ، ثم قام إلى صـــلاته فصـــلّى ، ولم يزل راكعاً وساجداً ومبتهلاً ومتضرّعاً إلى الله سبحانه . ويروى أنّه (عليه السلام) كان يكثر الخروج والدخول في تلك الليلة ، وهو ينظر إلى السياء وهو قلق يتململ ، ثم قرأ سورة ويس ، حتى ختمها ، ويكثر من قول : و اللهم بارك لنا في الموت ، ، و و لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، وو إنّا لله وإنّا إليه راجمون ، ، ثم صلى حتى ذهب بعض الليل ، ثم جلس للتعقيب ، ثمّ صلى على النبيّ وآله ، واستغفر الله كثيراً .

ويروي ابن شهر آشوب وغيره أنَّ عليًا (عليه السلام) قد سهـر تلك الليلة ، ولم يخرج لصلاة الليل على عادته ؛ فقـالت أمَّ كلشوم : مـا هـذا السهـر ؟ قـال : إنَّ مقتـول لـو قـد أصبحت ، فقالت : مُر جعدة فليصلَّ بالناس ( جعدة هو ابن هبيرة ، وأمَّه أمَّ هانىء أخت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) ، قال : مروا جعدة ليصـلَّ ، ثم قال : لا مفـرَّ من الاجل ، وعـزم على الخروج إلى المسجد بنفسه .

ويروى أنّه (عليه السلام) سهر في تلك الليلة ، فأكثر الخروج والنبظر إلى السهاء وهمو يقول : والله ما كذّبَت وما كذّبت ، وإنّها الليلة التي وُعدت ؛ ثمّ يعماود مضجعه ، فلمّا طلع الفجر أتاه ابن النباح (مؤذّنه) ونادى : الصلاة ، فقام فاستقبله الإوزّ فصِحن في وجهه ، فجعلوا يطردوهنّ فقال : دعوهنّ فإنّهنّ صوائح تتبعها نوائح .

وبرواية عن أمَّ كلثوم والإمام الحسن ( عليه السلام ) :

فقلت له : يا أباه هكذا تتطيّر؟ فقال : يـا بنيّة ، مـا منّا أهــل البيت من يتطيّر ولا يُتــطيّر به ، ولكن قول جرى على لـــاني .

ثم أوصى ابنته بالإوز فقال: يا بنية ، بحقي عليك إلاّ ما أطلقتيه ، فقد حبست ما ليس له لسان ، ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش ، فأطعميه واسقيه ، وإلاّ حليّ سبيله يأكل من حشائش الارض ؛ فلمّا وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه فتعلق الباب بمئزره ، فانحلّ مشزره حتى سقط ، فأخذه وشدّه (يقول المؤرخ أمين المسعودي : كان بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) من جذع نخلة ، فعالجه ليفتحه فاستعصى ، فاقتلعه من مكانه ووضعه جانباً ، ثم شدّ مئزره وجعل ينشد) :

اشدد حيازيك للموت فإنّ الموت الآنيك ولا تجزع من الموت إذا حلّ بناديكا ولا تجزع من الموت إذا حلّ بناديكا ولا تنغير بالدهر وإن كان يواتيكا كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيكا ثم قال: اللهم بارك لي في لقائك.

قالت أمَّ كلثوم : فلمَّا سمعته يقول ذلك قلت : واغوثاه يا أبتاه ، وخرج ، فقام الحسن (عليه السلام) ولحقه ، فقال : يا أبتاه ، أريد أن أمضي معك ، فقال له : أقسمت بحقي عليك إلاً ما رجعت ، . . فرجع الحسن (عليه السلام) فوجد أخته أمَّ كلثوم . . وجلس يتحادثان وهما محزونان يبكيان مما شهداه من حال أبيها وسمعاه من أقواله .

# مجيئه ( عليه السلام ) إلى المسجد و إيقاظه للنائمين

وسار أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى دخل المسجد ، والقناديل قد خمد ضوؤها ، فصلًى في المسجد ورده ، وعقب ساعة ، ثم إنه قام وصلى ركعتين . ثم عملا المئذنة ، ووضع سبّابتيه في أذنيه وتنحنح ثمّ أذن ، وكان (عليه السلام) إذا أذن لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوته ؛ ثم نزل من المئذنة وجعل يسبّع الله ويقدّسه ويكبّره ، ويكثر من الصلاة عمل النبيّ ثمّ أنشد :

خلوا سبيل المؤمن المجاهد في الله لا يَعبد غير الواحد ويدوقط الناس إلى المساجد

كان من كرم أخلاقه ( عليه السلام ) أنَّ م يتفقَّد النَّائمين في المسجد ، ويقول للنَّائم : الصلاة يرحمك الله ، الصلاة .

وكان ابن ملجم اللعين لم ينم تلك الليلة وهو يفكّر في ما سيقدم عليه من أمر عظيم ، ولم عظيم ، ولم عظيم ، ولم عظيم ، ولم الله الله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى الملعون وجده نائهاً على وجهه ، ومعه السيف المسموم تحت ثوبه ، فقال له : يا هذا قم من نومك هذا ، فإنّها نومة يمقتها الله وهي نومة الشيطان ، بل نم على يمينك فإنّها نومة الحكياء ، أو نم على ظهرك فإنّها نومة الخكياء ، أو نم على ظهرك فإنّها نومة الخبياء .

ثم قال : لقد هممت بشيء تكاد السياوات يتفطّرن منه وتنشقَ الأرض وتخرّ الجبال ، ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك .

# ضربة اللعين ابن ملجم لعلي (عليه السلام)

ثم تركه وعدل عنه إلى محرابه ، وقام قائماً يصلُّي .

أمّا ابن ملجم فمع أنّه كان يتردّد في مسمعه أن أصير المؤمنين ( عليه السلام ) يقتل بيد أشقى الأمّة ، وقوله لقطام : أخاف أن أكون ذلك الشقي ، ولا يتيسرّ لك ما تتمنّين ، وكمان تلك الليلة يفكّر في هذا الأمر العظيم حتى الصبح ، لكنّ سيل شقائه جرف تلك الأخيلة كها يجرف سيل الفناء التبن ونشارة الخشب ، وصمّم عمل قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فتقدّم حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كانت إلى جانب المحراب ، في حين كـان وردان وشبيب يكمنان في الركن .

ولمّا رفع أمير المؤمنين (عليه السلام) رأسه من الركعة الأولى كان شبيب بن بجرة أول من حل عليه وهو يقول: لله الحكم يا علي ، لا لك ولا لأصحابك ، وضربه بسيفه فأخطأه ووقعت ضربته في الطاق ؛ وأعقبه ابن ملجم فأخذ سيفه وهزّه ، وحمل عليه وهو يبردد الكلام نفسه ، ثم ضربه على رأسه الشريف وشاء القضاء أن تقع الضربة على موضع الجرح الذي أصابه به عمرو بن عبد ود العامريّ ، ثم أخذت الضربة من مفرق رأسه إلى موضع السجود(١) ، فقال (عليه السلام): • باسم الله وبالله على ملّة رسول الله ، فزت وربّ الكعبة ، . ثم صاح: قتلني ابن ملجم ، قتلني ابن اليهوديّة وربّ الكعبة ، أيّها الناس لا يغوتنكم ابن ملجم .

فلمّ سمع الناس صيحته ثار جميع من في المسجد في طلب اللعين ، وعلت الأصوات ، واضطرب الناس وماجوا ، وأحاطوا بأمير المؤمنين (عليه السلام) وهو ملقى في محرابه يشدّ الضربة ، ويأخذ التراب ويضعه عليها ، ثم تلا قوله تعالى : ﴿ منها خلقتاكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ .

ثم قال : أن أمر الله ، وصدق رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، ورأى الناس الـدم من رأسه يجري على وجهه ويخضب لحيته ، وهو يقول : « هذا ما وعدنا الله ورسوله » .

ولًا ضرب ابن ملجم ضربته على مفرق عـليّ ( عليه السـلام ) ارتجّت الأرض ، وماجت البحـار ، وتزلـزلت السهاوات ، واصـطفقت أبـواب الجـامـع ، وضجّت المـلائكـة في السـماء

<sup>(</sup>١) وفقاً لرواية الشيخ المفيد والمسعودي أن ابن ملجم وشبيب ومجاشع بن وردان تقلّدوا سيوفهم وقعدوا مقابلين لباب السدّة التي يخرج منها عليّ (ع) ، فلمّا دخل (ع) المسجد وهو ينادي : أيها الناس الصلاة شدّ عليه ابن ملجم وأصحابه وهم يقولون : الحكم قد لا لك ، وضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف في قرنه ، وأما شبيب فوقعت ضربته بعضادة الباب ، وأمّا ( ابن ) وردان فهرب ؛ وقال عليّ (ع) : لا يفوتنكم الرجل ؛ وشدّ الناس على ابن ملجم يرمونه بالحصباء ويتناولونه ويصيحون ، فضرب ساقه رجل من همدان برجله ، وضرب المغيرة بن نوفيل بن الحارث بن عبد المطلب وجهه فصرعه ، وأمّال به إلى الحسن (ع) ، ودخل شبيب بين الناس فنجا بنفسه ، وهرب حتى أن رحله ، فدخل عليه عبد الله بن بجرة ، وهو أحد بني أبيه ، فرآه ينزع الحرير عن صدره ، فسأله عن ذلك فخره خبره ، فانصرف عبد الله بجرة ، وهو أحد بني أبيه ، فرآه ينزع الحرير عن صدره ، فسأله عن ذلك فخرة خبره ، فانصرف عبد الله الى رحله وأقبل إليه بسيغه فضربه حتى قتله ، وليكن معلوماً أن ما يستغاد من الروايات هو أن تلك الصلاة الني ضرب فيها أمير المؤمنين (ع) كانت نافلة الفجر .

بالدعاء ، وهبّت ربح عاصف سوداء مظلمة ، ونادى جبرئيل (عليه السلام) بين السهاء والأرض يسمعه كلّ مستيقظ :

و تهدّمت والله أركان الهدى ، وانطمست والله نجوم السهاء وأعملام التقى ، وانفصمت والله العروة الوثقى ، قتل المرتضى ، قتل العربة المسطفى ، قتل الوصيّ المجتبى ، قتل عليّ المرتضى ، قتل والله سيّد الأوصياء ، قتله أشقى الأشقياء » .

فلها سمعت أمّ كلثوم نعي جبرثيل لطمت على وجهها وخدّها، وشقّت جيبها وصاحت: وا أبتاه ، وا علياه ، وا محمداه ، وا سيداه ، ثم إن الحسنين ( عليهها السلام ) خرجا إلى المسجد فإذا الناس ينوحون وينادون : وا إماماه ، وا أمير المؤمنيناه ، قتل والله إمام عابد مجاهد ، لم يسجد لصنم ، كان أشبه الناس برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلمّا سمع الحسن والحسين ( عليهها السلام ) صرخات الناس : ناديا : وا أبتاه ، وا علياه ، ليت الموت أعدمنا الحياه .

فلمّا وصلا الجامع ودخلا وجدا أبا جعدة بن هبيرة ومعه جماعة من الناس وهم يجتهدون أن يقيموا الإمام في المحراب ليصلّي بالناس ، فلم يطق على النهوض ، وتأخّر عن الصفّ وتقدّم الإمام الحسن ( عليه السلام ) فصلّ بالناس ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يصلّي إيماء من جلوس ، يميل تارة ويسكن أخرى ، والحسن ( عليه السلام ) ينادي وا انقطاع ظهراه ، يعزّ والله عليّ أن أراك هكذا ، ففتح عينيه وقال : يا بنيّ ، لا جزع على أبيك بعد اليوم ، هذا يعدّك عمد المصطفى ، وجدّتك خديجة الكبرى ، وأمّك الزهراء ، والحور العين محدقون منتظرون قدوم أبيك ، فطب نفساً وقرّ عيناً وكفّ عن البكاء ، فإنّ الملائكة قد ارتفعت أصواتهم ( لبكائك ) إلى السهاء .

ثم عصبوا رأسه بردائه ، ونقلوه من المحراب إلى صحن المسجد . ثم إنَّ الخبر شاع في جوانب الكوفة وانحشر الناس ، حتى المخدّرات خرجن من خدورهن إلى الجامع ينظرن إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن ورأس أبيه في حجره ، وقد غسل الدم عنه ، وشدّ الضربة وهي ما تزال تشخب دماً ، ووجهه قد زاد بياضاً بصفرة ، وهو يرمق السهاء بطرفه ، ولسانه يسبّح الله ويوحّده ويقول :

إلهي أسألك مرافقة الأنبياء والأوصياء ، وأعلى درجات جنّة المأوى » .

ثم أغشي عليه ، فبكى الحسن بكاء شديداً فسقط من دموعه قسطرات على وجه أسير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ففتح عينيه فقال له : يا بنيّ يـا حسن ما هـذا البكاء ؟ يـا بنيّ أتجزع على أبيك وغداً تُقتل بعدي مسموماً مظلوماً؟ ويقتل أخـوك بالسيف هكـذا، وتلحقان بجـدُكها وأبيكها وأمّكها ؛ فقال له الحسن (عليه السلام): يا أبتاه ، ما تعرّفنا من قتلك ومن فعل بك هذا ؟ قال: قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم المراديّ ، وسيطلع عليكم من هذا اللب ، وأشار بيده الشريفة إلى باب كندة ، ولم يزل السمّ يسري في رأسه وبدنه ، ثم أغمي عليه ساعة ، والناس ينظرون إلى باب كندة ويبكون ، وإذا بالصيحة قد ارتفعت ، وزمرة من الناس قد جاؤوا بعدو الله ابن ملجم مكتوفا ، وهذا يلعنه ، وهذا يضربه ، وهم ينهشون لحمه بأسنانهم ، ويقولون له : يا عدّو الله ما فعلت ؟ أهلكت أمّة محمّد ، وقتلت خير الناس ، وإنّه لصامت ، وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخمي ، بيده سيف مشهور ، وهو يبرد الناس عن لعمله متى جاؤوا به وأوقفوه بين يدي أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلمّا نظر إليه الحسن (عليه السلام) قال له : ويلك يا لعين يا عدّو الله ، أنت قاتل أمير المؤمنين ، ومثكلنا إمام المسلمين ، هذا جزاؤه منك حيث آواك ، وقرّبك وأدناك ، وآثرك على غيرك ؟ هل كان بشس المهما مك حي جازيته هذا الجزاء يا شقيّ ؟

أطرق ابن مجلم ولم ينبس ، وضعة الناس بالبكاء والنحيب ، ثمّ التفت الحسن (عليه السلام ) إلى الذي جاء به فقال له : كيف ظفرت بعدو الله وأين لقيته ؟ فقص عليه أمره ، فقال (عليه السلام ) : الحمد لله الذي نصر وليّه وخذل عدوّه ، وبعد قليل فتح أمير المؤمنين (عليه السلام ) عينيه وهو يقول : ﴿ أَرْفَقُوا بِي يَا مَلائكة ربّي ، .

### حديثه ( عليه السلام ) مع قاتله

فقال له الحسن (عليه السلام): هذا عدو الله وعدوّك ابن ملجم قد أمكن الله منه ، وقد حضر بين يديك ؛ فنظر إليه وقال له بضعف : يا بن ملجم ، لقد جئت أمراً عظياً وخطباً جسياً ، أبس الإمام كنت لك حتى جازيتني بهذا الجزاء ؟ ألم أكن شفيقاً عليك ، وآثرتك على غيرك ، وأحسنت إليك ، وزدت في عطائك ؟ وقد كنت أعلم أنّك قاتلي لا محالة ، ولكن رجوت بذلك الاستظهار من الله تعالى عليك ، وعلّ أن ترجع عن غيّك ، فغلبت عليك الشقاوة فقتلتني يا شقيّ الأشقياء ، فدمعت عينا ابن مجلم وقال : يا أمير المؤمنين ، فأنت تنقذ من في النار ؟

ثمَّ التفت إلى ولده الحسن (عليه السلام) وقال له: ارفق يا ولدي باسيرك وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه ، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أمَّ رأسه ، وقلبه يرجف خوفاً ورعباً وفزعاً ؟ فقال له الحسن (عليه السلام) : يا أباه ، قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك ، وأنت تأمرنا بالرفق به ؟! فقال له : نعم يا بني "، نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرماً وعفواً ، والرحمة والشفقة من شيمتنا . . فإن أنا متّ فاقتص منه بأن تقتله وتضر به ضربة واحدة ، ولا تحرقه بالنار ، ولا تمثل بالرجل ، فإني سمعت جدّك رسول الله (صل الله

الاه عليه ۽ .

عليه وآله ) يقول : إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور ؛ وإن أنا عشت فأنا أولى بالعفو عنه ، وأنا أعلم بما أفعل به ، فإن عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلّا عفواً وكرماً .

ولما حمل أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى بيته ، وهو مدنف جاؤوا باللعين مكتوفاً إلى بيت من بيوت القصر فحبسوه فيه ، والناس في أمر عظيم باكون محزونون ، قد أشرفوا على الهلاك من شدّة البكاء والنحيب ، والنفت إليه الحسن (عليه السلام) وهو يبكي ، فقال له : يا أبتاه ، من لنا بعدك ؟ ما كيومك إلا يوم رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ، من أجلك تملّمت البكاء ، يعزّ والله علي أن أراك هكذا ؛ فناداه (عليه السلام) وقال : ادن مني ، فدنا منه وقد قرحت أجفان عينيه من البكاء ، فمسح الدموع عن عينيه ، ووضع يده على قلبه وقال له : يا بني ، ربط الله قلبك بالصبر ، وأجزل لك ولإخوتك عظيم الأجر ، فسكن روعتك واهدأ من بكائك ، فإنّ الله قد آجرك على عظيم مصابك ، ثم أدخل إلى حجرته وأرقد في مضم مصلاً ه .

وأقبلت زينب وأم كلشوم حتى جلستا معه على فراشه ، وأقبلت اتندبانه وتقولان : يا أبتاه ، من للصغير حتى يكبر ؟ ومن للكبير بين الملأ ؟ يا أبتاه ، حزننا عليك طويل ، وعبرتنا لا ترقأ ، فضح الناس من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب ، وفاضت دموع أمير المؤمنين (عليه السلام) عند ذلك ، وجعل يقلب طرفه وينظر إلى أهمل بيته وأولاده ، ثم دعا الحسن والحسين (عليهما السلام) وجعل يحضنهما ويقبّلهما .

يروي الشيخ المفيد(١) والشيخ الطوسي عن الأصبغ بن نباتة قـال : لمَّا ضرب ابن ملجم

ه ألا من عقَّ والديه فلعنة الله عليه ، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه ، ألا من ظلم أجيراً أجرته فلعنة

<sup>(</sup>١) روى ابن شاذان في ( الفضائل ) عن الاصبغ بن نباتة قال : لمّا ضرب أمير المؤمنين (ع) الضربة التي كانت وفاته فيها اجتمع إليه الناس بباب القصر ، وكان يبراد قتل ابن ملجم ، لعنه الله ، فخرج الحسن (ع) فقال : معاشر الناس ، إنّ أبي أوصائي أن أتبرك أمره إلى وفاته ، فإن كان له الوفاة ، وإلاّ نظر هو في حقّ ، فانصرفوا يبرحكم الله ، فانصرف الناس ولم أنصرف ، فخرج ثانية وقال لي : يبا أصبغ ، أما سمعت قولي عن قول أمير المؤمنين (ع) ؟ قلت : بل ، ولكنيّ رأيت حاله فأحببت أن انظر إليه ، فاسعم منه حديثاً ، فاستأذن لي رحمك الله ؛ فدخل ولم يلبث أن خرج فقال لي : ادخل ، فدخلت فإذا أمير المؤمنين (ع) معصّب بعصابة ، وقد علت صغرة وجهه على تلك العصابة ، وإذا هو يبرفع فخذاً ويضع أخرى من شدة الضربة وكثرة السمّ ، فقال لي : يا أصبغ ، أما سمعت قول الحسن عن قولي ؟ قلت : يبا أمير المؤمنين ، ولكنيّ رأيتك في حالة فأحببت النظر إليك ، وأن أسمع منك حديثاً ؛ فقال لي : اقعد ، فها أراك تسمع مني حديثاً بعد يومك هذا ، اعلم يا أصبغ أني أتيت رسول الله (ص) عائداً كيا جنت الساعة ، فقال : يا أبا الحسن ، اخرج فناد في الناس الصلاة جامعة ، واصعد المنبر ، وقم دون مقامي برقاة ، وقل للناس :

لعنه الله ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والحارث الهمداني وسويد بن غفلة وجماعة معنا ، فقعدنا على الباب ، فسمعنا البكاء فبكينا ، فخرج إلينا الحسن بن علي ( عليه السلام ) فقال : يقول لكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انصرفوا إلى منازلكم ، فانصرف القوم غيري ، فاشتد البكاء من منزله فبكيت ، وخرج الحسن ( عليه السلام ) وقال : ألم أقل لكم انصرفوا ؟ فقلت : لا والله يا بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تتابعني نفيي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حتى أرى أسير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : فبكيت ، ودخل ، فلم يلبث أن خرج فقال لي : ادخل ، فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإذا هو مستند معصوب الرأس بعيامة صفراء ، قد نزف واصفر وجهه ، ما أدرى وجهه أصفر أو العيامة ، فاكبيت عليه فقبلته وبكيت ، فقال لي : لا

يا أصبغ ، فقعلت ما أمرني به حبيبي رسول الله (ص) ، فقام من أقصى المسجد رجل فقال : يا أبا الحسن ، تكلّمت بثلاث كليات فأوجزتهن ، فاشرحهن لنا ، فلم أردَّ جواباً حتى أتبت رسول الله (ص) فقلت ما كان من الرجل .

قال الأصبع: ثمّ أخذ بيدي وقال: أبسط يدك، فبسطت يدي، فتناول إصبعاً من أصابع يدي وقال: يا أصبغ، كذا تناول رسول الله (ص) إصبعاً من أصابع يدي، كها تناولت إصبعاً من أصابع يدك ثم قال: مه يا أبنا الحسن، ألا وإنّي وأنت أبوا هذه الأمّة، فمن عقّنا فلعنة الله عليه، ألا وإنّي وأنت مولينا هذه الأمّة، فمن أبق عنّا لعنة الله عليه، ثم قال: آمين، فقلت: آمين.

قال الأصبغ: ثمّ أغمي عليه ، ثمّ أفاق فقال لي : أقاعد أنت يا أصبغ ؟ قلت : نعم ، زادك الله من مزيدات الحير ، قال : يا أصبغ ، لقيني رسول الله (ص) في بعض طرقات المدينة وأنا مغموم قد تبين الغمّ في وجهي ، فقال لي : يا أب الحسن ، أراك مغموماً ، ألا احدّثك بحديث لا تغتم بعده أبداً ؟ قلت : نعم ، قال : إذا كان يوم القيامة نصب الله منبراً يعلو منابر النبيين والشهداء ، ثمّ ينامرني الله أصعد فوقه ، ثم يامرك الله أن تصعد دوني بمرقاة ، ثم يأمر الله ملكين فيجلسان دونك بمرقاة ، فإذا استقللنا على المنبر لا يبقى أحد من الأولين والآخرين إلا حضر .

فينادي الملك الذي دونك بمرقاة : معاشر النـاس ، ألا من عرفني فقـد عرفني ، ومن لم يعـرفني فأنــا اعرّفــه بنفـــي : أنا رضوان خازن الجنان ، ألا إنّ الله بمنّه وكرمه وفضله وجلالــه أمرني أن أدفـــم مفاتيـــع الجنّة إلى عـمّد (ص) ، وإن محمداً (ص) أمرني أن أدفعها إلى عليّ بن أبي طالب ، فاشهدوا لي عليه .

نمَّ يقوم ذلك الذي تحت ذلك الملك بحرقاة منادياً يسمع أهل الموقف : معاشر النباس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أعرَّفه بنفسي : أنا مالك خازن النيران ، ألا إنَّ الله بمنَّه وفضله وكرمه وجلاله قد أمرني أن أدفع مفاتيح النار إلى محمد (ص) ، وإن محمّداً (ص) قمد أمرني أن أدفعها إلى عليِّ بن أبي طالب (ع) فاشهدوا لي عليه .

نَآخَذَ مَفَاتَبِعِ الجَنَانُ وَالنِرَانَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَلِيٍّ ، فَتَأْخَـذَ بِحَجْزَتِي ، وأهـل بِيتك يـأخذون بحجـزتك ، وشبعتك يأخذون بحجزة أهل بيتك .

قال (ع) : فصفقت بكلتا يبديّ : وإلى الجنة يبا رسول الله ؟ قبال: إي وربّ الكعبة ؛ قبال الاصبغ: فلم أسمع من مولاي غير هذين الحديثين ، ثمّ توفّي صلوات الله عليه .

تبك يا أصبغ فمإنّها والله الجنّـة ، فقلت لـه : جعلت فـداك ، إنّ أعلم والله أنّـك تصـير إلى الجنّـة ، وإنما أبكى لفقدان إيّاك .

وإجمالًا ، فقد أغمي عليـه ساعـة طويلة وأفـاق ، وكذلـك كان رسـول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يغمى عليه ساعة طويلة ويفيق أخرى ، لانه ( صلّى الله عليه وآله ) كان مسموماً .

فلها أفاق ناوله الحسن (عليه السلام) قعباً من لبن ، فشرب منه قليلاً ثم نحاه عن فيه وقال : احملوه إلى أسيركم ، ثم أعاد وصاية الحسن (عليه السلام) بشأن ماكل اللعين ومشربه .

ويروي الشيخ المفيد وآخرون أنّه لمّا جاؤوا بابن ملجم إلى الحبس قبالت له أم كلشوم وهي تبكي : يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لها لعنه الله : لم أقتل أسير المؤمنين وإنما قتلت أباك ، فقالت : أمّا أبي فإنّه لا بأس عليه ، وإنّ الله غزيك في الدنيا والآخرة ، قال ابن ملجم . لقد اشتريت سيفي هذا بألف ، وسمّمته بألف ، وضربته به ضربة لو قسّمت بين أهل الأرض لأهلكتهم .

قال أبو الفرج: ثمّ جُمع لـه أطبّاء الكوفة ، فلم يكن منهم أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هاني السلولي ، وكمان متطبّباً صاحب الكرسي ، يعالج الجراحات ، فلما نظر إلى جرح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دعا برثة شاة حارة فاستخرج منها عرقاً أدخله في شتى الجرح ثمّ نفخه حتى بلغ أقصى الجرح ، وبعد أن تركه في الجرح قليلًا استخرجه وإذا عليه بياض الدماغ ، فقال : يا أمير المؤمنين اعهد عهدك ، فإنّ عدوّ الله قد وصلت ضربته إلى أمّ رأسك . ( أي : لا يستطاع عمل شيء ) .



# في وصايا أمير المؤمنين (عليه السلام) وكيفيَّة وفاته

#### وصايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )

قال محمّد بن الحنفيّة ( رضي الله عنه ) : وبتنا ليلة عشرين من شهر رمضان مع ابي وقد نزل السمّ إلى قدميه ، وكان يصليّ تلك الليلة من جلوس ، ولم يزل يوصينا بوصاياه ، ويعزّينا عن نفسه ، ويحرّينا عن نفسه ، ويجرنا بأمره وتبيانه إلى حين طلوع الفجر ، فلمّ أصبح استأذن الناس عليه ، فأذن لهم بالدخول ، فدخلوا وأقبلوا يسلّمون عليه ، وهو يردّ عليهم السلام ، ثمّ قال : أيّها الناس اسألوني قبل أن تفقدوني ، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم ، فبكى الناس عند ذلك بكاء شديداً ، فقام إليه حجر بن عدّي وقال شعراً في مصيبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلها سكت قال له : كيف لي بك إذا دعيت إلى البراءة مني ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إربا إربا وأضرمت في النار وألقيت فيها لأثرت ذلك على البراءة منك ، فقال : وفقت لكل خبريا حجر ، جزاك الله خيراً عن أهل بيت نبيّك .

ثم قال : هل من شربة من لبن ؟ فأتوه بلبن في قعب ، فشرب منه قليلاً وقال : ألا وإنّه آخر رزقي من الدنيا ، فبكى جميع أهل البيت .

ويروى أنَّ أحدهم قال لابن ملجم : يا عدوَّ الله لا تفرح فأمير المؤمنين ( عليه السلام ) سينجو ولا بأس عليه ، فقال اللعين : إذاً فعل من تبكي أم كلشوم ، أعلِّ تبكي أم على علّ تقيم العزاء ؟ والله لقد اشتريت سيفي هذا بـالف درهم ، وسمّعته بـالف ، وأصلحت كـل نقص فيه ، وضربت عليًا بهذا السيف ضربة لو قسّمت على أهل المشرق والمغرب لأهلكتهم .

ولَما كانت ليلة إحمدى وعشرين جمع اولاده وأهمل بيته وودّعهم ، ثمّ قمال لهم : الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل ، وأوصاهم ببعضهم خيراً .

وفي تلك الليلة تزايد أثر السمّ في جسده الشريف ، ثمّ عرضنا عليمه المأكول والمشروب فأبى ، فنظرنا إلى شفتيه وهما تختلجان بذكر الله تعالى ، وجعل جبينه يرشمح عرقـاً وهو يمسحـه بيده ويقول : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول :

و إنّ المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه ، وصار كـاللؤلؤ الرطب ، وسكن أنينه » .

ثم نادى أولاده كلّهم بأسهائهم صغيراً وكبيراً وجعل يودّعهم ويقول: الله خليفتي عليكم ، أستودعكم الله ، وهم يبكون . فقال له الحسن (ع) : يا أبه ، ما دعاك إلى هذا ؟ فقال له : يا بني ، إن رأيت جدّك رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) في منامي قبل هذه الكائنة بليلة ، فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلّل والأذى من هذه الأمّة ، فقال لي : ادع عليهم ، فقلت : اللهم أبدهم بي شراً مني ، وأبدلني بهم خيراً منهم ، فقال لي : قد استجاب الله دعاك ، سينقلك إلينا بعد ثلاث ، وقد مضت الثلاث ؛ يا أبا عمد ، أوصيك وبا أبا عبد الله - خيراً ، فأنتها مني وأنها منكها ، ثم التفت إلى أولاده الهذين من غير فهاطمة (عليها السلام) وأوصاهم أن لا يخالفوا الحسن والحسين (عليها السلام).

ثم قـال : « أحسن الله لكم العـزاء ، ألا وإنّي منصرف عنكم وراحـل في ليلتي هـذه ، ولاحق بحبيبي محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) كها وعدني » .

ويروي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عن الإمام الحسن ( عليـه السلام ) أنّـه قال : لمّـا حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي<sup>(١)</sup> فقال :

وهذا ما أوصى به عليّ بن أبي طالب أخو محمّد رسول الله ( صلى الله عليه وآلـه ) وابن عمّـه وصاحبـه : أوّل وصيّتي أني أشهد أن لا إلـه إلاّ الله وأنّ محمّداً رسـوله وخـيرته ، اختـاره بعلمه وارتضاه لخيرته ؛ وأنّ الله باعث من في القبور ، وسائل النـاس عن أعيالهم ، عـالم بما في الصدور .

ثم إنّي أوصيك يا حسن - وكفى بك وصيّاً - بما أوصاني به رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، فإذا كان ذلك يا بني الزم بيتك ، وابك على خطيتك ، ولا تكن الدنيا أكبر همّك ، وأوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلّها ، والصمت عند

<sup>(</sup>١)وقال المسعودي في مروج الذهب: ثم دعا الحسن والحسين (ع) فقال لهما: وأ وصيكما بتقوى الله وحمده ، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ، ولا تأسفا عمل شيء منها ، قبولا الحقّ ، وارحما اليتيم ، وأعينا الضعيف ، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً ، ولا تأخذكما في الله لومة لائم .

ثم نظر إلى ابن الحنفيَّة فقال: هل سمعت ما قلت به أخويك؟ قال: نعم ، قال: أوصيكم بمثله .

الشبهة ، والاقتصاد والعـدل في الرضى والغضب وحسن الجـوار ، وإكـرام الضيف ، ورحمة المجهود ، وأصحاب البلاء وصلة الرحم ، وحبّ المساكين ومجالستهم ، والتواضع فإنه أفضل العبادة ، وقصّر الأمل ، واذكر الموت ، وازهد في الدنيا فإنّك رهين موت وغرض بلاء وطريح سقم .

وأوصيك بخشية الله في سرّ أمرك وعلانيتك ، وأنهاك عن التسرّع بالقول والفعل ، وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابداً به ، وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنّه حتى تصيب رشدك فيه ، وإيّاك ومواطن التهمة ، والمجلس المظنون به السوء ، فإن قرين السوء يضرّ جليسه ، وكن لله يا بني عاملًا ، وعن الخنى زجوراً ، وبالمعروف آمراً ، وعن المنكر ناهياً ، وواخ الإخوان في الله ، وأحبّ الصالح لصلاحه ، ودار الفاسق عن دينك ، وأبغضه بقلبك ، وزايله بأعالك لثلاً تكون مثله ؛ وإيّاك والجلوس في الطرقات ، ودع الماراة وبجاراة من لا عقل له ولا علم ، واقتصد يا بني في معيشتك ، واقتصد في عبادتك ، وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه ، والزم الصمت تسلم ، قدّم لنفسك تغنم ، وتملّم الخير تعلم ، وكن لله ذاكراً على كلّ حال ، وارحم من أهلك الصغير ، ووقر منهم الكبير ؛ ولا تأكلن طعاماً حتى تصدّق منه قبل أكله ، وعليك بالصوم فإنّه زكاة البدن ، وجنّة لأهله ؛ وجاهد نفسك ، واحذر جليسك ، واجتنب عدوك ، وعليك بمجالس الذكر ، وأكثر من الدعاء ، فإني لم آلك يا بني نصحاً ؛ وهذ فراق بيني وبينك .

وأوصيك بأخيك محمّد خيراً ، فإنّه شقيقك وابن أبيك وقد تعلم حبّي لـه ؛ وأمّا أخـوك الحسين فهو ابن أمّـك ، ولا أريـد الـوصـاة بـذلـك ؛ والله خليفتي عليكم ، وإيّـاه أسـال أن يصلحكم ، وأن يكفّ الطغاة البغاة عنكم ، والصبر الصبر حتى ينزل الله الأمر ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلميّ العظيم » .

وفي الرواية السابقة أنَّه لما أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنه الحسن (عليه السلام) بوصيَّته قال:

و فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدّك رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، فإنه من كافور الجنّة جاء به جبريـل ( عليه السـلام ) إليـه ؛ ثم ضعني عـل سريري ، ولا يتقدّم أحد منكم مقدّم السريـر ، واحملوا مؤخره واتبعـوا مقدّمـه ، فأيّ مـوضع وضع المقدّم فضعوا المؤخّر ، فحيث قام سريري فهو موضع قبري .

ثمَّ تقدَّم يا أبا محمَّد وصلَّ عليِّ يا بنيِّ يا حسن ، وكبَّر عليِّ سبعاً ، واعلم أنَّه لا يحلَّ ذلك عـل أحدٍ غـيري إلاَّ على رجـل يخرج في آخـر الزمـان اسمه القـائم المهديِّ ، من ولـد أخيـك الحسين ، يقوم اعوجاج الحق ؛ فإذا أنت صلّيت عليّ يا حسن فنح السرير عن موضعه ، ثم اكشف التراب عنه فترى قبراً محفوراً ولحداً مثقوباً وساجةً منقوبة ، فأضجعني فيها ، فإذا أردت الخروج من قبري فافتقدني فإنّ لا تجدني ، وإنّ لاحق بجدّك رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) .

واعلم يا بني ، ما من نبي بموت وإن كان مدفوناً بالمشرق ويموت وصبّه بالمغرب ، إلاّ ويجمع الله عزّ وجلّ بين روحيهما وجسديهما ، ثمّ يفترقان فيرجع كلّ واحد منهما إلى موضع قبره ، وإلى موضعه الذي حطّ فيه ؛ ثمّ أهلّ الـتراب عليّ ، ثمّ غيّب قـبري ؛ ثم يا بنيّ بعـد ذلك إذا أصبح الصباح أخرجوا تابوتاً إلى ظاهر الكوفة عـلى ناقـة ، وأمر بمن يسـيّرها بمـا عليها كانّها تريد المدينة ، بحيث يخفى على العامّة موضع قبري الذي تضعنى فيه »

ويروى عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر البؤمنين ( عليه السلام ) أمر ابنه الحسن ( عليه السلام ) أن يحفر لـه أربعـة قبـور في أربعـة مـواضــع : في المسجــد ( الكوفة ) ، وفي الرحبة ، وفي الغرّي ( النجف ) وفي دار جعدة بن هبيرة ، وأنما أراد بهــذا أن لا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره .

يقول المؤلّف : كان الغرض من إخفاء القبر أن لا يعلم الملاعين من الخوارج وبني أميّة موضعه ، وكانوا في غاية العداء والبغض له ( عليه السلام ) لشلا يحفروه ويخرجوا جسده المطهر ؛ ولم يزل قبره مخفيًا حتى أيام الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث التمس منه بعض الشيعة والأصحاب أن يدكّم على قبر جدّه بقصد زيارته ، ففعل ؛ وفي أيام الرشيد أصبح موضع مضجعه المنوّر ظاهراً ومعلوماً من الجميع بتفصيل لا يتّسع المقام لذكره .

قال الراوي : ثم إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال :

ويا أبا محمد ويا أبا عبد الله ، كأنّ بكها وقد خرجت عليكها من بعدي الفتن من هـا هنا
 وها هنا ، فاصبرا حتى يحكم الله وهو خبر الحاكمين ،

ثم قبال : ﴿ يَا أَبِنَا عَبِدَ اللهِ ، أَنتَ شَهِيدَ هَذَهُ الأَمَّةَ ، فَعَلَيْكُ بِتَقْنِوَى اللهِ والصبر على بلاته ﴾ .

ثم أغمي عليه ساعة ، وأفاق وقال : ﴿ هَذَا رَسُولَ الله ﴿ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ ﴾ ، وعمَّي حمزة ، وأخي جعفر ، وأصحاب رسول الله ﴿ صَلَّى الله عليه وآلَـه ﴾ وكلَّهم يقولـون : عجَّل قدومك علينا فإنّا إليك مشتاقون ﴾ .

ثمّ أدار عينيه في أهل بيته كلّهم وقال : و استودعكم الله جميعاً ، سـدّدكم الله جميعاً ، حفظكم الله جميعاً ، خليفتي عليكم الله وكفي بالله خليفة و . كيفية تشييعه ودفنه ٢٥٥

ثمّ قال : ﴿ وعليكم السلام يا رسل ربي ﴾ .

ثمّ قال : ﴿ لَمُثلُ هَذَا فَلَيْعِمُلُ الْعَامِلُونَ ، إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ هم محسنون ،

وعرق جبينه وهمو يذكر الله كثيراً ، وما زال يذكر الله كثيراً ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ استقبل القبلة ، وخمّض عينيه ، ومدّ رجليه ويديه وقال :

« أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله » .

ثمَّ قضى نحبه صلوات الله عليه ، ولعنة الله على قاتله .

وكانت ( هذه الواقعة المهولة ) ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة .

فعند ذلك صرخت زينب بنت على (عليه السلام) وأمّ كلثوم وجميع نسائه ، وقد شقّ وا الجيوب ولطموا الخدود ، وارتفعت الصيحة في القصر ، فعلم أهل الكوفة أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد قبض ، فأقبل النساء والرجال يهرعون أفواجاً أفواجاً ، وصاحوا صيحة عظيمة ، فارتجّت الكوفة بأهلها ، وكثر البكاء والنحيب ، وكثر الضجيج بالكوفة وقبائلها ودورها وجميع أقطارها ، فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ولا أظلم الليل تغير أفق السهاء ، وارتجت الأرض ، وسمع تسبيح الملائكة في الهواء ، وناحت قبائل الجنّ ، فبكته ورثته .

#### بيان غسله وتكفينه

قال محمّد بن الحنفيّة : ثمّ أخذنا في جهازه ليلًا ، وكان الحسن ( عليه السلام ) يغسّله ، والحسين ( عليه السلام ) يصبّ الماء عليه ؛ وكان ( عليه السلام ) لا يحتاج إلى من يقلّبه ، سل كان يتقلّب كها يريد الغاسل يميناً وشمالاً ، وكانت رائحته أطيب من رائحة المسك والعنبر .

ثمّ نادى الحسن (عليه السلام) أخته وقال: يا أختاه هلمّي بحنوط جدّي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فبادرت زينب مسرعة حتى أتنه (بحصّة أمير المؤمنين (عليه السلام) من الحنوط الذي بقي بعد النبي وفاطمة (عليها السلام) (وكان من الكافور الذي أحضره جبرئيل (عليه السلام) من الحنّة)، فلمّا فتحته فاحت الدار وجميع الكوفة وشوارعها لشدّة رائحة ذلك الطيب؛ ثمّ لفّوه بخمسة أثواب كها أمر (عليه السلام)، ثم وضعوه على السرير.

### كيفية تشيعيه ودفنه

وتقسدُم الحسن والحسين ( عليهما السيلام ) إلى السريسر من مؤخسرُه ( كمها أوصى

۲۵۱ کیفیة تشییمه ودفته

(عليه السلام)) ، وإذا مقدّمه قد ارتفع ولا يرى حامله ، وكان حاملاه من مقدّمه جبرئيل وميكائيل ، ( وخرج السرير مائلاً نحو النجف الأشرف بظاهر الكوفة ، وأراد بعض الناس الخروج في تشييعه فمنعهم الحسن (عليه السلام) ، وأمرهم بالرجوع) ، والإمام الحسين (عليه السلام) يقول :

 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، يا أباه ، وا انقطاع ظهراه ، من أجلك تعلّمت البكاء ، إلى الله المشتكى » .

قال محمد بن الحنفيَّة : والله لقد نظرت إلى السرير ، وإنَّه ليمر بالحيطان والنخل فتنحني له خشوعاً .

ووفقاً لرواية أماليّ الشيخ الطوسي أنه لمّا مرّت الجنازة بقائم الغرّي وهو باب قديم كأنّه الميل ، ويسمّونه العلم أيضاً \_ انحنى واعوجّ احتراماً للنعش المطهّر ، كما انحنى سرير أبرهة إذ دخل عليه عبد المطلب ، تعظيماً له ، واليوم يقوم مسجد في مكان هذا القائم يقال لـه مسجد حنّانة ، ويقم إلى الشرق من النجف على بعد ثلاثة آلاف ذراع تقريباً .

قال : فلمّا انتهينا إلى ( موضع ) قبره ( عليه السلام ) وإذا مقدّم السرير قد وضع ، فوضع الحسن ( عليه السلام ) مؤخّره ، ثم قام ( عليه السلام ) وصلّى عليه والجماعة خلفه ، فكبر سبعاً كما أمره به أبوه ( عليه السلام ) ، ثمّ زحزحنا السرير وكشفنا المتراب وإذا نحن بقبر محفور ولحد مشقوق وساجة عليها لوح مكتوب عليه سطران بالسريانية، ترجمتها :

النبي صلى الله عليه وآله علي النبي النبي النبي النبي صلى الله عليه وآله قبل الطوفان بسبعمثة عام » .

ووفقاً لروايـة أخرى أنـه كتب على اللوح : ﴿ هـذا ما ادّخـره له جـدّه نوح النبيّ للعبـد الصالح الطاهر المطهّر ﴾ .

ولمًا أرادوا إنزاله سمعوا هاتفاً يقول: وأنزلوه إلى التربة الطاهـرة، فقد اشتــاق الحبيب إلى الحبيب».

ويسروى أنهم سمعوا نــاطقاً لهم بــالتعزيــة يقول : • أحسن الله لكم العــزاء في سيّــدكم وحجّة الله على خلقه » .

ويروى عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال :

دفن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بناحية الغريّين قبل طلوع الفجر ، ودخل قبره
 الحسن والحسين ومحمّد بنو عليّ ( عليه السلام ) وعبد الله بن جعفر رضى الله عنه .

وبعد أن أشرجوا عليه اللبن أخذوا اللبنة من عند الـرأس فإذا ليس في القـــبر شيء، وإذا هاتف يهتف:

و إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان عبداً صالحاً ، فالحقه الله عزّ وجلّ بنبيه ( صلّ الله عليه وآله ) ، وكذلك يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء ، حتى لو ان نبياً صات في الشرق ومات وصيّه في الغرب ألحق الله الوصيّ بالنبيّ » .

ويروي صاحب كتاب ( مشارق الأنوار ) عن الإمام الحسن ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال للحسنين ( عليها السلام ) : « إذا وضعتهاني في الضريح فصلًا ركعتين قبل أن تهيلا علي التراب ، وانظرا ما يكون » فليًا وضعاه في الضريح المقدّس فعلا ما أمرا به ، ونظرا فإذا الضريح مغطّى بثوب من سندس ، فكشف الحسن ( عليه السلام ) ممّا يلي وجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وآدم وإبراهيم (عليها السلام) يتحدّثون مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكشف الحسين ( عليه السلام ) مما يلي رجليه فوجد الزهراء وحوّاء ومريم وآسيا عليهنّ السلام ينحن على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ويندبنه .

هذا ولمّا ألحد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقف صعصعة بن صــوحان العبــديّ ( رضي الله عنه ) على القبر ، ووضع إحدى يديه على فؤاده ، والأخرى قد أخــذ بها الــتراب يضرب به رأسه ، ثم قال :

بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين ، هنيتاً لك يـا أبا الحسن ، فلقـد طاب مـولدك ، وقـوي صبرك ، وعظم جهادك ، وظفرت برأيك ، وربحت تجارتك ، وقدمت على خالقك فتلقّاك الله ببشارته ، وحفّتك ملائكته ، واستقررت في جـوار المصطفى وشربت بكـأسه الأوفى . . . إلى أمثال هذا الكلام ، وبكى بكاء شديداً وبكى كلّ من كان معه

وعـــدلـــوا إلى الحسن والحســـين وعمــَــد وجعفـــر والعبـــاس ويحيى وعـــون وعبـــد الله ( عليهم الســـلام ) فعزّوهم في أبيهم ( صلوات الله عليـه ) ، وانصرف الناس ، ورجــع أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وشيعتهم إلى الكوفة .

فلمًا طلع الصباح ، وبسزغت الشمس أخسرجسوا تسابسوتساً من دار أمسير المؤمنسين (عليه السلام) ، وأتوا به إلى المصلّى بظاهر الكوفة ، ثمّ تقدم الحسن (عليه السلام) وصلّ عليه ، ورفعه على ناقة وسيّرها نحو المدينة .

يروى أن عبد الله بن العبّاس أنشد هذه الأشعار في رثاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وهـزّ عـلي كـل مـسـلم

كيفية تشييعه ودفنا

وقال سياتيها من الله نازل فعالجنه بالسيف شُلّت يمينه فيا ضربة من خاسر ضلَ سعيه ففاز آمير المؤمنين بحظه ألا إنّا الدنيا بلاء وفتنة

ويخضبها أشقى البريّة بالدم لمشوم في المستوم في المنام عند ذاك ابن صلحم تبدوً المنام المنام في المنام المنام وإن طرقت إحدى الليالي بمعنظم حلاتها شيبت بسمير وعلقم

ويروى أيضاً أنه لمّا بلغ معاوية خبر مقتل أمير المؤمنين ( عليــه السلام ) قــال : إنّ الأسد الذي كان يفترش ذراعيه في الحرب قد قضي نحبه . وأنشد :

قبل لبلارانب تسرعي أيسنها سرحت وللظباء ببلا خبوف ولا وجبل

ويروي الشيخ الكليني وابن بابويه (ره) وآخرون بأسناد معتبرة أنّه لمّا كان اليـوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) ارتجّ الموضع بالبكاء ، ودهش الناس كيوم قبض النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وجاء رجل بالا وهو مسرع يسترجع وهو يقول : اليوم انقطعت خلافة النبوّة ، حتى وقف على بـاب أمير المؤمنين (عليه السـلام) وراح يعدد كثيـراً من مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى وأبكي الناس ، ثمّ طلبوه فلم يصادفوه .

يقـول المؤلف: ذلك الـرجل كـان الخضر ( عليه السـلام ) ، وكلماته بمشابة زيـارة أمـير المؤمنين ( عليه السلام ) . وقد أوردت في اليوم الموافق لاستشهـاده ( عليه السـلام ) كلامـه في باب الزيارات في كتاب ( الهديّة ) ، والمقام لا يتسع لذكره في هذا الموجز .



# الفصل الماهس

# في قتل ابن ملجم اللغين بيد الأمام المسن ( عليه السلام )

بعد أن أودع الإمام الحسن (عليه السلام) جسد أبيه المبارك أرض النجف ورجع إلى الكوفة مع شيعة على (عليه السلام) رقي المنبر ، فأراد الكلام فخنقته العبرة ، فقعد ساعة ثم قام فقرأ خطبة فصيحة بليغة ، ابتدأها بحمد الله تعالى والثناء عليه ، ومما قالسه (عليه السلام) .

و.. والحمد لله الذي أحسن علينا الخلافة أهل البيت ، وعنده نحتسب عزانا في خبر الأمنين الآباء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعند الله نحتسب عزانا في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ولقد أصيب به الشرق والغرب ، والله ما خلف ديناراً ولا درهماً إلا أربعمنة درهم أراد أن يبتاع لأهله خادماً ( ) ؛ ولقد حدّثني حبيبي جدّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ، وما منا إلا مقتول أو مسموم .

ثم نزل عن منبره فدعا بابن ملجم لعنه الله ، فأتي به ، فقال له : ويلك صاذا جنيت مًا فعلت ؟ قتلت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وثلمت في الدين ثلمة ؟ فقال : قد عهدت الله عهداً أن أقتل أباك ، فقد وفيت ، فإن شئت فاقتل ، وإن شئت فاعف ، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ، ثم جتك ؛ فقال : لا حتى أعجلك إلى النار .

ووفقاً لرواية ( فرحة الغرّي ) فإنّ ابن ملجم قال للحسن ( عليه السلام ) : إنّي أريد أن أسارَك بكلمة ، فأبي الحسن ( عليه السلام ) وقال : إنّه يسريد أن يعضَ أذني ، فقال ابن ملجم : والله لو أمكنني منها لأخذتها من صهاخه .

<sup>(</sup>١) سترد خطبته ( عليه السلام ) بطولها عند الحديث عن أحوال ( عليه السلام ) إن شاء الله ، وفيهما أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خلّف سبعمئة درهم ليشتري بها خادماً لاهله . . . الخ .

ثم إنه ( عليه السلام ) أعجل اللعين ابن ملجم إلى النار بضربة واحدة عملاً بوصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وفي رواية أخرى أنه حكم عليه بضرب عنقه ، وطلبت أمّ الهيثم بنت الاسود النخعى تسليمها جسده ، فأضرمت ناراً وأحرقت الجسد النجس بها .

يقول المؤلف: الظاهر من هذه الرواية أن ابن ملجم اللعين قتل في يوم واحد وعشرين من شهر رمضان يوم قبض أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كها وردت روايات أخرى بهذا المضمون ، ومنها أنه في صبيحة الليلة التي دفن فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أقسمت أمّ كلثوم على أخيها الحسن (عليه السلام) أن لا يدع قاتل أبيهم حيّاً ساعة واحدة ؛ ونتيجة لذلك فإن المعروف بين الناس من أن ابن ملجم قتل يوم سابع وعشرين من شهر رمضان لا منذ له

ويروي ابن شهر آشوب وآخرون أن العظام النجسة لابن ملجم طرحت في حفرة ، وأن أهل الكوفة يسمعون صراحاً وعواء كعواء الكلب يرتفع من هذه الحفرة ؛ وحكاية إخبار الراهب عن عذاب ابن ملجم في الدنيا بقيء طائر لجسده مع أربع دفعات ثم إعادة ابتلاعه قطعة قطعة ، وتكرر هذا العمل منه دون انقطاع على صخرة عند شاطىء البحر ، هي حكاية مشهورة ، وفي الكتب المعتبرة مسطورة .

يقول المؤرخ أمين المسعودي إنه لما عزموا على قتل ابن ملجم قال عبد الله بن جعفر: دعوني أشفي ما في نفسي عليه ، فدفع إليه ، فأمر بمسار نحمي بالنار ، ثم كحله ، فجعل ابن ملجم يقول: سبحان الله الذي خلق الإنسان ، وإنّك لتكحل عمّك بملمول مضّ (١) ، ثمّ أحذ وأحرق (٢) .

<sup>(</sup>١) الملمول : المرود الذي يكتحل به ، والكحل المضّ : الحاد الموجع .

<sup>(</sup>٢) قال عمران بن حطّان يمدح ابن ملجم عليه لعائن الله:

يا ضربة من تنفيّ ما أراد بها إلّا لبيبلغ من ذي النعبرش رضوانا إنّ الأذكبره ينوماً فأحسبه أوفى البيريّة عنند الله مينزانا وقال القاضى أبو الطليب الطاهر بن عبد الله الشافعي يردّ عليه :

عن ابن ملجم الملمون بهتانا إلاّ ليهدم للإسلام أركانا ديناً والعن عمراناً وحكاناً لعائن الله إمراراً وإعلانا نصّ التربعة برهاناً وتبياناً

إنَّ لابراً عَمَا أَنتَ قَالِلهُ يا ضربة من شقيً ما أراد بها إنَّ لاذكره يوماً فالعنه عليه ثمَّ عليه الدهر متَصلاً فأنما من كبلات النار جاء به

# الفصل السادس

# في ذكر أبناء أهير المؤهنين (عليه السلام) وأزواجه

كان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ على قـول الشيخ المفيـد ـ سبعـة وعشرون ذكـرأ وأنثى : أربعـة منهم : الحسن والحسين وزينب الكـبرى ( الملقبة بـالعقيلة ) وزينب الصخـرى المكنّاة بأمّ كلثوم من فاطمة بنت رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) .

وسيأي بيان أحوال الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام إن شماء الله ، أمّا زينب فكانت زوجاً لعبد الله بن جعفر ، ابن عمّها ، وولدت له أبناء منهم محمّد وعون اللذان استشهدا في كربلاء .

ويقول أبو الفرج : إنّ محمداً بن عبد الله شهيد كبربلاء أمّه خوصاء بنت حفصة وهمو الاخ الشقيق لعبد الله الذي استشهد في وقعة البطفّ أيضاً ؛ وأمّا أمّ كلثوم فحكاية زواجها بعمر مسطورة في الكتب ، وكمانت بعده تحت عون بن جعفر ، ومن بعده زوجة لمحمد بن جعفر .

الخامس : محمد المكنّى بأبي القاسم ، وأمّه خولة الحنفيّة بنت جعفر بن قيس وفي بعض الروايات أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بولادة محمّد وأعطاه اسمه وكنيته ، ولد محمّد ايّام حكم عمر بن الخطّاب ، وتــوفّي في عهد عبــد الملك بن مروان وله من العمر خمس وستون سنــة ؛ وفي مكان وفــاته اختــلاف ، فمن قائــل إنه تــوفّي في أيلة ، ومن قائل آخر : في الطائف ، ومن قائل ثالث إنه توفّي في المدينة ودفن في البقيع ، يقول الكيسانيّة بإمامته وأنه مهديّ آخر الزمان ، ويعتقـدون أنه اتخـد من شعب رضوى ــ وهــو جبل باليمن ــ مكاناً له ، وأنّه حيّ يرزق حتى وقت خروجه ، والحمد لله أن هذه الطائفة انقرضت .

وكان محمد رجلًا عالمًا شجاعًا قويًّا ، ويروى أنّ أمـير المؤمنين ( عليــه السلام ) أي يــومًا

بدروع اختار إحداها وكانت أطول من قيامته فيأمر بقيطع مقدار من حياشيتها ، فجميع محمّد حاشية الدرع بقبضته وقطعها من حيث أشار أبوه كأنه يقص قطعة من الحبرير لا من الحمديد ؛ كها أن قصّته وقيس بن عبادة مع الرجلين الروميّين اللذين بعث بهها ملك السروم معروفة ؛ وما جرى معه في حرب الجمل وصفّين خير دليل على شجاعته وشدّة بأسه .

السادس والسابع : عمر ورقيَّة الكبرى ، التوأمان المولودان من أمَّ حبيب بنت ربيعة .

الثامن إلى الحادي عشر: العبّاس وجعفر وعثمان وعبد الله الأكبر، والأربعة جميعاً كانوا من الشهداء بطفّ كربلاء، وسيأتي الحديث عن كيفيّة استشهادهم فيها بعد إن شاء الله تعالى ؛ وأمّهم أمّ البنين بنت حزام بن خالد الكلابيّة، ويسروى أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) دعا أخاه عقيلاً، وكان عالماً بأنساب العرب، وطلب منه أن يختار له زوجاً تلد له بنين فحولاً، فأشار عليه بالزواج من أم البنين الكلابيّة، فهي تنحدر من آباء لا يدانيهم في الشجاعة بين العرب أحد، فتروّجها ورزق منها بالعبّاس (عليه السلام) وإخوته الثلاثة، ومن هنا أن الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله، وكان من بني كلاب، أحضر لأبي الفضل العباس وإخوته الأمان، وكان يدعوهم بأبناء الأحت كها يروى.

الشاني عشر والثالث عشر : محمّد الأصغر وعبـد الله ، ومحمّد يكنّى بـأبي بكـر ، وقـد استشهد كلاهما في كربلاء ، وأمّهها ليل بنت مسعود الدارميّة .

الرابع عشر : يحيى ، وأمّه أسهاء بنت عميس .

الخامس عشر والسادس عشر : أم الحسن ورملة ، وأمّهها أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي ، ورملة هـذه هي رملة الكبرى وكسانت تحت أبي الهياج عبـــد الله بن أبي سفيــان بن الحــارث بن عبد المـطلب ؛ ويقال إنّ أمّ الحسن كــانت زوجــة جعــدة بن هبــيرة ابن عمّتها ، وتزوّجها من بعده جعفر بن عقيل .

السابع عشر حتى التاسع عشر : نفيسة وزينب الصغرى ورقيّة الصغرى ، ويقول ابن شهر اشـوب إنّ أمّهنّ هي أمّ سعيـد بنت عـروة ، وأمّــا رملة وأمّ الحسن فـأمّهـــا أمّ شعيب المخزوميّة ؛ ويقول : إن نفيسة تكنّى بأمّ كلثوم الصغرى ، وقد تزّوج منها كثير بن العبّاس بن عبد المطلب ، وإنّ زينب الصغرى تزوّجها محمد بن عقيل ، ويقول البعض إنّ رقيّة الصغرى أمّها أمّ حبيبة ، وقد عقد لها على مسلم بن عقيل .

وما تبقّى من أبناء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهم من العشرين حتى السابع والعشرين فهنّ إناث جميعهنّ ، وأدرجهنّ وفق الترتيب الآتي : أمّ هان، ، وأمّ الكرام ، وجمانة المكنّاة بأمّ جعفر ، وأمامة ، وأمّ سلمة ، وميمونة ، وخديجة، وفاطمة رحمة الله عليهنّ . ويقول البعض : إنّ عدد أبناء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستّة وشلائون ، شهان عشرة من الذكور ومثلهم من الإناث ؛ بإضافة عبد الله وعون وأمّه أسهاء بنت عميس برواية هشام بن عمد المعروف بابن الكلبي ، ومحمد الأوسط وأمّه أمامة بنت زينب بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعثمان الأصغر ، وجعفر الأصغر ، والعبّاس الأصغر ، وعمر الأصغر ، ورملة الصغرى ، وأمّ كلثوم الصغرى .

ويسروي ابن شهرآشوب أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رزق من زوجه محياة بنت امرىء القيس بابنة توفيت وهي صبيّة ، ويذكر الشيخ المفيد ( ره ) أن فاطمة الزهـراء كانت حاملًا بابنٍ لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) سيّاه النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) محسناً ، وقد أسقط هذا الجنين بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

يقول المؤلّف : يذكر المسعودي في ( مروج الذهب ) ، وابن قتيبة في ( المعارف ) ، ونور المدين العبّاس الموسوي الشمامي في ( أزهار بستمان الناظرين ) أنّ محسناً يُعمدُ في أولاد أسير المؤمنين ( عليه السملام ) ، وقال الصماحب مجدي : يسروي الشيعة خبر محسن ورفسه ، وقمد عثرت على ذكر محسن في بعض كتب أهل السنّة ، غير أنّ رفسه لم يذكر من جهة أعوّل عليها .

وهذا وإن خسة من أبناء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أعقبوا أبناء ، وهم : الإمامان الحسن والحسين (عليهما السلام ) ، ومحمّد بن الحنفيّة ، والعبّاس ، وعمر الأكبر ، ومن ذكر أمّ أمهات أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعلم ضمناً أسماء العديد من زوجاته ، ويذكر أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يتمتّع بحرّة ولا أمة في حياة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، كما كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مع خديجة ، وبعد وفاة الزهراء ( عليها السلام ) نزوج من أمامة بنت أختها عملًا بوصيتها ، ويروى أن زواجه ( عليه السلام ) من أمامة كان بعد ثلاث ليال مضت على وفاة الزهراء ( عليها السلام ) ، ولمّا قبض أمسير المؤمنين ( عليه السلام ) خلّف وراءه أدبع زوجات وثماني عشرة أمّ ولد ، وأسماء الزوجات الأربع : أمامة ، وأسماء بنت عميس ، وليلي التميميّة ، وأمّ البنين .

تذييل : تقدّم القول : إنَّ خمسة من أبناء أمير المؤمنين ( عليمه السلام ) أعقبـوا أولاداً : الحسنان ( عليهها السلام ) ، وسيرد ذكـر أولادهما فيـها بعد إن شـاء الله ؛ والثلاثـة الآخـرون : محمد بن الحنفيّة ، والعباس ، وعمر الأطرف ، ومن المناسب هنا أن نشير إلى بعض ذراريهم .

أبناء محمد بن الحنفيّة ( رضي الله عنه) : أعقب محمّد بن الحنفيّة أربعة وعشرين ولداً منهم أربعة عشر من الذكور ، وعقبه كله كـان من ولديـه عليّ وجعفر ، وجعفر هـذا قتل يـوم الحرّة إذ استباح مسرف بن عقبـة المدينـة بأمـرٍ من يزيـد ، وأكثرعقبه ينتهي إلى رأس المـذري عبد الله بن جعفر الثاني بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحنفيّة ، ومنهم الشريف النقيب أبو الحسن بن أحمد ، الحسن بن أحمد ، وابنه أبو محمد الحسن بن أحمد ، وابنه أبو محمد الحسن بن أحمد ، وهو سيّد جليل القدر ، كان خليفة للسيّد المرتضى في النقابة ببغداد ، وقد أعقب سلالة من أهمل العلم والجلالة والفضل والحديث عرضوا ببني النقيب المحمّدي ، لكنّهم انقرضوا .

ومنهم جعفر الثالث بن رأس المذري ، وعقبه من ابنه زيد وعليّ وموسى وعبد الله ؛ ومن بني عـلي بن جعفر الشالث أبـو عـليّ المحمّــديّ ( رضي الله عنــه ) في البصرة ، وهــو الحسن بن الحسين بن العبّاس بن عليّ بن جعفر الثالث ، وهو صديق عمر .

وينقل عن أبي نصر البخاري أن نسب المحمدية الصحيح ينتهي إلى ثلاثة : زيد الطويل بن جعفر الثالث ، وإسحاق بن عبد الله بن رأس المذري ، ومحمد بن علي بن عبد الله بن رأس المذري السيّد الثقة أبو عبد الله بن رأس المذري السيّد الثقة أبو العباس عقيل بن الحسين بن محمد المذكور ، وكان فقيها ومحدّناً وراوية ، وله كتاب الصلاة ، وكتاب مناسك الحجّ وكتاب الأمالي ، قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن المفيد النيشابوري ، ولم عقب بنواحي اصفهان وفارس ؛ ومن أبناء رأس المذري القاسم بن عبد الله بن رأس المذري الفاضل المحدّث ، وولده الشريف أبو محمّد عبد الله بن القاسم .

وأمّا عليّ بن محمّد بن الحنفيّة فأولاده : أبو محمّد الحسن بن علي المذكور ، وكمان رجلًا عالماً فاضلًا ، ادّعى الكيسانيّة له الإمامة وأنّه أوصى لابنه عليّ ، واتخذه الكيسانيّة ، إماماً بعد أبيه ، وأمّا أبو هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة فهو إمام الكيسانيّة ، وانتقلت البيعة منه إلى بني العبّاس ، فانقرضت ؛ ويقول أبو نصر البخاريّ إنّ المحمّديّة كمانوا رؤساء في قزوين ، وعلماء في قمّ ، وسادة في الريّ .

أبناء أبي الفضل العبّاس بن عليّ ( عليهها السلام ) : أعقب العبّاس ( عليه السلام ) من ابنه عبيد الله ، وأعقب الحسن من خمسة أبناء : ١ \_ عبيد الله وكمان قاضي الحرمين وأميراً على مكّة والمدينة ، ٢ \_ العبّاس الخطيب الفصيح ، ٣ \_ حرة الأكبر ، ٤ \_ إبراهيم الجردقة ، ٥ \_ الفضل .

أمّا الفضل بن الحسن بن عبيد الله فكان رجلًا فصيحاً لَسناً شديداً في الدين عظيم الشجاعة ، وعقبه من ثلاثة أبناء : جعفر والعبّاس الأكبر ومحمد ، ومن أولاد محمّد بن الفضل أبو العباس الفضل بن محمّد الخسطيب الشاعر ، ومن أشعاره في رسّاء جدّه العبّساس (عليه السلام ) قال :

إنّ الأذكر للعبّاس موقفه يجمي الحسين ويحميه عبل ظما ولا ارى مشهداً يوماً كمشهده أكرم به مشهداً بانت فضيلته

بكربلاء وهام القوم تختطف ولا ينولي ولا ينشني في ختلف مع الحسين عليه الفضل والثرف وما أضاع له أفعاله خلف

وكان للفضل ابن ، وأمّا إبراهيم الجردقة فكان من الفقهاء والأدباء والزهّـاد ، وعقبه من ثلاثة أبناء : حسن ومحمّد وعلى .

وأمّا عليّ بن الجردقة فكان واحداً من أسخياء بني هاشم ، وكان ذا جاه ، توقيّ سنة أربع وستين بعد المتنين ، وكان له تسعة عشر ولداً أحدهم عبيد الله(١) بن إبراهيم الجردقة ، يقـول الخطيب البغدادي : إن كنيته أبو عليّ ، وهو من أهـل بغداد ، قـدم مصر وسكن فيها ، عنـده كتب موسومة بالجعفريّة فيها فقه أهـل البيت يروي عـلى المذهب الشيعي ، تـوفيّ في مصر سنة النتي عشرة وثلاثمئة .

وأمّا حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس فكان يكنّى بأبي القاسم ، وكان شبيهاً بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو من كتب لـه المأمـون بخطّ يده : • يعـطى الحمزة بن الحسن ، شبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب مئة ألف درهم » .

ومن نسله محمد بن عليّ بن الحمزة نزيل البصرة ، الذي كان يروي الحديث عن الإمام السرضا (عليه السلام) وغيره ، وكان رجالًا عالماً وشاعراً ، ويقول الخيطيب البغدادي في تاريخه : إنّ أبا عبدالله محمّد بن عليّ بن الحمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن عليّ بن أي طالب (عليه السلام) واحد من الأدباء والشعراء ، وعالم برواية الأخبار ، يروي عن أبيه وعن عبد الصمد بن موسى الهاشمي وغيرهما ؛ ويروي عن عبد الصمد بأسناده عن ابن عبّاس قال : إذا غضب الله تعالى على قوم - ولم يعجّل لهم بعذاب كالربح وعذابات آخر يهلكهم بها - خلق لتلك الأمم خلقاً لا يعرفون الله يعذبونهم .

ومن بني الحمزة أيضاً أبو محمد القـاسم بن الحمزة الأكـبر ، وكان في اليمن عـظيم القدر على غاية من الجمال ، وكان صوفيًا كما يقال .

ومنهم أيضاً أبو يعلى الحمزة بن القاسم بن عليّ بن الحمزة الاكبر ثقة جليل القــدر ، كان من شيوخ النجاشي ، وذكره آخرون ، وقبره يقع قرب الحلّة .

 <sup>(</sup>١) ينقل الشيخ رضي الدين علي أخو العلامة (ره) عن الزبير بن بكّار أنّ عبيد الله بن علي المذكور كان عالماً فاضلاً جواداً ، طاف الدنيا وجمع و الجعفرية ، وفيها فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، قدم بغداد فأقام جا وحدّث ، ثم صافر إلى مصر فتوفّي جا سنّة ٣١٣ .

ويروي شيخنا في ( النجم الشاقب ) في ذكر حكايتهم أنهم بلغوا ـ في الغبية الكبرى ـ خدمة إمام العصر ( عجّل الله فرجه ) ، وفيها حكاية تتعلّق بحمزة المذكور رأينا من المناسب إيرادها هنا .

حكاية تشرّف السيد مهدي القزويني بالحضور لدى إمام العصر (صلوات الله عليه): يروي السيّد السند والحبر المعتمد، زبدة العلماء وقدوة الأولياء الميرزا الصالح خلف الأرشد سيّد المحقّقين ونور مصباح المتهجّدين، وحيد عصره، السيد مهدي القزويني طاب ثـراه عن والده الماجد قال:

أخبرني والدي : وكمان يلازم الخروج إلى جزيرة في جنوب الحلّة بـين دجلة والفـرات لإرشاد عشائـر بني زبيد وهـدايتهم إلى المذهب الحقّ (كمانوا جميعاً على مـذهب أهل السنّة ، وببركة إرشاد الوالد قدّس سرّه رجعوا جميعاً إلى مذهب الإماميّة ، أيّدهم الله ، وهم عـلى ذلك إلى البوم ، ويناهزون عشرة آلاف نفس) .

قال : في الجزيـرة مزار معـروف بقبر الحمـزة بن الكاظم ( عليـه السلام ) يـزوره الناس ويروون عنه كرامات كثيرة ؛ ويقيم حول هذه القرية مئة أسرة تقريباً .

ذهبت إلى الجزيرة وعبرت من هناك دون أن ازوره ، ذاك انه كان قبد بلغني على وجمه الصحّة أنّ الحمزة بن موسى الكاظم ( عليهما السلام ) مدفون في الريّ مع عبد العظيم الحسني ، ثم خرجت دون توقّف ، وكنت ضيفاً على أهـل القريـة فدعـون إلى زيارة المرقـد المذكور فامتنعت قائلًا بأني لا أزور مزاراً لا أعرفه ، وتضاءلت رغبة الناس في الذهاب إلى هناك بسبب إعراضي عن زيارة المزار ؛ ثم غادرتهم وبقيت ليلتي في المزيديّة عند بعض السادة هناك ، وعند السحر قمت من أجل نافلة الليل ، والاستعداد للصلاة ، ولما فرغت من أداء النافلة وجلست مشتغلًا بالتعقيب في انتظار طلوع الفجر إذا بسيَّد يـدخل عـليَّ ، وكنت أعرف بالصلاح والتقوى ، وكان من سادة تلك القرية ، فسلَّم وجلس ، ثم قال : يـا مولانـا كنت امس ضيفاً على أهل قرية الحمزة ، ولم تقم بزيارته ! قلت : أجل ، قال : ولمه ؟ قلت : لأنَّ لا أزور مزاراً لا أعرفه ، والحمزة بن الكاظم ( عليه السلام ) مدفون في الريّ ؛ فقال : ﴿ رَبُّ مشهور لا أصل له ۽ ذلك ليس قبر الحمزة بن موسى الكاظم ( عليه السلام ) ، ولو أنَّ هذا هـو المشهور ، بل إنه قبر أبي يعلى الحمزة بن القياسم العلويّ العبّاسيّ ، أحمد علماء الإجازة وأهمل الحديث ، وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم وأثنوا عليه بالعلم والورع ؛ فقلت في نفسي : هذا من عوامَ السادة ، وليس من المطّلعين على علم الرجال والحديث ، فلعلُّه أخذ هذا الكلام عن بعض العلماء ؛ ثم نهضت أرقب طلوع الفجر ، ووقف السيَّد وانصرف ، وغفلت عن سؤالــه عمن أخذ هذا الكلام.

ولمّا طلع الفجر قمت إلى الصلاة ، وجلست بعد فسراغي منها للتعقيب حتى طلوع الشمس وكان معي عددمن كتب الرجال فنظرت فيها في إذا الأمركهاذكر ؛ ثم إنّ أهل القرية قدموا لرؤيتي وكان بينهم ذلك السيّد ، فقلت له : لقد قدمت إليّ وأخبرتني أن قبر الحمزة هو قبر أبي يعلى الحمزة بن القاسم العلوي ، فعمّن قلت ذلك ، وعمّن أخذته ؟ فقال : والله لم أقدم إليك قبل هذه الساعة ، وقد قضيت ليلتي خارج القرية ، في مكان ذكر اسمه ، فسمعت بقدومك فجئت اليوم لزيارتك .

فقلت لأهل القرية : يجب عليّ أن أعـود لزيـارة الحمزة ، فلست أشـكّ في أنّ الشخص الذي رأيته كان صاحب الأمر ( عليه السلام ) .

ثم ركبت مع أهل القرية جميعهم لزيارته ، ومنذ ذلك اليوم اشتهر ذلك المزار وشاع أمره حتى أنّ الرجال تشدّ إليه من أمكنة بعيدة .

يقول المؤلف: يقول الشيخ النجاشي في ( الرجال ): الحمزة بن القاسم بن عملي بن الحمزة بن القاسم بن عملي بن الحمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أبو يعلى : ثقة جليل القدر من أصحابنا ، كان يروي أحاديث كثيرة ، له كتاب في ذكر من رووا عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، ويعلم من كلمات العلماء والأسانيد أنّه من علماء الغيبة الصغرى ، وكان معاصراً لوالد الصدّوق عليّ بن بابويه ، رضوان الله عليهم أجمعين .

وأمّا العبّاس بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس ، وكنيته أبو الفضل ، فقد كان خطيباً فصيحاً وشاعراً بليغاً ؛ وكان صاحب مكانة عند هارون الرشيد ؛ قبال أبو نصر البخباري : وما رئي هاشميّ أخضب لساناً منه » ، وقال الخطيب البغدادي : أبو الفضل العبّاس بن الحسن ، هو أخو محمّد وعبيد الله والفضل والحمزة ، وهو من أهل مدينة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، قدم بغداد أيّام هارون الرشيد وأقيام بها بصحبة هارون ، وصحب المأمون بعده ، وكان رجلًا عالمًا وشاعراً فصيحاً ، يزعم أكثر العلويّين أنّه كان أشعر بني طالب ، ثم روى الخطيب بسنده عن الفضل بن محمّد بن الفضل أنّه قال : قال عمّى العبّاس :

لا قيمة لرأيك في كل أمر ما لم تعدّه للأمور المهمّة ومالـك لا يغني كـلّ الناس مـا لم نخصّصه لأهل الحتّي فيه ، وكرامتك لا تكفي الجميع ما لم تقصد بها أهل الفضل .

والعبّـاس بن الحسن المذكـور أعقب من أربعة أبنـاء هم : أحمـد ، وعبيـد الله ، وعـليّ وعبد الله ؛ ويقول أبو نصر البخاريّ : إن عقبه من عبد الله بن عبّاس لا غيره ، وعبـد الله بن عبّاس كان شاعراً فصيحاً ذا حظوة عند المأمون يدعوه الشيخ ابن الشيـخ ، ولمّا تـوفيّ وبلغ خبر وفاته المأمون قال : « استوى الناس بعدك يا بن عبّاس » ، وشارك في تشييعه . وكان لعبد الله بن عبّاس ولد اسمه الحمزة ، قدم أولاده إلى طبريّة الشام ومنهم : أبو الطيّب محمّد بن الحمزة وكان صاحب مروءة وسياحة وصلة رحم ، وكثرة معروف ، وفضل كثير ، وجاه واسع ، وكان في طبرية ذا أسلاك ومياه وأموال ، حتى حسده ظفر بن خضر الفراعني فجهّز جيشاً أرسله لاغتياله ، وتمّ له ما أراد ، واستشهد عبد الله في بستانه بطبريّة في شهر صفر من السنة الحادية والتسعين بعد المتين ، ورثاه الشعراء ، وسلالته بقيت في طبريّة ويدعون ببني الشهيد .

وأماعبيدالله بن الحسن بن عبيدالله بن العباس فكان قاضي قضاة الحرمين ، أعقب أولاده بنو هارون بن داود بن الحسين بن عليّ بن عبيد الله المذكور ، وبنو هارون المذكور قدموا إلى دمياط ، ومن أولاده أيضاً القاسم بن عبد الله بن الحسن بن عبيد الله المذكور صاحب أبي محمد الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، والقاسم هذا كان ذا شأن ومنزلة في المدينة ، وسعى في الصلح بين بني عليّ وبني جعفر ، وكان أحد أصحاب الرأي واللسان .

عمر الأطرف بن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبناؤه : وكنيته أبو القاسم ، ويقال له الأطرف لكون نسبه الشريف يتصل بطرف واحد ، أما عمر بن عليّ بن الحسين فيقال له عمر الأشرف لاتصال نسبه الشريف من طرفين ؛ وأمّه صهباء الثعلبيّة وهي أم حبيب بنت عبّاد بن ربيعة بن يحيى من سبي اليهامة ، وعلى قول : من سبي خالد بن الوليد من عين التمر اشتراها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكنان عمر وأخته رقيّة تـوأمين ، وهـو آخر أولاد أمـير المؤمنين ( عليه السلام ) وكنان عمر وأخته غفيفاً .

قال صاحب العمدة : • ولا تصحّ رواية من روى أنّ عمر حضر كـربلاء وكــان أوّل من بايع عبد الله بن الزبير ، ثم بايع بعده الحجّاج » .

أقول: سيأتي عند الحديث عن أبناء الإمام الحسن (عليه السلام) أن الحجّاج أراد أن يشرك عمر مع الحسن بن الحسن في صدقات أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يفلع ، وكانت وفاة عمر في ينبع في سنَّ السابعة والسبعين أو الخامسة والسبعين ، وشكّل أولاده جماعة كبيرة في مدن متعدّدة ، وينتهون جميعهم إلى ابنه محمّد بن عمر من أبناء أربعة : عبد الله ، وعبيد الله ، وعمر وأمّ الثلاثة خديجة بنت الإمام زين العابدين (عليه السلام) ورابعهم جعفر وأمّ أن

يقول الشيخ أبو نصر البخاري : إنّ أكثر العلماء من عقب جعفر قد انقرضوا وأما عمر بن محمد بن عمر الأطرف فأعقابه من ولدين : أبي الحمد إسماعيل ، وأبي الحسن إبراهيم ؛ وأمّا عبيد الله بن محمّد بن الأطرف صاحب العمدة فيقال إنّه صاحب قبر النذور ببغداد ، وقد دفنوه حيّاً . أقول: إن صاحب قبر النذور هو عبيد الله بن محمد بن عصر الأشرف ، كها يقول الخطيب في تاريخ بغداد ، والحموي في المعجم ، ورواية الخطيب بسنده عن محمد بن موسى بن حاد البربري أنه قال : قلت لسليان بن أبي الشيخ : يقولون إن صاحب قبر النذور هو عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب ، قال : ليس كذلك ، بل قبره في أرضه وملكه في ناحية الكوفة والمعروف بد لبياً ، وصاحب قبر النذور هو عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، كها أنّ الخطيب يروي عن أبي بكر الدوري عن أبي محمد بن عمر بن عبر بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في أرض بناحية الكوفة تسمّى بدلي .

وعلي أي حال فسيرد ذكره عند الحديث عن أبناء الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) إن شاء الله ، وعقبة من عليّ بن الطبيب بن عبد الله المذكور ، ويقال لهم بنـو الطبيب ، ومنهم أبـو أحمد محمّـد بن أحمد بن الـطبيب ، وكان سيّـداً جليـلًا ، وشيـخ آل أبي طـالب في مصر . يرجعون إليه في المشورة والرأي .

ومحمّد بن عبد الله هو والد القاسم بن محمّد الذي أوجد السلطنة في طبرستان ، وعُرف بالملك الجليل ، كذلك هو والد أبي عبد الله جعفر بن محمّد ملك ملتاني الذي أوجد السلطنة في ملتان ، وأنجب الكثير من الأبناء ، ونما عددهم ، وكان الكثير منهم ملوكاً وأمراء وعلماء ونسّابين ، كما كان الكثير منهم على رأي الإسماعيلية ويتكلّمون الهندية ، ومن أولاد جعفر ملك ملتاني أبو بعقوب إسحاق بن جعفر أحد العلماء والفضلاء ، وابنه أحمد بن إسحاق صاحب الجلالة في عملكة فارس ، وابنه أبو الحسن عليّ بن أحمد بن إسحاق النسّابة ، وهو من ولاه عضد الدولة نقابة الطالبيّين بعد عزل أبي أحمد الموسوي ، وأبو الحسن المذكور كان نقيباً للطالبيّين ببغداد أربع سنوات ، وسنّ السنن الفاضلة .

وأما عيسى المبارك بن عبد الله بن محمّد الأطرف فكان سيّداً شريفاً راوية للحديث ، ومن أولاده أبو الطاهر أحمد الفقيه النسّابة المحدّث ، شيخ أهل بيته في العلم والزهد ؛ وهو جدّ السيّد الشريف النقيب أبي الحسن عليّ بن يحيى بن محمّد بن عيسى بن أحمد المذكور الذي روى الشيخ أبو الحسن العمري في كتاب ( المجدي ) عن عليّ بن سهل النّهار عن خاله محمّد بن دهيان عنه وهو عن علّان الكلابي الذي قال : صحبت أبا جعفر محمّداً ابن الإمام علي النقيّ بن محمد بن عليّ الرضا ( عليهم السلام ) وكان حديث السنّ ، فها رأيت أوفر ولا أذكى

ولا أجلَ منه ؛ وكان ابوه الإمام عليّ النقي قــد تركـه في الحجاز وهــو لم يزل طفــلاً ، ولمّا شبّ وقوي قدم السامرة ، وكان مع أخيـه الإمام أبي محمّــد ( عليه الســـلام ) لا يفارقــه ، وكان أبــو محمّـد ( عليه السلام ) يأنس به وينقبض من أخيـه جعفر .

أمّا يحيى الصالح بن عبد الله بن محمد الأطرف ، ويكنّى بأبي الحسين ، فقد سجنه الرشيد ثم قتله بعد ذلك ، وكان عقبه من اثنين أحدهما : أبو عليّ محمد الصوفي ، والآخر : أبو عليّ صاحب حبس المأمون ، وقد أعقبا كثيراً من الأبناء ، ومن أولاد الحسن بنو مراقد ومنهم من سكن النيل والحلّة ، وكانوا من النقباء ؛ ومن أولاد محمّد الصوفي الشيخ أبو الحس عليّ بن أبي الغنائم محمّد بن عمّد الملقطة بن عليّ الضرير بن محمّد الصوفي الذي ينتهي إليه علم الأنساب في زمانه ، وكان قوله حجّة ، يلقاه الشيوخ من الكبار الله لله كم صنّف كتب : ( المبسوط ) و( المجدي ) و( الشافي ) و( المشجر ) ، وكان من سكان البصرة ، ثمّ انتقل فيها بعد إلى الموصل سنة ثلاث وعشرين وأربعمثة ، وفيها اتحد زوجة وأنجب أبناء ، كان أبوه أبو الغنائم نسّابة أيضاً ، ويروي السيّد النسّابة الجليل فخار بن معد وأنجب أبناء ، كان أبوه أبو الغنائم نسّابة أيضاً ، ويروي السيّد النسّابة من بن كلشون عبّاس الموسويّ عن السيّد جلال الدين عبد الحميد بن تقيّ الحسينيّ ، عن ابن كلشون عبّاس أيضاً السيّد جلال الدين عبد الحميد بن التقيّ ، عن الشريف أبي تمام محمّد بن هبة الله بن عبد السميع الهاشميّ ، عن أبي عبد الله جعفر بن أبي هاشم ؛ عن جدّه أبي الحسن العمري المختر العمري المذكور .



# الفصل السابغ

# في المديث عن كوكية من أكابر أصماب أمير المؤمنين ( عليه السلام)

# الأوّل: الأصبغ بن نُباتة المجاشميّ

رجل جليل القدر ، من فرسان العراق ، ومن خواصّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، و وكان رحمه الله شيخاً ناسكاً عابداً ، وكان من ذخائر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».

ورد في كتاب الكشي عن أبي الجارود أنه قال : قلت لـلأصبغ بن نُبــاتة : مــا كـان منــزلة هـذا الرجل فيكـم ( يريد عليًا ( عليه السلام ) )؟ قال :

﴿ مَا أَدْرِي مِا تَقُولُ ، إِلَّا أَنَّ سَيُوفَنَا كَانْتَ عَلَى عَوَاتَقَنَا ، فَمَنْ أُومًا إلينا ضربناه بها ﴾ .

ويروى أيضاً أن الأصبغ سئل : كيف سبّاك أمير المؤمنين (عليه السلام) وأشباهـك بشرطة الخميس؟ فقال : إنّا ضمنًا له الذبح ، وضمن لنا الفتح ، أي : شرطنا له القتال معـه حتى النصر أو الشهادة ، وشرط لنا الجنّة وضمنها .

ولا يخفى أن الجيش سمّي خميساً لأنّه مقسوم إلى خسة أقسام : المقدّمة ، والساقـة ، والميمنة ، والميسرة ، والقلب .

فإن قيل : فلان صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) من شرطة الخميس كان المعنى أنه من رجال جيشه الذين عقد بينه وبينهم شرطاً .

ويروى أن من عقدوا معه ( عليه السلام ) شرطاً كانوا سنَّة آلاف رجل .

كما يروى أنّه (عليه السلام) قال لعبد الله بن يحيى الحضرميّ يوم الجمل : و أبشر ابن يحيى ، فإنّك وأبوك من شرطة الخميس حقاً ؛ لقد أخبرني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس ، والله سمّاكم شرطة الخميس على لسان نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وورد في كتاب الميزان للذهبي أنّ علماء الرجال من أهل السنّة يعتبرون الأصبغ بن نباتة من الشيعة ، ويعتبرون حديثه ـ بناء على ذلك ـ متروكاً ؛ ونقل عن ابن حيّان أن الأصبغ رجل كان مفتوناً بمحبّة عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأنّ الطّامّة ضربت رأسه ، لذا فقد أعرض عن حديثه . انتهى .

وإجمالًا فقد روى الأصبغ حديث عهـ الأشتر ، ووصيّـة أمير المؤمنـين ( عليه الســـلام ) لابنه محمّد ، وقد سبقت الإشارة إلى حديثه معه ( عليه الســـلام ) بعد ضربـة ابن ملجم اللعين له ، وذلك عند الحديث عن استشهاده ( عليه الســلام ) .

### الثان : أويس القرن

سهيسل اليمن وشمس القرن ، من خيسار التنابعسين ، ومن حوارتي أمسير المؤمنيز ( عليه السلام ) ، وأحد الزَّمَاد الثيانية ( ) ، بل أفضلهم ، وآخر المئة الذين بايعوا أمير المؤمنيز ( عليه السلام ) في صفَين على بذل المهج في ركابه ، وقاتل معه حتى استشهد .

ويروى أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال يـوماً لأصحابه : « أبشروا بـرجل من أمّتي يقــال له أويس القــرنّي ، فـإنّـه يشفع بمشل ربيعـة ومضر ، كــها شهــد لــه ( صــلّ الله عليه وآله ) في حديث آخر بالشهادة ودخــول الجنة ؛ وقــال في حديث ثــالث : « تفوح رواثــع الجنّة من قبل القرن ، واشوقاه إليك يا أويس القرني ، ألا من لقيه فليقرثه منّي السلام ،

واعلم أن الموحّدين العرفاء كانوا يمتدحون أويساً كثيراً ويدعونه بسيّد التــابعين ، ويقـــال إن رســـول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) كـــان يدعــوه روح الــرحمن ، وخــير التــابعــين ، ويقـــول ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّي لأنشق روح الرحمن من طرف اليمن » .

ويقال إنّ أويساً القرنيّ كان يمتهن رعي الإبل ، وينفق من أجره على أمّه ، فطلب منها الإذن يوماً بالقدوم إلى المدينة وزيارة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأذنت لـه شريطة ألا يتوقّف هناك أكثر من نصف يوم ، فتوجّه إلى المدينة ، ولما بلغ بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شاء القدر أن يكون الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) خارج البيت ، فاضطرّ أويس لى الرجوع إلى اليمن دون أن يفوز برؤية الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، بعد أن جلس صاعة أو ساعتين في انتظاره ؛ فلمّا رجع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما هذا النور

<sup>(</sup>١) الزهّاد ثمانية : الربيع بن حشيم ، والهرم بن حيّان ، وأويس القرني ، وعابد بن عبد قيس ، وأبو مسلم الحولاني ، ومسروق بن الأجذع ، والحسن بن أبي الحسن ، والأسود بن ينزيد ؛ والأربعة الأول من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكانوا من الزهّاد الأتقياء ، والأربعة الأخر ليسوا كذلك .

الذي أراه ؟ قيل : إنّه جمّال يقال له أويس ، قدم وذهب ؛ فقال : لقد ترك لنا هذا النور هديّة ومضى .

وعن كتاب (تذكرة الأولياء) أنّه كان يضع (خرقة) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حسب تعليهات أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفي أيام عصر جعل عصر يطلبه فاتنوا به إلى أويس فإذا به يبراه عارياً إلّا من ثوب من النوبر يستره، فجعل عصر يمتدحه ويظهر زهده ويقول: من لهذه الخلافة يشتريها مني برغيف؟ قال أويس: وهل يرضى بهذه التجارة ذو عقل؟ إن قلت صدقاً فدعها عنك لمن أرادها وامض، قال عمر: فادع لي، قال: فأنا في كلّ صلاة أدعو للمؤمنين والمؤمنات، فإن كنت مؤمناً نالك دعائي، وإلّا فلن أضيّعه.

يقـال إن أويساً القـرني كان في بعض الليـالي يقول : الليلة ليلة الـركوع ، ويـركع حتى يوافيه الصبح بركعة واحدة ، وكان يقول في أخرى : الليلة ليلة السجود ، ويسجد حتى يوافيه الصبح في سجدته ؛ فقيل له : ما هـذه المشقة التي تحمّلهـا نفسك ؟ قـال : ليت ما بـين الابد والأزل ليلة واحدة فاقضها في سجدة واحدة .

### الثالث : الحارث بن عبد الله الأعور الهُمداني(١)

من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن محبّيه ، يقول القاضي نـور الله : ورد في تــاريـخ اليــافعي أن الحــارث كــان من أصحــاب أمـير المؤمنين (عليــه الســـلام) ، وصحب عبد الله بن مسعود ، كان فقيهاً ، وذكـر حديثـه في كتب السنن الأربعة ، وعن ميــزان الذهبي أنّه من كبار علياء التابعين ، وينقل عن ابن حيّان أنه كان مغالياً بالتشيّع ، وعن أبي بكر بن أبي داود ــ وهو من علماء أهل السنة ــ أنّه قال : الحارث الأعور كان أفقه الناس ، وأفرض الناس ، واخرض الناس ،

<sup>(</sup>١) ليعلم أنه إذا ذكر الهنداني بين أصحاب أمير المؤمنين (ع) حتى أصحاب الصادق (ع) جاء اسمه بسكون الميم ، منسوباً إلى هندان ، وهي قبيلة كبيرة في اليمن ، وهم من شبعة أمير المؤمنين (ع) وعبيه ، وقد قال فيهم (ع):

وقـد نقل صـاحب ( عجائب المخلوقـات ) ذلك الحـديث عن الصادق (ع) ، وقـال إذ ذاك : أهل همـدان يقولون : هذا الينبوع هو نفسه الماء الموجود في قمّة ذلك الجبل ، وهو ماء شديد البرودة خفيف سائغ ، لا يحس شاربه بثقله ، وهويشفي المرضى ، ويفد إليه الناس من الاطراف دون انقطاع.

رجال الحديث ـ ذكر حديثه في السنن الأربعة ، واحتجّ به ، وقوّاه .

وقـا: ورد في كتاب الشيخ أبي عمرو الكشي أن الحـارث قدم ذات ليلة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسأله: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال؛ والله إنّها محبّتـك التي أقدمتنـا عليك، فقال (عليه السلام): لتعلم يا حارث أنّه ما مات محبّ لنـا إلّا ورآنا عنـد موتـه راجياً رحمـة الله، وما مات عدّو لنا إلّا رآنا عند موته وقد غرق بالياس والخجل.

وهذه الرواية تضمّنتها بعض أشعار ديوانه المعجز ( عليه السلام ) :

يــا حــارِ همُــدان مــن يمــت يــرني مــن مــؤمــن ومــنـافــقِ قُــبُــلا أقــول: اعلم أنّ نسب شيخنا البهـائي زيد بهاؤه ينتهي إلى الحارث ، ولهــذا فـالشيـخ البهائي يدعو نفسه أحياناً بالحارثيّ .

والحارث موضوع حديثنا هـو من رأى أميرَ المؤمنين (عليه السلام) مع الخضر في النخيلة ، حيث نــزل عليهــا طبق من الــرطب من الســـاء يــأكـــلان منــه ؛ أمّــا الخضر (عليه السلام) فكان يرمي بالنوى ، لكنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يجمعها في كفّـه . يقول الحارث : قلت له (عليه السلام) هبني تلك النوى ، ففعل ؛ فغرستها فأثمرت رطباً لم تقع عينى على مثله .

ويروى أن حارثاً الأعور أق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، أحبّ أن تكرمني بأن تأكل عندي ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : على أن لا تتكلّف لي شيئاً ، ودخل فأتاه الحارث بكسرة ، فجعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل ، فقال له الحارث : إنّ معي دراهم ـ وأظهرها فإذا هي في كمّه ـ فإن أذنت لي اشتريت لك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هذه ممّا في بيتك .

يعني : لا بأس ، ولا تكلُّف فيه .

الرابع : حُجر بن عديّ الكنديّ الكوفيّ

من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو من الأبدال .

عن ( الكامل ) للبهائي أن زهد حجر وكثرة عبادته مشهوران بين العرب ، ويقال إنه كان يصلّي في اليوم ألف ركعة ؛ ويقول صاحب الاستيعاب في ( المجالس ) : كان حجر من أفاضل الصحابة مع صغر سنّه بين كبارهم ، وكان مستجاب الدعوة ، وكانت له إمارة بني كندة في حرب صفّين إلى جانب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكانت أمير جيشه ( عليه السلام ) يوم النهروان .

يقسول العلامة الحليِّ قسدًس سرّه: إنّ حجراً كان من أصحاب أصبر المؤمنين (عليه السلام)، ومن الأبدال. ويذكر الحسن بن داود أنّ حجراً كان من عظهاء الصحابة وأصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد طلب إليه أحد أمراء معاوية أن يلعن أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّ أمير الوفد أمرني أن العن عليّاً، فالعنوه لعنه الله.

وقد تذوّق حجر ( رحمه الله ) الشهادة بسعاية من زياد بن أبيه وحكم من معاوية بن أبي سفيان وذلك سنة إحدى وخسين مع بعض أصحابه .

أقول: إنَّ أصحاب حجر الـذين قتلوا معـه هم : شريك بن شـــدَاد الحضرمي ، وصيفيٌ بن شبل الشيباني ، وقبيصة بن ضُبيعة العبسي ، ومحرِز بن شهاب المِنقَريّ ، وكدِام بن حيّان العنزيّ ، وقبـورهم مع القـبر الشريف لحجر تقع في بلدة عذراء على بعد فرسخين من دمشق .

وقد كبر على قلوب المسلمين قتل حجر وأصحابه ، وقد أكثروا من ملامة معاوية وتوبيخه على فعلته تلك .

ويروى أن معاوية قدم على عائشة ، فقالت له : ما الذي أكرهك على قتــل أهل عــذراء حجــر وأصحابــه ؟ قال : يــا أمّ المؤمنين ، رأيت في قتلهم صــلاح الأمّــة ، وفي بقــائهم فــــاد الامّـة ، فلا جرم أنّي قتلتهم!!

قىالت عائشـة : سمعت رسول الله (عليـه السلام) يقــول : سيقتل من بعــدي قوم في عذراء يغضب الله تعالى لقتلهم وأهل السهاء .

ويروى أنّ الربيع بن زياد الحارثي عامل معاويد على خراسان ، لما سمع بقتل حجر دعــا الله وقال : اللهم إن كان لربيع عندك قرب ومنزلة إلاّ ما عجّلت بقبض روحه ؛ فلم يتمّ كلامه حتى وقع ميّناً .

الخامس : رُشَيد الهجري

من المتمسّكين بحبـل الله المتـين ، وكـان من خـاصّــة أصحــاب أمــير المؤمنــين ( عليه السلام ) ، وفي جلاء ذلك يقول العلامة المجلمي ( ره ) :

يروي الشيخ الكثي بسند معتبر أن ميثم النهار ـ وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأمينه على أسراره ـ مرّ يوماً بمجلس لبني أسد فـاستقبله حبيب بن مظاهر ، وهو أحد شهداء كربلاء ، ووقفا يتحدّثان حديثاً طويلاً ، قال حبيب : • لكاني بشيخ أصلع ، ضخم البطن ، يبيع البطيخ عند دار الرزق قد صلب في حبّ أهل بيت نبيّه ، تبقر بطنه عمل الخشبة ، يريد به ميثهاً .

فقال ميشم : و وكأني برجل أحمر له ضفيرتان ، يخرج لنصرة ابن بنت نبيَّه ، فيقتل ويجال برأسه بالكوفة » ، يريد بذلك حبيباً ؛ وافترقا .

فليًا سمع أهل المجلس حديثها قالوا: ما رأينا أحداً أكذب من هذين ؛ وكان أهل المجلس ما يزالون في مجلسهم إذ أقبل عليهم رشيد الهجري ، وهو من أمناه أسرار أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فطلب صاحبيه الكبيرين ميثاً وحبيباً ، فقيل له : إنّها افترقا بعد أن تحدّث ساعة ، وأعادوا عليه حديثها فقال : و رحم الله ميثاً ، إنّه نسي أن يقول : ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس مئة درهم ، ، ثم مضى ، فقال بعضهم : هذا والله أكذبهم

فها مضى وقت طويل حتى رأوا ميثهاً مصلوباً عند باب عمرو بن حريث ، وقتل حبيب بن مظاهر مع الإمام الحسين ( عليه السلام ) في كربلاء ، وطافوا برأسه في شوارع الكوفة .

ويروي الشيخ الكثي أيضاً أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرج يوماً مع أصحابه إلى بستان نخيل ، فجلس تحت نخلة وأمر بجمع رطب منها ، فتناولها مع أصحابه ، فقال رشيد الهجري : ما أطيب هذا الرطب يا أمير المؤمنين ، فقال ( عليه السلام ) : يا رشيد ، أما إنّك ستصلب على جذعها .

فكان رشيد يختلف إليها باستمرار يسقيها ، فجاءها يـوماً وإذا قـد قطع سعفها فقال : اقـترب أجلي ! فـها مضت أيام حتى أرسـل ابن زياد في طلبه ، فأتـاه ، وفي الـطريق إليه رأى الشجرة وقد جعلوها نصفين ، فقال : هذا من أجلي ؛ ثمّ دعوه إلى الأمير ثانية ، فلمّا جاءه قال له ابن زياد : هات من كذب صاحبك ، فقـال : والله ما أنـا بكذّاب ولا هـو ، ولقد أخـبرني أنّك تقطع يديّ ورجليّ ولساني ؛ قال ابن زياد :

إذاً والله نكذَّبه ، اقطعوا يديه ورجليه وأخرجوه ؛ فلمّا حمل إلى أهله أقبـل يحدّث النــاس بالعظائم ، فعلم ابن زياد بذلك ، فأمر بقطع لسانه . ويقال إنّه أمر بصلبه على رواية .

ويسروي الشيخ الطوسي بسند معتبر عن أبي حسّان العجبلي قبال: لقيت أمة الله ابنة رشيد الهجري فقلت لها: أخبريني ما سمعت من أبيك، قبالت: سمعت أبي يقبول: سالني حبيبي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يها رشيد، كيف صبرك متى أرسل إليك دعي بني أمية فقطع يديك ورجليك ولسانك ؟ قلت: يها أمير المؤمنين، آخر ذلك إلى الجنة ؟ فقال: أجل، وأنت معي في الدنيا والأخرة، ثمّ قبالت: فوالله ما ذهبت الآيام حتى أرسل إليه ابن زياد الدعي فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأبي أن يبرأ منه ، فقال له الدعي : فباي ميتة قال لك تموت ؟ فقال له : أخبرني خليلي أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ، فقد مني فتقطع يدي ورجلي ولساني، فقال: والله لأكذبن قوله، ثم

قال : اقطعوا يديه ورجليه واتركوا لسانه ، ففعلوا . فحُملت أطراف يديـه ورجليه ، فــدنوت منه فقلت : يا أبه ، هل تجد ألماً لما أصابك ؟ فقال : لا يا بنتي إلّا كالزحام بين الناس .

ولمًا اجتمع الناس والجيران حوله يعودونه ويالمون لما أصابه ، ويبكون ، فقــال لهم أبي : دعوا البكاء وآتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعــة ، وتحدّث وكتبــوا ، فلما بلغ الدعي ذلك ، وأنّ رشيداً يكاد يفتن الناس : فقال : مــولاه لا يكذب ، اذهبــوا فاقــطعوا لسانه ، ففعلوا ، ومات من ليلته .

وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدعوه برشيـد البلايـا ، وكثيراً مـا كان رشيـد يلفى الرجل فيقول له : أنت تموت بميتة كذا ، وأنت يجري عليك كذا ، فيكون كها يقول .

وورد في كتاب بحار الأنوار نقلاً عن كتاب الإختصاص أنّه لما طلب زياد أبو عبيد الله رشيد الهجري اختفى رشيد ، فجاء ذات يوم إلى أبي أراكة وهو جالس على بابه في جاعة من أصحابه ( وكان أبو أراكة أحد كبار رجال الشيعة ) فلخل ( رشيد ) منزل أبي أراكة ، ففزع للذلك أبو أراكة وخاف ، فقام فلدخل في أثره ، فقال : ويحلك قتلتني وأيتمت وللدي وأهلكتهم ، قال : وما ذاك ؟ قال : أنت مطلوب وجئت حتى دخلت داري ، وقد رآك من كان عندي ؛ فقال : ما رآني أحد منهم ، قال : وتسخر بي أيضاً ؟ فاخذه وشده كتافاً ، ثم أدخله بيناً وأغلق عليه بابه .

ثمَّ خرج إلى أصحابه فقال لهم : إنَّه خيل إليّ أنَّ رجلًا شيخًا قـد دخل داري آنفًا ، قالوا : ما رأينا أحداً ! فكرر ذلك عليهم كلّ ذلك يقولون : ما رأينا أحداً ، فسكت عنهم .

ثمَّ إنَّه تخوِّف أن يكون قد رآه غيرهم ، فذهب إلى مجلس زياد ليتجسّس ، هل يذكرونه ؟ فإن هم أحسّو بذلك أخبرهم أنَّه عنده ، ودفعه إليهم ؛ فسلَّم على زياد وقعد عنده ، وكان الذي بينها لطيف .

قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل الرشيد على بغلة أبي أراكة ، مقبلًا نحو مجلس زيــاد ، فلمّا نظر إليه أبو أراكة تغيّر وجهه وأسقط في يده ، وأيقن بالهلاك .

فنزل رشيد عن البغلة ، وأقبل إلى زياد فسلّم عليه ، فقام إليه زياد فاعتنقه فقبّله ، ثم أخمذ يسائله : كيف قمدت ؟ وكيف من خلّفت ؟ وكيف كنت في مسيرك ؟ وأخمذ لحيته ، ثمّ مكث هنيئة ، ثمّ قام فذهب . فقال أبو أراكة لمزياد : أصلح الله الأمير ، من هذا الشيخ ؟ قال : هذا أخ من إخواننا من أهل الشام ، قدم علينا زائراً !!

فانصرف أبو أراكة إلى منزله فإذا رشيد بالبيت كها تركه ! فقال له أبو أراكة : أمّا إذا كان عندك من العلم كلّ ما أرى فاصنع ما بدا لك ، وادخل علينا كيف شئت . أقول: كان أبو أراكة المذكور من خواص أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كالأصبغ بن نُباتة ، ومالك الأشتر ، وكميل بن زياد ؛ وآل أبي أراكة مشهورون في رجال الشيعة ، وما فعله أبو أراكة لرشيد لم يكن بسبب استخفافه به ، بل كان خوفاً على نفسه ، ذلك أن زياداً كان يلح في طلب رشيد وأمشاله من الشيعة ، وكان يعذّبهم ويقتلهم ، ويفعل ذلك بكل من يساعدهم أو يجميهم أو يضيّفهم .

السادس: زيد بن صوحان العبدي

ورد في ( المجالس ) نقلًا عن كتـاب الخلاصـة أن زيد بن صـوحان كـان من الأبدال ، وكان من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكانت شهادته في موقعة الجمل .

ويروى الشيخ أبو عمرو الكثبي أنّه لمّا أصيب زيد وسقط عن فرسه أتى إليه أمير المؤمنين ( عليـه السلام ) ووقف عـلى رأسه وقـال : ( يا زيـد رحمك الله ، كنت خفيف المؤونـة عـظيم المعونة ، فرفع زيد رأسه إليه وقال :

جزاك الله عني خيراً يا أمير المؤمنين ، أما والله ما عرفتك إلا عارفاً بالله تعالى ، أما والله إني لم أكن أقاتل أعداءك معك عن جهل ، لكني لما سمعت من أمّ سلمة وما جماء في حديث الغدير بحقّك عرفت كم هي وخيمة عاقبة من خذلك ، فكرهت خذلانك والتخلّي عنك لشلاً يخذلني الله تعالى .

ويروى عن الفضل بن شاذان أن زيداً كان من رؤوس التابعين والزهاد ، ولمّا قلمت عائشة المجه ة كتب إليه :

من عائشة زوجة النبيّ ( صلّى الله عليـه وآله ) إلى ابنهـا زيد بن صــوحان الخــاصّ ، أمّا بعــد ، فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فــاجلس في بيتــك ، واخــذل النـــاس عن عــليّ بن أبي طـــالب ( صلوات الله عليه ) حتى ياتيك أمري .

فلمًا قـرأ زيد الكتــاب ، كتب في الجواب : لقــد أمرتنــا بشيء نحن مــأمــورون بغــيره ، وتركت أنــت أمراً أمرت به ، والسلام .

أقول : مسجد زيد أحد المساجد الشريفة في الكوفة ، ودعاؤه الـذي كان يـدعو بــه في صلاة الليل معروف ، وقد ذكرناه في ( المفاتيح ) .

ويسروى أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) قـال لـه : إنَّ عضـواً منـك يسبقـك إلى الجنَّة ، وقد بترت يده في موقعة النهاوند .

السابع : سليهان بن صُرُد الخزاعي

كان اسمه في الجاهلية يساراً ، وسيّاه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سليبهان ، كان رجلًا جليلًا فاضلًا ، اختار الكوفة مكاناً لإقامته ، وبنى في خزاعة داراً ، وكان سيّد قومه ، شهد صفّين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو من اجتمع الشيعة في بيته بعد موت معاوية ، وكتبوا إلى الحسين ( عليه السلام ) كتاباً يطلبون فيه قدومه ( عليه السلام ) إلى الكوفة ، لكنه لم يشهد الواقعة مع سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ، وحرم من فيض الشهادة معه ، وندم على ذلك أشد الندم ، ثمّ تباب وأناب ، وحزم أمره على الاشتراك في الشار لقتله ( عليه السلام ) ، وفي سنة خس وستين قيام مع المسيّب بن نجبة الفراريّ ، وعبد الله بن سعد بن نفيل العضديّ ، وعبد الله بن وال التميميّ ، ورفياعة بن شداد البجليّ ، وجماعة آخرين من شيعة الكوفة يقال لهم التوابون ، قاموا للثار لدم الإمام الحسين ( عليه السلام ) من قتلته من بني أمية وتوجهوا بجمعهم نحو الشام .

وفي عين وردة ، وهي مدينة من بلاد الجزيرة ، التقوا بجيش الشام وقوامه ثلاثون ألفاً ، وكان بقيادة ابن زياد ، والحصين بن غير ، وشراحيل بن ذي الكلاع الحميري : وكان الجيش مقبلاً من الشام لقتال الشيعة ، وجرت بين الفريقين معركة كبيرة ، واستشهد سليان بسهم سدّده إليه الحصين بن غير ، وقتل بعده المسيّب ، ولمّا رأى الشيعة ذلك شهروا سيوفهم دفعة واحدة ، بعد أن حطموا أغهاد سيوفهم وقد عزموا وصمّموا على الموت ، وفي تلك الحال وصلهم مدد من شيعة البصرة قوامه خسمتة مقاتل ، وثبتوا في القتال ثباتاً مشهوداً يقولون : و أقلنا ربّنا تفريطنا فقد تبنا ، حتى قتل عبد الله بن سعد مع لفيف من وجوه الشيعة ، ولما رأى الباقون أن لا جدوى من المقاومة لاذوا بالفرار إلى بلادهم .

وقـد شرح الشيخ ابن نمـا كيفيّة مقتـل سليهان من خـلال تفصيله لمعركـة الشـار ، ختمـه بقوله :

و فلقد بذل في أهـل الثار مهجته ، وأخلص لله توبته ؛ وقد قلت هـذين البيتين حيث مات مبراً من العيب والشين :

قضى سليان نحبه فغدا إلى جنان ورحمة الباري مضى حميداً ببذل مهجته وأخذه للحسين بالشار وفي حديث المفضّل استفاضة في مدحه رحمه الله .

### الثامن : سهل بن حُنيف الأنصاري

أخو عثمان بن حنيف ، وسيأتي ذكره مع أجلًاء الصحابة والأحبّة المخلصين لأمير المؤمنين (عليه السلام) إن شاء الله .

شهد بدراً وأحداً ، وأظهر شجاعة وبطولة في أحد ، ولازم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين ، وتوقي بعد العودة من صفّين .

يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لو أحبّني جبـل لتهافت » ، ذلـك لما يلقـاه محبّ أهل البيت ( عليهم السلام ) من بلاء وامتحان .

وبعد وفاتـه رحمه الله كفّنـه ببرد من الحـبر الأحمر ، وكـبّر في الصلاة عليـه خساً وعشرين تكبيرة ، وقال : لو كبّرت عليه سبعين مرّة لكان أهلًا لذلك .

وقد أورد صاحب (الاستيعاب) في ( المجالس) أنه شهد جميع غزوات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي وقعة أحد ، حيث فر أكثر الصحابة ، ثبت مختاراً يرمي أعداء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بسهامه ، ويذود عن حرمه ؛ وانتظم بعد أحد في سلك أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستخلفه على المدينة عند خروجه لحرب الجمل ، وشهد صفّين مجاهداً ، وولي حكومة فارس فترة ثم عزل عنها بسبب خلاف مع أهلها ، حيث وليها زياد بعده .

### التاسع : صعصعة بن صوحان العبدي

ذكر في كتباب الخلاصة في ( المجالس ) أنّه كنان من كبار أصحباب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويروى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله إنه لم يكن بين أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من يعرف حقّ إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلّا صعصعة وأصحابه ، وعليه يقول ابن داود : يكفيه هذا من علوّ القدر والشرف .

وورد في كتاب ( الاستيعاب ) أن صعصعة بن صوحان العبدي أسلم في عهد رسول الله لكنّه ـ لمانع ما ـ لم يـره ، وكان من كبـار قومه بني عبد القيس ، وكـان خطيبـاً فصيحاً لَسِنـاً ، منديّناً فاضلًا بليفـاً ، وكان هـو وأخـوه زيـد بن صـوحـان في زمـرة أصحـاب أمـير المؤمنـين ( عليه السلام ) .

ويروى أن أبا موسى الأشعري ـ وكـان عامـلًا لعمر ـ أرســل ألف ألف درهم إلى عمر ، فقام عمر بقسمة المال على المسلمين ، وفضلت منه بقيّة ، فقام عمر وخـطب في القوم فقــال : اعلمــوا أنه فضــل من هذا المـال ـ بعد أداء حقــوق الناس ـ فضلة ، فــاذا ترون فيهــا ، فوقف صعصعة \_ وكان لا يزال فتى أمرد \_ وقال : يا أمير المؤمنين ، إن الشورى لا تصح في شيء يجب عمله ونـزل القرآن في بيان حكمه ، ومـا بين لـك القرآن مـوضعه فضعـه في موضعه ؛ فقال عمر : نطقت حقاً ، فأنت مني وأنا منك ؛ ثم قسم تلك البقية بين المسلمين . ويروي الشيخ أبو عمر والكثي أن صعصعـة لما مرض أتاه أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) يعـوده في مرضه ، فأحس منه افتخاراً بذلـك فقال لـه : يا صعصعـة ، لا تذهبن نفسـك إلى الفخر ، وتـذلّل لله عرّ وجلّ ، فقال صعصعة : بلى والله ، أعلم أنّ الله عزّ وجلّ قد أكرمني بك بفضله ومنه .

ويروى أنّه لمّا قدم معاوية الكوفة أمر أن يحضر إليه في مجلسه نفر ممّن كان الإمام الحسن ( عليه السلام ) قد أخذ لهم الأصان منه ، وكان صعصعة بينهم ، فلما دخـل المجلس قال لـه معاوية : أما والله يا صعصعة لم أكن أريدك في أماني ، فقال له : أما والله لم أكن أريد خطابـك باسم الخلافة ، ثمّ سلّم عليه باسم الخلافة ، وجلس .

قال معاوية : لو كنت صادقاً في قولك فاصعد المنبر والعن علياً فتوجّه صعصعة إلى المسجد ، وصعد على المنبر ، ثم حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال :

أيّها الناس ، قدمت من عند رجل تقدّم شرّه وأبطأ خيره ، وقــد أمرني بلعن عــليّ بن أبي طالب ، فالعنوه لعنه الله ، فقال أهل المسجد : آمين .

ثم عاد إلى معاوية وأبلغه بما فعله على المنبر ، فقال معاوية : أمـا والله ما قصــدت بلعنك سواي ، عد إلى المسجد والعن عليًا بصراحة ، فعاد صعصعة وصعد المنبر وقال : أمرني معاوية أن ألعن عليّ بن أبي طالب ، فأنا ألعن من لعن عليّ بن أبي طالب ، فقال الحاضرون : آمين

ولما بلغ معاوية ما جرى عرف أنّه لن يلعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإخراجه من الكوفة .

### العاشر : ظالم بن ظالم أبو الأسود الدؤلي البصري

من شعراء الإسلام ، ومن شيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، شهد صفّين ، وهو من وضع علم النحو بعد أن أخذ أصوله عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، وهــو من وضع النقــاط لحروف القرآن الكريم أيام زياد بن أبيه .

بعث له معاوية هدية منها بعض الحلوى يغريه بهـا للانحـراف عن ولائه لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكانت له ابنة في الخامسة أو السادســة ، فتناولت بعضــاً من الحلوى ، فقال لها أبوهـا : أي بنيّة ، إن معـاوية بعث لنــا بهذه الحلوى يغـرينا بهــا كي نتحّلي عن ولاثنــا لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقالت : قبحه الله ، يخدعنا عن السيّد المطّهر بالشهد المزعفر ، تبّـاً لمرسله وآكله ، ثم عالجت نفسها كي تقيء ما أكلته ، وأنشدت :

أب الشهد المزعفريا بن هند نبيع عليك أحساباً ودينا معاذ الله! كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنينا

توقي أبو الأسود بالطاعون سنة تسع وستين عن خسة وثهانين عــاماً في البصرة ، وقــد ذكر ابن شهراشوب وجماعة غيره أشعاراً له في رثاء أمير المؤمنين ( عليه الـــلام ) مطلعها :

الا يا عين جودي فاسعدينا الا فابكى أمير المؤمنينا

وكان أبو الاسود شاعراً طليق اللسان ، وكان سريع الجواب ، وقد روى الـزمخشري أن زياد بن أبيه سأل أبا الاسود : كيف أنت في محبّتك لعـليّ ؟ قال : كـما أنت في محبّتك لمحـاوية ، غير أيّ أريد ثواب الأخرة وتريد حـطام الدنيـا ، ومثلي ومثلك كمن وصفهـما عمرو بن معـدي كرب :

أريد العلاء ويهوى السمن وراق المعلى بياض اللبن خليلان مختلف شأننا احبّ دماء بني مالكٍ

كها يروي الزمخشري عنه هذين البيتين :

حجرً بفيك فدع ملامك أو زي فليعترف بولادة لم ترشد اسفندي في حبّ آل محمّد من لم يكن بحب الهم مستمسكاً

### الحادي عشر : عبد الله بن أبي طلحة

من أفاضل أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهو من دعا له رسول الله وهو بعد جنين ، أمّه هي أمّ أنس بن مالك ، وكانت أفضل نساء الأنصار ، ولمّا قدم رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) المدينة راح الجميع يقدّمون له الهدايا ؛ فأخذت أمّ أنس بيد ابنها أنس وقدمت إلى رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وقالت : إن لا أملك شيشاً يا رسول الله ، فهذا ابني اقبله هدية مني يكن خادماً لك ، فقبل الرسول (صلّ الله عليه وآله) هديّتها ، وأضحى مالك مذذاك في خدمته .

وبعد مالك أبي أنس أصبحت أمه زوجاً أبي طلحة، وكان من خيار الأنصار قواما بالليل صوّاماً بالنهار ، وكان له ملك يعمل فيه ، وأعطاه الله ولداً من أمّ أنس ، وكان معتلاً ، وكان أبو طلحة إذا قدم داره ليلاً سأل عنه ، وتفقّده ، وذات يوم توفّي الولد ، ولما قدم والده وسأل عنه جري عادته قالت أمّه : الولد الليلة في راحـة وسكون ! سرّ أبـو طلحة ، وواقـع زوجه في تلك الليلة .

وفي الصباح قالت أمّ الطفل لزوجها : ما قولك بقوم أخذوا شيئاً عــارية من جــيرانهم ، واستخدموا عاريتهم ، فلم استعادها أصحابها راحوا يبكون ؟ قال : هم والله مجانين ، قالت : احذر إذاً أن تكون منهم ، فولدك قد توفي ، وكان عارية استوفاها الله ، فــاصبر وسلّم أمــرك إليه ، وقم إلى دفن الولد .

قصّ أبو طلحة هذه الواقعة على رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) فأعجب بتلك المرأة ودعا لها ولزوجها بقوله : « اللهم بارك لهما في ليلتهما » ، وحملت الأمّ من تلك الليلة بعبد الله و ولما ولم ولم الله وصلّ الله وصلّ الله عبد الله لفته أمّه بخرقة وطلبت إلى أنس أن يأخذه إلى رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) ، فأخذ الرسول (صلّ الله عليه وآله ) بوجهه ودعا له ، فلا جرم أنّه غدا من أفضل أبناء الأنصار .

# الثاني عشر : عبد الله بن بُدَيْل بن ورقاء الخزاعيّ

يقول القاضي نور الله نقلًا عن كتاب ( الاستيعاب ) : إنَّ عبد الله وأباه أسلما قبل فتح مكة ، وقد شبّ في خزاعة ، وكانت خزاعة عَيْبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، شهد وقعة حنين والطائف وتبوك ، وكان على درجة رفيعة من القدر والعظمة ؛ استشهد في حرب صفّين مع أخيه عبد السرحمن ، وكان عبد الله إذ ذاك أميراً على مشاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ومن أكابر أصحابه ؛ وعن الشعبي أن عبد الله بن بديل كان يقاتل في صفّين وعليه درعان ، وبرز يجمل سيفين وهو ينشد :

لم يسبق غير السعسبر والستوكّل والسترس والسرمح وسيف مصفل أشم الستمشي في السرعيل الأوّل مثي الجسال في حياض المنهل وحمل ابن بديل يضرب بسيفيه ويشقّ الصفوف إلى معاوية حتى بلغه وقد تفرّقت الجموع عنه ، فصاح بهم : ويلكم ، الصخر والحجارة إذا عجزتم عن السلاح ، فرضخه الناس بالصخر والحجارة حتى أثخوه فسقط ، فأقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه .

وجماء معاوية ومعه عبد الله بن عامر ، فوقف عليه ، وكشف ابن عامر عن وجهه . وترخم عليه ، وأراد معاوية أن يمثّل به ، فأقسم ابن عامر أنّ هذا لن يكون طالما روحه بـين جنبيه ، فقال معاوية : اكشفوا عنه فإنّا لا نمثّل به ، قد وهبناه لعبد الله بن عامر ، فلما نظر إلى وجهه قال : هذا كبش القوم وربّ الكعبة ! اللهمّ أظفرني بـالأشتر والأشعث بن قيس ، فليس مثل هذا بين القوم غيرهما ، ثم قال : إنَّ نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني ، فضلًا عن رجالها ، لفعلت .

أقول: ينتهي إلى عبد الله بن بديل نسب الشيخ الإمام سعيد قدوة المفسرين ، ترجمان كلام الله المجيد الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي المشهور بالشيخ أبي الفتوح الرازي ، صاحب ( روض الجنان في تفسير القرآن ) ، وجدّه محمّد بن أحمد ، وجدّ جدّه أحمد ، وعمّ أبيه عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين الخزاعي النيسابوري نزيل الريّ ، المشهور بالمفيد النيسابوري ، وابنه أبو الفتوح محمّد بن الحسين ، وابن أخته أحمد بن محمّد ، كانوا جمعاً من العلماء الأفاضل .

وهو رحمه الله معدن العلم ومحتده .

شرف تشابسع كسابسراً عن كسابسر كسالرمسح أنسوباً عسل أنسوب وهذا الرجل الكبير من مشايخ ابن شهر أنسوب، ويقع قبره الشريف إلى جواد عبد العظيم في الريّ، في صحن ابن الإمام حزة .

الثالث عشر: عبد الله بن جعفر الطيّار

ورد في ( المجالس ) أنه أوّل مولود من أهل الإسلام يولد في الحبشة ، وقدم المدينة مع أبيه بعد هجرة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وفاز بملازمة صاحب الرسالة ، ويذكر عن عبد الله قوله : أنا أحفظ حين دخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على أمّي فنعى لها أبي ، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه تهراقان الدموع حتّى تقطرت لحيته ، ثم قال :

 « اللهم إنّ جعفراً قد قدم إليك ، أحسن الثواب ، فاخلفه في ذرّيته بـأحسن ما خلّفت أحداً من عبادك في ذرّيته » .

وبعد ثلاثة أيام أتانا ( صلّى الله عليه وآله ) في بيتنا فعزّانا وواسانا ودعا لنا ، وقــال لأمّي أسهاء بنت عميس : لا تغتمّى فأنا وليّهم في الدنيا والآخرة .

ونشأ عبد الله كريماً جواداً حليماً عفيفاً ، بلغ من سخائه أنه كان يقال لـه : « بحر الجود » ، ويروى أنّ بعضهم عاتبه على كثرة سخائه فقال : سخوت حتى اعتاد الناس على العطاء ، وأخشى إن قطعت عنهم عطائي أن يقطع الله عنيّ عطاءه .

ويروي ابن شهر آشوب أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مرّ يوماً بعبـد الله بن جعفر وهو طفل يلعب ، ويصنع بيتاً من الطين ، فسأله : لماذا تصنع هذا ؟ قال : أبيعه ، قال ؛ وما تصنع بثمنه ؟ قال : أشتري الرطب وآكلها ، فقال له ( صلّى الله عليه وآلـه ) : « اللهمّ بارك له في صفقته » . قال عبد الله : فها بعت شيئاً ولا اشتريت شيئاً إلاّ بورك لي فيه .

وقد أعطاهم الله من المال ما بلغوا معه مضرب المشل في الجود والعطاء ، وكان أهمل المدينة إذا اقترضوا شيئاً يعدون المقرض بالقول : سنؤدي لك قرضك عند عطاء عبد الله بن جعفر ؛ ويروى أن الناس كانوا يلومونه على كثرة جوده وعطائه ، فكان يقول :

لـــت أخشى قلّة العدم ما اتّقيت الله في كـرمـي كلّ ما انفقت يخلفه لئ ربّ واسع النعم

أقول : الحكايات التي تروى عن جـوده وسخائـه كثيرة ، ومنهـا ما قرأتــه في ( مـروج الذهب ) أنه لما نفدت أموال عبد الله ، أق المسجد يوم الجمعة وطلب من الله الموت ، وقــال : إلهي قد عوّدتني على الجود ، وعوّدت أنا النــاس على عـطاياي ، فــإن شئت أن تقطع عنيّ مــال الدنيا فلا تبقنى فيها ، فيا انقضى أسبوع حتى توفّي .

وجاء في ( عمدة الطالب ) أن عبد الله بن جعفر توقّي سنة ثمانين للهجرة بالمدينة ، وصلّى عليه أبان بن عثمان بن عفان ، ودفن في البقيع .

وعلى قول آخر : توقّي في الأسواء سنة تسعين ، وصلّى عليـه سليهان بن عبـد الملك بن مروان ، ودفن هناك .

وأعقب عبد الله عشرين من الأبناء ، أو أربعة وعشرين على قبول ، ومنهم معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وكان وصي أبيه ، وسيّاه بذلك بالتياس من معاوية ، وهو أبيو عبد الله بن معاوية الذي خرج أيلم مروان الحيار سنة خس وعشرين ومئة ، وبايعه الناس وملك على الجبل حتى سنة تسع وعشرين ومئة حين خدعه أبو مسلم المروزيّ فأخذه وحبسه في هراة ، وبقي في مجسه حتى توفي سنة ثلاث وثمانين ومئة ، وقبره في هراة يزار ، ويقبول صاحب ( العمدة ) إنّه رأى قبره سنة ست وسبعين وسبعمئة .

ومن أبناء عبد الله بن جعفر اسحاق العريضي ، وهو أبـو القاسم أمـير اليـمن ، وكان القاسم رجلًا جليلًا ، أمّه أمّ حكيم بنت القـاسم بن محمّد بن أبي بكـر ، فالقـاسم بن إسحاق إذاً ابن خالة الإمام البصادق ( عليه السلام ) ، وهو والد أبي هاشـم الجعفريّ .

ومن أبنساء عبسد الله بن جعفسر عسليّ السزينبيّ ، وأمّسه زينب بنت أمسير المؤمنسين (عليها السلام) . وأعقب ولدين من لبابة بنت عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب ، أحدهما عمّد الرئيس ، والآخر إسحاق الأشرف ؛ وعمّد الرئيس والـد أبي الكرام عبد الله وإبراهيم الأعرابيّ ، وهو من أجلاء بني هاشم ، وإليه ينتهي نسب أبي يعلى الجعفري خليفة الشيخ المفيد الذي توفي سنة ثلاث وستين وأربعمئة .

ومن أبناء عبد الله بن جعفر كذلك محمد وعنون اللذان استشهدا في كربلاء ، وسيأي ذكر شهادتها عند الحديث عن أحوال سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ، كما سيأتي في الفصل الخامس إن شاء الله الكلام الذي دار بين عبد الله وغلامه في باب مقتل ولديه وجوابه لغلامه

الرابع عشر : عبد الله بن الخبّاب بن الأرت

من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وكان أبوه من المعذّبين في الله ، وأمّا هـو ، فلمّاســا, خوارج النهــروان وعبروامــوضعاً فيــه نخل وسـاءرأواعبد الله وقــدوضع مصحفـاً على عنقه يركب حماراً ومعه عياله وزوجه ، وكانت حاملًا ، فقالوا له : ماذا تقول في عليّ بعد التحكيم ؟

قال : إنَّ عليًّا أعلم بالله ، وأشدَّ توقّياً على دينه ، وأنفذ بصيرة .

قالوا: إنَّ هذا القرآن الذي تحمله حول عنقك يأمرنا بقتلك !! ثمَّ أخذوه فدنـوا به من النهر وألقوه على حافَّته وذبحوه كها تذبح النعجة حتى سـال دمه مـع الماء ، ثم عمــدوا إلى زوجه فبقروا بطنها ، وقتلوا بعض النسوة ثمن كنَّ معها .

واتفق أنّ تمـراً سقط من النخل عـلى الأرض ، فالتقط أحــدهم حبّـة وضعهــا في فمــه ، فصرخوا فيه : ماذا فعلت ؟ فسارع إلى رميها من فمه!

ورأوا خنزيراً فراح أحدهم يضربه ، وسارع آخـر إلى قتله ، فقالـوا له : هــذا فساد في الأرض ، وأنكروا عليه عمله !!

الخامس عشر: عبد الله بن عبّاس

من أصحاب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وتلميذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن محبِّه .

يقول العلاّمة في ( الخلاصة ) : إن حال عبد الله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أشهر من أن يخفى ، وقد ساق الشيخ الكثي أحاديث في القدح فيه هو أجلً منها ، وقد أوردنا تلك الأحاديث والردّ عليها في كتاب كبير .

يقول القاضي نـور الله في ( المجالس ) : إنّ حـاصـل القـوادح التي تُفهم من روايـات الكثي يرجع إلى بعض أعهال ابن عبّاس ، واعتقاد مؤلف الكتاب وإيمـانه ، أمّا الأجوبـة التي ذُكر أنّ العلامة أوردها في كتـاب كبير فلم تقع تحت نظرنـا القاصر ، بيـد أنّه سُمـع من بعض الثقاة أنّ الكتاب المذكور قد فقد مع بعض متاع العـلامة وكتبـه ، وذلك في الفـترة بعد وفـاة السلطان المغفور له محمد خدا بنده الماضي ، حتى أنّ نسخة واحدة منـه لم تقع تحت أنظاء لتي من أفاضل العصر ، ولم يعثروا لها على أثر . انتهى .

ويمتاز ابن عبّاس امتيازاً تامّاً في علم الفقه والتفسير والتأويل ، بل في الأنساب والشعر ، بسبب أنّـه تتلمذ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وبسبب دعـاء رسـول الله ( صـلّ الله عليه وآله ) له ، ذلك أنه أحضر الماء لاغتساله ( صلّ الله عليه وآله ) في بيت خالته ميمونة زوجه ( صلّ الله عليه وآله ) ، فدعا له وقال : « اللهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل » .

وكان رجلًا عالماً فصيح اللسان ذا فهم وإدراك ، وقد بعث به أمير المؤمنين (عليه السلام) ليحاج الخوارج ، وفي حادثة التحكيم واختيار أي موسى قال (عليه السلام) : أنا لا أرضى بأي موسى لهذا العمل ، عليكم بابن عبّاس ؛ كذلك ففي حرب البصرة ، ولمّا تغلّب (عليه السلام) على أصحاب الجمل أرسل ابن عبّاس إلى الحميراء يأمرها بتعجيل الرجوع إلى المدينة ، وعدم الإقامة بالبصرة ، وكانت الحميراء إذ ذاك في قصر بني خلف في جانب البصرة ، فذهب إليها ابن عبّاس وطلب الإذن بالدخول فلم تأذن له ، فدخل دون إذنها فرأى البيت خالياً من الأثاث ، وقد استترت هي خلف ستارتين ، ونظر حوله فرأى وسادة فتناولها وجلس عليها ، فقالت له من خلف الستار : و أخطأت السنّة ، ودخلت بيننا ، وجلست على متاعنا بغير إذننا » .

قال ابن عباس: نحن أكثر منك معرفة بسنّة رسول الله ( صلّ الله عليه وآلـه ) ، ونحن بها أولى ، فنحن علّمناك الآداب والسنن ، وهذا ليس بمنزلك ، فمنزلك هناك حيث أسكنـك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فخرجت منه ظلماً لنفسك وعصياناً لله ورسوله ، فإذا كنت في بيتك فلن ندخل عليك دون إذن ، ولن نجلس على متاعك .

ثم قـال : إنَّ أمير المؤمنـين ( عليه الســلام ) يأمــرك بالــرجوع إلى المــدينــة ، والقــرار في بيتك .

قالت : رحم الله أمير المؤمنين . وهو عمر بن الخطّاب .

قال : بل والله لأمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) . . . الخ .

هذا وقد عمي ابن عبّاس في أواخر عمره من كثرة البكاء على أصير المؤمنين وعـلى الحسين (عليهما السلام ) كما يقال ، وقال في ذلك :

إن ياخب الله من عبيني نبورهما فنفي لسناني وقبلبي منها نبور قبلبي منها نبور قبلبي مائيور قبلبي مائيور

أمّا قصة حمله المال من بيت مال البصرة وذهابه إلى مكّة ، وكتابة أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه بهذا الخصوص ، وجوابه له ، وبهذا العبارات الجسورة فأمر حيّر

المحقّقين ؛ فالقطب الراونديّ يقول : إنه عبيد الله بن عبّاس وليس عبد الله ، وقال آخرون : هذا لا تستقيم صحّته ، ذلك أنّ عبيد الله كان عامله على اليمن ، فها شأن البصرة ؟ علاوة عن أن أحداً لم ينقل غنه هذا الأمر .

وقال ابن أبي الحديد : لقد غدا هذا الأمر مشكلًا لـديّ ، فإن نقلت التكـذيب خالفت الرواة وأكثر الكتب ، وذلك لاتفاقهم على نقله ، وإن أقل إنّه عبد الله بن عباس فلا أظن ذلك الأمر فيه مع تلك الملازمة والطاعة والإخلاص لعـليّ ( عليه السـلام ) في حياتـه وبعد وفـاته ، وإذا رفعت هذا الأمر عن ابن عباس فمن أطوّقه به ؟ وهنا فأنا متوقّف في هذا المقام .

وابن ميشم يقول : هذا مجرّد استبعاد ، فابن عبّاس لم يكن معصوماً ، وأصير المؤمنين (عليه السلام ) لا يخشى في الحقّ لـومة لاثم حتى في أعـزّ أولاده عليه ، بــل الواجب في هـذه الأمور المزيد من الغلظة على الأقرباء ، ومنهم ابن عبّاس . انتهى .

وابن عبّاس توجّه من مكّة إلى الطائف خوفاً من ابن الزبير ، وتوفيّ سنـة ثهان وستـين أو تســع وستين في الـطائف ، وصلّى عليـه محمّد بن الحنفيّـة ، وقال : ﴿ اليـوم مـات ربّـانيّ هـذه الأمّـة ﴾ .

يقال إنه حين سجّي على سريره شوهـد طيران أبيضـان يدخـلان كفنه ، فقـال الناس : هذا فقهه .

السادس عشر: عثمان بن حُنَيْف

أخو سهل بن حنيف ، الذي سبق الحديث في أنّه من السابقين في الرجوع إلى أسبر المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان عامله على البصرة ؛ ويسروى أنّه دعي إلى وليمة أقامها أحد فتية البصرة ، وقد دعي إليها الأغنياء ، وحجب عنها الفقراء ، ولمّا بلغ هذا أسير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب إليه :

 « أمّا بعد يا بن حنيف فقد بلغني أنّ رجلًا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها ، تُستطاب لك الألوان ، وتُنقل إليك الجفان ، وما ظننت أنّـك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو ، وغنيهم مدعو . . » الخ .

وعشهان هذا همو من أتاه طلحة والزبير حين قمدما البصرة ، فقتـلا الكثير من جنـده ، وأخذاه فضرباه ، ونتفا لحيته ، وأخرجاه من البصرة .

وبعــد حرب الجمــل عينّ أمــير المؤمنين ( عليــه السلام ) عبــد الله بن عبّــاس واليــأ عــل البصرة ، وسكن عثمان الكوفة وبقي حتى أيام معاوية بن أبي سفيان .

### السابع عشر : عدّي بن حاتم الطائي

من محبّي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان إلى جانبه في حروبه ، وضرب بسيفه بـين يديه ، سارع إلى رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) في السنة العاشرة للهجرة وأسلم .

وكان سبب ذلك أنّ جيش المسلمين أغار على جبل طيّ ، وخربوا معبدهم وحطّموا صنم بيتهم وكان سبب ذلك أنّ جيش المسلمين أغار على جبل طيّ ، وخربوا معبدهم وكان رأس قبيلته ، فأسروا أخته ، وقدموا بهما المدينة مع الأسرى ، فلمّا رآها رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) وكانت معروفة بصباحتها وفصاحتها قالت له : « يا رسول الله ، هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فامن على منّ الله بك » .

فسكت رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ولم يجبها يومين ، كها ورد في سيرة ابن هشام ، وفي اليوم الله ( صلّ الله عليه وآله ) ومعه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالأسرى ، فأشار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إليها بـأن تعرض حـاجتها ، فـأعادت قـولها السابق ، فقال لها رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) : قد وهبناك ، فإذا مرّت قافلة تـأمنين بهـا فأخبريني أرجعك معها إلى بلادك؛ قالت: أريد الذهاب إلى أخي في الشام.

ثمَّ اتَّفَقَ أَنَّ قَـافَلَة لَبني قضاعة قـدمت المـدينـة ، فـأتت البنيَّـة رسـول الله ( صـلَّ الله عليه وآله ) وقالت : ها هنا قافلة من قومي ، وهم أهل ثقـة ، فأذن لي ؛ فـزودَها بثيـاب وزاد وراحلة وأرسلها مع القافلة .

فليًا قدمت الشام ولقيت أخماها قصّت عليـه قصّتها وقـالت : اعلم أنه لا أمــان في هذه الدنيا وتلك سوى مع محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ، والأفضل لك أن تسارع إليه دون تأخير .

أعدّ عدّي لسفره ، وسارع إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) فقدم عليه في مجلسه ، وعرّفه بنفسه ، فقام النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) ومشى إلى ناحية من المجلس وعديّ في أثره ، وإذا بامرأة عجوز تتقدم إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) وتعرض حاجتها له ، فتوقف رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ريثها قضى لها حاجتها ، فقال عديّ في نفسه : ليس من عادة الملوك أن يدعوا شؤونهم معطّلة من أجل امرأة عجوز ، بـل هي من شيم الانبياء ، ولمّا عادوا إلى مجلسهم أظهر رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) لعديّ ما يستحقه من إكرام ، فهو سيّد كريم في قومه ، فأن إلى وسادة من ليف فبسطها له وأمره بالجلوس عليها ، لكن عديّاً تنحىّ حريم في قومه ، فأن إلى وسادة من ليف فبسطها له وأمره بالجلوس عليها ، لكن عديّاً تنحىّ جانباً ، فأبي عليه إلاّ الجلوس عليها وجلس هو على الارض .

تلك كانت سيرته الشريفة ( صلّى الله عليه وآلـه ) مع الكفّـار ، ومن يرجع ، إلى كتب السنّة والشيعة في هذا الصدد يلق الكثير من أمثال تلك الواقعة . وإجمالاً فقد أسلم عمدي على يمدي رسول الله (صلى الله عليه وآلمه) ، وجرياً عمل القول : و وبأبيه اقتدى عدي في الكرم ، فإن عدياً كان جواداً سخياً ، ويقال إن شاعراً قدم عليه وقال : يا أبا طريف ، قد قلت شعراً في مدحك ، قال : تريّث ريثها أعرّفك ما لدي من مال ، فتمدحني على قدر عطائي ، إنه ألف ألف درهم ، وألف شاة ، وثلاثة غلمان وفرس ، والآن قل ، وإذ ذاك أنشده .

وسكن عـديّ الكـوفـة ، وشهـد مـع أمـير المؤمنـين ( عليـه الســـلام ) الجمــل وصفّـين والنهروان ، وأصيبت عينه في موقعة الجمـل فعميت ، وتوفّي في الكوفة سنة ثهان وستين .

وفي أيام معاوية ، وكان الناس يفدون عليه ، قال معاوية لعدي : ما صنعت يا عدي بأبنائك فلست أراهم معك ؟ قال : قتلوا بين يدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : ما أنصفك علي ، قتل أولادك وأبقى أولاده ، فقال عدي : ما أنصفت علياً إذ قتل و بقيت ؛ قال معاوية : اعلم أنه لا تزال قبطرة من دم عثبان باقية ، ولن يمحوها إلا دم شريف من أشراف اليمن ، قال عدي : أقسم برب تلك القلوب التي ملت غضباً منك ، ألا إنها لا تزال في صدورنا باقية ، وتلك السيوف التي قاتلناك بها ، فهي لا تزال على عواتقنا ، فإذا تقدّمت إلينا من باب الخديعة شبراً ، دنونا منك في طريق الشر شبراً ، اعلم أنه لقبطع الحلقوم وسكرات الموت عندنا من قول سوء نسمعه في علي ( عليه السلام ) ، وإن سُلُ سيف يا معاوية شهر سيف به .

ورأى معاوية أن المصلحة تقضي مجانبة الغضب ، فأنهى الحديث ، وطلب إلى رجالـه أن يكتبوا كلام عديّ ، فهو ملء حكمة وعظة .

الثامن عشر: عقيل بن أبي طالب

أخو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكنيته أبو يزيـد ، ويقال إنّـه يصغر أخـاه طالبـاً بعشر سنوات ، وجعفر يصغـر عقيلاً بعشر سنـوات ، وأمير المؤمنـين ( عليه السـلام ) يصغر جعفـراً بعشر سنـوات ، وكان أبـو طالب يحبّ عقيـلاً أكثر من حبّـه سائـر بنيه ، لهـذا قال رسـول الله ( صلّ الله عليه وآله ) في حقّه : « إنّ لاحبّه حبّين : حبّاً له ، وحبّاً لحبّ أبي طالب له » .

يقـال إنّه ليس بـين العرب مثيـل لعقيل في علم الانسـاب ، وكانت تبسط لـه طنفسة في المسجد فيصلِّي عليها ، ثم يحيط الناس به يستفيدون من علمه بالانسـاب وآيّام العـرب ، وكان إذ ذاك مكفوف البصر ، وكان عقيل مبغضاً من الناس لأنه كان مطّلعاً على حسناتهم وسيّئاتهم، وكان معروفاً بسرعة الإجابة وشدّة العارضة .

ولما قدم عقيل إلى معاوية نصب له كراسيّه ، وأجلس جلساءه حوله . فلمّا ورد عليه سأله : أخبرني يا أبا يزيد عن عسكري وعسكر أخيك ، فقد مررت عليهما ، قال :

أخبرك ، مررت والله بعسكر أخي فإذا ليـل كليل رسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) ، ونهار كنهار رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلّا أنّ رسول الله ( صـلّى الله عليه وآلـه ) ليس في القـوم ، ما رأيت إلّا مصلّيـاً ، ولا سمعت إلّا قارئـاً ؛ ومـررت بعسكـرك فـاستقبلني قـوم من المنافقين ممّن نفّر ناقة رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ليلة العقبة .

ثم قال : من هذا عن يمينك يا معاوية ؟ قال : هذا عمرو بن العاص ، قال : هذا الذي اختصم فيه سنّة نفر فغلب عليه جزّار قريش ، ( ويعنى جزّار إبل قريش العاص بن واثل الذي غلب الخمسة الآخرين فاتخذه ابناً »

ثم قال : فمن الآخر ؟ قال : الضحّاك بن قيس الفهري ، قال : أما والله لقد كان أبوه جيّد الآخذ لعسب<sup>(١)</sup> التيوس .

ثم قال : فمن الآخر : قال : أبو موسى الأشعري ؛ قال : هذا ابن السرَّاقة .

فلها رأى معاوية أنّه قد أغضب جلساءه علم أنّه إن استخبره عن نفسه قال فيه سوءاً ، فأحبّ أن يسأله ليقول فيه ما يعلمه من السوء فيذهب بذلك غضب جلسائه ، قال : يا أبا يزيد ، فها تقول في ؟ قال : دعني من هذا ، قال : لتقولنّ ، قال : أتعرف حمامة ؟ قال : ومن حمامة يا أبا يزيد ؟ قال : قد أخبرتك ، ثم قام فمضى .

فأرسل معاوية إلى النسّابة فدعاه ، قال : من حمامة ؟ قال : ولي الأسان ؟ قال : نعم ، قال : حمامة جدّتك أمّ أبي سفيان ، كانت بغيّاً في الجاهليّة صاحبة راية .

قال معاوية لجلسائه : قد ساويتكم وزدت عليكم فلا تغضبوا .

وقال معاوية يوماً وعنده عمرو بن العاص وقد أقبل عقيل : لأضحكنك من عقيل ، فلمّا سلّم قـال معاوية : وأهلًا برجل عمّه أبو لهب ، فقال عقيل : وأهلًا برجل عمّه حمّالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد ؛ قال معاوية : ما ظنّك بعمّك أبي لهب ؟ قال : إذا دخلت النار فخذ على يسارك تجده مفترشاً عمّتك حمّالة الحطب ، أفناكح في النار خير أم منكوح ؟ قال : كلاهما شرّ والله .

وقد توفّي عقيل في سنة خمسين عن ستة وتسعين عاماً .

<sup>(</sup>١) العسب : النسب .

### التاسع عشر : عمرو بن الحَبِق الحزاعي

عبد صالح إلهي ، من حواري باب علم صاحب الرسالة ، بلغ بملازمته أمير المؤمنين (عليه السلام) مقاماً عالياً ، شهد جميع وقائعه من الجمل والنهروان إلى صفّين ، سكن الكوفة بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) كان جلّ اهتمامه مع حجر بن عدي مين عين منع بني أمية من سبّ الإمام (عليه السلام) ، ولمّا تولّى زياد بن أبيه السلطة ، وأمسك بحجر بن عدى فرّ عمرو إلى الموصل واختباً في غار هناك فلدغته أفعى في الغار فتوقي .

ولما خرج جماعة من طرف زياد بطلبه وجمدوه ميتاً ، فقطع زياد رأسه وبعث به إلى معاوية ، فرفعه على سنان الرمح ، وكان أول رأس يرفع على السرمح في الإسلام ، وكان سبق لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن أخبره بما سينتهي إليه أمره ، وفي كتاب بعث به الإمام الحسين ( عليه السلام ) رداً على كتاب لمعاوية ، تحدث عن غدر معاوية ومكره وظلمه ونقضه للعهد ، قال ( عليه السلام ) :

د أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمه واصفر لونه ، بعدما آمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل ، ثمّ قتلته جرأة على ربّك واستخفافاً بذلك العهد ؟ » .

أقول : سيأتي خلال الحديث عن القتل من أصحابُ الحسين ( عليه السلام ) ذكر زاهـر الذي كان مع عمرو بن الحمق ، وتولى دفنه .

ويروي الراوندي وابن شهر آشوب أن عَمْرَ بن الحمق لما قدّم ماء لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دعا له بأن يجعل لـه من الشباب حـظًا ، فعاش ثـمانين عـاماً دون أن تـظهر شعـرة بيضاء واحدة في رأسه .

### العشرون : قنبر مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام )

كان غلامــه الخـاص ، ورد ذكــره في الأخبـار بكــثرة ، وقـال فيــه أمـير المؤمنــين (عليه السلام) :

إنّ إذا رأيت شيشاً منكرا أوقدت نباري ودعوت قسهرا ومدح قنبرله (عليه السلام) حين سئل: مولى من أنت؟ مشهور(١) ، وقد ورد

 <sup>(</sup>١) قبال قنبر : مولاي من ضرب بسيفين ، وطعن برعين ، وصبل القبلتين . . إلى آخير مديحه المشهبور
 ( المعرب ) .

مسطوراً في ( رجال الكشي ) ، وقد قتل على يد الحجّاج الثقفي .

ويــروى أنه لمّـا أي به إلى الحجّـاج سألــه : ما الــذي كنت تليه من عــليّ بن أبي طالب ؟ قال : كنت أوضّيه ، قال : فها كان يقول إذا فرغ من وضوثه ؟ قال : كان يتلو الآية المباركة :

﴿ فَلَمَا نَسُـوا مَا ذَكُـرُوا بِه فَتَحَنَّا عَلَيْهِمَ أَبُوابِ كُـلَّ شِيءً ، حَتَى إذا فَـرِحُـوا بمـا أوتـوا أخذناهم بفتةً فإذا هم مبلسون \* فقُطع دابر القوم الذي ظلموا ، والحمد لله ربِّ العالمين ﴾ .

قال الحجّاج : أظنّ أنّه أرادنا بتأويل هذه الآية ، قال قنبر : نعم ، قال : ما أنت صانع إن أمرنا بقطع رأسك ؟ قال : في تلك الحال أكون سعيداً وتكون شقياً ! فأمر بضرب عنقه .

### الحادي والعشرون : كميل بن زياد النخعيّ اليهانيّ

من خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن أعاظمهم ، يعدّه العرفاء أمين سرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) . وإليه تنتهي سلسلة جماعة من العرفاء ، والدعاء الشهير الذي يدعى به ليلة النصف من شعبان ، وكل ليلة جمعة ينسب إليه ، وكذلك الحديث المشهور حين أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده \_ إذ كانا في الفلاة \_ وقال :

و يا كميل ، إن هذه القلوب أوعية ، فخيرها أوعاها ، فـاحفظ عني ما أقـول : الناس
 ثلاثة . . . ) إلى آخر الحديث .

وهذا الحديث موجود في الكثير من كتب الحديث ، والشيخ البهائي يعدّه أحد الأربعـبن حديثاً ، ومن كلمات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لكميل وصيّته التي يقول فيها :

« يا كميل ، مُر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ، ويُدلجوا في حاجة من هـو نائم ،
 فوالذي وسـع سمعه الأصـوات ما من أحـد أودع قلباً سروراً إلاّ وخلق الله تعـالى له من ذلـك السرور لطفاً ، فإذا نزلت نازلة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردهـا عنه كـها تُطرد غـريبة الإبل . . . » .

كان كميل عاملاً لأمير المؤمنين فترة ، ثم انتهى الأمر به إلى الحجّاج الثقفي فقتله ، ويروى أنه لما ولي الحجّاج العراق أراد الإمساك بكميل كي يقتله ، ففرّ هارباً منه ، فلما فشل في الإمساك به قرر قطع العطاء من بيت المال عن قومه ، ولما بلغ ذلك كميلاً قال : لم يبق من العمر إلاّ القليل ، ثما لا ينبغي معه قطع رزق القوم ، ثم قمام وقدم إلى الحجّاج ، قمال الحجاج : لقد بحثت عنك لأجزيك ! قال : اعمل ما بدا لك فلم يبق من العمر إلاّ القليل ، وعمّا قريب سأرجع وإيّاك إلى الله عزّ وجلّ وقد أخبرني مولاي أنّك قاتلي ؛ قال الحجّاج : لانت من قتلة عثمان ، ثمّ أمر به فضربت عنقه .

كان ذلك سنة ثلاث وثهانين للهجرة ، وتوفّي عن تسعين عاماً ، وقبره معروف في الثويّــة ما بين النجف والكوفة .

الثاني والعشرون : مالك بن الحارث الأشتر النخعيّ

سيف الله المسلول عـلى أعـدائـه ، قـدّس الله روحـه ، جليـل القـدر عـظيم المنـزلـة ، وخصوصيّته من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أظهر من أن تذكـر ، ويكفي في هذا المقـام قـول عليّ ( عليه السلام ) فيه :

﴿ رحم الله مالكاً ، فلقد كان لي كما كنت لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ﴾ .

في سنة ثهان وثلاين للهجرة ولاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على مصر ، وقبل أن يبعث به إلى مصر كتب إلى أهلها كتاباً ، وتما جاء فيه :

و أمّا بعد ، فقـد بعثت إليكم عبداً من عبـاد الله لا ينام أيّـام الحنوف ، ولا ينكـل عن
 الأعـداء ساعـات الروع ، أشـد على الفجّـار من حريق النـار ، وهو مـالك بن الحـارث أخـو
 مذحج ، فاسمعوا قوله وأطيعوا أمره فيها طابق الحقّ ، فإنّه سيف من سيوف الله . . » .

وعهد له عهداً هو أطول عهوده (عليه السلام) ، يشمل من اللطائف والمحاسن الكثير، مملوءاً بالعظات والحكم عما لا يحصى، يصلح دستوراً لكل وال وسلطان وحاكم، ويشتمل على أصول جباية الخراج وجمع الزكاة ، وتجنب ظلم عباد الله والجور عليهم إلى غير ذلك ؛ وهذا العهد معروف ومشهور ، له ترجمات عديدة ، وبعد أن عهد به إليه أمره أن يتجهز للسفر ، وخرج الأشتر في جماعة من أصحابه متوجّهاً إلى مصر .

يروى أن خبر تولية الأشتر لما طرق مسامع معاوية أرسل إلى أحد دهاقنة العريش يغريه على دسّ السمّ للأشتر مقابل إعطائه عشرين سنة من ضريبة الخراج ، فلما قدم الأشستر العريش قدّم له الدهقان هديّة من العسل بعد أن مـزجه بـالسمّ ، بعد أن عـرف أن العسل هــو الأكلة المفضّلة عند الأشتر ، ولمّا أكل منه مات من فوره .

ويروي البعض أن موته كان في القلزم ، وأنّ نافعاً غلام عثمان هـو من سمّمه ، ولمـا بلغ الخبر معاوية سرّ سروراً عظيماً لم يتّسع له جلده، وضاقت عليه الدنيا الواسعة من فـرط الفرح، وقال : و إنّ لله جنوداً من عـسل » .

ولما بلغ الخبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تألّم أشدّ الألم وأسف بالغ الأسف فصعد المنبر فقال : و إنّا لله وإنّا إليـه راجعون ، والحمـد لله ربّ العالمين ، اللهمّ إنّ أحتسبه عنـدك ، فإنّ
 موته من مصائب الدهر » .

ثم قال : « رحم الله مالكاً فلقد أوفى بعهده ، وقضى نحبه ولقي ربّه ، ومع أنّا وطّنًا انفسنا على أن نصبر على كلّ مصيبة بعد مصابنا برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فـإنّها من أعظم المصائب » .

ثم نزل عن المنبر ، ورجع إلى بيته ، وتوافد إليه مشائخ نخع فــوجدوه يتــاسف ويتلَّهف على موت الأشتر ، ثم قال :

ولله درّ مــالك، ومــا مالــك! لوكــان من جبل لكــان فنداً(١)، ولــو كان من حجــر لكـان صــلداً ؛ أما والله ليهدّنّ موتك عالماً ، وليفرحنّ عالماً ، على مثل مالــك فلتبك البــواكي ، وهـل مَرجُوٌ كــالك؟ وهـل موجود كــالك؟ وهـل قامت النساء عن مثل مالك؟!

يقول القاضي نور الله في ( المجالس ) : إنّ صاحب معجم البلدان أورد في ذيل أحوال بعلبك أنّ معاوية بعث رجلًا للقاء الاشتر في طريقه إلى مصر ، فلقيـه حوالي القلزم ، وقـدم له عسلًا ممزوجاً بالسم ، فهات منه هناك ، ونقل جثهانه إلى مـدينة الـطيبة ، وقـبره المنوّر معـروف هناك ومشهور ؛ ولما بلغ معاوية خبر موته جهر بسروره وقال : « إن لله جنوداً من عـــل » .

وقال صاحب المعجم أيضاً : لا يخفى أن الأشتر ( رضي الله عنه ) مع كونه يتحلى بحلية العقل والشجاعة والعظمة والفضل ، فكان يتزين كذلك بزينة العلم والزهد والفقر والتعبّد .

ورد في مجموعة ورّام بن أبي فراس رحمه الله أن مالكاً الأشتر ( رضي الله عنه ) كان مجتازاً بسوق وعليه قميص خام وعمامة منه ، فرآه بعض السوقة فازرى بزيّه فرماه ببندقة تهاوناً به ، فمضى ولم يلتفت ؛ فقيل له : ويلك أتـدري بمن رميت ؟ فقال : لا ، فقيل له : هـذا مالـك صاحب أمير المؤمنين ( عليه السـلام ) ، فارتعـد الرجـل ومضى إليه ليعتـذر منه ، وقـد دخل مسجداً وهو يصلي .

فلمّا انفتل انكبّ الرجل على قدميه يقبّلهما ، فقال : ما هذا الأمر ؟ فقال : أعتــذر إليك ممّا صنعت ؛ فقال : لا بأس عليك ، فوالله ما دخلت المسجد إلّا لاستغفرنّ لك !! انتهى .

يقول المؤلّف: لاحظ كيف اكتسب هذا السرجل من أخلاق أمير المؤمنين (عليه السلام)، مع كونه من أمراء جيشه، شجاعاً شديد الشوكة، وبلغت شجاعته درجة جعلت ابن أبي حديد يقول:

<sup>(</sup>١) الفند بالفتح والكسر : الجبل العظيم .

لو أقسم أحد أنه ليس بين العرب والعجم من هو أكثر شجاعة من الأشتر ـ خلا أستاذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ فأظن أن قسمه صحيح ، فها أقبول في رجل هزمت حياته أهل الشام ، وهزم مماته أهل العراق ؟ ويقبول فيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « رحم الله مالكاً ، فلقد كان لي كها كنت لرسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) » ، وقال : ليت لي فيها بينكم رجلان مثله ، بل ليت لي رجلًا واحداً .

ومن التأمّل في هذه الأشعار تعرف شدّة شوكته على الأعداء ، قال :

أبقيت وفري وانحرفت عن العلى إن لم أشنً على ابن هند غارة خيرة خيرة خيرة كأمثال السعالي شرّباً(١) همى الحديد عليهم فكانه

ولنقيبتُ أضيبافي بنوجه عبيوس لم تختل ينوماً من نهاب ننفنوس تغندو ببيض في الكنويهة شنوس<sup>(۲)</sup> ومنضنان بنوق أو شنعناع شنمنوس

وإجمالًا ، فهو في هـذا المقام من الجـلال والشجاعة وشدة الشـوكة كـان على درجة من حسن الخلق بلغت أن رجلًا من السوقة \_ يهينه ويستهزىء به فلا تغيّر إهـانته لـه من حالـه ، لا بل يضي إلى المسجد ليدعو ويستغفر له !! ويتبـدّى للمتأمّل كيف أنّ شجاعته هذه ، وغلبته على نفسه وهواه إنما هي أسمى من شجاعته البدئية .

قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ﴿ أَشْجُعُ النَّاسُ مِنْ عَلَبِ هُواهُ ﴾ .

الثالث والعشرون : محمّد بن أبي بكر بن أبي قحافة

رجل جليل القدر ، عظيم المنزلة ، من خواص أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن حواريّه ، بل هو بمنزلة ابن له ، أمّه أسهاء بنت عميس كانت زوجاً لجعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه ) ، ثم تزوّجها أبو بكر من بعده فولدت له محمّداً في رحلة حجّة الوداع ، وبعد أبي بكر تزوّجها أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلا جرم أن يتربّ محمّد في حجره ، ولا يعرف أبا غيره ، حتى أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «محمّد ابني من صلب أبي بكر » .

شهد محمّد وقعتي الجمل وصفّين وبعد صفينٌ عيّنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والياً على مصر ، وفي سنة ثهان وشلائين بعث معاوية بعمرو بن العاص ، ومعاوية بن خديج ، وأبي الأعور السلمي في جيش كبير إلى مصر ، وكانوا جميعاً من أنصار عثمان ، وهناك جمعوا جموعهم وانبروا لقتال محمد بن أبي بكر وأخذوه أسيراً ، ثم ضرب معاوية بن خديج عنقه وهو ظامىء ،

<sup>(</sup>١) شرَّب: ضامرة .

<sup>(</sup>٢) الشوس: الطوال.

وقطع رأسه وأدخل جثته ـ يساعده ابن العاص ـ في جوف حمار وأحرقوه بالنار ، وكان عند موته ابن ثهان وعشرين .

يقال : لمّا بلغ أمّه أسهاء نبأ مقتل ولـدها كـظمت غضبها وغصّتها حتى شخب الدم من ثدييها ، وروّعت عائشة أخته وجزعت عليه ، وكانت في دبر كلّ صلاة تدعو على معـاوية وابن العاص وابن خديج ، ثم حلفت أن لا تأكل شواء أبداً بعد قتل محمّد .

أمّا أمير المؤمنين (عليه السلام) فهو لمّا بلغه النبأ حزن على محمد حزناً عميضاً، وكتب إلى ابن عباس في البصرة ينعيه إليه بقوله:

و أمّا بعد ، فإنّ مصر قد افتتحت ، ومحمّد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد ، فعند الله
 نحتسبه ولداً ناصحاً ، وعاملًا كادحاً ، وسيفاً قادحاً ، وركناً دافعاً .

وقد كنت حثثت الناس على لحاقه ، وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة ، ودعوتهم سرًا وجهراً ، وعوداً وبدءاً ، فمنهم الآتي كارهاً ، ومنهم المعتل كاذباً ، ومنهم القاعــد خاذلاً ؛ أســال الله أن يجعل لي منهم فرجاً عاجلًا ، فوالله لــولا طمعي عند لقــاء عدوّي في الشهــادة ، وتوطيني نفــي على المنيّة لاحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً ، ولا التقي بهم ابداً » .

ولما تُلقّى ابن عبّاس النبأ قدم الكوفة لتعزية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

وقدم أحد عيون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من الشام ، وقال : يا أسير المؤمنين ، بلغ معاوية خبر مقتل محمّد بن أبي بكر فصعد المنبر وأذّن بقتله ، وسرّ سروراً عظيماً ، ومـا رأيت قطّ سروراً رأيته بالشام حين قتل محمّد بن أبي بكر . فقال ( عليه السلام ) :

ان حزننا على قتله على قدر سرورهم به ، لا بل يزيد أضعافاً » .

وقال : «كان لي ربيباً ، وكنت أعدّه ولداً ، وكان بي برّاً ، فعلى مثل هذا نحزن ، وعند الله نحتسبه » .

ومحمّد (رضي الله عنه ) أخ من الأم لمحمّد وعون ابني جعفـر ، وأخ ليحيى بن عـليّ ( عليـه السلام ) ، وابن خـالة ابن عبـاس ، وأب للقاسم فقيـه المدينـة ، وهو جـدّ لامّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) .

الرابع والعشرون : محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن عبد شمس

مع كونه ابن خال معاوية بن أي سفيان فقد كان من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن أنصاره وشيعته ، سجن ردحاً طويلاً في سجون معاوية ، ثم أخرجه من السجن يــوماً وقــالِ له : يــا محمّد ، ألم يَثِنُ لك أن تتبصّر وتــترك موالاتــك لعليّ ؟ ألا تعلم أن عثمان قتل مظلوماً ، وأن عائشة وطلحــة والزبــير قد خــرجوا يــطلبون بدمه، وأن علياً بعث إلى عثمان من يقتله ؟ ونحن اليوم نطالب بدمه ؟

قال محمّد : إنّك لتعلم أنّي أمسَ القوم بك رحماً ، وأعرفهم بك . قال : أجل ، قال : أباس عليه إنّك تطالب بدم عثمان ، فوالذي لا إله غيره ما أعلم أحداً شرك في دم عثمان وألّب الناس عليه غيرك لمّا استعملك على الشام ، فسأله المهاجرون والأنصار أن يعزلك ، فأبى ، ففعلوا به ما بلغك ، أما والله لم يشرك بدمه ابتداء إلاّ طلحة والزبير وعائشة ، فهم من حرّضوا على قتله ، وشركهم بذلك عبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، وعمّار والأنصار جميعاً ، ثم قال :

و والله إنّي لأشهد أنّك مذ عرفتك في الجاهليّة والإسلام لعلى خلق واحد ، ما زاد فيك الإسلام لا قليلًا ولا كثيراً ، وإنّ علامة ذلك لبيّنة ، تلوموني على حبّي عليّاً ، خرج مع عليّ (عليه السلام) كلّ صوّام وقوّام مهاجريّ وأنصاريّ ، وخرج معك أبناء المنافقين والطلقاء والعتقاء ، خدعتهم عن دينهم ، وخدعوك عن دنياك.

والله بـا معاويـة ما خفي عليـك ما صنعت ، ومـا خفي عليهم مـا صنعـوا إذا خلوا إلى أنفسهم سخط الله في طـاعتك ، والله لا أزال أحبّ عليّـاً لله ورسـولـه ، وأبغضـك في الله وفي رسول الله أبداً ما بقيت » .

فأمر به معاوية فأعيد إلى سجنه ، وبقي فيه حتَّى مات .

يقول ابن أبي الحديد: قبض عمرو بن العاص على محمّد بن أبي حذيفة في مصر ، وبعث به أسيراً إلى معاوية فسجنه ، ثم فرّ من سجنه ، فراح في أثره رجل من خثعم يقال له عبد الله بن عمرو بن ظلام ، وكان عثماني الهوى ، فأدركه مختبناً في غار وقتله . وكان والده أبو حذيفة من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وشهد معه بدراً حيث قتل أخوه ، واستشهد يوم اليهامة في القتال مع مسيلمة الكذّاب .

الخامس والعشرون : ميثم بن يحيى التهّار

من خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن أصفياته وحواريّه ، وقد علّمه (عليه السلام) من العلوم بالقدر الـذي يناسب قابليّته واستعداده ، كان مطّلعاً على أسرار خفية وأخبار غبيّة كانت ترشح عنه في بعض الاحايين ، يكفي في هذا الصدد أنَّ ابن عبّاس ، وهر تلميذ أمير المؤمنين (عليه السلام) وتلقّى عنه علم تفسير القرآن ، وما كمان له من باع طويل في علم الفقه والتفسير ، والذي كان محمد بن الحنفيّة يدعوه ربّاني الأمّة ، ومع كونه ابن عمّ رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله عليها) ، ابن عبّاس هذا يخاطبه ميثم فيقول :

يا بن عبّاس ، سلني مسا شئت في تفسير القسرآن فياني قسرأت تسزيله عسل أمير المؤمنسين (عليه السلام) وعلّمني تأويله ، فقال : يا جارية الدواة والقرطاس ، فأقبل يكتب .

وكان رحمه الله من الزهَّاد ، وتمَّن يبست جلودهم من العبادة والزهادة .

ويروى عن أبي خالد التهار قال : كنت مع ميثم التهار بالفرات يوم الجمعة ، فهبت ريح ونحن في سفينة من سفن الرمّان ، قال : فخرج فنظر إلى الريح فقال : شدّوا برأس سفينتكم ، وإنّ هذا ريح عاصف (١) ، مات معاوية الساعة ، قال : فلمّا كانت الجمعة المقبلة قدم بريد من الشام فلقيته فاستخبرته فقال : توفّي أمير المؤمنين ، وبايع الناس يزيد ، قلت : أي يوم الجمعة .

وقـد تقدم الحـديث عن إخباره لحبيب بن مـظاهر عنـد ذكر أحــوال رشيد الهجـري أنــه سيقتل في نصرة ابن بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأنّه يطاف برأسه في الكوفة .

يسروي الشيخ الشهيسد محمّد بن مكّي عن ميثم أنسه قبال : صحبني أمسير المؤمنين (عليه السلام) معه ذات ليلة إلى خارج الكوفة ، حتّى بلغنا مسجد الجعفي ، وهنـاك اتّجه إلى القبلة وصلّ أربع ركعات ، وبعد السلام والتسبيح قال : أبسط كفّيك ، ثم قال :

و إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك ، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك ، وحبّك في قلبي
 مكين ، مددت إليك يداً بالذنوب مملوءة ، وعيناً بالرجاء ممدودة ، إلهي أنت مالك العطايا وأنـــا أسير الخطايا . . . .

وهكذا حتى أتم الدعاء ، ثم هبط إلى السجود ووضع وجهه على التراب وقال مئة مرة : العفو العفو ، ثم وقف وخرج من المسجد وأنا معه ، وسرنا حتى إذا كنا في الفلاة خط على الأرض خطاً وقال لي : لا تتجاوز هذا الخط ، وتركني وذهب وكانت تلك الليلة شديدة الظلام ، فقلت في نفسي : يا مولاي ، تركت نفسك في هذه الفلاة وحيداً ، مع كثرة أعدائك ، فها يكون عدري عند الله ورسوله (صلى الله عليه وآله ) ؟ فوالله لقد هممت باللحاق به فاكون على بينة من أمره ولو خالفت أمره ، فانطلقت أبحث عنه حتى أدركته وقد دلى رأسه حتى نصف جسده في بشر هناك وهو يتحدّث مخاطباً البشر ، فأحس بي فقال : من أنت ؟ فلت : ميشم ، قال : أولم آمرك أن لا تتجاوز الخطّ الذي خططته لك ؟ قلت : خشيت

 <sup>(</sup>١) أقول : نظير هذا ما رواه الـراوندي عن الصادق (ع) من أنه في غـزوة بني المصطلق هبّت ريـح عاصف ،
 فقال رسول الله ( صــل الله عليه وآلـه ) : لقد مـات منافق في المـدينة ، ولمّـا رجع النـاس إلى المدينـة كان رفاعة بن زيـد ـ وهـو من كبار المنافقين ـ قد مات .

يـا مولاي عليـك الأعداء فلم يـطق قلبي البقاء ، قـال : هل سمعت شيئـاً ثمّا كنت أقـولـه ؟ قلت : لا يا مولاي ، قال :

وفي الصدر لبانات إذا ضاق لها صدري نكت الأرض بالكف وأبديت لها سرّي ،
 فعها تنبت الأرض فذاك النبت من بذرى .

يقول العلامة المجلسي في ( جلاء العيون ) عن الشيخين الكثي والمفيد وغيرهما إنّ ميشاً التهار كان عبداً لامرأة من بني أسد ، فاشتراه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) منها فأعتقه ، فقال : ما اسمك ؟ فقال : سالم ، فقال : أخبرني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن اسمك الذي سمّاك به أبوك في العجم ميثم ، قال : صدق رسول الله وصدقت ينا أمير المؤمنين ، والله إنّه لاسمي ، قال : فارجع إلى اسمك النذي سمّاك به ( ذكره ) رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ودع سالماً ، فرجع إلى ميثم ، واكتنى بأيي سالم .

وقال له (عليه السلام) ذات يوم: إنّك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة ، فإذا كان اليوم الثالث ابتدر منخراك وفمك دماً فتخضب لحيتك ، فانتظر ذلك الخضاب ؛ فتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة ، وأقربهم من المطهرة ، وامض حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها ، فأراه إيّاها .

وفي رواية أخرى أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قـال له : كيف أنت يـا ميثم إذا دعاك دعي بني أميّة عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني ؟ فقال ميثم : يا أمــير المؤمنين ، أنــا والله لا أبرأ منك ، قال : إذن والله يقتلك ويصلبك ، فقال ميثم : أصبر ، فذاك في الله قليل ؛ فقال : يا ميثم إذاً تكون معى في درجتي .

وكان ميشم ـ بعد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ يأتي تلك النخلة ويصلي عندها ويقول : بوركت من نخلة ، لك خلقتُ ولي غذيتِ ؛ وكان يلقى عَمر بن حريث فيقول : إني مجاورك فأحسن جواري ، فيقول له عَمرو : أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم ؟ وهو لا يعلم ما يريد .

وفي السنة التي توجّه فيها الحسين (عليه السلام) من المدينة إلى مكّة ، ومنها إلى كربلاء ، توجّه ميثم إلى مكّة ، ودخل على أمّ سلمة ( زوج النبي (صلّ الله عليه وآله )) كربلاء ، توجّه ميثم إلى مكّة ، ودخل على أمّ سلمة ( زوج النبي (صلّ الله عليه وآله ) يذكرك ويوصي بك عليًا في جوف الليل ، فسألها عن الحسين (عليه السلام) فقالت : هو في حائط له ( بستان ) قال : أخبريه أنّ قد أحببت السلام عليه ، وضحن ملتقون عند ربّ العالمين إن شاء الله ؛ قالت : كثيراً ما رأيت الحسين بن عليّ ابن فاطمة

يذكرك ، فقال : أنا والله أكثر ذكره فأقرئيه السلام ، فإنّي مبادر ، ولنا أمر مقـدّر سيكون ، ثم قالت : يا جارية اخرجي فادهنيه ، فدهنت لحيته فقال : أما والله لئن دهنتيها لتخضبنُ فيكم بالدماء .

ولما خرج إذا بـا بن عبّاس جـالس ، فقال : يـا بن العبّاس ، سلني مـا شئت من تفسير القرآن فإنّي قرأت تنزيله على أمير المؤمنين ( عليه السـلام ) وعلّمني تأويله ، فقـال : يا جـارية الدواة والقرطاس ، فأقبل يكتب .

حتى قبال ميشم: يا بن عبّاس ، كيف بـك إذا رأيتني مصلوباً عـاشر عشرة ؟ فقـال : وتكهّن أيضـاً ؟! قبال ميشم ؛ مـه ، احتفظ بمـا سمعت مني ، فـإن يكن مـا أقــول لـك حقّــاً أمسكته ، وإنّ يك باطلاً خرقته ؛ قال : هو ذلك .

ولما فرغ ميثم من حجّه قفل عائداً إلى الكوفة ؛ وكمان قبل ذهمابه إلى الحبج لقي عريف قومه ( نقيبهم ) ، فقال له : كانّي بك وقد دعاك دعيّ بني أميّه فيطلبني منك أياماً ، فإذا قدمت عليك ذهبت بي إليه حتى يقتلني عملى باب دار عصرو بن حريث ، ثم خرج ميثم إلى مكة ، فأرسل الطاغية عدوّ الله ابن زياد إلى عريف ميثم فطلبه منه ، فأخبره أنّه بمكّة ، فقال له : لئن لم تأتنى به لاقتلنك ، فأجّله أجلًا .

وخرج العريف إلى القادسية ينتظر ميثاً ، فلها قدم ذهب به إلى الطاغية ، فقال ابن زياد : أنت ميثم؟ ، قال : نعم أنا ميثم ، قال الحاضرون في المجلس : إنه من المقربين إلى أبي تراب ، قال ابن زياد : ويحكم ، أهذا العجمي ؟ قالوا : نعم ، فالتفت ابن زياد إلى ميثم نقال : أين ربك ؟ قال : هو بالمرصاد لكل ظالم ، وأنت أحد الظلمة ، قال : إنّك على عجمتك لجريء ، تبراً من أبي تراب ، فقال : لا أعرف أبا تراب ، قال : تبراً من عليّ بن أبي طالب ، فقال له : فإن أنا لم أفعل ؟ قال : إذا والله لا قتلنك ، قال : أما لقد كان مولاي يقول طالب ، فقال له : فإن أنا لم أفعل ؟ قال : إذا والله لا قتلنك ، قال : لنخالفة ، قال : لي إنك ستقتلني وتصلبني عاشر عشرة على باب دار عمرو بن حريث ، قال : لنخالفة ، قال : كيف تخالفه ، فوالله ما أخبرني إلا عن النبيّ (صلّ الله عليه وآله ) عن جبريل عن الله تعالى ، فكيف تخالف هؤلاء ؟ ولقد عرفت الموضع الذي أصلب فيه ، وأين هو من الكوفة ، وأنا أوّل خلق الله ألجم في الإسلام .

فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة ، قـال له ميثم : إنّـك تفلت وتخرج ثــاثراً بــدم الحسين ( عليه السلام ) فتقتل هـذا الذي يقتلنا .

فلمّا دعـا عبيد الله بـالمختار ليقتله طلع بـريد بكتــاب يزيــد إلى عبيد الله يــأمــره بتخليــة سبيله ، فخــلّاه ، وأمر بميثم أن يصلب ، فــأخرج فــرفــع عــل الخشبــة عنــد بــاب عمــرو بن حريث ، قال عمرو : قد كمان والله يقول : إنّي مجاورك ؛ فلمّا صلب أمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره ، فجعل ميثم مجدّث بفضائل بني هاشم ( ويلعن بني أميّة ، ويحدّث عمّا سيكون من انقراض دولتهم ) ، فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا العبد ، فقال : ألجموه ، ففعلوا ، فلمّا كان اليوم الثالث من صلبه أتاه أحد رجال ابن زياد والحربة في يده وقال : أما والله إنّي لاطعنك وأنا أعلم أنّك صوّام بالنهار قوّام بالليل ، ثم طعنه في خاصرته فنفذت الحربة من أحشائه ، ثم انبعث في آخر النهار فمه وأنفه دماً ، وصعدت روحه إلى الملأ الأعلى ، وكان هذا قبل قدوم الحسين ( عليه السلام ) العراق بعشرة أيّام .

ويسروى أيضاً أنَّـه لما انتقــل هذا العــظيـم إلى رحمة ربَّـه قدم سبعــة من التهّارين إليــه ليلًا والحرّاس يحرسونه وقد أوقدوا النــار ، فحالت النــار بينهم ، فاحتملوه حتى انتهــوا به إلى فيض من ماء فدفنوه هناك ، وغمـروه بالماء ، ولمّا طلبه الحرّاس لم يعثروا له على أثر .

السادس والعشرون : هاشم بن عُتبة بن أبي وقَاص

ولقبه المرقال ، يقول القاضى نور الله في ( الإصابة ) :

المذكور هو هاشم الشجاع المشهور الملقّب بالمرقال ، واشتهر بهذا اللقب لأنّ الإرقال ضرب من الجري السريع ، فقد كان في النزال يجري مسارعاً إلى خصمه .

وينقل عن الكلبي وابن حيّان أنّ هاشهاً فاز بشرف صحبة رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ، وأسلم يوم فتح مكّة ، ورافق عمّه في حربه مع الفرس في القادسيّة ، وأظهر هناك شجاعة وبطولة فاثقتين ، وكان في موقعة صفينٌ يقاتل بين يدي أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأحسن الجهاد .

وورد في (الفتوح) للاعثم الكوفي ، وفي كتاب الإصابة أنّه لما قتل عثمان وبايع الناس أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغ النبأ الكوفة ، وكان واليها أبو موسى الأشعري من قبل عثمان ، فتقاطر الكوفيون إلى أبي موسى يأخذون عليه إحجامه عن البيعة ، فراح الأشعري يراوغ ويحتج بأنّه ينتظر جلاء الأمور والمواقف ، غير أنّ هاشها وقف أمام الأشعري وقال له : وماذا تنتظر ؟ هل تخشى أن يعود عثمان إلى الحياة فيلومك ؟ بايع يا أبا موسى لخير هذه الأمّة ، ثم مدّ يده اليسرى واضعاً عليها يده اليمني وقال : هذه لعليّ وهذه لي ، وقد بايعت علياً ، ثم أنشد كها عن (الإصابة) :

أبايع غير مكترث عليّاً ولا أخشى أميراً اشعريّا أبايعه وأعلم أن سارضي بذاك الله حفّاً والنبيّا فاز هاشم بالشهادة في صفّين ، فرفع ابنه عتبة راية أبيه وحمل على أهل الشــام يجاهــدهـم كها جاهدهم أبوه ، حتى اقتفى أثره شهيداً كريماً .

أقول : يعلم من هنا أن هاشهاً استشهد في موقعة صفّين ، وعليه ، فإنّ ما هو مسطور في بعض الكتب ـ من أن هـاشهاً قـدم كربـلاء لعون الحسـين ( عليه السـلام ) ، وأنّـه وقف بـين الصفوف يقول : أيها الناس من لم يعرفني عرّفته بنفسي ، فأنـا هاشـم بن عتبـة ابن عمّ عمر بن سعد . . . الخ . لا نصيب له من الواقع ، والله هو العالم .





البـاب الرابـع في تاريخ الامام الدسن المجتبى (عليه السلام )



## في الولادة السعيدة للإمام المسن ( عليه السلام )

المشهور أن ولادة الإمام الحسن ( عليه السلام ) كانت ليلة الثلاثاء منتصف شهر رمضان المبارك سنة ثلاث للهجرة ، أو سنة اثنتين على قول .

ويروي ابن بابويه بأسناد معتبرة عن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) قال :

« لمّا ولدت ف اطمة الحسن ( عليهها السلام ) قالت لعليّ ( عليه السلام ) : سمّه ،
 فقال : ما كنت لأسبق باسمه رسول الله ؟ فجاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأخرج إليه في خرقة صفراء ؟ ثمّ رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفّه بها .

وفي رواية أخرى أنّه (صلّى الله عليه وآله ) أدخل لسانه في فيه فجعـل الحسن (عليه السلام ) يمصّه ، ثمّ قال لعليّ (عليه السلام ) : ما سمّيته ؟ قال : ما كنت لأسبقك باسمه ، فقال (صلّى الله عليه وآله ) : ما كنت لأسبق ربيّ باسمه ، فأوحى الله عنزّ ذكره إلى جبرئيل (عليه السلام ) أنّه قد ولد لمحمد ابن ، فاهبط إليه فأقرئه السلام وهنّئه منيّ ومنك ، وقل له : إنّ عليّاً منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون .

فهبط جبرئيل على النبيّ وهنّاه من الله عنرٌ وجلّ ومنه ، ثمّ قال لـه : إنّ الله عزّ وجلّ يـامرك أن تسمّيـه باسم ابن هـارون ، وقال : ومـا كان اسمـه ؟ قال : شـبّر ، قـال : لـــاني عربيّ ، قال : سمّه الحسن ، فسمّاه الحسن . فلمّا ولد الحسين ( عليه السلام ) أوحى الله إلى جبرئيل أنه قد ولمد لمحمّد ابن ، فاهمط إليه فهنَّتُه وقل له : إنَّ عليًّا منك بمنزلة هـارون من موسى ، فسمَّـه باسم ابن هـارون الآخر ؛ فنزل جبرئيل ( عليه السلام ) ، وبعد أن أبلغ خير الأنام تهنئـة الملك العلَّام ، قـال ( صلَّى الله عليه وآله ) : وما كان اسمه ؟ قال : شبَّير ، قال ( صلَّى الله عليه وآله ) : لساني عربٌ ، قال : فسمّه الحسين ، فسمّاه الحسين .

ويروي الشيخ الجليل عليَّ بن عيسي الإربلي (ره ) في (كشف الغمة ) أن الإمام الحسن (عليه السلام) كان أبيض مشرباً حمرة ، أدعج العينين ، سهل الخدّين ، دقيق المسربة كثّ اللحية ذا وفرة ، كأنَّ عنقه إبريق فضَّة ، عظيم الكراديس ، بعيد ما بين المنكبين ، ربعـة ليس بالطويل ولا القصير، مليحاً من أحسن الناس وجهاً ، وكان يخضب بالسواد، وكان جعد الشعر ، حسن البدن .

ويروى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : كان الحسن بن على أشبه بسرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ما بين الصدر إلى الرأس ، والحسين أشبه فيها كان أسفل ذلك .

ويروي ثقة الإسلام الكليني (ره) بسند معتبر عن الحسين بن خالد أنه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التهنئة بالولد منى ؟ فقال : و أما إنه لمّا ولـ الحسن بن على هبط جبرئيل على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه ويكنيُّه ، ويحلق رأسه ، ويعقُّ (١) عنه ، ويثقب أذنه ، وكذلك كان حين ولــد الحسين ( عليه السلام ) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك » .

وقال : « وكان لهم ذؤابتان في القرن الأيسر ، وكان الثقب في الجهمة اليمني في شحمة الأذن ، وفي اليسرى في أعلى الأذن ۽ .

وفى رواية أخرى أن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس ، وهو الأصح

(١) العقيقة : الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عند حلق شعره .

### الفصل الثانب

# ( ما عله عله ) كل ما المال ( ما عله عله السال )

يـروي صـاحب (كشف الغمّـة ) عن كتـاب حليـة الأوليـاء أنَّ رســول الله ( صــلَى الله عليه وآله ) وضع الحسن ( عليه السلام ) يوماً على عاتقه وقال : من أحبني فليحبّه .

وعن أبي هريرة قال : ما رأيت الحسن قطّ إلاّ فاضت عيناي دموعاً ، وذلك أنّه أن يــوماً يشتدّ حتى قعد في حجر رسول الله ( صلّى الله عليه وآلــه ) ورسول الله ( صــلى الله عليه وآلــه ) يفتح فمه، ثم يدخل فمه في فمه ويقول: اللهمّ إنّي أحبّه، وأحبّ من يجبّه؛ يقولها ثلاث مرات.

ويقول ابن شهر اشوب : جاء في أكثر التفاسير أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان يعوّذ الحسنين ( عليهها السلام ) بسورتي ﴿ قـل أعوذ بسربّ الناس ﴾ و﴿ قـل أعوذ بسربّ الفلق ﴾ و فذا سمّيتا بالمعوّذتين .

وعن أبي هريرة قــال : رأيت النبي ( صلَّى الله عليــه وآله ) بمِصَ لعــاب الحـــن والحـــين كها بمِصَ الرجل التمرة .

ويروى أنَّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يصلِّي فجاء الحسن والحسين فارتدفاه ، فلمَّا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً ، فلمَّا عباد عبادا ، فلمَّا انصرف أجلس هذا عبلي فخذه الايمن ، وهذا على فخذه الأيسر : ثم قال : من أحبني فليحبٌ هذين .

كما يروى عنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنّـه قال : و إنّ الحسين والحسين شنفــا<sup>(١)</sup> العرش وإنّ الجنّة قالت : يا رب اسكنتني الضعفاء والمســـاكين ، فقـــال لها الله تعـــالى : ألا ترضــين أنِّ

<sup>(</sup>١) الشنف : الحلية ( القرط ) .

زيَّنت أركانك بالحسن والحسين ؟ قال : فهاست كها تميس العروس فرحاً ي .

ويروى عن أبي هريرة أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) سمع بكــاء الحسن والحسين وهو على المنبر ، فقام فزعاً ، ثم قــال : أيّها النــاس ، ما الــولد إلّا فتنــة ، لقد قمت إليهــها وما معى عقل .

والأحاديث عن محبّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للحسنين (عليهما السلام)، وركوبهما على عاتقه، وأمره بمحبّتهما، وقوله إنّها سيّدا شباب أهل الجنّة، وأنهما ريحانتاه، وهذه الأحاديث وردت في كتب الشيعة والسنّة بشكل مستفيض، وسيرد بعضها عند الحديث عن أحوال الإمام الحسين (عليه السلام) إن شاء الله تعالى.

ونقل عن (حلية) أبي نعيم أن النبيّ (صلّ الله عليه وآله) كان يصليّ ، فإذا سجد يجيء الحسن (عليه السلام) وهمو صبيّ صغير حتى يصير على ظهره أو رقبته ، فيرفعه رفعاً رفيقاً ، فلمّا صلّ صلاته قالوا : يا رسول الله ، إنّك تصنع بهذا الصبيّ شيئاً لم تصنعه بأحد ، فقال : إن هذا ريجانتي ، وإنّ ابني هذا سيّد وعسى أن يصلح الله به بين فتين من المسلمين .

ويروي الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :

و قال أبي عن أبيه : كان الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أعبد الناس في زمانه ، وأزهدهم وأفضلهم ، وكان إذا حجّ ، حجّ ماشياً ، وربّا مشى حافياً ؛ وكان إذا ذكر الموت بكى ، وإذا ذكر المعرّ على الصراط بكى ، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة بغشى عليه منها.

وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عزّ وجلّ ، وكان إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اضطراب السليم ( لدغته حية أو عقرب ) ، وسأل الله الجنّة ، وتعوّذ به من النار .

وكان ( عليه السلام ) لا يقرأ من كتاب الله عزّ وجلّ : « يا أيّها الذين آمنـوا » إلّا قال : لبيّـك اللهمّ لبيّك ، ولم يُسر في شيء من أحوالـه إلا ذاكراً لله سبحـانه ، وكـان أصــدق النــاس لهجة ، وأفصـحهم منطقاً . . ، الخ .

ويروى في مناقب ابن شهر اشوب وروضة الواعظين أنه (عليه السلام) كمان إذا توضّأ ارتعدت مفاصله واصفرً لونه ؛ فقيل له في ذلك فقال : • حقّ على كلّ من وقف بين يمدي ربّ العرش أن يصفّر لونه وترتعد فرائصه » .

وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه وقال :

 المي ضيفك ببابك ، يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميـل ما عندك يا كريم ».

كما روى ابن شهمر اشموب عن الصادق (عمليمه السلام) أن الإممام الحسن (عليه السلام) حجّ خمساً وعشرين مرّة ماشياً ، وأن النجائب لتقاد معه ؛ وقماسم الله تعالى ماله مرّتين ، وروي ثلاث مرّات (أي كان يستبقي النصف لنفسه ، ويوزع النصف الآخر على الفقراء » .

ومن حلمه ما روى المبرد وغيره أنّ شاميّاً رآه راكباً فجعل يلعنه ، والحسن (عليه السلام) لا يردّ ، فلمّا فرغ أقبل الحسن (عليه السلام) فسلّم عليه وضحك ، فقال : أيّها الشيخ أظنّك غريباً ، ولعلّك شبّهت ، فلو استعتبتنا أعتبناك(١) ، ولو سألتنا أعطيناك ، ولو استرشدتنا أرشدناك ، ولو استحملتنا أحملناك ، وإن كنت جائعاً أشبعناك ، وإن كنت عرياناً كسوناك ، وإنّ كنت عتاجاً أغنيناك ، وإن كنت طريداً آويناك ، وإن كان لك حاجة قضيناها لك .

فلو حرّكت رحلك إلينا وكنت ضيفنـا إلى وقت ارتحالـك كـان أعـود عليـك ، لأنّ لنـا موضعاً رحباً ، وجاهاً عريضاً ، ومالاً كثيراً .

فلمًا سمع الرجل كلامـه بكى ، ثم قال : أشهـد أنّك خليفـة الله في أرضه ، والله أعـلـم حيث يضع رسالته ، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلى .

وحوّل رحله إليه ، وكان ضيفه إلى أن ارتحل ، وصار معتقداً لمحبّتهم .

يروي الشيخ رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّر الحليّ أنَّ رجلًا وقف على الحسن بن علي ( عليه السلام ) فقال : يا بن أمير المؤمنين بالذي أنعم عليك بهذه النعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليه ، بل إنعاماً منه عليك إلاّ ما أنصفتني من خصمي فإنّه غشوم ظلوم ، لا يـوقّر الشيخ الكبير ، ولا يـرحم الطفـل الصغير ؛ وكـان متكناً فاستوى جالساً ، وقـال لـه : من خصمك حتى انتصف لك منه ؟ فقال له : الفقر .

فأطرق (عليه السلام) ساعة ، ثمّ رفع رأسه إلى خادمه وقال له : أحضر ما عندك من موجود ، فأحضر خمسة آلاف درهم فقال : ادفعها إليه ، ثمّ قال له : بحقّ هذه الأقسام التي أقسمت بها عليّ متى أتاك خصمك جائراً إلّا ما أتيتني منه متطلّلاً .

<sup>(</sup>١) أعتبناك : أزلنا عنك العتبة ، والعتبة : المكروه والشدّة .

أو يمكن أن يكون المعنى: لو استرضيتنا أرضيناك ( المعرب ) .

كها يروى أيضاً أن رجلًا أتاه يشكو الفقر والفاقة ، وأنشد :

لم يبن لي شيء يباع بدرهم يكفيك منظر حالتي عن مخبري الآ بقايا ماء وجه صنته الآيباع وقد وجدتك مشتري

فدعا الرجل خادمه وقال له : ما مقدار ما عندك ؟ قال : اثنا عشر ألف درهم ، قال : ادفعها إلى هذا السرجل ، وأنا منه خجل ، قال : لم يتبقّ للنفقة شيء ، قال : ادفعها إليه وأحسن ظنك بالله تعالى ، ثم دعا الرجل ودفع إليه المال واعتذر قائلاً : لم نعطك حقّك ، بـل أعطيناك بقدر الموجود ، ثم أنشد :

عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلاً ولو أمهلتنا لم تمطر فخذ القليل وكن كأنّا لم تبع ما صنته وكأنّنا لم نشتر

نقل العلّامة المجلسي (ره) عن بعض كتب المناقب المعتبرة عن رجل اسمه نجيح قـال : رأيت الحسن بن علي ( عليه السـلام ) يأكـل وبين يـديه كلب ، كلّما أكـل لقمة طـرح للكلب مثلها ، فقلت له ؛ يا بن رسول الله ، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامـك ؟ قال : دعـه ، إنّ لاستحيى من الله عزّ وجلّ أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثمّ لا أطعمه .

وروي أنَّ غلاماً لـه ( عليه السلام ) جنى جناية توجب العقـاب فأمـر به أن يضرب ، فقال : يا مـولاي ، « والكاظمـين الغيظ » ، قال : كـظمت غيظي ، قـال : « والعافـين عن الناس » ، قال : عفـوت عنك ، قـال : « والله يجب المحسنين » قـال : أنت حرّ لـوجه الله ، ولك ضعف ما كنت أعطيك .

ويروي ابن شهر اشوب عن كتاب محمد بن إسحاق أنّه قال : ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ما بلغ الحسن ، كان يبسط له على باب داره ، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق ، فيا مرّ أحد من خلق الله إجلالاً له ، فإذا علم قيام ودخل بيته ، فمر الناس .

ولقد رأيته في طريق مكّة ماشياً ، فــها من خلق الله أحد رآه إلّا نــزل ومــثـى ، حتَى رأيت سعد بن ابي وقّاص بمـشي .

وأورد ابن شهر اشوب في ( المناقب ) عنه ( عليه السلام ) أشعاراً منها :

قبل للمقيم بغير دار إقامة حان البرحييل فبودّع الأحبياب

يقول العلّامة المجلسي (ره) في ( الجلاء ) عن الشيخ المطوسي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :

كتب إلى الحسن بن علي (عليهما السلام ) قوم من أصحابه يعـزُّونه عن ابنــة له ، فكتب إليهم :

و أمّا بعد ، فقـد بلغني كتابكم تعـزّوني بفلانـة ، فعند الله أحتسبها تسليماً لقضـائـه ،
 وصبـراً على بـلائه ؛ فقـد أوجعتنا المصـائب وفجعتنا النـوائب بالاحبّـة التي كانت بنـا حفيّة ،
 والإخوان المحبّين الذين كان يــرّ بهم الناظرون ، وتقرّ بهم العيون .

أضحوا قد اخترمتهم الأيّام ، ونسزل بهم الحيام ، فخلفسوا الخلوف ، وأودت بهم الحتوف ، فهم صرعى في عساكر الموق، متجاورون في غير محلة التجاور، ولا صلات بينهم ولا تنزاور ، ولا يتلاقون عن قرب جوارهم ، أجسامهم نبائية من أهلها ، خبالية من أربابها ، قد أجشعها إخوانها ، فلم أر مثل دارها داراً ، ولا مثل قرارها قراراً ، في بيوت موحشة ، وحلول مضجعة ، قد صارت في تلك الديار الموحشة ، وخرجت عن الدار المؤسنة ، فاستودعتها للبل ، وكانت أمة عملوكة ، سلكت سبيلاً مسلوكة صار إليها الأولون ، وسيصير إليها الأخرون ، والسلام » .



# في طرف من أحوال الإمام المسن (عليه السالم) وصلحه مع معاوية

### ماجرى بعد استشهاد امير المؤمنين ( عليه السلام ) وعلّة صلح الإمام الحسن ( عليه السلام ) مع معاوية

اعلم أنه بعد ثبوت عصمة أثمة الهدى وجلالتهم (عليهم السلام) ، فعلى المؤمنين أن يسلّموا بما يصدر عنهم (عليهم السلام) وينقادوا له ، وأن لا يقعوا في مواقع الشبهة والاعتراض ، ذلك إنّ ما يفعلونه إنما هو عن ربّ العالمين ، والاعتراض عليهم اعتراض على الله ، وقد جاء برواية معتبرة أنّ الله عزّ وجلّ أنزل على النبيّ (صلى الله عليه وآله) صحيفة من السهاء فيها اثنا عشر ختماً ، لكلّ إمام ختمه ، ومكتوب تحت الختم ما يعمله ؛ فكيف يجيز امرؤ للفسه أن يعترض بعقله الناقص على رهطٍ هم حجج الله في أرضه ، قولهم من قول الله وفعلهم من فعله ؟

يروي الشيخان الصدّوق والمفيد وآخرون أنّ الإمام الحسن ( عليه السلام ) خـطب بعد استشهـاد أمير المؤمنـين ( عليه السـلام ) خطبـة بليغة تشتمـل على المعـارف الربّـانيّـة والحقـانق السبحانيّة ، فقال :

و نحن حزب الله الغالبون ، وعترة رسوله الأقربون ، وأهل بيته الـطيبون الـطاهرون ، وأحد الثقلين اللذين خلفهها رسـول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أمّـته ، فقال : و إني تـارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، ، فالتالي كتـاب الله ، والمعوّل علينـا في تفسيره ، لا نتـظنى تأويله بل نتيقن حقائقه ، فأطيعونا فإنّ طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعـة الله عزّ وجـل ورسولـه مقرونة ، قال الله عزّ وجل .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهِ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مَنْكُم ﴾ .

ثم قال (عليه السلام): «لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعمل ، ولم يدركه الأخرون بعمل ، لقد كان يجاهد مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فيقيه بنفسه ، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوجّهه برايته ، فيكتنفه جبرئيل عن يمينه ، وميكائيل عن شاله ، ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه .

ولقـد توفّي في الليلة التي عـرج فيها بعيــى ابن مريم ، والتي قبض فيها يــوشع بن نــون وصيّ موسى ، وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلاّ سبعمئة درهم فضلت عن عطائه ، أراد أن يبتاع ــها خادماً لاهله » .

ثمّ خنقته العبرة فبكي ، وبكي الناس من حوله معه ، ثم قال :

« أنا ابن البشير ، أنا ابن النذير ، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنـه ، أنا السراج المنـير ، أنا من أهل بيتٍ فرض الله مودّتهم في كتابه ، فقال تعالى :

﴿ قـل لا أسألكم عليـه أجراً إلاّ المودّة في القـربى ، ومن يقـترف حسنـةُ نـزد لـه فيهـا حسناً ﴾ ، فالحسنة مودّننا أهل البيت ، ثمّ جلس .

فقام عبد الله بن العبّاس رحمه الله بين يديه فقال:

« معاشر الناس ، هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم فبايعوه » ، فاستجاب له الناس فقالوا : ما أحبه إلينا وأوجب حقّه علينا ، وبادروا إلى البيعة له بالخلافة ، على حرب من حارب ، وسلم من سالم ؛ وكان ذلك يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة أربعين من الهجرة ، وكان عمره الشريف سبعاً وثلاثين سنة .

ثم نزل عن المنبر فرتّب العيّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفـذ عبد اللهبن العبّـاس إلى البصرة ، ونظر في الأمور .

ووفقاً لرواية الشيخ المفيد وغيره من المحدّتين العظام فإنّه لما بلغ معاوية خبر استشهاد أمير المؤمنين (عليه السلام) أرسل عينين له أحدهما من بني القين إلى البصرة والآخر من بني حمير إلى الكوفة يتجسّسان ويكتبان إليه بما يجري ، كما يقومان بإفساد أمور الخلافة على الإمام الحسن (عليه السلام) ، غير أن الإمام (عليه السلام) عرف بأمرهما فاستدعى الحميري فضرب عنقه ، كما بعث إلى البصرة يأمرهم بالعشور على الجاسوس الآخر وضرب عنقه ، وكان كما أمر .

وكتب إلى معاوية : ﴿ أَمَّا بَعْدَ ، فإنَّكَ دُسَسَتَ الرَّجَالُ للاَّحْتِيَالُ والاَّغْتِيَالُ ، وأرصدت العيونَ كَانَكَ تَحَبُ اللَّقَاءَ ، وما أشكَ في ذلك ، فتوقَّعه إلى شاء الله ﴾ . ولما بلغ الكتاب معاوية كتب جواباً فظاً أرسله إلى الإمام الحسن (عليه السلام) ، واستمر التراسل بينهها في هذا الصدد دون انقطاع ، حتى هياً معاوية جيشناً كبيراً توجّه به نحو العراق ، كها راح يرسل بعيونه إلى نفر من المنافقين والخوارج في الكوفة ممن كانوا في صفوف جيش الإمام (عليه السلام) ، والذين انضموا إليه مكرهين خوفاً من سيفه ، كعمرو بن حريث ، والأشعث بن قيس ، وشبث بن ربعي وأمثالهم من المنافقين ، وكتب إلى كل منهم على حدة يعده بمتني ألف درهم ، وبنت من بناته ، وإمارة على جيش من جيوش الشام ، إن على حدة يعده بمتني ألف درهم ، وبنت من بناته ، وإمارة على جانبه بهذه الحيلة أكثر المنافقين ، وضمن انحرافهم عنه (عليه السلام) ، وتى أنه (عليه السلام) صار يلبس درعاً تحت ثيابه عند الصلاة ليأمن غدرهم وقد رماه أحد الخوارج يوماً بسهم في الصلاة ، لكنه لم يترك أثراً المنطل الدرع التي كان يلبسها .

وجعل أولئك المنافقون يبعثون بكتبهم إلى معاوية سرّاً يبدون له موافقتهم على ما عرضــه عليهم .

بلغت أخبار خروج معاوية إلى العراق مسامع الإمام (عليه السلام) ، فصعد المنبر وبعد أن حمد الله وأثنى عليه جعل يدعو الناس إلى القتال ، فلم يجبه أحد منهم بحرف ، وما تكلّم أحدٌ منهم .

فلما رأى ذلك عديّ بن حاتم قام فقــال : سبحان الله مــا أقبح هـــذا المقام ، ألا تجيبــون إمامكم وابن بنت نبيّكم ؟ أين خطباء مصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة ، فإذا جدّ الجدّ فروّاغون كالثعالب ؟ أما تخافون مقت الله ولاعنتها وعارها .

ثم قـام آخرون فقـالـوا: نحن السـامعـون المطيعـون لـك ، فمـرنـا بـأمـرك ؛ فقـال (عليـه الســـلام): كـذبتم ، والله مـا وفيتم لمن كــان خيـراً مني ، فكيف تفـون لي ؟ إن كنتم صادقين فموعد ما بيني وبينكم معسكر النخيلة ، فوافوا إلى هناك .

فركب وركب معه من أراد الحروج ، وتخلّف عنه كثير ، فها وفوا بما قالوه ، وبما وعدوه ، فقام بهم خطيباً وقال : غررتموني كما غررتم من كان قبلي ، مع أيّ إمام تقــاتلون بعدي ؟ مــع الكافر الظالم الذي لم يؤمن بالله ولا برسوله قطُّ ، ولا أظهــر الإسلام هــوَّ وبني أميّة إلاّ فــرقاً من السيف ؟

ثم وجّه قائداً من كندة يقـال له الحكم في أربعـة آلاف ، وأمره أن يعسكـر بالانبــار ولا يحدث شيئاً حتى يأتيه أمره ، فلمّا توجّه إلى الانبـار ونزل بها ، وعلـم معــاوية بــذلك ، بعث إليــه رسلًا ، وكتب إليه معهم أنّك ان أقبلت إليّ أُولِّك بعض نواحي الشام والجزيرة ، وأرســل إليه بخمسمئة ألف درهم ، فقبض الكنديّ عدوّ الله المال ، وانقلب على الحسن ( عليه السلام ) . وصار إلى معاوية في مثني رجل من خاصّته وأهل بيته .

فبلغ ذلك الحسن ( عليه السلام ) فقام خطيباً وقال : هذا الكندي توجّه إلى معاوية ، وغدر بي وبكم ، وقد أخبرتكم مرّة بعد مرّة أنه لا وفاء لكم ، أنتم عبيد الدنيا ؛ وأنا موّجه رجلاً آخر مكانه ، وإنّي أعلم أنّه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه ؛ فبعث إليه رجلاً من مراد في أربعة آلاف ، وتقدّم إليه بمشهد من الناس وتوكّد عليه ، وأخبره أنّه سيفدر كها غدر الكنديّ ، فحلف له بالأيمان التي لا تقوم لها الجبال أنّه لا يفعل ؛ فلها توجّه في سبيله قال الحسن ( عليه السلام ) : إنّه سيغدر .

فلمّا توجّه إلى الأنبار أرسل معاوية إليه رسلًا ، وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه ، وبعث إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه ، وبعث إليه بخمسة آلاف درهم ، ومنّاه أيّ ولاية أحب من ولايات الشام ، فانقلب على الحسن ( عليه السلام ) وأخذ طريقه إلى معاوية ، وبلغ الحسن ( عليه السلام ) ما فعل المراديّ ، فقام خطيباً فقال : قد أخبرتكم مرّة بعد أخرى أنّكم لا تفون لله بعهد ، وهذا صاحبكم المراديّ غدر في وبكم ، وصار إلى معاوية .

وإجمالًا ، فإنَّ الإمام الحسن ( عليه السلام ) عزم على الخروج إلى قتال معاوية ، فاستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث ، وأمره بحثَّ الناس على اللحوق بــه ؛ ثمَّ سار في عسكره حتى نزل دير عبد الرحمن ، فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الناس ، ثمَّ عرض جيشه فإذا هو أربعون ألفاً بين فارس وراجل .

ثمّ دعا عبيد الله بن العبّـاس فقال لـه : يا بن عمّ ، إني بـاعث معك اثني عشر ألفاً من الفرسان ، فامض بهم حتى تستقبل معاوية ، وشاور هذين :

يعني قيس بن سعد ، وسعيد بن قيس ، فأنت أمير الجيش ، فإن أصبت فقيس بن سعد على الناس ، فإن أصيب فسعيد بن قيس على الناس .

وسار الإمام (عليه السلام) حتى وافى ساباط المدائن فنزل بها وبات هناك ، فلما أصبح أراد (عليه السلام) أن يمتحن أصحابه ، ويستبرىء أحوالهم له في الطاعة ، ليتميّز بذلك أولياؤه من أعدائه ، ويكون على بصيرة من لقاء معاوية وأهل الشام ، فأمر أن ينادى في الناس بالصلاة جامعة ، وصعد المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

 و أما بعد ، فإنّي والله لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ، ومنّه وأنا أنصح خلق الله لخلقه ، وما أصبحت محتملًا على مسلم ضغينة ، ولا مريداً له بسـوء ولا غائلة ، ألا وإنّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم ممّا تحبّون في الفرقة ، ألا وإنّي ناظركم خيراً من نظركم لانفسكم ، فلا تخالفوا أمري ، ولا تــردّوا عليّ رأبي ، غفــر الله لي ولكم ، وأرشـدني وإيّــاكـم لما فيــه المحبّـة والرضى » .

فنظر الناس بعضهم إلى بعض ، وقالوا : ما ترونه يريىد بما قـال ؟ وكان بينهم كشير من المنافقين ، وعُن كانوا باطناً على مذهب الخوارج ، فقالوا : نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ، ويسلّم الأمر إليه ، كفر والله الرجل !

ثم شدّوا على فسطاطه وانتهبوه ، حتى أخذوا مصّلاه من تحته ، ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي ، فنزع مطرف عن عاتقه ، فبقي ( عليه السلام ) جالساً متقلّداً بالسيف بغير رداء ، ثمّ دعا بفرسه وركبه ، وأحدق به طوائف من خاصّته وشيعته ومنعوا منه من أراده .

ثم أخذ طريقه نحو المدائن ، فلمّا مرّ في مظلم ساباط بدر إليه رجل من بني أسد يقال له الجرّاح بن سنان ، وأخذ بلجام بغلته وقال : الله أكبر ، وأشركت يا حسن كها أشرك أبوك من قبل ! وكان بيده مِغْولُ(١) فيطعنه في فخذه فشقه ختى بلغ العيظم ، ويقال إنّه كان خنجراً مسموماً ، فأمسك به (عليه السلام) في عنقه وخرّا جميعاً إلى الأرض ، فوثب إليه جماعة من شيعته (عليه السلام) على سرير إلى المدائن ، فأنزل به على سعد بن مسعود الثقفي ، وكان عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) بها ، وهمو عمّ على سعد بن مسعود الثقفي ، فأشار المختار على عمّه بتسليم الحسن (عليه السلام) إلى معاوية ، فعطيه ولاية العراق ، فقال له : قبّح الله رأيك ، أنا عامل أبيه وقد ائتمنني وشرّفني ، أأنسى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أحفظه في ابن ابنته وحبيبته ؟!

لَّـا سمع شيعـة الإمام (عليـه السلام) مـا قالـه المختار أرادوا قتله ، لكنَّهم عفـوا عنـه بشفاعة عمّه ، ثم إنّ سعداً أتاه بطبيب وقام عليه حتى برىء .

وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة له في السرّ ، واستحنَّوه على المسير نحوهم ، وضمنوا له تسليم الحسن ( عليه السلام ) إليه عند دنـوَهم من عسكره ، أو الفتك به ، وبلغ الإسام الحسن ( عليه السلام ) ذلك ، وورد عليه كتاب قيس بن سعد ، وكان قد أنفذه مع عبيد الله بن العبّاس عند مسيره من الكوفة ، وجاء فيه : أنهم قابلوا جيش معاوية بقرية يقال لها الحبّونيّة بإزاء مُسكِن (٢) ، وأنَّ معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العبّاس

<sup>(</sup>١) المِغْوَل : نصل طويل ، أوسوط في جوفه سيف دقيق يُغتال به .

 <sup>(</sup>٢) مَسكِن : موضع على نهر دجيل قريب من دير الجائليق كها يـذكر الخـعليب في تاريخــه ، وفي هذا المكــان قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير ، وفيه قبر مصعب وإبراهيم بن الاشتر النخمي .

يرغّبه في المصير إليه ، وضمن لـه ألف ألف درهم يعجّل لـه منها النصف ، ويعطيه النصف الاخر عند دخوله إلى الكوفة ، فانسلّ عبيد الله في الليل إلى معسكر معاوية ، وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم ، فصلّ بهم قيس بن سعد ، ونظر في أمورهم .

فازدادت بصيرة الحسن ( عليه السلام ) بخذلان القوم له ، وعدم وفائهم ، ومسيرهم في طريق النفاق ، ولم يجد معه عن يأمن غوائله إلاّ خاصّة من شيعة أبيه وشيعته ، وهم لا يقومون لأجناد الشام .

ومن ناحية أخرى فقد كتب إليه معاوية في الهدنة والصلح ، وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليه ، وعما كتبه إليه قوله : فإن الناس قد غدروا بك وبأبيك من قبلك ، وعرض عليه الصلح بشروط أخذها معاوية على نفسه .

ولما رأى الإمام (عليه السلام) كتب أصحابه أيقن أنّه لا مفرّ من الصلح مع معاوية ، مع إيقانه بغدر معاوية وكذبه وعدم وفائه ، غير أنّه لا حيلة لديه في ذلك لما كان عليه أصحابه من ضعف البصيرة في حقّه ، وما السطوى عليه كثير منهم في استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه ، وما كان من خذلان ابن عمّه له ومصيره إلى عدوّه ، وميل الجمهور منهم إلى العاجلة ، وزهدهم في الأجلة ، إلا قليلاً منهم سيكونون أول وقود للحرب إن هو ذهب إليها .

يقول العلاّمة المجلسي (ره) في (جلاء العيون): لما وصل كتاب معاوية إلى الإمام (عليه السلام) وقرأه وقرأ ما معه من رسائل أصحابه، واطّلع على هروب عبيد الله ونفاق رجاله قال ثانية إتماماً للحجّة عليهم: إنّ لاعلم أنّكم غادرون ما بيني وبينكم، والله لا تفون لى بعهدى، ولتنقضن الميثاق بيني وبينكم.

ثم إنه ( عليه السلام ) عسكر عشرة أيام فلم يحضره إلا أربعة آلاف ، فانصرف إلى الكوفة ، فصعد المنروقال :

ويا عجبًا من قوم لا حياء لهم ولا دين ، لو سلمت له الأمر فأيم الله لا ترون فرحًا أبدًا
 مع بني أميّة ، والله ليسومُونكم سوء العذاب ، ولمو وجدت أعوانًا ما سلمت له الأمر ، لأنه
 محرّم على بنى أميّه ، فأفّ وترحًا يا عبيد الدنيا » .

### الصلح مع معاوية

لًما يئس (عليه السلام) من أصحابه كتب إلى معاوية : أمّا إنّ أريد أن أحيى الحقّ وأميت الباطل ، وأجري كتاب الله وسنّة نبيّه (صلّ الله عليه وآله) ، لكنّ الناس لم يوافقني ، والآن فأنا أصــالحك عــلى شروط أعرف أنّـك لن تفي بها ، فــلا يسرّك أنّ الملك ميسرّك لك ، فــرعان ما ستندم كها ندم من غصبوا الحلافة ، لكنّ ندمهم لم يعقب لهم نفعاً .

ثم أرسل ابن عمّه عبـد الله بن الحارث(١) إلى معـاوية ليـأخذ عليـه العهود والمـواثيق ، ويكتب كتاب الصلح ، وكان الكتاب كالآق :

### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما صالح عليه الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) معاوية بن أبي سفيان ، صالحه على أن لا يتعرّض له ، على أن يعمل في الناس بكتاب الله وسنة رسوله (صلّ الله عليه وآله) ، وسيرة الخلفاء الصالحين ، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً ، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من ارض الله : في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وعلى أن أصحاب عليّ وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه ، وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسن ولا لأحد من أهل بيت رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) غائلة ، سرّاً ولا جهراً ، ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الأفاق ، وأن يترك سبّ عليّ (عليه السلام ) والقنوت عليه بالصلاة ، وأن لا يذكر عليّاً (عليه السلام ) وشيعته إلاّ بخير .

ولمـا كتب الصلح شهـد عليـه بـذلـك ـ وكفى بـالله شهيــداً ـ عبـد الله بن الحـــارث ، وعمرو بن أبي سلمة ، وعبد الله بن عامر ، وعبد الرحمن بن سـمرة(٢) ، وآخرون .

ولمًا تمّ عقد الصلح توجّه معــاوية إلى الكــوفة ، ولمــا بلغ النخيلة نزل فيهــا ، وكان يــوم جمعة ، فصلّ بالناس وخطب خطبة قال في آخرها :

و إنَّ والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا ، إنَّمَا قـاتلتكم لاتأمر عليكم ، وقد أعطاني الله ذلـك وأنتم كارهـون ؛ ألا وإنّ كنت منَّيت الحسن ( عليه الســـلام ) وأعطيته أشياء ، وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها » .

ودخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة ، وبعد أيـام قضاهـا في الكوفـة أن

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطّلب .

<sup>(</sup>٢) هوعبد الرحمن بن سعرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، ويكنى أبا سعيمد ، أسلم يوم الفتح ، وسكن البصرة ، واستعمله عبد الله بن عامر لما كان أميراً على البصرة ، وتـوقي بـالبصرة سنة خسين ، وقيل سنة إحدى وخسين ، وكان متواضعاً .

المسجد ، والتمس من الحسن ( عليه السلام ) أن يتكلم فوق منبر ويقول للناس إنّه قـد بايــع معاوية بالخلافة ، فصعد ( عليه السلام ) المنبر ، وحمد الله وأثنى عليه ، وصلّ عــلى نبيّه وأهـــل بيته ، ثــمّ قال :

أيّها الناس ، إنَّ أكيس الكيس التقى ، وأحمق الحمق الفجور ، وإنّكم لو طلبتم بين جابلق وجابرس رجلًا جدّه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ما وجدتموه غيري وغير أخي الحسين ، وقد علمتم أنَّ الله هداكم بجدّي محمد فتنكّرتم لأهل بيته ، وإنَّ معاوية نازعني حفًا هو لي دونه ، فنظرت لصلاح الأمّة وحقن الدماء ، وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت ، وتحاربوا من حاربت، فرأيت أن أسالم معاوية وأضع الحرب بيني وبينه ، ورأيت أن حقن الدماء خير من سفكها، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم ، وأن يكون ما صنعت حجّة على من كان يتمني هذا الأمر ، ووإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين على المناء

فوقف معاوية فخطب الناس ، وذكر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ونـــال منه ، ونـــال من الحسن ( عليه السلام ) ما نال ، فقام الحسين ( عليه السلام ) ليردّ عليه ، فــأخذ بيـــده الحسن ( عليه السلام ) فأجلسه ثم قام فقال :

« ايّها الذاكر عليّاً ، أنا الحسن وأي عليّ ، وأنت معاوية وأبوك صخر ؛ وأمّي فناطمة وأمّـك هند ، وجدّي رسول الله ( صلّ الله عليه وآلـه ) وجدّك حرب ، وجدّي خديجة ، وجدّتك فتيلة ؛ فلعن الله أخلنا ذكراً ، والأمنا حسباً ، وشرّنا قدماً ، وأقدمنا كفراً ونفاقاً ، فقالت طوائف من أهل المجلس : آمين ، آمين . ‹‹›

ويــروى أنّه لمّــا أبرم الصلح بـين معاويــة والإمام الحسن ( عليــه السلام ) طلب معــاويـة البيعة من الحسين ( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) :

يا معاوية لا تكرهه ، فإنّه لا يبايع أبداً أو يقتـل ، ولن يقتل حتى يقتـل أهل بيتـه ، ولن بقتل أهل بيته حتّى يقتل أهل الشام » .

ثم طلب معاوية قيس بن سعد يدعوه إلى البيعة ، فجاء وكان رجلًا طوالًا يركب الفرس المشرف ، ورجلاه يخطّان في الأرض ، فلهًا أرادوا إدخاله إليه قال : حلفت ألّا ألقاه إلّا وبيني وبينه الرمح والسيف ، فأمر معاوية برمح وبسيف فوضعا بينه وبينه ليبرّ يجينه .

وقد روي أنّه اعتزل في أربعة آلاف وأبي أن يبايع ، فلما صالح الحسن ( عليـه السلام ) معاوية أدخل قيس ليبايع ، فأقبل على الحسين ( عليه السلام ) فقال : هل أبايـع ؟ فأشــار إلى

<sup>(</sup>١) يقول مؤلف الكتاب : وأنا أقول آمين ثمّ آمين ثم آمين ، ويرحم الله عبداً قال آميناً (ع س ) .

الحسن (عليه السلام) وقال: هو الإمام، فوضع يده على فخذه ولم يمدّها إلى معاوية، فجشا معاوية على سريره وأكبّ على قيس حتى مسح يده على يده، وفي رواية أخرى أنه بـايع بعــد أن أمره الإمام الحسن (عليه السلام) بالبيعة.

ويــروي الشيخ الـطبرسي في ( الاحتجاج ) أنّـه لمّا صــالح الحسن بن عــليّ بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته ، فقال ( عليه السلام ) :

ويحكم ما تدرون ما عملت ، والله للذي عملت لشيعتي خير ممّا طلعت عليه الشمس أو غربت ، ألا تعلمون أنّي إمامكم ومفترض الطاعة عليكم ، وأحد سيّدي شباب أهل الجنّة بنصّ من رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) عليّ ؟ ه .

قالوا: بلي ، قال:

« أما علمتم أنّ الخضر لمّا خرق السفينة وأقمام الجدار وقتل الغلام كمان ذلك سخطاً لموسى بن عمران ( عليه السلام ) إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك ، وكمان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمةً وصواباً ؟ أما علمتم أنّه ما منّا أحد إلاّ يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلاّ القائم ( عج ) ، الذي يصليّ خلفه روح الله عيسى ابن مريم (عليه السلام)؟



# في استشهاد الامام المجتبك (عليه السلام) وخبر جنادة

اعلم أنَّ هناك اختلافاً في يوم وفاة ذلك الإمام المظلوم ، فالبعض يقول : توقَى في السابع من صفر سنة خمسين للهجرة ، وقيل : في الثامن والعشرين منه ؛ كها أنَّ هناك اختلافاً في مبلغ عمره الشريف ، والمشهور أن عمره سبع وأربعون سنة كها يروي صاحب (كشف الغمّة ) عن ابن الخشّاب عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق (عليهها السلام ) قالا :

د مضى أبو محمّد الحسن بن عليّ ( عليهها السلام ) وهو ابن سبع وأربعين سنة ، وكان بينه وبين أخيه الحسين مدّة الحمل ، وكمان حمل أبي عبـد الله ستّة أشهـر ، فاقـام أبو محمّـد مع جدّه رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) سبع سنين ، وأقام مع أبيه بعد وفاة جدّه ثلاثـين سنة ، وأقام بعد وفاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشر سنين » .

# استشهده ( عليه السلام ) مسعوماً

يروي القطب الراوندي (ره) عن الصادق (عليه السلام) أنَّ الحسن (عليه السلام) قال لأهل بيته : إنَّ أموت بالسمَّ كها مـات رسول الله (صـلَّى الله عليه وآلـه) ، قالـوا : ومن يفعل ذلك ؟ قـال : امرأي جعـدة بنت الأشعث بن قيس ، فإنَّ معـاوية يـدسَّ إليها ويـأمرهـا بذلك ، قالوا : أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك ، قال : كيف أخرجهـا ولم تفعل بعـد شيئاً ؟ ولو أخرجتها ما قتلني غيرها ، وكان لها عذر عند الناس .

فها ذهبت الآيّام حتى بعث إليها معاوية مالاً جسيهاً ، وجعل يمنّيهـا بأن يعـطيها مئـة ألف درهم أيضاً ، ويزوّجها من يزيد ، وحمل إليها شربة من سمّ لتسقيها الحسن ( عليه السلام )

وذات يوم انصرف الحسن ( عليه السلام ) إلى منزلـه وهو صائم ، وكان يــوماً حــارًاً ، فــاخرجت وقت الإفطــارشربــة لبن وقــد ألقت فيهــا ذلـك السمّ ، فشربهــا ، فلمّا أحسّ السم استرجع وحمد الله تعالى على التحوّل من هذه الدنيا الفانية إلى الجنان الباقية ، للقــاء جدّه وأبيــه وأمّه وعمّيه حمزة وجعفر ، ثم التفت إلى جعــدة وقال لهــا : أي عـدوّة الله ! قتلتنــي قتلك الله ، والله لا تصبين منّى خلفاً ولقد غرّك وسخر منك ، والله يخزيك ويخزيه .

فمكث ( عليـه السلام ) يــومين ثـم مضى . أمـا معاويــة فغدر بــاللعينة ، ولم يف لهــا بما وعد . وفي رواية أنّه أدّى إليها ما وعدها به من مال ، لكنه لم يزوّجها من يزيد ، وقال : من لم تف مع الحسن فلا وفاء لها مع يزيد .

ويروي الشيخ المفيد رضوان الله عليه أنّه لما استقرّ الصلح بـين الحسن ( عليه السـلام ) ومعاوية خرج الحسن ( عليه السلام ) إلى المدينة ، فأقام بها كاظماً غيظه ، لازماً منزله ، منتظراً لأمر ربّه عزّ وجلّ ، إلى أن تمّ لمعاوية عشر سنين من إمارته ، وعزم على البيعة لابنه يزيد ، وإذ إن هذا يخالف شروط الصلح الـذي أبرمـه مع الإمـام الحسن ( عليه السـلام ) ، ثم بسبب ما كان الحسن ( عليه السـلام ) يلقاه من إجـلال وتوقـير وإقبال من النـاس ، فلم يكن عليه شيء أثقل من أمره ( عليه السلام ) فصمّم على قتله .

ثم إنّه أحضر سمّاً من عند ملك الروم دسّه إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس مع مئة ألف درهم ، وضمن لها تزويجها من يزيد إن قامت بتسميم الحسن ( عليه السلام ) ، فسقته جعدة السمّ ، فبقي أربعين يوماً مريضاً ، والسمّ يفعل فيه فعله ، ثم مضى لسبيله في شهر صفر سنة خمسين من الهجرة ، وله يومئذ ثهانية وأربعون عاماً ، وكانت خلافته عشر سنين ، وتـولى أخوه ووصبّه الحسين ( عليه السلام ) غسله وتكفينه ودفنه عند جدّته فاطمة بنت أسد ( رضي الله عنها ) بالبقيم .

وجاء في ( الاحتجاج ) عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد قبال : حدّثني رجلً بِنَا قال : أتبت الحسن بن علي ( عليه السلام ) فقلت : يا بن رسول الله أذللت رقبابنا وجعلتنا معشر الشيعة عبيداً ، ما بقي معك رجل ، فقال : وممّ ذاك ؟ قبال : قلت : بتسليمك الأمر لمذا الطاغية ، قال : والله ما سلّمت الأمر إليه إلاّ أبي لم أجد أنصاراً ، ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى يجكم الله بيني وبينه ، ولكني عرفت أهل الكوفة وبلوتهم ، ولا يصلح لي منهم ما كان فاسداً ، إنّهم لا وفاء لهم ولا ذمّة في قول ولا فعل ، إنهم لمختلفون ، ويقولون لنا : إن قلوجم معنا ، وإن سيفوفهم لمشهورة علينا .

قال : وهو يكلّمني إذ تنخّع الدم ، فدعا بطست ، فحمل من بين يديـه ملأن عُــا خرج من جوفه من الدم ، فقلت له : مــا هذا يــا بن رسول الله ؟ إنّي لأراك وجمــاً ، قال : أجــل ، دسّ إليّ هذا الطاغية من سقاني سمًا، فقد وقع على كبدي فهو يخرج قطعــاً كما تــرى؛ قلت له : وصایساه (ع)

أفلا تتداوى؟ قال: قد سقاني مرّتين وهذه الثالثة لا أجد لها دواء.

### وصاياه (ع)

روى صاحب (كفاية الأثر) بسند معتبر عن جنادة بن أبي أميّة قال: دخلت على الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في مرضه الذي توفّي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم، ويخرج كبده قطعة قطعة من السمّ الذي أسقاه معاوية، فقلت: ينا مولاي، مالك لا تعالج نفسك ؟ فقال: ينا عبد الله بجاذا أعالج الموت؟ قلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ثمّ التفت إليّ فقال : والله لقد عهد إلينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّ هـذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد عليّ وفاطمة ، ما منّا إلاّ مسموم أو مقتول ، ثم رُفعت الـطست ، وبكى صلوات الله عليه .

قال : فقلت له : عظني يا بن رسول الله ، قال :

و نعم ، استعد لسفوك ، وحصّل زادك قبل حلول أجلك ، واعلم أنّك تطلب الدنيا والموت يطلبك ، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه ، واعلم أنّك لا ولموت يطلبك ، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه ، واعلم أنّك وقص تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك ، واعلم أنّ في حلالها حساب ، وفي حرامها عقاب ، وفي الشبهات عتاب ، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك ، فإن كان خراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كها أخذت من الميتة (ما تحلله الضرورة ) ، وإن كان العتاب فإنّ العتاب يسير .

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لأخرتك كأنما تموت غداً ، وإذا أردت عزاً بلا عشيرة ، وهيبة بلا سلطان ، فاخرج من ذلّ معصية الله إلى عزّ طاعة الله عزّ وجلّ ، وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك ، إذا خدمته صانك ، وإذا أردت منه معونة أعانك ، إنّ قلت صدّق قولك ، وإنّ صلت شدّ صولك ، وإن مددت يدك بغضل مدّها ، وإن بدت عنك ثلمة سدّها ، وإن رأى منك حسنة عدّها ، وإنّ سألته أعطاك ، وإنّ سكت عنه ابتداك ، إن نزلت إحدى المليّات به ساءك ، من لا يأتيك منه البوائق ، ولا يختلف عليك منه الطرائق ، ولا يخذلك عند الحقائق . وإن تنازعتها منقسها أثرك . . . . . . .

قــال : ثم انقـطع نفســه ، واصفـرّ لــونـه ، حتى خشيت عليــه ؛ ودخـل الحســين (عليه السلام ) والأسود بن أبي الأسود ، فـانكبّ عليه حتى قبّـل رأسه وبـين عينيه ، ثمّ قعــد عنده فتسارًا جميعاً ، فقال أبو الأسود : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، إنَّ الحسن ( عليه السلام ) قد نعيت إليه نفسه .

وقىد أوصى إلى الحسين ( عليه السلام ) وسلّم إليه أسرار الإمامة وودائم الخلافة ، وصعدت روحه إلى رياض القدس يوم الخميس في آخر صفر سنة خمسين من الهجرة ، وله سبع وأربعون سنة ، ودفن بالبقيع . انتهى .

ووفقاً لرواية الشيخ الطوسي وغيره أن الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) دخل على أخيه الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) في مرضه الذي توفّي فيه فقال له : كيف تجدك يا أخي ؟ قال : أجدن بن أوّل يوم من أيّام الأخرة ، وآخر يوم من أيّام الدنيا ، واعلم أنّي لا أسبق أجلي ، وإنّي وارد على أبي وجدّي على كره مني لفراقك وفراق إخوتك وفراق الأحبّة ، وأستغفر الله من مقالتي هذه وأتوب إليه ، بـل على عبّةٍ مني للقاء رسـول الله وأمير المؤمنين وأمّي فاطمة وحمزة وجمفر صلوات الله عليهم ، وفي الله عزّ وجلّ خلف من كلّ هالك ، وعزاء من كلّ مصيبة ، ودرك من كلّ ما فات .

رأيت يــا أخي كبدي في الـطشت ، ولقد عـرفت من دهــا بي ومن أين أُتيت ، فـــا أنت صانع به يا أخي ؟ فقال الحسين ( عليه السلام ) : أقتله والله ، قال : فلا أخبرك به أبــداً حتى نلقى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لكن أكتب يا أخى :

و هذا ما أوصى أنه يشهد أن لا إله إلى أخيه الحسين بن عملي : أوصى أنه يشهد أن لا إله إله وحده لا شريك له ، وأنه يعبده حتى عبادته ، لا شريك له في الملك ، ولا ولي له من الذل ، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأنه أولى من عُبد ، وأحتى من حمد ، من أطاعه رشد ، ومن عصاه غوى ، ومن تاب إليه اهتدى .

فإنّي أوصيك با حسين بمن خُلَفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم ، وتقبل من محسنهم ، وتكون له خلفاً ووالداً ، وأن تدفنني مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) فإنّي أحقّ به وببيته عمّن أدخل بيته بغير إذنه ، ولا كتاب جاءهم من بعده ، قـال الله فيها أنـزله على نبيّه في كتابه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النِّيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذِنَ لَكُمْ ﴾ .

فوالله ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه ، ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته ، ونحن مأذون لنا في التصرّف في ما ورثناه من بعده .

فإن أبت عليك الامرأة فأنشــدك الله بالقـرابة التي قـرّب الله عزّ وجـلّ منك ، والــرحــم

تثبيعه ودفئه (ع)

الماسّة من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تهريق في محجمة من دم ، حتّى نلقى رســول الله ( صلّ الله عليه وآله ) فنختصم إليه ، ونخبره بما كان من الناس إلينا بعده ۽ .

ووفقاً لروايـة الكافي وغـيره أنه قـال : ثمّ احملني إلى البقيع حتّى تــدفنيّ مع أمّي فــاطمة الزهراء (عليها السلام) ، ولمّا فرغ من وصاياه قبض ( عليه السلام ) .

## تشييعه ودفنه (عليه السلام)

قبال ابن عبّاس : لمّا قبض الحسن (عليه السبلام) ، دعاني الحسين بن علي (عليه السلام) وعبد الله بن جعفر وعليًا ابني ، فغسّلناه وحنّطناه والبسناه اكفانه ، ثمّ خرجنا به حتى صليّنا عليه في المسجد ، وإنّ الحسين أمر أن يفتح البيت فحال دون ذلك مروان بن الحكم وآل أبي سفيان ، ومن حضر هناك من ولد عثمان بن عفان وقالوا : يدفن أمير المؤمنين الشهيد القتيل ظلماً بالبقيع بشرّ مكان ، ويدفن الحسن مع رسول الله ؟ لا يكون ذلك أبداً حتى تكسر السيوف بيننا ، وتنقصف الرماح وينفذ النبل .

فقال الحسين (عليه السلام): أما والله الذي حرّم مكّة للحسنُ بن عليّ وابن فاطمة أحقّ برسول الله (صلّى الله عليه وآله) وببيته عمّن أدخل بيته بغير إذنه، وهــو والله احقّ به من حمّال الخطايا مسيّر أبي ذرّ ( رحمه الله )، الفاعل بعمّار ما فعل، وبعبد الله بن مسعود ما صنع، الحامي الحمى، المثروي لطريد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

ووفقاً لمضامين روايات أخرى فيإن مروان ركب بغلته وأق عائشة فقال لها : يا أمَّ المؤمنين ، إنَّ الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن مع رسول الله ( صلَّ الله عليه وآله ) ، والله إن دفن معه ليذهبّن فخر أبيك وصاحبه عمر إلى يوم القيامة ، قالت : فها أصنع يا مروان ؟ قال : الحقي به وامنعيه من أن يدفن معه ، قالت : وكيف الحقه ؟ قال : اركبي بغلتي هدذه ؛ فنزل عن بغلت وركبتها ، وكانت تؤزّ الناس وبني أميّة على الحسين ( عليه السلام ) ، وتحرّضهم على منعه عمّا همّ به .

قال ابن عبّاس: بينا نحن في ذلك إذ سمعت اللغط وخفت أن يعجـل الحسين عـلى من قد أقبل ، ورأيت شخصاً علمت الشرّ فيه ، فأقبلت مبادراً فإذا أنا بعائشة في أربعين راكباً عـل بغل مرحّل تقدمهم وتأمرهم بالقتال .

فلمًا رأتني قالت : إليّ إليّ يا بن عبّاس ، لقد اجــترأتـم عليّ في الــدنيا ، تؤذونني مــرّة بعد أخرى تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهــوى ولا أحبّ ؛ فقلت : واسوءتــاه ! يوم عــل بغل ، ويوم على جمل(١) ، تريـدين أن تطفئي نـور الله ، وتقاتـلي أولياء الله ، وتحـولي بين رسـول الله وبين حبيبه أن يدفن معه !

فرمت بنفسها عن البغلة وقالت : والله لا يدفن الحسن ههنا أبدأ أوتجزّ هذه ، وأومـأت بيدها إلى شعرها .

وبرواية أخرى أنّهم رموا بالنبال جنازته حتى سلّ منها سبعون نبلًا ، فـأراد بنو هـاشـم المجادلة ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : الله الله لا تضيّعـوا وصيّة أخي ، ولا تهـرقوا دمـاً ، والله لولا عهد الحسن إليّ بحقن الـدماء وأن لا أهـريق في أمره محجمة دم لعلمتم كيف تأخـذ سيوف الله منكم مآخذها .

ومضوا بالحسن ( عليه السلام ) فدفنوه بالبقيع عنـد جدَّتـه فاطمـة بنت أسد ( رضي الله عنها ) .

ويروي أبو الفرج أنه لمّا مات الحسن (عليه السلام) أخرجوا جنازته ، فحمل مروان بن الحكم سريره ، فقال له الحسين (عليه السلام) : تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرّعه الغيظ ؟ قال مروان : نعم كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال .

ويروي ابن شهر اشــوب أنّه لمّـا وضع الحسن ( عليـه السلام ) في لحــده ، قال الحســين ( عليه السلام ) فيه أشعاراً منها :

اادهن راسي ام تطيب محاسني وراسك معفور وانت سليب بكائي طويل والدموع غنزيرة وأنت بعيد والمزار قريب

وفي فضل البكاء عليه وزيارته يروى عن ابن عبّاس أنّ النبي ( صلّ الله عليه وآله ) قال : إذا قتل ابني الحسن بالسم و تبكي الملائكة والسبع الشداد لموته ، ويبكيه كل شيء حتى الطير في جوّ السياء ، والحيتان في جوف الماء ، فمن بكاه لم تعم عينه يـوم تعمى العيون ، ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب ، ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزلّ الاقدام » .

<sup>(</sup>١) ولنعم ما قال الصقري البصري :

وسوم الحسن المسادي عسل بسغلك أسرعستِ وفي بسيست رمسول الله بسالسظلم تحسكسست لسك التسسع من الشمن وبسالكسلٌ تصرّفت

وسايعتِ ومانعت وخاصمت وقاتلت هـل النزوجة أولى بالمواريث من البنست تجـمُك تبهُلت وإن عشست تـفـيُك

# في طفيان هغاوية واضطهاده لشيغة عليًّ (عليه السلام)

لا يخفى أنّه طالما كان الإمام الحسن (عليه السلام) حيّاً لم يتسنّ أبداً لمعاوية ـ وهو الطاغية المعروف ـ أن يظهر اضطهاده لشيعة عليّ (عليه السلام) كما كان يتمنى ويرجو ، ذلك أن قلوب النساس ـ محبّهم وعـدرّهم ـ كسانت حـافلة بـالاحـترام والهيبـة من الإمـام الحسن (عليه السلام) ، ونفوس المسلمين طافحة بـالشغف والإشفاق من ذلك الصلح الذي أبـرمه مع معاوية ، كما جعلوه (عليه السلام) بـاستمرار غـرضاً لسهـام الملامة ، يمثونه على قتـال معاوية طلباً لحقة المسلوب .

كان معاوية متخوّفاً ، فكان لذلك يعامل أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام ) بالرفق والمداراة كلّها اتفق لأحدهم السفر إلى الشام والتنديد بمعاوية ، وحتى شتمه والتعريض به ، ثم يتركه ليعود سالماً غانماً محمّلاً بعطاياه الوفيرة من بيت المال ، ولم يكن هذا من معاوية حلماً وسخاءً بقدر ما كان مكراً ومهارة منه تقتضيها موجبات المصلحة والتدبير ، واستمر هذا منه حتى سنة خمسين للهجرة ، السنة التي استشهد فيها الإمام الحسن (عليه السلام) .

قـدم معاويــــة المدينــة حاجّــاً ، فاستقبله أهــل المدينــة ، فإذا الــذين استقبلوه ما منهم إلاّ قرشيّ ، فلما نزل قال : ما فعلت الأنصـــار ، وما لهم لم يستقبلوني ؟ فقيــل له : إنّهم محتــاجون ليس لهم دوابّ ، فقال معاويـة : وأين نواضحهم ؟

ولا يخفى أنـه إئما أراد بقـوله هـذا تحقيرهم والحطّ من شـانهم ، ذلك أنـه يقال : الإبــل النواضح للماء كناية عن أن أصحابها من الأجراء الفقراء ، فــالسقّاء لا يمكن أن يكــون في عداد الأكابر والأعيان .

<sup>(</sup>١) لا يخفى أنه في هذا الكتاب المبارك يتمّ النقل عن ناسخ التواريخ بكثرة ، ومن قبيل ذلك هذا الفصل .

كان لهذا السؤال وقع شديد على قيس بن سعد بن عبادة ، وكمان سيّد الأنصار وابن سيّدها ، فقال : أفنوها يوم بدر وأحد ، وما بعدهما من مشاهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، حين ضربوك وأباك على الإسلام حتى ظهر أمر الإسلام وأنتم كمارهون ، فسكت معاومة .

أردف قيس يقول: أما إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عهـد إلينا أنّـا سنلقى بعده أثرة ، قال معاوية : فها أمركم به ؟ فقال : أمـرنا أن نصـبر حتّى نلقاه ، قـال : فاصـبروا حتى تلقوه !!

ولا يخفى ما في إجابت هذه من التعريض بهم وبمعتقدهم بـاليوم الآخـر ، فكأنمـا يقول لهم : يا لبساطتكم إذ تظنون أنّكم ملاقو رسول الله في عالم آخر !!

ثم قال قيس : أي معاوية ، أبنواضحنا تعرّض ؟ أما والله لقد كنتم في بدر تقاتلون عـلم النـواضح ، تـريدون أن تـطفئوا نـور الله وتثبتّوا سـيرة الشيطان ، لكنّـك وأباك وقـومك قبلتم الإسلام بالسيف وأنتم كارهون .

ثم راح يعدّد مناقب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حتى قال : لمَّا أجمع الأنصار على بيعة أبي قامت قريش تخاصمنا وتحتج علينا بقرابتها من رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وبعد ذلك أنزلت ظلمها وجورها بالأنصار وآل محمد ( عليهم السلام ) معاً ، أما والذي نفسي بيده لا حتَّ بالخلافة لأحد من الأنصار ومن قريش ، ولا لأحد من العرب والعجم سوى لعليً المرتضى وأولاده .

أغضبت كلماته هذه معاوية فقال: يا بن سعد، ممّن تعلّمت هذا الكلام؟ هل أخبرك به أبوك وعنه أخذته؟ قال قيس: سمعته ممّن هو أفضل من أبي، وممّن حقّه أكبر من حقّ أبي، قال: ومن يكون؟ قال: هو عليّ بن أبي طالب عالم هذه الأمّة، وصدّيق هذه الأمّة، ومن أنزل الله تعالى بحقّه قوله:

# ﴿ قُلَ كُفِّي بَاللَّهِ شَهِيداً بِينِي وَبِينَكُم ، ومن عنده علم الكتاب ﴾

ثمّ تلا آیات کثیرة نزلت بشأن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) ، قال معاویة : صدّیق الأمّة أبو بكر ، وفاروق الاُمّة عمر ، ومن عنده علم الكتـاب عبد الله بن ســلام ؛ قال قیس : لا ، لیس الامر كذلك ، بل الاحقّ والاولی بهذه الاسهاء من نزلت هذه الآیة فیه :

#### ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيَّنَةً مَنَ رَبِّهِ وَيَتَّلُوهُ شَاهَدُ مَنْهُ ﴾ .

والأحقُّ والأولى هو من نصبه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في غدير خمَّ وقال :

و من كنت مولاه وأولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه ،.

ومن قال له في غزوة تبوك :

و أنت منَّي بمنزلة هارون من موسى ، إلَّا أنَّه لا نبيَّ بعدي » .

ولًا وصل قيس بكلامه إلى هذا المدى أسر معاوية فنادى مناديه : أن بـرثت الذمّـه عُن روى حديثاً في مناقب على وفضل أهل بيته .

قال ابن عبّاس : فعمر بن الخطّاب قد قتل مظلوماً ، قـال : عمر قتله كـافر ، قـال ابن عبّاس : فمن قتل عثمان ؟ قال : قتله المسلمون ، قال : فذاك أدحض لحجّتك .

قىال معاويىة : إنّا قىد كتبنا في الأفياق ننهى عن ذكر مناقب عمليّ وأهمل بيته ، فكفّ لسانك ؛ فقال : يا معاوية ، أتنهانا عن قراءة القرآن ؟ قال : لا ، قال : أفتنهانا عن تـأويله ؟ قال : نعم ! قال : فنقراً، ولا نسأل عبًا عنى الله به ؟

ثم قال : فأيّها أوجبُ علينا قراءته أو العمل به ؟ قال : العمل به ، قال : كيف نعمل به ، ولا نعلم ما عنى الله ؟ قال : سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تشاوّله أنت وأهل بيتك ، قال : إنّا أنزل القرآن على أهل بيتي ، أنسأل عنه آل أبي سفيان ( وآل أبي معيط ، واليهود والنصارى والمجوس ) ؟ قال معاوية : أو تقرنني مع هذه الطوائف ؟ قال : نعم ، الأنّك تنهى الناس عن العلم بالقرآن ، أتنهانا يا معاوية أن نعبد الله بالقرآن ، بما فيه من حلال وحرام ، فإن لم تسأل الأمّة عن ذلك حتى تعلم تهلك وتختلف .

قــال معاويــة : اقرأوا القــرآن وتأوّلــوه ، ولا ترووا شيئـًا بمّا أنــزل الله فيكـم ، وارووا ما سوى ذلك ، قال : فإنّ الله يقول في القرآن :

﴿ يَرِينَدُونَ أَنْ يَنْطَفُتُوا نُـورَ اللهِ بِأَفُواهِهُم ، وَيَأْنِ اللهِ إِلَّا أَنْ يَتُمَّ نَـورَهُ وَلُـو كَـرَهُ الكافرون ﴾ .

قال معاوية : يا بن عبَّاس ، اربع على نفسك ، وكفّ لسانك ، وإن كنت لا بــدّ فاعــلاً فليكن ذلك سراً لا يسمعه أحدٌ علانية .

ثم رجع إلى بيته فبعث إليه بمثة ألف درهم ، أو خسين ألفاً على رواية .

## منع معاوية ذكر فضائل عليّ ( عليه السلام )

ثمّ نادى منادي معاوية : أن بـرثت الذمّـة ممّن روى حديشاً في مناقب عـليّ وأهل بيتــه ، وأعلن أنّ كلّ من صعد منبراً خطيباً عليه أن يسبّ عليّاً وأن يبرا منه ، وأن يلعن أهل بيته .

ثم عرج معاوية إلى مكة ، وبعد أن فرغ من الحج قفل راجعاً إلى الشام ، وشرع في تشييد قواعد ملكه ، وإفساد شيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فكتب إلى جميع عبّاله في الامصار يأمرهم بتشديد الرقابة على كل من تثبت عبّته لعليّ وأهمل بيته ، وأن يححوا اسمه من ديوان العطاء ، ولم يكتف بذلك فكتب ثانية بأن يأخذوا أنصار علي ( عليه السلام ) على التهمة والظنّ ، فيقتلوهم ، ولما شاع أمر معاوية هذا جعل عبّاله يتتبّعون الشعية في كلّ مكان بالإخافة وقطع الأيدي والأرجل ، وتخريب بيوتهم حتى اشتد الأمر على شيعة عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا أراد أحدهم الحديث مع صاحب له يثق به ، قدم بيته فسارّه مسارّة خفية عن خدمه بعد أن يأخذ عليه العهود والمواثيق والأيمان المغلّظة على ألا يذيع ما يقوله له ، فإذا حدّثه بعد كلّ

وكثر وضع الأحاديث الكاذبة الملقة التي جعلت أصير المؤمنين وأهل بيته (عليهم السلام) غرضاً للتجريح والبهتان ، ويعلّمونها لصبيانهم ، وكان أشد الناس في ذلك القراء المراؤون المتصنّعون للخشوع والورع ، فكذبّوا وانتحلوا الأحاديث وولّدوها ، فيحظون بذلك عند الولاة والقضاة ، ويدنون منهم مجالسهم ، ويصيبون بذلك الأموال والقطائع والبيوت ، حتى صارت أحاديثهم ورواياتهم عندهم حقاً وصدقاً ، فرووها وقبلوها ، ثم صارت في يد المتديّنين منهم الذين لا يستحلّون الافتعال لمثلها ، فقبلوها وهم يرون أنها حق ، ولو علموا بطلانها لاعرضوا عن روايتها ؛ وهكذا صار الحقّ عندهُم في ذلك الزمان باطلاً ، والباطل حقاً ، والكذب صدقاً ، والصدق كذباً .

فلمّا مات الإمام الحسن ( عليه السلام ) ازداد البلاء والفتنة ، فلم يبق لله وليّ إلّا خائف على نفسه ، أو مقتول أو طريد أو شريد ؛ فإذا اتُّهم أحدهم بـانّه يهـودي أو نصراني كان أهــون عليه من أن يقال له شيعي .

ويروى أن شخصاً يقال إنّه جدّ الأصمعي(١) قدم على الحجّاج أيام عبد الملك بن مروان وشكا إليه أن أمّه وأباه قد عقّاه وأسمياه عليّاً ، وقـال : أنا فقـير محتاج ، ولا غنى لي عن عـطاء الأمير ، فضحك الحجّاج وأرضاه .

 <sup>(</sup>١) اسم الأصمعي ونسبه عبد الملك بن قريب بن عبد االملك بن عليّ بن الأصمع ، والشخص المذكور هـو
 عليّ بن الأصمع كها يذكر ابن خلكان .

### اضطهاد شيعة على (عليه السلام)

ونتيجة لتدابير معاوية فقد بلغ الأصر حداً كبيراً، حتى صار الخطيب إذا صعد المنبر افتتح خطبته بسبّ عليّ (عليه السلام) والبراءة منه ، وعمّ ذلك كلّ قطر وناحية ، وكان أشدّ الناس بليّة أهل الكوفة ، لكثرة من بها من الشيعة ، وكان عامل معاوية عليها زياد بن أبيه ، فضمّ إليها ولاية البصرة ، وجعل يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف ، يقتلهم تحت كلّ حجر ومدر ، يخيفهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ، ويسمل عيونهم ، ويصلبهم في جذوع النخل ، حتى نفوا عن العراق ، فلم يبق بها أحد معروف ، فهم بين مقتول أو مصلوب أو مجبوس أو طريد أو شريد .

كها كتب معاوية إلى عبّاله: أن لا تجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة ، وانظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه ومحبّي أهل بيته ، والذين يسروون فضله ومناقبه ، فادنوا مجالسهم ، وقرّبوهم وأكرموهم واكتبوا بمن يروي من مناقبه باسمه واسم أبيه وقبيلته ، ففعلوا حتى كثرت الرواية في عثمان وافتعلوها لما كان يبعث إليهم من الصلات والخلع والقطائع ، من العرب والموالي ، فكثر ذلك في كل مصر ، وتنافسوا في الأموال والدنيا ، فليس أحد يجيء من مصر من الأمصار فيروي في عثمان منقبة أو فضيلة إلاّ كتب اسمه ، وقرّب وأجيز .

فلبثوا بذلك ما شاء الله ، حتى كتب معاوية إلى عمّاله أنّ الحديث في عشمان قد كـثر وفشا في كل مصر ، فادعوا الناس إلى الرواية في معاوية وفضله وسوابقه ، فـإنّ ذلك أحبّ إلينـا وأقرّ لاعيننا ، وأدحض لحجّة أهل البيت وأشدّ عليهم .

فقرأ كلَّ أمير وقاض كتابه على الناس ، فأخذ الناس في الروايات في فضائل معاوية على المنبر ، في كلَّ كورة وكلَّ مسجد زوراً ، والقوا ذلك إلى معلَّمي الكتاتيب فعلَّموا ذلك صبيانهم كما يعلَّمونهم القرآن ، حتى علَّموه بناتهم ونساءهم وحشمهم ، حتى استقرَّت محبَّة معـاويـة وأهل ببته في القلوب .

واستمر الأمر على هذا المنوال حتى سنة سبع وخمسين من الهجرة ، أو قبل صوت معاوية بسنة واحدة ، حين عزم الإمام الحسين ( عليه السلام ) على الحج ، فتوجّه إلى مكة وبصحبته عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عبّاس ، وقد جمع الحسين ( عليه السلام ) بني هاشم ورجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم حتى اجتمع إليهم بمنى أكثر من ألف رجل ، كها اجتمع إليهم أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والتابعون والأنصار المعروفون بالصلاح والنسك ، ومن أمكن الوصول إليهم من أبنائهم ، وقام الحسين ( عليه السلام ) بهم خطيباً في سرادقة ، فحمد الله واثنى عليه ، ثمّ قال :

و أمّا بعد ، فإنّ هذا الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ، ورأيتم ، وشهدتم ، وبلغكم ؛ وإنّي أريد أن أسألكم عن أشياء ، فإن صدقتُ فصدّقوني ، وإن كذبت فكذّبوني ، اسمعوا مقالتي واكتموا قولي ، ثمّ ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ، من أمنتم ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون ، فإنّي أخاف أن يندرس هذا الحقّ ويذهب ، والله مُتمّ نوره ولو كره الكافرون » .

وبعد أن أنهى هذه الوصيّة انتقل إلى التذكير بفضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) واحدة واحدة ، فيها ترك شيئاً أنزل القرآن فيهم إلّا قالـه وفسّره ، ولا شيئاً قباله الرسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) في أبيه وأمّه وأهل بيته إلاّ رواه ، كُـلّ ذلك والحاضرون يؤمّنون على أنواله .

ثم قال : أما سمعتم أنّ رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) قال : من كان ينظن أنه يجبني ويعادي علياً (عليه السلام) فقد كذب، فعدوّ علي لا يمكن أن يكون لي عباً؟ فقال رجل: وكيف ذاك ؟ وأي ضرر في أن يجبك رجل ويكره علياً ؟ قال ( صلّ الله عليه وآله ) : ذاك لان وعلياً جسد واحد ، فعليّ مني وأنا من عليّ ، فكيف يُحبّ جسد واحد ويكره في آن ؟! لا غرو أنّ من أحبّ علياً فقد أحبّني ، ومن عادى علياً فقد عاداني (١١) ، فامّن الحاضرون . والصحابة يقولون : اللهمّ قد حدّثناه من نصدته يقولون : اللهمّ قد حدّثناه من نصدته .

وهكذا لم يترك شيئاً إلا قاله ، ثم قال :

أنشـدكم بالله إلاّ رجعتم وحـدّثتم به من تثقـون بـه ، ثمّ سكت ، وتفـرّق النـاس عـلى ذلك .



(١) لا يخفى أن هذا الحديث جاء مضموناً لا نصّاً ، كالعديد من أمثاله ( المعرّب ) .

# الفصل السادس

# في بيان أبناء الامام المسن (عليه السلام) وطرف من أحوالهم

# ابناء الإمام الحسن (عليه السلام)

اعلم أن أرباب التاريخ والسير وعلماء فن الخبر أوردوا أقوالًا كشيرة ، واختلفوا اختــلافاً بيّنـــاً في تعــداد أبنـــاء السبط الأكـبر لـــرســول الله ( صـــلّى الله عليــه وآلـــه ) الإمـــام الحسن ( عليه السلام ) .

فقد جاء عن الواقدي والكلبي أن أبناءه ( عليه السلام ) كانـوا خمسة عشر ولـداً وثـهاني بنات ، أما الجوزي فقد عدّ منهم ستة عشر ولداً وأربع بنات ، بينها يقول ابن شهر اشوب إنهم كانوا خمسة عشر ولداً وستّ بنات ، وأورد الشيخ المفيد رحمه الله أنهم كـانوا شـهانية أولاد وسبــع بنات ؛ ونحن نختار تقديم قوله مع إيرادنا لأقوال الكتب الأخرى .

يقول الشيخ الأجلّ في ( الإرشاد ) : أولاد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) خسمة عشر ولداً ، ذكراً وأنشى :

الأول والثاني والثالث : زيـد بن الحسن وأختاه أم الحسن وأم الحسين ، وأمّ الثلاثـة أمّ بشير بنت أبي مسعود عقبة الخزرجيّ .

الىرابع : الحسن بن الحسن ، ويقـال لـه : الحسن المثنّى ، وأمّـه خـولـــة بنت منــظور الفزاريّة .

الخامس والسادس والسابع: عمر بن الحسن وأخواه الشقيقان القاسم وعبد الله، وأمهم أمّ ولد.

الثامن : عبد الرحمن ، وأمّه أمّ ولد أيضاً .

التاسع والعاشر والحادي عشر: الحسن الأثرم وطلحة وفاطمة ، وأمّهم أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيميّ .

والباقون : أربع بنات أسهاؤهنَ : أمّ عبد الله ، وفـاطمة ، وأمّ سلمـة ، ورقية ، وكـلّ منهنّ لأمّ .

أمّا ما جناء في الكتب الأخرى ففيته أنّ أولاد الإمام الحسن ( عليته السلام ) المذكور ، فعشرون ، والإنباث إحدى عشرة ، وذلك بزيبادة عليّ الأكبر ، وعمليّ الأصغر ، وجعفر ، وعبد الله الأكبر ، وأحمد ، وإسهاعيل ، ويعقوب ، وعقيل ، ومحمّد الأكبر ، ومحمّد الأصغر ، والحمزة ، وأبي بكر ، وسكينة ، وأمّ الخير ، وأمّ عبد الرحمن ، ورملة .

ومنهم أبو الحسن زيد بن الحسن (عليه المسلام) أول أبناء الإمام الحسن (عليه السلام) ومنهم أبو الخسن (عليه وآله)، (عليه السلام) ويقول الشيخ الفيد إنّه كان يلي صدقات رسول الله (صلّ الله عليه وآله)، وهو أسنّ أبناء الحسن (عليه السلام)، وكان جليل القدر، كريم الطبع، ظريف النفس، كثير البرّ؛ مدحه الشعراء، وقصده الناس من الأفاق لطلب فضله، وذكر أصحاب السير أنه لما ولى سليهان بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينة:

و أما بعد ، فإذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيداً عن صدقات رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، وادفعها إلى فلان ابن فلان ( رجل من قومه ) ، وأعنه على ما استعانك عليه ، والسلام » .

فعمل والي المدينة بما أمره به سليهان وعزل زيداً عن توليّ الصدقات وولّى الآخر مكانه ، فلمّ استخلف عمر بن عبد العزيز إذا كتاب جاء منه؛ :

 و أمّا بعد ، فإذ زيد بن الحسن شريف بني هاشم وذو سنّهم ، فإذا جاءك كتابي هذا فاردد عليه صدقات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأعنه على ما استعانـك عليه ، والسلام » .

وهكذا ردِّ تولِّي الصدقات إلى زيد ، ومات زيد وله تسعون سنة ، فرثاه جماعة من الشعراء ، وذكروا مآثره وتلوا فضله ؛ وعمَّن رشاه قدامة بن موسى الحجمي ، قال في رشاشه قصيدة مطلعها :

فإنَّ يك زيدٌ غالت الأرض شخصه فقد بان معروف هناك وجود

وظاهر للعيان أنّ زيد بن الحسن ( رحمة الله عليه ) خرج من الدنيا ولم يدّع الإمامة ، ولا ادّعاها له مدّع من الشيعة ولا غيرهم ، وذلك أن الشيعة فريقان : إماميّ وزيديّ . فالإماميّ يعتمد في الإمامة على النصوص ؛ وهي معدومة في ولد الحسن ( عليه السلام ) باتفاق العلماء ، ولم يدّع ذلك أحد منهم لنفسه .

أمّا الزيدي فيراعي في الإمامة بعد عليّ والحسن والحسين ( عليهم السلام ) الدعوة والجهاد ، وزيد بن الحسن ( رحمة الله عليه ) كان مسالماً لبني أميّة ، ومتقلداً الاعهال من قبلهم ، وكان رأيه التقيّة لاعدائه ، والتألّف لهم والمداراة ، وهذا يضادُ عند الزيديّة علامات الامامة .

وأمّا الحشويّة فإنّها تدين بإمامة بني أميّة ، ولا ترى لولد الرسول ( صـلّى الله عليه وآلـه ) إمامة على حال .

والمعتزلة لا ترى الإمامة إلّا فيمن كان على رأيها في الاعــتزال ومن تولّــوا العقد بــالشورى والاختيار .

والخوارج لا ترى إمامة من توتى أمير المؤمنـين ( عليه الســـلام ) ، وزيد كـــان متواليـــأ أباه وجدّه بلا خلاف .

فلا غرو أنَّ زيداً ـ باتفاق هذه الطوائف الشهيرة ـ خارج عن موضوع الإمامة .

ومن المعلوم أنّ زيداً لم يصحب عمّه في سفره إلى العراق ، وبعد استشهاد الإمام الحسين (عليـه السلام ) ، ولمّا ادّعى عبد الله بن الـزبير الخـلافة بـايعه وقـدم إليه ، بـداعي أن أخته أمّ الحسن غدت زوجاً له ، فلما قتل عبد الله أخذ أخته وقدم بها المدينة من مكّة .

ويروي أبو الفرج الاصبهاني أن زيداً لازم عمّه ، وأنّـه أسر فيمن أسر من أهل البيت ، وبعث به إلى يزيد ، ومن ثمّ عاد إلى المدينة مع سائر أهل البيت . انتهى .

وسيأتي الحديث عن أحوال أبناء زيد إن شاء الله ، ويقول صاحب ( عمدة الطالب ) إن زيداً عاش مثة سنة ، أو خمساً وتسمين على قول ، أو تسمين على قول آخر ، وتــوقي في موضــع بين مكّة والمدينة يقال له : حاجز .

أمّا الحسن بن الحسن ( عليه السلام ) ، ويقال له الحسن المثنى فكان جليلًا رئيساً فاضلًا ورعاً ، وكان يلي صدقـات جدّه أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) في وقتـه ، ولمّا ولي الحجّـاج بن يوصف المدينة من قبل عبـد الملك بن مـروان أواد إدخـال عمـر بن عـليّ ( عليـه السـلام ) في صــدقــات أبيـه مـع الحسن المثنى ، لكنّ الحسن لم يقبــل وقــال : لا أغــيّر شرط عــليّ ( عليه السلام ) ، فأجابه الحجّاج : سأشركك معه سواء رضيت أم أبيت .

اضطر الحسن إلى السكوت ، ولم يلبث في غفلة من الحجّاج أن قـدم إلى عبـد الملك في

الشام ، فلمًا دخل عليه رحّب به وأحسن مساءلته ، فأخبره بأمر الحجّاج ، فقال عبـد الملك : ليس ذلنك له ، أكتب كتـاباً إليـه لا يجاوزه ، فكتب إليـه ، ووصله وأحسن صلتـه ، وغــادره مكرّماً .

وكان الحسن المثنى حضر مع عمّه الحسين (عليه السلام) يوم الطف ، فلمّا قتل الحسين (عليه السلام) وأسر الباقون من أهله ، ومعهم الحسن ، جاءه أسهاء بن خارجة الفزارى ، وكان أخاً لاتم خولة ، فانتزعه من بين الأسارى وقال : والله لا يصل الأذى إلى ابن خولة أبدأ ، فأمر عمر بن سعد بأن يترك لابي حسّان ابن أخته ، وقيل إن سبب ذلك هو أنّ خولة أمّ الحسن المثنى كانت من قبيلة فزارة ، كها أنّ أبا حسّان أسهاء بن حارثة كان فزارياً من قبيلة خولة .

ووفقاً لبعض الأقوال فإن الحسن أسر وكانت به جراحات بليغة ، فصحبه اسياء معه إلى الكوفة وعالج جراحه حتى شفي ، وذهب من هناك إلى المدينة ؛ وكان الحسن صهراً لعمّه سيّد الشهداء (عليه السلام) إذ زوّجه بابنته فاطمة ، ويسروى أنّه لمّا خطب إلى عمّه الحسين (عليه السلام) : اختريا بني أحبّها إليك ، فاستحيى الحسن ولم يحر جواباً ، فقال له الحسين (عليه السلام) : فإنّي اخترت لك ابنتي فاطمة ، فهي أكثرهما شبهاً بفاطمة أمّي بنت رسول الله (صلّ الله عليه وآله) : فمهرها الحسن وتزوّج بها ، ورزق منها بعدة أبناء سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله ، وقعد أحب الحسن فاطمة حبّاً من كما كانت فاطمة عبّة له عطوفاً به ، وعاشت معه خس سنين ، ثم قبض في المدينة وله من العمر خس وثلاثون سنة ، رحمه الله ، ووصى إلى أخيه من أمّه إسراهيم بن عمّد بن طلحة ، ودفن في البقيم .

ولمًا مات الحسن بن الحسن ضربت زوجته فاطمة على قبره فسطاطاً ، وكانت تقــوم الليل وتصوم النهار ، فلمًا كان رأس السنة قالت لمواليها : إذا أظلم الليل فقــرِّضوا هــذا الفسطاط ، فلمًا أظلم الليل سمعت ــ كما يقال ــ صوتاً يقول : هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابــه آخر يقــول : بل يئسوا فانقلبوا .

ويروي البعض أن لبيداً الشاعر تمثّل بهذا في قوله :

إلى الحسول ثمَّ اسم السسلام عمليكما ومن يبسك حسولًا كسامسلًا فقسد اعتسذر

وسيأتي بيان أحوال فاطمة ضمن الحديث عن أبنـاء الإمام الحسـين ( عليه الســلام ) إن شاء الله .

ومضى الحسن المثنّى ولم يدّع الإمامة ، ولا ادّعاهـا له مـدّع ، كها وصفنـا من حال أخيـه زيـد ( رحمه الله ) .

وأمًا عمر والقاسم وعبد الله فإنهم استشهدوا بين يدي عمّهم الحسين ( عليه السلام ) بالطفّ ، كما يقول الشيخ المفيد ، غير أنّ ما يظهر من كتب المقاتل والتواريخ فإن القاسم وعبد الله هما من استشهد منهم ، أما عمر بن الحسن فلم يقتل ، بل أسر فيمن أسر ، وكانت له قصة في مجلس يزيد سيأتي الحديث عنها في موضع آخر إن شاء الله .

اعلم أنه غير أولئك الثلاثة والحسن المتنى كان من أبناء الإمام الحسن (عليه السلام) من شهدوا كربلاء واستشهد منهم في من استشهد ثلاثة آخرون هم: أبو بكر بن الحسن، وسيأي الحديث عن استشهاده إن شاء الله ، وعبد الله الأصغر ، وسيأي الحديث عن استشهاده كذلك ، وأحمد بن الحسن الذي ورد ذكر استشهاده يوم عاشوراء في بعض كتب المقاتل ، وقد ذكر أبو الفرج في غضون الحديث عن زيد بن الحسن أنه كان أيضاً من شهد كربلاء ، فمجموع من كان بين يدي الحسين (عليه السلام) من أبناء أخيه الحسن (عليه السلام) في كربلاء ثمانية .

وأمّا عبد الرحمن بن الحسن ( عليه السلام ) فقد خرج مع عمّه الحسين ( عليـه السلام ) إلى الحجّ فتوفيّ بالأبواء ، وهو محرم ، ( رحمة الله عليه ) .

وأمّـا الحسين بن الحسن ( عليـه السلام ) فكـان له فضــل ، ولم يكن له ذكــر في ذلك ، وكان يلقّب بالأثرم ، والأثرم تقال لمن سقطت ثناياه ، أو لمن فقد أربعاً من أسنانه .

وأمّا طلحة بن الحسن ( عليه السلام ) فكان رجلًا جليلًا معروفاً بالجود والسخاء ، وكان يقال له : طلحة الجود ، وهو أحد ستّـة(١) حملوا اسم طلحة وعرفوا بـالسخاء والجـود ، وكان لكلّ منهم لقبه .

وأمَّا من بنات الإمام الحسن ( عليه السلام ) فقد تزوَّج بعضهنَّ ، واشتهرن ، وهنَّ :

الأولى : أمَّ الحسن ، وكمانت مع زيـد من أمَّ واحدة ، تـزوَجها عبـد الله بن الـزبــير بن العوَّام ، وبعد مقتل عبد الله أخذها زيد معه إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) اعلم أن ( الطلحات ) الذين عرفوا بالجود كانوا ستَّة :

الأول : طلحة بن عبيد الله التيميُّ ، ولقبه : طلحة الفيَّاض

الثاني : طلحة بن عمر بن عبد الله بن المعمّر التيميّ ، ولقبه ؛ طلحة الندي .

الثالث : طلحة بن عبد الله بن خلف ، ولقبه : طلَّحة الطلحات .

الرابع : طلحة بن عوف ، ولقبه : طلحة الخبر .

الحامس : طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وهو المعروف بطلحة الدراهم . . السادس : طلحة بن الحسن ، ولقبه : طلحة الجود .

الثانية : أمّ عبد الله ، التي امتازت بين بنات الإمام الحسن ( عليه السلام ) بالجلالة وعظمة الشأن ، وكانت زوج الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، ورزق منها بـأربعة أبناء هم : الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله الباهر ؛ وسنشير إلى جلالة قدرها في غضون الحديث عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .

الثالثة : أمَّ سلمة ، التي تزوَّجها عمر بن زين العابدين ( عليه السلام ) على قول بعض النسّابة .

الرابعة : رقيّة ، وكانت زوجاً لعمرو بن الزبير بن العـوّام ؛ ولم يتزوّج من بنــات الإمام الحسن ( عليه السلام ) غير تينك الأربعة ، وإن فعلن فلم يصلنا خبر عنهنّ ، والله هو العالم .

أحفاد الإمام الحسن (عليه السلام)

لا يخفى أنـه لم يعقب من أبناء الإمـام الحسن ( عليه الســـلام ) سوى الحســين الأثــرم ، وعمر ، وزيد ، والحسن المثنّى .

فأمّا الحسين وعمر فلم يعقبا ذكوراً ، وانقطع نسلهها ، وبقي من نسل الإمام الحسن (عليه السلام ) أحفاده من زيد والحسن المثنّى ، فلا غرو أن السادة الحسنيّن يتصلون بالإمام الحسن (عليـه السلام ) بـواسطة زيـد والحسن المثنّى ، وأشير الآن إلى أبنـاء زيد بن الحسن ، وطرف من سيرتهم ، ثم أعقب بالإشارة إلى أبناء الحسن المثنّى ، إن شاء الله تعالى .

ذكر بني أي الحسن زيد بن الحسن بن عليّ ( عليه السلام )

زوجة زيد هي لبابة بنت عبد الله بن عبّاس ، وكانت قبله تحت أبي الفضل العبّاس بن عيل بن أبي طالب ( عليـه السلام ) فلمّا استشهـد تزوّجهـا زيد ، ورزق منهـا بـولـدين الحسن ونفيسة ، التي تزوجها الوليد بن عبد الملك فولدت له ابناً ، ومن هنـا ترحيب الـوليد بـزيد لمّا جاء وإفساحه مكاناً له إلى جانبه ، وإعطاؤه ثلاثين ألف دينار دفعة واحدة .

ذكر الحسن بن زيد وأولاده: ويكنى بأبي محمّد، وقد ولاه المنصور الدوانيقي على ورساتيق، وهو أول من اتخذ طريقة بني العبّاس من العلويين في لبس السواد، وعماش ثمانين عاماً، وأدرك المنصور والهادي والمهدي والرشيد، وكان بينه وبين بني عمه عبد الله المحض وولديه محمد وإبراهيم فرقة وتباعد، ولما قتل إبراهيم وأتوا برأسه في طست إلى المنصور، وكان الحسن بن زيد عنده، سأله المنصور: أتعرف صاحب هذا الرأس ؟ فقال الحسن نعم أعرفه، وأنشد:

فتي كان يحميه من الضيم سيفه وينجيه من دار الهوان اجتنابها

قال هذا وبكى ، فقال المنصور : أما إن ما أحببت أن يقتل ، لكنه أراد أخــذ رأسي عن جـــدى فأخذت رأسه .

يقول الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) : كان الحسن بن زيد واحداً من الاسخياء ، ولي المدينة من قبل المنصور خمس سنوات ، فغضب عليه بعدها وعزله ، وصادر أمواله وحبسه في بغداد ، وبقي في سجنه حتى هلك المنصور وخلفه المهدي ، فأخرجه من عبسه ، وأرجع له أمواله التي صودرت منه ، وبقي معه حتى توفي في الحاجر ، وهو موضع على طريق الحجر ، وكان في طريقه إليه .

ويــروي الخطيب أنّ إسـماعيل بن الحسن بن زيــد قال : كــان أبي يصليّ الصبح في أوّل وقته ، وذات يوم صلّ الصبح كعادته ، وأراد الحزوج إلى أملاك له ، فإذا بمصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وابنه عبد الله بن مصعب يجيئان إليــه ، قال مصعب : لقــد قلت شعراً أحـبٌ أن تسمعه ، قال : ليست الساعة ساعة قــراءة الشعر ، قــال مصعب : أقسم عليك بقــرابتك من رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) إلّ ما سمعته ، وأنشد :

يا بن بنت النبيي وابن علي أنت أنت المجير من ذا الزمان وكان مراده أن يؤدى الحسن عنه ديناً ، فأدّاه عنه .

وأعقب الحسن بن زيد أربعة أبناء ذكور ، أولهم وأكبرهم أبو محمّد القاسم ، وأمّه أمّ سلمة بنت الحسين الأثرم ، وكان رجلاً تقياً ورعاً ، وكانت له خصومة مع محمّد بن عبد الله ، النفس الزكية ، بالتوافق مع بني العبّاس ، وكان له أربعة أولاد وبنتان(١) ، وهم :

الأول: عبد الرحمن بن الشجريّ ، نسبةً إلى الشجرة ، وهي قرية من قرى المدينة ، وهو أبو قبائل وذو عشيرة وأبناء ، ومن أحفاده الداعي الصغير وهو القاسم بن الحسن بن على ابن عبد الرحمن الشجريّ ، وابنه محمّد نقيب بغداد في أيّام معزّ الدولة الديلميّ ، كان صاحب قضايا كثيرة ذكرت في (عمدة الطالب) ، وأمّا الداعي الكبير فمن بني أعهامه ، وينتهي نسبه إلى إسهاعيل بن الحسن بن زيد ، كها سيرد في الحديث عنه .

الثاني : محمّد البطحائيّ ، أو البطحانيّ ، على وزن سبحانيّ ، على قول ، وهو اسم محلّة في المدينة ، وينسبه البعض إلى البطحاء وزادوا في النسبة نـونـاً كما يقـال لأهـل صنعـاء : صنعاني ، ويقال لمحمّد بن القاسم : البطحانيّ لطول إقامته بالبطحاء ، أو لأنه كان من سكـان

 <sup>(</sup>١) وكان للحسن بن زيد بنت اسمها نفسة هي زوجة إسحاق بن جعفر الصادق(ع) ، وكانت معروفة بجلالة الشأن .

وسنتحدث عنها في المجلد الثاني في غضون الحديث عن أبناء الإمام الصادق (ع) .

بطحان ، وكان فقيهاً وأباً لقبائل وذا عشيرة وأولاد ، ومن أحفاده أبو الحسن عليّ بن الحسين أخيى المسمعي صهر الصاحب بن عبّاد ، وكان من أهل العلم والفضل والأدب ، وكان رئيساً في همدان ، ولمّا ولمد له عبّاد من بنت الصاحب بن عباد ، سرّ الصاحب كثيراً وقال أشعاراً بالمناسبة ، منها :

الحسم له حمداً دائساً أبدا قد صار سبط رسول الله لي ولدا كما أنّ نسب سادة اصفهان المعروفين بسادة (كلستانة )(١) ينتهي إلى محمد البطحاني ، وقد جاء نسب جدّ سادة (كلستانه) التي هي إحدى حفيدات الصاحب بن عبّاد كالآن :

هو شرف شاه بن عبّاد بن أبي الفتوح محمّد بن أبي الفضل الحسين بن عليّ بن الحسين بن الحسين بن الحسن بن البطحاني ، ومن أولاده السيد العالم الفاضل المصنّف الجليل مجمد الدين عبّاد بن أحمد بن إسماعيل بن عمليّ بن الحسن بن شرف شاه ، وكمان المذكور صاحب قضاء إصفهان في عهد السلطان أو لجايتو محمد بن أرغون .

يقول صاحب (عمدة الطالب): ومن الأشخاص الذين وجدتهم ينتسبون إلى البطحاني : ناصر الدين على بن المهدي بن محمد بن الحسين بن زيد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن محمد البطحاني ، وهو مدفون بشق (٢) قم في المدرسة الواقعة بمحلة سوزانيك .

ومن أولاد البطحاني أبو الحسن الناصر بن المهدي بن حمزة ، وزير رازي المنشأ ، مازندراني المولد ، قدم بغداد بعد مقتل السيّد النقيب عز الدين يجيى بن محمّد نقيب الريّ وقمّ وآمل ، وكان معه محمّد بن يحيى النقيب المذكور ، فقُرضت النقابة إليه ، وبعدها فُوضت إليه نيابة الوزارة ، فترك النقابة لمحمّد بن يحيى ؛ ثم اكتمل له أمر الوزارة ؛ وكان أحد الوزراء الأربعة الذين اكتملت لهم أمور الوزارة في زمان الخليفة الناصر لدين الله العباسيّ ، وكان دوماً ذا شأن وسلطة ونفاذ أمر حتى عزل ، وتوقي في بغداد سنة سبع عشرة وستّمثة .

الثالث: حزة ، والرابع الحسن ، وبعضهم لا يذكر اسم الحسن بين أولاد القاسم ، بل يقولون إنّه أعقب ثلاثة أبناء ؛ وأمّا البنتان فأولاما خديجة ، وهي زوجة ابن عمّها عبد العظيم الحبنيّ ، المدفون بالريّ ، والشانية عبيدة زوجة ابن عمّها الطاهر بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن .

<sup>(</sup>١) گلستانة : فارسيّة ، تعنى الروضة .

<sup>(</sup>٢) شقّ : ناحية .

الثاني من أبناء الحسن بن زيد بن الحسن (عليه السلام): هو أبو الحسن عليّ ، وأمّه أمّ ولد ، ولقبه الشديد ، وقد توفيّ في حبس المنصور ، وكان له ابنة باسم فاطمة ، كها كانت له جارية اسمها هيفاء ، حملت منه ، وكان لمّا تضع حملها حين توفيّ عليّ الشديد ، ولمّا أتمّت مدّة عملها وضعته ذكراً ، واسهاه الحسن عبد الله ، وكان يحبّه كثيراً ، وجاء نسله جميعه منه ، إذ لمّا بلغ سنّ السرشد وتسرقج رزقه الله تسعمة ذكسور هم : أحمد ، والقساسم ، والحسن ، وعلىّ الأكبر ، وعلىّ الأصغر ، وزيد .

عبد العظيم ، وكنيته أبو القياسم ، وقبره في المريّ معروف ومشهور ، كها اشتهر بعلّو المقام والجلالة ، وكان من أكابر المحدّثين وأعاظم العلماء ، ومن العبّاد والزهّاد ، ومن أصحاب الامامين الجواد والهادي ( عليهها السلام ) ، ويقول المحقق الداماد في ( الرواشح ) إنّ أحاديث كثيرة رويت في فضيلة زيارة عبد العظيم ، وورد أنّ من زار قبره وجبت له الجنّة

ويروي ابن بابويه وابن قولويه أنَّ رجلًا من أهمل الريِّ قدم إلى الإمام عليِّ النقيِّ (عليه السسلام) فساله: من أين قدمت؟ قسال: كنت في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، فقال: لو أنَّك تزور قبر عبد العظيم وهو عندك، تكن كمن زار الإمام الحسين (عليه السلام).

وإجمالًا ، فالأحاديث في فضله كثيرة ، وقد أشرنا في (تمية الزائر) و(هديّة الزائـرين) إلى بعضها ، وكتب الصاحب بن عبّاد رسالة مختصرة عنه ، ونقلها الشيخ المرحوم المحدّث المتبحّر النـوري (نـوّر الله مرقـده) في خاتمـة (المستـدرك) ، وقـد أوردتُ مضمـونها في (المفاتيح) ؛ وكان لعبد العنظيم ولد اسمـه محمّد ، وكان بدوره رجـلًا عظيم القـدر ، عرف بالزهد وكثرة العبادة .

ومًا يجدر ذكره أني في أيّام مجاوري في أرض الغريّ المقدّسة في وقت استفادي من الشيخ المجليل علّامة عصره وفريد دهره الميرزا فتح الله ، المشهور بالشريعة الإصفهاني ، دام ظلّه العالي ، سمعت أنّه قال : إنّ أحد العلماء النسابة ألّف كتاباً وسمه به ( المتنقّلة ) ، شرح فيه أحوال كلَّ من السادة الذين عُرفوا بالتنقّل من مكان إلى آخر ، وعما ورد فيه أنّ محمّد بن عبد العظيم انتقل إلى السامرة وتوقي في أراضي بلد ودُجيل ، ولما كان نص أقواله لا يحضر في فإن أورد مضمونها ، وإجمالاً فهو يستظهر من نقل هذه القضيّة في ( المتنقّلة ) أنّ القبر المعروف فإني أورد مضمونها ، وإجمالاً فهو يستظهر من نقل هذه القضيّة في ( المتنقلة ) أنّ القبر المعروف الكرامات هو قبر محمّد بن عبد العظيم الحسني كما هو معروف ، لكنّ المشهور هو أنّه قبر الكرامات هو قبر محمّد بن عبد العظيم الحسني كما هو معروف ، لكنّ المشهور هو أنّه قبر محمد بن علي المدالم ) الذي يمتاز بجلالة شأنه ، وهو الذي مرق المرحوم العلامة العسكري ( عليه السلام ) وبعه بسبب موته ، وهذا نفس ما يعتقده الشيخ المرحوم العلامة

النوريّ طاب ثراه ، والعلماء عامّة ، بل علماء العصر السابق كما يقول الحموي في ( معجم البلدان ) ؛ وقسال عبد الكسريم بن طاووس: إنسه قبر أبي جعفسر محمد بن عسلي الهادي ( عليه السلام ) بالاتفاق .

الثالث من أبناء الحسن بن زيـد بن الحسن ( عليه السـلام ) : أبو الـطاهـر زيـد ، وكان لزيـد ثلاثة أبناء : الأول : الطاهـر ، وأمّه أسهاء بنت إبراهيـم المخـزوميّة ، وللطاهــر ولدان همــا محمد ، وعليّ ، وكان لمحمّد ثلاث بنات : خديجة ، ونفيســة ، وحسناء ، ولم يعقب ذكــوراً ؛ وأمّ البنات الثلاث كانت من أهـل صنعاء ، وكانوا من سكّانها .

الثاني : علىّ بن زيد ، والثالث : أمّ عبد الله .

الرابع من أبناء الحسن بن زيد بن الحسن ( عليه السلام ) : اسحاق ، المعروف بالكوكبي ، وأعقب ثلاثة أبناء هم : الحسن ، والحسين ، وهارون ، وأعقب هارون ابناً باسم جعفر ، وجعفر أعقب محمداً ، وهو الذي استشهد على يد رافع بن ليث في مدينة آمل في مازندران ، ويقال إنّ قبره مزار .

الخيامس من أولاد الحسن بن زيد بن الحسن ( عليه السلام ) : إبراهيم ، وقد اتخّد زوجاً له من السادة الحسنين فأنجبت له ابناً سيّاه إبراهيم باسمه ، ورزق ابناً آخر باسم عمليّ من أمة الحميد وكمانت أمّ ولد ، وينتهي نسبها إلى عمر ، ويقال إنه رزق ابناً اسمه زيد ؛ وأعقب إبراهيم بن إبراهيم ولدين : محمّداً ، وحسناً ، وأعقب محمّد ثلاثة أبناء من سلمة بنت عبد العظيم المدفون بالريّ ، وأسهاؤهم : الحسن ، وعبد الله ، وأحمد .

السادس من أولاد الحسن بن زيد بن الحسن ( عليه السلام ) : عبد الله ، وأعقب خسة أبناءٍ هم على التوالي : عليّ ، ومحمّد ، والحسن ، وزيد ، وإسحاق .

يقــول أبو نصر البخــاريّ إنّ أحداً منهم لم يعقب ســوى زيد ، وأمّ زيــد أمّ ولد ، وكــان أشـجع أهل زمانه ، وكان خارج الكوفة مع أبي السرايا ، ولمّا اشتدّ الأمر عليه فــرّ إلى الأهـواز ، لكنّه أخذ هناك وقُتل صبراً .

وأعقب زيد أربعة أبناء ذكورٍ هم : محمّد ، وعليّ ، والحسين ، وعبد الله ؛ وأمهّم كانت من السادة العلويّين ، وأعقب محمّد بن زيد ثـلاثة ذكـورٍ هم : الحسن ، وعليّ ، وعبـد الله ، وقد سكنوا الحجاز .

السابع من أولاد الحسن بن زيد بن الحسن ( عليه السلام ) : أبو محمّد إسهاعيـل ، وهو الاخير من أبناء الحسن بن زيد ، وكان يقال له : جالب الحجارة ، وأعقب ثـلاثة ذكـورٍ هم : الحسن ، وعـليّ ، وهـو أحـدث أبنـائـه ، وقـد رزق بستّـة أبنـاءٍ هم : الحسين ، والحسن ، وإساعيل ، ومحمّد ، والقاسم ، وأحمد ، الثالث من أبناء إسهاعيل هو محمّد ، وأمّه من السادة الحسينين ، وأعقب أربعة أبناء ، أولهم : أحمد ، وقد سافر إلى بخارى ، وأنجب هناك أبناً ، وقتل هناك أيضاً ، والثاني : علي ، ولم يعقب ، والثالث : إسهاعيل ، وأمّه خديجة بنت عبد الله بن إسحاق بن أبسحاق بن عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وكان يلقّب بأبيض البطن ، ولم يعقب أيضاً ؛ ورابعهم : زيد بن محمّد ، وحسب رواية العمري فأمّه من أولاد عبد الرحمن الشجريّ ، وأعقب ولدين أحدهما : الأمير الحسن الملقّب بالداعي اليضاً .

ذكر أحوال المداعي الكبير الأصير الحسن بن زيد بن محمّد ابن إسهاعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن المحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام): الحسن بن زيد ويقال له: المداعي الكبير والداعي الأوّل ، وأمّه بنت عبد الله بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ؛ خرج في طبرستان سنة خسين ومئتين المحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ؛ المحرة ، وتوفيّ سنة سبعين ومئتين وكانت مدّة سلطته عشرين سنة ؛ ويقول صاحب (ناسخ التواريخ): إنّ المداعي الكبير حمل على سليهان بن الطاهر سنة اثنتين وخسين ومئتين من المجرة وأخرجه من طبرستان ، واستولى على تلك المهالك ، ولم يمّل من قتل العباد وهدم البلاد.

وقد تعرّض الكثيرون من وجوه الناس وأشراف السادة في أيّام حكمه للهلاك والدمار ، ومّن قتلهم اثنان من السادة الحسينين أحدهما : الحسين بن أحمد بن محمّد بن إسهاعيل بن محمّد بن عبد الله الباهر بن عليّ بن الحسين بن عبيّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ، والآخر : عبيد الله بن عليّ بن الحسين بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليهم السلام) ، وقد وليا حكوميّ قروين وزنجان من قبل الداعي ، فلمّ عزم موسى بن بغا على استخلاص زنجان وقروين جهر جيشاً كبيراً وحمل عليها ، فلمّ المرتف عن بعد الله عرما الداعي وقاضاهما بجرم المخرية ، ثم أغرقهماً في بركةٍ من الماء حتى أسلما الروح ، فرمى بجتيهما في سرداب ، وكان ذلك سنة ثبان وخسين ومثنين من الهجرة ، فلمّا قدم يعقوب بن ليث إلى طبرستان ، وفرّ الداعى إلى الديلم ، استخرج الجئين ودفنها .

ومن ضحايا الداعي الكبير: السيّد العقيقي ، وهو ابن خالة الداعي واسمه الحسن بن محمّد بن جعفر بن عبيـد الله بن الحسين الأصغـر بن عـلي بن الحسـين بن عـليّ بن أبي طـالب (عليهــا السلام)، وقـد ولي حكومـة ساري من قِبـل الداعي، وأثنـاء غياب الـداعي لبس السواد، وهو شعار العبّاسيّن، ودعا باسم سلاطـين خراسـان في خطبـة ؛ فلهّا رجع الـداعي وكان قد استعاد قوَّته أحضر السيد العقيقي وقد قيَّدت يداه إلى عنقه، فصرب عنفه.

كها اطّلع الداعي أن جماعة من أهل طبرستان يكيدون له ويضمرون العداء ، فعزم على الخلاص منهم جميعاً ، فلجاً إلى التهارض ، وبعد أيام علا صوت الناعي يعلن موته ، ثم سجّى نفسه في تابوت ، وحمله رجاله إلى المسجد للصلاة عليه ، ولما اجتمع الناس في المسجد أسرع لفيف من رجاله اللذين أحكم خطّته معهم فأغلقوا أبواب المسجد ، ثم شهروا سيوفهم ؛ كها قفز الداعي من التابوت شاك السلاح ، وأعمل مع رجاله سيوفهم في القوم حتى قتل منهم خلقاً كثيراً .

هذا ورغم أن الداعي كان سفّاكاً للدم مغموراً بالغضب والنزاع ففي درجات الفضائــل كان في محلّ منيع ، وكان محطّ رحال العلماء والشعراء ، وهو ـ باتَفــاق علماء الأنساب ــ لم يعقب أبناء إلّا بنتاً اسمها كريمة ، رزق بها من جارية له ، وقد توفّيت ابنته أيضاً دون أن تتزوّج .

ذكر أحوال أخي الداعي محمّد بن زيد الحسني : محمّد بن زيد لقّب بالداعي أيضاً بعد أخيه ، وبعد وفاة الداعي الكبير تسلّم لواء السلطنة زوج أخته أبو الحسين أحمد بن محمّد بن إراهيم بن عليّ بن عبد الرحن الشجريّ الحسنيّ ، واستولى على ملك طبرستان ، لكنّ عمّد بن زيد خرج في جيش من جرجان واشتبك مع أبي الحسين في قتال انتهى بمقتله ، واستعاد طبرستان ، سنة إحدى وسبعين ومئين من الهجرة ، واستقرّت تحت حكمه سبعة عشر عاماً وسبعة شهور ، وقد أحكم سيطرته وسلطته ، حتى أنّ رافع بن هرثمة في نيشابور كان يدعو باسمه في خطبه ، وكان أبو مسلم الإصفهاني وزيراً وكاتباً له ، وانتهى الأمر به إلى القتل في جرجان على يد محمّد بن هارون السَّرخييّ صاحب إسهاعيل بن أحمد السامانيّ ، وقطع رأسه وبعث به إلى مرومع ابنه الأسير ، ونقل من هناك إلى بخارى ، أما جسده فتمّ دفنه في جرجان إلى جانب قبر محمّد بن الإمام الصادق (عليه السلام) ، الملقّب بالديباج .

ومحمّد بن زيد من الفحول في العلم والفضل ، كان كبيراً في سياحته وفي شجاعته ، عرف العلماء والشعراء عنده الملجأ والملاذ الكريمين ، وكان من عادته أن ينظر في بيت المال في آخر كلَّ عام ، فها فضل فيه عن النفقات أخذه فقسّمه على القرشيّين والأنصار والفقهاء والقرّاء وغيرهم ، حتى لا يترك فيه نقيراً .

اتفق له في نهاية عام من الأعوام أنه لما شرع بتوزيع عطاياه على بني عبد مناف بعد أن فرغ من عطايا بني هاشم ، نادى في جماعة من بني عبد مناف أن يتقدموا لاستلام عطاياهم ، فتقدم إليه رجل يريد عطاءه ، فسأله : ممن الرجل ؟ قبال : من بني عبد مناف ، قال : فمن أي بيت ؟ فسكت الرجل ؛ فقال محمّد : كأنك من بيت معاوية ؟ قال : فمن ، قال : فمن أي الإبناء ؟ فسكت ؛ قال محمد : فكأنّك

من أبناء يزيد : قال : نعم ، قال : الويل لك من رجل أحمق ! تطمع في عطاء بني طالب وهم يطلبون دمك ! إن كنت تعلم ما صنع جدّك فأنت جاهـل غافـل ، وإن كنت تعلم ما صنع فقد مشيت إلى الهلاك بظلفك !

ولمّا سمع السادة العلويون أقواله التمع بريق الشرّ في أعينهم ، وهمّوا بقتله ، فصرخ محمد بن زيدٍ بهم وقال : إيّاكم وأفكار الشرّ في حقّ هذا الرجل ، فمن ناله منكم بسوء فسيلقى مني جزاءه ، إن كنتم تظنون أنّكم تأخذونه بندم الحسين ( عليه السلام ) فالله عزّ وجلّ لم يأمر بعقاب أحد بذنب غيره ، والآن اسمعوني أحدّثكم حديثاً فيه الغناء لكم .

أخبرني أبي زيد أنّ الخليفة المنصور قصد مكّة المعظّمة ، وأثناء توقّف فيها جاؤوه برجل ليبيعه جوهرة ثمينة ، ولما تأمّل المنصور الجوهرة عرف أنّها تخصّ هشام بن عبد الملك ، وأن الرجل الذي جاء بيبعها هو ابن هشام ، وقد ورثها عن أبيه ، فنظر إلى الرجل نظرة عرف منها أن سرّه قد انكشف فخاف على نفسه وانطلق هارباً بين الناس ، فأمر المنصور حاجبه الربيع بإغلاق أبواب المسجد ، وأن يترك واحداً منها مفتوحاً ، فيقف عنده ، ثم يخرج الناس فرداً فرداً ، بعد أن يتعرّف على كلَّ منهم قبل خروجه ، حتى إذا عثر على محمد بن هشام جاء به إليه .

ولمّا فعل الربيع ما أمره به المنصور عرف محمّد أنه مقبوض عليه لا محالة ، فاسقط في يده ، واتّفق في ذاك الوقت أن شاهده محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، ورأى ما هو فيه من خوف واضطراب ، فقال له : هوّن عليك يا رجل ، أراك في حيرة وخوف شديدين ، فمن أنت ؟ قال : أو تؤمنني ؟ قال : لك الأمان ، ونجاتك في ذمتيّ ، قال : أنا محمّد بن هشام بن عبد الملك ، فمن تكون أنت ؟ فعرّفه بنفسه وقال : لا عليك فأنت لست قاتل زيد ، ولن أدرك بك دمه ، والآن دعني أدبّر لك النجاة ، فافعل ما آمرك به .

ثم ألقى رداءه عملى رأسه ووجهه ، وراح يجرّه إلى السربيع وهمو ينزل عليه باللطمة إثر اللطمة ، حتى بلغ الربيع فقال له : يا أبا الفضل هذا الرجل جمّال من الكوفة ، وقمد اكتريت منه جملًا في ذهابي وأوبتي ، لكنّه فرّ منيّ ولم يف باتّفاقنا فأعطى الجمل لرجل آخر ، فأسألك أن تعطيني حارسين يعينانني عليه كي أحضر أمام القاضي لينصفني منه.

أعطاه الربيع رجلين ، وخرجوا جميعاً من المسجد ، ولمَا خلا بهم الطريق التفت محمّد إلى ابن هشام وقال له : أيّها الأحمق ، لو أدّيت إلىّ حقّي لأغنيتك عن متاعب الحرّاس والقــاضي ، فهذا تقول ؟ قال محمّد بن هشام : لك ما أردت يا بنِ رسول الله ؛ وعند ذاك التفت محمد بن زيد إلى الحارسين وقال : الآن وقد أدّى الرجل لي حقّي فلا داعي لتكبّدكها المزيد من المشقّة ، ويمكنكها الرجوع . الرجوع .

فلما ابتعدا راح محمد بن هشام يقبّل رأس محمّد بن زيد ووجهـه وهو يقــول : فداك أبي وأمّي ، والله أعلم حيث يضع رسالته ، ثم أخرج الجوهرة ورجاه قبولها ، فقال له :

يا بن عمّ ، إنّا أهل بيت لا نأخذ على معروف بذلنـاه أجراً ، وقــد أغضضت طرفي عن طلب دم زيد منك ، فاستبق لك جوهرتك ، وعليك بالاختفاء ، فالمنصور جادّ في طلبك . (١٠)

ولما بلغ الدَّاعي في حديثه هـذا المبلغ ، أمر للرجـل بعطاء يـوازي عطاء الـواحد من بني عبد مناف ، كما أمر نفراً من رجاله أن يوصلوه سالماً إلى الـريّ ، فوقف الأمـوي فقّبل رأسـه ، ومضى .

وهذا الداعي المسمّى محمّد بن زيد أعقب ولدين أوّلها زيد الملقّب بالرضيّ ، وقد أعقب بدوره ابناً باسم محمد ، وثانيهها الحسن .

والآن ، وبعد أن فرغنا من الحديث عن بني زيـد بن الحسن نشرع بالحـديث عن أبناء الحسن المثني .

ذكر أبناء الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ( عليه السلام )

أبـو محمّد الحسن بن الحسن ، ويقـال له : الحسن المثنّى ، أعقب عشرة أبنـاء بين ذكـور وإناث ، وهم :

من الأول إلى الخامس : عبد الله ، وإبراهيم ، والحسن المثلّث ، وزينب ، وأمّ كلثوم ، وأمّهم فاطمة بنت الإمام الحسين ( عليه السلام ) .

السادس والسابع : داود ، وجعفر ، وأمهَّها أمَّ ولد ، واسمها حبيبة من أهل الروم .

الثامن : محمّد ، وأمّه رملة .

التاسع والعاشر : رقيّة ، وفاطمة .

يقول أبو الحسن العمري : كان للحسن بنت أخرى اسمها قسيمة ، ولا يعرف عن

(١) أورد السيّد الأجلّ السيد علي خمان رضوان الله عليـه هذه القصّـة عن محمد بن زيـد الشهيد ، وقمال : إنّ محمّداً هذا هو جدّي ، وإليه ينتهي نسبي ، ثم ذكر نسبه ، ثم قال :

اولتك آبائي فبجشني بمشلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع

أحوال رقيّة وفاطمة شيء ، وأمّا زينب فعقد عليها عبد الملك بن مروان ، وكانت فاطمة زوجــاً لمعاوية بن عبد الله بن جعفر الطيّار ، وأنجبت له أربعة ذكور وأنثى واحدة ، وقد أنت اسهاؤهم بهذا الترتيب : يزيد ، وصالح ، وحمّاد ، والحسين ، وزينب .

وأما أبناء الحسن المثنّى فجميعهم أعقبوا أبناء سوى محمّد ، وسنشرع الآن بـالحديث عن أبنائهم ، وسنذكر كتتمّة لهذا الحديث مقاتل المعروفين منهم إن شاء الله تعالى .

أبناء عبد الله بن الحسن بن الحسن المجتبى (عليه السلام): أبو محمد عبد الله بن الحسن ويسمّى عبد الله المحض ، ذلك أن أباه الحسن بن الحسن (عليه السلام) ، وأمّه فاطمة بنت الحسين (عليه السلام) ، وكان شبيهاً برسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وكان شيخ بني هاشم ومن أجمل الناس وأكرمهم وأسخاهم ، وكان شجاعاً قويّ النفس ، قتله المنصور وسنتحدث عن مقتله في آخر هذا الباب إن شاء الله .

أعقب عبد الله المحض ستة أبناء:

الأول : محمّد بن عبد الله ، الملقّب بالنفس الزكيّة المقتول عند أحجار الزيت في المدينة سنة خمس وأربعين ومثة من الهجرة ، وسيأتي الحديث عن استشهاده في آخر البـاب إن شاء الله ؛ وقد أعقب أحد عشر ابناً ، ستة ذكـور وخمس إناث ، وأسـاؤهم : عبد الله ، وعـلي ، والطاهر ، وإبرهيم ، والحسن ، ويحيى ، وفاطمة ، وزينب ، وأمّ كلثوم ، وأمّ سلمة ، وأمّ سلمة أيضاً .

عبد الله كان يلقّب بالأشتر ، وقد استشهد بـالهند وبُعث بـرأسه إلى المنصــور ، كها تــوقي عليّ بن محمّد بن عبد الله المحض في مجلس المنصور ، أمّا الطاهر فهناك خــلاف في أنّه أعقب أم لا .

وكان لإبراهيم ابن اسمه محمّد ، مع بضع إناث ، أمّهم امرأة من نسل الإمام الحسين (عليه السلام) ، وأعقب محمد بضعة أبناء ثمّ انقرضوا .

أما الحسن فقد حضر وقعة فخّ مع الحسين بن عملي وأصيب بضربة رمح ، وأعطاه العبّاسيون الأمان ، فلمّا تخلّ عن الحسرب ضربوا عنقه ، كما سيئاتي الحديث عنه فيها بعد ولم يعقب ، كما أنّ يجي لم يعقب أيضاً ، وسكن المدينة حتّى وفاته .

احتلت فاطمة مكانة منيعة ، وتزوّجت من ابن عمّها الحسن بن إبراهيم وتزوّجت زينب من محمّد بن السفاح في الليلة التي استشهـد فيها أبـوها ، ثم تــزوّجها من بعــده عيـــى بن عليّ العبّـاسيّ ، وعقد عليهـا من إبــراهيم بن الحسن بن زيــد بن الحسن المجتبى ( عليــه الســــلام ) وتــزوّجها ، كــها جاء في ( تــذكرة ) السبط ، وإجمــالًا فقد كــان عقب النفس الزكيّــة ونسله من عبد الله الأشتر .

الثاني : من أبناء عبد الله المحض : إبراهيم ، ويقال له قتيل باخمرا ، وسيأتي الحمديث عن مقتله في آخر هذا الباب إن شاء الله ، وأعقب عشرة أبناء ذكور هم : محمّد الأكبر ، والمطاهر ، وعمل الأصغر ، وأحمد الله ،

وأمّا محمّد الأكبر المعروف بالقشّاش فكان بلا عقب ، وكـذلك كـان الطاهــر وعليّ وأبــو عبد الله ، وأحمد الأصغر ، وتوقيّ عبد الله في مصر ، وأعقب ولداً هو محمد الشاعر وانقرض ، وأعقب أحمد الاكبر ولدين وانقرض ، وأعقب جعفر ولداً باســم محمّد ، وانقرض .

أمّا محمّد الأصغر فأمّه رقيّة بنت إسراهيم الغمر بن الحسن المثنّى ، وأعقب سبعة أبناء هم : إبراهيم ، وعبد الله ، وأمّ عليّ ، وزينب ، وفاطمة ، ورقيّة ، وصفيّة ؛ وأنجب إبراهيم ابنًا لكنّه انقرض .

وإجمالاً فمن أحفاد إسراهيم قتيل بماخر الم يبق أحد سوى من الحسن الذي كان رجلاً عظيماً وجيهاً ، والحديث عن أبناثه وأحفاده مخرج بنا عن موضوع الكتاب ، وعلى من يرغب السرجوع إلى كتب مشجّرات وأنساب الطالبيّن .

الثالث: من أبناء عبد الله المحض: أبو الحسن موسى ، ويلقّب بالجون ، وقد أخذ هذا اللقب عن أمّه ، وكانت قد ولدت سوداء الوجه ، كان موسى أديباً وشاعراً ولما حبس المنصور أباه عبد الله أمر بإحضاره وجلده ألف سوط ، ثم قال له : وكيف يكشف لي محمد وإبراهيم عن نفسيها وعيونك تلازمني ؟ فكتب المنصور إلى والي الحجاز كتاباً يأمره بعدم التعرض لموسى ، ثم توجّه إلى الحجاز ، وهرب إلى مكّة ، وبقي فيها حتى قُتل أخواه محمد وإبراهيم ، وانتهى الحكم في بغداد إلى المهدي ، وفي تلك السنة قام المهدي بزيارة مكّة ، وبينا كان منشغلاً بالطواف إذا بموسى يصرخ: أيّها الأمير ، أنا موسى بن عبد الله ، أعطني الأمان حتى أظهر لك ، فقال المهدي : لك الأمان على هذا الشرط .

ثم تقدّم منه وقال: أنا موسى بن عبد الله المحض ، قال المهدي : فعن يعرفك ويشهد بصدقك ؟ قال : هذا الحسن بن زيد وصوسى بن جعفر ( عليها السلام ) والحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) شهودي ، فشهدوا جميعاً أنه موسى الجون ابن عبد الله ، فأعطاه المهديّ كتاب الأمان .

وبقي كذلك حتى أيَّام الرشيبد بِهُ مُقدم إليه يوميًّا والقي بنفسه عبل بساطه ، فضحك

أبناء الإمام الحسن (ع)

الرشيد ، فقال موسى : هذا من ضعف الصيام وليس من ضعف الشيخوخة ؛ ثم قصّ على الرشيد حكايته مع عبد الله بن مصعب الزبيري في سعايته به عند الرشيد ، وأقسم له ؛ وقد أورد المسعودي في ( مروج الذهب ) قصّة موت عبد الله بن مصعب بسبب هذا القسم ، وتوفّي موسى في سويقة المدينة ، وكان أبناؤه وأحفاده من ذوي الشأن .

ومن سلالته : موسى بن عبد الله بن جون ، ويقال له : موسى الثاني ، وأمّه أمـامة بنت طلحة الفزاري ، ويكنّى بأبي عمر ، كان راوية للحديث مات مقتولًا سنة ستّ وخمسين ومثتين من الهجرة .

يقول المسعودي : إن سعيداً الحاجب حمل موسى من المدينة آيام المعترِّ بالله ، وكان موسى من الزهّاد ، وكان معه ابنه إدريس بن موسى ، ولمّا وصلوا إلى ناحيـة ذبالـة من أراضي العراق اجتمع رهط بني فزارة وغيرهم لتخليص موسى من سعيـد الحاجب، لكنّ سعيـداً دسّ له السمّ فتوفّي هناك، فخلّصوا ابنه إدريس من يدي سعيد.

أبناؤه كانوا كثيرين ، وكانت فيهم إمارة الحجاز ، ومن سلالة موسى الجون : صالح بن عبد الله بن الجون ، وكانت لصالح بن عبد الله بن الجون ، وكانت لصالح ابنة اسمها دلفاء ، وأربعة أبناء ، بقي ثلاثة منهم دون عقب ، أما الرابع واسمه أبو عبد الله محمّد ، والمعروف بالشهيد فكان صاحب ولمد ، وقبره في بغداد مزار للمسلمين .

يقول ابن معية الحسني النسابة : هو محمد بن صالح الذي يقال له : محمد الفضل ، وقبره في بغداد ميزار للمسلمين ، وما يعرفه البعض من أنه قبر محمد بن إسباعيل بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) لا صحة له ، ويقول صاحب ( عمدة الطالب ) : إنّ محمد بن صالح كان رجلاً شجاعاً جريئاً ، يقول شعراً حسناً ، ومع كون الناس يرون بيعة غاصبي حقوق أهل البيت ويتبعونهم فلم يكن هدفاً لغاراتهم حتى زمن المتوكل العبّاسي حيث أخذ أسيراً إلى المتوكل البيت ويتبعونهم فلم يكن هدفاً لغاراتهم حتى زمن المتوكل العبّاسي حيث أخذ أسيراً إلى المتوكل الذي أمر بحبسه في سرّ من رأى ، بعد أن أغار على القوافل التي كانت تجتاز الطريق إلى مكة ، وطال به الحبس ، وقال في سجنه شعراً كثيراً ، كما مدح المتوكّل بعدة قصائد ، وكان صلح خلاصه أنّ إبراهيم بن المدبر وكان أحد وزراء المتوكّل أخذ أبياتاً من أشعار محمد بن صالح فعلّمها لاحد مغني المتوكّل وأمره بغنائها عنده ، وهذا نصّها :

طرب الفؤاد وعاده أحزانه وبداله من بعد ما اندمل الحوى يبدو كحاشية الرداء ودونه فدنا لينظر كيف لاح فلم يطق فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه

وتسقيفت شعبات السجانه برق تاليق موهناً لمعانه صعب الدرى متمقع اركانه نظراً إليه ورده سجانه والماء ما سمحت به أجفانه ولما سمع المتوكّل الأبيات قال : من قبائل همذا الشعير ؟ فقبال إسراهيم : محمّد بن صالح بن موسى الجون هو قائلها ، وأخذ على نفسه عهداً أنّ محمداً لن يخرج على المتوكّل بعد الآن ، فأطلقه المتوكّل ، لكنّه لم يفز بالعودة إلى الحجاز ، فهات في سرّ من رأى .

أما السبب في شفاعة إبراهيم لمحمّد فهو أنّه نُقل عن محمد بن صالح أنّه قال: لمّا أغرت على القوافل المجتازة إلى الحجاز وقهرتهم صعدتُ تلاّ أنظر إلى أصحابي وهم يجمعون الغنائم ، فإذا بامرأة تخرج من القافلة وتدنو مني ، فتسألني : من همو قائد هذه الجهاعة ؟ قلت : وماذا تريدين منه ؟ قالت : سمعت أنّ رجلاً من سلالة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقود هذه الجهاعة ، وأنا بحاجة إليه ، قبال : أنا همو ، فها حماجتك ؟ قبالت : أيّها الشريف أنا ابنة إبراهيم بن المدبّر ، ولي مال كثير في هذه القافلة من إبل وحرير وأشياء أخرى ، كها أن معي في هذا المودج كثيراً من جواهر شاه وار ، فأقسم عليك بجدك رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) وأمّك فاطمة الزهراء (عليها السلام) إلاّ ما أخذت هذه الأموال مني بالطريق الحلال فلا تدع أحداً يدنو من الهودج ، وعلاوة على ذلك فإن ما تطلبه من أموال التجار فأنا كفيلة بجمعه منهم وتسليمه إليك .

فلها سمعتُ قولها صرخت بأصحابي أن ارفعـوا أيديكم عن السلب ، وأحضروا إليّ كـلّ مـا سبقتم إليه ، فلما فعلوا قلت لهـا : إنّني أهبـك كـلّ هـذا ، كـما سـأصرف النـظر عن كـلّ الاخرين ، ثـم مضيت دون أن آخد قليلاً أو كثيراً .

ولما كنت محبوساً في سرّ من رأى أتاني السجّان ذات ليلة وقال: إنّ عدداً من النساء يطلبن الإذن لزيارتك ، فأذنت لهنّ معتقداً أنهنّ من أهلي ، فدخلن وهنّ يحملن الكثير من ماكول وغيره ، وأظهرن من العطف عليّ والحفاوة بي الكثير ، كما قدّمن بعض العطايا للسجّان كي يعاملني برفق ومداراة ، وكانت بينهنّ واحدة تبدو عليها سيهاء الاحتشام أكثر من الاخيرات ، فسألتها : من تكون ؟ قالت : أو لا تعرفني ؟ قلت : لا ، قالت : إنني ابنة إبراهيم بن المدبّر ، وأنا لم أنس ما قمت به من أجلي ، وإنّ شكرك على إحسانك فرض علي ، ثم ودّعتني ومضت .

وطيلة بقائي في السجن لم تتوان عن رعايتي ومساعدتي ، كها طلبت من أبيها العمل عـلى إطلاقي من السجن .

وتم الأمر بأن زوّج إبراهيم بن المدبّر ابنته من محمّد بن صالح(١) .

 <sup>(</sup>١) لا يخفى أنَّ أبا الفرج الإصفهاني ينسب حكاية ابنة إسراهيم بن المدتسر إلى حمدوية بنت عيسى بن سوسى
 الحالدي ، لكننا أخذناها عن ( عمدة الطالب ) أوردناها بما يتُغن مع ما ذكر هناك .

مناقب محمّد بن صالح كشيرة ، ومن أبنائه عبد الله بن محمـد أبو الحسن الشهيـد ، وفي الحجاز كثير من أعقابه ، ويقال لهم : الصالحيّون ، ومن هذه السلالة أيضاً آل أبي الضحّاك ، وآل هزيم ، وهم بنو عبد الله بن محمّد بن صالح .

الرابع: من أبناء عبد الله المحض: يحيى صاحب الديلم، وكان له من الجلال والفضائل ما لا يحصى، روى كثيراً عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وعن أبان بن تغلب وغيرهما، كما روى عنه جماعة أيضاً، وكان في وقعة فخ مع الحسين بن علي، وبعد مقتل الحسين خرج إلى الصحراء وبقي مدّة في خوف على حياته حتى فر إلى الديلم هرباً من هارون الرشيد، ودعا الناس هناك إلى نفسه، فبايعه جمع كبير، وعلا شأنه، الأمر الذي سبب للرشيد هولاً وفزعاً عظيمين، فكتب إلى الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي أن يحيى بن عالد البرمكي أن يحيى بن عالد الشركي فيه.

فجهز الفضل جيشاً كبيراً تحرك به نحو الديلم ، لكنّه سلك معه طريق الرفق والمداراة فتواترت كتبه إلى يجيى حاملة إليه الترهيب تارة والترغيب أخرى ، ولم يكن يجيى على قدر من القوة يمكنّه من قتال الفضل وهزيمته ، فاستجاب له وطلب الأمان منه ، فبعث إليه الفضل بكتاب أمان من الرشيد ، وحلف له الأيمان المغلظة والمواثيق المحكمة ، فصحبه إلى الرشيد في الرابع من صفر سنة سبعين ومئة من الهجرة .

فرحّب الرشيد به ، وأكرم وفادته ، وأنعم عليه بمثني ألف دينـــار وبغيرهـــا من العطايــا ، فبادر يحيى إلى وفاء ديون الحسين بن عــلي شهيد فــخّ بهذه الأمـــوال ، وكانت تلك الـــديون مثني ألف دينار .

وإجمالاً ، فقد لجأ الرشيد إلى السكون فترة بعد قدوم يحيى إليه ، لكنّ نــار الحقد لم تكن لتنطفىء في قلبه ، وذات يــوم دعا يحيى إليــه وراح يعاتب فأخــرج يحيى كتــاب الأمــان وقــال للرشيــد : ما كــان باعشك على التــذرّع بهذا الكتــاب ، ولماذا تنقض عهــدك ؟! أخذ الــرشيــد الكتــاب وأعطاه لمحمــد بن الحسن صاحب أبي يــوسف القاضي ليقــراه ، فقــراه وقــال : هــذا الكتاب في أمان يحيى بينٌ جلّي ، ولا تشوبه شائبة من خديعة ، فبعث بالكتاب إلى ابي البختريّ وهب ، فقراه ثم قال : هذا الكتاب باطل لعدة أسباب ، ولا طائل تحتــه في الأمان ، وقضى بهدر دم يحيى وقال : همه في عنقى !!

طلب الرشيد مولاه مسروراً وقال له : قل لابي البختـريّ : إن كان هـذا الكتاب بـاطلاً فمزّقه، فأخذ أبو البختريّ الكتاب فمزّقه إرباً إرباً بسكّين كانت عنده، وهو لا يتهالك نفسه من الغضب. سرّ الرشيد لهذه النتيجة ، وأسر لأبي البختريّ بالف ألف وستمنة ألف درهم ، وأسند إليه القضاء ، ثمّ أمر بيحيى فأودع السجن ، ثم أحضره إليه بعد أيّام ، مع القضاة والشهود ، متظاهراً بأنه لم يأمر بسجنه ، وأنّه لا يريد قتله ولم يأمر به .

واجمه الحماضرون يحيى ، وراح كمل منهم يمدلي بسرأيه ، ويحيى صسامت لا ينبس ولا يجيب ، فقيل له : لماذا لا تتكلّم ؟ فأشار إلى فمه ، وهو يعني أنه لا قمدرة له عملى الكلام ، ثم مدّ لسانه فإذا به أسود اللون .

قال الرشيد : إنَّك متظاهر كذباً بأنَّك مسموم ، ثم أمر به فأعيد إلى السجن ، وبقي فيه حتى نال الشهادة .

ويروي أبو الفرج أنَّ الشهود كانوا لم يبلغوا بيوتهم بعد حين سقط يحيى على الأرض من شدة السمّ وقوَّته .

وفي استشهاد يحيى جاءت أقوال مختلفة ، فالبعض يقول : إنّه مات مسموماً ، والبعض الآخر يقول : إنّه مأت مسموماً ، والبعض الآخر يقول : إنّه مُنع من الطعام حتى مات جوعاً ، ويقول جماعة آخرون : إن الرشيد أمر به فسجّي حيّاً ، ثم بنوا فوقه عموداً من الحجارة والجصّ ، حتى فارق الحياة ، وأبو فراس الحمداني يشير إلى شهادة يحيى بقصيدة يعدّد فيها مثالب بنى العبّاس ، وفيها يقول :

يا جاحداً في مساوها يكتّمها غدر الرشيد بيحيى كيف يُكتتم ذاق الربيريُ غبّ الحنث وانكشفت عن ابن فاطسمة الأقوال والتسهم

ويشير الشاعر في أبياته إلى سعاية عبد الله بن مصعب بن ثبابت بن عبد الله بن الـزبير بيحيى عند الرشيد بأنه يطلب البيعة لنفسه ، وأنه طلب البيعة من عبد الله بن مصعب نفسه ، وأقسم على ذلك ، فتورّم بدنه بعد قسمه ذاك ، ثم غشّاه السواد وهلك .

أعقب يحيى أحد عشر ابناً: أربع بنيات وسبعة ذكور، وكانت سيلالته كثيرة، وقد استشهد كذي من أحفاده ؛ ومن أبنائه : محمّد بن يحيى الذي قيّده البكّار الزبيسريّ بالحبال والسلاسل أبام حكم الرشيد، في المدينة، وبقى في سجنه حتى فارق الحياة.

ومن أحفاده : محمّد بن جعفر بن يجيى ، الـذي سـافـر إلى مصر ومنهـا إلى المغـرب ، والتفّ حـوله جمـاعة ائتمـروا بأمـره ، وعمل بينهم بـالعـدل والاعتـدال ، وفي آخـر مـرة قتـل مسموماً .

وإجمالًا فأعقاب يحيى كانوا من ابنه محمّد الذي بقي في حبس الرشيد حتى مات . الخيامس من أبناء عبـد الله المحض : أبو محمّد سليهان ، عــاش ثلاثـة وخمــين عــاماً ، واستشهد مع الحسين بن عليّ في مـوقعة فـخّ ، أعقب ولدين همـا : عبد الله ، ومحمـد ، وكان عقب سليهان من محمّد ، وقـد حضر محمّد مـوقعة فـخ ، ويقول صاحب العمـدة : إنّه فـرّ إلى المغرب بعد مقتل أبيه ، وأنجب هناك ، ومن أبنائه :

عبد الله بن سليهان بن محمد بن سليهان الذي قدم الكوفة وروى الحــديث ، وكان رجــلًا جليل القدر ، راوية للحديث ، ولا متّسع في هذا المختصر للحديث عن أبناء سليهان .

السادس من أبناء عبد الله المحض: أبو عبد الله إدريس ، وقد اختلفت الأقوال في استشهاده ، وأصح ما قيل في هذا الصدد هو أنّ إدريس شهد موقعة فخّ مع الحسين بن عليّ ، وسارك في قتال العبّاسيّن ، وبعد مقتل الحسين ومقتل أخيه سليان فرّ إلى فاس وطنجة ومصر ، برفقة غلامه راشد ، وكان رجلًا ذا حصافة وعقل ورأي راجع ، ثمّ سافر من مصر إلى المغرب ، وهناك بيابعه الناس وأسّع سلطانه ، ولما بلغ الرشيد ذلك أظلمت الدنيا في عينه ، وكان تجهيز جيش لقتاله أمراً عسيراً ، ذلك أن القتال مع إدريس ليس سهلاً لما عرف عنه من شجاعة ورجوله ، فها كان منه سوى أن أرسل إليه سليان بن جرير متنكّراً ، وكان صليان هذا الناطق باسم الزيدية ، فبعث به إليه مع عطر ممزوج بالسمّ ، فلمّا قدم عليه أكرمه موقعه في الصلاة ، ذلك أن سليان كان متكلماً بليغاً يحسن المنادمة ، وكان قد أعد طريقة هروبه على مطيّة سريعة ، وقبع يتحين الفرصة ، حتى كان يوم خلا فيه المجلس من راشد وغيره ، فأهدى العطر المسموم إلى إدريس الذي راح يشمّه ويتطيّب به ، بينها كان سليهان قد امتطى فرسه ومضى .

أمًا إدريس فقد اضـطرب وسقط ، ولما وصـل راشد إليـه ورأى ما هــو فيه انـطلق في اثر سليهان كالريح حتّى أدركه وأصابه بجراح في رأسه ووجهه وأصابعه ، ثم رجع فكان إدريس قد فضى .

وترك إدريس وراءه امرأة هي أمّ ولد بربريّه ، وكانت حاملًا ، وبناء على الرؤية الصائبـة من راشد ألبس أهل المغـرب تاج السلطنـة لرحم أمّ ولـد ، حتى إذا وضعت حملها وكــان ذكراً سمّوه إدريس على اسم أبيه ، وقد ولد بعد موت أبيه بأربعة شهور .

هذا وقد أشاع جماعة أن هذا الطفل إنّما هو لراشد ، وأنّه احتال بذلك ليصل إلى الملك ، لكن هذا القول غير ثابت ، ذلك أنّ داود بن القاسم الجعفريّ - وهو من كبار العلماء ، وذو معرفة تامّة بالأنساب - يقول : كنت من شهود وفاة إدريس بن عبد الله وولادة إدريس في فراش أبيه ، وكنت معه في المغرب ، فلم أر له مثيلًا في الجمال والجلد والجود والجودة ، ويروى عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه قال : رحم الله إدريس بن إدريس فإنّه نجيب أهل البيت وشجاعهم ، أما والله لم يبق له مثيل بيننا .

لا غرو أنَّ صحَّة نسب إدريس ليست موضع شـكَ ، والحديث عن حكمـه وعن أولاده سيأتي في موضعه ، وقد أقام العديد من أحفاده في مصر ، وصاروا يعرفون بالفاطميّن .

يقول السيد الشهيد القاضي نور الله في ( المجالس ) في بيانه لاستشهاد إدريس بن عبد الله : إنّ هارون بعث برجل اسمه داود ويشتهر بالشاح ، فالتحق بخدمة إدريس ، ودخل عن طريق المكر والتلبيس في سلك خاصّته ، وذات يوم شكا إدريس من ألم في أسنانه ، فاعطاه داود شيئاً على أنه دواء لأسنانه ، وعند السحر فعل به مفعوله ، وقضى بتأثيره ، وترك إدريس جارية حاملاً ، فألبس أولياء الدولة تاج السلطنة لرحم الجارية ، ولم يوسم أحد بالسلطنة في الإسلام وهو بعد جنين في رحم أمّه له سواه ، وقال رسول الله ( صلى الله عله وآله ) بشأنه :

« عليكم بإدريس بن إدريس ، فإنّه نجيب أهل البيت وشجاعهم » .

ذكر أحوال إبراهيم بن الحسن بن الحسن المجتبي ( عليه السلام ) وأحوال أبنائه

أبو الحسن إبراهيم أخ شقيق لعبد الله المحض ، وكان من كثرة الجود ومناعة المكانة وشرف المحلّ أن لُقب بالغمر ، وكان شبيهاً شبهاً تماماً برسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، وقبل إنه وأخاه عبد الله كانا من رواة الحديث ، وله ضريح في الكوفة يقصده القاصي والداني للزيارة ، أخذه المنصور مع أخيه والعديد من إخوانه الآخرين وسجنهم في الكوفة ، وقضوا خس سنين في عذاب السجن ومشقته وآلامه ، وفي شهر ربيع الأول سنة خس وأربعين ومشة من الهجرة انتقلت روح إسراهيم إلى دار الجنان ، وهو في السجن ، وكان أول شهيد من المحبوسين ، وقيل : إنّه عاش تسعاً وستين سنة ، وكان من أصحاب الفضائل الكثيرة والمكارم الشهيرة ، وكان السفّاح في أيّامه يقدّمه ويتبارك به .

أعقب إبراهيم أحد عشر ابناً هم على التوالي : يعقوب ، ومحمّد الأكبر ، ومحمّد الأصغر ، وإسحاق ، وعليّ ، وإسهاعيل ، ورقيّة ، وخديجة ، وفاطمة ، وحسنة ، وأسحاق .

أن أحفاده من إسباعيل الديباج ، ومحمد الأصغر أمّه أمّ ولد تسمّى عالية ، وكان يقال له الديباج الأصغر لكيال حسنه ، ولمّا أمسكوا به وأخذوه إلى المنصور الدوانيقي سأله : أأنت الديباج الأصغر ؟ قال : أجل ، قال : أما والله لاقتلنّك قتلة ما قتلت مثلها أحداً من أهلك ، ثم أمر به فوضع داخل أسطوانة بنوها حوله ، ثم أغلقوها حول وجهه ، وترك فيها حيّاً حتى انتقل إلى رحمة ربّه .

أما إسهاعيـل المكنَّى بأبي إبـراهيم ، والملقَّب بالـديباج الأكـبر ، فقد شهـد موقعـة فخَّ ،

وقضى مـدّة في سجن المنصور ، وكـانت لـه ابنـة تـدعى أمّ إسحـاق ، وولـدان همـا : الحسن وإبراهيم .

وكان الحسن بن إسهاعيل من شهود موقعة فخ ، وحبسه هارون الرشيد اثنتين وعشرين سنة ، ولما وصل الأمر إلى المأمون أطلقه ، ووقع الدنيا وهو ابن ثلاث وستين سنة ، ومن أبنائه : السيّد السند النسّابة العالم الفاضل جليل القدر واسع الرواية أبو عبد الله تاج الدين عمّد بن أبي جعفر القاسم بن الحسين الحسني الديباجي الحليّ ، المعروف بابن معيّة ، وكان صاحب مصنفات كثيرة في الأنساب ومعرفة الرجال ، والفقه ، والحساب، والعروض ، والحديث وغيرها ، أخد عنه السيّد السند النسّابة جمال الملّة والدين أحمد بن عليّ بن الحسين الحسنى الداوديّ .

يقول صاحب (عمدة الطالب) إن إليه ينتهي علم النسب في زمانه ، وقد أدركت له إسنادات عالية ومسموعات شريفة في شيخوخته ، وقمت بخدمته ما يقرب من اثني عشر عاماً ، وقرأت عنده ما أمكن من الحديث ، والنسب ، والفقه ، والحساب ، والأدب ، والتاريخ ، والشعر ، إلى غير ذلك .

ثمَّ ذكر مصنّفاته مع طرف من أحواله ، ثم قال : إنَّ تعـداد فضائـل النقيب تاج الـدين عمّد يحتاج إلى شرح لا يتسع له هذا المختصر .

أقول : مُعَيَّة ( بضمَّ الميم وفتح العين المهملة على وزن سميَّة ) هو اسم والدة أبي القاسم عليِّ بن الحسن بن الحسن بن إسهاعيـل الديبـاج ، وهي بنت محمد بن الحــارثة بن معــاوية بن إسحاق ، من بني عمرو بن عوف ، كوفيَّة ، وأصلها من بغداد .

وأمَّا إبراهيم بن إسهاعيل الديباج بن إبراهيم الغمر نأمَّه أمَّ ولد ، وكان يلقَّب بطباطبا .

يروى عن أبي الحسن العمريّ أن إبراهيم لمّا كان طفلًا أراد أبوه إسهاعيل أن يخيط لباسـاً له فسأله : إن ششت عملت لك قميصاً ، وإلّا فأخيط لك قباءً ، ولمّا كان لسانه بعد عاجزاً عن إظهار مخارج الحروف ، وأراد أن يقول : قبا قبا فـاتى اللفظ معه : طبـا طبا ، ولقّب بـذلك ، لكنّ أهل السواد يقولون : إنّ طبا طبا تعنى باللغة النبطيّة : سيّد السادات . وإجمالاً ، فقد كان إبراهيم رجلًا جليلًا راجح الرأي ، وقـد عرضت آراؤه عـلى الإمام الـرضا ( عليـه السلام ) فجـاءت نقيّة من شـوائب الشكّ والشبهـة ، وأعقب أحد عشر ذكـراً وبنتين ، وقد وردت أسهاؤهم كالأتيّ : جعفر ، وإبراهيم ، وإسهاعيل ، ومـوسى ، وهارون ، وعليّ ، وعبد الله ، ومحمّد ، والحسن ، وأحمد ، والقاسم ، ولبابة ، وفاطمة .

كان عبد الله وأحمد لأمّ واحدة اسمها جميلة بنت موسى بن عيسى بن عبد الرحيم ، ومن أبناء عبد الله : أحمد الذي خرج في مصر سنة سبعين ومثنين من الهجرة ، وقتله أحمد بن طالون ، وانقرض ابناؤه .

وأمًا محمّد بن إبراهيم ، ويكنّى بأبي عبد الله ، فخرج في الكوفة بمعونة أبي السرايـا أيام خلافة المأمون سنـة تسع وتسعـين ومثة من الهجـرة ، ونزلت الكـوفة عـلى البيعة لــه ، وارتفع شأنه ، وتوفّى فجأة في السنة نفسها في الكوفة ، ودفن في الغرّي .

ويروي أبو الفرج عن الإمام البــاقر ( عليــه السلام ) أنــه قال لجــابر الجعفي إنّــه في سنة تســـع وتسعين ومئــة وفي شهر جمــادى الأولى يلي رجــل من أهل البيت الكــوفة ، ويخــطب عــلى منبرها ، يباهـى الله عزّ وجلّ به ملائكته .

والقاسم بن إبراهيم طبا طبا يكنّى بـأبي محمّد ، ويقـال له : الـرسيّ ، ذلك أنـه اتّحذ في جبل الرسّ منزلاً له ، وكان سيّداً عفيفاً زاهداً ، صاحب تصانيف ، ودعـا إلى الرضـا من آل محمّد ( عليهم السلام ) ، توفي سنة ستّ وأربعين ومتين .

أعقب أولاداً كثيرين ، وكان كثير منهم رؤساء ومقدّمين ، وكانت مجموعة منهم من أنمّة الزيديّة ، كبني حمزة ، وأي الحسن يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم الرسيّ ، اللذي ظهر في اليمن أيام المعتضد سنة ثهانين ومثتين من الهجرة ، ولقّب بالهادي إلى الحقّ ، وله تصنيفات كبار في الفقه القريب من ملذهب أي حنيفة ، توفّي سنة ثهان وتسعين ومثتين من الهجرة ، وكان أبناؤه من أثمّة الزيديّة ، ومن ملوك اليمن .

ومن أبناء القاسم الـرسيّ : زيد الأسـود بن إبراهيم بن محمّد بن الرسيّ ، الـذي طلبه عضد الدولة الديلميّ من بيت المقدس ، وزوّجه من أخته ، ولمّا تـوفّيت أخته زوّجه من ابنته شاها ندخت ، وكانت لكثير من أبنائه ، وجاهة ورئاسة في شيراز ، كها كان العديد منهم نقباء وقضاة في شيراز أيضاً .

وإجمالًا فإنّ سادة طبا طبا لم ينقطعوا بحمد الله حتى زماننا هذا ، وهم كثيرون في كلّ بلد وقرية ، في شرق العالم وغربه . ذكر أحوال أبي عليّ الحسن بن الحسن بن الحسن المجتبى ( عليه السلام ) وأحوال أبنائه ، وشرح موقعة فخّ واستشهاد الحسين بن عليّ وغيره

الحسن بن الحسن المثنى يقـال له الحسن المثلّث ، ذلـك أنّـه الابن الشالث الـذي يسمى الحسن بلا واسطة ، وهو الاخ الشقيق لعبد الله المحض ، وتوقّي هو أيضـاً في سجن المنصور في الكوفة في شهر ذي القعدة من سنة خس وأربعين ومثة ، وكان عمره ثمانياً وستّين سنة .

ويسروي أبو الفرج أنه لمّـا حُبِس عبد الله أخـو الحسن المثلّث أقسم الحسن أنّـه لن يمسّ الدهن بدنه ، ولَن يكتحل ، ولن يلبس ثـوباً نــاعماً ، ولن يــطعم الطبّــات ما دام عبــد الله في محبسه ؛ ولهذا كان المنصور يدعوه بالحادّ ، أي من هجر الزينة .

كان الحسن رجلًا فاضلًا متألهًا ورعاً ، وكان يميل إلى مذهب الزيديّـة في الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكـر ، أعقب ستـة ذكـورٍ هم : طلحـة ، والعبّـاس ، والحمـزة ، وإبــراهيـم ، وعبد الله ، وعليّ .

أمّا طلحة فلم يعقب ، وأمّا العبّاس فأمّه عائشة بنت طلحة الجود ، وكــان من فتيان بني هــاشم ، ولمّا أُخــذ إلى السجن صاحت أمّـه : دعوني أشمّـه واحتضنه ، فقيــل لها : لن تنــالي مرادك هذا ما دمت حيّة ، وتوفّي العبّاس في عبسه في الثالث والعشرين من شهــر رمضان سنــة خمس وأربعين ومثة ، وعمره خمس وثلاثون سنة ، وقد أعقب ، لكنّ أبناءه انقرضوا .

ومن أبنائه عليّ بن العبّاس الذي قدم بغداد ودعا إلى نفسه ، وأجاب دعـوته جمـاعة من الزيديّة ، وحبسه المهـديّ العبّاسيّ حتى أخـرجه من الحبس بشفـاعة الحسـين بن عليّ صـاحب فخ ، لكنّ المهديّ سقاه سمّاً فبقي تأثيره فيه حتى قدم المدينة ، وفسد لحم بدنـه من أثر السمّ ، كما تأكلت أعضاؤه عن بعضها البعض ، وكان لم يمض على وجوده في المدينـة سوى ثــلائة أيــام حتى فارقته الحياة .

وأمًا الحمزة فقد توفّي في حياة أبيه ، بينها لا يُعرف عن أحوال إبراهيم شيء .

وأما عبد الله ، وكنيته أبو جعفر ، فأمه ابنة عامر بن عبد الله بن بشر بن عامر ملاعب الاسنة ، وقد أخذه المنصور الدوانيقي مع أخيه عليّ ومجموعة من السادة من بني الحسن ؛ فلمًا خرجوا بهم من المدينة متوجّهين إلى الكوفة ، وبلغوا قصر نفيس بالقرب من الربدة على بعد شلالة أميال من المدينة ، أمروا الحدّادين فقيّدوا كلَّا منهم بالأغلال ، وكانت حلقات قيد عبد الله شديدة الضيق ، فسبّبت له ألماً شديداً فتاوه ، فأقسم له أخوه عليّ على أن يبادله بقيده ، إذ كانت حلقاته أوسع ، ثم استبدل بقيده قيد أخيه ؛ وتوفّي عبد الله في السجن وله من العمر ستّ وأربعون سنة ، وذلك يوم الأضحى سنة خس وأربعين ومئة .

وأمّا عليّ بن الحسن الأخ الشقيق لعبد الله فكان يكنّى بأبي الحسن ، ويلقّب بعليّ الخير ، وعليّ العابد ، وبلغ درجةً من حضور القلب في العبادة أنّه كان يصلّي ذات مرة وهم في الـطريق إلى مكة فتسلّلت أفعى إلى ثيابه ، فصرخ فيه الناس ، لكنّه بقي مشغولاً بصلاتـه حتى خرجت الأفعى من ثيابه ، دون أن تندّ عنه حركة توحى بتبدّل حاله .

ويروى أنّ أبا جعفر المنصور أودع بني الحسن في سجن بلغ من ظلمته أنّ النهار فيه لم يكن يمتاز عن الليل ، وكمانوا لا يعرفون وقت الصلاة إلّا بىواسطة تسبيح عمليّ بن الحسن وأوراده ، ذلك أنه كمان على المدوام مشغولاً بالذكر وكان بحسب توزيع الأوراد يميّز دخول أوقات الصلاة .

ذات يوم قال له عبد الله بن الحسن المثنى ، وقد بلغ به الضجر من السجن ، والضيق من ثقل القيود مبلغه : ألا تسأل الله أن يخلصنا عما نحن فيه من سجن وبلاء ؟ فلم يجبه علي من فوره ، وأخيراً قال له : يا عم ، إنّ لنا في الجنة درجة لن نبلغها إلا بهذا البلاء ، أو باشد منه ؟ كما أن للمنصور درجة في جهنم لن يبلغها إلا بإنزاله بنا ما ترى من البلاء ، فإن شئت صبرنا على هذه الشدائد ، ثمّ نشال الراحة عاجلًا ، ذلك أنّ الموت منّا قريب ، وإنّ شئت دعونا للخلاص ، ولن يصل المنصور إلى درجته تلك في جهنم ؛ قال : بل نصبر .

فلم تمض سنوى أيام ثــلاثة حتى أسلم السروح في سجنه ، وفــاز بالــراحة وكـــان عليّ بن الحسن في حال السنجود حين قضى ، وظنّ عبد الله أنّ النــوم غلبه فقــال : يا بن أخي ، أفق ، فلم يجب ، فلمّ حرّكوه ولم يفق عرفوا أنّه مات ، وكانت وفاته في السادس والعشرين من المحرّم سنة ست وأربعين ومثة ، وكان عمره الشريف خسأ وأربعين سنة .

يروي بعض سادة بني الحسن ممن كانوا معه في سجنه ، قالوا : تركونـا في القيود أشهـراً كاملة ، وكانت حلقات قيودنا واسعة ، فكنّا إذا دخلت الصلاة ، أو إذا أردنـا النوم ، أخـرجنا أقدامنا من القيـود ، فإذا حضر السجّـانون سـارعنا فـاتَّخذنـا وضعنا السـابق خوفـاً منهم ؛ أمّا علي بن الحسن فكان يبقى في قيوده باستمرار ، فقال له عمّه ذات يوم : ماذا يبعثـك على إبقـاء القيد حول قدميك ، فلا تفعل كها نفعل ؟ قال : والله لا أخرجهها من القيد حتى أفـارق الدنيـا على هذه الحال ، ويجمع الله بنيي وبين المنصور في محضره القدسيّ فأسأله لماذا قيّدني .

وإجمالًا ، فعـليّ بن الحسن أعقب خمسة ذكـور وأربــع إنــاث ، وقـــد وردت أســـاؤهـم كالآتي : محمّد ، وعبــد الله ، وعبد الــرحمن ، والحسن ، والحسين ، ورقيّــة ، وفاطمــة ، وأمّ كلثوم ، وأمّ الحسن .

أمَّهم زينب بنت عبـد الله المحض ، وكـان يقـال عنهـا وعن زوجهــا عـليَّ بن الحسن :

الزوجان الصالحان ، لما تميّزا به من العبادة والصلاح ، ولمّا قتل المنصور أبــاها وإخــوتها وعـمّهــا وأبنــاء عمّها وزوجهــا لبست ثيابــاً رثّة بقيت فيهــا حتى فارقت الحبــاة ، وكــانت لا تنقــطع عن النــدب والبكاء، وهي لم تلعن المنصــور قطّ، لئلاّ تشتفي نفسهــا منه، فينقص ثــوابها، إلاّ أنّها كانت تقول:

و يا فاطر السهاوات والأرض ، يا عالم الغيب والشهادة والحاكم بين عباده ، احكم بيننا
 وبين قومنا بالحق ، وأنت خبر الحاكمين » .

محمّد وعبد الله توفيًا في حياة أبيهها ، وأنجب عبـد الرحمن بنتـاً اسمها رقيّـة ، أمّا الحسن فكان معروفاً بالمكفوف ، وقد أعقب ، ولم يكن أبناء الحسن المثلّث إلّا منه .

أمًا الحسين بن عليّ شهيد فخّ فكان ذا فضل وجلال عظيمين ، وقــد تركت مصيبتــه أكبر الأثر في قلوب محبّيه .

وفخّ اسم موضع على بعد فرسخ من مكّة ، وهناك استشهد الحسين مع أهل بيته .

وعن أبي نصر البخاريّ عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) أنه قال :

و لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ ، .

وعن أبي الفرج بسنده عن أبي جعفر محمد بن عمليّ ( عليه السلام ) أنه قبال : مرّ النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) بفخ فصلًى ركعة ، فلمّا صلّ الثانية بكى وهو في الصلاة ، فلمّا رأى الناس النبيّ يبكي بكوا ، فلمّا انصرف قبال : ما يبكيكم ، ؟ قبالوا : لمّا رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله ، قال : نزل عليّ جبرئيل لمّا صليّت الركعة الأولى فقال لي : يا محمّد ، إنّ رجلًا من ولدك يُقتل في هذا المكان ، وأجر الشهيد معه أجر شهيدين .

ويروى عن النصر بن فرداش ( قرواش ) قال : أكريت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) من المدينة ، فليًا رحلنا من بطن مرّ ( اسم موضع ) قال لي : يما نصر ، إذا انتهبت إلى فخ فأعلمني ، قلت : أولست تعرفه ؟ قال : بلى ، ولكن أخشى أن تغلبني عيني ، فلما انتهبنا إلى فخ دنوت من المحمل فإذا هو نائم ، فتنحنحت فلم ينتبه ، فحركت المحمل فجلس فقلت : قد بلغت ، قال : حُل محمل ، ثمّ قال : صِل القطار فوصلته ، ثم تنحيت به عن الجادّة فأنخت بعيره فقال : ناولني الإداوة (١) والركوة ، فتوضًا وصل ، ثم ركب ، فقلت له : جُعلت فداك ، رأيتك قد صنعت شيئًا ، أفهو من مناسك الحجّ ، قال : لا ، ولكن يُقتل ههنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنّة .

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء صغير من جلد، وكذلك الركوة (المنجد).

كان الحسين بن عليّ رجلًا جليل القدر ، سخيّ الطبع ، وقصص جوده وسخائه معروفة .

يروى عن الحسن بن هذيل أنه قال : كان للحسين بن عليّ بستـــان باعـــه بـــاربعــين ألف دينار ذهباً ، وطرح المال عند باب بيته ، وراح يعطيني منها شيئاً فشيـــاً حتى أذهب به إلى فقــراء أهـل المدينة ، حتى وزّع المال جميعه دون أن يدخل بيته حبّة واحدة منه .

ويروى أيضاً أنّ سائلًا سأله شيئاً ، ولم يكن عنده ما يعطيه فقال لــه : اجلس ريثها أجــد لك شيئاً ، ثم بعث إلى أهل بيته أن أخــرجوا مــا عندي من ثيــاب لغسلها ، فلمّا أخــرجوهــا له جمـها وأعطاها للسائل .

## شح موقعة فخ

أما كيفية مقتله ، وبايجاز ، فهي أنّ موسى الهادي العبّاسي ولّي المدينة إسحاق بن عيسى بن عليّ ، فاستخلف عليها رجلًا من ولمد عمر بن الخطّاب يعرف بعبد العزيز بن عبد الله ، فحمل على الطالبيّن وأساء إليهم ، وطالبهم بالعرض كلّ يوم أمامه في قصره ، كيا جعل كلًّ منهم كفيلًا للآخر ، وضمن له الحسين بن علي ، ويحيى بن عبد الله المحض ، والحسن بن عمد بن عبد الله المحض ، ضمنوا أن يحضروا له كلّ من أراده منهم .

وكان هذا إلى أن وافى أوائل الحاجّ ، وقدم منهم نحوّ من سبعين رجلاً من بلادهم ، ونزلوا في منزل ابن أفلح في البقيم ، وكانوا يلقون الحسين بن علي وغيره من العلويّين باستمرار ، فبلغ ذلك العُمريّ فساءه ، وكان قبل ذلك قد استدعى الحسن بن محمّد بن عبد الله مع ابن جندب الهذلي الشاعر ، وغلام لأل الخطّاب ، وكان قد بلغه أنّهم شربوا الخمر ، فأقام عليهم حدّ الخمر ، فجلد الحسن ثمانين جلدة ، أو مثتي جلدة برواية ابن الأثير ، وجلد ابن جندب خس عشرة جلدة ، وغلام آل الخطّاب سبع جلدات ! ثم أمر بهم فجعل في أعناقهم حبال ، وطيف بهم المدينة تشهيراً .

ثم إن العمري أغلظ عليهم أمر العرض ، فولى عليهم أبا بكر بن عيسى الحائث ، فأحضرهم للعرض يوم الجمعة ، ولم يأذن لهم بالعودة إلى بيوتهم حتى دخل وقت الصلاة ، ثم عاد فاستدعاهم بعد الصلاة وجمعهم في مقصورته حتى صلاة العصر ، وافتقد الحسن بن محمد فلم يكن بينهم ، فسأل عنه كفيليه : الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله بن الحسن ، وأغلظ لهما القول مهدداً بحبسها ، فها كان من يحيى إلا أن شتمه وخرج من عنده ، فأخبر ابن الحائك العمري بما جرى فاستدعاهما إليه وهددهما ، وغلظ عليهما بالكلام ، وبعد أخذ ورد قال لهما : لا بد أن تأتياني بالحسن بن محمد وإلا أمرت بتخريب السويقة أو إحراقها ، كهاد هدد بجلد

الحسين بن عليّ ألف جلدة ، وضرب عنق الحسن بن محمد ؛ فحلف له يحيى ألاّ ينام حتى ياتيه به أو يضرب عليه باب داره؛ فلمّا خرجا قال له الحسين: سبحان الله، ما دعاك إلى هذا؟ ومن أين تجد حسناً؟ حلفت له بشيء لا تقدر عليه! قال: إنّما حلفت لا نمت حتى أضرب عليه باب داره، ولكن بالسيف، فأضرب عنقه؛ قال الحسين: نكسر بهذا ما تواعدنا عليه مع أصحابنا، فلم يحن أوان خروجنا.

وراح الحسين يطلب حسناً فلقيه وروى له واقع الحال ، وطلب منه الاختفاء كي لا تصل يد هذا الفاسق إليه ، فقال الحسن : لا والله ، ما كنت لأدعكما تشقيان بسببي وأبتعد أنا ، ولا بد أن أكون معكما ، فقال الحسين : لن نرضى أن ينزل العمري الأذية بـك ، ويكون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خصمنا يوم القيامة ، فأرواحنا لك الفداء .

ثم بعث الحسين بطلب يحمى وسليمان وإدريس بني عبد الله المحض ، وعبد الله بن الحسن بن عليّ بن الحسين المعروف بالأفطس ، وإبراهيم بن إسهاعيل طبا طبا وعمر ابن أخيه الحسن ، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الغمر ، وعبد الله بن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ، والعديد من فتيانهم ومواليهم ، حتى اجتمع إليه ستّة وعشرون رجلًا من أبناء عليّ (عليه السلام) وعشرة من الحاجّ ، وجماعة من الموالي .

فليًا أذَن المؤذّن الصبح صعد عبد الله الأفطس المنارة ، وجبر المؤذّن على قول وحي على خير العمل ، فقالها تحت تهديد السيف ، فليًا سمعها العمريّ أحسّ بوقوع الشرّ ودهش ، ثمّ طلب بغلته ومضى هارباً على وجهه ، يسعى ويضرط من خوفه حتى نجا ، وصلى الحسين بالناس الصبح ، ثم أحضر الحسن بن محمّد وشهوداً ممن عيّنهم العمريّ وطلب إليهم إحضار العمريّ لعرض الحسن عليه .

وإجمالاً فقد حضر جميع العلويين هذا الحدث عدا الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى والإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ، فلما انصرف الحسين من الصلاة صعد المنبر وخطب في الناس يحرضهم على الجهاد ، وإذ ذاك أقبل كها البريدي (حماد البريدي) وكان مسلحة للسلطان بالمدينة ومعه أصحابه حتى وافوا باب جبرئيل ، فقصده يجمى بن عبد الله وفي يده السيف ، فأراد حمّاد أن ينزل فبدره يجمى فضربه على جبينه وعليه البيضة والمغفر والقلنسوة فقطع ذلك كلّه وأطار قحف رأسه ، وسقط عن دابّته ، وحمل على أصحابه فتفرّقوا وانهزموا .

وحبّج في تلك السنة جماعة من العبّـاسيّين كـالعبّاس بن محمّـد ، وسليهان بن أبي جعفـر الدوانيقي في جمع مسلّح الدوانيقي ، وجعفر ومحمّد ابني سليهان ، ومـوسى بن عيسى ابن عمّ والدوانيقي في جمـع مسلّح كبـير وعرجـوا نحو مكّـة ، وقد تـولّى موسى الهـادي وعمّد بن سليـهان أمر العسكـر ، وخـرج الحسين بن عليّ قاصداً إلى مكّة ومعه من تبعه من أهله وأصحابه ومواليـه ، وهم زهاء ثـلاثمـئة

رجل، يريدون الحجّ ، فلمّا صار بفخّ تلقّتهم ، عساكر العبّـاسيّين ، فعـرض العبّاس عـلى الحسين الأمان والعفو والصلة فأي ذلك أشدّ الإباء وطلب الناس إلى بيعته .

وهكذا فات أوان الصلح والسلم ، وحان أوان القتال ، واصطفّ الطرفان صباح يـوم التروية ، فكان محمّد بن سليهان على ميمنة الجند ، وموسى على الميسرة ، وسليمان والعباس في القلب .

وكان أول من بدأهم موسى ، فحملوا عليه ، فتراجع أمامهم شيئاً ، فتعقبوه حتى انحدروا في الوادي ، وحمل عليهم محمّد بن سليهان من خلفهم فطحنهم طحنة واحدة ، حتى قتل أكثر أصحاب الحسين ، وقاتل يحيى كالأسد الهصور حتى قتل سليهان بن عبد الله المحض ، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الغمر وأصابت الحسن بن محمّد نشّابة في عينه فتركها وجعل يقاتل أشد القتال حتى ناداه محمد بن سليهان يقول : يا بن الخال ، لك الأمان فلا تود بنفسك قال الحسن : والله إنّك لتكذب ، لكني أقبل أمانك ، ثم كسر سيفه وقدم إليهم ؛ فقال العبّاس لابنه : قتلك الله إن لم تقتل حسناً ، كها حرّض موسى بن عيسى على قول .

يروي شخص حضر واقعة فخ فيقول: رأيت الحسين بن عليّ أثناء القتال وقمد جلس على الناء القتال وقمد جلس على الأرض ودفن شيئاً في التراب، ثم عاد إلى القتال، فظننت أنه دفن شيئاً فا قيمة بحرص كي لا يناله العبّاسيون بعد مقتله، فتريّثت حتى إذا توقّف القتال جئت أتفحص ما دفنه، فلما بلغت الموضع وكشفت عنه التراب رأيت قطعة من جانب وجهه، كان قد قُطعت فدفنها.

ثم إن حمَّاداً التركي، وكان في صفوف العبّاسيّين ، صاح في الناس ، أين الحسين بن عليّ ، فايًا بدا له عاجله بسهم فقتله ، فكافأه محمّد بن سليهان بمنة ثوب ، ومنة ألف درهم ، وانهزم جيش الحسين ، وجرح بعض وأسر آخرون ، وجاء الجند برؤوس الشهداء وكانت تزيد على المئة إلى موسى ، ومعهم الاسرى ، فأمر بالأسرى فضربت أعناقهم ، ثمّ وضعوا أمامه رأس الحسين فقال : كأنمًا جتموني برأس طاغوت من الطواغيت ، إنّ أقلّ جزاء لكم هو أن أحرمكم العطاء .

يىروي أبو الفرج عن إبىراهيم القطّان أنّه قـال : سمعت الحسين بن عـلي ويحـى بن عبـــد الله يقــولان : مـــا خـرجنـــا إلاّ بعــد أن استشرنـــا مــع أهــــل بيتنــا مـــوسى بن جعفــر ( عليهـا السلام ) ، فأمرنا بالحروج .

وروي أنَّ محمَّد بن سليهان لمَّا حضرته الموفاة جعمل الحاضرون يلَقنونه الشهادة وهمو يقول : الا ليب امّي لم تلدني ولم أكن لقيت حسيناً يدوم فخ ولا الحسن فجعل يردّدها حتى مات .

وكانت واقعة فخّ سنة تسع وستين بعد المئة ، وقد رثى أصحاب فخّ كثير من الشعراء ، وقد سُمم على مياه غطفان ليلة المقتل هاتف يقول :

ومقتل أولاد النبي ببلاح من الجنّ إن لم يبك من إنس نوّ لبالبرقة السوداء من دون زحزح ألا يـا قـوم لـلسواد المصبّح ليبـك حسينـاً كـلّ كهـل وأمـرد وإنّي لجـنيّ وإنّ مـُعـرّسي

فسمعها الناس لا يــدرون ما الخــبر حتى أتاهم قتــل الحسين فعــرفوا أنَّ طــاثفة من الجنّ كانت ترثيه .

هذا وكان مع الحسين بن عليّ من الطالبيّين في وقعة فخّ : يحيى وسليهان وإدريس بني عبد الله المحض ، وعليّ بن إبراهيم بن الحسن ، وإبراهيم بن إسهاعيل طبا طبا ، والحسن بن محمّد بن عبد الله المحض ، وعبد الله وعمر ابنا إسحاق بن الحسن بن علي بن الحسين ، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن المثنى ، طبق ما نقله أبو الفرج عن المدائني .

وبرواية المسعودي أن أجساد شهداء فغّ بقيت مطروحة على الأرض ثلاثـة أيام لم يـدفنها أحد حتى تناهبتها الطيور والوحوش المفترسة .

ذكر أحوال جعفر بن الحسن المثنى وأحوال أبسائه: أبـو الحسن جعفر بن الحسن كـان سيّداً ذلق اللسان طليقه ، وكان يعدّ من خطباء بني هاشم ، وهو أكبر إخـوته ، حبسـه المنصور ثم أطلقه ليعود إلى المدينة ، وتـوقي عن سبعين عـاماً ، وأعقب أربعـة أبناء وستّ بنـات هم : عبـد الله ، والقاسم ، وإبـراهيم ، والحسن ، وفاطمـة ، ورقيّة ، وزينب ، وأمّ الحسن ، وأمّ الحسين ، وأمّ القاسم .

أمّا عبد الله والقاسم فبقيا بلا عقب ، وأمّا إبراهيم فامّه أمّ ولد من رومية ، ومن أحفاده عبد الله بن جعفر بن إبراهيم ، وأمّه آمنة بنت عبيد الله بن الحسين الاصغر بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وقد سافر عبد الله هذا إلى فارس أيّام خلافة المأمون ، وبينها كان نائساً في ظلّ شجرة عمدا عليه جماعة من الخوارج فقتلوه ، ولم يخلّف سوى بنت عقمد عليها محمد بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر ، وتوفّيت في بيته ، وانقرض نسل إبراهيم بن جعفر .

أما الحسن بن جعفر فهو الذي تخلّف عن واقعة فخّ ، وأنجب بضم إناث وخمسة ذكورٍ هم : سليهان ، وإبراهيم ، ومحمد ، وعبد الله ، وجعفر ؛ ومن بناته فاطمة الكبرى المعروفة بام جعفر ، وقد تروّج منها عصر بن عبد الله بن محمّد بن عصران بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام ) ، وقد توفّي سليهان وإبراهيم في حياة أبيهها ، ومحمّد كان معروفاً بالسيلق وأمّه مليكة بنت الحسن بن داود بن الحسن المنتى ، وأعقب ابنة وذكرين هم :

عائشة ومحمّد وعليّ ، وعليّ كان يعرف بابن المحمّديّة ، وأنجب سبعة أبناء ، وتفرّق أحفاده في البلاد ، بعضهم في راوند ، وآخرون في همدان ، وسكنت مجموعة في قزوين ومراغة ، ومنهم في راوند كاشان العالم الفاضل الكامل الأديب المحدّث المصنّف ضياء الدين أبو الرضا فضل الله بن عليّ بن الحسين بن عبيد الله بن محمّد بن عبيد الله بن عمد السيلق ، صاحب (ضوء الشهاب) ، تلميذ أبي علي بن عبد السيلة ، صاحب (ضوء الشهاب) ، تلميذ أبي علي بن شيخ الطائفة .

أمّا عبد الله بن الحسن بن جعفر فاعقب أربعة أبناءهم : محمّد ، وجعفر ، والحسن ، وعبد الله ، وكانت أمّهم امرأة علويّة ، وأعقب محمّد ابناً اسمه عليّ ، ولقبّ بالباغر ، ذلك أنه تصارع مع باغر ـ مولى المتوكّل العبّاسيّ ، وكان رجلًا قبوياً شهر السيف على المتوكل وقتله ـ فتغلّب عليه ، فتعجّب الناس ولقّبوا السيّد بالباغر ، وكان أبناؤه كثيرين ؛ وأمّا أخو محمّد عبد الله فكان أميراً جليلًا ، ولاه المأمون الكوفة .

يقول أبو نصر البخاري ، كان في كاشان ونيشابور عدد كثير من أبناء عبد الله(١) ، أمّا جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى فأعقب سبعة أبناء وثلاث بنات وحمل كلّ من الذكور اسم محمد ، ولكلّ منهم كنيته كالآتي : أبو الفضل محمد ، وأبو الحسن محمّد ، وأبو العبّاس محمّد ؛ أما أحمد محمّد ، وأبو العبّاس محمّد ؛ أما أساء الإناث : ففاطمة ، وزينب ، وأم محمّد .

خرج أبو الفضل محمّد أيّام المستعين بالكوفة ، وخدعه ابن الطاهـر بتوليتـه الكوفـة حتىً أخـذه ، ثم قصد إلى سرّ من رأى فحبسـه حتى مات في محبسـه ، وكان أبنـاؤه كشراً ، وتـولّـوا الإمامة في بغداد .

وامًا أبو الحسن محمَّد فيقال لــه أبو قــيراط ، وأبناؤه أيضــاً كانــوا كثراً ، ومن أحفــاده أبو

<sup>(</sup>١) اعلم أنَّ من أحفاد عبد الله الأمير: السيد أبو السعادات هبة الله بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن الحمزة بن محمّد بن عبد الله بن المحمزة بن محمّد بن عبد الله بن المحمزة بن محمّد بن عبد الله بن المحمزة بن عبد الله بن الحمروف بابن الشجريّ النحويّ ، صاحب تصنيفات في النحو وغيره كد ( شرح اللمع ) و( الأمالي ) و( الحمامة ) توفي سنة اثنتين وأربعين ومثنين ، ودفن في بيته في الكرخ بغداد ، وضوان الله عليه .

الحسن محمد بن جعفر نقيب الطالبيّين في بغداد ، ولقّب بأبي قيراط .

وامّــا أبو أحمــد وأبو جعفــر وأبو العبّــاس فكانــوا بلا عقب ، بينـــا أعقب أبــو عــليّ وأبــو الحـــين .

ذكر أحوال داود بن الحسن المثنى وأحوال أبنائه : داود بن الحسن كنيته أبو سليهان ، وقد ولي صدقات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قبل أخيه عبد الله المحض . وقد سجنه المنصور أيضاً ، جاءت أمه إلى الإصام الصادق ( عليه السلام ) وشكت ، فعلمها ( عليه السلام ) دعاء الاستفتاح المعروف بدعاء أمّ داود ، وكانت أمّ داود ، نسيّةً فنسيت ما علمها إيّاه ، ثم تذكّرته في منتصف رجب فكان سبب خلاص ولدها ، وصار داود إلى المدينة وتوقي فيها ، وكان في الستين من عمره .

أعقب داود ولمدين وبنتين هم : عبسد الله ، وسليمان ، ومليكة ، وحمادة ، وأمّهم أمّ كلثوم بنت الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، تزّوجت مليكة من ابن عمهما الحسن بن جعفر بن الحسن المثني .

أمّا عبد الله فأنجب ولدين أحدهما : محمّـد الأزرق ، وهو رجّـل فاضــل زاهد ، أنجب وانقرض أبناؤه ، والآخر : عليّ ويقال له ، ابن المحمّــديّة ، تــوقيّ في سجن الخليفة المهــديّ ، وأنجب أبناء منهم : سليهان ، وكان رجلًا مجيداً عظيهاً .

وأمّا سليهان بن داود فأنجب ابناً اسمه محمد ، وقد خرج في المدينة في أيّـام أبي السرايا ، ويقال إنه قُتل ، وقد أعقب ثهانية ابناء ذكوراً وإناثاً هم : سليهان وموسى ، وداود ، وإسحاق ، والحسن ، وفاطمة ، ومليكة ، وكلثم ، وأنجبوا ذرّيّة كبيرة ، والحسن هو جدّ طـاوس أبو قبيلة آل طاوس ، ويجدر بنا هنا أن نتحدّث عن آل طاوس .

ذكر نسب طاوس وآله ، ونبذة عن أحوالهم : الطاوس هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليبان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليها السلام) ، ولقب بالطاوس لحسن وجهه ولطف شهائله ، وقد عاش أبناؤه جميعاً في المعراق ، ومنهم : السيّد العالم الزاهد المصنّف جليل القدر جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمد الطاوس صاحب كتاب (البشرى) و (الملاذ) وغيرهما ، وأخوه هو السيّد الزاهد العالم صاحب الكرامات نقيب النقباء رضيّ الدين عليّ بن موسى، وأمها هي ابنة الشيخ الزاهد الأمير ورام (١) ابن أبي فراس، ومن هنا جاء قول الشاعر:

 <sup>(</sup>١) وكان الأمير ورّام ينتهي نسبه الشريف إلى مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وله
 كتاب ( تنبيه الخاطر وتنزيه الناظر ) ، قرأ على سديد الدين محمود الحمصي بالحلّة .

## ورّام جدّهم لِأمّهم ومحمّد لإبيهم جدُّ

وإجالاً ، فبنو طاوس هم بين العلماء مجموعة ، ومن أفاضل آل طاوس وأشهرهم السيّد الأجلّ رضيّ الدين عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد ، وهمو المراد باسم ابن طاوس اللذي يطلقونه في كتب الأدعية والزيارات والفضائل .

والثاني : أخوه العالم الجليل جمال الدين أحمد الذي يعدّ في علمي الفقه والسرجال وحيــد عصره وهو المراد باسم ابن طاوس الذي يطلقونه في كتب الفقه والرجال .

والثالث : هو ابن جمال الدين أحمد ، السيّد النبيل عبد الكريم صاحب كتــاب ( فرحــة الغرّي ) والذي هو من أجلّة العلماء ووحيد زمانه في الحفظ وجودة الفهم .

والرابع : ابن عبد الكريم رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن عبد الكريم .

الخامس: السيّد رضيّ الدين عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد ، صاحب كتاب ( زوائد الفوائد ) الذي شرك أباه الامجد بالاسم والكنية ، كما يطلقون أحياناً ( ابن طاوس ) أيضاً عمل أخيه السيّد جلال الدين محمّد الذي صنّف له أبوه الأمجد كتاب ( كشف المحجّة ) .

يقول صاحب كتاب ( ناسخ التواريخ ) في ذيل أحوال آل طاوس : إنّهم بلغوا الكهال في جلالة القدر ، أراد الخليفة الناصر تفويض نقابة الطالبيّن إلى رضيّ الدين لكنّه طلب إعضاءه بسبب اشتغاله بالعبادة والعلم ، وعندما تمّت الغلبة لهولاكو على بغداد وقتل المستعصم هبطت نقابة الطالبيّن على السيّد رضيّ الدين ، فأراد التهاس الاستعفاء ، لكنّ الخواجة نصير الدين منعه ، فخشي رضيّ الدين إن هو أعرض عنها أن تغدو بيد هولاكو تافهة لا قيمة لها ، فقبلها مكرهاً .

له مصنّفات مفيدة مثل كتاب ( مهج الدعوات ) و( تتــّمات مصباح المتهجّـد ) و( مهمّات صلاح المتعبّد ) و( اللهوف على قتلى الطفوف ) .

وكان مستجاب الدعوة ، ووردت أخبار كثيرة على صدق ذلـك ، ويقال إنّـه كان يعــرف الاسم الأعظم ، وقال لابنائه : ما أكثر مــا استخرتُ عــلى أن أعلّـمكم فلم يؤذن لي ، ذلك أنــه مكتوب عليكم في كتبى أن تبلغوا الإدراك بالمطالعة .

أمّا السيّد جمال الدين أحمد فقد أنجب ولمداً اسمه عبد الكريم غياث الدين ، والسيّد العالم جليل القدر ، كانت له مكانة مرموقة عند الخاصّ والعامّ ، ومن مصنّفاته كتاب ( الشمل المنظوم في أسهاء مصنّفي العلوم ) ، وعدا هذا الكتاب كانت مكتبته تضمّ عشرة الأف مجلّد من الكتب النفيسة .

أمّــا النقيب رضيّ الله عـليّ بن مــوسى فقـد انجب ولــدين أحـدهمـــا : محمّـد الملقّب بصفيّ الــدين ، والمعـروف بــالمصـطفى ، والآخر ؛ عـليّ الملقّب بـرضيّ الــدين ، والمعـروف بالمرتضى ، وكان صفيّ الدين رجلًا قديراً ، لكنّه توفّي بلا عقب وانقرض .

ولي رضيّ الدين عليّ منصب نقيب النقباء بعد أبيه ، أنجب ابنة تـزوّجت من الشيخ بدر الدين المعروف بشيخ المشايخ ، وأنجبت لـه ابناً اسمـه قوام الـدين ، وكان لا يـزال طفلًا عندما فـارق أبوه الحيـاة ، وطلبه السلطان سعيـد أولجايتـو ، وكان يجلسـه على فخـذه ويحتضنه بسعادة ، وفي طفولته تلك صار نقيب النقباء مكان أبيه .

أما رضيّ الدين عليّ بن عليّ بن موسى فقد رزق ابنــة تزوّجت من فخــر الدين محـــد بن كتيلة الحسيني ، وأنجبت ولداً سمّوه عليّاً الهادي ، توفّي بلا عقب في حياة أبيه وأمّه .

وأعقب قـوام الدين ولـدين أحدهما عبـد الله المكنّى بـأي بكـر والملقّب بنجم الـدين ، والآخر عمر ؛ أمّا نجم الدين فـولي نقابـة بغداد والحلّة وسرّ من رأى ، وصـار يُعرف بعـد أبيه بنقيب النقباء ، لكنّه كان رجلًا ضعيفاً ، فبعض أموال أسرتـه بدّدهـا قوام الـدين هدراً ، ومـا بقي منها أتلفه نجم الدين ، وتوقّي سنة خمس وسبعين وسبعمثة من الهجرة ، وولي أخوه النقابة مكانه .

ومن بني طاوس العراق السيّد مجد الدين ، صاحب كتاب ( البشارة ) وفيه ذكر أخبار وآثار كغلبة المغول على البلاد ، والتذكير بانقراض دولة بغداد ؛ ولمّا اقـترب هولاكـومن بغداد خرج مجد الدين مع مجموعة من سادة الحلّة وعلمائها لاستقباله ، وأطلعـوه على ذلك الكتاب ، واعتبره هولاكو عظيم العظمة ، وكتب كتاب أمان للحلّة والمشهدين وتلك النواحي ، ولما بلغ بغداد أمر بأن ينادي المنادي أنّ كلّ من هـو من أهل الحلّة وأعـمالها يمكنه الخروج بسلام ، وأخذت تلك الجاعة طريق عودتها دون مشقة .

غير أنَّ الشيخُ الجليل الحسن بن سليهان الحليَّ تلميذ الشهيد الأول ينسب ـ في كتماب ( منتخب البصائر ) ـ كتاب ( البشارة ) إلى السيّد علي بن طاوس ، والله تعالى هو العالم .

خاتمة في ذكر مقتل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ومقتل ولمديسه محمّد وإبسراهيم ، وفساءً بمسا وعدنساه عند تعسداد أبنساء الإمسام الحسن (عليه السلام) : لا يخفى أنّه لمّا قُتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك واتمّبه حكم بني أميّة نحو الضعف والزوال ، اجتمع رهط من بني العبّساس وبني هاشم في الأبواء ، وفيهم : أبو جعفر المنصور ، وأحواه السفّاح ، وإبراهيم بن محمّد ، وعمّه صسالح بن عسليّ ، وعبد الله

المحض(۱) ، وولداه محمّد وإبراهيم ، وأخوه محمّد الديباج ، وغيرهم ؛ اجتمعوا في الأبواء ، وتواثقوا على مبايعة ابني عبد الله المحض ، وإسناد الخلافة لاحدهما ، واختاروا من بينها محمّد بن عبد الله على أنّه المهدي كها زعموا ، وأنّه من أهل بيت الرسالة ، بعد أن بلغ أساعهم أنّ مهدي آل محمّد اسبه اسم النبيّ (صلى الله عليه وآله ) وأنّه يمك الأرض ويملأ العالم شرقه وغربه قسطاً وعدلاً بعد أن لمء ظلماً وجوراً ، فلا غرو أنّهم مدّوا أيديهم إلى محمّد وبايعوه ، ثم بعثوا يستدعون عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ (عليه السلام) ، والإمام الصادق (عليه السلام) ؛ لكنّ عبد الله المحض قال : إن طلبكم للإمام الصادق (عليه السلام) لا فائدة له ، ذلك أنّه لا يرى الصواب فيها تسرون ، فلمّا قدم (عليه السلام) إليهم أوسع له عبد الله مكاناً إلى جانبه وأطلعه على واقع الحال ، فقال (عليه السلام) : و لا يتعلوا ، فإنّ هذا الأمر لم يأت بعد ، إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهديّ فليس به ، ولا هذا أوانه ، وإن كنت إنّما تربد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن النكر ، فإنّا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر » .

فغضب عبد الله بن الحسن وقال: لقد علمت خلاف ما تقول ، والله ما أطلعك على غيبه ، ولكن يحملك على هذا الحسد لابني ، فقال: «ما والله ذاك يحملني ، ولكن هذا وإخوته ، وأبناؤه دونكم » ، وضرب بيده على ظهر أبي العبّاس ( السفاح ) ثمّ ضرب على كتف عبد الله بن الحسن وقال : « إنّها والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك ، ولكنها لهم ، وإنّ ابنيك لمقتولان » .

ثمَّ بهض فتوكًا على يد عبد العزيز بن عمران الـزهري وخرج ، ثم قال لعبـد العزيز : أترى صاحب الـرداء الأصفر ؟ (يعني أبـا جعفر) فقـال لـه : نعم ، قـال : إنّـا والله نجـده يقتله ، . (يعني أن أبا جعفر المنصور سيقتل عبد الله ) . قال عبد العزيز : وهل سيقتـل محمّد أيضاً ؟ قال : نعم .

قال : فقلت في نفسي : حسده وربّ الكعبـة ثم قال : والله مـا خرجت من الـدنيا حتىّ رأيته قتلهها .

قال : فلمًا قال جعفر ( عليه السلام ) ذلك ، ونهض القوم وافترقــوا ، تبعه عبــد الصمد وأبو جعفر فقالا : يا أبا عبد الله ، أتقول هذا ؟ قال : ( نعم أقوله والله ، وأعلمه » .

عرف بنو العبَّاس صحَّة كلامه وثبوته ، وعقدوا النيَّة من يومهم ذاك على الفوز بالحكم ،

<sup>(</sup>١) عبد الله المحض هو ابن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ( عليهما السلام ) وأمّه فاطمة بنت سيّد الشهداء ( عليه السلام ) كما تقدّم .

وراحوا يعدّون لذلك عدّتهم حتى أدركوه .

روى شيخنا المفيد عن عنبسة بن بجاد العابد قال : كان جعفر بن محمد ( عليه السلام ) إذا رأى محمداً بن عبد الله بن الحسن تغرغرت عيناه ، ثمّ يقول : ٩ بنفسي هـو ، إنّ الناس ليقولون فيه ، وإنّه لمقتول ، ليس هو في كتاب علمّ من خلفاء هذه الامّة ٩ .

يقول الؤلف: رغم أنّه ينظهر من تخاطب عبد الله المحض منع الإمام الصادق (عليه السلام) سوء رأي عبد الله ، لكنّه وردت أخبار كثيرة في مدحهم ، كما يجب القول: إنّ الإمام الصادق (عليه السلام) بكى كثيراً عليهم لمّا خرجوا بهم أسارى من المدينة إلى الكوفة ، ولعن الأنصار ، ثم دخل بيته فحمّ عشرين ليلة لم يزل يبكى فيها الليل والنهار.

ثم كتابته (عليه السلام) معزّياً عبد الله وأهل بيته ، والتي عبّر فيها عن عبد الله بن الحسن بالعبد الصالح ، والدعاء له وبني عمّه بالسعادة ، هذه التعزية التي أوردها السيّد ابن طاوس في ( الإقبال) وقال : هذا يدّل على أن الجهاعة كانوا عند الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) معذورين ومظلومين وممدوحين ، وبحقه عارفين .

وقال أيضاً : وقد يوجد في الكتب أنّهم كانوا للصادق ( عليه السلام ) مفارقين ، وذلـك محمول على التقيّة لئلا ينسب خروجهم ـ للنهي عن المنكر ـ إلى الائمة الطاهرين .

ومًا يدلّ عليه ما رواه خللًا بن عمير الكندي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: هل لكم علم بآل الحسن الذين أخرجهم المنصور من المدينة؟ قال: وكان اتصل بنا عنهم أنّهم استشهدوا فلم نحبّ أن نبدأه بخرهم، فقلنا: نرجو أن يعافيهم الله، فقال: وأين هم من العافية؟ ثمّ بكى (عليه السلام) حتى علا صوته وبكينا.

ثم قىال : حدّثني أبي عن فياطمة بنت الحسين (عليه السلام) قىالت : سمعت أبي صلوات الله عليه يقول : يقتىل منك ( أي من ولـدك ) أو يصاب منىك نفر بشطّ الفرات ما سبقهم الأقرون ، ولا يدركهم الأخرون .

ثم قـال الصادق ( عليـه السلام ) : 1 إنّـه لم يبق من ولدهـا غيرهم » . وهـذا مصــداق الحديث ، فلا غرو أنّهم المقتولون بشطّ الفرات .

ثم أورد السيّد ابن طاوس طرفاً من أخبارهم وعن جلالة قدرهم ، مبيّنـاً أنّهم لم يكونــوا يعتقدون أنّ مهديّهم هو المهديّ الموعود ( عليه السلام ) .

ومن شاء المزيد فليرجع إلى أعمال شهر المحرّم في ( إقبال الأعمال ) .

وإجمالًا ، فإنَّ محمدًا وإبراهيم ابني عبد الله عاشا في هوى الخلافة والإعداد لها ، فلمَّا آل

أمر الخلافة إلى أبي العبّاس السفّاح فرّا وتواريا عن الناس ، وكـان السفّاح يُجلّ عبد الله المحض ويكرمه .

بقــول السبط بن الجوزي : قــال عبد الله لابن العبّــاس يــومــاً : لم يتَّفق لي قطّـ أن رأيت ألف .ـــ درهم مجتمعة عندي ، فقال له : الآن ستراها ، ثم أمر له بألف ألف درهم .

ويروي أبو الفرج أنّه لمّا تسنّم السفّاح سدّة الخلافة وفد عليه عبد الله وأخوه الحسن المثلث ، فأكرمها وأجزل لهما العطاء ، ورعاهما ، وزاد في إكرام عبد الله ؛ غير أنه كمان يسأل عبد الله عن ولديه محمّد وإبراهيم ، وأين يكونان ؟ ولماذا لا يقدمان عليه ؟ فيقول عبد الله : لا يبعثهما على الاستتار أمر فيه كره للخليفة ؛ وكان أبو العبّاس لا يفتاً يعيد تساؤله ويكرّره ، الأمر الذي نغّص على عبد الله عيشه ، حتى كان يوم قال أبو العبّاس لعبد الله : لقد أخفيت ولديك يا عبد الله ، ولا بدّ أن يكون القتل مصيرهما .

رجع عبد الله إلى بيته كثيباً حزيناً ، فلما رأى الحسن المثلّث ( جاء اسم إبراهيم الغمر مكان الحسن في عمدة الطالب ) آثار الحزن على أخيه قال : ما يجزنك يا أخي ؟ فروى له مطالبة السفّاح بولديه ، فقال : إن سألك عنهما هذه المرة فقل : الخبر عنهما عند عمّهما ، وأنا كفيل بإسكاته .

فلمّا عاود العبّاس الحديث عنهها ذات يوم أخبره أنّ الخبر اليقين عنهها إنّما هو عند عمّهها ؛ فتريّث أبو العبّاس ، حتّى إذا كان عبـد الله يومـاً خارج بيتـه أرسل وراء الحسن المثلّث وسـاله عنهها ، فقال :

أيّها الأمير ، أأحدَّثك حديث الرعيّة مع السلطان ، أم حديث رجل مع ابن عمّه ؟ قال : بل حديث رجل مع ابن عمّه ، قال الحسن : أيّها الأمير ، لو شاءً الله أنت نكون الخلافة من نصيب محمّد وأبراهيم ، أيكون في مقدورك ومقدور المخلوقات في السهاء والأرض دفعها عن ذلك ؟ قال : لا والله ؛ قال الحسن : فلو لم يشأ الله ، هل في مقدور أهل السهاء والأرض مجتمعين ضهان الأمر لهما ؟ قال : لا والله ؛ قال : فلهاذا إذا تطالب هذا الشيخ المسّن بها ، وتنغّص عليه ما تنعم به عليه ؟ قال أبو العبّاس : لن أذكر اسميهها بعد اليوم قط .

ولم يأت على ذكرهما طيلة حياته ، ثم إنّه أمر عبد الله بالسرجوع إلى المدينة ، وسار الأمر على ذلك حتى موت السفّاح ، وانتقال الخلافة إلى المنصور ؛ الـذي عزم ـ لخبث طينته ودناءة فطرته ـ على قتل محمّد وإبراهيم ، وفي سنة أربعين ومئة قصد الحج ، وجعل رجوعه عن طريق المدينة ، فلما بلغها طلب عبد الله وسأله عن ولديه ، فقال : لا علم لي بمكانهما ، فشتمه وأغلظ لم القول ، وأمر به فسجن في بيت مروان ، وكان سجّانه رياح بن عثمان ، وبعد عبد الله

أمسكوا بجهاعة من آل أبي طالب واحداً إثر الآخر ، وأودعوهم السجن ، وفيهم الحسن وللهم الحسن والبوبكر ، إخوة عبد الله ، والحسن بن جعفر بن الحسن المثنى ، وسليبان وعبد الله وعليّ والعبّاس أبناء داود بن الحسن المثنى ، ومحمد وإسحاق ابنا إسراهيم بن الحسن المثنى ، والعبّاس وعليّ العابد ابنا الحسن المثلّث ، وعليّ بن محمّد النفس الزكيّة ، وغيرهم ممّن تقدّم الحديث عنهم عند ذكر بني الإمام الحسن (عليه السلام) .

وإجمالاً فقد وضعهم رياح بن عثمان في الأغلال والقيود ، وراح يشتـد ويقسو عليهم ، وكان بين وقت وآخر يبعث إلى عبد الله بمن ينصحه ويستشف منه ما قد يكون بلغه عن مكان ولديه ، فكانوا إذا حدّثوا عبد الله بذلك، وأنحوا عليه باللائمة لكتهانه أمرهما أجابهم بقوله :

ألا إن بليّتي أكبر من بليّة خليل الرحمن ، ذلك أنّه أمر بذبح ولده ، وكان هذا الـذبح في طاعة الله ، غير أنّي أومر بتقديم ولديّ للذبح ، وذبحها في معصية الله

ومضت عليهم في سجنهم ثلاث سنوات ، حتى إذا حلّت سنة أربع وأربعين ومئة حج المنصور ثانية ، لكنه لم يجعل عودته عن طريق المدينة بىل أخذ طريقه إلى الرَّبذة ، فوافاه رياح بن عنمان إلى هناك لرؤيته ، فأمره بالعودة إلى المدينة ، وأن يعود إليه مع مسجونيه من بني الحسن ، فتوجّه رياح إلى المدينة يرافقه أبو الأزهر سجّان المنصور ، وكان رجلاً خبيثاً سيّ الطوية والخلق ، وهناك وضع بني الحسن بالقيود والأغلال والسلاسل ، وخرجوا بهم ومعهم عمد الديباج أخو عبد الله المحض لامّه ، مغلولاً كذلك ، ولمّا توجّهوا بهم نحو الربذة وقف الصادق ( عليه السلام ) ينظر إليهم من وراء ستر وقد هملت عيناه ، حتى جرت دموعه على الصادق ( عليه السلام ) ينظر إليهم من الأنصار ، ما على هذا عاهدتم رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ولا بنايعتموه ، فقد بنايعتموه على أن تمنعوه وذرّيّته عنا تمنعون منه أنفسكم وذراريكم ، وعلى رواية أنه ( عليه السلام ) دخل بيته فحم عشرين ليلة لم ينزل يبكي فيها الليل والنهار ، حتى خيف عليه .

قدم الحرس ببني الحسن الربذة ، وتركوهم هنــاك تحت أشعّة الشمس ، ثم حضر رجــل من قبل المنصور يقــول : من هو محمّــد بن عبد الله بن عشــان ، فلمّا أظهر محمــد الديبــاج نفـــه أخذه الرجل إلى المنصور .

يقول الراوي: لم نلبث طويلًا حتى سمعنا أصوات السياط، ولمّا أعادوا محمّداً عرفنا مبلغ ما أنزلوه به ، كان وجهه ولونه الـذي يشبه سبيكة الفضة قـد غدا أشبه بلون زنجي ، وكانت إحدى عينيه قد خرجت من محجرها ، ثم طرحوه إلى جانب أخيه عبد الله ، وكان عُبد الله يجب أخاه أشدّ الحبّ ، وكان العطش قد بلغ من محمّد مبلغه ، فطلب شربة ماء ،

وكمان الناس يحدّدون الرحمة بهم خشيةً من المنصور ، فصاح عبد الله : من يسقي ابن رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) شربة ماء ؟ فسقاه رجل خراساني شربة ماء كها روي ، وقيل إن ثياب محمّد قد التصقت بجسده من تأثير السياط والدماء التي سالت عليها ، حتى ليصعب نزعها عنه ، ولما نزعوها بعد أن مرّغوه بالزيت كانت قطع من جلده ملتصقة بها

ويروي السبط بن الجوزي أنه لما أدخل محمّد على المنصور سأله : أين الكاذبان الفاسقان محمّد وإبراهيم ؟ وكمانت رقيّة أخت المديساج زوجة لإبراهيم ، قمال محمد : والله لا أعلم مكانها ، فأمر المنصور بجلده أربعمثة جلدة ، ثم أمر بهالباسه ثوباً خشناً ثم نزعه عنه بشدّة حتى ينسلخ جلده معه ، وكان محمّد من أحسن الناس صورة وشهاشل ، وهمذا سبب تلقيبه بالديباج ؛ وقد اقتلع السوط إحدى عينيه ، ثم قيّدوه وجاؤوا به إلى أخيه عبد الله ، وكان محمّد إذ ذاك يشكو من العطش الشديد ، فلم يجرؤ أحد على تقديم الماء له ، فصاح أخوه : يا معشر المسلمين ، أيموت مسلم من أبناء النبي من العطش وأنتم تمنعونه الماء ؟

ثمّ تحرّك المنصور من الربذة في هودج يرافقه حاجبه الربيع ، أمّا بنو الحسن فقد أركبوهم إبلاً عارية وهم عطاش جوعى عراة الرؤوس والأجساد ، تثقلهم القيود والسلامسل ، وسار الركب متجهاً إلى الكوفة ، ولمّا عبر المنصور على هودجه المغطّى بالحرير والديباج بجانبهم رآه عبد الله فقال : يا أبا جعفر ، أهذا ما صنعناه بأسراكم في بدر ؟ إشارة منه إلى أسر العبّاس جدّ المنصور يوم بدر ، ورحمة جدّهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) به وهدو يشكو ثقل القيود ، وقوله إن شكوى العبّاس لن تدع للنوم إليه من سبيل ، وأمره ( صلّى الله عليه وآله ) بإطلاقه .

يروي أبو الفرج أنّ المنصور أراد أن يزيد في شقاء عبد الله ، فأمر بتسيير بعير محمد أمام بعير عبد أمام بعير عبد الله ، فكان عبد الله ينظر باستمرار إلى ظهر أخيه ويرى آثـار السياط فيـزداد جزعـه وشقـاؤه ، واستمروا في سـوء الحـال هـذا حتى بلغـوا الكـوفـة ، وهنـاك طـرحـوهم في سجن الهاشميّة ، في أقبيةٍ لا يعرف الليل فيها من النهار ، وكان عـددهم في كل محبس عشرين رجـلاً وفقاً لرواية ابن الجوزي .

ويروي المسعودي أنّ المنصور أطلق سليهان وعبد الله ابني داود بن الحسن المثنى مع موسى بن عبد الله المحض والحسن بن جعفر ، واستبقى الأخرين حتى يموتوا في سجنهم ، وكان محبسهم على شاطىء الفرات قرب قنطرة الكوفة ؛ وإنّ مواضعهم في الكوفة في أيامنا هذه ونحن في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثيث معروفة ، وهي محل زيارة ، وهيعهم في ذلك الموضع ، وقبورهم هي السجن نفسه الذي هدموا سقفه فوقهم ؛ ولمّ كانوا في سجنهم كانوا لا يغادرونه لقضاء الحاجة ، فلا بدّ لهم من من قضاء حاجتهم حيث هم ، الأمر الذي جعل المرواتع الكرية تنشر وتسبّب لهم أشد الشقاء ، وكان بعض مواليهم يأتونهم بالطيب ليدفعوا

به تلك الروائح ؛ وإجمالاً ؛ فبسبب تلك الروائح وبسبب كونهم في السجن وشدة الفيود ظهرت الأورام في أرجلهم ، وسرت منها حتى بلغت قلوبهم فأهلكتهم ، وكانوا لا يعرفون دخول أوقات الصلاة لظلام السجن ، فلا غرو أنّهم لجأوا إلى طريقة تساعدهم ، فقد قسموا القرآن الكريم إلى خمسة أقسام ، وكمانوا يتناوبون على تـلاوته ، فيختمون تـلاوة الخمس الواحد بصلاة من الصلوات الخمس ، وهكذا كانوا يختمون القرآن مرة في اليوم

أمًا إذا مات أحدهم فكان جسده يبقى على حاله في أغلاله حتى تفوح رائحته ويهترى، ، وكان الأحياء منهم يرون كلّ ذلك ويقاسون منه ما يقاسون .

وأورد ابن الجوزي شرحاً لمحبسهم دون أن يتطرّق إلى موضوع إحضار الطيب لهم ، وقد سبق لنا أن أشرنـا إلى هذا المحبس عنـد حديثنـا عن الحسن المثلّث وتعداد أبنـائه ، وكـان منهم عـليّ بن الحسن المثلث المعروف بعـليّ العابـد ، وكان يمتـاز بالعبـادة والذكـر والصبر عـلى الشدائد .

وفي روايـة أن بني الحسن كانـوا لا يعرفـون أوقات الصـلاة إلاّ بتسبيـح عـليّ بن الحسن وقراءته لأوراده ، حيث كان يشغل يومه بالذكر وقراءة الأوراد المخصّصة لكل وقت من أوقــات اليوم ، فيعرف عن طريقها أوقات الصـلاة .

ويروي أبو الفرج عن إسحاق بن عيسى قـال : بعث عبد الله المحض من سجنـه يومـاً يدعو أبي إليه ، فطلب أبي الإذن من المنصـور فأذن لـه ، وقدم إليـه ، فقال لـه : لقد دعــوتك لتأتيني بالماء فقد غلبني العطش ، بعث له أبي بإبريق ماء ، فلمّا رفعه إلى فمه ليشرب وصل أبــو الازهر السجّان ورآه فغضب وركل الأبريق بقدمه فأصابت ثنايا عبد الله فهشّمتها .

وإجمالًا ، فحالهم في السجن كانت على هـذا المنوال ، فبعضهم بمـوت وبعضهم يُقتل ، وبقي عبد الله مع آخرين من أهل بيتـه أحياء حتى خـرج ابناه محمّـد وإبراهيم وقُتـلا ، وأرسل رأسـاهمـا إلى المنصـور ، فبعث المنصـور بــرأس إبـراهيم إلى عبـــد الله ، ثم لحق بهم مـا لحق بالأخرين من موت أو قتل .

ويروي السبط بن الجوزيّ وغيره أنّه قبل خروج محمّد بن عبد الله ومقتله بعث عامل المنصور على خراسان يرتدوّن عن بيعتهم لي بسبب خروج محمّد وإبراهيم ابني عبد الله ؛ فأمر المنصور بضرب عنق محمّد الديباج وبعث برأسه إلى خراسان كي يخدعوا أهلها بعد أن يقسموا لهم بأن الرأس يعود إلى محمّد بن عبد الله بن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، كي يرجعوا عن أوهامهم فيقطعوا الأمل بخروج محمّد بن عبد الله .

· ونشرع الأن بالحديث عن مقتل محمّد بن عبد الله المحض .

ذكر مقتل محمّد بن عبد الله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) الملقب بالنفس الزكية : كنيته : أبو عبد الله ، ولقبه : صريح قريش ، ذلك أنّه لم تكن أيَّ من أمّهاته أو جدّاته أمّ ولد ، فأمّه هي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب ؛ ولُقّب بالنفس الزكية لكثرة زهده وعبادته ، وقد دعاه أهله بالمهديّ استظهاراً منهم للحديث النبويّ : وإنّ المهديّ من وُلدي ، اسمه اسمي ، وقيل إنه المقتول عند أحجار الزيت ، وكانوا يمتدحونه بالفقه والعلم والشجاعة والسخاء وكثرة الفضائل ، وكان له بين كتفيه خال بحجم البيضة ، وهكذا اعتقدوا أنّه المهديّ الموعود من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ؛ ولهذا فقد بايعوه ، وكانوا يرصدون ظهوره وينتظرون خروجه .

وقد بايعه أبو جعفر المنصور مرّتين ، إحداهما في المسجد الحرام حيث سار بين يديه لـ دى خروجه من المسجد حتى جلس ، مراعياً المزيد من الاحترام والإجلال له ، حتى أنّ رجلاً سأل المنصور : من هذا الذي تبدي له كل هذا الإجلال ؟ فقال المنصور : ويحك ! ألا تعلم أنّ هذا الرجل هو محمّد بن عبد الله المحض ، وأنّه مهديّنا أهل البيت ؟! وبايعه ثانيةً في الأبواء وفقاً لما هو مرقوم في بيان أحوال عبد الله .

وقد أورد أبو الفرج والسيد ابن طاوس أخباراً كثيرة تفيد أنَّ عبد الله المحض وسائــر أهل بيته كانوا ينكرون أن محمّداً النفس الزكية هو المهديّ الموعود ، ويقولون إنَّ المهديّ المــوعود إنّمــا هو غيره .

وإجمالاً ، فلما استقرّت الخلافة في بني العبّاس ، عاش محمّد وابراهيم مختفيين ، وفي أيام المنصور قدما كلاهما إلى أبيهما في سجنه متخفيين بصورة أعرابيّين من عرب البادية ، وسألاه أن يأذن لهما بالظهور قائلين ؛ لأن نظهر ونُقتـل خير من أن يقتـل رهط من أهل النبي ( صـل الله عليه وآله ) ، فقال عبد الله :

د إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين ، فلا يمنعكما أن تموتا كريمين ، .

ومراده أن الصواب هو في أن تنصرفا للإعداد لخروجكها على المنصور ، فإن لقيتها النصرة فذاك خير ، وإن قُتلتها فلستها ملومين .

وفي فترة اختفائهما لم يكن للمنصور من همّ سـوى العثور عليهما ، وقد رصـد لـذلـك العيون والجواسيس في كل الأنحاء لعلّه يعرف مكانهما .

ويسروي أبو الفرج عن محمّد بن عبـد الله أنّه قـال : لمّا كنت مختفيـاً في شعـاب الجبـال

اتخذت يوماً لي موضعاً في جبل رضوى مع أمّ ولـدي ، وقد رُزقت منهـا بطفـل ، وكان طفـلي رضيعاً حين اكتشفت يوماً أنّ غلاماً جـاء في طلبي من المدينـة ، فركنت إلى الفـرار ، كما أنّ أمّ ولدي احتضنت ابننا وهربت ، وفي غمرة هروبها أفلت الـطفل منهـا وهوى من الجبـل فقتل ، وقد ورد في الخبر أنّ طفلًا لمحمّد يهوي ويموت ، وقد قال محمّد في ذلك أبياتاً من الشعر :

مُنخرق الخفّين يشكو الوجى (١) تنكب أطراف مروحداد شرّده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حرّ الجلاد قد كان في الموت له راحة والموت حتمٌ في رقباب العباد

وإجمالاً ، فقد خرج محمَّد سنة خمس وأربعين ومشة ، ودخل المدينة في شهـر رجب على رأس مثتـين وخمسـين وهـم يكـبّرون ، فتـوجّهـوا إلى سجن المنصور فحـطّمـوا بـابـه وأطلقـوا السجناء ، وأمسكوا رياح بن عثمان سجّان المنصور فألقوه في السجن ، ثم صعـد منبر المسجـد وخطب خطبة بين فيها مثالب المنصور وخبث سيرته ، ودعا الناس إلى بيعته .

استفتى النـاس مـالكــاً بن أنس في ذلـك ، وفي أن بيعــة المنصـور قــد سبقت وهي في أعناقهم ، فأفتاهم بالإيجاب ، ذلك أن بيعة المنصور كـانت عن كراهـة منهم ، فسارع النـاس إلى بيعة محمّد ، واستولى محمّد على المدينة ومكّة واليمن .

فلمًا علم المنصور بذلك كتب إلى محمّد يعرض عليه الصلح والمسالمة ، ويعطيه الأمــان ، فردّ عليه محمّد ردّاً شافياً ختمه بقوله :

أيّ أمان هذا الذي تعرضه عليّ ؟ أهو الأمان الـذي أعطيته لابن هبيرة ؟ أم هـو الأمان الذي أعطيته لعمّك عبد الله بن عليّ ؟ أم هو الأمان الذي أرضيت به أبا مسلم ؟

ومراده : كيف يمكن الركون إلى أمانك ، وأنت قد أمّنت أولئك الثلاثة ولم تعمل بمقتضى أمانك لهم ؟

ثم كتب إليه أبو جعفر ثانية يؤمّنه عن طريق الحسب والنسب والقرابة ، ( والمقام هنا لا يتسع لذكر مراسلاتها ، وعلى من يرغب الرجوع إلى ( تذكرة السبط وغيرها ) ولمّا يش المنصور من احتواء محمّد عن طريق السلم والموادعة أمر عيسى بن موسى ـ وكان ابن أخيه ووليّ عهده، بالتجهّز لحربه، وكان المنصور يبطن في نفسه أن لا فرق في مَن يقتل مَن، ذلك أنّه لم يكن يريد لعيسى العيش ، إذ كان السفّاح عهد إليه أن يوليّ عيسى الخلافة بعده ، وكان كارهاً لذلك .

\_

<sup>(</sup>١) الوجى : مصدر وَجِيَ أي : حفي أو رقَّت قدمه .

ثم إنَّ عيسى خرج لقتال محمَّد في أربعة آلاف فـارس وألفي راجل ، وكـان المنصور قـد أوصاه بأن يعـرض عليه الأمـان أوَلاً ، لعلّه يعود إلى طـاعته دون قتـال ، وسار عيسى حتى بلغ فيد ، وهو موضع في الطريق إلى مكّة ، وبعث بكتـاب إلى جماعـة من أصحاب محمَّد فخذَهم عن نصرته ، فلمّا بلغ محمَّداً ذلك انصرف إلى الإعداد للحرب ، وحفر خندقاً حـول المدينة ؛ وفي شهر رمضان وصل عيسى مع جيشه ، وحاصر المدينة .

يروي السبط بن الجوزي أنه لما حاصر جيش المنصور المدينة لم يكن لمحمّد من همّ سوى أن يحرق جدول أسهاء الناس الذين بايعوه وكاتبوه ، وبعد أن أحرقها قال : طاب الموت الآن ، وليو أنه لم يفعل ذلك إذاً لكان الناس في بلاء عظيم ، إذ لو وقعت هذه الأسهاء بين أيدي العبّاسيّن لقتلوهم .

وأخيراً قدم عيسى ووقف عمل سلع ، وهو اسم جبل في المدينة ، وصاح قبائلاً : يما محمّد ، لك الأمان ، قال محمّد : أمانكم لا وفياء له ، وللمنوت بعزّة خير من الحياة بذلّة ، وكمان جيشه إذ ذاك قند تفرّق مبتعداً عنه ، ولم يبق معنه من مئة الفي بنايعوه سنوى سنّة عشر وثلاثمئة (١) رجل ، بعدد أهل بدر .

ثم إنَّ محمداً وأصحابه اغتسلوا ونثروا الحنوط ، ثم حثّوا مطاياهم وحملوا عمل عيسى وأصحابه ، وأجلوهم ثلاث مرّات ، ثم جمع عيسى صفوفه وأعدّها وحمل بها جميعاً حملة واحدة أنجزوا بها عملهم وأوردوهم مصارعهم ، واستشهد محمّد على يدي حميد بن قحطبة الذي احتزّ رأسه وذهب به إلى عيسى ، أمّا جسده فرفعته أخته زينب وابنته فاطمة ودفنتاه في البقيع ، ثمّ محمّل رأسه إلى المنصور فأمر بنصبه في الكوفة ، وأن يطاف به في البلاد .

وكان مقتل محمّد في أواسط شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومئة من الهجرة ، وكانت المدّة من ظهوره إلى مقتله شهران وسبعة عشر يبوماً ، وبلغ من العمبر خمسة وأربعين عامـاً ، وكـان مقتله عند أحجـار الزيت مصـداقاً لقـول أمير المؤمنـين ( عليه السـلام ) في جملة أخبـاره الغيبيّة : « وإنّه يُقتل عند أحجار الزيت » .

يروي أبو الفرج أنه بعد مقتل محمّد وهزيمة جيشه انطلق ابن خضير - وكمان أحد أصحابه \_ إلى السجن ، فقتل رياح بن عشان سجّان المنصور ، ثم أحرق ديموان محمّد المذي يشتمل على أسهاء أصحابه ورجاله ، ثم عاد إلى قتال العبّاسيّن ، فقاتل حتى قُتل .

<sup>(</sup>١) لعلّ في العدد خطأ مطبعيّاً . ذلك أن تعداد أصحاب رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) من أهمل بدر كـان ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلًا كها هو معروف ، ( المعرب ) .

كها يروي أيضاً أنه عند مقتله تلقّى على رأسه ضربات وجراحات كشيرة شلّت حركتـه ، وكار أشبه بكتلة لحم مطبوخة محمّرة ، فأي موضع وقعت عليه اليد من جسده يتلاشى .

ذكر مقتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) المعروف بقتيل باخمرا : ورد في ( مروج الـذهب ) للمسعودي أنه لما أراد محمّد بن عبد الله المحض الخروج بعث بإخوته وأبنائه إلى الأمصار والبلدان ، يدعون الناس إلى بيعته ، ومنهم ابنه عليّ ، الذي بعث به إلى مصر فقتل هناك ، ووفقاً لتذكرة السبط فقد مات في السجن ، كما بعث بابنه الاخر عبد الله إلى خراسان ، ولاحقه جيش المنصور فهرب إلى السند ، فقتل هناك ؛ وأمّا ابنه الناك الحسن فقد بعث به إلى اليمن ، فأخذوه هناك وسجنوه ، ومات في سجنه .

أقول: كان هذا كلام المسعودي ، لكنّ ما ورد في كتب أخرى فهو أنّ الحسن بن محمّد شهد وقعة فخ مع الحسين بن عليّ وقتل على يبدي عيسى بن موسى العبّاسيّ ، كما تقدّم في غضون الحديث عن أبناء الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، وأنّ موسى أخما محمّد صار إلى الجزيرة ، وأن أخاه الآخر يحيى صار إلى الريّ وطبرستان ، ووقع أخيراً بيد الرشيد فقتله كها تقدّم ، أمّا أخوه الثالث إدريس فقد سافر إلى المغرب وبايعته جماعة هناك ، واستطاع الرشيد في آخر الأمر أن يقتله غيلة ، وبعده حلّ ابنه إدريس بن إدريس محلّة ، وسمّي بلدهما باسمه فقيل: بلد إدريس بن إدريس محلّة ، وسمّي بلدهما باسمه فقيل: بلد إدريس بن إدريس ، وقد تقدّم الحديث عن مقتله .

أمّا أخوه الرابع إبراهيم فقد توجّه إلى البصرة وخرج هناك بعـد أن اجتمع لــه خلق كثير من أهل فارس والأهواز وغيرهما ، إلى جانب كثيرين من الزيديّة والمعتزلة البغداديّين وغيرهم ، وكان معه من الطالبيّين عيسى بن زيد بن علي بن الحسين ( عليهها السلام ) .

أرسل المنصور بعيسى بن موسى وسعيد بن مسلم على رأس جيش كبير لحربه ، فاستشهد إبراهيم في أرض باخرا من أراضي الطف ، وتقع على بعد ستة فراسخ من الكوفة ، وقسل من أصحابه من الزيديّة أربعمئة ، أو خسمئة رجل على قول .

أمَّا كيفيَّة مقتل إبراهيم فقد ورد في ( تذكرة ) السبط ما ياتي :

حرج إبراهيم في غرّة شهر شوّال أو شهر رمضان على قول ، سنة خس وأربعين ومثة في البصرة ، وبايعه خلق لا يحصى ، وفي تلك السنة شرع المنصور ببناء مدينة بغداد ، وفي غمرة انشغاله بالبناء بلغه نبأ خروج إبراهيم بالبصرة ، وغلبته على الأهواز وفارس ، والتفاف خلق كثير حوله ، ومبايعة الناس له طوعاً وعن رغبة ، وأنّه لا همّ له سوى الثار لاخيه محمّد بقت لل المصور نفسه .

فلما سمع المنصور بكـل هذا أظلمت الـدنيا في عينيـه ، فأوقف أعـمال البنـاء ، وهجـر

اللذات والنساء ، وقال : \_شفّع قوله بالقسم \_ إنّه لن يقرب النساء ، ولن تشغله لذّة العيش حتى يأتوه برأس إبراهيم ، أو يحملوا رأسه هو إلى إبراهيم .

وتبدّى الهول للمنصور ، كيف لا ومئة ألف رجل يسيرون في ركاب إبراهيم بينها لم يكن جاهزاً لديه سوى ألفي فارس ، وعساكره وجيوشه موزّعة بين الشام وخراسان وإفريقية ؛ لكنه بعث بعيسى بن موسى بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس لقتال إبراهيم ؛ ومن ناحيته فإن إبراهيم خرج من البصرة متوجّهاً إلى الكوفة ، وقد وقع ضحيّة خداع أهل الكوفة ذلك أن وفداً منهم كان قد قدم إليه في البصرة يعرض عليه أنّ مئة ألف مقاتىل يترقبون مقدمه الشريف إليهم في الكوفة ليضعوا أرواحهم في تصرّفه .

حاول أهل البصرة منعه من الخروج إلى الكوفة ، لكن كىلامهم لم يلق استجابـة منه ، وتوجّه إلى الكوفة ، وعلى بعد ستـة عشر(١) فرسخـاً منها ، وفي أرض الـطفّ المعروفـة بباخمـرا تلاقى الجيشان واصطفًا للقتال ، وانتهت المعركة بهزيمة جيش المنصور .

وبرواية أبي الفرج : فإنَّ هزيمة شنيعة نزلت بهم ، وركنوا إلى الفرار ، حتى أن طلائعهم بلغت الكوفة في فرارها .

أما برواية (التذكرة): فإن عيسى بن موسى قائد جيش المنصور ثبت مع مئة رجـل من أهـل بيته وخـاصّته، حـين كان إبـراهيم قريبـاً من الظفـر عليهم، وكاد يـرمي بهم في بيـداء العـدم، وفي غمرة القتـال، إذا بسهم لم يعرف من رمـاه، كها لم يعـرف من أين أتى، يصيب إبراهيم، ويطيح به أرضاً وهو يقول:

« وكان أمر الله قدراً ، أردنا أمراً وأراد الله غيره » .

يقول أبو الفرج: إنّ مقتل إبراهيم جاء في وقت كان فيه عيسى بن موسى بدأ يدير ظهره للمعركة ، ويركن إلى الفرار ، وكان إبراهيم قد أحس بالتعب والسخونة من حرارة المعركة ، فشرع يخفّف عنه من ثيابه ، فنزع قباءه ، وكشف الشوب عن صدره ، لعلّه يكسر سورة الحرارة ، حتى إذا أتاه سهم من رام مجهول غاص عميقاً في عنقه ، ثمّا اضطّره إلى التشبّث بعنق فرسه ، وأحاط به الزيّديّون من كل جانب .

وفي رواية أخرى أنَّ بشيراً الرحَّال ضمَّه إلى صدره .

والحاصل أن هذا السهم هو الذي وضع خاتمة لعمل إبراهيم ، فتوفِّي ، وعاد عيسى عن

(١) تقدَّم أن باخرا تبعد عن الكوفة ستة فراسخ ، فلاحظ ( المعرَّب ) .

ابناه الحسن (ع)

فراره ، واشتد أوار العركة حتى جاءت نجدة رفدت جيش المنصور ، وتفرّق جيش إبراهيم بين مهزوم ومقتول ، كها قتل بشير الرحّال أيضاً .

جزّ العساكر رأس إبراهيم وجاءوا به إلى عيسى ، الـذى هوى يسجـد سجدة الشكـر ، وبعث بالرأس إلى المنصور .

وكان مقتل إبراهيم عند ارتفاع النهار من يوم الاثنين من ذي الحجّة سنة خمس وأربعين ومشة ، وبرواية أبي نصر البخاري والسبط بن الجوزي أنه كان في الخامس والعشرين من ذى القعدة يوم دحوا الأرض ، وكان عمره ثمانية ورأبعين عاماً .

وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أخبر في غضون أحاديثه الغيبيّة عن مآل إبراهيم فقال : و بباخمرا يُقتل بعد أن يظهر ، ويقهر بعد أن يقهر » .

وقـال : « يأتيـه سهم غـربٌ يكـون فيـه منيّتـه ، فيـا بؤس الـرامي شلّت يـده ، ووهن عضده » .

وروي أنّه لما هُـزم جيش المنصور ، ونُقـل ذلك إليه ، أظلمت الدنيـا في عينيه وقـال : ه أين قــول صــادقهم ؟ أين لعب الغلمان والصبيــان ؟ ، وفيــه إشـــارة إلى قـــول الصـــادق (عليـه الســلام ) : سيلعب صبيـان بني العبّـاس بــالخــلافــة ، كــها فيـــه إشــارة إلى أخبـــاره (عليه السـلام ) بصدد خلافة بني العبّاس ، واستشهاد ابني عبد الله محمّد وإبراهيم .

وقىد عرفتُ فيها تقدّم عن اجتهاع بني هـاشم وبني العبّـاس في الأبـواء ، وعن بيعتهم لمحمّد بن عبد الله ، وأنّ الصـادق ( عليه الــــلام ) لم يستصوب رأيهم ، وإخبـاره أن الخلافـة ستكون للسفّاح والمنصور ، وأنّه لن يكون لعبد الله وإبراهيم نصيب فيها ، وكيف أراد المنصور قتلهها .

وكان المنصور من يومه ذاك قد أضمر الخلاف حتى يدرك مراده ، وكان يعلم أن الصادق (عليه السلام) لا يقول إلا صدقاً ، لذلك فلها انكشفت له هزيمة جيشه قال : أين قول صادقهم ؟ وجزع جزعاً شديداً ، فلم يلبث أن أتاه خبر استشهاد إبراهيم ، كها أى برأسه إليه ، فلها رآه بكى حتى جرى الدمع على أطراف وجهه وقال : أما والله ، ما كنت أحب أن ينتهى الأمر بك إلى هذا !

ويروى عن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ( عليهها السلام ) أنّه قال : كنت عند المنصور حين أتي برأس إبراهيم وقد وضع على ترس ، وأحضر إليه ، فلما وقع نظري على الرأس أخذتني غصّة وجاش البكاء في حلقي حتى كاد صوتي يعلو بـالبكاء ، لكنيّ صـــبرت فدم أدع البكاء يغلب عليّ حـذراً من المنصور ، وإذا بـه يلتفت إليّ ويقول : أليس هـذا رأس إبراهيم يا أبا محمّد ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين ، لكم وددت لو أطاعك فلا ينتهي الأمر به إلى هذا ، قال المنصور : أما والله ، لوددت أيضاً لو كان ذلك في طاعتي ولم ألق يوماً كهـذا ، لكنّه آثر الخلاف وأراد أن يأخذ رأسي ، فجاءوني برأسه .

ثم أمر بالسرأس فرفع في الكوفة ليراه الناس ، ثم أمر السربيع بحمله إلى سجن أبيه ، فأخذ الربيع الرأس إلى السجن ، وكان عبد الله في ذلك الموقت منشغلاً بالصلاة متوجّها إلى الله ، فقيل له : عجّل في صلاتك يا عبد الله فإنّ أمراً ينتظرك ؛ فلها انصرف من صلاته نظر فإذا رأس ابنه إبراهيم أمامه ، فأخذ الرأس وضمّه إلى صدره وقال :

و رحمك الله يا أبا القاسم ، وأهلًا بك وسهلًا ، لقد وفيت بعهــد الله وميثاقــه ، ، مشيراً إلى الآية الكريمة : ﴿ الذين يوفون بعهد الله وميثاقه ﴾ .

قال الربيع : وكيف كان إبراهيم ؟ قال عبد الله : كان كها قال الشاعر :

فتيُّ كان تحميم من السذلُّ نسفسه ويكفيمه سوءات السذنسوب اجتسابها

ثم قـال للربيع : أنبىء المنصـور عني أنّ أيـام محنتي وشــدّتي آذنت بـانتهـاء ، وأنّ أيّـام نعمتك كذلك ، ولن تدوم ، وسيكون لقاؤنا يوم القيامة ، وسيحكم الله الحكيم فيها بيننا .

يقول الربيع: لمَّا نقلت كلام عبد الله إلى المنصور رأيت عليه من الانكسار ما لم أره من قبل.

«ذَا وَنَدْ رَبِّي مُحَمَّدُ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَى أَلْسَنَةً كَثْبِرَ مِنَ الشَّمْرَاءَ ، وقَالَ دَعَبُلَ الخزاعي م تُصَيِّدَةً تَاثَبُةً ، رَبْسِ بِهَا رَهُطاً مِنَ آلَ بِيتَ رَسُولَ اللهِ ( صَلّى الله عليه وآله ) ، ونشير إليها ،

نَسِورُ بِكُومِانٍ وأخرى بطيبة وأخرى بِفَخَ نَالِهَا صَلَواتِ وأخرى بِنَاصِا صَلَواتِ وأخرى بِأَرض الجنورجانِ محلَّها وقير بِسِاخرا ليدى القربات

كان إبراهيم قوي اليد والساعد ، صاحب مقام معروف في فنون العلم ، وكان في البصرة متخفيًا في بيت المفضّل الضبيّ ، فطلب منه أن يأتيه بكتب يأنس بها ، فأتاه المفضّل بدواوين لشعراء عرب اختار منها سبعين قصيدة فحفظها ، وبعد مقتله جمع الفضل تلك القصائد وأساها : المفضّليّات واختيار الشعراء .

وكان المفضّل بين يدي إبراهيم يوم مقتله ، وروى عنه ضروباً من الشجاعة ، وأشعــاراً قالها لا يتسّــع المقام لـذكرهــا ، وكان عنــد خروجــه وبيعة النــاس له يعــامـلهـم بالعــدل وحسن السيرة ، ويقال إنَّه كان في واقعة باخمرا يطوف ذات ليلة بين رجاله فسمع صوت موسيقى وغناء ، فعراه الهم والغم وقال : لست أحسب أن ينال الظفر جيش هذا شأنه .

وكان مّن بايع إبراهيم كثير من أهل العلم ونقلة الآثار ، وكانوا يحثّون الناس على نصرته أمشال عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسن ( عليها السلام ) ، وبشير السرّحال ، وسلام بن أبي واصل ، وهارون بن سعيد الفقيه ، مع جماعة من الوجوه والأعيان والأصحاب والتابعين ، وفيهم عبّد بن منصور قاضي البصرة ، والمفضّل بن محمّد ، ومسعر بن كدام وغيرهم .

ويروى أنَّ الأعمش بن مهران كان يحثَّ الناس على نصرة إبراهيم ، وكان يقول : لــو لم أكن أعمى لخرجت في ركابه .

## القصيدة الغرّاء في مدح الإمام الحسن (عليه السلام) ورثائه

أترى يسوغ على النظالي مشرع ما آن أن تختادها عربيّة تعلو عبليها فبتيبة منن هناشتم فلقد رمتنا النائبات فلم تدع فإلام لا المندى منصلت ولا ال ومستى نسرى لسك نهضسةً مسن دونها ال يابن الألى وشجت برابية العلى جحدت وجبودك عصبة فتتبابعت جهلتك فسانبعثت وراثمدجهلها تساهبت عن النهبج القبويم فيضبائهم فأنر بطلعتك الوجود فقد دجا مسلطلباً اوتساركه مسن المية خانوا بعيرة أحميد من بعده فكأتما أوصى النبي بشقله جمحمدوا ولاء المرتضى ولمكمم وعمى وبمسا جسري من حقدهم ونفاقهم وعددوا عملى الحسن السزكيّ بسمالف ال وتسننكب واستنسن البطويسق وإتميا

وأرى أنابيب القنا لا تشرع لا يستحيل بها الروى والمرتع(١) بالصبر لابالسابغات تبدرعوا قلباً تقيه ادرع او اذرع خَـطًى في رهب العجاج مرعرع هامات تسجد للمنون وتركع كسرمسأ عسروق أصبولهسم فتسفسرعسوا فيرقبأ بهيا شيميل النضيلال مجتميع أضحى على سفيه يبوع ويسذرع لا يستقيم وعاثر لا يقلع والبدر عادته يغيب ويطلع خيفوا ليداعيية التنفياق واسرعوا ظلماً ومساحفظوا بهم مسا استُسودعسوا أن لا يسصسان فسها رغسوه وضبيت عسوا منهم له قبلب وأصغني مستمع في بيته كُسرت لفاطه أضلع أحفاد حين تبالبوا وتجمعوا حاموا بغناشية العمي وتبولعوا

<sup>(</sup>١) اللوى والمربع .

نبذوا كتباب الله خيلف ظهروهم عبجبأ لحبلم الله كبيف تسأمروا وتحكّموا في المسلمين وطالما أضحى يبؤلب لابين هنيد حيزيه غدروا به بعبد العبهبود فغبودرت الله أي في يكايد محنة ورزية حزت بقل محتد كيف ابس وحى الله وهسوبه الهدى أضحى يسسالم عسسبة أسوية ساموه قهراً أن ينضام وما لوي امسى منضاماً تستنباح حريمه ويسرى بسنى حسرب عسلى أعسوادها ما زال منضبطهنداً ينقياسي منهبة حتى إذا نفذ القضاء محتَا وغيدا ببرغم البديين وهبو منكبابيد وتعتبت بالسم من أحشاث وقضى بعين الله يعقذف قلبه وسری به نعش تبود بناته نعش له الروح الأمين مشيع نعش أعرز الله جانب قدسه نعش به قبلب البشول ومهجمة ال تستلوليه حنقيد الصيدور فيهايسري ورموا جنازته فعاد وجسمه شكوه(٢) حتى اصبحت من نعشه لم تسرم نعشبك إذ رمستبك عصبابية

وسعبوا لبداعيبة البشقيا لميا دُعبوا جنفأ وأبناء النبوة تخلع مسرقسوا عن السدين الحنيف وأبسدعها بغيباً وسرب ابن النبي مذعدد ع(١) أثقاله بين اللثام توزع يشجى لها الصخر الأصم ويجزع حنزناً تسكناه لهنا السنيا تستزعيزع أرسى فقام له العهاد الأرفع من دونها كنفراً شمود وتُستِيم - لولا التفضاء - به عنان طيع هنكأ وجانب الأعز الأمنع جهراً تنال من النوصي ، ويسمع غصصا بها كأس البردى يتجبرع أضحى يُندس إليه سمّ مُنقع(١) بالبصيرعلة مُكسب لا تستقيم كبد لماحتى الصغايت صدع قبطعاً غندت ممّا بنه تنتقبطُم لو يسرته للفرقديس ويسرفع ولم الكتاب المستبين مودع فبغيدت ليبه زمير الميلاثيك تخبضيع مهادى الرسول وثقله المستودع منها لقوس بالكنانة منسزع غرض لبرامية السبهام وموقع تستل غاشية النبال وتنزع نهضت بها أضغانها تسرع

<sup>(</sup>١) مذعذع : مبدّد متفرّق .

<sup>(</sup>٢) مُنقع : أي سمّ ناقع : شديد السمّية .

 <sup>(</sup>٣) شكّوه : خرّقوه ، وبه يشير الشاعر إلى ما في المزيارة المعروفة : و شهيد فوق الجنازة قد شكّت بالسهام
 اكفانه ، ، وقرثت : شبكت ، وهو تصحيف .

نكنها علمت بائنك مسهجة الورمتك كي تصمي حشاشة فاطم ما أنت إلا هيكل القدس الذي جلبت عليه بنو الدعيّ حقودها منعت عن حرم النببيّ ضلالة فلذا قضت أن لا يُعطَّ لجسمه فلذا قضت أن لا يُعطَّ لجسمه رزءً بكت عين الحسين له ومن يوم انشني يدعو ولكن قلبه أشرى يطيف بي السلوّ وناظري يوم انشني يدعو ولكن قلبه أشرى يطيف بي السلوّ وناظري لا عيشي يجوس خلاله وتركتني أسفاً أردد بالشجا وتركتني أسفاً أردد بالشجا أبكيك ياري القالون لو أنه

رّهراه فابتدرت لحربك تهرع حقّ تبيت وقبلها متوجع حقّ تبيت وقبلها متوجع واتبه تمرح بالضلال وتتلع (۱) واتبه تمرح بالضلال وتتلع (۱) بالبعد بينها العلائق تقطع بالقرب من حرم النبوة مضجع أركان شامخة الهدى تتضعضع ذوب الحشا عبراته تتدفّع من بعد فقدك بالكرى لا يهجع رغد ولا يصغو لوردي مشرع من بعد أرد به الخطوب وأدفع غضه أرد به الخطوب وأدفع غضه البكاء لظامىء أوينفع البكاء لظامىء أوينفع



<sup>(</sup>١) تتلع العنق : تتطاول زهواً وتكبّراً .

<sup>(</sup>٢) همعت عينه : سالت بالدمع ، وسحاب لهَمْع : ماطر ، ودموع هوامع : سيَّالة .



\$\$

الباب الخامس في تاريخ الإمام الصين (عليه العالم)





المقصد الأول في ولادة الامام الصين (عليه السلام) ونكر طرف من فضائله

وفيه أربعة فصهل



## في الولادة السعيدة للإمام المسين ( عليه السلام )

المشهور أنَّ ولادة الإمام الحسين (عليه السلام) كانت في المدينة لشلاث خلون من شعبان ، ويروي الشيخ الطوسيّ (ره) خروج التوقيع الشريف إلى القاسم بن عملاء الهمدانيّ وكيل الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام) وفيه : ولمد مولانا الإمام الحسين (عليه السلام) يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فعليك بصيام هذا اليوم والدعاء بهذا الدعاء:

و اللهمّ إنِّي أسألك بحقّ المولود في هذا اليوم . . . ، الخ .

ويذكر ابن شهر اشوب (ره) أنَّ ولادته (عليه السلام) كانت بعد عشرة أشهر وعشرين يوماً من ولادة أخيه الإمام الحسن (عليه السلام) ، يوم الشلاشاء أو الخميس الحامس من شعبان من السنة الرابعة من الهجرة ؛ وقال : روي أنَّه لم يكن بين الحسن والحسين إلاَّ مدَّة الحمل ، وكانت ستَّة أشهر .

ويقــول السيــد ابن طـــاوس ، والشيـخ المفيـــد في ( الإرشـــاد ) أيضـــاً : إنّ ولادتــه ( عليه السلام ) كانت في الخامس من شعبان .

وذكر الشيخ المفيد في ( المقنعة ) والشيخ ( ) في ( التهذيب ) والشهيـــد ( ) في ( الدروس ) أنها كانت آخر شهــر ربيع الأوّل ، ويــوافق هذا القــول رواية الكــافي عن أبي عبد الله الصـــادق ( عليه السلام ) إذ قال :

<sup>(</sup>١) أي شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله .

 <sup>(</sup>٢) كلما ذكر الشهيد مطلقا ـ أو بقيد : الأول ـ فهو الشهيد الأول أبو عبد الله محمّد بن المكّي العامليّ المتوفى سنة
 ٨٨٦هـ . راجع ترجمته في ( الكنى والألقاب ) .

وكان بين الحسن والحسين (عليها السلام) طهر ، وكان بينها في الميلاد ستة أشهر وعشراً ».

وإجمالًا ، فقد وقع اختلاف كبير في يوم ولادته ( عليه السلام ) ، والله هو العالم .

أمّا كيفيّة ولادته ( عليه السلام ) : فيروي الشيخ الطوسي (ره) وآخرون بسند معتبر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال :

لمّا ولد الإمام الحسين (عليه السلام) قال النبيّ (صلّ الله عليه وآله) لأسهاء بنت عميس : يا أسهاء ، هلميّ ابني ، فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ووضعه في حجره فبكى ، فقالت أسهاء : قلت : فداك أبي وأمّي ، ممّ بكاؤك ؟ قال : على ابني هذا ، قلت : أنه ولد الساعة يا رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ، فقال : تقتله الفئة الباغية من بعدي ، لا أنالهم الله شفاعتى .

ثمَّ قال : يا أسهاء ، لا تخبري فاطمة بهذا فإنَّها قريبة عهد بولادته .

فلمًا كان يوم سابعه دعـا رسول الله (صـلّى الله عليه وآلـه) بابنـه ، فلمّا أتوه بـه عقّ عنه (صلّى الله عليه وآلـه) بابنـه ، وتصـدّق بوزن اصلّ الله عليه وآلـه) كبشاً أملح ، وأعـطى القابلة وركاً ، ثمّ حلق رأسه ، وتصـدّق بوزن الشعر ورقاً (۱) ، وخلّق رأسه بالحلوق (۲) ، ثمّ احتضنه وقال : يعزّ عليّ قتلك يا أبا عبـد الله ، ثم بكى ، فقالت أسـاء :

بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ، لقد صنعت هذا في اليوم الأول وفي هذا اليوم ، فـما هو ؟ قـال : « أبكي على ابني هـذا ، تقتله فئة بـاغية كـافرة من بني أميّـة لعنهم الله ، لا أنـالهم الله شفاعتي يوم القيامة ، يقتله رجل يثلم الدين ويكفر بالله العظيم » ، ثمّ قال :

و اللهم إنّ أسألك فيها ما سألك إبراهيم في ذرّيته ، اللهم أحبّها وأحبّ من يحبّها ،
 والعن من يبغضها ملء السهاء والأرض » .

يروي الشيخ الصدوق وابن قولويه وآخرون عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه لمّا ولد الحسين (عليه السلام) أمر الله تعالى جبرئيل أن يهبط في ملاً من الملائكة فيهنىء محمّداً (صلّى الله عليه وآله) ، فهبط فمرّ بجزيرة فيها ملك يقال له : فطرس ، (وكان من حملة العرش) بعثه الله في شيء فأبطأ ، فكسر جناحه ، فألقاه في تلك الجزيرة ، فعبد الله سبعمئة عام ، (حتى ولد الحسين (عليه السلام)) .

<sup>(</sup>١) الورق: الفضّة.

<sup>(</sup>٢) الخلُوق : ضرب من الطيب .

وبرواية أخرى أنّ الله تعالى خبره بين عـذاب الدنيـا وعذاب الأخرة فاختـار عـذاب الدنيـا ، فعلّقه بأهداب عينيه في تلك الجزيرة ، في مكـان لم يعبر منـه حيوان قطّ ، وكـان يخرج منه ربح نتن باستمرار ؛ فلمّا رأى جبرئيل هابطاً مع الملائكـة قال لجبرئيل : إلى أين ؟ فقـال : إلى عمّد ( صلّ الله عليه وآله ) ( أهنئه بما أنعم الله به عليه ) ، قال : احملني معك لعلّه يـدعو لى .

فليًا دخل جبرئيل واخبر محمّداً (صلّ الله عليه وآله) بحال فطرس قال له النبيّ (صلّ الله عليه وآله) : قبل له يتمسّح بهذا المولود، فتمسّح فطرس بمهد الحسين (عليه السلام) فأعاد الله عليه في الحال جناحه، ثمّ ارتفع مع جبرئيل إلى السماء بعد أن قال :

يا رسول الله ، ما أسرع ما ستقتل أمّتك هذا المولود ، وله عليّ بما أنعم الله عليّ ببركته أنّ من زاره فسأوصل إليه زيارته ، وأنّ من سلّم عليه فسأوصل إليه سلامه ، وأنّ من صلّى عليـه فسأوصل إلى صلاته .

ووفقاً لرواية أخرى أنّ فـطرس لمّا ارتفـع إلى السياء كـان يقول : من هــو مثلي وقــد نلت حَرَّيَتِي بفضل الحسين بن عليّ وفاطمة ومحمّد ( عليهم السلام ) ؟

ويروي ابن شهر اشوب أنّ فاطمنة الزهراء (عليها السلام) اعتلَت بعد أن ولـدت الحسين (عليه السلام) وجفّ لبنها ، فطلب له رسول الله (صلّ الله عليه وآله) من ترضعه فلم يجد له مرضعة ، فكان يأتيه فيلقمه إبهامه فيمصّها وفي رواية أخرى أنّه كان يلقمه لسانه فيزقّه كها تزقّ الـدجاجة فرخها ، فكان غذاؤه منه أربعين يـوماً حتى نبت لحمه من لحم رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ، والمرويّات بهذا المضمون كثيرة .

وروي في ( علل الشرايع ) أنّ حال الإمام الحسين ( عليه السلام ) في الـــرضاع بقيت كذلك حتى نبت له لحم من لحم رسول الله ( صــلّى الله عليه وآلــه ) ، وأنّه ( عليـــه الــــلام ) لم يرضع من ثديي أمّه ولا من غيرها .

ويروي الشيخ الكليني في ( الكافي ) عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنَّه قال :

لا من أنثى غيرها ، بل كان يؤى به النبي النبي على عالى الله النبي النبي على النبي النبي النبي اليومين والثلاثة ) .

فلحم الحسين ودمه إذاً من لحم رسول الله ودمه، ولم يــولد لستّــة اشهر ســوى عيـــى ابن مريم ( عليها الســلام ) والحسين بن عليّ ( عليهها الســلام ) ، وبعض الروايات تذكــر اسـم يحيى مكان عيـــى .

يقول السيّد بحر العلوم:

ش مُرتبضِعٌ لم يرتبضع أبداً من ثدي أنثى ، ومن طبه مراضعه



# في فضائل الامام المسين ( عليه السلام) ومناقبه ومكارم أخلاقه

جاء عن ( الأربعين ) للمؤذن وعن ( التاريخ ) للخطيب وعن غيرهما عن جابر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : ( إنّ الله عزّ وجلّ جعل ذرّية كلّ نبيّ من صلبه خاصة ، وجعل ذرّيتي من صلبي وصلب عليّ بن أبي طالب ؛ إنّ كلّ بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلاّ أولاد فاطمة فإنيّ أنا أبوهم » .

## عبّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للحسنين ( عليهما السلام )

يقول المؤلّف : أحاديث كثيرة من هذا القبيل تدلّ على أنّ الحسنين ( عليهما السلام ) إنّما هما ابنا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ وأمير المؤمنين سلام الله عليـه يقول في بعض أيّـام صفّين حين رأى ابنه الحسن ( عليه السلام ) يتسرّع إلى الحرب :

املكوا عني هذا الغلام لا يهدّني ، فإنّي أنفس بهذين ـ يعني الحسن والحسين ـ عن الموت لئلًا ينقطع بهما نسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » .

يقول ابن أبي الحديد : إذا قبل إنّ الحسن والحسين ابنا النبي أقبول : إنّها لكذلك ، فالله عزّ وجلّ في قوله في آية المباهلة : ﴿ أَبِنَاءُنا ﴾ إنّما أراد الحسن والحسين ؛ وقد عدّ الله تعالى عيسى من ذرّية إبراهيم ؛ ولا خلاف بين أهل اللغة في أنّ أبناء البنت هم من نسل أبيها ؛ فإن قبل إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ ما كان محمّد أبا أحدٍ من رجالكم ﴾ فأقول : إنّ محمّداً أبو ابراهيم ابن مارية عرفت أم لم تعرف ، ومها كان القول فجوابي في حقّ الحسن والحسين هوذاك .

لقد نزلت هذه الآية المباركة بشأن زيد بن حارثة إذ عُدُّ ابناً لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) على سنّة الجاهليّة ، فنزلت تنقض هذا الاعتقاد وتقول إنّ محمّداً ليس أبا أحدٍ من

رجالكم ، لا أنَّها تقول إنَّ محمَّداً ليس أباً لابنيه الحسن والحسين .

وروي في العديد من كتب العامّة أنّ رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) أخـذ بيد الحسن فقال :

و من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهها كان معي في درجتي في الجنّة يوم القيامة a . وقد نظم بعضهم هذا الحديث فقال :

أخذ النبيّ يد الحسين وصنوه يرماً وقال وصحبه في مجمع من ودّني يا قوم أو هذين أو ابويها فالخلد مسكنه معي

وروي أنَّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) حمل الحسن والحسين عمل ظهره : الحسن عمل أضلاعه ، اليمنى ، والحسمين عمل أضلاعه اليسرى ، ثم مشى وقمال : و نعم المطيّ مطبّكها ، ونعم الراكبان انتها ، وأبوكها خير منكها » .

ويروي ابن شهر اشوب أنّ رجلًا أذنب ذنباً في حياة رسول الله ( صلّ الله عليـه وآله ) فتغيّب حتى وجد الحسن والحسين ( عليهها السلام ) في طريق خال فاخذهما فاحتملهها على عاتقيه وأق بهما النبيّ ( صلّ الله عليـه وآله ) فقـال : يا رسـول الله ، إنّي مستجير بـالله وبهما ، فضحك رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) حتى ردّ يده إلى فعه ؛ ثمّ قال للرجل : اذهب فأنت طليق ؛ وقال للحسن والحسين : قد شفّعتكما فيه أي فتيان ، فأنزل الله تعالى :

﴿ وَلُو انَّهُمْ إِذْ ظُلُمُوا أَنْفُسُهُمْ جَاؤُوكُ فَاسْتَغَفُرُ وَا اللَّهُ وَاسْتَغَفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لُـوَجَدُوا اللَّهِ تُوَاياً رَحِيهاً ﴾ ( النساء/٦٤ ) .

ويروي ابن شهر اشوب أيضاً عن سلمان الفارسيّ أنّ الحسين ( عليـه السلام ) كـان على فخذ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان يقبّله ويقول :

و أنت السيّد ابن السيّد أبو السادة ، أنت الإمام ابن الإمام أبو الأثمة ، أنت الحجّة ابن
 الحجّة أبو الحجج تسعة من صلبك ، وتاسعهم قائمهم » .

ويروي الشيخ الطوسيّ بسند صحيح أنّ الحسين ( عليه السلام ) تماخّر في الكلام ، فصحبه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوماً إلى المسجد فأوقفه إلى جانبه ثم كبر للصلاة فلم يردّ الحسين ( عليه السلام ) التكبير ، ولم يزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكبّر والحسين يعالج التكبير فلم يفلح حتى أكمل سبع تكبيرات ، فردّ الحسين التكبير في السابعة ، وهكذا صار التكبير للصلاة سبع مرّات سنة .

ويروي ابن شهر اشــوب أن جبرئيــل نزل عــل رسول الله ( صــلّ الله عليه وآلــه ) يومــأ

بصورة دحية الكلبي ، وبينها هو عنده إذا بالحسن والحسين (عليهها السلام) يدخلان ، فتقدّما من جبرئيل ـ وهما يظنانه دحية الكلبي ـ وطلبا منه هديّة ، فرفع جبرئيل يده إلى السهاء وأعادها وفيها تفّاحة وسفرجلة ورسّانة فقدّمها لهمها ، ففرحا بها وقدّماها إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأخذها وشمّها ثمّ ردّها إليهها ، وقال : امضيا بها إلى أمّكها ، ولو ذهبتها بها إلى أمّكها ، ولو ذهبتها بها إلى أبكها أولاً فهو خبر .

فعملا بقوله (صلّى الله عليه وآله) ، وبقيا عند أبويها حتى وافاهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وأكلوا منها جيعاً ، وكانت كلّم أكلوا منها عادت كها كانت في حالها الأولى ، لم تنقص ، حتى إذا ارتحل رسول الله (صلّ الله عليه وآله) إلى الملكوت الأعلى كانت الفاكهة عند أهل البيت لم يطرأ عليها طارى ، فلما توفّيت فاطمة (عليها السلام) اختفت الرمّانة ولما استشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) اختفت السفرجلة وبقيت التفّاحة عند الإمام الحسين (عليه السلام) حتى استشهد مسموماً دون أن تصاب بسوء ، وانتقلت بعده إلى الإمام الحسين (عليه السلام).

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام): لمَّا حوصر أبي بأهل الجور والجفاء في بيداء كربلاء كانت تلك التفاحة معه ، وكان كلَّما غلبه العطش أخرجها فشمَّها لكي تخفَّف عطشه ، فلمَّا اشتدَّ عليه العطش وأيقن أنَّه ميَّت عضَّها ، ولَمَّا استشهد (عليه السلام) لم يُعثر لها على أثر .

ثم قال : ( . . . فبقي ريحها بعد الحسين ( عليه السلام ) ، ولقد زرت قبره فوجدت ريحها يفوح من قبره ، فمن أراد ذلك من شيعتنا الزائرين للقبر فليلتمس ذلك في أوقات السحر فإنّه يجده إذا كان مخلصاً » .

ويروى عن أماليّ المفيد النيشابوري عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال :

عري الحسن والحسين صلوات الله عليها وأدركها العيد ، فقالا لأمّها : قد زيّنوا صبيان المدينة إلاّ نحن ، فها لـك لا تزيّنينا ؟ فقالت : إنّ ثيابكها عنـد الحيّاط ، فإذا أنـاني زيّنتكها .

فليًا كانت ليلة العيد أعـادا القول عـلى أمّهها فبكت ورحمتهـها ، فقالت لهـما ما قـالت في الأولى .

فليًا أخذ الظلام قرع الباب قارع ، فقالت فاطمة : من هذا ؟ قال : يــا بنت رسول الله أنا الخيّاط جئت بالثياب ؛ ففتحت الباب فإذا رجــل ومعه من لبــاس العيد ، قــالت فاطمــة : والله لم أر رجلًا أهيب سيمة منه ، فناولها منديلًا مشدوداً ثمّ انصرف . ف خلخلت فناطمة ففتحت فبإذا فيسه قميصان ودرّاعتسان ، وسروالان ، ورداءان ، وعامتان ، وحفّان أسودان معقبان بحمرة ؛ فأيقظتهما وألبستهما ، فدخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهما مزيّنان فحملهما وقبّلهما ثمّ قال : رأيتِ الحيّاط ؟ قالت : نعم ينا رسول الله ، والنذي أنفذته من الثياب ، قبال : يا بنيّة ، ما هنو خيّاط ، إنّمنا هو رضوان خازن الجنّة ؛ قالت : فمن أخبرك يا رسول الله ؟ قال : ما عرج حتى جاءني وأخبرني بذلك » .

ويقرب من هذا الحديث ما ورد في الأشر عن ( المنتخب ) من أنّ الحسن والحسين ( عليها السلام ) حضرا إلى رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) يوم عيد ، وكانا يريدان لباساً جديداً ، فاحضر لها جبرئيل ثوبين غيطين أبيضين ، فالتمسا لباساً ملوّناً ، فأمر رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) بطست فأحضر وصبّ جبرئيل فيه الماء ، فاختار الحسن ( عليه السلام ) اللون الأخضر ، بينها اختار سيّد الشهداء ( عليه السلام ) اللون الأحمر ، فبكى جبرئيل وأخبر رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) باستشهاد سبطيه ، وأنّ الحسن ( عليه السلام ) يموت بالسمّ وفيخضرً لونه عند موته ، وإنّ الحسين ( عليه السلام ) يقتل فيختضب بالدم .

يروي العياشي وغيره أن الإمام الحسين ( عليه السلام ) مرّ يوماً بمساكين قد بسطوا كساءً لمم والقوا عليه كسراً ، فقالوا : هلّم يا بن رسول الله ، فننى وركه فأكل معهم ، ثمّ قال : إنّ الله كا يحبّ المستكبرين ، ثمّ قال : قد أجبتكم فأجيبوني ، قالوا : نعم يا بن رسول الله ، فقاموا معه حتى أتوا منزله ، فقال للجارية : أخرجي ما كنت تدّخرين . ( ثم ضيّفهم وأنعم عليهم ولاطفهم ) .

## سخاء الإملم الحسين (عليه السلام) وجوده

مما يروى عن جوده وسخائه ( عليه السلام ) أنّ أعرابيّاً وفد المدينة فسأل عن أكرم الناس بها ، فدُلّ على الحسين ( عليه السلام ) ، فدخل المسجد فوجده مصليّاً ، فوقف بإزائه وأنشأ :

لم يخب الآن مَن رجاك ومَن حرك من دونك بابك الحلقة أنت جواد وأنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسيقة لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة

قال : فسلّم الحسين وقال : يا قنبر ، هل بقي من مال الحجاز شيء ؟ قال : نعم أربعة آلاف دينار ، فقال هيّئها فقد جاء من هو أحقّ بها منًا .

ثمّ إنّه ذهب إلى بيته فنزع برده ولفّ الدنانـير به ، وأخـرج يده من شقّ البـاب حياءً من الأعراني ، وأنشأ : خذها فإنّ إليك معتذر واعلم بأنّ عليك ذو شفقةً لوكان في سيرنا الغداة عصا<sup>(١)</sup> أمست سيانا عليك مندفقة لكن ربب الزمان ذو غِيرً والكفّ منى قليلة النفقة

قال : فأخذها الأعرابيّ وبكى ، فقال له : لعلّك استقللت ما أعطيناك ، قـال : لا ، ولكن كيف يأكل التراب جودك .

وروي شبيه لهذه الحكاية عن الإمام الحسن ( عليه السلام ) .

يقول المؤلف: كثيراً ما تروى المناقب عن الإمام الحسن (عليه السلام) حيناً ، وعن الإمام الحسين حيناً آخر ، وعلّة ذلك التقارب بين اسميهها ، الأمسر الـذي يسدعو إلى التصحيف ، ما لم يُحرص على تحرّى الضبط والدقّة .

ويروى في بعض الكتب عن عصام بن المصطلق أنه قال :

وفدت المدينة فلقيت الحسين بن عمليّ فأعجبني حسن وجهمه وجمال منظهره ، فدفعني الحسد إلى إظهار البغض والعداوة اللتين أكنّهما في صدري لأبيم ، فدنموت منه وقلت : ألست ابن أي تراب ؟

( يقول المؤلّف : يدعو أهل الشـام أمير المؤمنـين ( عليه الســـلام ) بهذه الكنيــة ظنّاً منهـم أنّهم إنّما ينتقصون منه ، في حين أنّهم إنّما يلبسونه الحلي والحلل إذ يدعونه بها ) .

وعلى العموم : فقد سأله عصام : ألست ابن أبي تراب ؟ قال : بلي .

قال : فبالغت في شتمه وشتم أبيه ، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف ، ثم قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* خذ العفو وأمر بالمصروف وأعرض عن الجساهلين ﴾ . . . الآيات إلى قوله : ﴿ ثُمَّ لا يُقصِرون ﴾ ( الأعراف/ ٢٠٢/١٩٩ ) .

( في هذه الآيات إشارة إلى مكارم الاخلاق التي أدّب الله تعالى بهــا نبيّه الكــريم ، ومنها أن يكتفي بالميسور من سلوك الناس ، وأن لا يتوقّع المزيد ؛ وأن لا يقابل السيّئة بالسيّئة ، وأن يعرض عن الجاهلين ، وأن يعوذ بالله عند وسوسة الشيطان ) .

ثم قــال ( عليه الســـلام ) : خفّض عليك ، استغفــر الله لي ولك ؛ فــإن سألت العــون أعناك ، وإن رجوت عطاء أعطيناك ، وإن استرشدتنا أرشدناك .

<sup>(</sup>١) العصا هنا كناية عن القوّة والإمارة والحكم .

قال عصام : فخجلت من قوله ومن تقصيري ، ولما رأى خجلي قال :

﴿ لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين ﴾ .

( وهذه الآية الشريفة جرت على لسان النبيّ يوسف ( عليه السلام ) لإخوته ، قالها في معرض العفو عنهم ، وأنَّ لا يلومهم ولا يعتب عليهم ، وأنَّ الله يغفر لهم ، فهو أرحم الراحين ) .

ثمّ قال ( عليه السلام ) : أأنت شاميّ ؟ قال : أجل ، قال : شِنْشِنة أعرفها من أخزم .

( وهذا مثل تمثّل به ( عليه السلام ) ، ومفاده أن هذه عادة ألفناها من أهل الشام بعد أن استنّها معاوية لهم ) .

ثمّ قال : حيّانا الله وإيّاك ، إن كانت لك عندنا حاجة فقلهـا دون حرج ، ولا تــظنّنَ بنا إلاّ خيراً إن شاء الله تعالى .

قال عصام : مع هذه الأخلاق الحسنة وما قابلتها به من جرأة وعداء ضاقت بي الأرض ، وتمنيت لو أنّها تنشق وتبتلعني ؛ ثمّ خرجت من عنده متمهّلًا أداري نفسي بالناس حذراً من أن يراني ، ولم يكن عندي - بعد هذا المجلس - من هو أحبّ إليّ منه ومن أبيه .

ويروى عن ( مقتل آل الرسول ) للخوارزميّ وعن ( جامع الاخبار ) أنّ أعرابيّاً جـاء إلى الحسين بن على ( عليهما السلام ) فقال :

يا بن رسول الله ، قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها ، فقلت في نفسي : أسأل أكرم الناس ، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) . فقال الحسين ( عليه السلام ) : يا أخا العرب ، أسألك عن ثلاث مسائل ، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال ، وإن أجبت عن الكلّ أعطيتك ثلثي المال ، وإن أجبت عن الكلّ أعطيتك الكلّ . . . فقال الأعرابيّ : يابن رسول الله ، أمثلك يسألك مثلي وأنت من أهل العلم والشرف ؟ فقال الحسين ( عليه السلام ) : بل ، سمعت جدّي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : المعروف بقدر المعرفة ؛ فقال الأعرابيّ : سل عمّا بدا لك ، فإن أجبت وإلا تعلمت منك ، ولا قوة إلاّ بالله .

فقال الحسين ( عليه السلام ) : أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال الأعرابيّ : الإيمان بالله .

فقال الحسين ( عليه السلام ) : فيا النجاة من المهلكة ؟ فقال الأعرابُ الثقة بالله .

فقال الحسين : فها يزين الرجل ؟ فقال الأعرابي : علم معه عمل .

فقال : فإن أخطأه ذلك ؟ فقال مال معه مروءة .

فقال : فإن أخطأه ذلك ؟ فقال : فقر معه صبر .

فقال : فإن أخطأه ذلك ؟ فقال : فصاعقة تنزل من السهاء وتحرقه ، فإنه أهل لذلك .

فضحك الحسين ( عليه السلام ) ورمى بصرّة إليه فيها ألف دينار ، وأعطاه خاتمه وفيـه فصّ قيمتـه مثنا درهم ، وقــال : يا أعــرابيّ ، أعط الذهب إلى غــرمائــك ، واصرف الخاتم في نفقتك .

فأخذها الأعرابي وقال: ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ .

## طرف من زهده ومناقبه (عليه السلام)

يروي ابن شهر اشوب أنه شوهد على ظهر الإمام الحسين ( عليه السلام ) بعد استشهاده ندوب خشنة ، ولما سئل الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) عنها قال : إنّها آثار ما كان يحمله من طعام وغيره ليوصله إلى بيوت الأيامى من النساء ، واليتامى من أطفال الفقراء والمساكين .

ويروى أنَّه ( عليه السلام ) حجَّ خمساً وعشرين حجَّة ماشياً والنجائب تقاد خلفه .

ومن زهده ( عليه السلام ) أنّه قيل له : ما أعظم خـوفك من ربّـك ! قال : ﴿ لا يــأمن يوم القيامة إلّا من خاف الله في الدنيا » .

وذكر ابن عبد ربّه في ( العقد الفريد ) أنّه قيل لعـليّ بن الحسين ( عليهــــا السلام ) : مــا أقلّ ولد أبيك ! فقال : « العجب كيف وُلدت ، كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة » .

ويروي السيّد الشريف الزاهد عبد الله محمّد بن الحسن بن عبد الرحمن العلويّ الحسيني في كتاب( التفازي ) عن أبي حازم الاعرج أنّه قال : كان الإمام الحسن ( عليه السلام ) يعظّم الإمام الحسين ( عليه السلام ) كما لو أنه كان أكبر منه .

وينقل عن ابن عبّاس أنّه قال: سألت الإمام الحسن (عليه السلام) عن السبب فقال إنّه يحسّ من الإمام الحسين (عليه السلام) ، إنّه يحسّ من الإمام الحسين (عليه السلام) هيبةً أشبه بهيبة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقسال ابن عبّاس: كنّسا جلوساً مسع الإمسام الحسن في مجلس، فحضر الإمسام الحسسين (عليه السلام) احتراماً لاخيه (عليهها السلام) .

وكان الحسين بن عـليّ ( عليهها السـلام ) زاهداً حقّـاً في الدنيـا منذ طفـولته وصـغـر سنّه وابتداء أمره ومقتبـل شبابـه ، كان يـاكل مـع أمير المؤمنـين ( عليه السـلام ) من قوتـه ، وكان يشاركه الضيق والشدّة والصبر ، وكانت صلاته تقرب من صلاته ، والله تعالى قضى بأن يكــون الحسنان (عليهما السلام) قدوة لـلأمّـة ، لكنّـه جعـل الفـرق بـين إرادتيهـما من أجـل هـذا الاقتداء ، إذ لوكانا على نحو واحد وطريقة واحدة لوقع الناس في الضيق .

ويروى عن مسروق أنّه قال: وردت يوم عرفة على الحسين بن عليّ ( عليها السلام ) قد وضعت أقداح السويق أمامه وأمام أصحابه ، والمصاحف إلى جانبهم ( يسريد أنّهم كانبوا صائمين منشغلين بقراءة القرآن ينتظرون موعد الإفطار ليفطروا بذلك السويق ) ، قال : سألته عن مسائل فأجابني عنها ، وانصرفت .

ثم وردت على الإمام الحسن (عليه السلام) فرأيت الناس يتوافدون إليه ، وقد مدّت الموائد وعليها ألوان من السطعام ، وكمان الناس يأكلون ويحملون معهم منها ؛ فلمّا رأيت ذلك بغيرت حالي ، فرأى الإمام الحسن (عليه السلام) ما بي ، فقال : أي مسروق لم لا تأكل ؟ قلت : أستعين بالله عمّا أرى قلت : أستعين بالله عمّا أرى (أي ما يراه من اختلاف بينها) ، دخلت على الحسين (عليه السلام) فإذا به صائم يرقب الإفطار ، ولما أتيتك رأيتك على هذه الحال !

قال : فلمّا سمع ( عليه السلام ) قبولي ضمّني إلى صدره وقبال : يا بن الأشرس ، أما تعلم أنّ الله قضى بأن نكون كلينا قدوة لـلأمّة ، فجعلني قـدوة لمفطريكم ، وجعـل أخي قدوة لصائميكم كي تكونوا في سعة ؟

ويسروى أن الإمام الحسين ( عليه السلام ) كان أشبه في الصورة والسيرة برسـول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأنّه كان يقعد في المكان المظلم فيهتدى إليه ببياض جبينه ونحره .

ومن مناقب ابن شهر اشوب وكتب أخرى روي أن فاطمة ( عليها السلام ) أت بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقالت : انحل ابني هذين ـ وفي رواية : هذان ابناك فورّثها شيشاً ـ فقال : و أمّا الحسن فله هيبتي وسؤددي ، وأمّا الحسين فله جرأي وجودي ، ، فقالت : رضيت يا رسول الله .

وفي رواية أنَّه قال : ﴿ أَمَّا الحَسن فَانْحُلُهُ الْهَبِيَّةُ وَالْحُلْمُ ﴿ وَالْعُلْمُ ﴾ ، وأمَّا الحَسين فـأنحله الجود والرحمة » .

ويروي ابن طاوس عن حذيفة أنَّه قال :

سمعت الحسين بن علي (عليها السلام) يقول: ووالله ليجتمعن على قتلي طغاة بني أمية ، ويقدمهم عمر بن سعد ، وذلك في حياة النبي (صل الله عليه وآله) ، فقلت له : أنباك جذا رسول الله ؟ فقال: لا ، فأتيت النبي فأخبرته فقال: وعلمي علمه وعلمه علمي ،

ويروي ابن شهر اشوب عن عليّ بن الحسين ( عليهها السلام ) أنَّه قال :

و خرجنا مع الحسين فها نزل منزلاً ولا ارتحل عنه إلا وذكر يحيى بن زكريًا ، وقال يوماً :
 من هوان الدنيا على الله أنّ رأس يحيى أهدي إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل a .

وجاء في أحاديث معتبرة عن طريق الخاصّة والعامّة أنّ جبرئيل ( عليه السلام ) نزل يومـاً فوجد الزهراء ( عليها السلام ) نائمة ، والحسين في مهده يبكي ، فجعـل يناغيـه ويسلّيه حتى استيقظت ، فسمعت صوت من يناغيه ، فالتفتت فلم تر أحـداً ، فأخـبرها النبيّ ( صـلً الله عليه وآله ) أنّه كان جبرئيل ( عليه السلام ) .



# في ثواب البكاء علم المسين (عليه السام) ورثاثه واقامة هجالس الغزاء

يروي الشيخ الجليل الكامل جعفر بن قولويه في ( كامل الزيارات ) عن ابن خارجــة أنّه قال : كنّا عند الإمام الصادق ( عليه السلام ) فذكرنا الحسين بن عليّ ( عليهــــا السلام ) فبكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) وبكينا ، ثمّ رفع رأسه فقال :

و قال الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) : أنا قتيل العبرة ، لا يذكرني مؤمن إلّا بكي ، .

ويروي أيضاً أنّه ما ذكر الحسين بن علي عند أبي عبد الله في يوم قطّ فرئي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( عليه السلام ) متبسّماً في ذلك اليوم إلى الليل ، وكمان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : و الحسين عبرة كلّ مؤمن » .

ويسروي الشيسخ السطوسي والشيسخ المفيسد عن أبسان بن تـ غلب عـن أبي عبــــد الله (عليه السلام) أنّه قال: نَفَس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمّه لنا عبادة، وكتبان سرّنا جهاد في سبيل الله ع.

ثمّ قال (عليه السلام): ( يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب).

ويروى بأسناد معتبرة عن أبي عبارة المنشد ( أي قارىء الشعر ) أنَّه قال :

قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا عبارة أنشدني في الحسين بن علي ( عليها السلام ) ، فأنشدته فبكى ، ثم أنشدته فبكى ، فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعتُ البكاء من الدار .

وبرواية أخرى أنّه ( عليه السلام ) قال :

أنشدني كما تنشدون وتنوحون ، فلمّا أنشدته بكي ، وارتفع صوت بكاء نسائه من وراء

الستر ، فلمّا فرغت قال ( عليه السلام ) :

و من أنشد في الحسين بن علي ( عليهها السلام ) شعراً فـابكى خسين فله الجنّـه ، ومن أنشد في الحسين شعراً فابكى عشرين فله الجنّة ، ومن أنشد في الحسين شعراً فابكى عشرة فله الجنّة ، ومن أنشد في الحسين شعراً فابكى عشرة فله الجنّة ، ومن أنشد في الحسين شعراً فابكى واحداً فله الجنّة ، ومن أنشــد في الحسين شعراً فبكى فله الجنّة ، ومن أنشــد في الحسين شعراً فبكى فله الجنّة ، ومن أنشــد في الحسين شعراً فبكى فله الجنّة ،

ويروي الشيخ الكشي عن زيد الشحّام أنَّه قال :

كنّا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة من الكوفيّين ، فدخل جعفر بن عفّان على أبي عبد الله (عليه السلام) ، فقرّبه وأدناه ، ثمّ قال : يبا جعفر ، قـال : لبّيك ، جعلني الله الله غداك ، قال : بلغني أنّـك تقـول الشعـر في الحسين وتجيـد ، فقـال لـه : نعم جعلني الله فداك ، قال : قل ، فأنشده صلّى الله عليه فبكى ومن حوله حتى صارت الدموع عـلى وجهه ولحيته . ثمّ قال :

و يا جعفر ، والله لقد شهدَتْ مـــلائكةُ الله المقرّبون ههنـــا يسمعون قـــولك في الحســـين
 ( عليه السلام ) ، ولقد بكوا كيا بكينا وأكثر ، ولقد أوجب الله تعالى لك يـــا جعفر في ســـاعتك
 الجنّة بأســرها ، وغفر الله لك » .

ثم قال : ( يا جعفر ، ألا أزيدك ؟) قال : نعم يا سيّدى ، قال :

و ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكي وأبكي به إلاّ أوجب الله له الجنَّة ، وغفر له ۽ .

يروي حامي حوزة الإسلام السيّد الأجلّ مير حامد حسين طاب ثراه ، في العقبات عن رَ مَا إِنْ التَّنْصِيفُس ) أَنْ مُحمَّد بن سهل صاحب الكميت قال :

دخلت أنا والكميت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيام التشريق ، فقال الكميت : جعلت فداك ، أتأذن لي أن أقول شعراً في محضرك ؟ فقال : هذه أيّام عظيمة مباركة ( ومراده أنّه لا يليق قول الشعر في هذه الأيّام الشريفة ) ، قال الكميت : هذا الشعر فيكم ، قال : فقل ، ثم بعث وراء بعض أهله ليستمعوا .

ثم إنَّ الكميت راح ينشد والحضور يبكون ، حتى بلغ قوله :

يصيب بمه الرامون عن قوس غيرهم فيا أخراً أسدى لمه المخيُّ أوَّله

فـرفع ( عليـه السلام ) يـديه وقـال : ١ اللهمّ اغفر للكميت مـا قدّم وأخـرٌ ، ومـا أسرٌ وأعـلن ، وأعطه حتّى يرضى a . ويروي الشيخ الصدّوق في ( الأماليّ ) عن إبراهيم بن أبي محمود أنَّه قال : قــال الرضــا ( عليه السلام ) :

 وإنَّ المحرَّم شهر كان أهل الجاهليَّة يحرَّمون فيه القتال ، فاستُحلَّت فيه دماؤنا ، وهتكت فيه حرمتنا ، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا ، وأضرمت النيران في مضاربنا ، وانتهب ما فيها من ثقلنا ، ولم ترع لرسول الله حرمة في أمرنا .

إنَّ يوم الحسين أقرح جفوننا ، وأسبل دموعنا ، وأذلَ عزيزنا بأرض كسرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء ، فعلى مثل الحسين فليبك الباكون ، فبإنَّ البكاء عليه يحطَّ الذنوب العظام » .

ثمّ قال (عليه السلام): «كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى ضاحكاً ، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيّام ، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يموم مصيبته وحزنه وبكائه ، ويقول : هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلّ الله عليه ».

كها روى الشيخ الصدّوق عنه ( عليه السلام ) أنّه قال :

« من ترك السعي في حوائجه يوم عـاشوراء قضى الله لـه حوائـج الدنيـا والآخرة ، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عزّ وجلّ يوم القيامة يوم فرحه وسروره ، وقرّت بنا في الجنان عينه ؛ ومن سمّى يوم عاشوراء يوم بركة ، وادّخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك له في ما ادّخر ، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفـل درك من النار » .

ويروي أيضاً بسند معتبر عن الريّان بن شبيب ( وهو خال المعتصم الخليفة العبّاسيّ ) أنّه ال :

دخلت على الرضا (عليه السلام) في أوّل يوم من المحرّم ، فقال لي : (يا بن شبيب ، أصائم أنت ؟ ، فقلت : لا ، فقال : (إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريًا ربّه عزّ وجلّ فقال : ﴿ ربّ هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة ، إنّك سميع الدعاء ﴾ ، فاستجاب الله له ، وأمر الملائكة فنادت زكريًا وهو قائم يصلّ في المحراب أنّ الله يبشرُك بيحيى ، فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا الله عزّ وجل استجاب الله له كها استجاب لزكريا (عليه السلام) ، .

ثمّ قــال : « يا بن شبيب ، إنّ المحـرّم هو الشهــر الذي كــان أهــل الجــاهليّـة فيــها مضى يحرّمون فيه الظلم والقتال لحرمته ، فيا عرفت هذه الأمّة حرمـة شهرهــا ولا حرمــة نبيّها ، لقــد قتلوا في هذا الشهر ذرّيّته ، وسبوا نساءه ، وانتهبوا ثقله ، فلا غفر الله لهـم ذلك أبداً . يا بن شبيب ، إن كنت باكياً بشيء فابك للحسسين بن علي بن أبي طالب (عليها السلام) فإنّه ذبح كها يذبح الكبش ، وقتل معه من أهل بيته ثبانية عشر رجلاً ، ما لهم في الأرض شبيهون ، ولقد بكت السهاوات السبع والأرضون لقتله ، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فوجدوه قد قتل ، فهم عند قبره شُعث غُبْر إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره وشعارهم : و يا لثارات الحسين » .

يا بن شبيب ، لقد حدّنني أبي عن أبيه ، عن جدّه أنّه لمّا قتل جدّي الحسين أمطرت السهاء دماً وتراباً أحمر ، يابس شبيب ، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعمك على خدّيك غفر الله لك كلّ ذنب أذنبته صغيراً كان أو كبيراً قليلاً كان أو كثيراً .

يا بن شبيب ، إن سرك أن تىلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فرر الحسين ( عليه السلام ) ، يا بن شبيب ، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة صع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فالعن قتلة الحسين ( عليه السلام ) .

يا بن شبيب ، إن سرّك أن يكون لك من الثواب مشل ما لمن استشهـ د مع الحسـين فقل متى ما ذكرته : « يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيهاً » .

يا بن شبيب ، إن سرّك أن تكون معنا في الدرجـات العلى من الجنـان فاحـزن لحزنــا ، وافرح لفرحنا ، وعليك بولايتنا ، فلو أنّ رجلًا تولّى حجراً لحشره الله معه يوم القيامة ،

ويروى ابن قولويه بسند معتبر عن أبي هارون المكفوف أنَّه قال :

دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : أنشدني ، فأنشدتـه فقال : لا ، كما تنشدون ، وكها ترثيه عند قبره ، فأنشدته :

امسرر عسل جدث الحسسيد من فسقسل الأعسطُمه السزكسيّة (ستأن تتمّة هذا الشعر في آخر الباب ، عند ذكر المراثي إن شاء الله ) .

قال : فبكي ( عليه السلام ) فأمسكت أنا ، فقال : مُرُّ ( أي تابع ) فمررت فأنشدت .

يا مريام قاومي فاندي مولاك وعل الحسين فاسعَدي ببكاك

فبكى وتهايج النساء ، فلمَّا أن سكتن قال لي :

و يا أبا هارون ، من أنشد في الحسين فابكى عشرة فله الجنَّة ۽ .

ثم جعل ينتقص واحداً واحداً حتى بلغ الواحد فقال:

و من أنشد في الحسين فأبكي واحداً فله الجنَّة ، .

ثمَّ قال : ﴿ مَن ذَكَرُهُ فَبِكُى فَلَهُ الْجُنَّةُ ﴾ .

ويروى بسند معتبر كذلك عن عبد الله بن بكر أنّه قسال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هلل ( عليه السلام ) هلل ( عليه السلام ) هلل كان يصاب في قبره شيء ؟ ( أي هل يُعثر في قبره على شيء ) فقال :

ويابن بكر، ما أعظم مسائلك! إنّ الحسين بن عليّ (عليهها السلام) مع أبيه وأمّه وأخيه في منزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ومعه يرزقون ويحبرون ، وإنّه لعن يمين العرش متعلّق به ويقول : يا ربّ ، أنجز لي ما وعدتني ، وإنّه لينظر إلى زوّاره فهو أعرف بهم ، وبأسهائهم وأسهاء آبائهم وما في رحالهم ، من أحدهم بولده ؛ وإنّه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ، ويسال أباه الاستغفار له ، ويقول : أيّها الباكي ، لو علمت ما أعدّ الله لك لفرحت أكثر ثمّا حزنت، وإنّه ليستغفر له من كلّ ذنب وخطيئة ».

ويروى بسند معتبر كذلك عن مسمع كردين أنَّه قال :

قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ديا مسمع ، أنت من أهل العراق ، أما تـأي قبر الحسين ، ؟ قلت : لا ، أنا رجـل مشهـور من أهـل البصرة ، وعنـدنـا من يتّبع هـوى هـذا الحليفة ، وأعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من النصّاب وغيرهم ، ولست آمنهم أن يرفعـوا عليّ عند ولد سليهان (الـوالي) فيميلون عليّ .

قـال لي : أفيا تـذكر مـا صُنع بــه ؟ قلت : بــلى ، قــال : فتجـزع ؟ قلت : إي والله ، واستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك عليّ ، فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي .

قــال : « رحم الله دمعتك ، أمــا إنّك من الــذين يُعدّون من أهــل الجزع لنــا ، والــذين يفرحون لفرحنا ، ويحزنون لحزننا ، ويخافون لحنوفنا ، ويأمنون إذا أمنّـا ؛ أما إنّــك سترى عنــد موتك ــ وحضور آبائي لك ، ووصيّتهم ملك الموت بك ، وما يلقّونك بــه من البشارة ــ مــا تقر به عينك قبل الموت ، فملك الموت أرقّ عليك وأشدّ رحمة لك من الاثم الشفيقة على ولدها » .

ثمُّ استعبر واستعبرت معه . . . إلى آخر الحديث الذي ينير البصر والبصيرة .

ويروى بسند معتبر كذلك عن زرارة أنَّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

د يا زرارة ، إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم ( بالحمرة ) ، وإن الارض
 بكت أربعين صباحاً بالسواد ، وإن الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة ، وإن الجبال تقطعت وانتثرت ، وإن البحار تفجّرت ، وإن الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين ، وما اختضبت منّا امرأة ، ولا ادّهنت ولا اكتحلت ولا رجّلت ( شعرها ) حتى أتمانا

رأس عبيد الله بن زياد لعنه الله ، وما زلنا في عَبرةٍ بعده .

وكان جدّي إذا ذكره بكى حتى تملأ عيناه لحيته ، وحتى يبكي رحمةً لـه من رآه ، وإنّ الملائكة الذين عند قبره ليبكون فيبكى لبكائهم كلّ من في الهواء والسهاء من الملائكة ... » .

ويروي ابن قولويه بسند معتبر كذلك عن داود السرقّيّ أنّه قسال : كنت عند أبي عبـد الله (عليه السلام ) إذ استسقى الماء ، فلمّا شربه رأيته قد استعبر ، واغرورقت عيناه بدموعه ، ثمّ قال لى :

و يا داود ، لعن الله قاتل الحسين ( عليه السلام ) ، فها من عبد شرب الماء فذكر الحسين
 ولعن قــاتله إلا كتب الله له مشة ألف حسنة ، وحط عنــه مئة ألف سيئـــة ، ورفع لــه مئــة ألف
 درجة ، وكأتما أعـــق مئــة ألف نــــمة ، وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد » .

ويروي الشيخ الطوسي (قده) بسند معتبر عن معاوية بن وهب أنّه قال : كنت جالساً عند جعفر بن محمد (عليه السلام) إذ جاءه شيخ قد انحنى من الكبر فقال : السلام عليك ورحمة الله ، فقال : وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ ، ادن مني ، فدنا منه وقبل يده وبكى ، فقال له : وما يبكيك يا شيخ ؟ قال له : يا بن رسول الله ، أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من مئة سنة أقول : هذه السنة ، وهذا الشهر ، وهذا اليوم ، ولا أراه فيكم ( يريد أنه لا يرى رجاءه وهو خروجهم على أعدائهم ) ، فتلومني أن ابكي ؟

فبكى أبو عبد الله (عليه السلام) ثمّ قبال : يا شيخ ، إنْ أخرت منّيتك كنت معنا ، وإن عُجّلت كنت يوم القيامة مع رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ، فقال الشيخ : ما أبالي ما فياتني بعد هذا يا بن رسول الله ، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : يبا شيخ ، إن رسول الله (صلّ الله عليه وآله) قال :

و إني تــارك فيكـم الثقلين ، ما إن تمــــكتم بهــها لن تضلّوا : كتــاب الله المنــزل ، وعــترتي أهـل بيتي ، . تجيء وأنــت معنا يوم القيامة .

ثمّ قال : يا شيخ ، ما أحسبك من أهل الكوفة ، قال : لا ، قال : فمن أين ؟ قـال : من سوادها جعلت فداك ، قال : أين أنت من قبر جدّي المظلوم الحسين ؟ قـال : إنّ لقريب منه ، قال : كيف إتيانك له ؟ قال : إنّ لاتيه وأكثر ، قال :

ديا شيخ ، ذاك دم يطلب الله تعالى به ، ما أصيب ولـد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين ، ولقد قتل ( عليه السلام ) في سبعة عشر من أهل بيته ، نصحوا لله وصبروا في جنب الله ، فجزاهم الله أحسن جزاء الصابرين .

إنَّه إذا كـان يــوم القيــامــة أقبــل رســول الله ( صــلّى الله عليـــه وآلـــه ) ومعـــه الحــــين ( عليه السلام ) ويده على رأســه يقطر دماً ، فيقول : يا ربّ سـل أمتيّ فيـم قتلوا ابني a .

وقىال (عليه السلام): (كلّ الجنزع والبكاء مكروه سوى الجنزع والبكاء على الحسين ). صلوات الله وسلامه عليه .



## في الاخبار بشهادة الامام المسين (عليه السلام)

يروي الشيخ جعفر بن قولويه عن سلمان أنه قال :

لم يبق في السمهاوات ملك لم ينزل إلى رســول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) يعــزّيه في ولــده الحسين ( عليه السلام ) ويخبره بثواب الله إيّاه ، ويحمل إليه تــربته مصروعــاً عليها ، مـذبوحــاً مقتولًا ، طريحاً مخذولًا ، فيقول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :

و اللهمَّ اخذل من خذله ، واقتل من قتله ، واذبح من ذبحه ، ولا تمتُّعه بما طلب » .

قــال الــراوي : فــوالله لـقــد عــوجــل الملعــون يــزيــد ولم يتمتّــع بعــد قتله ، ولـقــد أخــذ مغافصة(١) ، بات سكران وأصبح ميّناً متغيّراً كأنّه مطليّ بالقار ؛ ومــا بقي أحـد مُن تــابعه عـــلى قتله أو كان في محاربته إلاّ أصابه جنون أو جذم أو برص ، وصار ذلك وراثة في نسلهم .

ويروي كذلك عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنَّه قال :

«كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) إذا دخل الحسين (عليه السلام ) ( في طفولته ) اجتذبه إليه ، ثمّ يقول لأمير المؤمنين (عليه السلام ) : أمسكه ، ثمّ يقع عليه فيقبلّه ويبكي ، فيقول : يا أبه لم تبكي ؟ فيقول : يا بنيّ ، أقبّل موضع السيوف منك وأبكي ، قبال : يا أبه وأقتل ؟ قال : إي والله ، وأبوك وأخوك وأنت ، قال : يا أبه فمصارعنا شتى ؟ قال : نعم يا بنيّ ، قال : فمن يزورنا من أمّتك ؟ قال : لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلّا الصدّيقون من أمّتى » .

ويروي كذلك عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنَّه قال :

<sup>(</sup>١) أخذ مغافصة : أخذ فجأة على غرّة .

« كان الحسين بن علي ( عليهما السلام) ذات يوم في حجر النبي ( صلى الله عليه وآله ) يلاعبه ويضاحكه ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، ما أشد اعجابك بهذا الصبي ! فقال لها : ويلك ، وكيف لا أحبه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني ؟ أما إن أمتي ستقتله ، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججى .

قــالـت : يا رســول الله ، حجَّة من حججـك ؟! قال : نعم ، وحجَّتـين من حججي ، قالـت : يا رسـول الله ، حجَّتين من حججك ؟! قال : نعم ، وأربعة .

قــال : فلـم تزل تــزاده ويــزيــد ويضعَف حتى بلـغ تسعـين حجّــة من حجــج رســول الله ( صــلّ الله عليه وآله ) بأعــارها(١٠).

يـروي الشيخ المفيـد والـطبرسي وابن قـولـويـه رضـوان الله عليهم بـأسنـاد معتـبرة عن الاصبغ بن نباتة وغيره أنّه قال: بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخطب الناس وهو يقول:

د سلوني قبـل أن تفقدوني ، فــوالله لا تسألــونني عن شيء مضى ولا عن شيء يكــون إلاً يَاتكم به ۽ .

فقام إليه سعد(٢) بن أبي وقاص(٣) فقـال: يا أمـير المؤمنين، أخـبرني كم في رأسي ولحيتي من شعرة؟ فقال له:

« أما والله لقد سالتني عن مسألة حدّثني خليـلي رسول الله ( صـلّي الله عليه وآلـه ) أنك ستسألني عنها ، وما في رأسك ولحيتك من شعرة إلاّ وفي أصلها شيطان يستفزّك ، وإن في بيتك لسخـلاً يقتل الحسين ابني ، ولولا أنّ الـذي سألت يعسر برهـانـه لاخـبرتك بـه ، وآيـة ذلـك مصداق ما خبرتك به » . وكان عمر بن سعد يومئذ يجبو ويدرج بين يديه .

<sup>(</sup>١) أي : مع كل حجّة عمرة .

<sup>(</sup>٢) يظهر أن هذه الحادثة وقعت في الكوفة آيام الخلافة الظاهريّة لأمير المؤمنين (ع) ، وبناء عمل ذلك فعمر بن سعد كان في كوبلاء في الخيامسة والعشرين من عصره تقريباً ، فكان قبد انقضى من عمره المشؤوم ست سنوات ، وإنّ ما ورد في الكتب غير المعتبرة من أنّ ابن سعد كان على آيام رسول الله (ص) لا أصل له ، وإن كان بعض علماء العامة قد ذكروا أنّ ولادته كانت يوم مقتبل عمر ، فلعمل الامر اشتبه على النباقل ، وهذا ما يتناسب مع عبارة :

ه يجبو ويدرج ، الواردة في هذه الرواية المعتبرة .

وعلى فرض صحّتها فقد كان عمر بن سعد في كربلاء في السابعة والثلاثين من عمره تقريباً، وعمل أيّ حال فيا هو مشهور على ألسنة العامّة من تعبيرهم عن عمر بن سعد بــ( شيخ فلاة كربلاء ) لا مأخذ عليه ، والله هو العالم .

<sup>(</sup>٣) يراجع المقصد الثالث : في وقائع يوم عاشوراء .

( وفي رواية الإرشاد والاحتجاج لم يرد اسم سعد ، إنّما ورد : • فقام إليه رجـل ، وسأل السؤال ، وأجابه ( عليه السلام ) بما أجاب به في الرواية المتقدّمة ) .

ويروي الحميري في ( قرب الأسناد) عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنَّه قال :

مرَّ عليَّ ( عليه السلام ) بكربلاء في اثنين من أصحابه ، فلمًّا مرَّ بها ترقرقت عيناه للبكاء ثمَّ قال :

« هذا مناخ ركابهم ، وهذا ملقى رحالهم ، وها هنا تهراق دماؤهم ؛ طوبى لك من تربـة
 عليك تهراق دماء الأحبّة » .

إنَّهم ليســوا سفهاء ولكنَّهم حلماء ، أمــا إنَّه يقــرّ عيني أن لا تأكــل برّ العــراق بعــدي إلّا قليلًا ، .

ويروي الشيخ الصدّوق عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنَّ الحسين بن عليّ (عليهما السلام) دخل يوماً إلى الحسن (عليه السلام)، فلمّا نظر إليه بكى، فقال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أبكى لما يصنع بك، فقال له الحسن (عليه السلام):

و إنّ الـذي يؤق إليّ سمّ يدسّ إليّ فـأقتل بـه ، ولكن لا يوم كيـومك يـا أبا عبـد الله ، يزدلف إليك ثـلاثون ألف رجـل يدّعـون أنّهم من أمّة جـدّنا محمّـد ( صلّى الله عليـه وآله ) ، وينتحلون دين الإسـلام ، فيجتمعون عـلى قتلك وسفك دمـك ، وانتهـاك حـرمتـك ، وسبي ذراريك ونسائك ، وانتهاب ثقلك ؛ فعندها تحلّ ببني أميّة اللعنة ، وتمطر الساء رماداً ودمـاً ، ويبكي عليك كلّ شيء ، حتى الوحوش في الفلوات ، والحيتان في البحار » .

يقول المؤلّف : الحقّ أنّه لو تأمّل المتأمّل البصير لما رأى مصيبة أعظم من هذه المصيبة ، من بدء العالم وحتى الآن ؛ فبعد الرجوع إلى التواريخ والسير لم نجد واقعة بهذا الهول : أن يقتلوا ابن النبيّ مع أصحابه وأهل بيته في يوم واحد ، وينتهبوا رحلهم ومتاعهم ، ويحرقوا خيامهم ، ويحملوا رأسه ورؤوس أصحابه ، وأولاده مع العيال والأطفال من مدينة إلى مدينة ، وأن يركلوا بأقدامهم دفعة واحدة الملّة والدين الذي يتظاهرون بالانتساب إليه ، ويستمدّون سلطتهم وقوّتهم من هذا الدين نفسه لا من دين آخر وملّة أخرى !!

ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأنكاها لقلوب المحيّين .

ولله درّ مهيار حيث قال :

يعظَمون له أعبواد منبره وتحت أرجلهم أولاده وضعوا باي حكم بنوه يتبعونكم وفخركم أنكم صحب له تبع





\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

# المقصد الثاني

في بيان ما جرس على الامام الدسين (عليه السلام) منذ تحرّكه من المحينة حتى نزوله في كربلا،

وفيه سبعة فصول

# في توجُّه الأمار المسين (عليه السلام) الد مكة

إن بيان الامور التي جرت على سيّد الشهداه وأصحابه منذ تحرّكه من المدينة المنورة وحتى نزوله في كربلاء ، إلى استشهاد مسلم بن عقيل واستشهاد طفليه ، هذا البيان لتلك الواقعة الهائلة قد ورد بأشكال مختلفة في كتب الفريقين ، وفي هذه الرسالة سنكتفي بإيجاز ما ورد عن أكابر العلماء في الكتب المعتبرة ، كها أننا و بقدر الإمكان له نتجاوز عن روايات الشيخ المفيد والسيّد ابن طاوس وابن نما والطبري ، وسنختار رواياتهم إلى روايات سائر الاخرين ، وسنشير في صدر المطالب على الغالب إلى الناقل وعلى الاختلاف ، فنقول :

اعلم أنّه بعد ارتحال الإمام الحسن (عليه السلام) إلى رياض القدس تحرّك شيعة العراق فبعثوا بكتاب إلى الإمام الحسين (عليه السلام) عرضوا فيه عزمهم على خلع معاوية وبيعة الإمام الحسين (عليه السلام)، فرأى أنّ المصلحة تقتضي التريّث، وأمرهم بأن يتريّثوا في هذا حتى تنقضي خلافة معاوية.

وفي ليلة النصف من رجب سنة ستين من الهجرة هلك معاوية ، وتولى الأمر بعده ابنه يزيد ، فانصرف إلى إعداد شؤون ملكه ، فكتب كتاباً إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وكان عامل معاوية على المدينة ، يأمره فيه بأخذ البيعة له من أبي عبد الله الحسين ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير(١) ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، كما يأمره فيه بأن يشتد عليهم ، وأن يقبل أعذارهم ، وأن يضرب عنق كل من يأبي البيعة منهم ، ويبعث برأسه إليه .

ولمَّا ورد الكتاب عـلى الوليـد أحضر مروان واستشـاره في الأمر ، فقـال مروان : أرى أن

<sup>(</sup>١) ذكرُ أولئك الثلاثة حتى آخر كلامهم بعد وصول رسول الوليد يوافق رواية ابن شهر اشــوب وغيره ، إنّمــا لا يخفى أنّ ما يثبته التاريخ هو أن موت عبد الرحمن بن أبي بكر كان في عهد معاوية .

تعجّل في إحضارهم وأخمذ البيعة منهم قبل أن يعلموا بموت معاوية ، فمن يأبي عليك منهم فاضرب عنقه .

فأرسل الوليد في تلك الليلة يطلبهم إليه ، وكانوا إذ ذاك مجتمعين في روضة رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، فلمّ ورد رسول الوليد عليهم قبال الحسين ( عليه السلام ) بأنّه سيجيب دعوة الوليد إذا ما رجع إلى داره ، ورجع رسول الوليد ، وكان عمر بن عثمان .

قال عبد الله بن الزبير : يا أبا عبد الله ، إن دعوة الوليد لنـا في هذا الـوقت تعني شيئاً ، وإنّه يضمر لنا السوء ، فهاذا تقول ؟

قال ( عليه السلام ) : أظنَّ أن معاوية الطاغية قد هلك ،والوليـد يـدعونــا لأخذ البيعـة ليزيد .

فليًا تبينٌ لهم ما يكنّه الوليد قال عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر : ندخل دورنا ونغلق أبوابنا ، فقال ابن الزبير : والله ما أبايع يزيد أبداً ، وقال الحسين ( عليه السلام ) : أنا لا بدّ لى من الدخول على الوليد .

ثم صار (عليه السلام) إلى بيته ، فدعا ثلاثين نفراً من أهل بيته ومواليه ، وأمرهم بحمل السلاح ، وأوصاهم أن يكونوا معه ، فإذا دخل إلى الوليد فعليهم أن يجلسوا على الباب ، فإن سمعوا صوته فعليهم أن يدخلوا ليمنعوه

ثم صار (عليه السلام) إلى الوليد فوجد مروان بن الحكم عنده ، فنعى إليه الـوليد معاوية فاسترجع الحسين (عليه السلام) ، ثم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة له منه ، فقال الحسين (عليه السلام) .

( إنّي لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرّاً حتى أبايعه جهراً فيعرف ذلك الناس ، فقال له الوليد : أجل ، قال ( عليه السلام ) : فتصبح وترى رأيك في ذلك ، ، فقال له الوليد : انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة من الناس .

فقــال له مــروان : والله لئن فارقــك الحــين الســاعة ولم يبــايع لا قــدرت منه عــلى مثلها أبــداً ، حتى تكثر القتــلى بينكم وبينه ، احبس الــرجل ، ولا يخــرج من عندك حتى يبــايع ، أو تضرب عنقه .

فوثب الحسين ( عليه السلام ) عنــد ذلك وقــال : • أنت يا بن الــزرقاء تقتلني أم هــو ؟ كذبت والله وأثمت ۽ ، ثمّ أقبل على الوليد فقال :

و أيَّها الأمير ، إنَّا أهل بيت النبوَّة ، ومعدن الرسالة ، ومختلف الملائكة ، وبنا فتح الله ،

وبنا ختم الله ، ويزيـد رجل فـاسق شارب الخمـر ، قاتـل النفس المحرّمـة ، معلن بالفسق ، ومثلي لا يبايع مثله ، ولكن نصبح وتصبحون ، وننظر وتنظرون » .

قال هذا ثمّ خرج ، وصار إلى بيته مع مواليه .

وقـد جرت هـذه الواقعـة ليلة السبت لثلاث بقـين من شهر رجب ، ولمّا خرج الحسـين ( عليه السلام ) قال مروان للوليد : عصيتني ؟ لا والله لا يمكنك مثلهـا من نفسه أبـدأ ؛ فقال الوليد :

ويح لك يـا مروان ، اخـترت لي التي فيها هـلاك ديني ودنياي ، والله مـا أحبّ أنّ لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأنيّ قتلت حسيناً ، سبحان الله ، أقتل حسيناً أن قال لا أبـايع ؟! والله إنّ لاظنّ أنّ امـراً يحاسَب بـدم الحسين خفيف الميـزان عند الله يوم القيامة .

فقال له مروان ( متظاهراً ) : فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت في ما صنعت ، يقول هـذا وهو غير حامد له على رأيه .

واشتغل الوليد بن عتبة بمراسلة ابن الزبير في البيعة ليـزيد ، وامتنـاعه عليهم ؛ وخـرج ابن الزبير من ليلته عن المدينة متوجّهاً إلى مكّة ، فلهّا أصبح الوليد سرّح في أثره ثمانين راكباً من موالى بني أميّة ، فطلبوه فلم يدركوه ، فرجعوا .

فلمًا أصبح الحسين ( عليه السلام ) خرج من منزله ، فلقيه مروان بن الحكم ، فقال له : يا أبا عبد الله ، إنَّ لك ناصح ، فأطعني تـرشد ؛ فقـال الحسين ( عليـه السلام ) : ومـا ذاك ؟ قل حتى أسمع ، فقال مروان : إنَّ آمرك ببيعة يزيد ، فإنَّه خـير لك في دينـك ودنياك ؛ فقال الحسين ( عليه السلام ) :

« إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمّة براع مشل يزيد ،
 ولقـد سمعت جدّي رسـول الله ( صلى الله عليـه وآله ) يقـول : الخلافـة محـرّمـة عـلى آل أبي
 سفيان » .

وطال الحديث بينه وبين مروان حتّى انصرف مروان وهو غضبان .

فلمًا كنان آخر نهار السبت بعث الوليند إلى الحسين (عليمه السلام) سرجال ليحضر فيبايع ، فقال لهم (عليه السلام): أصبحوا ثمّ تسرون ونرى ، وفي ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب خرج متوجّهاً نحو مكّة .

#### كيفية خروجه (عليه السلام) من المدينة

وحين عزم على الخروج من المدينة راح إلى قبر جدّه رسول الله وأمّه فاطمة وأخيـه الحسن صلوات الله عليهم فودّعهم ، ثمّ خرج ومعه بنوه وبنــو أخيه وإخــوته وجــلّ أهل بيتــه إلاّ محمد ابن الحنفيّة رحمه الله ، فإنّه لمّا علم عزمه على الحروج عن المدينة جاءه فقال :

« يا أخي ، أنت أحب الخلق إلي وأعزّهم علي ، ولست والله أذخر النصيحة لأحد من الخلق ، وليس أحد أحق بها منك لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري ، وكبير أهل بيق ، ومن وجب طاعته في عنقى لأن الله قد شرّفك على وجعلك من سادات أهل الجنّة .

يا أخي ، تنع ببيعتك عن يزيد بن معاوية ، وعن الأمصار ما استطعت ، والحق بالبادية ، ثم ابعث رسلك إلى الناس ، ثم ادعهم إلى نفسك ، فإن بايعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك ، وإن اجتمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ، ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك ، إنّي أخاف عليك أن تدخل مصراً من هذه الأمصار فيختلف الناس بينهم ، فعنهم طائفة معك وأخرى عيك ، فيقتتلون ، فتكون إذاً لأوّل الأسنة غرضاً ، فإذا خبر هذه الأمّة كلها نفساً أباً وأماً أضيعها دماً ، وأذّها أهلًا » .

فقال له الحسين ( عليه السلام ) : فأين أنزل يا أخي ؟ قال :

عَرْج إلى مكّة ، فإن اطمأنّت بـك الدار فـذاك ، وإن تكن الاخرى خـرجت إلى بلاد اليمن ، فإنهم أنصار جدّك وأبيك ، وهم أرأف الناس وأرقهم قلوباً ، وأوسـع الناس بـلاداً ، فإنّ أطمانّت بك الدار ، وإلاّ لحقت بالرمـال وشعوب الجبـال ، وجزت من بلد إلى بلد ، حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس » .

ووفقاً لبعض الـروايـات : فقـطع محمّـد ابن الحنفيّـة الكـــلام وبكى ، فبكى الحسـين (عليه السلام ) معه ساعة ، ثـم قال :

و يا أخي جزاك الله خيراً ، فقد نصحت وأشرت بالصواب ، وأنا عازم على الحزوج إلى
 مكة ، وقد تهيات لذلك أنا وإخوق وبنو أخي وشيعتي ، وأمرهم أمري ورأيهم رأيي ، وأما
 أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عيناً لا تخفي عني شيئاً من أمورهم ،

ثم دعا الحسين ( عليـه السلام ) بـدواة وبياض وكتب وصيَّـه لاخيه محمّـد ، ثمّ مهرهـا بخاتمه ودفعها إلى أخيه محمّد ، ثمّ ودّعه وخرج في جوف الليل . ووفقاً لرواية الشيخ المفيد فإنّ الحسين ( عليه السلام ) سار إلى مكّة وهو يقرأ قول موسى عند خروجه إلى مدين خوفاً من فرعون :

﴿ فخرج منها خائفاً يترقّب ، قال ربُّ نجنيُّ من القوم الظالمين ﴾ .

ولزم الطريق الأعظم ، فقال له أهل بيتـه : لو تنكّبت عن الـطريق كما فعـل ابن الزبــير كيلا يلحقك الطلب ، فقال : « لا والله لا أفارقه حتّى يقضى الله ما هو قاض » .

ويروى عن سكينة ( عليها السلام ) انها قالت : لمّا خرجنا من المـدينة لم يكن أهــل بيت قطّ أشدّ منا ـ نحن بيت رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ـ خوفًا وفزعًا .

يروى عن الإمام محمّد الباقر ( عليه السلام ) أنّه لمّا عزم الإمام الحسين ( عليه السلام ) على الخروج من المدينة علم نساء بني عبد المطلّب بما عزم عليه فأسرعن إليه تعلو أصواتهنّ بالعويل والنواح ، فوقف بينهنّ وأقسم عليهنّ بالسكوت والامتناع عن البكاء ، فقلن له : إنّها لمحنة تفطّر الأكباد ، إنّما نبكي يوماً سيمّر علينا هو والله أشبه باليوم الـذي مضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآلـه ) ، وأشبه باليوم الـذي مضى فيه أمير المؤمنين وفاطمة ورقيّة وزينب وأم كلثوم بنات رسول الله ، جعل الله أرواحنا لك الفداء يا حبيب قلوب المؤمنين ، ويا ذكرى العظاء .

ثم تقـدّمت منه إحــدى عهاتــه تنوح وتقــول : أشنهد يــا نــور عيني إنّي سمعت الجنّ الآن ينوحون ويقولون :

وإنَّ قستيسل السطف من آل هساشه أذلُّ رقساباً من قسريش فذلَّت

وفقاً لرواية القطب الراوندي وآخرين أنّ أمّ سلمة زوج الـرسول الـطاهرة أتت الحسـين ( عليه السلام ) لمّا عزم على الحروج فقالت : يا بنيّ ، لا تحـزنيّ بخروجـك إلى العراق ، فـإنّ سمعت جدّك يقول :

« يقتل ولدي الحسين بأرض العراق ، في أرض يقال لها كربلاء ، فقال لها :

« يا أمّاه ، وأنــا والله أعـلم ذلك ، وإنّ مقتــول لا محالــة ، وليس لي من هذا بـــدّ ، وإنّ والله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه ، وأعرف من يقتلنني ، وأعــرف البقعة التي أدفن فيهـــا ، وإنّ أعرف من يقتل من أهـل بيتي وقرابتي وشيعتي ، وإن أردت يا أمّاه أريك حفرتي ومضجعي » .

ثمَّ أشار (عليه السلام) إلى جهة كربلاء فانخفضت الأرض حتَّى أراها مضجعه ومدفنه، وموضع عسكره، وموقفه ومشهده؛ فعند ذلك بكت أمَّ سلمة بكاء شديداً، فقال لها:  و يا أمّاه ، قد شاء الله عزّ وجلّ أن يراني مقتولًا مذبوحاً ظلماً وعدواناً ، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين ، وأطفالي مذبوحين مظلومين ، مأسورين مقيّدين ، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً » .

ثمَّ قال : ﴿ يَا أَمَاهُ ، وَاللَّهُ إِنَّ مَقْتُولَ كَذَلَكَ ، وَإِنْ لَمْ أَخْرِجِ إِلَى العراق يقتلوني أيضاً ﴾ .

عند ذلك قبالت أمَّ سلمة عندي تبربة دفعها إليَّ جدَّك في قبارورة ، فعدَّ الحسين (عليه السلام ) يده ، ثم أخذ كفاً من تربة كربلاء فجعلها في قارورة وأعطاها إيّاها ، وقال : « اجعليها مع قارورة جدِّي ، فإذا فاضتا فاعلمي أنَّ قد قتلت » .

## كلامه ( عليه السلام ) مع الملائكة والجن

يقول العلامة المجلسيّ في ( الجلاء ) برواية الشيخ المفيد وآخرين بسند معتـبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :

« لمّا سار أبو عبد الله من المدينة لقيه أفواج من المملائكة المسوّمة ، في أيديهم الحراب ، على نُجب من نجب الجنّة ، فسلّم وا عليه وقالوا : يا حجّة الله على خلقه بعد جدّه وأبيه وأخيه ، إنّ الله سبحانه أمد جدّك بنا في مواطن كثيرة ، وإنّ الله أمدك بنا ؛ فقال لهم : الموعد حفري وبقعتي التي أستشهد فيها ، وهي كربلاء ، فإذا وردتها فأتوني ؛ فقالوا : يا حجّة الله ، مرنا نسمع ونطع ، فهل تخشى من عدو يلقاك فنكون معك ؟ فقال : لا سبيل لهم علي ، ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي .

وأتته أفواج مسلمي الجنّ فقالوا: يا سيّدنا ، نحن شيعتك وأنصارك ، فمرنا بأمرك وما تشاء ، فلو أمرتنا بقتل كلّ عدو لك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك ، فجزاهم الحسين (عليه السلام) خيراً وقال لهم : أو ما قرأتم كتاب الله المنزل على جدّي رسول الله (صلّ الله عليه وآله) .

﴿ أَينَهَا تَكُونُوا يَدْرُكُمُ المُوتَ وَلُو كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيِّدَةً ﴾ ؟

وقال سبحانه:

﴿ قُلُ لُو كُنتُم فِي بِيُوتَكُمُ لَبُرُزُ الَّذِينَ كُتُبِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعَهُم ﴾ .

وإذا أقمت بمكاني فبهاذا يبتلى هذا الخلق المتعوس؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد اختارها الله يوم دحا الأرض وجعلها معقلًا لشيعتنا ، وتكون لهم أماناً في الدنيا والأخرة؛ ولكن تحضرون يوم عاشوراء الذي في آخرة أُقتل ، ولا يبقى بعدي مطلوب من أهل بيتي ، ويُسار برأسي إلى يزيد لعنه الله . فقالت الجنّ : نحن والله يا حبيب الله وابن حبيبه ، لولا أنّ أمرك طاعة ، وأنّه لا يجوز لنا نخالفتك ، قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك ؛ فقال صلوات الله عليه : نحن والله أقدر عليهم منكم ، ولكن ليهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيا من حيّ عن بيّنة ، . انتهى .

وقد قال الشيخ الحاج ميرزا محمد القمي صاحب ( الأربعين ) في هـذا المقام أبيـاتاً من الشعر ضمّنها مفاد الحديث الشريف المتقدّم ، وأوضح أن المراد هو الابتلاء وإلقاء الحجة ، إلى ما يمتحن به المحبّون الزائرون ، وما ينالون من أجر وثواب ، وما يفوزون به من شفاعة .



# في قدوم الأمام المسين (عليه السلام) الد محَّة وورود كتب أمل الكوفة اليه

تقدّم القول بأن خروج سيّد الشهداء ( عليه السلام ) من المدينة كان ليلة الأحد ليــومين بقيا من شهر رجب .

وكان قدومه إلى مكّة المكرّمة ليلة الجمعة لثلاث مضين من شهر شعبـان ، ولمّا دخــل ( عليه السلام ) مكّة تمثّل بقول موسى ( عليه السلام ) في الأية الكريمة :

﴿ وَلَمَا تُوجُهُ تَلْقَاءُ مَدَيْنَ قَالَ : عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدَيْنِي سُواءَ السَّبِيلَ﴾.

لًا علم الوليد بن عتبة والي المدينة بخروج الإمام الحسين (عليه السلام) إلى مكّة بعث يدعو عبد الله بن عمر ليحضر فيبايع ، فأجابه عبد الله بأنه حين يبايع الآخرون فسيتبعهم بدوره ويبايع ، ورأى الوليد أنّ في الأناة نفعاً ، وليس فيها من ضرر ، فـتركه لحـاله ، فبـادر عبد الله متوجهاً إلى مكّة أيضاً .

نزل الحسين (عليه السلام) مكّة ، فأقبل اهلها يختلفون إليه ، مع من كان بها من المعتمرين وأهل الأفاق ، وكان عبد الله بن الزبير قد ألقى عصا ترحاله في مكّة ، وقد لـزم جانب الكعبة يصلي عندها ويطوف أمام الناس ، وراح ينأتي الحسين (عليه السلام) فيمن يأتيه ، فيأتيه اليومين المتواليين ، ويأتيه بين كلّ يومين مرّة ، وهو (عليه السلام) أثقل خلق الله على ابن الزبير لأنّه عرف أنّ أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين في البلد .

<sup>(</sup>١) أرجفوا بيزيد : خاضوا في سوء سبرته .

مكّة ، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منــزل سليهان بن صُرّد الخــزاعيّ ، فذكــروا هلاك معــاوية والبيعة ليزيد ، ثم قام سليهان بهم خطيباً فقال :

إنّكم قىد علمتم بموت معاوية واستيىلاء ولده يىزيد عىلى الملك ، وقد خىالف الحسين (عليه السلام) وخرج إلى مكّة ، وأنتم شيعته وشيعة أبيه ، فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه ، وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا الرجل في نفسه .

فقالوا : لا ، بل نقاتل عدوّه ، ونقتل أنفسنا دونه ؛ ثمّ كتبوا إليه كتاباً باسم سليمان بن صرد ، والمسيّب بن نَجَبة ، ورفاعة بن شدّاد البجليّ ، وحبيب بن مظاهر (ره) وشيعته المؤمنين من أهل الكوفة ، وممّا جاء فيه بعد الحمد والثناء :

و سلامٌ عليك ، أمّا بعد ، فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد . . إنّه ليس علينا إمام ؛ فأقبل لعلّ الله يجمعنا بك على الحقّ ، والنمان بن بشير في قصر الإمارة ولسنا نجتمع معه في جمعة ولا جماعة ، ولا نخرج معه إلى عيد ، ولو قد بلغنا أنّـك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله » .

ثمَّ سرِّحـوا بالكتـاب مع عبـد الله بن مِسمَع الهمـداني ، وعبد الله بن وأل ، وأمـروهمــا بالتعجيل . فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكّة لعشر مضين من شهر رمضان .

ثمّ لبث أهل الكوف يومين بعد تسريحهم بالكتاب ، وأنفذوا قيس بن مُسهِر الصيداوي ، وعبد الله بن شدّاد ، وعمارة بن عبد الله السلولي إلى الحسين (عليه السلام) ومعهم نحو مئة وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والاربعة ، ثمّ لبشوا يومين وسرّحوا إليه هاني ، للسبيعي ، وسعيد بن عبد الله الحنفي وكتبوا إليه .

و بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) من شيعته من المؤمنين والمسلمين ، أمّا بعد ، فحيّ هلا فإنّ الناس ينتظرونك لا أرى لهم غيرك ، فالعجل العجل ثمّ العجل العجل والسلام » .

ثمَّ كتب شبث بن ربعيٍّ ، وحجَّار بن أبجر ، ويــزيد بن الحــارث بن رويم ، وعروة بن قيس ، وعمرو بن الحجَّاج الزبيدي ، ومحمَّد بن عمرو التيميِّ ، يقولون :

امّا بعد ، لقد اخضر الجناب ، وأينعت النهار ؛ فإذا شئت فأقبل على جند لك مجندة ،
 والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده في يوم واحد ستّمئة كتاب من عديمي الوفـاء أولئك ، وهو مع ذلك يتأبّ ولا يجيبهم ، حتى اجتمع عنده اثنا عشر ألف كتاب .

## في ايفاد الإمام المسين (عليه السلام) مسلم بن عقيل الحد الكوفة

لَمَا جاوزت رسل ورسائل أهل الكوفة عديمي الوفاء الحدّ ، حتى اجتمع عند سيّد الشهداء (عليه السلام) منها اثنا عشر ألف كتاب ، لا جرم أنّه (عليه السلام) بعث إليهم كتاباً جاء فيه :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين من أهل
 الكوفة .

وامًا بعد، فإنّ هانئاً وسعيداً قـدما عـلي بكتبكم، وكانــا آخر من قــدم عليّ من رسلكم، وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم ، ومقالة جلّكم أنّه ليس علينا إمــام ، فأقبــل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدى .

وأنا باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهمل بيتي مسلم بن عقيل ، فإن كتب إليّ بأنّه قمد اجتمع رأي مَلئِكم وذوي الحجى والفضل منكم على مشل ما قمدت به رسلكم ، وقرأت في كتبكم فإنّي أقمدم إليكم وشيكاً إن شباء الله ، فلعمري مبا الإمام إلاّ الحساكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحقّ ، الحابس نفسه على ذلك لله ، والسلام . . .

ودعا الحسين (عليسه السلام) مسلم بن عقيسل ، وكان من ذوي السرأي والخبرة والمشجاعة ، فسرّحه مع قيس بن مسهسر الصيداوي ، وعهارة بن عبد الله السلوليّ ، وعبد الرحن بن عبد الله الأرحبيّ ؛ وأمره بالتقوى وكتهان أمره واللطف ، فإن رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه بذلك .

ثمَّ إنَّ مسلمًا ودَّعه وانصرف خارجاً من مكَّة .

قال السيد ابن طاوس والشيخ ابن نما وآخرون : كان الإمام الحسين ( عليه السلام ) قد

كتب كتـاباً إلى وجــوه أهل البصرة منهم : الأحنف بن قيس ، والمنــذر بن الجارود ، ويــزيد بن مسعود النهشلي ، وقيس بن الهيثم ، جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسين بن علي ، أمّا بعد ، فـإنّ الله تبارك وتعـالى اختار محمّداً المصطفى ( صلّى الله عليه وآله ) للنبوّة والرسالة ، فنصح للناس وبلّغهم رسالة ربه ، ثم قبضه إليه تكرّماً ، وكان أهل بيته بعده الاحقّ بمقامه والأولى ، لكّن جماعة عدوا علينا وسلبـونا حقّنا ، فسكتنا حتى لا تورى الفتنة أو تسفك الدماء .

إنّ أدعوكم إلى الله ونبيّه ، فـ إنّ السنّة قـد أميتت ؛ فإن تجيبـوا دعوي وتـطيعـوا أمـري أهدكم سبل الرشاد ، والسلام .

ثم سرّح الكتـاب مع مـولى له اسمـه سليـهان ، ويكنّى أبـا رزين ، فلمّا وصلت رسـالـة الحسين ( عليه السـلام ) جمع يـزيد بن مسعـود بني تميم وبني حنظلة وبني سعـد ، فلمّا حضروا قال :

ديا بني تميم، كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟ فقالوا: بخ بخ! أنت والله فقرة الظهر ورأس الفخر، حللت في الشرف وسطاً، وتقدّمت فيه فرطاً؛ قال: فإني قد جعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه ؛ وأستعين بكم عليه ؛ فقالوا: إنّما والله نمنحك النصيحة، ونحمد لك الرأي، فقل نسمع.

فقال : إنَّ معاوية مات ، فأهون به والله هالكاً ومفقوداً ، ألا وإنَّه قد انكسر بــاب الجور والإثم ، وتضعضعت أركان الظلم ؛ وقد كان أحدث بيعة عقد بها أمــراً ظنّ أنْ قد أحكمـــه ، هيهات والذي أراد ، اجتهــد والله ففشل ، وشــاور فخُذل ، وقــد قام يــزيد شــارب الخمور ، ورأس الفجور ، يدّعي الخلافة على المسلمين ، ويتأمّر عليهم ، مــع قِصر حلم وقلّة علم ، لا يعرف من الحقّ موطىء قدمه .

فأقسم بالله قسماً مبروراً لجَهادُه على الدين أفضل من جهاد المشركين ، وهـذا الحسين بن علي بن رسول الله ( صـلى الله عليه وآلـه ) ذو الشرف الأصيل ، والـرأي الأثيل ، لـه فضل لا يوصف ، وعلم لا ينزف ، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنّه وقدمته وقرابته ، يعطف على الصغير ، ويحنو على الكبير ، فأكرم به راعي رعيّة ، وإمام قوم وجبت لله به الحجّة ، وبلغت به الموظة .

أيّها الناس ، لا تعشوا عن نور الحقّ ، ولا تسكّعوا في وهدة الباطل ، فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل ، فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله ونصرته ، والله لا يقصرُ أحد عن نصرته إلّا أورثه الله الذلّ في ولـده ، والقلّة في عشيرته ، وها أنا قد لبست للحرب لأمتها ، وأدّرعت لها بدرعها ؛ من لم يقتل يمت ، ومن يهرب لم يفت ، فأحسنوا ـ رحمكم الله ـ ردّ الجواب ۽ .

فتكلّمت بنو حنظلة فقالوا : ﴿ أَبَا خَالَد ، نَحَنَ نَبَلَ كَنَانَتُكَ ، وَفَرَسَانَ عَشْـيَرَتُك ، إِنَ رميت بنا أصبت ، وإن غزوت بنا فتحت ، لا تخوض والله غمرة إلاّ خضناهـا ، ولا تلقى والله شدّة إلاّ لقيناها ، ننصرك بأسيافنا ، ونقيك بأبداننا إذا شئت ، .

وتكلّمت بنـو سعد بن زيـد فقالـوا : و أبا خـالـد ، إنّ أبغض الأشيـاء إلينـا خـلافـك والخروج من رأيك ؛ وقد كان صخر بن قيس أمرنـا بترك القتـال فحمدنـا أمرنـا ، وبقي عرّنـا فينا ؛ فأمهلنا نراجع المشورة ، ويأتيك رأينا » .

وتكلّمت بنو عامر بن تميم فقالوا : « يا أبا خالد ، نحن بنو أبيـك وحلفاؤك ، لا نـرضى إن غضبت ، ولا نقطن إن ظعنت ، والأمر إليك ؛ فادعنا نجبك ، ومرنا نطعك ، والأمـر لك إذا شئت » .

فقـال : • والله يا بني سعـد ، لئن فعلتمـوهـا لا رفـع الله السيف منكم أبـداً ، ولا زال سيفكم فيكم » .

هـذا ، وبعد أن اطّلع أبو خالـد على مكنون خواطر القوم كتب إلى الإمـام الحسـين (عليه السلام) كتاباً جاء فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أمّا بعد ، فقد وصل إليّ كتابك ، وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظّي من طاعتك ، والفوز بنصيبي من نصرتك ؛ وإنّ الله لم يخل الأرض قطّ من عامل عليها بخير ، أو دليل على سبيل نجاة ، وأنتم حجّة الله على خلفه ، ووديعته في أرضه ، تفرّعتم من زيتونة أحديّة ، هو أصلها وأنتم فرعها ، فأقدم سعدت بأسعد طائر ، فقد ذلّلت لك أعناق بني تميم ، وتركتهم أشدّ تتابعاً في طاعتك من الإبل الظاء لورود الماء يوم خسها(۱) ؛ وقد ذلّلت لك رقاب بني سعد ، وغسّلت درن صدورها بماء سحابة مزن حين استحلّ برقها فلمع » .

فلمًا قـرأ الحسين الكتــاب قال : « مــا لك آمنــك الله يوم الخــوف ، وأعزَّك وأرواك يــوم العطش » .

وأمَّا الأحنف بن قيس فكتب إليه ( عليه السلام ) يقول :

<sup>(</sup>١) هو أن ترعى الإبل ثلاثة أيَّام ، وترد الرابع .

أمًا بمد ، ﴿ فاصبر إنَّ وعد الله حقَّ ، ولا يستخفُّنُك الذين لا يوقنون ﴾ .

ومراده الإشارة إلى غدر أهل الكوفة وعدم وفائهم .

وأمّا المنذر بن جارود فإنّه جاء بالكتاب والرّسول إلى عبيد الله بن زياد ، لأنّه خاف أن يكون الكتاب دسيسة من ابن زياد نفسه ، كها أراد معرفة كنه تفكير القوم ، وأن يضع كلاً أمام عمله ؛ وقد كانت بحريّة بنت المنذر بن جارود تحت عبيد الله بن زياد ، فأخذ عبيد الله الرسول فضرب عنقه ، وبرواية أخرى : صلبه ؛ وهذا الرسول هو ابو رزين سليهان مولى الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وكان جليل الشأن ، وإن شيخنا قد وضعه قبل هانىء بن عروة بمراتب عديدة في كتاب ( اللؤلؤة والمرجان ) ، وبعد أن فرغ ابن زياد من قتله صعد المنبر فخطب وتوعّد أهل البصرة على الخلاف وإثارة الأراجيف ، ثمّ استناب عليهم أخاه عثمان بن زياد ، وأسرع هو إلى الكوفة .

والخلاصة : فحين تجهّز أهل البصرة للخروج لنصرة الإمام الحسين ( عليـه السلام ) في كربلاء بلغهم مقتله قبل مسيرهم ، فجزعوا لانقطاعهم عنه .



# في قدوم مسلم بن عقيل الك الكوفة وأمر البيغة

تقدّم الكلام في الفصــل السابق عن ردّ الإمـام الحسين ( عليـه السلام ) عــلى كتب أهـل الكوفة ، وأنّه أوفد مسلم بن عقيل حاملاً ردّه هذا إلى أهـل الكوفة ، بعد أن ودّعه .

تحرّك مسلم من مكّة نحـو المدينـة (كان خـروجه من مكّـة في منتصف شهر رمضــان ، ووصوله إلى الكوفة في الخامس من شوّال ، وفقاً لبعض كلهات مسلم ) .

ولمًا أق المدينة صلّى في مسجـد الرسـول ( صلّى الله عليـه وآله ) ، وودّع من أحبّ من أهله ، واستـأجر دليلين من قيس ، فـأقبلا بـه يتنكّبان الـطريق فضلًا ، ونفـد الماء الـذي كان معهم ، فغلبهما العطش وماتا عطشاً .

فبعث مسلم مسهر بن قيس بكتاب إلى الحسين (عليه السلام) جاء فيه:

« أمّا بعد ، فإنّ أقبلت من المدينة مع دليلين لي ، فجارا عن الطريق فضّلًا ، واشتدّ علينا العطش فلم يلبنا أن ماتا ، وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء ، فلم ننج إلّا بحشاشة أنفسنا ، وذلك الماء بمكان يدعى المضيق ، وقد تطيّرت من تـوجهّي هذا ، فإن رأيت أعفيتني وبعثت غيري ، والسلام » .

### بيعة اهل الكوفة لمسلم وانكشاف امره لابن زيلا

لكن لحسين (عليه السلام) رفض إعفاءه ، وأمره بالمضيّ لوجهه الذي وجهّه فيه ، ولما استلم مسلم الأمر سارع بالمسير إلى الكوفة حتى بلغها ، ونزل في دار المختبار بن أبي عبيدة الثقفي ، وكمانت تعرف بىدار مسلم بن المسيّب ، ويروي السطبريّ أنّه نــزل في دار مسلم بن عوسجة ، فلمّا سمع أهل الكوفة بقدوم مسلم أقبلوا يختلفون إليه ، ويظهرون سرورهم بمقدمه فيبايعونه .

وجاء في تاريخ الطبري أنه كان عن اختلف إلى مسلم عابس بن شبيب الشاكري ، فبعد أن قرأ عليهم مسلم كتاب الحسين ( عليه السلام ) أخذوا يبكون ، فقام عابس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

فقام حبيب بن مظاهر فقال:

« رحمك الله ، فقد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك » ثم قال : « وأنا والله الذي لا
 إله إلا هو على مثل ما هذا عليه » .

ثم وقف الحنفيّ فقال مثل ذلك ( يظهر أن مراده سعيد بن عبد الله الحنفيّ ) .

يقول الشيخ المفيد وآخرون :

وبايعه الناس حتَّى بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً ، فكتب مسلم إلى الحسين ( عليه السلام ) يخبره ببيعة ثمانية عشرة ألفاً ، ويأمره بالقدوم .

فبلغ النعمان بن بشير ذلك ، وكان والياً على الكوفة من قبل معاوية ، فاقرّه يزيد عليها ، فراح يهدّد الناس ويتوعّدهم بأن ينفضوا أيديهم من أمر مسلم والاختلاف إليه ، غير أن كـلامه لم يترك وقعاً لديهم .

وخرج عبد الله بن مسلم حليف بني أميّة بعدما رآه من ضعف النعمان فكتب إلى يزيد بن معاوية كتاباً يبلغه فيه خبر قدوم مسلم إلى الكوفة ومبايعة أهلها له ، ويسعى لديه في أمر النعمان ويحتّه على أن يستبدل به رجلًا مقتدراً قويّاً ؛ كما كتب إليه ابن سعد وآخرون في ذلك .

فلمًا وصلت الكتب إلى يزيد اللعين استشار سرجون مولى معاوية في الأمر ، وكان ذا حظوة وتقدير عند معاوية وابنه ، فأشار عليه سرجون بضم إمارة الكوفة إلى عبيد الله بن زياد علاوة على إمارة البصرة ، فقال له يزيد : أفعل ، ثم كتب إلى عبيد الله يأمره بالمسير من فوره إلى الكوفة ، وأن يطلب ابن عقيل حتى يضع عليه يـده بأي وسيلة ممكنة ، فيوثقه أو يقتله أو ينفه من الكوفة .

ولما استلم عبيد الله اللعين كتاب يزيد استخلف أخاه عثمان على البصرة ، وتهيًّا للمسير

من الغد إلى الكوفة يصحبه مسلم بن عمرو الباهليّ ، وشريك بن الأعور الحارثيّ ، مع حشمه وأهل بيته .

فليًا أشرف على الكوفة نزل حتى أصبى ليلًا ، ثمّ دخلها وعليه عمة سوداء وهو متلثّم ، والناس قد بلغهم إقبال الحسين ( عليه السلام ) إليهم ، فهم ينتظرون قدومه ، فظنّوا حين رأوا عبيد الله أنّه الحسين ( عليه السلام ) ، فأخذ لا يمرّ على جماعة من الناس إلاّ سلّموا عليه وقالوا : مرحباً بك يا بن رسول الله ، قدمت خير مقدم ، فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساءه ، فقال مسلم بن عمرو لمّا أكثروا : تأخّروا ، هذا الأمير عبيد الله بن زياد .

وتفرّق الناس ، وبلغ ابن زياد القصر فدخله ، لكنّه لم ينم ليلته ، فلمّا أصبح أمر بجمع النـاس ، ثم صعد المنـبر وراح يهدّد النـاس ويتوعّـدهم بالـويل والثبـور إن هم عصوا أمـيرهم يزيد ، كما راح يعدهم بالعطاء والإحسان إن هم سمعوا وأطاعوا .

ثمَّ نزل عن المنبر ودعا إليه العرفاء وطلب أن تكتب له أسهاء كلَّ من يخالف يـزيد ، ومن يُرتاب فيه بذلك ، وأمر أن يُعرضوا عليه ، وتوعَّدهم بهدر دمائهم وأموالهم إن بدا منهم ضعف أو تقاعس في هذا الأمر .

وبرواية الطبريّ وأبي الفرج أن مسلماً لمّا سمع بمجيء عبيد الله إلى الكوفة خرج من دار المختار ـ وقد عُلم به ـ حتى انتهى إلى دار هانء بن عروة ، فدخل بابه وأرسل إليه أن اخرج ، فخرج إليه هانء فكره مكانه حين رآه ، فقال له مسلم : أتيتك لتجيرني وتضيّفني ، فقال : رحمك الله ، لقد كلّفتني شططاً ، ولولا دخولك داري وثقتك لأحببت ولسالتك أن تخرج عني ، غير أنّه يأخذني من ذلك ذمام ، وليس مردود مثلي على مثلك عن جهل ، ادخل .

وبرواية سابقة أنَّ الشيعة أخذت تختلف إليه في دار هانى، على تستَّر واستخفاء فتبايعه ، وكان يأخذ على كلَّ من بايعه القسم بالكتبان ، وسار الأمر على هذا المنوال حتى بلغ من بايعه خسة وعشرين ألف رجل ، وابن زياد يجهل موضعه ، فدعا مولى له يقال له معقبل وطلب منه أن يلتمس مسلماً وأصحابه ، واستطاع معقل بالمكر والحيلة أن يعرف أن مسلماً في دار هانى، ، وكان معقبل يتردد يوميًا على دار هانى، بوصفه واحداً من شيعتهم ، ثم يخبر ابن زياد بأخبارهم .

وخاف هانىء عبيدَ الله على نفسه ،فتسارضوانقطع عن حضور مجلسه ، فدعـا ابن زياد يوماً محمد بن الأشعث ، وأسهاء بن خارجة ، وعَمْراً بن الحجّاج أبو زوجة هانىء فقال لهم : ما يمنع هانىء بن عروة من إتياننا ؟ فقالوا : ما ندري ، وقد قيل إنّه يشتكي ، قال : قد بلغني أنّـه قد برىء ، وهو يجلس على باب داره ، ولو أعلم بمرضه لعـدته ، فـالقوه ومُـروه أن لا يدع مـا عليه من حقَّنا ، فإنَّي لا أحبُّ أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب .

فاتوه وجعلوه بشتّى الوسائـل يرضى بـأن يرافقهم إلى قصر ابن زيـاد ، وفي الطريق قـال هانىء لأسهاء بن خارجة : يا بن الأخ ، إنّي والله لهذا الرجل لخائف ، فهاذا ترى ؟ فقال : والله ما أنخوف عليك شيئاً ، ولم تجعل على نفسك سبيلاً ؟ ولم يزل به يسلّيه ويطمئنـه حتّى وصلوا به إلى ابن زياد حتّى قال : « أنتك بحائن' ( ) رجلاه » .

ثم راح يعتب عليه بداية حتى قال : ما هذه الأمور التي تربّص في دارك لأمير المؤمنين وعامّة المسلمين ؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك ، وجمعت لـه الجموع والسلاح والرجال ، وظننت أنّ هذا يخفى عليّ ؟ قال : ما فعلت ذلك ، وما مسلمٌ عنـدي ؛ قال : بـلى قد فعلت ، ثمّ دعا ابن زياد معقلًا فجاء حتى وقف بين يـديه ، وقـال : أتعرف هـذا ؟ قال : نحم .

وعلم هان، عند ذلك أنه كان عيناً عليهم ، وأنه قد أتماه بأخبارهم ، فأسقط في يده ؛ ثمّ راجعته نفسه فقال : اسمع مني وصدّق مقالتي ، فوالله ما كذبت ، والله ما دعوته إلى مسزلي ولا علمت بشيء من أمره حتى جاءني يسألني النزول ، فاستحبيت من ردّه ، وداخلني من ذلك ذمام فضيفته وآويته ، وقد كان من أمره ما بلغك ، فإن شئت أن أعطيك الآن موثقاً مغلّظاً أن لا أبغيك سوءاً ولا غائلة ، ولآتينك حتى أضع يدي في يدك ؛ وإن شئت أعطيتك رهينة تكون في يدك حتى آيتك ، وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض ، فأخرج من ذمامه وجواره .

فقال له ابن زيــاد : والله لا تفارقني أبــداً حتَى تــاتيني به ، قــال : لا والله لا أجيئك بــه أبداً ، أجيئك بضيفي تقتله ؟! قال : والله لتأتيني به ، قال : والله لا آتيك به .

فليًا كثر الكلام بينهها قام مسلم بن عمرو الباهـليّ فقال : أصلح الله الأمـير ، خلّني وإيّاه حتّى أكلّمه ؛ فقام فخلا به ناحيةً من ابن زياد ، وهما منه بحيث يراهما ويسمع ما يقولان .

فقال له مسلم بن عمرو : يا هانء أنشدك الله أن تقتـل نفسك ، وأن تـدخل البـلاء في عشيرتك ، إنَّ هذا ( أي مسلم بن عقيل ) ابن عمّ القوم ، وليسوا قاتليه ولا ضائريه ، فادفعـه إليهم فإنّه ليس عليك بذلك نخزاة ولا منقصة :

فقال هانىء : والله إنَّ عليَّ في ذلك الحزي والعار ، أن أدفع جاري وضيفي ( رسول ابن

<sup>(</sup>١) الحائن من الحَينّ وهو الهلاك ، ومراده أنّه أن إلى هلاكه برجليه ، وقوله هذا مثلٌ قديم تمثّل به.

رسول الله ) وأنا حيّ صحيح أسمع وأرى ، شديد الساعد كشير الأعوان ، والله لــو لم أكن إلّا واحداً ليس لي ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه .

فسمع ابن زياد ذلك فقال : أدنوه منى ، فأدنوه منه فقـال : والله لتأتيني بـــه أو لأضربنَ عنقــك ، فقال هـــان، : وهـل لــك القدرة عــلى ضرب عنقي ؟ إذاً والله تكثر البــارقة(١) حــول دارك ؛ وهان، يظن أن عشيرته سيمنعونه .

قال ابن زياد : والهفاه عليك ، أبا البارقة تخوَّفني ؟ أدنوه مني .

فادني منه ، فاستعرض وجهـه بالقضيب ، فلم يـزل يضرب به أنفـه وجبينه وخـدّه حتى كسر أنفه ، وسالت الـدماء عـلى وجهه ولحيتـه ، ونثر لحم جبينـه وخدّه عـلى لحيته ، حتى كسر القضيب ، وضرب هانء يده على قائم سيف شرطئ ، فجاذبه الرجل ومنعه .

فصاح ابن زياد برجاله ، وأمرهم أن يجرّوه فيحبسوه ، فجرّوه فألقوه في بيت من بيوت الدار ، وأغلقوا عليه بابه .

وبرواية الشيخ المفيد فإنَّ حسَّان بن أسهاء بن خارجة قام إلى ابن زيـاد فقال : أمـرتنا أن نجيئك بالرجل ، حتَّى إذا أتيناك به هشَمت أنفه ووجهه ، وسيَّلت دماءه على لحيته ، وزعمت أنَّك تقتله ؟ فقال له عبيد الله :

وإنَّك لها هنا ؟ فأمر به فلُهز وتُعتع وأُجلس ناحية ؛ فقال محمد بن الأشعث : قــد رضينا بما رأى الأمير ، لنا كان أم علينا ، إنَّما الأمير مؤدَّب .

وبلغ عَمْراً بن الحجّاج أنّ هانئاً قد قتل ، فأقبل في مذحج حتى أحاط بالقصر ، فأوجس عبيد الله فدعا شريحاً القاضي فأمره أن يدخل على هان، فينظر إليه ، ثم يعود ليخبر القوم أنّـه حيّ لم يقتـل ؛ فدخـل شريح عليـه فإذا بـالدمـاء تسيل عـلى لحيته ويقـول : يا لله ! أين أهـل الدين ! أين مذحج وشيعتي من المسلمين ؟ إنّه إن دخل عليّ عشرة نفر أنقذوني .

ثمَ إنَّ شريحاً خرج إليهم فقال : لقد أتيت هانئاً فنظرت إليه ، وأعـرَفكم أنّه حيّ ، وإنّ الذي بلغكم من قتله باطل ؛ فقالوا : أمّا إذا لم يقتل فالحمد لله ، ثمّ انصرفوا .

ولًا بلغ مسلمًا خبر هانىء أمر أصحابه بالنداء للاجتماع ، فتنـادى أهل الكـوفة فـاجتمعوا عليه ، فعقد الرايات لـرؤوسهم ، ولم يمض إلاّ القليل حتى امتـلاً المسجد والســوق بالنــاس ، وضــاق بعبيد الله أمــره ، إذ لم يكن معه أكــثر من خسين نفــراً ، وبعض أنصاره الــذين كــانــوا

<sup>(</sup>١) البارقة: السيوف.

خارجاً لم يجدوا طريقـاً للوصول إليـه ، وأحاط أصحـاب مسلم بالقصر ، وراحـوا يرمـون من يشرف عليهم بالحجارة ويشتمونهم ، ويفترون على عبيد الله وعلى أمّه .

فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج ، فيسير في الكوفة ويخذّل الناس عن ابن عقيل ، ويخوّفهم الحرب ، ويحذّرهم عقوبة ينزيد ، وأمر محمّد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضرموت ، فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس ؛ وقال مثل ذلك للقعقاع الذهبيّ ، وشبّث بن ربعيّ ، وحجّار بن أبجر ، والشمر بن ذي الجوشن ، وأخرجهم لتخذيل أولئك المَذرة وخداعهم .

ثمَّ إنَّ محمد بن الأشعث نصب راية فـالتفّ جماعـة حولهـا ، وراحوا بــوسـاوس شيــطانيّة يردّون الناس عن اللحوق بمسلم ، ويفرّقون جموعهم ، حتَّى اجتمع إليهم عدد كثير من قومهم وغيرهم ، والتحقوا بابن زياد من باب خلفيّ للقصر .

ولمًا رأى ابن زياد كثرة من التحق به عقد لشبث بن ربعي لواء وأخرجه مع مجموعة من المنافقين ومن أشراف الكوفة ورؤوس القبائل ، فجعلوا يخوفون أتباع مسلم ، ويمنون أهل الطاعة الزيادة والكرامة ، ويخوفون أهل المعصية الحرمان والعقوبة ، وأعلموهم وصول الجند من الشام إليهم ، وأنبم لا قبل لهم بمواجهتهم ، وقد أعطى الأمير عهداً لثن لم ينصرفوا وأصروا على حربه أن يحرم ذرّيتهم العطاء ، وأن يأخذ البريء منهم بالسقيم ، والشاهد بالغائب .

وتكلّم ابن شهاب والأشراف بمثل ذلك ، فلمّا سمع النـاس مقالتهم أخـذوا يتفرّقـون ، ويدفع كلّ منهم الآخر مّن يلوذ به إلى الانصراف .

#### غدر أهل الكوفة بمسلم بن عقيل

يروي أبو مخنف عن يونس بن إسحاق ، وهو عن عبَّاس الجدليِّ أنَّه قال :

كنّا مع مسلم بن عقيل أربعة آلاف رجل حين خرجنا لدفع ابن زياد ، وكنّا لم نبلغ القصر حين صرنا ثلاثمئة ، وهكذا كان الناس يتفرّقون عن مسلم ، وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول : انصرف ، الناس يكفونك ، ويجيء الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول : غداً يأتيك أهل الشام ، فيا تصنع بالحرب والشرّ ؟ انصرف ، فيذهب به فينصرف ؛ فيا زالوا يتفرّقون حتى أمسى ابن عقيل ، وصل المغرب وما معه إلاّ ثلاثون نفساً في المسجد .

فلمًا رأى أنّه قد أمسى وليس معمه إلا أولئك النفر خرج متوجّهاً إلى أبـواب كندة ، فلم يبلغ الأبواب إلاّ ومعه منهم عشرة ، ثمّ خرج من الباب وإذا ليس معمه إنسان يـدلّه ، فـالتفت فإذا هو لا يحسّ أحداً يدلُّه على الطريق إلى منزله ، ولا يواسيه بنفسه إن عرص له عدَّة .

مضى مسلم عملى وجهه في ازقة الكوفة لا يدري أين بـذهب ، حتى خرج إلى دور بني بحيلة من كندة ، فعضى حتى أن إلى باب امرأة يقال لهما طوعة ، أمّ ولد كمانت للأشعث بن فيس واعتقها وتزوّجها أسيد الحضرميّ ، فولدت له بلالًا ، وكمان قد خرج مع النماس وأمّه تنظره .

فسلّم عليها ابن عقيل فردّت عليه السلام ، فقال لها : يا أمة الله اسقيني ما أ ، فسقته ودخلت ، ثم خرجت فقالت : يا عبد الله ألم تشرب ؟ قال : بلى ، قالت : فاذهب إلى أهلك ، فسكت ، ثمّ في الثالثة : سبحان الله يا عبد الله أهلك ، فسكت ، ثمّ في الثالثة : سبحان الله يا عبد الله ، قم عافاك الله إلى أهلك فإنّه لا يصلح لك الجلوس على بابي ، ولا أحلّه لك ، فقام وقال : يا أمة الله ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة ، فهل لك في أجر ومعروف ، ولعلي مكافيك بعد هذا اليوم ؟ قالت : يا عبد الله وما ذاك ؟ قال : أنا مسلم بن عقيل ، كذّبني هؤلاء القوم وغرّوني وأخرجوني ، قالت : أنت مسلم ؟! قال : نعم ، قالت : ادخل .

فدخل إلى بيت غير البيت الذي تكون فيه ، وفرشت له ، وعرضت عليه العشاء فلم يتعشّ ؛ ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول والخروج ، فقال لهما : والله إنّه ليبيني كثرة دخولك إلى هـذا البيت وخروجك منه ، إنّ لـك لشأناً ؟ قالت لـه : أقبل عـلى شأنك ، ولا تسألني عن شيء ، فألحّ عليها ، فأخذت عليه الأيمان أن لا يخبر أحداً ، فحلف لها ، فأخبرته فاضطجع وسكت .

وأمّا ابن زياد اللعين ، فلمّا لم يعد يسمع الغوغاء والغلواء ، ولا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتاً خيّل إليه أنّهم قد كمنوا تحت الظلال للانقضاض عليه على حين غرّة ، وخاف أن يفتح الباب إلى المسجد ، ثم أمر رجاله أن ينزعوا ألواح الخشب عن سقف المسجد ففعلوا ، فلم يروا شيئاً ، فأعلموا ابن زياد بتفرّق القوم .

ففتح باب السدّة التي في المسجد ، ودخل مع أصحابه ، ثم أمر مناديه فنادى : ألا برئت الذمّة من رجل ـ من الشرط أو العرفاء أو المناكب أو المقاتلة ـ صلّى العتمة إلاّ في المسجد . فلم يكن إلاّ ساعة حتى امتلاً المسجد من الناس ، ثمّ أمر مناديه فأقام الصلاة ، وأقام الحرس خلفه وأمرهم بحراسته ، وصلى بالناس ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : . أمّا بعد ، فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أن ما رأيتم من الخلاف والشقاق ، وقد فرّ الآن ، فبرئت ذمّة الله من رجل وجدناه في داره ، ومن جاء به فله ديته ، ثم هدّد وتوعّد .

ثمَّ النفت إلى الحصين بن تميم وقال لـ ، ثكلتك أمك إن ضاع بـاب سكَّة من سكك

الكوفة وخرج هذا الرجل ولم تأتني به ، وقد سلّطتك على دور أهل الكّـوفة ، فـابعث مراصـد عليهم ، وأصبح غداً واستبرىء الدور وجسّ خلالها حتىّ تـأتيني بهـذا الـرجـل ؛ ثمّ دخــل القصم .

فلم أصبح جلس مجلسه ، وأذن للناس فدخلوا عليه ، فبشّ لمحمّد بن الأشعث وأقعده إلى جنبه ، وأصبح ابن تلك العجوز ، فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان مسلم بن عقيل عند أمّه ، فأقبل عبد السرحمن حتى أبى أباه فسارة بالخبر وهمو إلى جنب ابن زياد ، فعرف ابن زياد الأمر وقال لمحمّد : قم فأتنى به الساعة .

ثمّ بعث معه عبيد الله بن عبّاس السلميّ في سبعين رجلاً من قيس حتى أتوا دار طوعة ، فلمّا سمع مسلم وقع حوافر الخيـل وأصوات الـرجال علم أنّـه قد أي ، فخـرج إليهم بسيفه ، واقتحمـوا عليه الـدار دون حياء ، فشـدّ عليهم يضربهم بسيفه حتى أخـرجهم من الـدار ، ثم عادوا إليه فشدّ عليهم كذلك حتى خرج من البيت في أثرهم .

وجاء في (كامل البهائي) أنّه لما سمع مسلم صهيل الجياد كان يقرأ دعاء ، فعجّل بدعائه حتى أمّه ، ثم لبس سلاحه وقال : لقد بررت يا طوعة وأحسنت ، أنالك الله شفاعة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، لقسد رأيت في المنام تلك الليلة عمّي أمسر المؤمنين (عليه السلام) فقال لي : غداً ستكون معى .

وقال المسعودي وأبو الفرج : لمّا خرج مسلم من الـدار ورأى القوم قــد أشرفوا عليــه من فوق البيت ، وأخذوا يرمونه بالحجارة ، ويلهبون النار في رزم القصب فيرمونها عليه ، قال :

« أكلّ ما أرى من الأجلاب لقتل ابن عقيل ؟ يا نفس اخرجي إلى الموت الـذي ليس منه
 محيص » .

ثم شهر سيفه فشدّ على القوم وهو يرتجز ويقول :

أقسسمت لا أقسل إلاّ حرّا وإن رأيست الموت شيشاً نكرا كلّ امرىء يسوماً مبلاق شرّا أو يخبلط البيارد سنخناً مرّا ردّ شعاع النفس فياستقرّا أخياف أن أكذب أو أُغَرًا

#### قتل مسلم مع أهل الكوفة ووقوعه في الأسر

يقول العلّامة المجلسيّ (ره) في (جلاء العيون): لمّا سمع مسلم صوت حوافر الخيل عرف أنّهم جاؤوا في طلبه ، وقال: ﴿ إِنَّا لله وإنّا إليه راجعون ﴾ ، ثمّ تناول سيفه وخرج من البيت ، فلمّا بصر بهم شهر سيفه واشتدّ عليهم ، وجندل العديد منهم صرعى ، وكان اينها توجّه إليهم فرّوا أمامه ، حتى قتل منهم خسة وأربعين رجلًا ، كان مسلم في الشجاعة كالاسد ، وكان من قرّته أنّه ياخذ الرجل بيده ، فيرمي به فوق البيت .

ثم إنَّ بكر بن حمران بادره بضربه على وجهه فقطع شفته العليا ، وأسرع السيف في السفل ففصلت ثنيتاه ، لكنه مع ذلك اشتد عليهم فكانوا ينهزمون بين يديه ، فلمّا أعياهم أمره أشرفوا عليه من فوق البيت وأخذوا يرمونه بالحجارة ، ويلهبون النار في القصب ثمّ يرمونه عليه من فوق البيت ، فقال له محمّد بن الأشعث : لك الأمان يا مسلم ، لا تقتل نفسك ، فأنا أومنك وأذهب بك إلى ابن زياد فهو ليس بقاتلك ؛ قال مسلم : أنتم أهل الكوفة لا أمان لكم ، ولا يُتوقع الوفاء من منافقين لا دين لهم .

لكنّ مسلماً كان قد اثخن بالجراح ، فأسند ظهره إلى جدار الدار ، وأحسّ بالضعف ، فأعاد ابن الأشعث عليه القول : لك الأمان يا مسلم ، وإذ ذاك استجاب مسلم للأمان فقال له : آمنٌ أنا ؟ قال : نعم ، فقال للقوم الذين معه : أليّ الأمان ؟ قالوا : نعم ، فعندها نفض من القتال يديه .

وبرواية السيّد ابن طاوس : فإن مسلماً رفض عروضهم بالأمان ، بل أخذ في قتال القوم حتى أثخته الجراح ، ثم طعنه جبانً منهم بـالرمـح في ظهره فـوقع عـلى وجهه ، فتكاثروا عليـه وأمسكوا به . انتهى .

ثمَّ أَقِ بَبِغَلَة فَحَمَلُ عَلِيها ، واجتمعوا حوله ونزعوا سيفه ، عند ذلك يشس من نفسه ، فدمعت عيناه ثمَّ قال : هذا أوّل الغدر ، فقال له محمد بن الأشعث : أرجو أن لا يكون عليك بأس ، قال : ما هو إلّا الرجاء ، أين أمانكم ؟ وبكي (١) وقال : ﴿ إنّا لله وإنّا إليه راجعون ﴾ ؛ فقال له عبيد الله بن عبّاس السلمي : يا مسلم ، إنّ من يبطلب مشل الذي طلبت إذاً ينزل به مشل ما نزل بك لم يبك ، قال : والله إنّي ما لنفسي بكيت ، ولكنّي أبكي لأهلي المقبلين ، إنّي أبكي للحسين وآل الحسين (عليه السلام) .

ثمَّ أقبل على محمَّـد بن الأشعث فقال : إنَّ أراك والله ستعجـز عن أماني ، فهـل عندك خير؟ تستطيع أن تبعث من عندك رجلًا على لساني أن يبلّغ حسيناً ويقول له :

ا إنَّ ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في يــد القوم ، لا يــرى أنَّه يمـــى حتى يقتـــل ، وهو

(۱) قد أُمنَتُه ولا أمان لخدرهم فبدت له عما يجن علائم أمرتُه ملتهب الفؤاد من الظا وله على الوجنات دمع ساجم لم يبك من خوف على نفس له لكنّه أبكاه ركبٌ قادم يبكي حسيناًأن يلاقي مالقي من غدرهم فتباح منه عارم يقول لك : ارجع فداك أبي وأمّي بأهل بيتك ، ولا يغررك أهــل الكوفــة فإنّهم أصحــاب أبيك الذي كان يتمنّى فراقهم بالموت أو القتل ، إنّ أهل الكوفة كذبوك ، وليس لمكذوب رأي .

ثم قال لابن الأشعث : لا أرى الحسين إلاّ وقد خرج اليـوم ، أو هو خــارج غداً وأهــل بيته ، فهل ستفعل ؟

فقال ابن الأشعث : والله لأفعلنّ ، ولأعلمنّ ابن زياد أنَّى قد أمّنتك .

ثم أقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر ، واستأذن فأذن لـه ، فدخـل على ابر زياد فأخبره خبر ابن عقيل ، وما كان من أمانه له ؛ فقال له ابن زياد : وما أنت والأمان ؟ كأنّ أرسلناك لتؤمّنه ، إنّما أرسلناك لتأتينا به ، فسكت ابن الأسعث .

أمّا مسلم فقد انتهوا به إلى باب القصر ، وقد اشتدّ به العطش ، وعلى باب القصر ناسر جلوس ينتظرون الإذن ، وإذاقلّة باردة موضوعة على البـاب ، فقال مسلم : اسقـوني من هذا الماء ، فقال له مسلم بن عمرو : أتراها مـا أبردهـا ؟ والله لا تذوق منهـا قطرة أبـداً حتى تذوق الحميم في نار جهنّم ، فقال له ابن عقيل : ويحك ، من أنت ؟ فقال : أنا الذي عرف الحقّ إذ الحميم في نار جهنّم ، فقال له إن عقيل : ويحك ، هن أنت ؟ فقال : أنا مسلم بن عمرو الباهليّ انكرته ، ونصح لإمامه ( يزيد ) إذ غششته ، وأطاعه إذ خالفته ، أنا مسلم بن عمرو الباهليّ

فقال له ابن عقيل : « لأمَّك الثكل ، ما أجفاك وأقطعك وأقسى قلبك ، أنت يابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنّم منّى » .

ثم جلس فتساند إلى حائط ، وبعث عمرو بن حريث غلاماً له فأتاه بقلة وقدح فصب فيه ماء فقال له : اشرب ، فأخذه وأراد أن يشرب فامتلأ القدح دماً من فمه ؛ ولم يقدر أن يشرب ، ففعل ذلك مرّتين ، وفي الثالثة سقطت ثناياه في القدح ، فقال : « الحمد لله ، لو كان لى من الرزق المقسوم لشربته » .

وخرج رسول ابن زياد فأمر بإدخاله إليه ، فلمّا دخل لم يسلّم عليه بالإمرة ، فقال لـه الحرسيّ : ألا تسلّم على الأمير ؟ فقال : صه ويحك ، فوالله ليس لي بأمير ؛ وبرواية أخرى أنّـه قال : إن كان يريد قتلي فيا سلامي عليه ؟ وإن كان لا يريد قتلي فليكثرنَّ سلامي عليه ؟ فقال له ابن زياد : لعمري لتقتلنَّ ، سواء سلّمت أم لم تسلّم ، قال : كذلك ؟ قال : نعم ، قال : فدعني أوصى إلى بعض قومي ، قال : افعل .

فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله وفيهم عمر بن سعد ، فقال : ياعمر ، إنَّ بيني وبينك قرابة ، ولي إليك حاجة ، وقد يجب عليك نجح حاجتي ، فامتنع عمر أن يسمع منه إرضاء لابن زياد ، فقال له عبيد الله : لم تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمَّك ؟ فقام معه فجلس حيث ينظر إليهما ابن زياد ، فقال له مسلم :

و إنّ عليّ بالكوفة ديناً استدنته منذ قدمت الكوفة ، سبعمئة درهم ، فبع سيفي ودرعي فاقضها عني ؟ وإذا قتلت فاستوهب جنّي من ابن زياد فوارها ، وابعث إلى الحسين (عليه السلام) من يردّه ، فإنّ قد كتبت إليه أعلمه أنّ الناس معه ، ولا أراه إلاّ مقبلاً » .

فقال عمر لابن زيـاد : أتدري أيّهـا الأمير مـا قال لي ؟ إنّـه ذكر كـذا وكذا ، فقـال ابن زياد ؛ إنّه لا يخونك الأمين ، ولكن قد يؤتمن الحائن ؛ أمّا ماله فهو له ، ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحبّ ؛ وأمّا جتّمه فإنّا لا نبالي إذا قتلناه ما صُنع بها .

وبرواية أبي الفرج فإنّ ابن زياد قال : أمّا جثّته فإنّا لا نقبل شفاعتـك بشأنها ، ذلـك أنّه لا يستحقّ أن يوارى لأنّه طغى وسعى في هلاكى .

وأمّا الحسين فإنّه إن لم يردنا لم نسرده ، ثم التفت إلى مسلم وأسمعه كلاماً جريئاً ، فردّ عليه مسلم برباطة جأش ، واختلفا كلاماً كثيراً حتى عيّ ابن زياد فراح يتناول أمير المؤمنين والحسين ( عليها السلام ) وعقيلًا بالشتم ، ثم دعا بكر بن حمران (١) ، وكان مسلم قد ضرب راسه بالسيف ، فأمره أن يصعد به فوق القصر فيضرب عنقه ، فقال مسلم : « والله لو كان بينى وبينك قرابة ما قتلتني » .

ومراده من هذا القول التعريض بابن زياد بأنه وأباه زياد بن أبيه سلالة زنى ، وليس بينهما وبين قريش أيّ قرابة أو نسب .

### استشهلا مسلم وهانيء رحمهما الله

فصعـد به اللعـين بكر بن حمـران ومسلم يكبّر ويستغفـر الله ، ويصـلّي عـلى رســول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ويقول : « اللهمّ احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذبونا وخذلونا ۽ .

ثم إنَّ بكراً لعنه الله أشرف بـه من فوق القصر عـلى سوق الحـذَائين ، فضرب عنقـه ، ورمى برأسه ، ثم أتبع رأسه جتّته ، ونزل مذعوراً ، فقال له ابن زيـاد : ما شـأنك ؟ فقـال : أيّها الأمير ، رأيت ساعة قتلته رجلًا أسود سيء الوجه حذائي ، عـاضًاً عـلى أصبعه ، ففـزعت فزعاً لم أفزعه قطّ! فقال ابن زياد : لعلك دهشت ، أي صوّر لك الخيال ما أفزعك .

ثم إنَّ ابن زياد أمر بإحضار هان، لقتله ، ورغم مناشدة محمَّد بن الأشعث وآخرون له ، وشفاعتهم فيه ، فإن ذلك لم يؤدِّ إلى نتيجة ؛ ثم أمر به فـأخذ إلى مكان من السوق كـان يباع فيه الغنم وهـو مكتوف ، ويقـول : وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم ، يـا مذحجاه وأين مذحج .

<sup>(</sup>١) دعوة اللعين بكر بن حمران لا تتَّفق مع رواية ابن شهر آشوب ، إذ نقل أن مسلماً قتل بكراً اثناء القتال .

وينقل عن (حبيب السير) أنّ هانى عن وعروة (١) يعد من أشراف الكوفة وأعيان الشيعة ، ويروى أنه تشرّف بصحبة رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) ، وكان له يوم استشهاده تسعة وثهانون عاماً ؛ وفي ( مروج الذهب ) للمسعودي جاء أنّه بلغ من قدر هانى وسمّو مكانه في قومه أنّ أربعة آلاف دارع كانوا يركبون مع ، وأن ثهانية آلاف راجل يمتثلون أمره ، وأنه إن دعا أحلافه من كندة وغيرها أجاب دعوته ثلاثيون ألف دارع ؛ أمّا الآن وهم يأخذونه إلى السوق ليقتلوه فإنه مهها صاح ونادى ، ومهها ناشد رؤوس العشائر بأسهائهم ، ومهها قال : وامند حجاه ، فإن أحداً لم يجبه ، فلا غرو أنّه قوي على نزع يده من القيد وقال : أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يجاجز به رجل عن نفسه ؟

ولمًا رأى أعوان ابن زياد منه ذلك وثبوا إليه فشدّوه وثباقاً ، ثمّ قيـل له : امـدد عنقك ، فقال : ما أنا بها بسخيً ، وما أنا بمعينكم على ضربي ، فضربه مولى لعبيد الله بن زياد ، تركيّ يقال له رشيد ، بالسيف فلم يصنع شيئاً ، فقـال هانىء : • إلى الله المعـاد ، اللهمّ إلى رحمتك ورضوانك ، ثمّ ضربه أخرى فقتله .

وفي مـا يوافق بعض المقـاتل المعتـبرة أنّ ابن زياد أمـر أن يطاف بجئّتي مسلم وهـاني. في الأزقّة والسوق ، ثمّ يصلبان حيث يباع الغنم .

ويقول السبط بن الجوزي إنّ جنّة مسلم صلبت عند باب الكناسة ، وبالـرواية المتقـدّمة أن قبيلة مـذحج لمّـا رأوا ذلك تقـدّموا فـأنزلـوا الجئّتين عن الخشبـة ( المشنقـة ) وصلّوا عليهــا وواروهما .

ثم إنَّ ابن زياد بعث برأسيهما إلى يزيد وكتب إليه بما كان من أمر مسلم وهانيء ، ولما بلغ

<sup>(</sup>١) في رؤيا صادقة للميرزا يحيى الأبهرى أنّه رأى الإمام الحسين ( عليه السلام ) في الحرم المعلم وافقاً بين الضريح والباب الأوسط، ونور جلاله يجول دون رؤية جاله، وأن شيخاً بلحية بيضاء كنان يقف أمامه بكلّ أدب وظهره إلى الحائط، فلمّا أراد دخول الحرم منعه ذلك الشيخ ، فلحظ أنّ فاطمة وخديجة الكبرى ورسول الله وأمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام كانوا في الحرم ؛ وقال : عرفت أن أجداده الأنبياء والأثمة كانوا داخل الحرم ، يقول : فرجعت القهفرى خارجاً من الحرم حتى باب الرواق، فوقفت هناك ، ثم تحدّث عن التهاس شفائه منه ( عليه السلام ) حتى قال : رأيت بجانبي شيخاً جليلاً أبيض اللحية فقلت له : يا شيخنا ، هذا الشيخ ذو اللحية البيضاء ، والذي خرج من الحرم أهو المتولى ؟ قال : اللحية فقلت له تمرفه مع أنك توسّلت به أكثر من ساعة ؟ قلت : لم أعرفه وحق هذا الإمام ، فقال : إنّه حبيب بن مظاهر ، قلت وكيف عرفت أنّ توسّلت بحبيب بن مظاهر الاكثر من ساعة ؟ قال : كنت أراك لكني خجلت أن أسأل عن اسمه ، ولمّا راح عني ، سألت عن اسمه شخصاً آخر فقال : إنّه هان، بن عروة ، فاسفت على أنّ لم أعرفه حتى أتمتك بأذياله .

الكتاب والرأسان إلى يزيد سرّ كثيراً ، وأمر أن يعلّقا على باب دمشق ؛ وكتب إلى عبيد الله يمتدح فعلته ويكثر من ملاطفته ، ويقول له : بلغني أنّ حسيناً قـد توجّه نحو العـراق ، فضع المناظر والمسالح ، واحترس واحبس على الظنّة ، واقتل على التهمة ، واكتب إليّ في كلّ يـوم ما يجدث والسلام .

وكان خروج مسلم يوم الثلاثاء لثهان مضين من ذي الحجَّة سنة ستين ، وكان قتله ـ رحمه الله ـ يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة .

يقول أبو الفرج: كانت أمُّ مسلم أمَّ ولـد، واسمها عليَّة، وكان عقيل قد ابتاعها في الشام.

يقول المؤلّف : لم أعثر على عدد لأبناء مسلم ، لكّن ما ظفـرت به كـان خمسة : الأول : عبد الله بن مسلم ، أول شهيد من بني أبي طالب في وقعة الطفّ ، بعد عليّ الأكبر ، وأمّـه رقيّة بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

الثاني : محمّد ، وأمّه أمّ ولد ، وقد استشهد في كربلاء بعد عبد الله . ثمّ هناك اثنان من أبناء مسلم برواية المناقب القديمة : محمّد وإبراهيم ، وأمّهها من أبناء جعفر الطيّار ، وسيرد الحديث عن حبسها واستشهادهما إن شاء الله .

الخامس من أبناء مسلم ابنـة ذات ثلاثـة عشر عامـاً بروايـة الأعثم الكوفيّ ، وكـانت في صحبة بنات الإمام الحسين ( عليه السلام ) في كربلاء .

كان مسلم بن عقيل رجلاً ذا فضل وجلال أكثر من أن يتسع هذا الموجز للحديث عنها ، ويكفي في هذا المقام ملاحظة الحديث الذي تقدّم في آخر الفصل الخامس من الباب الأوّل ، ومطالعة الكتاب الذي بعث به الإمام الحسين ( عليه السلام ) إلى أهل الكوفة رداً على كتبهم ؛ ويقع قبره الشريف إلى جانب مسجد الكوفة ، وهو مزار للحاضر والبادي ، والقاصي والداني .

وقد أورد السيد ابن طاوس زيارتين له ، وقد نقلنا كلتيهما في كتابنا ( هديّة الزائـرين ) ؛ ويقع قبر هانء رحمه الله مقابلًا لقبر مسلم .

وقد رثى عبد الله بن الزبير الأسدي مسلماً وهانثاً بأبيات مطلعها:

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هان، في السسوق وابن عقيل وإنّ لاستحسن قول بعض السادة في رثاء مسلم بن عقيل :

سفَنْك دماً يسابس عمّ الحسين صدامع شبيعتك السيافيحة

ع تحييك غادية رائحة ثناياك فيها غدت طائحة(١) ك فهل سلمت فيك من جارحة ؟ ل ألست أميرهم البارحة ؟ ت أمالك في المصر من نائحة ؟ د(٢) عليك العشية من صائحة ولا ببرخت هاطلات الدمو لأنك لم تبرو من شربة رموك من القصر إذ أوشقو تجير باسواقهم بالحبا أنقضي ولم تبكك الباكيا للن تقض نحباً فكم في ذرو



(١) كساقطة لفظاً ومعنى .

<sup>(</sup>٢) زرود : اسم المنزل الذي ورد فيه الخبر عن استشهاد مسلم ، كها سيرد في الفصل السادس إن شاء لله .

### الفصل المامس

## في كيفية أسر طفلي مسلم واستشهادهما

تقدّم الحديث في الفصل السابق عن استشهاد مسلم بن عقيل رحمه الله ، لذا رأيسًا من المنسب أن نتحدّث عن استشهاد طفليه ، مع أن استشهادهما وقع بعد سنة مضت على استشهاد أبيها .

يروي الشيخ الصدّوق بسنده عن شيخ من أهل الكوفة أنَّه قال :

لًا قتل الحسين بن علي (عليهمها السلام) أسر من عسكره غلامان صغيران ، فـأق بهها عبيد الله بن زياد ، فدعا سجّاناً له فقال : خذ هذين الغلامين إليـك ، فمن طيّب الطعـام فلا تطعمها ، ومن البارد فلا تسقهها ، وضيّق عليهها سجنها !!

وكان الغلامان يصومان النهار ، فإذا جنّها الليل أتيا بقرصين من شعير وكوز من ماء ، فلمّا طال بالغلامين المكث حتى صارا في السنة قـال أحدهمـا لصاحبـه : يا أخي ، قـد طال بنـا مكثنا ، ويوشك أن تفنى أعهارنا ، وتبلى أبداننا ، فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكاننا ، وتقرّب إليـه بمحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لعلّه يوسع علينا في طعامنا ، ويزيد من شرابنا .

فلمّا جنّها الليل أقبل إليها الشيخ بقرصين من شعير وكوز من ماء جري عادته ، فقال له الغلام الصغير : يا شيخ ، أتعرف حقاً عمد ؟ قال : فكيف لا أعرف محمّداً وهو نبيّ ؟ قال : أفتعرف جعفراً وقد أنبت الله له جناحين قال : أفتعرف جعفراً وقد أنبت الله له جناحين يطير بها مع الملائكة كيف يشاء ؟ قال : أفتعرف عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ قال : وكيف لا أعرف عليًا وهو ابن عمّ نبيّ وأخوه ؟ قال له : يا شيخ ، نحن من عترة نبيّك محمّد ( صلى الله عليه وآله ) . ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب . بيدك أسارى ، نسألك من طبّب الطعام فلا تطعمنا ، ومن بارد الشراب فلا تسقينا ، وقد ضيّقت علينا سحننا ؟

فانكبّ الشيخ على أقدامهما يقبّلهما ويقول: نفسي لنفسيكما الفداء، ووجهي لوجهيكما الوقاء، يا عترة نبيّ الله المصطفى، هذا بـاب السجن بين أيديكما مفتـوح، فخذا أيّ طـريق شتتها، فلمّا جنّهما الليل أتاهما بقرصي الشعـير وكوز المـاء، ووقفهما عـلى الطريق، وقـال لهما: سيرا يا حبيبيّ الليلّ، واكمنا النهار حتّى يجعل الله عزّ وجلّ لكما من أمركما فرجاً وغرجاً.

ففعل الغلامان ذلك ، فلمّا جنّها الليل انتهيا إلى عجوز على باب ، فقالا لها : يا عجوز ، إنّا غلامان صغيران غريبان حدثان غير خبيرين بالطريق ، وهذا الليل قد جنّنا ، أضيفينا سواد ليلتنا هذه ، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق ، فقالت لها : يا عجوز ، نحن من شممت الروائح كلّها فها شممت رائحة أطيب من رائحتكها ، فقالا لها : يا عجوز ، نحن من عبرة نبيّك محمّد (صلّ الله عليه وآله ) ، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل ، قالت : يا حبيي ، إنّ لي ختناً فاسقاً شهد واقعة كربلاء مع عبيد الله بن زياد ، أنحوف أن يصيبكها هيهنا فيقتلكها ، قالا : هي ليلة نقضيها ، ونرجو أن لا يحضر هذا الرجل الليلة ، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق ، فقالت : سآتيكها بطعام ، ثم أتتها بطعام فأكلا وشربا ، ثمّ ولجا الفراش ليناما .

ووفقاً لروايـة أخرى فـإنهما قالا : لا حـاجة بنـا للطعام ، بـل أعدّي لنـا مكانـاً للصلاة لنقضى ما فاتنا من صلوات ، ثم صلّيا بعضاً منها وأويا إلى فراشهها .

قـال الصغير للكبـير : يا أخي ، إنّـا نرجـو أن نكون قـد أمنًا ليلتنـا هذه ، فتعـال حتى أعانقك وتعانقني ، وأشمّ رائحتك ، وتشمّ رائحتي قبل أن يفرّق الموت بيننا ، ففعل الغلامـان ذلك ، واعتنقا وناما .

فلمّا كان في بعض الليل أقبل ختن العجوز الفاسق ، فقرع الباب قرعاً خفيفاً ، فقالت العجوز : من هذا ؟ قال : أنا فلان ، قالت : ما الذي أطرقك هذه الساعة ، وليس هذا لك بوقت ؟ قال : ويحك ، افتحي الباب قبل أن يطير عقلي وتنشّق مرارتي في جوفي ، فجهد البلاء قد نزل بي ؛ قالت : ويحك ، ما الذي انزل بك ؟ قال : هرب غلامان صغيران من عسكر عبيد الله بن زياد ، فنادى الأمير في معسكره : من جاء برأس واحد منها فله ألف درهم ، ومن جاء برأسيها فله ألفا درهم ، وقد أتعبت وتعبت ولم يصل في يدي شيء ، فقالت العجوز : يا جاء برأسيها فله ألفا درهم ، وقد أتعبت وتعبت ولم يصل في يدي شيء ، فقالت العجوز : يا فقالت : وما تصنع بالدنيا وليس معها آخرة ؟ قال : إنّي لأراك تحامين عنها كأنّ عندك من ظلب الأمير شيء ، فقومي فإنّ الأمير يدعوك ، قالت : ما يضنع الأمير بي ، وإنّما أنا عجوز في هذه البرية؟ قال : إنّا للرية؟ قال : إنّا لل الطلب ، افتحي حتى أربع وأستريع .

ففتحت له الباب ، وأتته بطعام وشراب ، فأكل وشرب ، فلمّا كان في بعض الليل سمع

غطيط الغلامين في جوف الليل ، فأقبل يهيج كها يهيج البعير ، ويخور كها يخور الشور ، ويلمس بكفّه جدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير ، فقال الغلام : من هـذا ؟ قال : أمّا أنا فصاحب البيت ، فمن أنتها ؟

فأقبل الصغير يحرَّك الكبير ويقول : قم يا حبيبي فقد والله وقعنا في ما كنَّا نحاذره .

ثم قال لهما : من أنتها ؟ قالا : يا شيخ ، إن نحن صدقناك فلنـا الأمان ؟ قـال : نعم ، قالا : أمان الله وأمان رسوله ، وذمّة الله وذمة رسوله ؟ قال : نعم ، قالا : ومحمّد بن عبـد الله على ذلك من الشاهدين ؟ قال : نعم ، قالا : والله على ما نقول وكيل وشهيـد ؟ قال : نعم ، قالا : فنحن من عترة نبيّك محمّد ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، هربنـا من سجن عبيد الله بن زيـاد من القتل ، فقال لهما : من الموت هربتما وإلى الموت وقعتما ! الحمد لله الذي أظفرني بكما .

ثم قام إلى الغلامين فشد أكتافها ، فبات الغلامان ليلتها مكتفين ، فلمّا انفجر عمود الصبح دعا غلاماً له أسود يقال له : فليح ، فقال : خذ هذين الغلامين فانطلق بها إلى شاطىء الفرات ، فاضرب عنقيها وائتنى برأسيها .

فمضى العبد بهها كها أمره مولاه ، ولما وصلوا الشاطىء أطلعاه عملى حقيقة أسرهما ، فلما عرف أنّهها من عترة النبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) امتنع عن قتلهمها ، ثمّ طرح نفسـه في الفرات وعبر إلى الجانب الآخر .

فيا كان من الرجل إلا أن كلّف ابنه بقتلها ، لكنه امتنع عن قتلهها ، وسلك سببل العبد، فقال الشيخ: لا يلي قتلكها أحد غيري، وسلّ سيفه من جفنه، فلها نظر الغلامان إلى السيف مسلولا اغرورقت أعينهها ، وقالا له : يا شيخ ، انطلق بنا إلى السوق فبعنا واستمتع بأثماننا ، ولا تجعل محمّداً خصمك في القيامة غداً ، فقال : لا ، ولكن أقتلكها وأذهب برأسيكها لى ابن زياد وآخذ جائزة الألفين ، فقالا له : يا شيخ ، أما تحفظ قرابتنا من رسول الله بل إلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : ما بكها من رسول الله قرابة ، قالا : فائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره ، قبال : ما لي إلى ذلك سبيل إلا التقرّب إليه بدمكها ، قبالا : يا شيخ ، ألا ترحم صغر سننا قال : ما جعل الله لكها في قلبي من الرحمة شيئاً ، قالا : إن كان شيخ ، ألا ترحم صغر سننا قال : ما جعل الله لكها في قلبي من الرحمة شيئاً ، قالا : إن كان ولا بدّ من قتلنا فدعنا نصل ركعات ، قال : فصليا ما شتها إن نفعتكها الصلاة .

فصلًى الغلامان أربع ركعات ، ثم رفعا طرفيهما إلى السهاء فناديا :

و يا حيِّ يا حكيم ، يا أحكم الحاكمين ، احكم بيننا وبينه بالحقَّ ۽ .

فقام إلى الأكبر فضرب عنقه ، وأخذ رأسه ووضعه في المخلاة .

وأقبل الغلام الصغيريتمرّغ في دم أخيه وهويقول: حتى ألقى رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وأنا مختضب بدم أخي، فقال له الرجل: لا عليك، سوف ألحقك بأخيك، ثم قام إليه فضرب عنقه، وأخذ رأسه ووضعه في المخلاة، ورمى ببدنيهما في الماء وهما يقطران دماً.

ثمّ مرّ حتى أن عبيد الله بن زياد وهو قاعد على كرسيّ وبيده قضيب خيزران ، فـوضع الرأسين بين يديه ، فلمّ انظر إليهما قام ثمّ قعد ثلاثاً ، ثمّ قال : الويل لك ، أين ظفرت بهما ؟ قال : أضافتهما عجوز لنا ، قال : فما عرفت حتى الضيافة ؟! قال : لا ، قال : فمايّ شيء قالا لك ؟ فقصّ عليه اللعين خبرهما إلى أن قال : طلبا أن يصلّيا ركمات ، فصلّيا أربع ركمات ، ثم رفعا طرفيهما إلى السماء ، وقالا :

و يا حيّ يا حكيم ، يا أحكم الحاكمين ، احكم بيننا وبينه بالحقّ ۽ .

قـال ابن زياد : فـإن أحكم الحاكمـين قد حكم ، فمن لهـذا الفاسق يجـري عليه حكم الله ؟ فانتدب له رجل من أهل الشام فقال : أنا له ، قال : فانطلق به إلى الموضـع الذي قتــل فيه الغلامين فاضرب عنقه ، ولا تترك أن يختلط دمه بدمهها ، وعجّل برأسه .

ففعل الرجـل ذلك ، وجـاء برأسـه فنصبه عـلى قناة ، فجعـل الصبيان يـرمونـه بالنبـل والحجارة وهـم يقولون : هذا قاتل ذرّيّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

ويقول المؤلّف : إن استشهاد هذين الطفلين بهذه الكيفيّة مستبعد عندي ، لكن بمـا أن الشيخ الصدّوق هـو ناقله ، وهـو كبير محـدّثي الشيعة ومـروّج أخبـار الأثمّة عليهم السـلام وعلومهم ، وفي سنده جملة من أصحابنا العلماء الأجلّاء ، فـلا غرو أن نتبع خطاه ونـورد هذه القصّة ، والله تعالى هو العالم .

### الفصل السادس

## في توجُّه الأمام المسين (عليه السلام) الم كرباء

توجّه سيد الشهداء (عليه السلام) إلى مكّة المكرّمة لثلاث مضين من شهر شعبان سنة ستّين من الهجرة ، خوفاً من إيذاء المخالفين له ، وأقام بمكّة بقيّة شعبان وشهر رمضان وشـوّالاً وذا القعدة وثهاني ليال خلون من ذي الحجّة، وكان قد اجتمع إليه مدّة مقامه بمكّة نفر من أهل الحجاز ، ونفر من أهل البصرة ، ضمّهم إلى أهل بيته ومواليه .

ولًا كان يوم التروية لثمان خلون من ذي الحجّة قدم عمرو بن سعيد بن العاص مع جماعة إلى مكّة بذريعة الحجّ ، وقد أمرهم يزيد بالقبض عليه وإنفاذه إليه ، أو قتله ، فلمّا وقف على حقيقة ما يرمون إليه جعل حجّه عمرة فطاف البيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحمل من إحرامه ، ثمّ توجّه من يومه نحو العراق .

ويروى عن ابن عبّاس أنه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليـه السلام ) قبـل أن يتوجّـه إلى العراق وقد وقف على باب الكعبة ، وكانت يد جيرئيل في يده ، وجبرئيل يدعو الناس إلى بيعته ويقول : « هلمّوا إلى بيعة الله » .

## خطبته ( عليه السلام ) في مكّة وحديثه مع محمّد ابن الحنفيّة

يروي السيّد ابن طاوس أنّ الحسين ـ صلوات الله عليه ـ لمّا عزم على الخروج إلى العراق قام خطيباً فقال :

الحمد لله ، وما شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وصلى الله على رسوله وسلم .
 خُطَ الموت على ولـــد آدم مخطّ القلادة عــلى جيد الفتــاة، وما أولهــنى إلى أســــلافي اشــتـــاق

يعقوب إلى يوسف ، وخير لي مصرع أنا لاقيه ، كأنّي باوصالي يتقطّعها عسـلان الفلوات<sup>(١)</sup> بين النواويس وكربلاء ، فيملأن منّي أجوافاً وأجربة سغباً ؛ لا محيص عن يوم خُطّ بالقلم .

رضى الله رضانا أهل البيت ، نصبر على بلاثه ، ويوفّينا أجور الصابرين .

لن تشدُّ عن رسول الله لحمته ، وهي مجموعة له في حظيرة القدس ، تقرّ بهم عينه ، وتنجز لهم وعده .

من كـان فينا بـاذلًا مهجته ، مـوطّناً عـلى لقاء الله نفسـه ، فليرحل معنـا ، فإنّ راحـل مصبحاً إن شاء الله » .

وروى أيضاً بسند معتبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنَّه قال :

و جاء محمّد بن الحنفية إلى الحسين ( عليه السلام ) في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكّة فقال له : يا أخي ، إنّ أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك ، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى ، فإن رأيت أن تقيم فأنت أعزَ من بالحرم وأمنعه ؛ فقال : يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم ، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت ؛ فقال له ابن الحنفية : فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البرّ ، فإنّلك أمنع الناس به ، ولا يقدر عليك أحد ، فقال : أنظر في ما قلت .

فلتما كان السحر ارتحل الحسين ( عليه السلام ) ، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ بزمام ناقته \_ وقد ركبها \_ فقال : يا أخي ، ألم تعدني النظر في ما سألتك ؟ قال : بلى ، قال : فيا حداك على الخروج عاجلًا ؟ قال : أتناني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعدما فارقتك فقال : يا حسين أخرج ، فإنّ الله شاء أن يراك قتيلًا ، فقال محمّد بن الحنفيّة : ﴿ إِنّا لله وإنّا إليه راجعون ﴾ ، فها معنى خُلك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال ؟ قال : إنّ الله قد شاء أن يراهنّ سبايا ، فسلّم عليه ومضى » .

ومًا يتَفق مع مرويًات معتبرة أنَّ كلاً من العبادلة (١) قـد جاءه (عليه السلام) يمنعه من التوجّه إلى العراق، ويلع عليه في تـرك هذا السفر، فردٌ (عليه السلام) عـلى كلَّ منهم، فودّعه ومضى.

ويروي أبو الفرج الإصبهانيّ وغيره أنّ عبد الله بن عبّـاس لمـا رأى تصميم الحسين (عليـه السلام) على المسير إلى العراق ألحّ عليـه أن يبقى في مكّـة ويتخلّ عن الخروج إلى

<sup>(</sup>١) عسلان الفلوات : ذئاب الفيافي ، إشارة إلى جيش الكوفة .

<sup>(</sup>٢) المراد بالعبادلة ؛ عبد الله بن عبَّاس ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر .

العراق ، لأن أهل الكوفة أهل غدر ، فهم قتلوا أباه وجرحوا أخاه ، ويظنّ أنهم سيمكرون بــه ويخذلونه ويدعونه وحيداً .

فأجابه الحسين ( عليه السلام ) بأنّ كتبهم ها هي عنده ، وأنّ مسلماً كتب إليه اجتماعهم على بيعته .

فقال ابن عبّاس : فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك ، فوالله إنّي خائف أن تقتل كها قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه .

لكنه ( عليه السلام ) أعرض عن نصيحة ابن عباس وسار بأهله وعياله إلى كربلاء .

ويسروى عن بعض من شهدوا واقعة كسربلاء أنَّ الحسين ( عليه السلام ) نـظريـوم استشهاده إلى النساء وقد خرجن من الخيـام جزعـات يندبن قتــلاهنَ ، وينظرن إلى مـا هو فيــه فيبكين ، فذكر إذ ذاك كلام ابن عبَّاس وقال : ﴿ لله درَّ ابن عبَّاس في ما أشار عليَّ به ﴾ .

وإجمالاً فلما أيقن ابن عبّاس أنّ الحسين ( عليه السلام ) مجمع عملى المسير ولن يثنيـه عن عزمه شيء خفض بصره إلى الأرض وبكى ، ثم ودّعه وانصرف .

ولقى من منصرفه عبد الله بن الزبير فقال : قرَّت عينك يا بن الزبير ، ثمَّ قال :

يا لكِ قسم أله بمُعمر خلالك الجوفييني واصفري وسفري وسفري ما شفت أن تستقري هذا الحسين خارج فاستبثري

وكان الحسين ( عليه السلام ) لمّا خرج من مكّمة اعترضه يجيى بن سعيـد بن العاص ، ومعـه جماعـة أرسلهم إليه أخـوه عمـرو بن سعيـد ليمنعـوه من المسـير ، فـأبي عليهم وتـدافـع الغريقان ، ثم مضى إلى سبيله .

## بلوغه ( عليه السلام ) منزل التنعيم وتسلمه كتاب عبد الله بن جعفر

وسار الحسين (عليه السلام) حتى أن التنعيم ، فرأى عيراً قد أقبلت من اليمن تحمل الورس والحلل هدية بعث بها إلى يزيد عامله على البمن ، فأخذها الحسين (عليه السلام) ، ذلك أن حكم أمور المسلمين يعود إلى إمام زمانهم ، وهو أحقّ بالتصرّف بها ؛ وقال لأصحاب الإسل : من أحبّ أن ينطلق معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسنًا صحبته ، ومن أحبّ أن يفلق معه قوم وامتنع يفارقنا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الطريق ، ولن نُكرهه ؛ فمضى معه قوم وامتنع آخرون .

يقــول الشيخ المفيـد : لمّا ســار الحســين ( عليــه الســـلام ) من مكّــة كتب إليــه ابن عمــه عبد الله بن جعفر كتاباً بعثه مع ابنيه عون ومحمّد ، جاء فيه :

و أمّا بعد ، فإنّى أسألك بالله لمّا انصرفت حين تنظر في كتابي هـذا ، فإنّى مشفق عليـك من هذا التوجّه الذي توجّهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك ، فإنّك إن هلكت خفت أن يطفأ نور الله في الأرض ، فإنّك علم المهتدين ، ورجاء المؤمنين ، فـلا تعجل بـالسير فإنّى في أثر كتابي ، والسلام ه .

وصار عبد الله إلى عصرو بن سعيد وسأله أن يكتب إلى الحسين (عليه السلام) أماناً ويمنّيه ليرجع عن وجهه ، فكتب إليه عمرو بن سعيد كتاباً يمنّيه فيه الصلة ، ويؤمنه على نفسه ، وأنفذه مع يحيى بن سعيد أخيه ؛ فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر بعد نفوذ ابنيه ، ودفعا إليه الكتاب وجهدا به في الرجوع ، فقال :

« إنَّ رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في المنام وأمرني بما أنا ماض ٍ له » .

قالاً : وما تلك الرؤيا ؟ فقال :

« ما حدَّثت أحداً بها ، ولا أنا محدَّث بها أحداً حتى الغي ربِّي عزَّ وجلَّ » .

فلمّا يشس منه عبد الله بن جعفر أمر ابنيـه عونـاً ومحمّداً بلزومـه والمسير معـه ، والجهـاد دونه ، ورجع مع يحيى بن سعيد إلى مكّة ، وتوجّه الحسين ( عليه السلام ) إلى العراق مغذاً لا يلوي على شيء ، حتى نزل ذات عرق .

ووفقــاً لروايــة السيّد فقــد لقي الحسين ( عليــه السلام ) هنــاك بشر بن غالب قــادماً من العراق، فـــاله عن أهـلها فقال: خلّفت القلوب معك، والسيوف مع بني أميّة، فقال: وصـــدق أخو بني أســد، إنّ الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريده.

## مقتل قيس بن مسهر الصيداوي رسول الحسين (عليه السلام)

 <sup>(</sup>١) حصين بضم الحاء المهملة وفتح الصاد ، ابن تميم ، وبعضهم يقول : ابن تمير ، ولعل هذا خطأ .
 يقـول ابن أبي الحديـد : تميم بن أسامة بن الزبـير بن وريـد التميمي هـو الـرجـل الـذي سـال ــ لمّـا قـال
 ( عليه السلام ) : و سلوني قبل أن تفقدون ــ عن عدد الشـعر في رأسـه ، فأجـابه ( عليـه السلام ) : أمـا =

بين القادسيّة إلى خفّان ، وما بين القادسيّة إلى القُطقُطانة ، وقال للناس : هذا الحسين يريد العراق ، ولمّا بلغ الحسين الحاجر من بطن الرَّمّة بعث قيس بن مسهر الصيداوي - وبرواية عبد الله بن يقطر - إلى أهل الكوفة ، ولم يكن ( عليه السلام ) علم بخبر مسلم رحمه الله ، وكتب إليهم ( ) :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسين بن علي إلى إخوانه المؤمنين والمسلمين ، سلام
 عليكم ، فإن أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو .

أمّا بعد ، فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم ، واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحقّنا ؛ فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع ، وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر ، وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجّة يوم التروية ، فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدّوا ، فإنّ قادم عليكم في أيّامي هذه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

وسبب كتـابته لهـذا الكتاب هـو أنّ مسلمًا كتب إليه قبـل أن يقتل بسبـع وعشرين ليلة ، وكتب إليه أهل الكوفة : إنّ لك ها هنا مئة ألف سيف ، فلا تتأخّر .

فلما بلغ رسوله (عليه السلام) القادسيّة أمسك به الحصين بن تميم ، وبرواية السيّد أنَّ الحصين أراد أن يفتشه ، فأخرج الكتاب ومرّقه ، فحمله الحصين إلى ابن زيـاد ، فلمّا مثل بـين يـديه قـال له ؛ من أنت ؟ قـال : أنا رجـل من شيعة أمـير المؤمنـين عـلي بن أبي طـالب وابنـه عليها السلام ، قال : فلم خرقت الكتاب ؟ قال : لئلاّ تعلم ما فيـه ، قال : ومّن الكتـاب ، وإلى من ؟ قال : من الحسين بن عليّ إلى جماعـة من أهـل الكـوفة لا أعـرف أسـاءهـم ؛ فغضب

والله إنّي لاعلم ذلك ، ولكن أين البرهان ؟ ومراده (عليه السلام) : من أين أجملك تعلم أن عددها هو ما هو ؟ وقد حُدّثت بشائك وبما ستسالني عنه ، وأخبرت أن في أصل كلّ شعرة ملك يلعنك وشيطان يستفزّك ، وآية ذلك مصداق ما خبرتك به من أنّ في بيتك سخلًا يقتل ابن رسول الله (ص) أو يحرّض على قتله ، وهكذا كان كها قاله (ع) من أنّه ابن تميم ؛ والحصين هو ذلك الطفيل الذي كان يوم ذاك يجبو ، وعاش حتى أصبح قائداً عند ابن زياد ، وبعث به ابن زياد إلى ابن سعد يمنعه عن التسامح بشان الحسين (ع) ويحمّه على قتاله ، ويخاف ابن سعد من التأخر في قتل الحسين (ع) ، فلا غرو أنه في صبيحة اليوم الذي أناه فيه الحصين بن تميم بهذا الكتاب ثمّ قتل الحسين (ع) . انتهى .

أقول : إن السبط بن الجوزيّ نقل في ( التذكرة ) أنّه قبل : إن الحَصين كـان أحد قتلة الإمـام الحــين (ع) وقد رماه بسهم ، ثم أنّاه ففصل رأمه عن جــده.

وعلقَ رأسه في عنق ليتقرّب به إلى ابن زياد عليه لعائن الله ۽ .

<sup>(</sup>١) وبرواية السيَّد أنه (ع) كتب إلى سليهان بن صرد ، والمسيَّب بن نجبة ، ورفاعة ، ومجموعة ، من الشيعة .

ابن زيـاد فقـال : والله لا تفـارقني حتَى تخـبرني بـأســهاء هؤلاء القــوم ، أو تصعــد المنــبر وتلعن الحـــين بن علىّ وأباه وأخاه وإلاّ قطعتك إرباً إرباً .

فقال : أمّا القوم فلا أخبرك بأسبائهم ، وأمّا الأمر الآخر فأفعل ، فصعد المنبر وحمد الله ، وصلى على النبيّ ، وأكثر من التسرّحم على عليّ وولده صلوات الله عليهم ، ثمّ لعن عبيد الله بن زياد وأباه، ولعن عتاة بني أميّة عن آخرهم، ثم قال أنا رسول الحسين إليكم، وقد خلفته بموضع كذا فأجيبوه.

فلما بلغ ابن زياد مقالته أمر به أن يرمى من فوق القصر ، فرمى به وتقطّع .

وروي أنّه وقع إلى الأرض مكتوفًا ، فتكسّرت عظامه ، وبقي به رمق ، فأتاه رجل يقـال له : عبد الملك بن عمير اللخميّ فذبحه .

يقول المؤلّف: قيس بن مسهر الصيداويّ الأسديّ رجل شريف شجاع، وذو قدم راسخة في عبّة أهل البيت (عليهم السلام)، وسيرد فيها بعد أنه لما بلغ الحسين (عليه السلام) خبر مقتله اغرورقت عيناه وقال:

#### ﴿ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحِبُهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْتَظُّرُ ، وَمَا بِذُلُوا تَبْدِيلًا ﴾ .

وإليـه أشار الكميت بن زيـد الأسدي ، ولقّبـه في شعـره بشيـخ بني الصيـداء بقـولـه ؛ « وشيخ بني الصيداء قد فاظ بينهم . . » ( فاظ : مات ) .

## دعونه ( عليه السلام ) زهير بن القين لنصرته

#### ومعرفته بمقتل مسلم

يقول الشيخ المفيد ( ره ) : ثمَّ أقبل الحسين من الحاجر يسير نحـو الكوفـة ، فانتهى إلى ماء من مياه العرب ، فإذا عليه عبد الله بن مطيع العدويّ وهو نازل به ، فلمّا رأى الحسين قام إليه فقال : بأي أنت وأمي يا بن رسول الله ، ما أقدمك ؟ فقال له الحسين ( عليه السلام ) : كان من موت معاوية ما قد بلغك ، وكتب إلىّ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم .

فقال له عبد الله بن مطيع : أذكّرك الله يـا بن رسول الله وحرمة الإســـلام أن تنتهك ، أنشدك الله في حرمة قريش ، أنشدك الله في حرمة العرب ، فـــوالله لئن طلبت ما في أيـــدي بني أميّة ليقتلنّك ، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحداً أبداً ، فلا تفعل ولا تأت الكوفة ، ولا تعرّض نفسك لبني أميّة .

فأبي الحسين ( عليه السلام ) إلّا أن يمضي لما أمره الله به ، فمضى عنه وهو يقول : ﴿ لَنْ يُصِيبنا إلّا ما كتب الله لمنا ﴾ . وكان عبيد الله بن زياد أمر فأخذ ( سُدٌ ) ما بين واقصة إلى طريق الشام ، وإلى طريق البصرة ، فلا يَدَعون أحداً يلج ولا أحداً بخرج ، فأقبل الحسين ( عليه السلام ) لا يشعر بشيء ( في الظاهر ) حتى لقي الأعراب فسألهم فقالوا : لا والله مـا ندري غـير أنّا لا نستـطيع أن نلج ولا نخرج .

وحدّث جماعة من فزارة ومن بجيلة قالوا:

كنّا مع زهير بن القين البجليّ حين أقبلنا من مكّة ، وكنّا نسايسر الحسين (عليه السلام) ، فلم يكن شيء أبغض علينا من أن ننازله ( ننزل معه ) في منزل ، فكنّا إذا صار الحسين تخلّف زهير ، وإذا نزل الحسين ( عليه السلام ) تقدّم زهير ، حتى إذا كنّا في أحد المنازل نزل الحسين ( عليه السلام ) في جانب ، وكان لا بدّ أنّ ننزل في الجانب الآخر ، فقعلنا

وبينا نحن جلوس نتغدّى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين (عليه السلام) حتى سلّم ، ثمّ دخل ، فقال : يا زهير بن القين ، إنّ أبا عبد الله الحسين بعثني إليك لتأتيه ، فطرح كلّ منّا ما في يده حتى كأنّما على رؤوسنا الطير ؛ فقالت له زوجته واسمها دلهم : سبحان الله ، أبيعث إليك ابن رسول الله ثمّ لا تأتيه ؟! لو أتيته فسمعت كلامه .

فأتاه زهير بن القين ، فيا لبث أن جاء مستبشراً قد أشرق وجهه ، فأمر بفسطاطـه وثقله ومتاعه فقوض ، وحمل إلى الحسـين ( عليه الســلام ) ، ثم قال لامــرأته : أنت طــالق ! الحقي بأهلك فإنّي لا أحـبّ أن يصيبك بسببي إلاّ خير .

ووفقاً لـروايـة السيّـد أن زهيـراً أضـاف قـولـه : وقـد عـزمت عـلى صحبـة الحـــــيز (عليه السلام ) لأفديه بروحي ، وأتيه بنفسى .

ثمّ أعطاها مالها ، وسلّمها إلى بعض بني عمّها ليوصلها إلى أهلها ، فقامت إليـه وبكت وودّعتـه وقـالت : خـار الله لـك ، أســالـك أن تــذكـرني في القيـــامـة عنـــد جـدّ الحســـين (عليه السلام) .

ثمَّ قال زهير لأصحابه: من أحب منكم أن يتبعني ، وإلاَّ فهو آخر العهد ؛ ثمَّ ودَعهم والتحق بـالحسين (عليـه السلام) ؛ ويقـول بعض أربـاب السـير إن ابن عمَّـه سلمان بن مضارب بن قيس وافقه ، واستشهد بعد ظهر يوم عاشوراء في كربلاء .

ويروي الشيخ المفيد (ره) عن عبد الله بن سليهان الأسديّ والمنذر بن المشمعل الأســديّ أنّها قالا : لًا قضينا حجّنا لم تكن لنا همّة إلا اللحاق بالحسين في الطريق لننظر ما يكون من أمره ، فأقبلنا ترقل بناناقاتنا مسرعين حتى لحقناه بزرود ، وهو موضع قبريب من الثعلبيّة ؛ فلمّا دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين (عليه السلام) ، فوقف الحسين (عليه السلام) كأنّه يبريده ، ثمّ تبركه ومضى ، ومضينا نحوه ، فقال أحدنا لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا نسأله فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه ، فمضينا حتى انتهينا إليه فقلنا : السلام عليك ، قال : وعليكها السلام ، قلنا : عن الرجل ؟ قال : أسديّ ، فقلنا : ونحن أسديّان فمن أنت ؟ ثم انتسب وانتسبنا له ، ثم قلنا : أخبرنا عن الناس وراءك ، قال نعم ، لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة ؛ ورأيتها يُجرّان بأرجلها في السوق .

#### بلوغه ( عليه السلام ) منزل الثعلبية

فأقبلنا حتى لحقنا بالحسين ، فسايرناه حتى نزل الثعلبية بمسياً ، فجئناه حين نزل فسلمنا عليه ، فرد علينا السلام فقلنا له : يرحمك الله ، إن عندنا خبراً إن شئت حدّثناك به علانية ، وإن شئت سرّاً ، فنظر إلينا وإلى أصحابه ثمّ قال : ما دون هؤلاء سرّ ؛ فأخبرناه الخبر المؤلم الذي سمعناه من الأسدي ، فقال : ﴿ إِنّا لله وإنّا إليه راجعون ﴾ ، رحمة الله عليها ، يردد ذلك مراراً .

فقلنا له : ننشدك الله في نفسك وفي أهل بيتك إلّا انصرفت من مكانك هذا ، وإنّ أهل الكوفة إن لم يكونوا عليك فلن يكونوا معك ؛ فنظر إلى بني عقيل فقــال : ما تــرون ؟ فقالــوا : والله ما نرجع حتى نصيب ثارنا أو نذوق ما ذاق .

فاقبل علينا الحسين ( عليه السلام ) فقال : لا خير في العيش بعد هؤلاء ، فعلمنا أنّه قد عزم رأيه على المسير ، فقلنا له : خار الله لك ، فقال : يىرحمكم الله ؛ فقال لـه بعض أصحابه : إنّـك والله ما أنت مثـل مسلم بن عقيل ، ولـو قدمت الكـوفة لكـان الناس إليـك أسرع ، فسكت ولم يجب ، ذلك أنّه كان يعلم العاقبة .

وبرواية السيّد أنّه ( عليه السلام ) لما بلغه خبر مقتل مسلم استعبر باكياً ثمّ قال : ١ رحم الله مسلماً ، فلقد صار إلى روح الله وريحانه ، وتحيّته ورضوانه ، أما إنّه قد قضى ما عليه ، وبقي ما علينا ، ، ثمّ أنشأ يقول :

فإن تكن الدنيا تعدّ نفيسة فدار ثواب الله أعمل وأنبل وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرىء بالسيف في الله أفضل وإن تكن الأرزاق فَسماً مقدّراً فقلة حرص المرء في الكسب أجمل وإن تسكسن الأصوال لسلترك جسعسها فيها بسال مستروك بسه المسرء يسبخسل

ورد في بعض التواريخ أنّه كان لمسلم بن عقيل (عليه السلام) بنت كان لهما من العمر ثلاث عشرة سنة أو أقلً ، وكانت تعيش في بيت الحسين (عليه السلام) وتدرج مع بناته لا تفارقهنّ .

ولما أخبر الحسين (عليه السلام) في ذلك المكان بقتل مسلم جاء ودخل خيمة النساء ودعا بتلك البنت وجعل يلاطفها ويعطف عليها ، فاستشعرت البنت من ذلك المصيبة ، فقالت : ياعم ، أراك تعطف علي عطفك على الايتام ، أفأصيب أبي مسلم ؟ فرّق لها الحسين (عليه السلام) وجرت دمعته ، وقال لها : يا بنيّة لا تحزني ، فلئن أصيب أبوك فأنا أبوك ، وبناتي أخواتك ؟ فلمّا سمعت البنت هذا الكلام من الحسين (عليه السلام) صرخت وأعولت ، فسمع صراخها آل عقيل ، فارتفعت أصواتهم بالبكاء ، وشاركهم أهل بيت الحسين (عليه السلام) ، وعظم على أبي عبد الله المصاب ، واشتذ به الحزن .

ويروي الشيخ الكلينيّ (قده ) أنّ الإمام الحسين (عليه السلام ) لمّا بلغ الثعلبيّة يريـد كربلاء ، لقيـه رجلٌ فسلّم عليـه ، فقال لـه الحسين (عليـه السلام ) : من أيّ البلاد أنت ؟ قال : من أهل الكوفة ، قال : أما والله يا أخا أهل الكوفة لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل (عليه السلام ) من دارنا ، ونزوله بالوحي على جدّي ، يا أخا أهـل الكوفة ، أفمستقى العلم من عندنا ، فعلِمُوا وجَهلنا ؟ هذا ما لا يكون .

يروي السيّد ابن طاوس أيضاً أنّ الحسين صلوات الله عليه ســـار حتّى نزل الثعلبيّــة وقت الظهيرة ، فوضع رأسه فرقد ، ثمّ استيقظ فقال :

و قد رأيت هاتفاً يقول : أنتم تسرعون ، والمنايا تسرع بكم إلى الجنَّة ، .

فقال له ابنه عليّ ( عليه السلام ) : يا أبه ، أفلسنا على الحقّ ؟ فقال : بلى يـا بنيّ والذي إليه مرجع العباد ؛ فقال : يا أبه ، إذن لا نبالي بالموت ، فقـال له الحسـين ( عليه الســلام ) : جزاك الله يا بنيّ خير ما جزى ولداً عن والد .

ثمّ بات ( عليه السلام ) في الموضع ، فلمّا أصبح إذا برجل من أهل الكوفة يكنّى أبا هـرّة الازديّ قد أتاه فسلّم عليه ثمّ قال : يا بن رسول الله ، مـا الذي أخـرجك عن حـرم الله وحرم جدّك عمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال الحسين ( عليه السلام ) :

ويجك أبا هرة ، إنّ بني أمية أخذوا مالي فصبرت ، وشتموا عرضي فصبرت ، وطلبوا
 دمي فهربت ؛ وايم الله لتقتلني الفئة الباغية ، وليلبسنهم الله ذلًا شاملًا ، وسيفاً قاطعاً ؛

٦٢٤ مروره ببطن العقبة

وليسلَطنَ عليهم من يذلُّهم حتى يكونـوا أذلّ من قوم سبلًا إذ ملكتهم امرأة منهم ، فحكمت في أموالهم ع .

يقول الشيخ المفيد وغيره : ثمَّ انتظر حتَّى إذا كان السحر قال لفتياته وغلمانه : أكثروا من المـاء ، فاستقـوا وأكثروا ؛ ثم ارتحلوا ، فســار حتَّى انتهى إلى زبالــة ، فأتــاه خــبر عبــد الله بن يقطر ، فجمع أصـحابه ، فأخرج للناس كتاباً قرأه عليهم ، فإذا فيه :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فإنه قد أتانا خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل ،
 وهان ، بن عروة ، وعبد الله بن يقطر ؛ وقد خذلنا شيعتنا ، فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ، ليس عليه ذمام » .

فتفرّق الناس عنه تمّن اتّبعوه طمعاً في مغنم وجاه ، حتّى بقي في أهــل بيته وأصحــابه تمّن اختاروا ملازمته عن يقين وإيمان .

فلمّا كان السحر سارحتى مرّ ببطن العقبة فنزل عليها ، فلقيه شيخ من بني عكرمة فقـال له : أين تريد ؟ قال ( عليه السلام ) : الكوفة ، فقال له الشيخ : أنشدك الله لمّا انصرفت ، فوالله ما تقـدم إلاّ على الأسنّـة وحدّ السيوف ؛ فقـال له : « يـا عبـد الله ، ليس يخفى عـليّ الره » . الرأى ، ولكنّ الله تعالى لا يُغلب على أمره » .

ثمّ قال : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَدَعُونَنِي حَتَّى يَسْتَخْرَجُوا هَذَهُ الْعَلْقَةُ مَنْ جُوفِي ، فَإِذَا فَعَلُوا سَلَّطُ اللهُ عليهم من يَدْلَهُم حَتَّى يَكُونُوا أَذَلُ فَرقَ الأَمْمِ ﴾ .

ثمّ سار (عليه السلام) في سبيله .



## في لقاء الهام المسين ( عليه السلام) المرُّ بن يزيد الرياحي

سار الحسين (عليه السلام) من بطن العقبة حتى نـزل شَراف ، فلمًا كان السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء واكثروا ، ثمّ سار حتى انتصف النهار ، فينـما هو يســير إذ كبّر رجـل من أصحابه ، فقال له الحسـين (عليه الســلام) : الله أكبر ، لم كـبّرت ؟ فقال : رأيت النخـل ، قال جماعة مّن صحبه : والله انّ هذا المكان ما رأينا فيه نخلة قطّ ، فقال : فها ترونـه ؟ قالـوا : والله نراه أسنة الرماح وأعناق الخيل ، قال : وأنا والله أرى ذلك .

فلمّا تبين له أنّهم الجند مال إلى ذات اليسمار بجانب جبل هناك يقال له ذا حُسُم ، حتى إذا احتاج إلى القتال جعله في ظهره ، واستقبل القوم من وجه واحد ، ولمّا بلغ الموضع أمر (عليه السلام ) بأبنيته فضرُبت .

وما لبث أن جاء القوم ، زهاء ألف فارس مع الحرّ بن يزيد التميمي ، حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين ( عليه السلام ) في حرّ الظهيرة ، والحسين وأصحابه معتمّون متقلّدون أسيافهم .

فقال الحسين ( عليه السلام ) لفتيانه : اسقوا القوم وارووهم من الماء ، ورشّفوا الخيـل ترشيفاً ، ففعلوا ، وأقبلوا يملأون القصاع من الماء ثمّ يدنونها من الفرس فإذا عبّ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقوا آخر ، حتى سقوا الخيل كلّها .

يقول عليّ بن الطعّان المحاربيّ ، كنت مع الحرّ يومشذ ، فجئت في آخر من جاء من أصحابه ، فلمّا رأى الحسين ( عليه السلام ) ما بي وبفرسي من العطش قبال : انخ الراوية ، والراوية عندي السقاء ، فقبال : يا بن أخي انخ الجمل ( مراده الجمل البذي يحمل الماء ) فأنخته ، فقال : الحسين : اخنث

السقاء أي : اعطفه ، فلم أدر كيف أفعل ، فقام فخنثه ، وسقيت فرسي .

#### صلاة الحرّ مع الحسين (عليه السلام)

فلم يزل الحرّ موافقاً للحسين (عليه السلام) حتى حضرت صلاة الظهر ، فأمر الحسين (عليه السلام) الحجّاج بن مسروق أن يؤذن ، فلمّا حضرت الإقسامة خسرج الحسسين (عليه السلام) في إزار ورداء ونعلين ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« أيّها الناس ، إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت عليّ رسلكم أن : « أقدم علينا فليس لنا إمام ، لعلّ الله يجمعنا وإيّاكم على الهدى والحقّ » ، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم ، فأعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم ، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين ، انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم » .

فسكتوا عنه ولم يتكلِّموا كلمة .

فقال للمؤذن : أقم ، فأقام الصلاة فقال للحرّ : أتريد أن تصلّي بأصحابك ؟ فقال الحرّ : لا بل تصلّي أنت ونصلّي بصلاتك ، فصلّ بهم الحسين ( عليه السلام ) .

ثمَّ دخل فاجتمع عليه أصحابه ، وانصرف الحرَّ إلى مكانه الذي كان فيه ، وعاد الباقون إلى صفَّهم ، ثمَّ أخذ كلَّ رجل منهم بعنان فرسه وجلس في ظلّها اتقاءً لشدَّة الحرَّ .

فلمّا كان وقت العصر أمر الحسين (عليه السلام) أن يتهيّاوا للرحيل ، ففعلوا ؛ ثمّ أمر مناديه فنادى بالعصر وأقام ، فاستُقدم الحسين وقام فصلّى بالقوم ، ثمّ سلّم وانصرف إليهم بوجهه فحمد الله واثنى عليه ، وقال :

« أمّا بعد ، أيّها الناس فـإنّكم إن تتقوا الله وتعـرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله عنكم ، ونحن أهل بيت محمّد أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم ، والسائرين فيكم بالجور والعدوان ، فإن أبيتم إلاّ الكراهة لنا ، والجهل بحقّنا ، وكان رأيكم الآن غـير ما أتنني به كتبكم ، وقدمت عليّ به رسلكم انصرفت عنكم » .

فقال له الحرر : أنا والله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر ، فقال الحسين (عليه السلام ) لبعض أصحابه : يا عقبة بن سمعان ، أخرج الخرجين اللذين فيها كتبهم إلى ، فأخرج عقبة خرجين مملوءين صحفاً فنشرت بين يديه ، فقال له الحر : لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك ، وقد أمرنا أنا إذا لقيناك لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد ، فقال الحسين (عليه السلام) : « الموت أدن إليك من ذلك ه .

ثُمَّ قال (عليه السلام) لأصحابه: قوموا فاركبوا، فركبوا، وانتظر حتى ركبت نساؤه

فقال لأصحابه: انصرفوا ، فلمّا ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف.

فقال الحسين ( عليه السلام ) للحرّ : و ثكلتك أمَّك ما تريد ، ؟

فقال له الحر : أما والله لو غيرك يقولها لي ما تركت ذكر أمّه بالثكل كاثناً من كان ، ولكن والله ما لى إلى ذكر أمّك من سبيل إلّا بأحسن ما نقدر عليه .

فقال له الحسين (عليه السلام): فها تريد ؟ قال: أريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد ، فقال: إذاً والله لا أتبعك ، فقال: إذاً والله لا أدعك ، فتراداً القول ، فلهًا كثر الكلام بينهها قال له الحرّ: إنّ لم أومر بقتالك إنّما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة ، فإذا أبيت فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة ، ولا يردّك إلى المدينة حتى أكتب إلى الأمير عبيد الله بن زياد فلعل الله أن يرزقني العافية من أن أبتل بشيء من أمرك .

ثمّ إن الحسين (عليه السلام) تياسر عن طريق القادسيّة وعُذَيْب ، وسار الحرّ في أصحابه يسايره ، فيسير بأصحابه في ناحية ويسير الحسين (عليه السلام) في ناحية أخرى حتى التهوا إلى عذيب الهجانات ، فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم ، ويقودون فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل ، ومعهم دليلهم الطرمّاح بن عديّ (كون الطرمّاح هذا ابن عديّ بن حاتم غير معروف ، بل إنّ أباه هو عدّي آخر كها ينظهر ) ، والتحقوا بركب الحسين (عليه السلام) .

وأقبل إليهم الحرّ بن يزيد فقال: إنّ هؤلاء النفر الذين من أهل الكوفة ليسوا عُن أقبل معك ، وأنا حابسهم أو رادّهم ؛ فقال له الحسين (عليه السلام): لامنعتهم عمّا أمنع منه نفي ، إنّما هؤلاء أنصاري وأعواني ، فإن بقيت على العهد الذي بيني وبينك فبها ، وإلّا ناجزتك ، فكفّ عنهم الحرّ .

ثمّ قال لهم الحسين (عليه السلام): أخبروني خبر الناس وراءكم ، فقال له أحدهم وهو مجمّع بن عبد الله: أمّا أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم ، وملتت غرائزهم ، فهم إلبُّن واحد عليك ؛ وأمّا سائر الناس فإنّ أفئدتهم تهوي إليك ، وسيوفهم غداً مشهورة عليك ! قال : أخبرني ، فهل لكم برسولي إليكم قيس بن مسهّر ؟ قالوا : نعم ، أخذه الحصين بن تميم فبعث به إلى ابن زياد ، فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك ، فصلى عليك وعلى أبيك ، ولعن ابن زياد وأباه ، ودعا الناس إلى نصرتك ، وأخبرهم بقدومك ، فأمر به ابن زياد فألقي من طهار القصر ، فترقرقت عينا الحسين (عليه السلام) ولم يملك دمعه ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) الإلب: قوم تجمعهم عداوة واحدة.

#### ﴿ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلًا ﴾ .

و اللهم اجعل لنا ولهم الجنّة نـزلاً ، واجمع بيننـا وبينهم في مستقـر رحمتك ، وغـائب مذخور ثوابك » .

ثم دنا منه الطرماح فقال: والله إنّي لانظر فها أرى معك أحداً ، ولو لم يقاتلك إلاّ هؤلاء (جنود الحرّ) الذين أراهم ملازميك لكان كُفي بهم ، وقد رأيت قبل خروجي إليك بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس ما لم تر عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثر منه ، فسألت عنهم فقيل: اجتمعوا ليُعرَضوا ثمّ يسرّحون إلى الحسين ، فأنشدك الله إن قدرت على أن لا تقدم إليهم شبراً إلاّ فعلت ، فإن أردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى رأيك ويستبين لك ما أنت صانع - فسرحتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى (أجاً) ، منزل لبطن من بطون طيىء ، فأقم فينا ما بدا لك ، فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم ، والله لقد امتنعنا بهذا الجبل من ملوك غسّان وحمير ، ومن النعيان بن المنذر ، ومن العرب والعجم ، والله ما دخل علينا ذلّ قطّ .

فقال له الحسين (عليه السلام): « جزاك الله وقومك خيراً إنّه كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علام تنصرف بنا وبهم الأمور في عاقبه ».

وكنان الطرمّاح قند امتنار لأهله صيرة من الكنوفة ، ومعه نفقة لهم ، فودّع الحسين (عليه السلام) على أن يأتي أهله بالميرة ثم يعود إليه ليكون من أنصاره ، وقد فعل ، غير أنّه لمّا بلغ عنديب الهجنانيات في طريق عنودته لقي سنهاعة بن بندر ، فنعى إليه الإصام الحسين (عليه السلام) فقفل راجعاً .

## بلوغه ( عليه السلام ) قصر بني مقاتل ولقؤه عبيد الله بن الحرّ الجعفي

ثمّ سار الحسين (عليه السلام) من عذيب الهجانات ، والحرّ يسايره ، حتى انتهى إلى قصر بني مقاتل ، فنزل به ، فإذا همو بفسطاط مضروب ، فقال : لمن هسذا ؟ فقيل : لعبد الله بن الحرّ الجعفي ، قال : ادعوه إليّ ، فليّا أناه الرسول قال له : هذا الحسين بن عليّ (عليها السلام) يدعوك ، فقال : ﴿ إنّا لله وإنّا إليه راجعون ﴾ ، والله ما خرجت من الكوفة إلاّ كراهية أن يدخلها الحسين وأنا فيها ، والله ما أريد أن أراه أو يراني .

فأتاه الرسول فأخبره ، فقام إليه الحسين فجاءه فسلَّم عليه وجلس ، ثم دعاه إلى الخروج

معه ، فأعاد عليه عبيد الله تلك المقالة ، واستقاله عمّا دعاه إليه ، فقال له الحسين (عليه السلام) : و إلاّ تنصرنا فاتق الله أن تكون عمّن يقاتلنا ، فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثمّ لا ينصرنا إلاّ هلك » .

فقال له : أمَّا هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله .

ثمّ قام الحسين ( عليه السلام ) من عنده حتّى دخل رحله ، ولمّـا كان في آخــر الليل أمــر فتيانه بالاستقاء من الماء والرحيل .

قال عقبة بن سمعان : لمّا ارتحلنا من قصر بني مقاتل وسرنا ساعة خفق الحسين (عليه السلام) وهو على ظهر فرسه خفقة ثم انتبه وهو يقول : ﴿ إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ ﴾ ، ﴿ والحمد للهُ ربّ العالمين ﴾ ، وفعل ذلك مرّتين أو ثلاثاً ، فأقبل إليه ابنه عليّ بن الحسين (عليها السلام) فقال : ممّ حمدت الله واسترجعت ؟ قال :

د يا بني إنّي خفقت خفقة فعن لي فارس وهو يقول : القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم ،
 فعلمت أنّها أنفسنا نُعيت إلينا ء .

فقال له : يا أبت ، لا أراك الله سوءاً ، ألسنــا على الحقّ ؟ قــال : بلى والله عــلى الحقّ ، قال : فإنّنا إذاً ما نبالي أن نموت محقّين ، فدعا له ( عليه السلام )بالخير(١) .

فلمًا أصبح نزل وصلٌ بهم الغداة، ثمَّ عجَّل الركوب وأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرِّقهم ، فيأتيه الحرِّ فيرده وأصحابه نحو الكوفة فيمتنعون عليه ، فلم يزالوا يتسايرون كذلك حتى انتهوا إلى نينوى في أرض كربلاء ، فإذا راكب على نجيب لـه متنكّباً قوسه مقبلاً من الكوفة ، فوقفوا جميعاً ينتظرونه ، فلمّا انتهى إليهم سلّم على الحرَّ وأصحابه ولم يسلّم على الحسين ، ودفع إلى الحرَّ كتاباً من عبيد الله بن زياد لعنه الله ، فإذا فيه :

أمّا بعد ، فجعجع بالحسين حين يبلغـك كتابي ويقـدم عليك رسـولي ، فلا تنــزله إلاّ بالعراء في غـير خضرة وعلى غـير ماء ، وقــد أمرت رســولي أن يلزمك ولا يفــارقك حتىّ يــاتيني بإنفاذك أمري ، والسلام .

قرأ الحرّ عليهم كتاب ابن زياد ، وأخذهم بالنزول في ذلك المكان ، فقال له الحسين (عليه السلام) : دعنا ويحك ننزل هذه القرية أو هـذه ، يعني نينوى والغاضريّة ، أو قريـة أخرى حيث العمران والماء ؛ فقال الحرّ : لا والله ما أستـطيع ذلك ، هذا رجـل قد بُعث إليّ عيناً علىّ .

<sup>(</sup>١) ورد قريب من هذه الواقعة في أواخر الفصل السابق ، مع اختلاف طفيف في النصّ ( المعرب ) .

قال زهير بن القين : يا بن رسول الله ، إنّ قتال هؤلاء القوم الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم ، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به .

فقال الحسين ( عليه السلام ) : ما كنت لأبدأهم بالقتال ، ثمّ نزل ، وضربت الأبنية ، وكان ذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم الحرم .

ويروي السيّد ابن طاوس أنّ كتاب ابن زياد ورسوله وصلا إلى الحسر في عذيب الهجانات ، ولمّ ضيّق الحرّ على الحسين ( عليه السلام ) امتثالًا للأمر الذي تلقّاه جمع أصحابه وأهل بيته ، وقام فيهم خطيباً ، وقال - بعد أن حمد الله وأثنى عليه - :

و أمّا بعد ، فإنّه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون ، وإنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت ، ولم
 يبق منها إلّا صبابة كصبابة الإناء ، ألا تبرون إلى الحقّ لا يُعمل به ، وإلى الباطل لا يُتناهى
 عنه ، ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقاً ، فإنّ لا أرى الموت إلّا سعادة ، والحياة مع النظالمين إلّا برماً » .

فقام إليه من بين أصحابه زهير بن القين البجليّ ، فقال :

وقد سمعنا يا بن رسول الله مقالتك ، ولو كانت الدنيا لنـا باقيـة ، وكنا فيهـا مخلّدين ،
 لأثرنا النهوض معك على الإقامة فيها » .

وقام من بعده نافع بن هلال فقال :

والله ما كرهنا لقاء ربّنا . وإنّا عملى نياتنا وبصائرنا ، نـوالي من والاك ، ونعادي من
 عاداك » .

ثم قام بُرَيْر بن خُضَير فقال :

والله يا بن رسول الله لقدمن الله تعالى بـك علينا أن نقـاتل بـين يديـك ، تقطّع فيـك أعضاؤنا ، ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة » .



# المقصد الثالث إمام الدسين ( عليه ال

في قدوم الاملم الدسين (عليه السلام) إلى كربلاً، وفيه أربعة فصول



# في نزول الامام المسين (عليه السلام) أرض كرباء

اعلم أنَّ هناك اختلافاً في اليوم الذي ورد فيه الإمام الحسين ( عليه السلام ) إلى كـربلاء وأصحَّ الأقوال هو أنه قدم كربلاء في الثاني من المحـرَّم الحرام سنــة إحـدى وستــين من الهجرة ، ولمَّا انتهى إليها قال : ما اسم هذه الأرض ؟ فقيل له : هي كربلاء ، فقال : • اللهمَّ إنَّ أعوذ بك من الكرب والبلاء » .

ثمَّ قال : ( هذا موضع كـرب وبلاء ، انـزلوا ، هـا هنا محطَّ رحـالنا ، ومنـاخ ركابـنا ، ومقتل رجالنا ، ومسفك دمائنا ، وهنا محلَّ قبورنا ، جـذا حدَّثني جـدَّي رسول الله ( صـلَّى الله عليه وآله ) ه

ثمّ نزلوا ، ونزل الحر على الجانب الآخر ، فلمّ كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد اللعين من الكوفة في أربعة آلاف فارس ، فنزلوا في مواجهتهم .

ويروي أبو الفرج أنّه قبل خروج ابن سعد إلى الحسين ( عليه السلام ) بكربلاء كان ابن زياد قد ولاّه ، إمارة الريّ ، فلمّا بلغه ما كان من قدوم الحسين ( عليه السلام ) دعا عصر بن سعد فقال : سر إلى الحسين ، فإذا فرغنا ثمّا بيننا وبينه سرت إلى عملك ؛ فقال له عمر بن سعد : إن رأيت رحمك الله أن تعفيني فافعل ، فقال له ابن زياد : نعم ، على أن تردّ لنا عهدنا .

وقع عمر بن سعد في الحيرة والتردد بين قتال الحسين ( عليه السلام ) وفقدانه ملك الريّ ، فلا غرو أنه قال لابن زياد : أمهلني اليوم حتى انظر ؛ ثم أعمل فكره ، وأخيراً غلبت عليه شقوته فاختار حرب الحسين ( عليه السلام ) مع أمل الفوز بملك الري ، ولما كان من الغد أقبل إلى ابن زياد وقال له : إنّ سائر إلى الحسين .

ورواية السبط بن الجوزي قريبة من هـذا المضمون ، غـير أنّ محمّد بن سـيرين نقل عنـه قوله : إن إعجاز أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ظاهر في هذا الأمر ، ذلك أنـه ( عليه السـلام ) لقي عمر بن سعد وهو شابّ فقـال له : ويلك يـا بن سعد ، مـاذا تقول في يـوم تتردّد فيـه بين الجنة النار ، وتختار النار ؟

ثم إن عمر بن سعد بعث إلى الحسين (عليه السلام) عروة بن قيس الأحمى فقـال : ائته فسله ما الذي جاء به ، وماذا يريد؟

وكان عروة ممن كتب إلى الحسين (عليه السلام) ، فاستحيا منه أن يبأتيه ، فيطلب من ابن سعد أن يعفيه ويندب رجلًا آخر ، فعرض ابن سعد ذلك على رؤساء جيشه فأبوا ذلك وكرهوه ، ذلك أنّهم كانوا ممن كاتب الحسين (عليه السلام) ؛ فقام إليه كثير بن عبد الله ، وكان فارساً شجاعاً لا خوف ولا حياء عنده ، فقال : أنا أذهب إليه ، والله لئن شئت لأفتكنّ به ، فقال له عمر بن سعد : ما أريد أن يفتك به ، ولكن اثته فسله ما الذي جاء به .

## حديث أبي ثمامة الصائدي مع كثير بن عبد الله

أقبل كثير بن عبد الله إلى الحسين ( عليه السلام ) ، فلمّا رآه أبو ثهامة الصائديّ قال للحسين ( عليه السلام ) : أصلحك الله أبا عبد الله ، قمد جاءك شرّ أهمل الأرض ، وأجرأه على دم وأفتكه ، ثمّ قمام إليه فقال له : ضمع سيفك ، قمال : لا والله ولا كرامة ، إنّما أنا الرسول ، فإن سمعتم مني أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، وإنّ أبيتم انصرفت عنكم ، فقال له : فإنّ آخذ بقائم سيفك ، ثمّ تكلّم بحاجتك ، قال : لا والله لا تمسّه ، فقال له : أخبرني ما جئت به وأنا أبلغه عنك ، ولا أدعك تدنو منه ، فإنّك فاجر .

فتسابًا ، ثمَّ انصرف هـذا الخبيث إلى عمر بن سعـد فأخـبره الخبر ، فـدعا عمـر قرّة بن قيس الحنظليّ فبعث به برسالته ، فلمّا رآه الحسين ( عليه السلام ) مقبلًا قال : أتعرفون هـذا ؟ فقال حبيب بن مظاهر : نعم ، هذا رجل من حنظلة ، تميميّ ، وهــو ابن اختنا ، ولقــد كنت أعرفه بحسن الرأى ، وما كنت أراه يشهد هذا المشهد .

فجاء حتى سلّم على الحسين (عليه السلام) وبلغه رسالة ابن سعد إليه ، فقـال الحسين (عليه السلام) : كتب إليّ أهل مصركم هذا أن أقدم ، فأمّـا إذا كرهـوا قدومي فــإنّي أنصرف عنهم .

فقال له حبيب بن مظاهر : ويحك يا قرّة بن قيس ، أنّ ترجع إلى القوم الطالمين ؟ انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيّدك الله بالكرامة ، وإيّانا ممك ، فقـال له قـرّة : أرجع إلى صـاحبي بجواب رسالته ، وأرى رأيي .

فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر ، فقال له : إنَّ لأرجـو أن يعافيني الله في حـربه وقتاله .

ثم إنّه كتب إلى ابن زياد كتاباً يخبره فيه بما جرى .

يقــول حسّان بن فــائد العبسي : أشهــد أنّ كنت عند ابن زيــاد حال وصــول كتاب ابن سعد إليه ، فليّا قرأه قال :

الآن إذ علقتُ مخالبنا به يسرجو النجاة ولات حينَ مناص

وكتب إلى عمر بن سعد يقول : بلغني كتابك وفهمت ما ذكسرت ، اعرض عـلى الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه ، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام .

فليًا أن عمرَ بن سعد الكتاب ، لم يقرأه عمل الحسين ( عليه السلام ) ، ذلـك أنّه يعلم أنّ الحسين ( عليه السلام ) لن يرضي بالبيعة ليزيد .

ثمّ جـاء إلى عمر بن سعـد كتاب آخـر من ابن زياد يقــول فيه : أمّـا بعـد ، فــلا تمهلنّ الحــين بن علىّ وخِذ بكظمه ، وحل بين الماء وبينه كها حيل بين الزكيّ النقيّ عثمان بن عفّان(١٠)

<sup>(</sup>١) المعلوم أنّ عشان بن عقّان حوصر في المدينة من قبل المصريّين ، ومنع عنه الماء ، فلما بلغ ذلك أمير المونين (ع) غضب وبعث له بالماء ، وهذا مسطور في كتب التاريخ . لكنّ بني أميّة اتخذوها فريعة قديمة ، وأظهروا للناس أنّ عثان قتل عسطنان وينبغي الانتقام له ، وصوروا لاخيلة الناس أن شورة الناس عمل عثان كانت في نظر أمير المؤمنين (ع) عملاً صائباً ، ومن هذا الباب تسلّل أهل الفتنة والبغي والنواصب فدبروا المجازر للمسلمين حتى كانت واقعة كربلاء ، فكان أوّل قرار اتخذه ابن زياد هو منعه الماء عن عترة الني (ص) وما أن اتخذ هذا القرار حتى سارع عمر بن سعد إلى وضعه موضع التنفيذ فأوصى أصحابه وعساكره أن لا يسمحوا لأصحاب الحسين بحمل الماء من الفرات ومع أنّ الفرات كان طويلاً عريضاً غير أنّ أصحاب الحسين (ع) كانوا عاصرين ، كما أكّد ابن زياد تكراراً وجوب منع الماء ، فبعث عمر بن سعد غمر بن الحجّاج الزبيديّ على خسعة فارس وأمره بالنزول على الشريعة ، ومنع أصحاب الحسين من ورودها .

وجاء في المناقب أئهم منعوهم عن الماء ثلاثة أيام ، فحيناً حفروا عيناً للشرب فأعاد القوم ملأها دون حياء ، وحيناً كذلك حفروا بئراً من أجل الماء المستعمل لغير الشرب ، وحيناً كان أبو الفضل العبّاس (ع) يساتيهم بالماء خلال الليل ؛ ويروى في الأمالي عن الإمام السجّاد (ع) أنّ عليّاً الأكبر (ع) خرج إلى الشريعة ليلة عاشوراء في خسين نفراً فاستقوا ماءً ، فقال الإمام الأكبر (ع) لاصحابه : قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادكم ، وتسوضاً واغتسلوا واغسلوا ثيبابكم فستكون أكف انكم ؛ وملذ ذاك كان آخر عهد حرم رسول الله (ص) بالماء ، ومعلوم أن الجوّكان شديد الحرارة ، ومسير ساعة واحدة كان يكفي لإيقاد نبار العطش ، فكيف بعمل صعب شديد ، وقد ورد في الاخبار والسير كيف أنّ ذراري رسول الله (ص) قتلوا =

وبين الماء يوم الدار ، فلا يُسقوا منه قطرة ، فبعث عمر بن سعد عَمْرَ بن الحجّاج على خسمته فارس فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه وبين الماء ، وذلك قبل قتل الحسين ( عليه السلام ) بثلاث ؛ ومنذ اليوم الذي وصل فيه عمر بن سعد إلى كربلاء كان ابن زياد يرفده بالمقاتلين حتى تكامل عنده في السادس من المحرّم ـ برواية السيد ـ عشرين ألف فارس .

ووفقاً لبعض المرويّـات فقد كـان العسكر يفـدون باستمـرار حتى اكتملوا ثلاثـين ألفاً ، وكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد : إنّي لم أجعل لك علّة في كثرة الخيل والرجال ، فانـظر أنّي لا أصبح ولا أمــى إلاّ وخبرك عندي غدوة وعشيّة .

ولمّا رأى الحسين ( عليه السلام ) نزول العساكر مع عمر بن سعد بنينوى ومددهم لقتـاله أنفذ إلى عمر بن سعد : إنّني أريد أن ألقاك ، فاجتمعا ليلًا فتناجيا طـويلًا ، ثمّ رجـع عمر إلى مكانه ، وكتب إلى عبيد الله بن زياد :

د أمّا بعد ، فإنّ الله قد أطفأ النائرة ، وجمع الكلمة ، وأصلح أمر الأمّة ؛ هذا الحسين قد أعطاني عهداً أن يرجع إلى المكان الذي منه أن ، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور ، فيكون رجلًا من المسلمين ، له مالهم ، وعليه ما عليهم ؛ أو أن يبأي أمير المؤمنين ينزيد فيضع يده في يده ، فيرى فيها بينه وبينه رأيه ؛ وفي هذا لك رضى وللأمّة صلاح » .

يقــول المؤلّف : ينقل أهــل السير والتــواريخ عن عقبــة بن سمعان مــولى الربــاب زوجة الإمام الحـــين ( عليه السلام ) أنّه قال :

وهم عطاشي قد يبست شفاههم ، فكم يكون من المناسب إذا ذكرت قصته عليه السلام - عند شرب الماء - أن يذكر بعطش أولئك السادة المظلومين .

وينقل عن ( المصباح ) للكفعميّ انّ سكينة عند مقتل أبيها جاءت إليه وأخذته في حجرها وجعلت تبكي وتنوح حتى ذهلت ، ثمّ أنشدت عن أبيها :

شيعتي ما إن شربتم رَيِّ عندب ضاذكرون أو سمعتم بغريب أو شهيد فاسدبون ويظهر أن ما يرادف هذا الشعر من أشعار تقال في المراثي إنما هي من ملحقات الشعراء وليست من شعره (ع) ، وجاء في ( كامل البهائيّ ) أنّ ابن زياد جاء إلى مسجد الكوفة وأمر مناديه فنادى أنّ على الرجال كافة الخروج بسلاحهم لحرب الحسين بن عليّ ، وأنّ من يبقى في الكوفة سيتل ، وجاء فيه أيضاً أنّه لم يبق رجل إلاّ أخرجه ابن زياد طوعاً وكرهاً حتى يتّم له بالنبل والسيف والحجر والعصاء الانتهاء من الحسين واصحابه ، وجاء فيه أن رواة أحوالهم هم حيد بن مسلم الكندي ، وكان في جيش الطاغة ، وزينب أخت الإمام الحسين (ع) ، وعليّ زين العابدين (ع) ، وكان حيد من بينهم رجلاً فاضلاً لكنّ ابن زياد أخرجه مكرهاً .

و صحبت الحسين من المدينة إلى مكّة ، وَمنها إلى العراق ، ولم أفارقه حتى قُتل ، وقد سمعت جميع كلامه مع الناس ، فها سمعت منه ما يتذاكر فيه الناس : من أن يضع يده في يد يزيد، ولا أن يسير إلى ثغر من الثغور، ولكنّه قال: دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير إليه أمر الناس.

أقول : الظاهر أنّ هذا الكلام أضافه ابن سعد إلى الكتـاب من عنده ، وافتعـل ما كـان يرجو به إصلاح الأمر ، حيث كان كارهاً ـ منذ البداية ـ للقتال .

وإجمالاً فلها قرأ عبيد الله الكتاب قال : وهذا كتاب رجل ناصح لأميره ، مشفق على قومه ، وأراد أن يجيب ابن سعد بالقبول ، فقام إليه الشمر بن ذي الجوشن فقال: و أتقبل هذا منه ، والله لئن رحل من بلدك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزّة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز ، فلا تعطه هذه المنزلة فإنّها من الوهن ، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه ، فإن عاقبت فأنت ولي العقوبة ، وإن غفرت كان ذلك لك » .

فقال ابن زياد: نعم ما رأيت ، اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد ، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي ، فإن فعلوا فليبعث بهم إليّ سلمًا ، وإن هم أسوا فليقاتلهم ؛ فإن فعل فاسمع له وأطع ، وإن أبي أن يقاتلهم فأنت أمير الجيش ، فاضرب عنقه ، وابعث إليّ برأسه .

ثم كتب إلى ابن سعد كتاباً جاء فيه :

أمّا بعد ، فيأني لم أبعثك إلى الحسين لتكفّ عنه ، ولا لتطاوله ، ولا لتمنيّه السلام والبقاء ، ولا لتعتذر عنه ، ولا لتكون له عندي شفيعاً ؛ انظر ، فإنّ نزل الحسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إليّ سلميًا ، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم ، فإنّهم لذلك مستحقّون .

فإن قتلت حسيناً فأوطىء الخيل صدره وظهره ، فـإنّه عــاقّ شاقّ قــاطع ظلوم ، ولست أرى أن يضرّ هذا بعد الموت ، ولكن على قول قد قلته : لو قتلتُه لفعلتُ هذا به .

فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع ، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا ، وخلّ بين الشمر بن ذي الجوشن وبين العسكر ، فإنّا قد أمرنا بذلك ، والسلام ، .

# في وقائع التاسع من المحرّم وورود الشمر بن ذك الجوشن

لًا كان يوم الخميس التاسع من المحرّم الحرام أقبل الشمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد ، فلما قرأه ابن سعد قال له : « ما لك ويلك ، لا قرّب الله دارك ، وقبّع الله ما قدمت به عليّ ؛ والله إنّ لأظنّك نهيته عمّا كتبت به إليه ، وأفسدت علينا أمراً قد كنّا رجونا أن يصلح ، والله لا يستسلم حسين ، إنّ نفس أبيه لبين جنبيه » .

فقال له الشمر : أخبرني ما أنت صانع ؟ أتمضي لأمر أميرك وتقاتـل عدوّه ، وإلاّ فخـلّ بيني وبين الجند والعسكر .

قال ابن سعد : لا ، ولا كـرامة لـك ، ولكن أنا أتـوّلى ذلك ، فـدونك فكن أنت عـلى الرجّالة.

ثم نهض ابن سعد لقتال الحسين (عليه السلام) ، فجاء الشمسر حتى وقف على أصحاب الحسين وقال : ابن بنو أختنا ؟ ( ذلك لأنّ أمّ البنين ، أمّ العبّاس وعشهان وجعفر وعبد الله كانت كلابيّة ، والشمر بن ذي الجوشن كلابيّ ) أين العبّاس وإخوته ؟ فأعرضوا عنه ولم يجيبوه ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : أجيبوه ولو كان فاسقاً ، فقالوا له : ما شأنك وما تريد ؟ قال : يا بني أختي أنتم آمنون ، لا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين ، والزصوا طاعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية .

فقــال له العبّــاس : تبّت يداك ، ولعنـك الله ولعن أمانــك يــا عــدوّ الله ، أتؤمّنــا وابن رسول الله لا أمان له ؟ وتأمرنا أن نترك أخانا وسيّدنا الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة اللعناء أولاد اللعناء ؟ فرجع الشمر إلى عسكره مغضباً .

ثُمَّ إنَّ عمر بن سعد نــادى : يا خيــل الله اركبي ، وبالجنَّـة أبشري ! وزحف ابن سعد

عـلى غيّم الحسين ، عصر اليـوم التاسـع من المحرّم الحـرام ، وكان الحسـين ( عليه الســلام ) جالساً أمام بيته محتبياً بسيفه ، وقد خفق برأسه .

ويروي الشيخ الكليني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنَّه قال :

و تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين (عليه السلام) وأصحابه بكربلاء ، واجتمع عليه خيل الشام وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين (عليه السلام) وأصحابه ، وأيقنوا أنه لا يناتي الحسين نناصر ، ولا يمده أهمل العراق » .

ثم قال ( عليه السلام ) : « بأبي المستضعف الغريب ، .

وإجمالًا فليًا زحف جيش الطغيان سمعت العقيلة زينب (عليها السلام) الصيحة ، فدنت من أخيها وقالت : يا أخي ، أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت منّا ؟ فرفع الحسين (عليه السلام) رأسه وقال :

 و إنّي رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الساعة في المنام ، وهو يقول : إنّك صائر إلينا عن قريب a .

فلطمت زينب وجهها ونادت بـالويـل ، فقال لهـا : ليس لك الـويل يـا أخيّة ، اسكتي رحمك الله .

وجاءه العبّاس بن عليّ (عليه السلام) فقال له : يا أخي أتاك القوم ، فقال : اركب بنفسي أنت حتى تلقاهم ، فتقول لهم : ما لكم ، وما بدا لكم ، وماذا تريدون ؟ فركب العبّاس (عليه السلام) في نحو من عشرين فارساً من أصحابه ، وفيهم زهير بن القين ، وحبيب بن مظاهر ، فقال العبّاس : ما بدا لكم ، وما تريدون ؟ قالوا : جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو نساجزكم ، فقال : لا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله ، فأعرض عليه ما ذكرتم ؛ فوقفوا ، فرجع العبّاس إلى أخيه بالخبر ، ووقف أصحابه يعظون القوم ويكفّونهم عن قتال الحسين .

قال الحسين ( عليـه السلام ) لأخيـه : • ارجع إليهم ، فيإن استطعت أن تؤخَّـرهم إلى غـد ، وتدفعهم عنّـا العشيّة لعلّنـا نصليّ لـربّنا الليلة ونـدعوه ونستغفـره ، فهو يعلم أنّي أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه ، وكثرة الدعاء والاستغفار » .

يقـول السيّد : إنَّ ابن سعـد أراد التضييق عـلى الحسـين (عليـه السـلام) ، فقـال لـه عمرو بن الحجّاج الزبيديّ : سبحان الله ، والله لو كانوا من الترك أو الديلم وسألونا مثل ذلـك لاجبناهم ؛ فكيف وهم آل محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) .

وفي رواية الطبريّ أنّ قيس بن الأشعث قبال : أجبهم إلى منا سألسوك ، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة ؛ فقال ابن سعد : والله لو أعلم أنّهم يفعلون ما أخرتهم العشيّة .

ورجع العبّاس ومعه رسول من قبل عمر بن سعد يقول : إنّا قد أجّلناكم إلى غد ، فـإن استسلمتم سرّحنا بكم إلى ابن زياد ، وإن أبيتم فلسنا بتاركيكم .

## وقلاع ليلة عاشوراء وخطابه ( عليه السلام ) في اصحابه

وهكذا دنت ليلة عاشوراء ، فجمع الحسين (عليه السلام) أصحابه ؛ يقول الإمام على بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) :

جمع أبي أصحابه ليلة العاشر من المحرّم ، فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم ، وأنا إذ ذاك مريض ، فسمعت أبي يقول لأصحابه :

وأُثني على الله تعالى أحسن الثناء ، وأحمده على السرّاء والضرّاء ، اللهمّ إنّي أحمدك عـلى أن أكرمتنا بالنبوّة ، وعلّمتنا القرآن ، وفقّهتنا في الدين ، وجعلت لنا أسباعاً وأبصاراً وأفشدة ، فاجعلنا لك من الشاكرين .

أمّا بعد ، فـإنّي لا أعلم أصحابـاً أوفى ولا خيـراً من أصحـابي ، ولا أهــل بيت أبــرّ ولا أوصل من أهل بيتي ، فجزاكم الله جميعاً عنى خيراً .

ألا وإنّي لأظنّ يومنا من هؤلاء غداً ، ألا وإنّي قد أذنت لكم جميعـاً فانطلقوا في حلّ ليس عليكم مني حرج ولا ذمام ، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملًا ، وذروني وهؤلاء القوم فإنّهم لا يريدون غيري ، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري » .

فقـال له إخــوته وأبنــاۋه وبنو أخيــه وابنا عبــد الله بن جعفــر : ولمَ نفعــل ذلــك ، لنبقى بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبدأ .

بدأهم بهذا القـول العبّاس بن عـليّ ( عليهها الســلام ) ، واتّبعته الجـماعة فتكلّمـوا بهذا ونحوه .

ثمَّ نـظر الحسين ( عليـه السلام ) إلى بني عقيـل وقـال : حسبكم من الفبّـل بصـاحبكم مسلم بن عقيل ، فأذهبوا أنتم فقد أذنت لكم ؛ فقالوا :

« سبحان الله ، ما يقول الناس وماذا نقول لهم ؟ إنّا تركنا شيخنا وسيّدنا وكبـيرنا ، وبني عمـومتنـا خـير الأعـيام ، ولم نـرم معهم بسهم ، ولم نـطعن معهم بــرمــع ، ولم نضرب معهم ٤٨٠

بسيف ، ولا ندري ما صنعوا ؟ لا والله ما نفعل ذلك ، ولكنًا نفديك بأنفسنا وأموالنـا وأهلنا ، ونقاتل معك حتى نرد موردك ، فقبّح الله العيش بعدك » .

#### وقام إليه مسلم بن عوسجة فقال:

و أنحن نخلي عنك ، وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقّك ؟ لا والله لا أفارقـك حتى أطعن في صدورهم برمحي ، وأضرب فيهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ، والله لا نخليك حتى يعلم الله أنّا قد حفظنا حرمة رسول الله فيك ، أما والله لو علمت أنّي أقتل ثمّ أحيى ، ثمّ أحرق ثمّ أذرّى ، يفعل ذلك بي سبعين مرّة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك ، وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ، ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً » .

ثم قام زهير بن القين فقال :

و والله لوددت أنّي قُتلت ثمّ نُشرت ، حتى أقتل هكذا ألف مرّة ، وأنّ الله يـدفع بـذلك
 القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك » .

وتكُّلم بقيَّة أصحاب الحسين ( عليه السلام ) بكلام يشبه بعضه بعضاً ، فجزاهم الحسين خيراً ، وانصرف إلى مضربه .

ويروي العلاّمة المجلسي (ره) أنَّ مواضعهم في الجنَّـة كشفت لهم ، فرأوا قصــورهم فيها والحور والنعيم ، وكثر بـذلك يقينهم ، فلم يكــونوا ليحسّــوا للرمح أو للسيف أو للسهم ألماً ، وكانوا يسارعون للفوز بالشهادة .

يروي السيّد ابن طاوس أنّه قيل لمحمّد بن بشـير الحضرميّ ـ في تلك الحال ـ : قــد أُسر ابنك بثغر الريّ ، فقال : عند الله أحتسبه ونفسي ، مــا كنت أحبّ أن يؤسر ، وأبقى أنا بعــده حيّاً .

فلمّا سمع الحسين (عليه السلام) قوله قال له: « رحمك الله ، أنت في حلّ من بيعتي ، فاعمل في فكاك ابنك ؟ فقال : « فاعط ابنك هـذه الأثواب والبرود يستعين بها في فكاك أخيه » ، فأعطاه خسة أثواب قيمتها ألف دينار .

ويروي الشيخ المفيد (ره) أن الحسين ( عليه السلام ) تحدثٌ مع أصحـابه في تلك الليلة ثم انصرف إلى مضربه ، وعن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) أنه قال :

« إنّ لجالس في تلك العشيّة التي قتل أبي في صبيحتها ، وعنـدي عمّتي زينب تمرّضني إذ

اعتزل ابي في خباء له ، وعنده جون مولى أبي ذرَّ(١) وهو يعالج سيفه ويصلحه ، وأبي يقول :

يا دهر أفّ لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل والدهر لا يقنع بالبذين وإنّا الأمر إلى الجليل وكلّ حيّ سالك سبيلي

فأعادهما أبي مرّتين أو ثلاثاً ، فعرفت ما أراد ، فخنقتني العبرة فـرددتهما ، ولــزمت السكوت ، وعلمت أنّ البلاء قد نزل .

وأمّا عمّتي زينب، فإنّها لمّا سمعت ما سمعت ـ وهي امرأة ومن شان النساء الرقّة والجنزع ـ فلم تملك نفسها دون أن وثبت تجرّ ثوبها وهي حاسرة حتى انتهت إليه ، وقالت : واثكلاه ، ليت الموت أعدمني الحياة ، اليوم ماتت أمّي فاطمة ، وأبي عليّ ، وأخي الحسن ، يا خليفة الماضين وثيال الباقين .

فنظر إليها الجسين (عليه السلام) وقال : يـا أخيّة ، لا يـذهبنّ بحلمك الشيـطان ، وترقرقت عيناه بالدموع ، وقـال متمثّلًا : « لـو ترك القـطا لنام » ، أي : لـو ترك الصيّـاد طبر القطا وشأنه لأمن ولاستطاع النوم .

قالت زينب (عليها السلام) : يا ويلتاه ! ذلك أقرح لقلبي وأشدّ على نفسي .

ثمَّ لطمت وجهها وأهوت إلى جيبها فشقَّته ، وخرَّت مغشيًّا عليها .

فقام إليها الحسين ( عليه السلام ) فصبّ على وجهها الماء حتى أفاقت ، فقال لها :

« يا أخية ، اتقي الله ، وتعزّي بعزاء الله ، واعلمي أنّ أهل الأرض يموتـون ، وأنّ أهل السياء لا يبقون ، وأنّ ولله السياء لا يبقون ، وأنّ كلّ شيء هالك إلا وجه الله تعالى الذي خلق الخلق بقـدرته فيعـودون ، وهو فرد وحده، أبي خيرمني، وأمّي خير مني، وأخي خير مني، ولي ولكـل مسلم برسـول الله أسوة».

فعزَّاها بهذا ونحوه ، ثم قال لها :

لا أختاه ، إنّي أقسم عليك فأبرّي قسمي ، إذا أنا قتلت فـــلا تشقّي عليّ جيبــاً ، ولا تخمشي عليّ وجهاً ، ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ) .

قال زين العابدين ( عليه السلام ) : ثمَّ إنَّ أبي جاء بعمَّتي وأجلسها عندي .

(١) جاء في ( الكامل البهائيّ ) أن جون مولى أبي ذرّ كان خبيراً في صناعة السلاح .

٤٨٢

ويسروى أن الحسين ( عليـه السلام ) أمـر أصحابـه أن يقرّبـوا بيوتهم من بعضها ، وأن يدخلوا الأطناب بعضها في بعض ، وأن يحفروا حـول البيوت خنـدقاً يمـلأونه بـالحطب ، وأن يستقبلوا القوم من وجه واحد .

ثمّ إنّه (عليه السلام) أرسل في تلك الليلة ولده عليّاً الأكبر مع ثـلاثين فــارساً وعشرين راجلًا وبعث معهم عدّة قرب إلى الماء ، فجاؤوا به بعد جهدٍ شــديد ، فقــال (عليه الســـلام) لأصحابه : « قدموا واشربوا من هذا المــاء فهو آخــر زادكم ، وتطهّــروا واغـــلوا أثوابكم فــإنّها ستكون أكفانكم » .

ثم قــام ليلته كلّهـا يصلّي ويستغفـر ويدعــو ويتضرّع ، وقــام أصحــابــه كــذلــك يصلّون ويــدعون ويستغفــرون ، « فباتــوا ولهم دويّ كدويّ النحــل ، ما بــين راكع وســاجد ، وقــاثم وراكم » .

فساتوا فسنهم ذاكر ومسبّع وداع، ومنهم ركّع وسجود

قالوا : وعبر في تلك الليلة اثنان وثلاثون رجلًا من عسكر عمر بن سعد إلى جهة الحسين (عليه السلام ) ، فنالوا السعادة والشهادة بين يديه .

ويروى أنّه لما كان السحر أمر الحسين (عليه السلام) بخباء فضرَب، وأمر بجفنة فيها مسك كثير فجعل فيها نبورة ، ثم دخل ليطلي ، وروي أنّ بُريسر بن خُضير الهمداني وعبد الرحمن بن عبد ربّه الانصاري وقفا على باب الخباء ليطليا بعده ، فجعل بريىر يضاحك عبد الرحمن ، فقال له عبد الرحمن : يا بُرير أتضحك ؟ ما هذه ساعة باطل ، فقال بريىر : لقد علم قومي أنّي ما أحببت الباطل كهلاً ولا شابّاً ، وإنّها أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه ، فوالله ما هو إلاّ أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم ساعة ، ثمّ نعانق الحور العين .



#### الفصل الثالث

# فك وقائع يوم عاشوراء

اصطفاف الجيشين صباح يوم عاشوراء ، واحتجاجه ( عليه السلام ) على القوم

ما أن آذنت ليلة عاشوراء بالانتهاء ، وآذن صبح اليـوم العاشر من المحـرّم بالـطلوع ، حتّى كان سيّد الشهداء ( عليه السلام ) يعبّىء صفوف أصحابه بعد صلاة الفجر .

ويروى أنّه قـال لأصحابـه : اليوم أقتـل وتقتلون كلّكم معي ، ولا يبقى منكم أحد إلاّ ولدي عليّ زين العابدين ، ولما عبًا ( عليـه السلام ) أصحابه كـان معه اثنـان وثلاثـون فارسـاً وأربعون راجلًا ، وفي رواية أخرى : اثنان وثمانون راجلًا ، وروي عن الباقر ( عليـه السلام ) أنّهم كـانوا خمــة وأربعين فـارساً ومئة راجل ، وقـد اختار السبط بن الجـوزي هذا العـدد في ( التذكرة ) .

وكان مع ابن سعد ستّة آلاف رجل، ووفقاً لبعض المقـاتل: كـانوا عشرين ألفـاً أو اثنين وعشرين ألفاً ، وفي رواية أخرى : ثلاثين ألفاً ؛ وهناك اختلاف كبير في مرويّات أرباب السـير والمقاتل في عدد أصحاب الحــين ( عليه السلام ) وعسكر ابن سعد .

وعلى أيّ حال فقد عبًا ( عليه السلام ) أصحابه فجعـل زهير بن القـين على الميمنـة ، وحبيب بن مظاهر على الميسرة ، وأعطى رايته العبّاس أخاه .

وفي رواية : جعل عشرين رجـالًا مع زهــير في الميمنة ، وعشرين مــع حبيب في الميـــرة ، وهو مع سائر أصحابه في القلب ؛ وجعلوا البيوت في ظهورهم ، وأمر بحطب وقصب أن يرمى في خندق كان قد حُفر وراء البيوت ، وأن يُحرق بالنار غنافة أن يأتوهم من ورائهم .

وعبًا ابن سعد عسكره فجعل على ميمنته عُمْرَ بن الحجَّاج ، وعلى ميسرته الشمر بن ذي

الجوشن ، وعلى الخيل عروة بن قيس ، وعلى الرجّـالة شبث بن ربعيّ ، وأعـطى الرايــة دريداً مولاه .

وروي أن الحسين ( عليه السلام ) رفع يديه بالدعاء فقال :

«اللهم أنت ثقتي في كلّ كرب، وأنت رجائي في كلّ شدّة، وأنت لي ـ في كلّ أمر نزل بي ـ ثقة وعدّة ؛ كم من همّ يضعف فيه الفؤاد ، وتقلّ فيه الحيلة ، ويخذل فيه الصديق ، ويشمت فيه العدوّ ، أنزلتُه بك وشكوته إليك رغبةً منيّ إليك عمّن سواك ففرّجته عنيً وكشفته ، فأنت وليّ كلّ نعمة ، وصاحب كلّ حسنة ، ومنتهى كلّ رغبة » .

ثمَّ أقبل القوم يجولون حول بيت الحسين ، فيرون الخندق والنار تضطرم فيه . فنادى الشمر بن ذي الجوشن بأعل صوته : يا حسين ، أتعجّلت بالنار قبل يوم القيامة ؟ فقال الحسين ( عليه السلام ) : من هذا ؟ كأنّه الشمر ، قالوا : نعم ، قال : يا بن راعية المعزى ، أنت أولى بها صِلِيًا .

ورام مسلم بن عوسجة أن يـرميه بسهم ، فمنعـه الحسين ( عليـه السلام ) من ذلـك ، فقال له : دعني حتى أرميه فإن الفاسق من أعداء الله وعـظهاء الجبّارين ، وقــد أمكن الله منه ؛ فقال الحسين ( عليه السلام ) : لا ترمه فإنّي أكره أن أبدأهم بقتال .

ثم إنّه ( عليه السلام ) دعا بفرسه فاستوى عليه ، وتقدّم نحو القوم ، ونادى بأعملي صوته :

وأيّها الناس ، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حقّ لكم عليّ ، وحتى اعتذر إليكم من مقدمي عليكم ، فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد ، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم ﴿ فأجموا أمركم وشركاءكم ، ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة ، ثمّ الفضوا إليّ ولا تنظرون ﴾ ﴿ إنّ وليّ إلله الذي نزّل الكتاب وهو يتولّى الصالحين ﴾ .

فلمًا سمعت النساء هذا منه صحن وبكين ، وارتفعت أصواتهنّ ، فـوجّـه إليهنّ أخـاه العبّاس وابنه علياً الأكبر وقال لهما : « سكّتاهنّ ، فلعمري ليكثر بكاؤهنّ » .

ولمّا سكتن ، حمد الله وأثنى عليه ، وذكر الله بما هو أهله ، وصلّى على النبيّ محمّد ، وعلى الملائكة والأنبياء ، فلم يُسمع متكّلم قطّ قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه ، ثم قال :

د أمّا بعد ، فانسبوني فانظروا من أنا ، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها ، وانظروا هـل يحلّ لكم قتلي وانتهاك حرمتي ؟ ألست ابن بنت نبيّكم وابن وصيّه وابن عمّه ، وأوّل المؤمنين بالله ، والمصدّق لرسوله بما جـاء من عند ربّه ؟ أوّ ليس حزة سيّد الشهداء عمّى ؟ أوّ ليس

جعفر الشهيد الطيّار في الجنّة عمّي ؟ أو لم يبلغكم قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) لي ولاخي : هذان سيّدا شباب أهل الجنّة ؟ فإن صدّقتموني في ما أقول فهو الحقّ ، فوالله ما تممّدت كذباً من علمت أنّ الله يمقت عليه أهله ، وإن كذّبتموني فإنّ فيكم من إن سالتموه عن ذلك أخبركم ؛ سلوا جابر بن عبد الله الأنصاريّ ، وأبا سعيد الخدريّ ، وسهل بن سعد الساعديّ ، وزيد بن أرقم ، وأنس بن مالك يخبروكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) لى ولاخي ، أما في هذا حاجز عن سفك دمي ، ؟

فقال له الشمر بن ذي الجوشن: أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ماتقول.

فقال حبيب بن مظاهر للشمر : والله إنَّك لتعبد الله على سبعين حرفاً ، وأشهد أنَّك صادق ما تدري ما يقول ، قد طبع الله على قلبك .

ثم قال الحسين (عليه السلام):

و فإن كنتم في شك من هـذا ، أفتشكّـون أيّ ابن بنت نبيكم ؟ فوالله مـا بـين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري فيكم، ولا في غيركم؛ ويحكم! أو تطلبونني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص من جراحة».

فاخذوا لا يكُلمونه ، فنـادى : يا شبث بن ربعيّ ، ويـا حجّار بن أبجـر ، ويا قيس بن الاشعث ، ويا يزيد بن الحارث ، ألم تكتبوا إليّ أن و قد أينعت الثهار ، واخضرّ الجناب ، وإنّما تقدم على جند لك مجنّد ، فاقبل » ؟

فقال قيس بن الأشعث : ما ندري ما تقول ! ولكن انزل عـل حكم بني عمّك ، فـإنّـم لن يروك إلاّ ما تحبّ .

فقال لهم الحسين ( عليه السلام ) : و لا والله ، لا أعطيكم بيدي إعـطاء الذليــل ، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد. ي

ه ثم نادی : ﴿ إِنِّ عَدْتَ بَرِيُّ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُونَ ﴾ ، أعوذ بَرِيُّ وَرَبُّكُمْ مَنْ كُلُّ مَتَكَبّر لا يؤمن بيوم الحساب ₃ .

ثم إنّه أناخ راحلته ، وأمر عقبة بن سلمان فعقلها .

#### موعظة زهير بن القين لأهل الكوفة

يسروي أبو جعفـر الطبري عن عـليّ بن حنظلة بن أسعـد الشبامي عن كثـير بن عبـد الله الشعبي أنه قال : لمّا كان يوم عاشوراء ، وكنّا نقابل الحسين بن عليّ خـرج إلينا زهـير بن القين

على فرس ذنوب(١)، شاك(١) السلاح فقال:

و يا أهل الكوفة ، نـذار لكم من عذاب الله نـذار ، إنّ حقاً عـلى المسلم نصيحة أخيـه المسلم ، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد وملة واحدة ، مـا لم يقع بيننـا وبينكم السيف ، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة ، وكنّا أمّة وكنتم أمّة .

إنَّ الله ابتلانا وإيّاكم بذريّة نبيّه محمّد (صلّى الله عليه وآله) لينظر ما نحن وأنتم عاملون ، إنَّا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد الله بن زياد ، فإنّكم لا تدركون منها إلّا السوء ، يسملان أعينكم ، ويقطّعان أيديكم وأرجلكم ، ويمثّلان بكم ، ويرفعانكم على جذوع النخل ، ويقتّلان أمائِلكم وقرّاءكم أمثال حجر بن عديّ وأصحابه ، وهانء بن عروة وأشباهه » .

فسبُّوه وأثنوا على ابن زياد ودعوا له ، وقالوا : لا نبرح حتَّى نقتل صاحبك ومن معه ، أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير ابن زياد سلماً .

فقى ال لهم : « عباد الله ، إنَّ وُلـد فعاطمة أحقَّ بالـودَّ والنصر من ابن سميّة ، فـإن لم تنصر وهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم ، فخلّوا بين هذا الرجل وبين ابن عمّه يزيد بن معاوية ، فلعمري إنّه ليرضى من طاعتكم دون قتل الحسين ( عليه السلام ) » .

فرماه الشمر اللعين بسهم وقـال : اسكت ، اسكت الله نامتـك ، فلقد أبـرمتنا بكـثرة كلامك .

فقال له زهير : ﴿ يَا بِنِ البَّوَالَ عَلَى عَقْبِيهِ ، مَا إِيَّاكُ أَخَاطُبِ ، إِنَّمَا أَنْتَ بَهِيمَة ، والله مَا أَظْنَكُ تُحكم من كتاب الله آيتين ، فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم ﴾ .

فقال له الشمر : إنَّ الله قاتلك وصاحبك عن ساعة .

فقال له زهير : « أبا الموت تخوّفني ؟ فــوالله للموت معــه أحبّ إليّ من الخلد معكم ؛ ثمّ أقبل على القوم رافعاً صوته فقال :

ا عباد الله ، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه ، فوالله لا تَنال شفاعة
 محمد ( صلى الله عليه وآله ) قوماً أهرقوا دماء ذريّته وأهل بيته ، وقتلوا من نصرهم وذبّ عن
 حربهم » .

<sup>(</sup>١) الفرس الذنوب: الوافرة الذنب.

<sup>(</sup>٢) شاك السلاح: لابس سلاحه الكامل.

يقول الراوي : فناداه رجل من أصحاب الحسين وقال له : إنّ أبا عبد الله يقول لك : قبل ، فلعمري لئن كمان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعماء فلقد نصحت وأبلغت ، لو نفع النصح والإبلاغ .

#### خطبته ( عليه السلام ) امام القوم و إتمامه الحجّة عليهم

يقول السيّد ابن طاوس: لمّا ركب أصحاب ابن سعد استعداداً لقتال الحسين (عليه السلام) بعث إليهم ببرير بن خضير يعظهم ويبصرهم، فلمّا أتاهم وتحدّث إليهم لم يلق حديثه عندهم أذناً صاغية ؛ فركب (عليه السلام) فرسه - وقيل ناقته - وتقدّم نحو القوم فاستنصتهم، فأنصتوا، فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ محمّد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأبلغ في المقال، ثمّ قال:

تباً لكم أيتها الجهاعة وترحاً ، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين ، سللتم علينا سيوفاً لنا في أيمانكم ، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم ، فأصبحتم إلباً لاعدائكم على أوليائكم ، ويداً عليهم لأعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم ، ولا أمل أصبح لكم فيهم ، فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا وتركتمونا والسيوف لم تشهر ، والجأش طامن ، والرأي لم يستصحف ، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدي ، وتداعيتم كتداعي الفراش ، فقبحاً لكم يا عبد الأمة ، وشذاذ الأحزاب ، ونبذة الكتاب ، ونفشة الشيطان ، وعصبة الأثام ، ومحرّفي الكتاب ، ومطفئي السنن ؛ وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون ، وعنّا تتخاذلون ؛ أجل والله ، غدرُ فيكم قديم ، وشجت عليه أصولكم ، وتأزّرت عليه فروعكم ، فكنتم أحبث ثمر شجى للناظر ، وأكلةً للغاصب .

ألا وإنَّ الدعيِّ ابن الدعيِّ قد ركز بين اثنتين: بين السُّلَة(١) والذَّلَة، وهيهات منَّا الذَّلَة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ، وحجور طابت وطهرت ، وأنوف حميَّة ، ونفوس أبيَّـة من أن نؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام .

ألا وقـد أعـذرت وأنـذرت ، ألا وإنّي زاحف بهـذه الأسرة عـلى قلّة العـدد ، وخـذلان الناصر » .

ثمَّ تمثُّل بأبيات لفروة بن مُسيك المرادي :

فإن نَهزم فهزّامون قِدماً وإن نُخلَب فغير مبغلّبينا

<sup>(</sup>١) السُّلَّة : بمعنى استلال السيوف .

وما إن طِبَنا(۱) جبن ولكن إذا ما الموت رَفّع عن أناس فأفنى ذلكم سروات قومي فلو خلد الملوك إذا خلدنا فيقوا

منايانا ودولة آخرينا(٢) كلاكله أناخ بآخرينا كما أفنى القرون الأولينا ولو بقي الكرام إذاً بقينا سيلقى الشامتون كما لقينا

ثمّ قال : ﴿ أَمَا وَالله ، لا تَلْبُونَ بِعَدْهَا إِلّا كَرِيشًا يُركب الفرس حتى تدور بكم دوران السرحى ، وتقلق بكم قلق المحور ، عهد عهده إليّ أبي عن جددي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ﴿ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ، ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة ، ثمّ اقضوا إليّ ولا تنظرون ﴾ ، ﴿ إِنّ توكّلت على الله ربّ وربّكم ، ما من دابّة إلاّ هو آخذ بناصيتها ، إنّ ربّ على صراط مستقيم ﴾ .

ثم رفع يديه إلى السهاء وقــال : « اللهمّ احبس عنهم قطر الســهاء ، وابعث عليهم سنين كــنيّ يوسف ، وسلّط عليهم غلام ثقيف<sup>٣)</sup> يسقيهم كأساً مصبّرة ، فإنّهم كــذّبونــا وخذلــونا ، وأنــت ربّنا عليك توكّلنا ، وإليّك أنبنا ، وإليك المصير » .

ثم نزل عن راحلته وطلب ( المرتجز ) فرس رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فركبـه وعبًا أصحابه .

ويروي الطّبري عن سعد بن عبيدة أنَّ شيوخ الكوفة كانوا يقفون عملى تلّة ويبكون عملى سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ويقولون : اللهمَّ أنزل نصرك ، فقلت : يا أعمداء الله ، لماذا لا تنزلون وتنصرونه ؟

قال سعيد : رأيت الحسين (عليه السلام) إذ خطب القوم ووعظهم وعليه ثوب من بُرد ، فلمّ أقبل إلى أصحابه رماه رجل - من بني تميم يقال له : عمر الطهوي - بسهم وقع في كنفه وتعلق بثربه ؛ ولما بلغ أصحابه نظرت إليهم فرأيتهم نحواً من مئة نفر ، بينهم من صلب علي (عليه السلام) خمسة ، ومن بني هاشم ستّة عشر نفراً ورجل من بني سليم ، ورجل من بني كنانة حليفهم ، وابن عمير بن زياد . انتهى .

وجماء في بعض كتب المقاتـل أن الحسين ( عليـه السلام ) لمَّـا فرغ من خـطبته استـدعى

<sup>(</sup>١) الطُّب : الإرادة والعادة .

<sup>(</sup>٢) يعني : إنَّ قتلنا لم يكن عن جبن وعدم إقدام ، ولكن : منايانا ودولة آخرينا ، ومثل هذا ليس عاراً .

 <sup>(</sup>٣) في هذا إشارة إلى ظهور الحجّاج بن يوسف الثقفي ، ويمكن أن يكون المراد المختار بن أبي عبيدة الثقفي ،
 كما يقول العلامة المجلسي .

عمر بن سعد ، وكان كارهاً لا يحبُّ أن يأتيه ، فلمَّا حضر قال له :

و أتنزعم أنّك تقتلني ويبولّيك المدعيّ ابن الدعيّ بالاد الريّ وجرجان ؟ والله لا تنهنّا بذلك أبداً ، عهد معهود ، فاصنع ما أنت صانع ، فإنّك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة ، وكأنّ برأسك على قصبة قد نُصب بالكوفة يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضاً بينهم » .

فغضب ابن سعد من كلامه ، وصرف وجهه عنه ، ثمّ نادى بـأصحابـه : ما تنتـظرون به ؟ احملوا بأجمعكم ، إنّما هي أكلة واحدة .

## توبة الحزورجوعه إلى الإمام (عليه السلام)

كان الحسين ( عليه السلام ) يعتملي فرس رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ويسمّى المرتجز ، فوقف أمام الصفوف وأخذ ينادي : ﴿ أما من مغيث يغيثنا لوجه الله ؟ أما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله ﴾ ؟

فليًا رأى الحرّ بن يزيد الريباحيّ أنّ القوم مصمّمون على قتــال الحسين ( عليــه السلام ) وسمع استغاثته ، أقبل على ابن سعد وقال له :

أمقاتلُ أنت هذا الرجل ؟ قال : إي والله ، قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الايدي ! قال : أفيها لكم في واحدة تمّا عرضه عليكم رضى ؟ قال عصر : لوكان الأمر إليّ لفعلت ، ولكن أميرك قد أي .

فأقبل الحرّ حتّى وقف مع الناس ، ومعه رجل من قومـه يقال لـه : قرّة بن قيس ، فقـال له : يا قرّة ، هل سقيت فرسك اليوم ؟ قال : لا ، قال : أما تريد أن تسقيه ؟

قال قرّة : فظننت والله أنّه يريد أن يتنحّى فلا يشهد القتال ، ويكره أن أراه حين يصنع ذلك ، فقلت له : لم أسقه ، وأنا منطلق فأسقيه ؛ فاعترلت ذلك المكان الذي كان فيه ، فوالله لو أنّه أطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين .

وأخذ الحرّ يدنو من الحسين قليلاً قليلاً ، فقال له رجل من قومه يقـال له : المهـاجر بن أوس : أتريد أن تحمل يا أبا يزيد ؟ فلم يجبه ، وأخذته مثل الرعدة ، فقال لـه المهاجـر : والله إنّ أمرك لمريب ، والله ما رأيت منك في موقف قطّ مثل ما أراه الآن ، ولو قيـل لي : من أشجع أهـل الكوفة ؟ لما عدوتك ، فها هذا الذي أرى منك ؟

فقـال له الحـرّ : إنّ والله أخيّر نفسي بـين الجنّة والنــار ، ولا أختار عــلى الجنّة شيشاً ولــو قطّعت وأحرقت . ثمَّ ضرب جواده وأقبل نحو الحسين (عليه السلام) واضعاً يديه على رأسه، وهـو يقول : واللهمّ إليك أنيب فتب عليّ ، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيّك ، .

يقول أبو جعفر الطبري : لمّا أقبل الحرّ نحو الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه ظنّوا أنّـه يريد القتال ، فلمّا قرب منهم قلب درفته ، ونكس رمحه كهيئة المستأمن .

يقول المؤلّف : رأيت من المناسب في هذا المقام أن أنقل شعراً لعل لسان حال الحرّ يقوله مخاطباً الإمام ( عليه السلام ) :

لن أبسرح البساب حتى تصلحسوا عسوجي وتسقيسلوني عسلى عيسبي ونسقسصساني فسأن رضيته فسمن أرجسو لغسفسراني (١٠)

ثمّ إنّ الحرّ أقبل فلحق الحسين (عليه السلام) فقال:

و جعلت فداك يا بن رسول الله ، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع ، وسايرتـك في الـطريق ، وجعجعت بك في هـذا المكان ، ومـا ظننت أنّ القوم يـردّون عليك مـا عرضتـه عليهم ، ولا يبلغون بك هذه المنزلة ، والله لو علمت أنّهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت ، وأنا تائب إلى الله ممّا صنعت ، أفترى لي من ذلك توبة ؟

قال الحسين ( عليه السلام ) : نعم ، يتوب الله عليك ويغفر لك ، فانزل .

قال : أنا لك فارساً خير منّي راجلًا ، أقاتلهم على فرسي ساعة ، وإلى النــزول ما يصـــر آخر أمرى .

فقال له ( عليه السلام ) : اصنع \_ يرحمك الله \_ ما بدا لك .

فتوجّه الحرّ نحو القوم وقال:

« يـا أهل الكوفة ، لأمّكم الهبل والعبر (٢) أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتادم أسلمتموه ، وزعمتم أنّكم قاتلوا أنفسكم دونه ، ثمّ عدوتم عليه لتقتلوه ؟ وأمسكتم بنفسه ، وأخذتم بكلكه ، وأحطتم به من كلّ جانب لتمنعوه من التوجّه إلى بلاد الله العريضة ، فصار كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعاً ، ولا يدفع عنها ضراً ، وحلاتموه ونساءه وصبيته وأهل بيته عن ماء الفرات الجاري ، تشربه اليهود والنصارى والمجوس ، وتمرغ فيه خنازير السواد

 <sup>(</sup>١) هذان البيتان نقلاً عن كتاب ( مقتل الحسين ) للسيّد محمّد تقي آل بحر العلوم ، ولعلّها يلخصان بعض أفكار تضمّنتها أبيات سبعة أوردها المؤلّف بالفارسيّة ( المعرب ) .

<sup>(</sup>٢) أي : الثكل والبكاء .

وكلامهم ، وها هم قد صرعهم العطش ، بشيها خلفتم محمَّداً في ذرّيَّته !!

شفاه بني النزهراء عبطشي وتُعنَع فراتاً أحبلُوا للطغباة وأتسرعوا(١)

فحملت عليه الرجّالة ترميه بالنبل ، فأقبل حتى وقف أمام الحسين ( عليه السلام ) .

وتقدم عمر بن سعد ونادي: يا دريد، أدن الراية، فأدناها، فوضع سهاً في كبد قوسه ثمَّ رمى وقال: اشهدوا لى أنَّ أوَّل من رمي .

#### من قتل من اصحابه (عليه السلام) في الحملة الأولى

يقول السيَّد ابن طاوس: بعد أن رمي سعد رميته رمي أصحابه كلُّهم ، وأقبلت السهام ن القوم كأنَّها المطر ، فقال ( عليه السلام ) لأصحابه : • قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بدُّ منه ، فإنَّ هذه السهام رسل القوم إليكم ، .

فحمل أصحابه (عليه السلام) حملة واحدة ، واقتتلوا ساعة من النهار حملة وحملة ، حتَّى قتل من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) جماعة ، وفي رواية محمَّد بن أبي طالب : قتل في لذه الحملة خمسون شهيداً من أصحابه (عليه السلام).

يقول المؤلِّف : إنَّ لأصحابه ( عليه السلام ) حقًّا علينا ، فإنَّهم عليهم السلام :

السساسقون إلى المكارم والعلل والحائزون غداً حياض الكوثير لولا صوارمهم ووقع نبالهم لم تسمع الأذانُ صوتَ مكرّ

وكعب بن جابر ، وهو من أعدائهم يقول :

ولا قسيلهم في الناس إذ أنا يافع ألا كسلّ مسن يحسمي السذمساد مُقسادع وقد صبروا للطعن والضرب حُسَراً وقد نازلوا لو أنّ ذلك نافع

فلم ترعيني مشلهم في زمانهم أشلة قراعاً بالسيوف لدى الموغي

ومن المناسب ذكر أولئك الأبرار الـذين استشهدوا في الحملة الأولى ، وسـأذكر أســـاءهــم الكريمة إذ اطَّلعت عليها ، وهي طبقاً للترتيب الذي اعتمده ابن شهر اشوب في ( المناقب ) :

نُعَيْم بن عجـلان : أخو النعــهان بن عجلان صــاحب أمير المؤمنـين ( عليه الـــــلام ) ، وعامله على البحرين وعمان ؛ ويقــال إنَّ هذين الأخــوين مع أخيهـــا الثالث : النضر كــانوا من لشجعان وكانوا شعراء ، وقد شهدوا صفّين معه ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>١) تعريب بيت بالفرسيّة ( المعرّب ) .

عمران بن كعب بن الحارث الأشجعيّ ، وقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله .

حنظلة بن عمرو الشيبانيِّ .

قاسط ومقسط ابنا زهير : وقد ذكر أبوهما عبد الله في رجال الشيخ .

كنانة بن عتيق التغلبي : وكان يُعدّ من الأبطال ومن قرَّاء وعبَّاد الكوفة .

عمرو بن ضُبَيَّعة بن قيس التميميّ : وكان فارساً مقداماً ، ويقال إنّه خرج مع ابن سعد ثم ازدلف إلى الحسين ( عليه السلام ) .

ضرغامة بن مالك التغلبيّ : ويقـول البعض إنّه ممّن حضروا صـلاة الظهـر ، ثم خرج مبارزاً واستشهد .

عامر بن مسلم العبديّ ، ومولاه سالم : كانا من شيعة البصرة ، وقد خرجا مع ين يد بن ثبيط وبنيه لنصرة الحسين ( عليه السلام ) وكانا من شهداء الحملة الأولى ، وقد قال الفضل بن العبّاس بن ربيعة بن الحبرث بن عبد المطّلب في عامر ، وزهير بن سليم ، وعشهان بن علي ( عليه السلام ) ، والحرّ ، وزهير بن القين ، وعمرو الصيداويّ ، وبشر الحضرميّ ، قال فيهم رضوان الله عليهم ، يخاطب بني أميّة ويطعن في أفاعيلهم :

ارجعوا عامراً وردوا زهيراً ثم عشهان فارجعوا غارمينا وارجعوا الحرّ وابن قين وقوماً قُتلوا حين جاوزوا صفّينا اين عمرو وأين بشر وقتلى منهم بالعراء ما يُدفنونا

سيف بن عبد الله بن مالك العبديّ : يقال إنه تمّن حضروا صلاة الظهـر ، ثمّ استشهـد بالمبارزة .

عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبيّ الهمدانيّ: وكمان رسول أهمل الكوفة مع قيس بن مسهر الصيداويّ إلى الحسين ( عليه السسلام ) في مكّة ، بعشا بهما يحمسلان كتبهم إليه ( عليه السلام ) وكان بلوغها مكّة في الثاني عشر من شهر رمضان .

الحبّاب بن عامر التيميّ : من شيعة الكوفة ، بايع مسلماً ، ولمّا خذله أهل الكوفة خرج إلى الحسين ( عليه السلام ) والتحق به .

عمرو الجُندُعيّ : ذكره ابن شهر اشـوب من المقتولـين في الحملة الأولى ، ويقول بعض أهل السير : إنّه جُرح بعد أن تلقّى ضربة شديدة ووقع ، فأخـرجه قـومه من المعـركة ، وبقي مريضاً ومات متأثّراً بجراحه بعد سنة ، ويؤيّد هذا ما ورد في زيارة الشهداء : « السلام على المرتَّب معه عمرو بن عبد الله الجندعيُّ » .

الحُلاس بن عمرو الأزديّ الراسبيّ، وأخوه النعبهان بن عمرو: من أهــل الكوفــة، ومن أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بل كان من قادة جيشه ( عليه السلام ) في الكوفة .

سوّار بن أبي عمير النهميّ : جُرح في الحملة الأولى ، وأسر وأخذ إلى ابن سعد الذي أراد قتله ، فشفع به قومه فتركه بين الأسرى ، وتوفيّ متأثّراً بجراحه بعد ستّة أشهر ، كها وقع للمُوقّع بن ثهامة الذي جرح بدوره ، ثم أخذه قومه إلى الكوفة وأخفوه ، فعرف ابن زياد أمره وأراد قتله ، ثم تركه بشفاعة قومه بني أسد ، وبعث به أسيراً مكبّلاً إلى زارة ، وهي موضع بعهان ، وتوفّى فيها بعد سنة متأثّراً بجراحه .

وإليه يشير الكميت الأسـديّ بقولـه : « وإنّ أبا مـوسى أسير مكبّـلٌ . . » . أبـو مـوسى كنيته ؛ وجاء في زيارة الشهداء : « السلام على الجريع الماسور سوّار بن أبي عمير النهميّ » .

عَمَار بن أبي سلامة الدالانيّ الهمدانيّ : من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعُدّ من المجاهدين معه ، بل إنّه وفقاً لبعض الأقوال : أدرك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )

زاهر مولى غمرو بن الحمق : جدّ محمّـد بن سنان الـزاهريّ ، حـجّ سنة ستّـين ، وفاز بصحبة سيّد الشهداء (عليه السلام ) ، وبقي معه حتّى استشهد في الحملة الأولى .

ويروى عن القاضي النعمان المصريّ أنّه لما هرب عمرو بن الحمق من معاوية إلى الجزيرة كان بصحبته رجل من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اسمه زاهر ، ولمّا لدغت حيّة عَمْراً تورّم بدنه ، وقال له زاهر : إنّ حبيبي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أخبرنيّ أنّه سيشترك الإنس والجنّ في دمي ، ولا بدّ أنّي مقتول ؛ وإذ ذاك ظهر لهما فُرسان كانوا في أثره ، فقال له عمرو: اختبىء يا زاهر، فإنّ القوم يطلبونني، وسيأخذونني ويقتلونني ويذهبون برأسي معهم، فإذا كان ذلك فاخرج وادفنيّ ؛ فقال له زاهر: ساقاتلهم ما بقي سهم في كنانتي حتى أقتل معك ، فقال له عمرو: اصنع ما أقوله لك ، فإن الله يعطيك نفعاً بي فصنع زاهر ما أمره به ، وبقي حيًا حتى استشهد في كربلاء رحمه الله .

جَبُلة بن عليّ الشيبانيّ : وكان من شجعان أهل الكوفة .

مسعود بن الحجّاج التيميّ ، وابنه عبد الـرحن بن مسعود : وكـانـا من الشجعـان المعروفين ، خرجا مع ابن سعد ، والتحقا بالإمام الحسين ( عليه السلام ) أيّام المهادنة ، وقتلا بين يديه في الحملة الأولى .

زهير بن بشر الخثعميّ .

عهار بن حسّان بن شريح الطائل ؛ كان من الشيعة المخلصين ، صحب الحسين ( عليه السلام ) من مكة إلى كربلاء .

وأبوه حسّان ، كان من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) واستشهد بين يديه في صفّين ، وذكر عمّار في ( الرجال ) باسم عامر ، ومن أحفاده عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليان بن وهب بن عامر المقتول بكربلاء ، ابن حسّان ؛ وعبد الله يكنّى بأبي القاسم ، وله كتب منها كتاب ( قضايا أمير المؤمنين ) ( عليه السلام ) ، يرويها عن أبيه أبي الجعد أحمد بن عامر .

ويروي الشيخ النجاشيّ عن عبد الله بن أحمد المذكور أنَّه قال:

ولد أبي سنة سبع وخمسين ومئة ، ولقي شيخنا الإمام الرضا (عليه السلام) سنة أربع وتسعين ومئة ، وتوفي الرضا (عليه السلام) في طوس سنة آنتين ومئتين يوم الشلائاء لشهانية عشر مضين من جمادي الأولى ؛ ولقيتُ أبا الحسن بن أبي محمّد عليهما السلام ، وكمان أبي مؤذّنها . . الخ ، ويعلم من هذا أنهم كانوا من أجلًاء الشيعة قدّس الله أرواحهم .

مسلم بن كثير الأزدي الكوفي التابعي ؛ يقال إنه كان من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، والتحق (عليه السلام) ، والتحق بالحسين (عليه السلام) من الكوفة ، وكان من قتلى الحملة الأولى يوم عاشوراء ، كها استشهد نافع مولاه بعد صلاة الظهر .

زهير بن سليم الأزدي : وكان من السعداء اللذين عبروا من معسكر ابن سعد إلى الحسين ( عليه السلام ) ليلة عاشوراء .

عبد الله وعبيد الله ابنا يزيد بن ثُبَيْط العبديّ البصريّ .

يروي أبو جعفر الطبري أن جماعة من شيعة البصرة اجتمعوا في منزل امرأة من عبد القيس هي مارية بنت منقذ ، وكانت من الشيعة ، وكان منزلها منتدى للشيعة ، وكان هذا حين صار عبيد الله بن زياد إلى الكوفة بعد أن بلغه مسير الإمام الحسين ( عليه السلام ) إلى العراق ، وكتابته لعامله على البصرة يأمره ببث العيون وأخذ الطرق والمسالك لشلاً يلتحق أحد بالحسين ( عليه السلام ) .

كان يزيـد بن ثبيط من عبد القيس ، وكـان بمّن جمعهم منزل تلك المـرأة من الشيعـة ، فعزم على اللخوق بالحسين ( عليه السلام ) ، وكان لـه عشرة أبناء ، فعـرض أن يصحبه منهم من شاء ذلك ، فاختار اثنان منهم صحبته . وأخبر القوم بعزمه ، فخافوا عليه ابن زياد ، لكنّه قال: والله اينها بلغ بي بعيري أو أبلغتني قدماي أهون عليّ وآمن من أن يأتي أصحاب ابن زياد في طلبي ؛ ثم خرج من البصرة وتنكّب عن الطريق إلى فلاة قفراء خالية حتى بلغ منزل الإمام (عليمه السلام) في الأبسطح ، فنزل وضرب خباءه ، ثم تـوجّـه إلى مضارب الإمام (عليه السلام) الذي بلغه خبر مقدمه فخرج ليلقاه ، فلها بلغ الإمام (عليه السلام) مضارب يزيد قبل له بأنه توجّه نحو منزلك ، فجلس ينتظر .

أما يزيد فلها بلغ مضارب الإمام (عليه السلام) قيل له بأنَّه توجَّمه إلى منزلك ، فسارع بالعودة ، فبصر به جالساً يتلو : ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ .

فسلّم عليه وأخبره برغبته ، فدعا له ( عليه الســــلام ) بخير ؛ وهكــــذا بقي بصحبته حتى استشهد في كربلاء بين يديه ، مع ولديه عبد الله وعبيد الله .

ويروي بعض أهل السير أن يزيد لمّا خرج من البصرة صحبه عامر العبديّ ومولاه سالم ، وسيف بن مالك ، وأدهم بن أميّة ، وقد نالوا الشهادة جميعاً في كـربلاء ، وقـد رثى عامـر بن يزيد أباه وأخويه فقال :

خير البريّة في القبور من فيض دمع ذي درور ع والتاوه والزفير مة في الحرام من الشهور وابنيه في حرّ الهجير تجري على لبب النحور معهم بجنّات وحور

يا فرو، قومي فاندي والكي الشهيد بعبرة والكي الشهيد بعبرة وارثي الحسين مع التفجّ قسلوا الحرام من الأثم والكي يزيد مجدلاً مسرملين دماؤهم يا لهف نغي لم تفز

ومن شهداء الحملة الأولى من القتال أيضاً:

جندب بن حجر الكنديّ الخولانيّ : وكان يعدّ من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) .

جنادة بن كعب الأنصاريّ : صحب الإمام (عليه السلام) من مكة مع أهله وعيالـه ، وابنه :

عمرو بن جنادة : وقد قاتل بتشجيع من أمّه وقتل بعد استشهاد أبيه .

سالم بن عمرو .

القاسم بن الحبيب الأزدى .

بكر بن حيّ التيميّ .

جُوَين بن مالك التيميّ

أمية بن سعد الطائي .

عبد الله بن بشر: وكان من مشاهير الشجعان.

بشر بن عمرو .

الحجّاج بن بدر البصريّ : حامل كتاب مسعود بن عمرو من البصرة ، التحق بـالإمام الحسين ( عليه السلام ) مع رفيقه :

قعنب بن عمرو النمريّ البصريّ .

عائذ بن مجمّع بن عبد الله العائذي ، رضوان الله عليهم أجمعين .

وعشرة أنفار من موالي الإمام الحسين (عليه السلام) ، مع موليين لأمير المؤونين (عليه السلام) .

يقول المؤلِّف : إنَّ أسهاء بعض أولئك الموالي هي على هذا الضبط :

أسلم بن عمرو : كان كاتباً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وأبوه تركيُّ .

قارب بن عبد الله الدؤليّ : كانت أمّه جارية للإمام الحسين ( عليه السلام ) .

مُنجح بن سهم : مولى للإمام الحسن (عليه السلام) ، قدم كربلاء مع أبناء الإمام الحسن (عليه السلام) واستشهد .

سعد بن الحرث : مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

نصر بن أبي نيزر : مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكمان أبوه يعمل في نخل أسير المؤمنين ( عليه السلام ) .

الحرث بن نبهان : مولى الحمزة بن عبد المطّلب . إلى غير ذلك .

هذا ولمّا قتل في هذه الحملة من أنصار الحسين (عليه السلام) من قتل ، تأثّر (عليه السلام) كثيراً لمقتلهم ، فضرب بيده على كريمته وقال :

و اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولداً ، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه
 ثالث ثلاثة ، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر ، واشتد غضبه على قوم

اتَفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيّهم ، أما والله لا أجيبهم إلى شيء ممّا يريدون حتّى ألقى الله تعالى وأنا مخضّب بدمي » .

هذا ولا يخفى أن فريقاً من وجوه عسكر الكوفة لم يكن ليرضيهم أن يقاتلوا الحسين (عليه السلام) ، فراحوا بماطلون ويسوّفون من أمر القتال ، ويبعثون بالرسل والكتب ، حتى كان يوم عاشوراه ، واتضح للناس أنّ ابن بنت رسول الله لن يلبس لباس الذلّ ، وأنّ عبيد الله بن زياد لن يترك الحسين وشأنّه ، فلا غرو أنّهم عزموا على القتال .

#### مبلرزات اصحاب الحسين ( عليه السلام ) مع عسكر ابن سعد

فبرز إليهها عبد الله بن عمير الكلبيّ ، فقال له يسار : من أنت ؟ فانتسب له ، فقالا : لسنا نعرفك ، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر أو برير ، وكان يسار قريباً منه ، فقال له عبد الله : يا بن الفاعلة ، وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ؟ ثمّ شدّ عليه بسيفه فقتله ، وإنّه لمنشغل به إذ شدّ عليه سالم مولى ابن زياد ، فصاح أصحابه : قد رهقك العبد ، فلم يصغ عبد الله حتى بدره سالم بضربة اتقاها ابن عمير بيده اليسرى فأطارت أصابعه ، ومال عبد الله على سالم فقتله ، ثمّ أقبل إلى الحسين (عليه السلام) وقد قتلهها جميعاً وهو يرتجز ويقول :

إن تستكروني فأنا ابن كلب حسبي ببيتي في عُلَيْم حسبي أن اسرؤ ذو مِسرّة وعَنْد النكب السكب

وحمل عمرو بن الحجّاج - فيمن كان معه من أهل الكوفة - على ميمنة أصحاب الحسين (عليه السلام) ، فلمّا دنا منهم جثوا له على الركّب وأشرعوا الرماح ، فلم تقـدم خيلهم ، فلمّا تراجعت الخيل رشقهم أصحاب الحسين بالنبل فصرعوا منهم رجالًا وجرحوا آخرين .

وجماء رجمل من بني تميم يقمال لمه عبمد الله بن حموزة ، فمأقمدم عملي عسكمر الحمسين (عليه السلام) وقال : يا حسين ، يا حسين ، قال : وماذا تريد ؟ أبشر بالنار ! فقال : كلاً ، إنّي أقدم على ربّ رحيم وشفيع مطاع ، ثمّ سأل (عليه السلام) : من هذا ؟ فقيسل له : همذا

<sup>(</sup>١) المِرَة والعضب : القوّة والشدّة .

<sup>(</sup>٢) الخوّار: الضعيف.

ابن حوزة التميمي ، فقال : اللهم حزه إلى النار ، فاضطرب به فرسه فوقع ، وتعلّقت رجله اليسرى في الركباب وارتفعت اليمنى ، فشدّ عليه مسلم بن عوسجة فضرب رجله اليمنى ، فطارت ، وعدا به فرسه فضرب رأسه كلّ حجر وشجر حتى مات ، وعجّل الله بروحه إلى النار .

#### مبلوزة الحر الريلحي (ره)

وحل الحرّ على أصحاب ابن سعد كالأسد الغاضب وهو يتمثّل بقول عنترة:

ما زلت أرميهم بـ بمُغرة (١) نـحره ولبانه (٢) حـتى تسربـل بـالـدم

ثم قال مرتجزاً :

إنّ أنا الحرّ ومأوى النصيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حلّ بارض الحيف (٢) أضربكم ولا أرى من حيف

قال الراوي : فبينها هو يقاتل رأيت فرسه وهو مضروب على أذنيه وحاجبيه والدماء تسيل منه ، إذ التفت الحصين بن تميم إلى يزيد بن سفيان ـ وكان يزيد هـذا يتهدّد الحرّ بالقتـل حين خـروجه إلى معسكـر الحسين ( عليـه السلام ) ـ وقـال له : يـا يزيـد ، هذا الحرّ الـذي كنت تتمنّاه ، فهل لك به ؟ قال : نعم ، وخرج إليه يطلب المبـارزة ، فها لبث الحرّ أن قتله ، وقال الحصين : أما والله لكأنّ روح يزيد في يد الحرّ .

ثم لم يزل الحرّ يقاتل حتى أمر ابن سعد الحصين بن تميم مع خسمت من الرماة بإسطار أصحاب الحسين بسهامهم ، ففعلوا ، وما أسرع من أن أصيبت خيولهم ، فجعلوا يقاتلون راجلين .

يروي أبو مخنف عن أيّوب بن مشرح الحيوانيّ أنّه كان يقــول : أنا والله عقــرت بالحــرّ بن يزيد فرسه ، أصبت بطن الفرس بسهم فيا لبث أن أرعد واضطرب وكبا .

يقول المؤلّف: كأنّ حسّان بن ثابت قال في هذا المقام:

ويقول للطرف(1) لشبا(°) القنا فهدمت ركن المجد إن لم تعقر

<sup>(</sup>١) النُغرة : الثلمة .

<sup>(</sup>٢) اللِّبان: الصدر.

<sup>(</sup>٣) الخيف : اسم موضع بمكّة سمّى به مسجد الخيف .

<sup>(</sup>٤) الطرف: الفرس الكريم.

<sup>(</sup>٥) الشبا : جمع شباة وهي حدّ السلاح القاطع .

وكم من المناسب أن نستشهد هنا بقول الصادق ( عليه السلام ) قال :

و الحرّ حرّ على جميع أحواله ، إن نبابته نبائبة صبر لها ، وإن تبداكت عليه المصائب لم
 تكسره ، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسراً » .

قال الراوي : ثمَّ إنَّ الحرَّ وثب عن فرسه كأنَّه ليث ، والسيف في يده وهو يقول :

إن تسعيقروا بي (١) فيأنيا ابسن الحير الشبجيع من ذي لِبَيد هنزبسر فها رأيت أحداً قطّ يفري فريه .

يقول أهل السير والتاريخ إنّ الحرّ وزهيراً برزا معاً يحمي كلّ منهما ظهر الآخر ، فكان إذا شدّ أحدهما فاستُلجم(٢) شدّ الآخر واستنقذه، ففعلا كذلك ساعة، والحرّ يرتجز ويقول:

آليت لا أُقسَل حتىً أُقسَلا ولن أصاب اليوم إلاّ مقبلا أضربهم بـالسيف ضربـاً مِفصـلا لا نـاكـلاً منهـم ولا مـهـلَلا

وكان السيف في يد الحرّ والموت يلوح من شباته، وكأنّ ابن المعتز قال فيه قولته:

ولي صارم فيه المنايا كوامن فيا يُنتفى إلاّ لسفك دماء ترى فوق منبته الفرند(٣) كأنّه بقيّة غيم رقّ دون ساء

ثمَّ شدَّت عليه جماعة من عسكر ابن سعد فصرعته .

ويقال إنَّ الحسين ( عليه السلام ) أتاه وبه رمق ، فجعل يمسح الدم والتراب عن وجهمه وهـو يقـول : ﴿ أَنت الحَـرِّ كـمَا سَمَّــوك ، حـرٌ في الــدنيـا وحــرٌ في الأخرة، ثم أنشـد (عليه السلام):

لنعم الحرّ حرّ بني رياح ونعم الحرّ عند ختلف الرماح ونعم الحرّ إذ نادى حسيناً فجاد بنفسه عند الصياح

## مبلرة برير ووهب وعمرو بن خالد

ثم برز بُرير بن خُضَيْر رحمه الله ، وكان من عباد الله الصالحين زاهداً عابداً ، وكانوا يسمّونه سيّد القرّاء ؛ كان من أشراف أهل الكوفة من الهمدانيّين ، وهو خال أبي إسحاق

<sup>(</sup>١) تعقروا بي : تقطعوا قوائم فرسي .

<sup>(</sup>٢) استُلحم: نشب في الحرب فلم يجد غلصاً.

<sup>(</sup>٣) الفرند : اسم من أسهاء السيف ، أو هو جوهر السيف ووشيه ، وسيف فرند : لا مثيل له .

عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ التابعيّ الـذي قيل إنّـه صلّ الصبح أربعين عــاماً بــوضوء صلاة العشاء ، وكــان يختم القرآن كــلّ ليلة ، وكان أعبــد أهل زمــانه ، وأوثقهم حــديثاً عنــد الحاصّة والعامّة، وكان من ثقاة علّ بن الحــين (عليه السلام).

ولمّا برز بُرير خرج إليه يزيد بن معقـل فقال لـبرير : أشهـد إنّك من المضلّين ، فقـال له برير : هلمّ فلاباهلك ، ولندع الله أن يقتل المحتّى منّا المبطل ، ثم تبـارزا فاختلفـا ضربتين ، فضرب يزيد بن معقل بريـراً ضربة لم تضرّة شيشاً ، وضربه بـرير ضربـة قدّت مغفـره وبلغت الدماغ ، فخرّ كانّا هوى من حالق .

فحمل عليه رضيّ بن منقذ العبديّ فاعتنقا واعتركا ساعة ، فأوقعه برير أرضاً وقعد عـلى صدره ، فاستغاث رضيّ بأصحابه فأقبل إليه كعب بن جابر بالرمح حتىّ وضعه في ظهر بـرير ، فلمّا وجد مسّ الرمح عضّ رضيّاً في وجهـه فقطع لـه طرف أنفه ، فطعنـه كعب بن جابـر حتى غيّب السنان في ظهره ، ثمّ أقبل يضربه بسيفه حتىّ قتله .

يقول الراوي : قام العبديّ ينفض التراب عن قبائه وهو يقــول لكعب : أنعمت عليّ يــا أخا الأزد نعمة لن أنساها أبداً .

فلمًا رجع كعب بن جابر قالت لـه امرأتـه أو أخته النـوّار بنت جابـر : أعَنْتَ عـل ابن فـاطمة ، وقتلت سيّـد القرّاء ، لقـد أتيت عظيــماً من الأمر ، والله لا أكلّمـك من رأسي كلمـة أمداً .

#### استشهلا وهب عليه الرحمة

ثمّ برز بعده وهب بن عبد الله بن حباب الكلبيّ ، وكانت معه أمّـه وزوجه ، فقـالت له امّه : قم يا بنيّ فانصر ابن بنت رسول الله ، فقال : أفعل يا أمّاه ولا أقصّر ، فبرز وهو يقول :

سبوف تسروني وتسرون ضربي أدرك ثباري بنعند ثبار صنحبيي ليس جهادي في النوغني بباللعب إن تستكروني فعانسا ابسن السكسلب وحمسلتي وصولتي في الحسرب وأدفسع السكسرب أصام السكسرب

ثمَّ حمل فلم يزل يقاتل حتَّى قتـل منهم جماعـة ، فرجـع إلى الله واصرأته ، فــوقف عليهما فقـال : يا المّــاه أرضيت ؟ فقالت : مــا رضيت أو تقتل بــين يدي الحســين ( عليه الســـلام ) ، فقالت امرأته : بالله لا تفجعني في نفسـك ! فقالت الله : يا بنيّ لا تقبــل قولهــا ، وارجع فقــاتل بين يدي ابن رسول الله ، فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدي الله ؛ فرجع وهو يقول : إنّ زعيه لك أمّ وهب بالتطعن فيهم تارة والضرب ضرب غلام مؤمن بالتربّ

فلم يزل يقاتل حتى قتل تسعة عشر فارساً ، واثني عشر راجلاً ، ثمّ قُطعت يداه ، فأخذت أمّه عموداً وأقبلت نحوه وهي تقول : فداك أبي وأميّ ، قاتل دون الطيّبين حرم رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، فأقبل كي يردّها فأخذت بجانب ثوبه وقالت : لن أعود أو أموت معك ، فقال الحسين ( عليه السلام ) جزيتم من أهل بيت خيراً ، ارجعي إلى النساء رحمك الله ، فانصرفت ، ولم يزل الكلبي يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه .

يقول الراوي : فمشت إليه زوجته تمسح الدم عن وجهه فبصر بها الشمر اللعين فأمر غلاماً له فضربها بعمود فشدخها وقتلها ، وهي أوّل امرأة قتلت في عسكر الحسين (عليه السلام) .

استشهاد عمرو بن خالد وابنه: ثم تقدّم عمرو بن خالد الأزديّ الأسديّ الصيداويّ من الحسين (عليه السلام) وقال: جعلت فداك يا أبا عبد الله، قد هممت أن الحق باصحابي، وكسرهت أن اتخلف وأراك وحيداً من أهلك قتيلًا، فقال له الحسين (عليه السلام): تقدّم فإنّا لاحقون بك عن ساعة، فحمل عمرو وهو يرتجز ويقول:

البك يا نفس من الرحمن فأبشري بالروح والريحان البيوم تجزين على الإحسان

كسيا تكونوا في رضى السرحمين في قصر درٌ حسين السينيان

فلم يزل يقاتل حتّى قتل .

ثم تقدُّم ابنه خالد بن عمرو وهو يقول :

صنبراً على الموت بني قد طان يا أبستا قد صرت في الجنان

فلم يزل يقاتل حتى قتل .

#### استشهلا سعد بن حنظلة ، وعمير

ثم تقدّم سعد بن حنظلة التميميّ وهو يرتجز ويقول:

صبراً على الأسياف والأستَ صبراً عليها للخول الجنّه وحود عين ناعهات هنّه يا نفس للماحة فاجهدتُ وفي طلاب الخير فالغينَه(١)

<sup>(</sup>١) الهاء : في هنّه واجهدنّه وارغبنّه : للسكت .

ثمّ حمل وقاتل قتالًا شديداً حتى قتل رحمه الله.

ثم برز من بعده عُمير بن عبد الله المذحجيّ وهو يرتجز ويقول :

قد علمت سعد وحيّ مذحج أنّ لدى الهيجاء ليثّ محرج أعلو بسيفي هامة المدجّع وأترك القرن لدى التعرج في التعرج فريسة الضبغ الأزلّ الأعرج (١)

ولم يزل يقاتل حتى قتله مسلم الضبابيّ وعبد الله البجليّ .

#### مبارزة نافع بن هلال ومسلم بن عوسجة

ثم برز من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) نافع بن هلال البجليِّ وهو يرتجز ويقول :

أنا ابن هلال البنجليّ أنا على دين عليّ

فبرز إليه رجل هو مزاحم بن حريث ، فقال : أنا على دين عثمان ، فقال له نافع ؛ أنت على دين الشيطان ، فحمل عليه نافع فقتله .

فصاح عمرو بن الحجّاج بالناس : يا حمقى ، أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصر وأهل البصائر ، وقوماً مستميتينَ لا يبرز منكم إليهم أحد إلّا قتلوه على قلّتهم ، والله لو لم ترموهم إلّا بالحجارة لقتلتمـــوهم.

فقال له عمر بن سعد : الرأي ما رأيت ، فأرسل في الناس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم رجل منهم .

ودنا عمرو بن الحجّاج من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) فقال :

يا أهل الكوفة ، الـزموا طـاعتكم وجماعتكم ، ولا تـرتابـوا في قتل من مـرق من الدين وخالف الإمام .

ثمّ حمل عمروبن الحجّاج في ميمنته نحو الفرات ، فاضطربوا ساعة ، وفيها قاتل مسلم بن عوسجة الأسدي ، وانصرف عمرو وأصحابه ، وانجلت الغبرة فإذا مسلم صريح على الأرض وبه رمق ، فمشى إليه الحسين (عليه السلام) \_ ومعه حبيب بن مظاهر \_ فقال له

(١) الأزلُّ : السريع ، والأعرج : من صفات الضبع .

(عليه السلام) : رحمك الله يا مسلم ، وتلا قوله تعالى : ﴿ فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من يتنظر وما بدّلوا تبديلًا ﴾ .

فدنا منه حبيب فقال له : يعزّ عليّ مصرعك يا مسلم ، أبشر بالجنّة ، فقال لـه مسلم بصوت ضعيف : بشّرك الله بخير ؛ فقال له حبيب : لولا أعلم أنّ في الأثر لاحق بك لاحببت أن توصيني بكلّ ما أهمّك ، فقال مسلم : فإنّ أوصيك جذا ـ وأشار إلى الحسين ـ أن تموت دونه ! قال حبيب : أفعل وربّ الكعبة ، ولانعمنك عيناً ؛ ثم فاضت نفسه .

ولما حمل ووضع مع القتبل صاحت جارية له: يا بن عوسجاه ، يا سيّداه !! ومن المعروف أنَّ مسلم بن عوسجة كان من شجعان عصره المعروفين ، وقد شهد له شبث بن ربعيً في ( آذربيجان ) موقفاً كريماً ، فراح يذكّر بهذا من حوله .

وكان ابن عوسجة وكيلاً لمسلم بن عقيل في قبض الأموال وشراء الأسحلة وأخذ البيعة ، وكان من عبّاد عصره ، يلازم الاعتكاف بمسجد الكوفة متعبّداً كما يشير الدينوري في ( الأخبار الطوال ) ، ويضعه أهل السير في مقدّمة أصحاب الحسين ( عليه السلام ) ، وقد تقدّم الحديث عن أقواله للحسين ( عليه السلام ) ليلة عاشوراء ، وقد أبلى في كربلاء أحسن البلاء ، كان إذا حمل بقول:

إن تسسالوا عني فإن ذو لبد من فرع قوم في ذرى بني أسد فمن بغانا حائدً عن الرئشد وكافر بدين جسّار صمد

كان هذا الرجل الكبير يكنَّى بأبي جَحل ، كما أشار إليه الكميت الأسديّ بقوله :

(١) أبا جحل قليل مجحل (١)

وكان مقتله ـ رحمه الله ـ على يدي مسلم الضبانيّ وعبد الرحمن البجليّ .

ثمَّ اشتبك الفريقــان ، فحمل الشمــر ــ لعنه الله ــ في جمــاعة من أصحــابـه عــلى ميـــرة أصحاب الحـــين ( عليه السلام ) فثبتوا لهم ، بعد أن أحــاطوا بهم من كــلَّ جانب ، وإتمــا هـم اثنان وثلاثون فارساً ، فكانوا لا يحملون على جانب من أهـل الكوفة ، إلَّا كشفوهـم .

فلمًا رأى عمروة بن قيس ، وهو عمل خيل الكوفة ، أن خيله تنكشف من كملّ جانب ، بعث إلى عصر بن سعد يقمول : أما تسرى ما تلقى خيملي من هذه العمدّة اليسيرة ؟ ابعث إليهم الرجال والرماة .

(١) الجحل : اليعسوب العظيم ، وعُجل : الصريع على الأرض .

٥٠٤ اشتباك الفريقان

يقول الراوي: وقاتلهم أصحاب الحسين (عليه السلام) قتالاً شديداً حتى انتصف النهار، ثمّ دعا الحصين بن تميم أصحابه، وكانوا خسمئة من الرماة، فأقبلوا حتى دنوا من الحسين وأصحابه، فرشقوهم بالنبال، فلم يلبئوا أن عقروا خيولهم.

يقول الراوي: واشتد القتال ، ولم يقدر أصحاب ابن سعد أن يأتوهم إلا من جانب واحد ، لاجتماع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض ، فلمّا رأى عمر بن سعد ذلك أرسل رجالاً يقوضونها عن أيمانهم وشمائلهم ليحيطوا بهم ، وأخذ الشلاقة والأربعة من أصحاب الحسين يتخلّلون البيوت فيشدّون على الرجل وهو يقوض وينهب فيقتلونه ، ويرمونه من قريب ويعقرونه ، فصاح بهم عمر بن سعد أن أحرقوها بالنار ، ولا تدخلوا بيتاً ولا تقوضوه ، فجاؤوا بالنار وأخذوا يحرّقون ، فقال الحسين (عليه السلام) : دعوهم فليحرّقوها ، فإنهم إذا فعلوا لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم ، فكان كها قال .

يقول الراوي : وحمل الشمر حتى طعن فسطاط الحسين بـرمحه ، ونــادى عليّ بــالنار حتىً أحــرق هــذا البيت وأهمله ، فصـــاح النســاء وخـــرجن من الفســطاط ، فصـــاح بــه الحســين (عليه السلام) : يا بن ذي الجوشن ، أنت تدعو بــالنار لتحــرق بيتي على أهــلي ؟ حرّقــك الله بالنار .

يقول حميد بن مسلم: قلت للشمر بن ذي الجوشن: سبحان الله ، إنّ هذا لا يصلح لك ، أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين: تعذُّب بعذاب الله (يريد الإحراق)، وتقتل الولدان والنساء ؟! والله إنّ في قتلك الرجال لما تُرضى به أميرك.

فقال لي الشمر: من أنت؟ قلت: لا أخبرك من أنا؛ وخشيتُ والله أن لو عرفي أن يضرّن عند السلطان؛ فجاءه شبث بن ربعيّ فقال له: ما رأيت مقالاً أسوأ من قولك، ولا يضرّن عند السلطان؛ أمرعباً للنساء صرت؟! فأشهد أنّه استحيى فذهب لينصرف، فحمل عليه زهير بن القين (ره) في عشرة من أصحابه فكشفهم عن البيوت، وقتلوا منهم أبا عزّة الضبابيّ، وكان من أصحاب الشمر، فعطف عليهم عسكر ابن سعد فكاشروهم، فكانوا إذا قُتل الرجل والرجلان من أصحاب الحسين تبين فيهم لقلة عددهم، ولا يتبين في أولئك لكثرتهم؛ وإجمالاً فقد اشتد القتال وتساقط كثيرون بين قتيل وجريح حتى دخل الزوال.

### تذكير أي ثهامة للحسين (عليه السلام) بالصلاة واستشهاد ابن مظاهر

أبو ثهامة الصيداوي ، واسمه : عمرو بن عبد الله ، قال للحسين ( عليه السلام ) لما رأى دخول الزوال : يا أبا عبد الله ، نفسي لك الفداء ، إنّ أرى هؤلاء قد اقتربوا منك ، ولا والله لا تُقتل حتى أقتل دونك ، وأحبّ أن ألقى ربّ وقد صلّيت هذه الصلاة ، فرفع الحسين رأسه إلى السهاء وقال : « ذكرت الصلاة ، جعلك الله من المصلّين والذاكرين ، نعم هذا أوّل وقتها » .

ثم قال : ﴿ سلوهم أَن يَكَفُّوا عَنَّا حتَّى نصلِّي ﴾ ، فقال الحصين بن تميم :

إنَّها لا تقبل ، فقال لــه حبيب بن مظاهــر : لا تقبل زعمت الصـــلاة من ابن رسول الله وتقبل منك يا حمار ؟

فحمل عليه الحصين ، وحمل عليه حبيب فضرب وجه فـرسه بـالسيف فشبّ به الفـرس ووقع عنه الحصين ، فاحتوشه أصحابه فاستنقدوه ، وأخذ حبيب يقول :

أقسم لو كنّا لكم أعدادا أو شطركم وليّتمُ أكتادا<sup>(١)</sup> يا شرّ قوم حسداً وآدا<sup>(١)</sup>

#### ثم جعل يقول:

أنا حبيب وأبي منظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أعدً عدة وأكثر ونحن أوفي منكم واصبر ونحن أعلى حجّة وأظهر حقًا واتقى منكم واعذر

وقاتل قتالاً شديداً حتى صرع ـ وفقاً لرواية ـ اثنين وستَين رجلاً ، ثمَّ حمل عليه رجل من بني تميم يقال له : بديل بن صريم فضربه بالسيف عـلى رأسه ، وحمـل عليه آخـر من بني تميم فطعنه بالرمح فوقع ، فذهب ليقوم فضربه الحصين بن تميم على رأسـه بالسيف فـوقع ، ونــزل إليه التميميّ فاحتزّ رأسه .

فقـال له الحصـين : إنّي لشريكك في قتله ، فقـال الأخر : والله مـا قتله غيري ، فقـال الحصين ؛ أعطنيه أعلّقه في عنق فرسي كيها يــرى الناس ويعلمــوا أنّي شركت في قتله ، ثمّ خذه

<sup>(</sup>١) أكتاد : جمّع كند ، وهو مجتمع الكتفين من الإنسان ، وولّيتم أكتاداً أي : فرقاً وارسالًا .

<sup>(</sup>٢) الأد : الشُّدة والقوَّة .

۰۰ ۲ استشهاد ابن مظاهر

أنت بعد فامض به إلى عبيد الله بن زياد ، فلا حــاجة لي فيــا تعطاه عــلى قتلك إيّاه ؛ ثـم أخــذ الرأس فعلّقه في عنق فرسه وجال به في العسكر ، ثـم ردّه إليه .

فلمّا رجعوا إلى الكوفة الخذ التميميّ الآخر رأس حبيب فعلّقه في لبان فرسه ، وأقبل به إلى ابن زياد في القصر ، فبصر به ابنه القاسم بن حبيب وهو يومشذ قد راهتى ، فأقبل مع الفارس لا يفارقه ، فإذا دخل القصر دخل معه ، وإذا خرج خرج معه ، فارتاب به فقال: ما لك يا بنيّ تتبعني ؟ قال : لا شيء ، قال : بلى يا بنيّ أخبرني ، قال : إنّ هذا الرأس الذي معك رأس أبي ، افتعطينيه حتى أدفنه ؟ قال : يا بنيّ ، الأمير لا يرضى أن يدفن ، وأنا أريد أن يثبني الأمير على قتله ثواباً حسناً؛ قال لمه الغلام: لكنّ الله لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب ، أما والله لقد قتلت من هو خير منك ، وبكى .

ومكث الغلام وهمَّه الانتقام ، حتى كان زمان مصعب بن الزبير ، فقتله ثاراً لأبيه .

يــروي أبو مخنف عن محمّــد بن قيس قال : لمّــا قتل حبيب بن مــظاهر هــدّــذلـك حسينــاً وقال : (عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي » .

وفي بعض المقاتل أنّه قال : ﴿ لله درّك يا حبيب ، فقد كنت فــاضلًا تختم القــرآن في لبلة واحدة ﴾ .

ولا يخفى أن حبيباً كان من حَمَلة علوم أهـل البيت ، وكان من خـاصّـة أصحـاب أمـبر المؤمنين (عليه السلام) .

ويروى أنّه لقي مثيم التّهار فتحادثا طويـالًا ، فقال حبيب : « لكـانّي بشيخ أصلع ضخم البطن يبيم البطّيخ عند دار الرزق ، قـد صُلب في حبّ أهل بيت نبيّه ، ويبقر بطنه على الحشبة » ؛ ومراده بالشيخ مثيم ، وقد وقع كها قال حبيب .

وفي آخر الرواية أنّ حبيباً كان من بين سبعين نفراً نصروا الإمام المظلوم ، وواجهوا جبال الحديد ، وتلقّوا بصدورهم آلاف السيوف والسهام ، وإنّ القوم يعطونهم الأمان ، ويعدونهم المال الكثير ، لكنّهم يأبون ويقولون : وهذا الإمام المظلوم يقتل وفينا عين تـطرف ، فلن يكون لنا عذر عند الله ، حتى افتدوه جميعاً بأرواحهم ، وسقطوا حوله قتلى . رحمة الله وبركاته عليهم أجمين .

وقد سبقت الإشارة إلى ما قالـه حبيب وعابس عنـد الحديث عن أحـوال مسلم بن عقيل عليه الرحمة ، وقد أشار الكميت الاسدي إلى استشهاد حبيب بقوله :

سوى عصبة فيهم حبيب معفّر قضى نحبه والكاهلي مرمل

وأراد بالكاهليّ أنس بن الحرث الأسدي الكاهليّ ، أحد كبار الصحابة ، وقد كتب أهل السنّة في أحواله أنّه قال :

و سمعت رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) يقـول ـ والحسين بن عـلي في حجره ـ : إنَّ ابني هذا يقتل بأرض في العراق ، ألا فمن شهده فلينصره » .

وبقى أنس حتى أدرك واقعة كربلاء واستشهد في نصرة الحسين ( عليه السلام ) .

يقول المؤلّف : يقول البعض : إنّ حبيب بن مظاهر ، ومسلم بن عوسجة ، وهــانى، بن عروة ، وعبد الله بن يقطر كانوا من صحابة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

وقد جاء في شرح قصيدة أبي فراس أنّ جابر بن عروة الغفاري ـ وكان شيخاً مسناً ـ وقد تشرّف بصحبة رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، كها شهد بدراً وحنيناً ـ جاء يـوم عاشـوراء لنصرة الحسين ( عليه السلام ) ، فشدّ حزامه بعهامته ، وربط حاجبيه بمنديل ، وكانا قـد طالا ونزلا على عينيه بحكم تقدّمه بالسنّ ، فرآه الإمام الحسين ( عليه السلام ) فقال له : « شكر الله سعيك يا شيخ ، ، ثم حمل على القوم وقاتلهم قتالاً شديداً حتى قتـل منهم ستّين نفـراً ، ثم استشهد ، رحمة الله عليه ورضوانه .

### استشهد سعيد بن عبد الله الحنفي

جاء في الرواية أنَّ الإمام الحسين ( عليه السلام ) دعا زهير بن القين وسعيــد بن عبــد الله فقال : تقدّما أمامي حتى أصلي الظهر ، فتقدّما أمامه في نحوٍ من نصف أصحابه حتى صلى بهـم صلاة الخوف ، بينها كان النصف الآخر يدفع القوم عنه .

وروي أنَّ سعيد بن عبد الله الحنفي تقدّم أمام الحسين (عليه السلام) فاستهدف له يرمونه بالنبل ، فكلّما أخذ الحسين (عليه السلام) يميناً وشمالاً قام بين يديه ، فها زال يتلّقى النبل حتى أثخن بالجراح وسقط إلى الأرض ، وهو يقول :

اللهم العنهم لعن عاد وثمود ، اللهم أبلغ نبيَّك عني السلام ، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح ، فإني أردت بذلك نصرة ذريَّة نبيّك ،

ثمَّ مات رضوان الله عليه ، فوجد به ثلاثة عشر سهماً ، سوى مـا به من ضرب السيــوف وطمن الرماح .

وقال ابن نما : وقيل : صلَّى الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه فرادى بالإيماء .

يقول المؤلِّف : إنَّ سعيد بن عبد الله كان من وجوه شيعة الكـوفة ، مقـداماً عـابداً وقـد

عرفت في ما تقلم أنه بعث هو وهان، بن هان، السبيعي كتاباً إلى الإمام الحسين (عليه السبيعي كتاباً إلى الإمام الحسين (عليه السلام) مع رسولين من أهل الكوفة يسألانه المسير من مكّة إليهم ، وأنّها كانا آخر رسل أهل الكوفة إليه ، كما عرفت كلهاته ليلة عاشوراء حين أذن (عليه السلام) لاصحابه بالانصراف ، وكلّ هذا جاء في المقاتل وفي الزيارة المشتملة على أسهاء الشهداء .

وفي سعيــد هذا ، وفي مــواساة الحـرّ وزهير بن القـين يقول عبيــد الله بن عمــرو البــديّ الكنديّ :

سعيد بن عبد الله لا تسنسينه ولا الحسر إذ آسى زهيراً على قسر فلو وقفت صدم الحبال مكانهم لمارت على سهل ودكّت على وعر فمن قائم يستعرض النبل وجهه ومن مُقدم يلقى الأسنّة بالصدر

حشرنا الله معهم في المستشهدين ، ورزقنا مرافقتهم في أعلى علَّيين .

#### استشهد زهر بن القن

يقول الراوي : وخرج زهير بن القين إلى الحرب وهو يقول :

أنا زهير وأنا ابن النقين أذودكم بالسيف عن حسين إن حسيناً أحد السبطين أضربكم ولا أرى من شين

ثم اندفع بين القوم كما الصاعقة المحرقة ، وقتل منهم عدداً كبيراً ، حتى قتل على رواية محمّد بن أبي طالب مشة وعشرين رجلًا ؛ فشدّ عليه كشير بن عبد الله الشعبيّ ، والمهاجر بن أوس التميميّ فقتلاه ، فوقف عليه الحسين ( عليه السلام ) وقال :

و لا يبعدنَك الله يا زهير ، ولعن قاتلك لَعْن الذين مُسخوا قردة وخنازير » .

يقول المؤلّف : إن جلال شأن زهير أعظم من أن يوصف ، ويكفي في هذا المقام أنّ الإسام الحسين ( عليه السلام ) جعله على ميمنته يـوم عاشــوراء ، ودعــاه عنــد الصــلاة مــع سعيد بن عبد الله ليقوما دونه يقيانه بنفسيهها ، وقد سبق احتجاجه على القوم ، كها مـرّ الحديث عن إقدامه وشجاعته مع الحرّ ، إلى غير ذلك ممّا يتعلّق به .

### استشهد نافع بن هلال

نافع بن هلال بن نافع بن جمل كان أحد أبطال الحسين ( عليه السلام ) ، كان يرمي بسهام مسمومة كتب اسمه عليها ، وقد برز وهو يقول : أرمي بها معلمة أفواقها مسمومة تجري بها أخفاقها<sup>(1)</sup> ليملأنَّ أرضها رشاقها<sup>(2)</sup> والنفس لا ينفعها إشفاقها

فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه ، ثمّ جرّد سيفه ، فحمل به على القوم وهو يقول :

أنا الغلام اليمني الجمل ديني على دين حسين وعلي إن أقتل اليوم فهذا أملي فذاك رأيي، وألاقب عمل

فقتل اثني عشر رجلًا ، وفي رواية سبعين ، سوى المجروحين ؛ فأحاطوا بــه حتى كـــروا عضديه ، وأخذوه أسـيراً .

يقول الراوي : فأمسكه الشمر ومعه أصحابه يسوقونه إلى عمر بن سعد ، والدماء تسيل على وجهه ولحيته ، فقال له ابن سعد : ويحك يا نافع ، ما حملك على ما صنعت بنفسك ؟ فقال : إنَّ ربي يعلم ما أردت ، وما ألوم نفسي على الجهد ، ولمو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني .

فقــال الشمر لابن سعــد : أقتله أصلحك الله ، فقــال لــه : أنت أتيت بــه ، فــاقتله إذا شئت ، فانتضى الشمر سيفه ليقتله ، فقال له نافع :

د أما والله يا شمر ، لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدماثنا ، فالحمد لله
 الذي جعل منايانا على يد شرار خلقه » .

ثم ضرب الشمر اللعين عنقه.

هذا ومًا يجب معرفته أنّه ورد في بعض كتب المقاتـل اسم هلال بن نـافع بـدلاً من هذا الرجل الكبير ، وأظنّ أن كلمة نافع سقطت من أوّل اسمه لتكرار نافع ، وكان نـافع سيّـداً في قومه شريفاً مقداماً ، وقد عرفتَ سابقاً أنّه التحق بالحسين ( عليه السلام ) في الـطريق ، وكان دليله الـطرمّـاح ، والتحق معـه المجمّع بن عبـد الله وآخـرون ؛ وكـان فـرس نـافـع واسمـه ( الكامل ) معهم يقودونه .

وينقل الطبريّ أنّه لمّا اشتدّ العـطش على الحسـين وأصحاب دعا العبّـاس أخاه فبعث. في ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً ، وبعث معهم بعشرين قربة ؛ فجاؤوا ـ يتقدّمهم باللواء نافع بن هلال الجمليّ ـ حتى دنوا من الماء ليلاً ، فقال عمرو بن الحجّاج ( وهو موكــل بالشريعــة ) : من

<sup>(</sup>١) الأخفاق : الصرع ، يقال : أخفق زيد عَمْراً في الحرب ، اي : صرعه ، فكانَّ النبل يجري بها الصرع .

<sup>(</sup>٢) الرشاق : جمع رشيق ، وهو السهم اللطيف .

الرجل ؟ قال : أنا نافع بن هلال ، قال : مرحباً بك يا أخي ، ما الذي جاء بك ؟ قال نافع : جئنا نشرب من الماء الذي حلاتمونا عنه ، قال : فاشرب هنيئاً ، قال : لا والله ، لا أشرب قطرة وحسين عطشان ومن تـرى من أصحابه ، فطلعـوا عليه ، فقـال : لا سبيـل إلى سقي هؤلاء ، إنّا وُضعنا في هذا المكان لنمنعهم الماء .

قىال نافع لرجاله: اصلاوا قربكم ، فصلاوا قربهم ، وثار إليهم عمرو بن الحجّاج وأصحابه ، فحمل عليهم العبّاس بن عليّ ونافع بن هلال فكفّوهم ، ثمّ انصرفوا إلى رحالهم ، فقال: امضوا ، ووقفوا دونهم حتى انصرفوا بالماء إلى الحسين (عليه السلام) .

ونافع بن هلال هو القائل لسيَّد الشهداء ( عليه السلام ) :

و وإنَّا على نيَّاتنا وبصائرنا نوالي من والاك ، ونعادي من عاداك ۽ .

## استشهاد عبد الله وعبد الرحمن الغفاريين

لًا رأى أصحاب الحسين (عليه السلام) أنّهم كُثروا ، وأنهم لا يقـدرون على أن يمنعـوا حسيناً ولا أنفسهم ، تنافسوا في أن يُقتلوا بين يـديه ، فجـاءه عبد الله وعبـد الرحمن ابنـا عروة الغفاريّ فقالا : يا أبا عبد الله ، عليك السلام ، حازنا العدوّ إليك فأحببنا أن نُقتل بين يديك نمنك وندفع عنك ، قال : مرحباً بكها ، ادنـوا منيّ ، فدنـوا منه فجعـلا يقاتـلان قريبـاً منه ، وعبد الرحمن يقول :

قد علمتُ حقّاً بنو غفار وجندفُ بعد بني نزار لنضربنَ معشر الفجّاد بكلَ عضب صادم بتّاد يا قوم ذودوا عن بني الأحراد بالمشرفيَ والقنا الخطّاد

فها زالا يقاتلان حتى قتلا .

### سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد بن سريع

وهما ابنا عمّ ، وأخوان لامّ ، أتيا الحسين (عليه السلام) وهما يبكيان ، فقال لهما : أي ابني أخي ، ما يبكيكما ؟ فوالله إنّ لأرجو أن تكونا عن ساعة قريري عين ، قالا : جعلنا الله فداك ، لا والله ما عملى أنفسنا نبكي ، ولكنّا نبكي عليك ، نراك قد أحيط بمك ولا نقدر أن ندفع عنك ؛ فقال : وجزاكها الله يا ابني أخي بوجدكها من ذلك ، ومواساتكها إيّاي بأنفسكها أحسن جزاء المتقين » .

فودّعاه ، وقاتلا حتّى قتلا .

### استشهد حنظلة بن اسعد الشبلمي

وجاء حنظلة بن أسعد فوقف بين يدي الحسين (عليه السلام) يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره ، وأخذ ينادي :

﴿ يَا قَوْمَ ، إِنَّ أَخَافَ عَلَيْكُمَ مَثْلَ يَـومُ الْأَحْرَابِ ۞ مَثْلُ دَأَبِ قَوْمَ نَـوحَ وَعَادَ وَثَمَـودُ وَالْذِينَ مَن بَعْدَهُمْ وَمَا اللهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لَلْعَبَاد ۞ وَيَا قَوْمٍ إِنَّ أَخَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمُ الْتَنْادُ ۞ يَوْمُ تُولُونُ مَدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مَنْ اللهُ مَنْ هَـادُ ﴾ . يا قـوم لا تقتلوا حسينًا فيسحتكم الله بعذاب ﴿ وقد خاب مِن افترى ﴾ .

ووفقاً لبعض المقاتل فإن الحسين ( عليه السلام ) قال له :

ورحمك الله يا بن أسعد ، إنّهم قد استوجبوا العـذاب حين ردّوا عليـك ما دعـوتهم إليه
 من الحقّ ، ونهضـوا إليـك ليستبيحـوك وأصحـابـك ، فكيف بهم الآن وقـد قتلوا إخــوانـك
 الصالحن ،!

قال : صدقت جعلت فداك ، أفلا نروح إلى ربَّنا فنلحق بإخواننا ؟

فقال له : رح إلى ما هو خير لك من الدنيا وما فيها ، وإلى ملك لا يبلي .

فقال : السلام عليك يا بن رسول الله ، صلّى الله عليك وعلى أهــل بيتك وجمـع بيننا في جنّته .

قال : آمين ، آمين .

ثمّ استقدم فقاتل قتالًا شديداً ، فحملوا عليه فقتلوه ، رضوان الله عليه .

يقول المؤلّف : كان حنظلة وجهاً من وجوه الشيعة وشجعانهم ، وكان يعدّ من الفصحاء ، ويقال له الشبامي نسبة إلى شبام ، وبنو شبام بطن من همدان .

## استشهد شوذب وعبس

لًا عزم حابس بن أبي شبيب الشاكريّ الهمدانيّ على الفوز بسعادة الشهادة أقبل ومعه شوذب مولى شاكر، أي حليفهم ، كان شوذب هذا من رجال الشيعة الأواثل ومن الفرسان المعدودين ، وكان حافظاً للحديث وحاملًا له ، وروي أنّه كان يقيم مجلساً يفد الشيعة إليه ويأخذون عنه ، وكان رحمه الله وجهاً فيهم .

قال عابس لشوذب: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع ؟ قـال : أقاتـل معك دون ابن بنت رسول الله حتى أقتل ، فقال له عابس :

و ذلك الظنّ بك ، تقدّم بين يدى أبي عبد الله حتى مجتسبك كما احتسب غمرك من أصحابه ، فإنَّ هذا يوم نطلب فيه الأجر بكلِّ ما نقدر عليه ، فإنَّه لا عمل بعد اليوم ، وإنَّما هو الحساب ۽ .

فتقدّم شوذب إلى الحسين (عليه السلام) فسلّم عليه ، وقاتل بين يديه حتى قتل ، رحمة الله ورضوانه عليه .

قال الراوى : ووقف عابس بعد ذلك أمام الحسين ( عليه السلام ) وقال :

ويا أبا عبد الله ، والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعزَّ على ولا أحبِّ إلى منك ، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعزُّ على من نفسي ودمي لفعلت ، السلام عليك يا أبا عبد الله ، أشهد الله أنَّ على هداك وهدى أبيك ، .

ثمَّ مشي نحو القوم مصلتاً سيفه وبه ضربة على جبينه .

قال ربيع بن تميم ، وهو أحد عساكر ابن سعد : فلمَّا رأيت عابساً مقبلًا عرفته وقد كنت شاهدته في المغازي ، وكان أشجع الناس ، فقلت :

أيِّها الناس ، هذا أسد الأسود ، هذا عابس بن أن شبيب ، لا يُخرجن إليه أحد منكم !

وراح عابس يجول كالشعلة وهو ينادى : ألا رجلٌ لرجل ؟ فلم يجرؤ أحد عملي الخروج إليه ، ولمَّا رأى ابن سعد هذا قال : ارضخوه بالحجارة من كبلُّ جانب . فرضخوه ؛ فلمَّا رأى عابس ذلك ألقى درعه ومغفره ، ثم شدّ على الناس .

وكأنَّ حسَّان بن ثابت يقول في هذا المقام:

يلقى السرماح الشباجسرات بنحسره ويتقبيه هامشه مقام المختفسر ما أن يسريسد إذا السرمساح شهجسرنسه درعساً سسوى سربسال طسيب السعنصر

ويقبول للطُرُف (١) اصبطر لشب القنا فيهدمت ركبن المجد إن لم تبعقسر

قال ربيع : فوالله رأيته يطرد أكثر من مثتـين من الناس ، ثمَّ إنَّهم تعطَّفوا عليـه من كلَّ جانب فقتل رضوان الله عليه ، فاحتزّوا رأسه ، وتنازع عدّة من الرجال في رأسه ، كلّ يقول : أنا قتلته؛ فقال ابن سعد: لا تختصموا، هذا والله لم يقتله إنسان واحد.

يقـول المؤلّف : نُقل أنّ عـابساً كـان من رجال الشيعـة رئيساً شجـاعـاً خـطيبـاً نـاسكـاً متهجَّداً ، وحديثه مع مسلم بن عقيل عند قدومه إلى الكوفة ، معروف وقد تقدَّم .

<sup>(</sup>١) الطُّرْف : الفرس الكريم .

ويسروي الطبري أنّ مسلماً كتب إلى الإمام الحسين ( عليه السلام ) ـ بعـ ببعـ أهـ ل الكوفة له ـ يستقدمه ، وبعث بكتابه مع عابس

#### استشهلا أبي الشعثاء البهدلي

يقول الراوي: يزيد بن زياد البهدئيّ ، ويقال له: أبو الشعثاء ، وكنان رامياً مهدّفاً ، فجثا على ركبتيه بين يدي الحسين ( عليه السلام ) فرمى بمثة سهم ما سقط منها خمسة أسهم ، وكان كلّها رمى بسهم يقول: أنا بن بهدلة ، فرسان العرجلة ، والحسين ( عليه السلام ) يدعو له ويقول: « اللهمّ سدّد رميته ، واجعل ثوابه الجنّة » .

#### ثم جعل يرتجز ويقول :

أنا ينزيد وأبي منهاصر أشنجع من ليث بنغيل (١) خادر يا ربّ إنّي للحسين ناصر ولابن سعد تارك وهاجر

فلم يزل يقاتل حتى قتل .

يقول المؤلِّف : ورد الشطر الثاني من البيت الأوَّل كالآتي :

اليث هصور في العرين خادر ، .

وهذا لطيف لالتفاته إلى مقارنة هصور ومهاصر .

ويقول الفيروز آبادي : إنَّ يزيد بن مهاصر كان من المحدِّثين .

## استشهلا جماعة من أصحابه (عليه السلام)

روي أنَّ عَمْرَ بن خالد الصيداويّ ، وجابر بن الحارث السلمانيّ ، وسعد مولى عمرو بن خالد ، وي عبد الله العائديّ قاتلوا في أوّل القتال ، فشدّوا مقدمين بأسيافهم على الناس ، فلمّا وغلوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم وقعطعوهم عن أصحابهم غير بعيد ؛ فحمل عليهم العبّاس بن عليّ فاستنقذهم ، فجاؤوا وقد جُرَحوا ، فلمّا دنا منهم عدوّهم أثناء الطريق شدّوا بأسيافهم فقاتلوا حتى قُتلوا في مكان واحد ؛ رحمة الله عليهم .

وروي عن مهران الكابليّ أنّه قال : شهدت كربلاء مع الحسين ( عليـه السلام ) فـرأيت رجلًا يقاتل قتالًا شديداً لا يحمل على قوم إلّا كشفهم ، ثمّ يرجـع إلى الحسين ( عليـه السلام ) فيرتجز ويقول :

<sup>(</sup>١) الغيل: الأجمة أو موضع الأسد.

أبشر مُسلابت السرشسلا تسلقسى أحمسلاا ﴿ فِي جِسنَّة الفسردوس تسرقسي صسعسلاا

فقلت : من هذا ؟ فقالوا : أبو عمرة الحنظليّ ، ثمّ اعترضه عامر بن نهشل التيميّ فقتله واحتزّرأسه .

يقول المؤلّف: قيل إنّ أبا عمرة اسمه زياد بن غريب ، وكان أبوه من الصحابة ، وقد أدرك هـو رسول الله ( صـلّ الله عليه وآلـه ) ، وكان رجلاً متهجّداً كثير الصلاة ، شجاعاً ناسكاً .

# استشهاد جون مولی ابي ذر

بدر غفاري وشمس في السهاء روح المحبة هو، وسروً في العلاء(١)

كـان جون مـولئ لأبي ذرّ الغفاريّ رضى الله عنـه ، وكـان عبـداً أسـود صحب الحسـيز ( عليه السلام ) ، ولمّا جاء يستأذنه في البراز قال له ( عليه السلام ) : 1 يا جـون ، أنت في إذن منّى ، إنّما تبعتنا طلباً للعافية ، فلا تبتل بطريقنا » .

فقال : ديا بن رسول الله ، أنا في الرخاء ألعق قصاعكم ، وفي الشدّة أخـذلكم ! والله إنَّ ربحي لنتن ، وإنَّ لـوني لأسـود ، فتنفَّس عــليّ بـالجنَّــة ليـطيب ربحي ، ويشرف حسبي . ويبيض لوني ، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم(٢) .

فأذن له الحسين ( عليه السلام ) فبرز إلى القتال وهو يقول :

كيف يسرى السكنفّ ارضرب الأسبود بسالسسيف ضربباً عن بسني محسمّند أذبّ عنهم بسالسان والسيد أرجبو بسه الجنسّة يسوم المسودد

ولم يزل يقاتل حتى قتل خسمة وعشرين رجلًا ، ثم قتل ، رحمة الله عليه .

وجاء في بعض المقاتل أن الحسين ( عليه السلام ) وقف عليه وقال :

اللهم بيض وجهه ، وطيّب ريحه ، واحشره منع الأبرار ، وعنرف بينه وبنين محمّد آل
 محمّد و .

وروي عمّن حضر لـدفن القتل أنّهم وجـدوا جسد جـون ـ بعد عشرة أيّـام ـ تفوح منـه راثحة طيّبة أذكى من المسك ، وضوان الله عليه .

<sup>(</sup>١) تعريب بيت بالفارسيّة ( المعرب ) .

<sup>(</sup>۲) عن حماکم کیف آنصرف وهواکم لي به شرف سیّدی لا عشت پنوم اُری ف سنوی اُبنوابکم النف

#### استشهد الحجاج بن مسروق

وكان مؤذَّن الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، برز إلى القتال وهو يقول :

اقدم حسين هادياً مهدياً اليوم القي جدّك النبيّا شمّ أباك ذا الندى عبليّا ذاك الذي نعرفه وصيّا

وقاتل حتى قتل خسمة وعشرين رجلًا ، ثم قتل رحمة الله عليه .

## استشهد غلام قتل ابوه

قالوا : كان في عسكر الحسين (عليه السلام) غلام قُتل أبوه في الحملة الأولى ، فقالت له أمّه : يا بني ، اخرج وقاتل بين يدي ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، فخرج الغلام واستأذن الحسين (عليه السلام) في القتال ، فأبى الحسين (عليه السلام) أن يأذن لـه وقال : هـذا غلام قُتـل أبوه ، ولعـل أمّه تكره خروجه ؛ فقـال الغـلام : إنّ أميّ هي التي أمرتني بذلك ، فأذن له ، فبرز إلى القتال وهو يقول :

أسيري حسين ونعم الأمير سرور فنؤاد البيشير النندير عليّ وفاطمةً والدا وفهل تعلمون له من ننظير له طلعة مشل شمس الضحى له غرّة مشل بدر منبر

وقساتىل فسها أسرع أن قُتل ، واحُستزُ رأسه ورمي بسه إلى جهسة معسكر الحسسين (عليه السلام) ، فأخذت أمّه الرأس وضمّته إلى صدرها وقالت : أحسنت يا بنيّ ، يا سرور قلبي ويا قرّة عيني .

ثم رمت بـالرأس غــاضبة رجــلًا من جيش العدوّ فقتلتــه ، وعادت إلى المخيّم فــانتزعت عمود خيمة ، وحملت على القوم وهي تقول :

أنا عنجنوز سيّندي(١) ضنعينفة خناوينة بنالينة ننحينفة أضربكم بضربة عننينفة دون بني فناطنمة الشرينفية

وضربت رجلين بالعمود فقتلتهما ، فأمر الحسين ( عليه السلام ) بصرفها ودعا لها ، وردّها إلى المخيّم .

#### استشهاد غلام تركئ

كان للحسين ( عليه السلام ) غلام تركيّ ، وكان في مرتبة عالية من الصلاح والسداد . قارئاً للقرآن ، وفي يوم عاشوراء تقدّم للقتال وهو يقول :

البحر من طعني وضربي يصطل والجو من سهمي ونبلي بمتل إذا حسامي في بمدي ينتجل المبتجل

ثم حمل على القوم وقاتل فقتل جماعة كثيرة ، ويقول البعض إنه قتل سبعين رجلاً ، ثم سقط صريعاً ، فأتاه الحسين فاعتنقه وبكى عليه ، ففتح الغلام عينيه ورأى الحسين (عليه السلام) فتبسّم ثمّ فاضت نفسه والحسين واضع حدّه على حدّه .

#### استشهد عمرو بن قرظة

وجاء عمرو بن قسرظة بن كعب الأنصاريّ الخسزرجيّ ، ووقف أمام الحسين عليه السلام ) فاستأذنه في الخروج ثم أنشأ يقول :

قلد علمت كتيبة الأنصار أنّ سأحمي حيوزة الذمار<sup>(۱)</sup> ضرّب غلام غير نكس شارٍ دون حسين مهجتي وداري

وأقبل عمرويقاتل بكلّ الشوق حتى قتل جماعة من القوم ، ووقف أمام الحسين (عليه السلام) يقيه من العدّو ويتلقّى السهام بصدره ووجهه ، فلم يصل إلى الحسين سوء ، فلم يصل إلى الحسين (عليه السلام) وقال له : أوفيت يبا بن رسول الله ؟ قال الحسين (عليه السلام) : نعم ، أنت أمامي في الجنّة ، فأقرى، رسول الله عني السلام ، واعلمه أنّى في الأثر .

ثمّ قاتل حتى قتل ، رضوان الله عليه .

يقــول المؤلّف : قُـرَطَــة أبــو عمــرو من كبــار الصحــابــة ، ومن أصحــاب أمــير المؤمنـين (عليــه السلام) ، كــان رجلًا كفؤاً مقــداماً ، اشـــترك مع أبي مــوسى في فتح الــريّ سنة أربــع وعشرين ، وفي صفّين أسند إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) راية الأنصار ، توفّي سنـــة إحدى وخمــين .

أنجب قرظة ولداً غير عمرو اسمه عليّ ، كان مع عسكر ابن سعد في كربلاء ، فلما شهد

 <sup>(</sup>١) الذمار : ما يلزم حمايت وحفظه والدفاع عنه ، يقال : حمامي الذمار لمن يقوم بـذلك ، والحـوزة : تعني
 الناحية ، وحوزة المملكة : ما بين تخومها.

مقتل أخيه صاح ينادي الحسين ( عليه السلام ) فقال : يـا حسين ، يـا كذَّاب ابن الكذَّاب ، أضللت أخى وغررته حتى قتله ، فأجابه ( عليه السلام ) قائلاً :

و إنَّ الله لم يضلُّ أخاك ، ولكنَّه هدى أخاك وأضلُّك ، .

فقــال عليّ : قتلني الله إن لم أقتلك ، إلاّ إن هلكت قبــل وصولي إليـك ، ثم حمل عليــه فتلّقاه نافع بن هلال برمحه فصرعه أرضاً ، فحمل أصحاب ابن سعــد فاستنقــذوه ، ثم عولــج فشفي .

كان عمرو بن قرظة رسول الإمام الحسين (عليه السلام) في مفاوضته مع ابن سعد ، وأراد (عليه السلام) أن يلقى ابن سعد ذات ليلة ، ويقـال إنها تـلاقيـا فــدعـاه الحســين (عليه السلام) إلى نصرته ، فاعتذر عمر أعـذاراً منها أنّ داره ستهـدم ، فقال لــه : أنا أبنيهـا لك ، قال : إذن تؤخذ ضياعي ، قال : أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز ، لكنّ عمر أب .

وكان ما قاله عمرو بن قرظة وهو يرتجز يوم عاشوراء تعريضاً بابن سعد في ذلك إذ قال : و دون حسينٍ مهجتي وداري ، ، ومراده الإشارة إلى مخاوف ابن سعــد من هــدم داره ، فقــال عمرو إن روحي وداري فداء للحسين (عليه السلام).

### استشهد سُوید بن عمرو

تقدّم سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعميّ ، وكان شريفاً كثير الصلاة ، فقاتـل قتال الأسـد الباسـل ، وبالـغ في الصــبر عـلى الخـطب النــازل ، حتى سقط بــين القتــلى وقــد أثخن بالجراح ، فلم يزل كذلك حتى سمعهم يقولون : قُتل الحســين ، فتحامــل وأخرج سكينــاً من خفّه ، وجعل يقاتل حتى قتل ، قتله عروة بن بكّار التغلبيّ وزيد بن ورقاء .

وكان سويـد.هذا آخـر من استشهد من أصحـاب الحسين ( عليـه السلام ) ، رحمـة الله ورضوانه عليهم أجعين ، وأشركنا معهم إله الحقّ ، آمين .

يقول أرباب المقاتل: كان كلّ من أراد القتال من أصحاب الحسين (عليه السلام) يأتبه فبودّعه ويقول: السلام عليك يا بن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فيجيبه الحسين: وعليك السلام، ونحن في الأثر، ويقرأ: ﴿ فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من يتظر، وما بدّلوا تبديلًا ﴾ .

# في استشهد فتيلن بني هاشم

ولًا قتل أصحاب الحسين ( عليه السلام ) ، ولم يبق إلّا أهل بيته فتيان بني هاشم ، وهم

وُلد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وولد جعفر وعقيل ، وولىد الإمام الحسن ( عليه السلام ) وولىد المؤمنين ( عليه السلام ) اجتمعوا يودّع بعضهم بعضاً ، وعزموا على الحرب وملاقاة الحتوف ببأس شديد ونفوس أبيّة .

استشهاد أبي الحسن عليّ بن الحسين سلام الله عليهها : أمّه ليل ابنة أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي ؛ وكان عروة بن مسعود أحد السادات الأربعة في الإسلام ، ومن العظهاء المعروفين ، وقيل هو مثل صاحب ياسين وأشبه الناس بعيسى ابن مريم.

وعليّ الأكبر ( عليه السلام ) كان فتى جميل الصورة ، طلق اللسان ، صبيح الوجه ، حسن السيرة والخلقة ، أشبه الناس بسرسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) ، أخذ الشجاعة عن عليّ المرتضى ( عليه السلام ) وجمع المحامد والمحاسن .

يروي أبو الفرج عن المغيرة أنَّ معاوية قال ذات يوم من أيَّام ملكه : من أحقَّ الناس بهذا الأمر ( يريد الخلافة ؟) قالوا : أنت ، قال : لا ، أولى النــاس بهذا الأمــر عليّ بن الحســين بن عليّ ، جدَّه رسول الله ، وفيه شجاعة بني هاشم ، وسخاء بني أمية ، وزهو ثقيف .

وإجمالاً فليًا عزم على القتال ، أقبل مستأذناً أباه ، فاأذن له ؛ فليًا تقدّم إلى الميدان نـظر إليه أبوه نظر آيس منه ، وبكى ، ورفع شيبته إلى السهاء وقال :

اللهم اشهد على هؤلاء القوم ، فقد بسرز إليهم غلام أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك ، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلى وجهه ، اللهم امنعهم بركات الأرض ، وفرّقهم تفريقاً ، ومزّقهم تمزيقاً ، واجعلهم طرائق قدداً ، ولا تُرض ِ الولاة عنهم أبداً ؛ فـإنّهم دعونـا لينصر ونا فعدوا علينا يقاتلوننا » .

ثمّ صاح بابن سعد : ﴿ مَا لَكَ ؟ قطع الله رحمـك ، ولا بارك الله لـك في أمرك ، وسلّط عليك من يذبحك بعدي على فراشك ، كها قطعت رحمي ، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله » .

ثمّ رفع صوته وتلا: ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحـاً وآل إبراهيم وآل عمران عـل المالمين \* ذرّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾ .

ثمّ إنّ عليّاً الاكبر ( عليه السلام ) توجّه نحـو القوم ، وجـلا عليهم كالشمس الضـاحية بطلعته التي تذكّر بطلعة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

ذكروا بطلعت النبي فه للوا لما بين الصفوف وكبروا فافتن فيه الناظرون فإصبع يومي إليه بها وعين تنظر وشد عليهم شدة الليث الغاضب وهو يرتجز ويقول:

أنا علي بن الحسين بن علي أمربكم بالسيف حتى ينشني ولا أزال السوم أحمى عن أي

نىحىن ـ وبسبت الله ـ أولى بسالسنبسي ضرب غلام هساشسميً عسلوي تسالله لا يحسكم فسينسا ابسن السدعسي

واشتد به العطش من حرارة الشمس ، وثقل السلاح وكثرة الجراح ، فرجع إلى أبيه فقال : يا أبه ، العطش قد قتلني ، وثقل الحديد أجهدني ، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء ؟

فبكى الحسين ( عليه السلام ) وقال : واغوثاه ! قاتل قليـلاً ، فها أسرع ما تلقى جدّك رسول الله ، فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً .

وفي رواية أخرى أنّه قال له : يا بنيّ ، هات لسانك ، فأخــذ لسانــه فمصّــه ، ودفـــع إلــه خاتمه ، وفال : أمسكه في فيك وارجع إلى قتال عدوًك ، فــإنّي أرجو أنّــك لا تمسي حتّى يسقيك جدّك بكاســه الأوفى شربة لا تظا بعدها أبداً .

فرجع إلى القتال آيساً من الحياة عازماً على الموت وهو يقول :

الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها منصادق والله ربّ النعرش لا نفارق جموعكم أو تنغمذ البوادق

وجعل يقاتل أشد قتال ، حتى قتل من القوم ثهانين رجلاً ، ثم ضربه مرة بن منقذ العبدي على مفسرق رأسه ضربة صرعته ، وفي رواية أنَّ مرة بن منقذ لمّا رأى عليّاً (عليه السلام ) يشتد ويرتجز قال : عليّ لعنة العرب إن جازني هذا الغلام إلّا أثكلت عليه أباه ، فلمّا مرّ (عليه السلام ) بمرّة اللعين في حملته طعنه بالرمح فصرعه ، وفي الرواية المتقدّمة : ثم ضربه الناس بأسيافهم ، فاعتنق فرسه من فرط الجهد ، فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إرباً إرباً .

وقال أبو الفرج : وجعل يكرّ كرّة بعـد كرّة حتى رُمي بسهم فـوقع في حلقـه فخرقـه ، وأقبل يتقلّب في دمه ، فلمّا بلغت الروح التراقى قال رافعاً صوته :

و يا أبتاه ، عليك مني السلام ، هذا جدّي رسول الله يقرئك السلام ، ويقول : عجّل القدوم إلينا .

وفي رواية أخرى أنه نادى :

و يا أبتاه ، هذا جدّي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدأ ، وهمو يقول : العجمل العجل ، فبإنّ لمك كماساً مذخورة حتى تشربها الساعة » .

ثم إنّ الحسين ( عليه السلام ) أتاه ، وفي رواية السيّد ابن طاوس : وضع خـدّه على خدّه وقال :

 « يا بني ، قتل الله قوماً قتلوك ، ما أجرأهم على الله وعلى رسوله ، وعملى انتهاك حرمة الرسول » .

وانهملت عيناه بالدموع وهو يقول : ﴿ يَا بَنِّي ، عَلَى الدُّنيا بِعَدُكُ الْعَفَّاءُ ﴾ .

يقول الشيخ المفيد (ره): وخرجت زينب ابنة عليّ مسرعة ، وهي تندب ابن أخيها حتى وصلت إليه فانكبّت على وجهه ، فأن الحسين ( عليه السلام ) فرفع رأسها عن جسده ، وأخذ بيدها وردّها إلى الفسطاط ؛ ثم قبال لفتيان بني هماشم : احملوا أنحاكم ، فحملوه من مصرعه وجاؤوا به إلى الفسطاط الذي كانو يقاتلون أمامه .

يقول المؤلِّف : وقع اختلاف بشأن عليِّ الأكبر ( عليه السلام ) في ناحيتين :

الأولى: في ترتيب استشهاده ، فالشيخ المفيد والسيّد ابن طاوس والطبري وابن الأشير وأبو الفرج وغيرهم ذكروا أنّ أوّل شهيد من أهل البيت (عليهم السلام) هو علي الأكبر ، ويؤيد قولهم زيارة الشهداء المعروفة ، وفيها : « السلام عليك ينا أوّل قتيل من نسل خير سليل » ، وغير أنّ بعض أرباب المقاتل يرون أنّ أوّل شهيد من أهل البيت هو عبد الله بن مسلم ، وأن استشهاد على الأكبرياتي في أواخر من استشهاد منهم .

الثانية : في سنّه عند اسشتهاده ، هل كان في الثامنة عشرة أم في التاسعـة عشرة ؟ وهل كان أصغر من الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) أم أكبر ، وكان في الخامسة والعشرين ؟

هناك اختلاف في أقوال فحول العلماء في هذا الصدد ، وقد أشرنا في موضع آخر إلى هذا الاختىلاف ، كها أشرنــا إلى ما اخترناه فيــه ، وفي كلّ تقــديــر فمن المسلّم بــه أنــه قضى عمــره الشريف زاهدأ ناسكاً ، يطعم المساكين ويكرم الوافدين ، وكان ذا سعــة في الخلق وتوسعــة في الرزق ، حتى قيل فيه :

لم تر عين نظرت مشله من محتَف يمثي ولا ناعل (الأبيات)

ويُقرأ في زيارته :

و السلام عليك أيّها الصدّيق ، والشهيد المكرّم ، والسيّد المقدّم ، الذي عاش سعيداً ،
 وسات شهيداً ، وذهب فقيـداً ، فلم تتمتّع من الـدنيا إلاّ بـالعمل الصـالح ، ولم تتشـاغل إلاّ
 بالمتجر الرابح » .

وكيف لا يكون هذا الفتى كذلك وهو أشبه الناس برسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) ، وهو من تلقّى الأدب عن سيّدي شباب أهل الجنّة ، كها توحي بذلـك هذه العبـارة من الزيـارة لمررّية المعتبرة : « السلام عليك يا بن الحسن والحسين » .

ثمّ ، هل كانت أمّه في كربلاء أم لم تكن ؟ الظاهر أنّها لم تكن ، فأنا لم أعثر على شيء من هذا في الكتب المعتبرة .

أمّا ما هو مشهور ـ من أنه بعد خروجه إلى الميدان ، توجّه أبوه إلى أمّه ليلى وطلب منهـا أن تخلو بنفسها . فتدعـو له ، لأنـه سمع من جـده أن دعاء الأم لابنهـا مستجاب الـخ ـ فهوـ بقول شيخنا ـ باطل كلّه .

اسشتهاد عبد الله بن مسلم بن عقيل (ره) : يقول محمّد بن أبي طالب : أوّل من برز من أهل ببت الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن مسلم ، وهو يرتجز ويقول :

اليوم النقى مسلماً وهو أي وفنية بادوا على دين النبي ليسوا بقوم عُرفوا بالكذب لكن خيار وكرام النسب من هاشم السادات أهل النسب

فقاتل حتى قتل ثهانية وتسعين رجلًا، ثمَّ قتله رحمة الله عليه عمرو بن صبيح.

وقال أبو الفسرج : أمّه رقيّة بنت أمير المؤمنين (عليه السسلام ) ، ويروي الشيخ المفيد والطبريّ أن عَمْسر بن صبيح رمى عبـد الله بسهم أصابـه وهو واضـع يده عـلى جبينه فـاثبته في راحته وجبهته ، فها استطاع أن يزيلها ، ثم حمل عليه لعين آخر برعـه فطعنه في قلبه فقتله .

يقول ابن الأثير: بعث المختار بجهاعة لأخذ زيد بن رقاد ، وزيد هذا كان يقول: رميت فتى من أهل ببت الحسين اسمه عبد الله بن مسلم بسهم ، وكان واضعاً يده على جبهته ، فسمعته يقول: واللهم إنهم استقلونا واستذلونا ، فاقتلهم كها قتلونا » . ثم أصابه سهم آخر ، فأتيته فرأيته قد مات ، فانتزعت سهمي الذي أصابه في قلبه ، وأردت انتزاع السهم الذي وقع في جبهته فلم يطاوعني ، وولم أزل أتنضّض الأخر عن جبهته حتى أخذته وبقى النصل » .

وإجمالًا فقد جاء أصحاب المختار لأخذ زيـد بن رقاد ، فخـرج إليهم بسيفه ، فــأمر ابنُ

كامل قائدُ المهاجمين رجاله أن لا يضربوه بسيف أو رمح ، بـل أن يرضخوه بالحجارة ويرمـوه بالسهام ، ففعلوا ، فسقط فأحرقوه حيًا .

يقول بعض المؤرخين : لما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحدة ، فصاح الحسين ( عليه السلام ) : « صبراً على الموت يا بني عمومتي » . فلم يعودوا من الميدان إلاّ وسقط منهم محمّد بن مسلم فقُتل ، وقاتله أبو مرهم الأزديّ ولقيط بن إياس الجهنيّ .

استشهاد محمّد بن عبد الله بن جعفر : ثم برز محمّد بن عبد الله بن جعفر إلى القتال وهو يرتجز ويقول :

أشكوا إلى الله من العدوان فعال قوم في الردى عميان قد بدّلوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان وأظهروا الكفرمم الطغيان

فقتل عشرة أنفس ، ثم شدّ عليه عامر بن نهشل التميميّ فقتله .

يقول أبو الفرج: أمّه الخوصاء ابنة حفص من بكر بن وائـل ، وإلى شهـادتـه أشـار سليهان بن قِتَه في مرثيته إذ قال:

وسميّ النبيّ غودر فيهم قد علوه بصارم مصقول فإذا ما بكيتِ عيني فجودي بدموع تسيل كلّ مسيل

استشهاد عون بن عبد الله بن جعفر: قال الطبريّ: فاعتورهم الناس من كُل جانب، فحمل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فحمل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، رضي الله عنهم.

وجاء في المناقب أن عوناً برز إلى القتال وهو يرتجز ويقول :

إن تستكروني فأنا ابن جمعفر شهيد صدق في الجنان أزهر على صدال في المحشر على المنظر في المحشر

وجعل يقاتل فقتل ثلاثة فــوارس وثهانيــة عشر راجلًا ، ثـم حــل عليه عبــد الله بن قطنــة فقتله

يقول أبو الفرج : أمّه العقيلة زينت ابنة عليّ ( عليه السلام ) ابنة فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ وإليه أشار سليهان بن قتّة قي قوله :

واندبي إن بكيت عنوناً أخاه ليس في منا ينوبهم بخذول

ف المعمري لمقدد أصيب ذوو القر بن ف أبكي على المصاب المطويل وجاء في الزيارة التي زار بها المرتفى علم الهدى رحمه الله :

و فتقرّبت والمنايا دانية ، وزحفت والنفس مطمئنة طيبة ، تلقى بوجهك بوادر السهام ،
 وتباشر بمهجتك حدّ الحسام حتى وفدت إلى الله تعالى بأحسن عمل . . . والخ .

ومن شهداء أهل البيت عليهم السلام : عبد الرحمن بن عقيل ، الـذي حمل عـلى القوم وهو يرتجز ويقول :

أبي عبقيل فاعرفوا مكاني من هاشم وهاشم إخوان كهول صدق سادة الأقران هذا حسين شامخ البنيان وسيّد الشيب مع الشبّان

فقتل سبعة عشر فارساً، ثمَّ قتله، رحمه الله، عثمان بن خالد الجهنيُّ.

يقول الطبريّ : أخذ المختار إلى البيداء اثنين شركا في دم عبد الرحمن بن عقيــل وتركــوه عرياناً ، فضرب عنقيهها ، ثمّ أحرقهها .

ثم برز بعده جعفر بن عقيل رحمه الله ، وهو يرتجز ويقول :

أنا النغلام الأبطحيّ البطالبيّ من معشر في هناشم من غالب ونحن حقّاً سادة النذوائب هذا حسين أطيب الأطايب

وقــاتــل حتى قتــل رجلين ، وعــلى قــول : خمـــة عشر فــارســاً ، ثم قتله بشر بن حــوط الهمدانيّ .

وبرز بعده عبد الله الأكبر بن عقيل ، فقتله عثمان بن خالد ورجل من همدان .

ثمَّ محمَّد بن مسلم بن عقيل رضي الله عنـه ، وقتله أبو مـرهـم الازديّ ولقيط بن أيــاس الجهنيّ بسهم فقتله .

ثمُّ محمَّد بن أبي سعيد بن عقيل رحمه الله ، رماه لقيط بن أياس الجهنيُّ .

يقول المؤلف: بعد استشهاد على الأكبر (عليه السلام) جاء ذكر استشهاد عبد الله بن مسلم بن عقيل ؛ غير أنّ من استشهد في نصرة الإمام الحسين (عليه السلام) من آل عقيل بلغوا بالروايات المعتبرة سبعةً مع مسلم ، وكذلك عدّهم سليان بن قتّة في مرثية الحسين (عليه السلام) إذ قال:

يا عين جودي بعيرة وعويل فاندي إن بكيتِ آل الرسول سنّة كلّهم لصلب على قداصيبوا وسبعة لعقيل

استشهاد القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام : عـزم القـاسـم بن الحسن عليهها السلام على القتال فأقبل إلى عمّه يستأذنه ، نظر إليه الحسين ( عليه السلام ) فلم يلك نفسه دون أن تقدّم إليه واعتنقه ، وجعلا يبكيان حتى أنهاكما في رواية : غشي عليهما .

ثمّ إنّ القاسم استأذن عمّه في المبارزة ، فأبي أن يأذن له ، فلم يزل يتوسّل إليـه ، ويقبّل يديه ورجليه حتى إذن له ، فخرج ودموعه تسيل على خدّيه وهو يقول :

إن تمنكروني فسأنسا ابسن الحسسن سبط النبعي المصطفى والمؤتمسن همذا حسسين كالأسمير المرتهسن بين أنساس لا سُمقوا صوب المسزن فقاتا, قتالاً شديداً حتى قتل على صغر سنّه خسة وثلاثين رجلاً.

قال حميد بن مسلم: كنت في عسكر ابن سعد فخرج علينا غملام كان وجهه شقة قمر طالع ، وعليه قميص وإزار ، وفي رجليه نعملان انقطع شسع أحدهما ، ما أنسى أنّها كمانت اليسرى ، فقال عمرو بن سعد الأزديّ : والله لأشدّنَ عليه ، فقلت ؛ سبحان الله ، وما تريمد بذلك؟ فوالله لو ضربني ما بسطت إليه يدي ، يكفيه هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه، فقال: والله لأفعلنّ .

فشد عليه ، فيها ولى حتى ضرب رأس الغلام بالسيف ففلقه ، فوقع الغلام لوجهه وصاح : يا عمّاه ! فأتاه الحسين كالصفر المنقض ، وتخلّل الصفوف ، ثمّ شدّ شدّة الليث إذا غضب ، حتى إذا وصل إلى عمرو اللعين ضربه بالسيف ، فاتقاه عمرو بيده فأطنّها من المرفق ، فصاح صيحة عظيمة .

وحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عَمْراً من الحسـين ، فاستقبلتــه بصدورهــا ، ووطئته بحوافرها حتى مات .

فانجلت الغبرة ، فإذا بالحسين قائم عـلى رأس الغلام ، وهـو يفحص برجليـه والحسين يقول : و يعزّ والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك ، أو يجيبك فـــلا يعينك ، أو يعينـــك فلا يغني
 عنك ، بعداً لقوم قتلوك ، هذا يوم والله كثر واتره ، وقلّ ناصره » .

ثمّ احتمله ، وكــأنّي أنظر إلى رجــلي الغلام تخـطّان في الأرض ، وقد وضــع صدره عــل صدره ، فجاء به حتى ألقاه مع ولده عليّ والقتل من أهل بيته ، ثمّ قال :

و اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تخادر منهم أحداً ، ولا تغفر لهم أبداً » .
 ثم قال :

« صبراً يا بني عمومتي<sup>(١)</sup> ، صبراً يا أهل بيتي ، لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً <sub>» .</sub>

لا يخفى أنّ قصة مصاهرة القاسم (عليه السلام) في كربلاء وتزويجه من فاطمة ابنة الحسين (عليه السلام) لا صحّة لها ، ذلك أنّها لا وجود لها في الكتب المعتبرة ، وعلاوة على ذلك ، فقد كانت للحسين (عليه السلام) بنتان كها ورد في الكتب المعتبرة ، إحداهما سكينة وعنها يقول الشيخ الطبرسي : زوّجها سيّد الشهداء من عبد الله ، وقد استشهد عبد الله قبل الزفاف ؛ والثانية فاطمة ، وكانت زوجة للحسن المثنى الذي شهد كربلاء كها تقدّم القول عند الحديث عن أحواله .

أمّا إذا قيل ـ واستنباداً إلى الكتب غير المعتبرة ـ : إنه كنانت لبلإمام الحسين (عليه السلام ) فاطمة أخرى يقال لها فاطمة الصغرى ، وكانت في المدينة ، وأنه (عليه السلام ) لم يستطع أن يعقد للقاسم بن الحسن عليها ، فالله تعالى هو العالم .

يقول الشيخ المتحدّث القدير ثقة الإسلام الحاج ميرزا حسين النوري ، نوّر الله مرقده ، في كتاب ( اللؤلؤ والمرجان ) :

ه بمقتضى الكتب المعتمدة السالفة كافّة ، المؤلفة في فنّ الحديث والانساب والسير لا يمكن العثور لسيّد الشهداء ( عليه السلام ) على بنت قابلة للتزويج وهي دون زوج ، ذلـك أنّه قُطع النظر ـ عن صحّة هذا الامر ، وإنّ سقمه ـ كها تمّ نقل وقوعه ـ ممكن .

أمّا قصّة زبيدة وشهر بانو والقاسم الثاني في أرض الريّ وأطرافها ، والـــدائرة عــلى ألسنة العوّام ، فهي من الخيالات الــواهية التي وضعت في ظهــر كتاب ( رمــوز حمزة ) وســائر الكتب المــوضوعــة ، والشواهـــد على زيفهــا كثيرة ، وقــد اتّفق علماء الأنســاب جميعهم أن القــاسم بن الحـسن ( عليه السلام ) لم يعقب . انتهى كلامه ، رفع مقامه .

<sup>(</sup>١) بنو عمومته (ع) : بنو عقيل ومسلم ، وبنو جعفر ، وعبد الله بن جعفر .

يقول بعض أرباب المقاتل : وبعد مقتل القاسم ( عليه السلام ) خرج عبد الله بن الحسن ( عليه السلام ) وهو يقول :

إن تنكروني فأنا ابن حيسدرة ضرغام آجام وليبث قسورة على الأعادي مشل ريبح صرصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة(١)

ثم حمل على القوم فقتل أربعة عشر رجلًا ، ثمّ قتله هـانء بن ثبيت الحضرميّ ، فاسـودّ وجهه .

قال أبو الفرج : كان أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) يذكر أن حرملة بن كاهل الأسديّ قتله .

يقول المؤلّف : سنتحدّث عن مقتل عبد الله ضمن الحديث عن مقتل الإمام الحسين ( عليه السلام ) إن شاء الله تعالى .

ثمّ أبو بكر بن الحسن ( عليه السلام ) ، وأمّه أمّ ولد ، وكمان أخاً شقيقـاً للقاسم<sup>(٢)</sup> ، وقد قتله عقبة الغنويّ ؛ وإلى هذا يشّبر سليهان بن قتّة في قوله :

وعند غني قطرة من دمائنا وفي أسد أخسرى تُعدّ وتُذكر

يقول المؤلّف : رأيت مكتوباً في بعض المشجّرات: أبـو بكر بن الحسن بن عـليّ بن أبي طــالب ( عليـه الســـلام ) قتــل في الــطفّ ، ولا عقب لــه ، وقـــد زوّجــه الإمـــام الحســـين ( عليـه السلام ) ابنته سكينة ، ودمه في بنى غنىّ .

#### استشهد ابناء امر المؤمنين ( عليه السلام )

لًا رأى أبو الفضل العبّاس بن عليّ ( عليهها السلام ) كثرة القتل في أهل بيتـه دعا إخــوته عبد الله وجعفراً وعثهان بني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأمّهم أمّ البنين ، وقال لهم :

و تقدَّموا بنفسي أنتم فحاموا عن سيَّدكم حتَّى تموتوا دونه ۽ .

فاستجباب إخوة أبي الفضل لدعوة أخيهم ، وأقبلوا جميعاً فوقفوا أمام الحسين ( عليه السلام ) ، واستقبلوا السهام والرماح والسيوف بوجوههم وأعناقهم .

<sup>(</sup>١) السندرة: مكيال كبير.

<sup>(</sup>٢) قيل : يقال إنَّ أمَّ القاسم هي أمَّ أبي بكر ، واسمها رملة .

و فحمل هانىء بن ثبيت الحضرمي على عبد الله بن علي (عليه السلام) فقتله ، ثمّ حمل على أخيه جعفر بن علي (عليه السلام) فقتله أيضاً ، ورمى يزيد الأصبحي عثمان بن علي (عليه السلام) بسهم فقتله ، ثمّ خرج إليه فاحتز رأسه ؛ وبقي العباس بن علي قائماً أمام الحسين يقاتل دونه ، ويميل معه حيث مال حتى قتل سلام الله عليه .

يقول المؤلّف : نقلت هذه الأسطر التي قيلت في مقتل أبناء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن كتاب أبي حنيفة الدينوري الذي كان قد كتبه قبل أكثر من ألف سنة ، لكنّه جاء في المقاتل الأخرى أنّعبد الله بن على ( عليه السلام ) تقدّم وهو يقول :

أنا ابن ذي النجدة والإفضال ذاك عليّ الخير ذو النفعال سيف رسول الله ذو النكال في كلّ يوم ظاهر الأهوال

ثمَّ قىاتل قتـالاً شديـداً حتَّى قتله هـان. بن ثبيت الحضرميَّ بعـد أن اختلف ضربتـين ، ويقول أبو الفرج : كانت سنّه في ذلك اليوم خساً وعشرين سنة .

ثمُّ برز جعفر بن عليَّ ( عليه السلام ) وهو يقول :

إنّ أنا جعفر ذو المعالي ابن عليّ الخير ذي النوال حسبي بعمي جعفر والخال أحمي حسيناً ذا الندى المفضال

فحمل عليه همانء بن ثبيت فقتله ، ويقول ابن شهىر آشوب : رماه خمولًى بن يـزيــد الأصبحيّ بسهم فأصاب شقيقته أو عينه فقتله ، ويروي أبو الفرج عن الباقر ( عليه الســـلام ) أنّ قاتل جعفر هو خولّى .

ثمُّ تقدُّم عثمان بن عليَّ ( عليه السلام ) إلى القتال وهو يقول :

إنّ أنا عشهان ذو المفاخر شيخي عليّ ذو الفعال النظاهر هنذا حسين سيّد الأحايس وسيّد الصغار والأكابس

وقــاتل حتى رمــاه خوليّ الأصبحيّ بسهم وقــع في جبينه فسقط عن فــرســه إلى الأرض ، فجــاه رجل من بني دارم فــاحترّ رأســه ؛ وكانت سنّـه في ذلك اليــوم إحـــدى وعشرين سنــة ؛ وروي عن عليّ (عليه السلام ) أنّه قال : ﴿ إِنَّمَا سَمّيته باسم أخي عثـهان بن مظعون ﴾ .

يقـول المؤلّف : عثمان بن مـظعون واحـد من أجـلاً الصحـابـة الكببار ، ومن حــاصــة رسول الله ( صـل الله عليه وآله ) ، وكان يحبّه كثيراً ، كان عظيم الجلالـة ناسكــاً زاهداً يصــوم النهار ويقوم الليل ، وجلالة شأنه أعظم من أن تذكر ، توتّي في المدينة في ذي الحجّة من السنــة الثانية من الهجرة ، ويقال إنّـه أوّل مدفـون في مقبرة البقيــع ، ويروى أنّ الــرسـول ( صــلّ الله عليه وآله ) قام يقبّله بعد موته ؛ ولما توفّي إبراهيم ابنه ( صلّ الله عليه وآله ) قال : « وألحقـك بسلفك الصالح عثمان بن مظعون » .

يقول السيّد السمهوري في تاريخ المدينة : الظاهر أن بنات النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) جميعهنّ قـد دفنً حيث دفن عثمان بن منظعون ، ذلك أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) وضع حجراً عند رأس عثمان بن مظعون بعد دفنه وقال ما مؤدّاه : بهذا الحجر أضع عـلامة لقـبر اخي ، وأدفن عنده من يموت من بنيّ .

استشهاد أبي بكر بن عليّ ( عليه السلام ) : اسمه غير معلوم ، وأمّه ليلى ابنة مسعود بن خالد ، وجاء في ( المناقب ) أنه برز إلى القتال وهو يقول :

شيخي عليّ ذو الفقار الأطول من هاشم الخير الكريم المفضل هذا حسين ابن النبعيّ المرسل عنه نحامي بالحسام المصقل

تفديه نفي من أخ مبجل

وقاتل حتى قتله زجر بن بدر ، وعلى قول : عقبة الغنويّ ، ويُنقل عن المدائنيّ أنّـه وُجد مقتولًا في ساقية (') لا يدرى من قتله .

ويسروي السيد ابن طاوس أنَّ الحسن المثنى قاتسل بين يسدي عمَّه الإمسام الحسين (عليه السلام) يـوم عاشـوراء ، وقتل سبعـة عشر رجلًا من الاعـداء ، وأصيب بثماني عشرة جراحة ، وسقط على الأرض ، فأى به أسهاء بن خارجة \_ وكان قريبه لأمّه \_ إلى الكـوفة فـداواه فشفى ، ثمَّ حمله إلى المدينة .

إستشهاد غلام من آل الحسين (عليه السلام): قال أرباب المقاتل: إن غلاماً خرج من الفسطاط لما كان الإمام الحسين (عليه السلام) خارجاً، وهو يضع قرطين من الدر في أذنيه، وهو يلتفت يميناً وشمالاً حيران خائفاً، وكان من هول الواقعة يرتجف مضطرباً، وكان القرطان في أذنيه يتذبذبان كلّما التفت، ثمّ وهو على هذه الحال من الذعر - حمل عليه اللعين هاى، بن ثبيت فقتله، وقبل إنّ شهر بانو لما شهدت مصرعه وقفت لدهشتها لا تستطيع حراكاً ولا طلباً للنصرة.

ولكن لا يخفى أن شهر بانو هذه هي غير أمّ زين العابـدين ( عليه الســـلام ) ، فتلك إنّما توفّيت أيام ولادته ( عليه السـلام ) .

<sup>(</sup>١) الساقية : الجدول ، ويظهر أنَّ المراد منه هنا نهير متفرّع عن الفرات لسقاية النخل .

وقد أورد الطبري قصة مصرع هذا الغلام بنحو أبسط ، ونحن ننقل هنا عباراته بعينها :

وروى أبو جعفر الطبري عن هشام الكلبي ، قال : حدّثني أبو هُـذيـل ـ رجـلُ من السُّكـون ـ عن هان، بن ثبيت الحضرمين في زمان
 خالد بن عبد الله وهو شيخ كبر ، فسمعته وهو يقول :

و كنت ممن شهد قتل الحسين (عليه السلام) ، قال : فوالله إني لواقف عاشر عشرة ليس منا رجل إلا على فرس ، وقد جالت الحيل وتصعصعت ، إذ خرج غلام من آل الحسين (عليه السلام) وهو ممسك بعود من تلك الابنية ، عليه إزار وقميص ، وهو مذعور يلتفت يمينا وشمالاً ، فكأني أنظر إلى درّتين في أذنيه تذبذبان كلّم التفت ، إذ أقبل رجل يسركض ، حتى إذا دنا منه مال عن فرسه ، ثمّ اقتصد الغلام فقطعه بالسيف .

قال هشام : قال السُّكـونيُّ :هـاني. بن ثبيت هو صـاحب الغلام ، فلمَّا عُتب عليـه كنَّى عن نفــه ، .

استشهاد أي الفضل العبّاس (عليه السلام): كان العبّاس (عليه السلام) أكبر أبناء أمّ البنين ، والابن الرابع لامير المؤمنين (عليه السلام) ، يكنّى بناي الفضل ، ويلقّب بالسقّاء(١) ، وكان صاحب لواء الإمام الحسين (عليه السلام).

كان العبّاس رجلًا وسيهاً جميلًا حتى كان يدعى بقمر بني هـاشم ، يركب الفـرس المطهّم ورجلاه تخطّان في الأرض لطوله ، كان أخاً من أب وأمّ لثلاثة إخوة وكانوا ثلاثتهم بـلا عقب ، بعث بهم أبو الفضل أمامه حتى يراهم قتل ويحتسبهم .

ولمّا قتل إخوته الشلائة عـلى النحو الـذي تقدّم جـاء إلى أخيه الحسـين ( عليه الســلام ) يستأذنه ويسأله الرخصة في القتال ، فبكى الحسين بكاء شديداً وقال :

و يا أخي ، أنت صاحب لوائي ، وإذا مضيت تفرّق عسكري ، .

فقال له العبّاس : « يا أخي ، قد ضاق صدري وسثمت الحياة ، وأريد أن أطلب ثاري من هؤلاء المنافقين ۽ .

<sup>(</sup>١) قال إبراهيم بن محمد البيهقي أحد أعلام القرن الشالث في كتاب ( المحاسن والمساوى ) عند ذكر نزول الحسين (ع) واصحابه كربلاء ما لفظه: وفنزلوا وبينهم وبين الماء يسير، قال: فأراد الحسين (عليه السلام) واصحابه الماء فحالوا بينهم وبينه، فقال له شمر بن ذي الجوشن: لا تشربون أبداً حتى تشربوا من الحميم، فقال العباس بن علي (ع) للحسين (ع): السنا على الحقّ ؟ قال: نعم، فحمل عليهم فكشفهم عن الماء حتى شربوا واستقوا.

فقال الحسين ( عليه السلام ) : إذا فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلًا من الماء .

فذهب العبّاس إلى القوم ووعظهم وحـذّرهم غضب الجبّار ، وطلب منهم شيشاً من الماء لبلاطفال ، فلم ينفعهم وعـظه ، فرجـع إلى أخيـه وأخـبره ، فسمـع الأطفـال ذلـك فـراحـوا ينادون : العطش ، العطش .

فركب فرسه وأخذ رمحه والقربة وقصد الفرات ، فأحاط به أربعة آلاف ممّن كانوا موكّلين بالفرات ، فرموه بالنبال ، فحمل عليهم وهو يرتجز ويقول :

لا أرهب الموت إذ الموت زقا<sup>(۱)</sup> حتى أوارى في المصاليت<sup>(۱)</sup> لقا نفي لنفس المصطفى الطهر وقا إنّ أنا العبّاس أغدوا بالسقا ولا أخاف الشرّ يوم الملتقى

وكان لا يحمل على جانب منهم إلا كشفهم حتى قتل منهم ـ على ما روي ـ ثهانين رجلاً ، حتى دخل الشريعة ، ثم اغترف من الماء غرفة وأدناها من فمه ليشرب ، فتذكّر ـ لشدّة عمطشه وضرام كبده ـ عطش أخيه الحسين وأهل بيته ، فرمى الماء من يده ، ثمّ ملا القربة وحملها على كتفه الأيمن ، وركب جواده وتوجّه نحو الخيام مسرعاً ليوصل الماء إلى العمطاشي من الأطفال ، فاخذوا عليه الطريق وأحماطوا به من كلّ جانب ، فقاتلهم حتى كمن له نوفل الأزرق ـ وفي رواية : زيد بن ورقاء ـ خلف نخلة ، وأعانه حكيم بن الطفيل ، فضربه عمل يده اليمني فقطعها ، فحمل القربة على كتفه الأيسر ، وأخذ السيف بشهاله ، وحمل عليهم وهو يقول :

والله إن قسطعت م يميني إنّ أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق السيقين نجل النبيّ السطاهر الأمين

وقاتل سلام الله عليه ، حتّى ضعف عن القتال ، فكمن له حكيم بن الطفيل وراء نخلة وضر به على شهاله فقطعها من الزند ، فأنشأ يقول :

يا نفي لا تخشي من الكفّار وأبشري برحمة الجبّار مع النبيّ السيّد المختار قدقطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا ربّ حرّ النار

 <sup>(</sup>١) زقا : صاح ، تزعم العرب أنّ للموت طائراً يصبح ويسمّونه الهامة ، ويقولون : إذا قتل الإنسان ولم يؤخذ بثاره زَقْت هامنه حتى يثار له .

<sup>(</sup>٢) المصاليت : جمع مصلات، وتعني الرجل الشجاع المصلت سيفه .

أخذ القربة بأسنانه ، وجعل يسرع نحو المخيّم ، فجاء سهم فأصاب القربة فأريق ماؤها ، وجاءه سهم فأصاب صدره ، فسقط عن جواده .

عمَّوه بالنبل والسمر العبواسل والبيض الفيواصل من فرق إلى قيدم

فخر لللارض مقبطوع البيديين ليه من كلّ مجيد يمين غير مستجدم

وصاح إلى أخيه الحسين : أدركني يا أخي ، وفي رواية المناقب : أن لعيناً ضربه بعمـود حديدي على رأسه فقتله ، ولمَّا سمع الحسين ( غليه السلام ) نداءه ســـارع إليه ، فـــإذا به بجـــده مثخناً بالجراح ، مقطوع اليدين ، فبكى وقال :

و الآن انكسر ظهري ، وقلّت حيلتي ۽ .

وفي رواية أنَّه أخذ ينشد :

تعديتم ياشر قوم بسغيكم أميا كيان خير البرسيل وصياكم بنيا أما كانت الرهراء أمّى دونكم لعنتم وأخريتم بمسا قد جنيتم

وخمالم فستم ديسن المنسبي محمد أما نحن من نسل النبيّ المسدّد أما كمان من خبر البسريمة أحمد فسسوف تلاقون حبر نبار تبوقد

ويروى في حديث عن الإمام السجّاد ( عليه السلام ) أنَّه قال :

و رحم الله عمّى العبَّاس ، فقد آثر وأبل وفدي أخاه بنفسه حتّى قطعت يداه فأبدل الله عزَّ وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنَّة ، وإنَّ للعبَّاس عند الله منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة ۽ .

قالوا: وكانِ للعبَّاس (عليه السلام) حين استشهد أربع وثلاثون سنة من العمر، وكانت أمَّ البنين تخرج إلى البقيع فـترثى العبَّاس وإخـوته ، وتنـدبهم بأشجى نـدبة وأحـرقها ، فيجتمع لسهاع رثنائها أهل المدينة ، ويبكون لشجيّ الندبة ورقّة الرثناء ، وليس بكاؤهم بعجيب ، فهذا مروان بن الحكم ، العدوّ اللدود لأهل بيت النبوّة ، يبكى لبكائها .

ونقل من رثاء أم البنين لأبنائها قولها:

يا من رأى العبّاس كوّ على جماهر النقد ووراه من أبناء حيدر كلِّ ليث ذي لبد أنبئت أنّ ابني أصيب برأسه مقطوع يد ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العمد

#### لو كان سيغك في يديك لما دنا منك أحد

#### ومن رثاثها لهم أيضاً :

لا تدعوني ويك أم البنين كانوا بنون لي أدعى بهم اربعة مثل نسور الربي يا ليت شعري أكما أخبروا

تسذكريسني بسليسوث السعريسن والسيسوم أصبحت ولا بسنين قد واصلوا المسوت بسقسطع السوتين بسالة عباساً قسطيسع السيسين

هذا وسترد مراثٍ لأبي الفضل سلام الله عليه في فصل المراثي إن شــاء الله تعالى ، ومن المناسب هنا إيراد بعض منها .

> وما زال في حرب السطغاة مجاهداً وقد رشقوه بالنبال وخرقوا فنادى حسيناً والدموع هوايل عليك سلام الله يابن محمد فلم رآه السبط ملقى على الثرى فحاء إليه والفؤاد مقرح أحي كنت عوني في الأمور جيعها بعز علينا أن نراك على الثرى

إلى أن هبوى فبوق المصعبيد مجدلًا لمده قربة المساء الدي كنان قيد مسلا أيا بن أخي (1) قد خياب ما كنتُ أمسلا على السرغم منى يسا أخي نسزلت البلا يعالج كسرب المسوت والسدمع أحملا ونسادى بسقلب بساله مصوم قيد امتسلا أيسا الغضل يسا من كنت للنفس بساذلا طريحاً ومنسك الوجه أضحى مرمسلا

## في مبارزات أبي عبد الله الحسين واستشهاده ( عليه السلام )

ينقىل عن بعض أرباب المقاتل أنّ الحسين (عليه السلام) لمّا بقي وحيداً ، ونظر إلى اثنين وسبعين من أصحابه وأهل بيته صرعى مجدّلين على وجه الأرض عزم على الموت وملاقاة الحتوف ، فجاء حتى وقف بباب خيمة النساء مودّعاً مخدّرات الرسالة وعقائل النبوّة ونادى :

و يا سكينة ويا فاطمة ويا زينب ويا أمَّ كلثوم عليكنَّ منيَّ السلام ، .

فقمن وأرسلن الدموع تلهفاً إلى أين يا بن المصطفى كوكب الدجى فيا ليتنا متنا ولم نسر ما نسرى فمن لليتامس إذ تهدم ركنهم

وأسكنَّ منه الذيل منتحبات وياكهف أهل البيت في الأزمات وياليتنا لم نمتحن بحياة ومن للعذارى عند فقد ولاة

<sup>(</sup>١) لعلُّها: أيا بن أبي ( المعرَّب ) .

فنادته سكينة : يا أبه ، آستسلمت للموت ؟

فقال : وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين ؟

فقالت : رُدّنا إلى حرم جدّنا رسول الله .

فقال : هيهات ! ( لو تُرك القطا لنام ، ، متمثّلًا بمضمون قول الشاعر :

لقد كان القطاة بأرض نجد قرير العين لم تجد الغراما تولّت البزاة فهيّمته ولو تُرك القطا لغفا وناما

فارتفعت أصوات النساء بالبكاء ، فالتفت ( عليه السلام ) إلى أمّ كلثوم وقال :

اوصيك يا أخية بنفسك خيراً ، وإنّي بارز إلى هؤلاء القوم ، .

وداعه (عليه السلام) لأهل بيته ؛ يقول المؤلّف : إنَّ مصاب الإمام الحسبن (عليه السلام) كلّها لها في القلب حرقة ، وفي العين دمعة ، لكنَّ مصيبة الوادع لعلّها أشدّ تأثيراً وإيلاماً في النفس ، خاصّة وأن صغاره وأطفاله ، وبني قرباه عَن كانـوا منه بمنـزلة أولاده (عليه السلام) ، كانوا يحيطون به جميعاً وهم يبكون ويعولون .

ويشهد على هذا ما روي من أنّ الحسين (عليه السلام) لمّا بلغ قصر بني مقــاتل ورأى فسطاط عبد الله بن الحرّ الجعفي ، فبعث إليه الحجّاج بن مسروق يدعوه إليه ، فلم يستجب ، فمشى إليه (عليه السلام) بنفسه في جماعة من أهل بيته وصحبه .

وينقل عن عبيد الله بن الحرّ قوله ؛ قدم عليّ الحسين ولحيته كانّها جناح غراب ، فما رأيت أحداً قطّ أحسن منه ، ولا أمـلاً للعين منه ، فها رققت عـلى أحد رقّتي عليـه حين رأيتـه يمشى والصبيان حوله . انتهى .

كما يؤيد قولنا حكاية الميرزا يجيى الأبهري قال :

رأيت في منـامي العلاّمـة المجلــي ( ره ) في صحن سيّد الشهــداء المطهّـر ، في الــطرف الأدنى عند باب قبّة الصفا ، وهو مشغول بالتدريس ، فبعــد أن قال موعظة، وأراد الشروع في الحديث عن المصائب أتاه شخص فقال : إنّ الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها تقول لك :

د اذكر المصائب المشتملة على وداع ولدي الشهيد ، .

فاقبل المجلسيّ يتحدّث عن مصيبة الوداع ، وأخذ الناس يبكون بكاء شديـداً لم أر مثله عمري .

أقول : ورد في الرؤيا نفسها أن الحسين ( عليه السلام ) قال له :

و قولوا لأوليائنا وأمنائنا يهتمّون في إقامة مصائبنا ﴾ .

وصيته لزين العابدين ( عليه السلام ) : هذا ويروى عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّ الإمام الحسين ( عليه السلام ) دعا ابنته الكبرى فاطمة وأعطاها كتاباً مطوّياً ووصيّة ظاهرة ، وأنّ عليّ بن الحسين كان مريضاً ، فأخذت فاطمة الكتاب إليه ، وأعطته إيّاه ، ثمّ وصل إلينا ( إلى الباقر ( عليه السلام ) ) .

وجاء في ( إثبات الوصيّة ) أنّ الإمام الحسين ( عليه السلام ) أحضر عليّاً ابنه ، وكمان علينًا ، وكان علينًا ، فأوصاه بالاسم الأعظم ومواريث الانبياء عليهم السلام ، وأطلعه أنّ العلوم والصحف والمصاحف والسلاح التي هي من مواريث الانبياء ، مودعة عند أمّ سلمة رضي الله عنها ، وأمره باستعادتها عند رجوعه .

وجاء في ( دعوات الراوندي ) عن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) أنّه قال : وضمّني أبي إلى صدره في اليوم الذي قتل فيه ، والدماء تغلى ، وقال :

د أي بني ، احفظ عني دعاء علمتنيه فاطمة صلوات الله عليها ، وعلمها إيّاه رسول الله
 ( صلّ الله عليه وآله ) علمه إيّاه جبرئيل ، من أجل الحواثج والمهيّات العظيمة والبلايا الشديدة
 إذا نزلت ، وقال له : قل :

« بحق ياسين والقرآن الحكيم ، وبحق طه والقرآن العظيم ، يا من يقدر على حواشح السائلين ، يا من يعلم ما في الضمير ، يا منفساً عن المكروبين ، يا مفرّجاً عن المغموسين ، يا راحم الشيخ الكبير ، يا رازق الطفل الصغير ، يا من لا يحتاج إلى التفسير ، صلي على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا وكذا » .

وجاء في ( الكافي ) أن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ضمَّ الباقر ( عليه السلام ) إلى صدره لمَّا حضرته الوفاة وقال له :

أي بني ، أوصيك بما أوصاني به أي لمّا حضرته الوفاة ، وقال : لقد أوصاني أبي فقال :

﴿ يَا بَنِّي ، إِيَّاكَ وَظُلُّم مِن لا يجد عليك ناصراً إِلَّا الله ﴾ .

يقول الراوي · وعزم الحسين ( عليه السلام ) على الموت بنفسـه المقدّسـة ، فلمّا رآه ابنه زين العابدين ( عليه السلام ) وحيداً لا ناصر لـه خرج ـ وكـان عليلًا لا يقــدر على حمـل سيفه لضعفه ـ فنادته أمّ كلثوم من خلفه : يا بنيّ ارجع ، فقال : يــا عمّـتاه ، ذريني أفــاتل بــين يدي ابن رسول الله ، فصاح الحسين ( عليه السلام ) : يا أمّ كلثوم ، خذيه لئلاّ تبقى الأرض خالية من نسل آل محمّد ( صلّ الله عليه وآله ) .

ثم نادى الحسين ( عليه السلام ) بأعلى صوته :

و هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله ؟ هل من موحد يخاف الله فينا ؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا ٤؟

فارتفعت أصوات النساء بالبكاء والعويل<sup>(١)</sup> .

استشهاد الطفل الرضيع: ثم تقدّم سلام الله عليه إلى باب الخيمة ، فطلب من اخته زينب سلام الله عليها أن تأتيه بطفله ليودّعه ، فأخذه في حجره يقبّله ويقول: وويل لهؤلاء القوم إذا كان جدّك المصطفى خصمهم »! فرماه حرملة بن كاهل الأسديّ بسهم فذبحه \_ وهو في حجر أبيه \_ فتلقى الحسين دمه بكفّه ورمى به نحو السهاء وقال: وهون عليّ ما نزل بي أنه بعين الله »، ثمّ ناوله لعمّته زينب (عليها السلام).

وينقـل السبط بن الجـوزيّ في ( التــذكـرة ) عن هشـــام بن محمّــد الكلبيّ أنّ الحســين ( عليـه السلام ) لمّــا رأى إصرار القوم عــلى قتله رفع القــرآن المجيد فــوق رأسه بعـــد أن فتحــه وقال :

 لا بيني وبينكم كتاب الله ، وجدّي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أيّها القوم ، لماذا تستحلّون دمي ، الست ابن بنت نبيكم ، ألم يبلغكم قول جدّي في حقّي وحقّ أخي الحسين : هذان سيّدا شباب أهل الجنّة ؟ n .

ثمَّ إنَّ نظره وقع على طفل له يبكي من شدَّة العطش ، فأَق به وهو يقول : ويا قوم ، إن لم ترجموني فارحموا هذا الطفل ، فرصاه أحدهم بسهم فجاء في نحره ، فبكى الحسين (عليه السلام) وقال: واللهمَّ احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا». فسمع (عليه السلام) هاتفاً يقول : و دعه يا حسين فإنَّ له مرضماً في الجنّة » .

وجاء في ( الاحتجاج ) أنّه نزل ( عليـه السلام ) عن فـرسه ، وحفـر به بجفن سيفـه ، ودفنه مرّملًا بدمه .

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب ( الحدائق الورديّة ) أنّه لما استشهد أنصار الحسين وأصحابه يوم عاشوراء جعل (ع) يشادي : و ألا ناصر فينصرنا ؟ ه فسمع النساء والأطفال صوته فراحوا يصرخون ويعولون .

ولًا سمع سعد بن الحرث الأنصاري العجلاني وأخوه أبو الحنوف نداءه ـ وكانا في عسكر ابن سعد ـ وسمعا صباح العيال ، مالا إلى جانبه ، فقاتـلا فقتلا جماعة وجرحا أخـرين حتى استشهدا أخيـراً ، رحمة الله عليها .

ويروي الطبريّ عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنَّ سهياً أن الصبيّ وهو في حجره فلبحه ، فجعل يسح الدم عنه(١) ويقبول : « اللهمّ احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا ه(٢).

ثمَ دعا عليه السلام بحبرة ـ وهي ثوب يمانيّ ـ فمزّقها ولبسها ، وتقدّم إلى القتال بسيفه . انتهى .

قتـال الحسين ( عليـه السلام ) : بعـد أن انتهى ( عليه السـلام ) من أمر الـطفل ركب فرسه ، وتوجّه نحو القوم وهو يقول :

> كفر القوم وقدماً رغبوا قتل القوم علياً وابنه حنفاً منهم وقالوا: اجمعوا

عن شواب الله ربّ الشقلين حسسنَ الخير كريسم الأسويسن واحشروا السنساس إلى حسرب الحسسين

ثمَ تقدّم ( عليه السلام ) نحو القوم مصلتاً سيفه ، آيساً من الحياة ، عازماً على الموت ، وانشا يقول :

> أنا ابن عليّ الطهر من آل هاشم وجديّ رسول الله أكرم من مثى وفاطم أميّ من سلالة أحمد وفينا كتاب الله أنزل صادقاً ونحن أمان الله للناس كلّهم ونحن ولاة الحوض نصفي ولاتنا وشيعتنا في الناس أكرم شيعة

كفاني بهذا مفخراً حين أفخر ونحس سراج الله في الخلق يسزهر وعمّي يسدعى ذا الجناحين جعفر وفينا الهدى والوحي بالخير يسذكس نُبر بهذا في الأنام ونجهر بكأس رسول الله ما ليس يستكسر ومبغضنا يسوم القيامة نخسر

ثمّ إنّه دعا الناس إلى البراز ، فلم يزل يقتل كـلّ من برز إليـه حتى قتل منهم جمعاً كثيراً من شجعانهم وأبطالهم حتى لم يجرؤ على الخروج إليه أحد ؛ فحمل على الميمنة وهو يقول :

سعار والسعار أولى من دخول السار

الموت خير من ركوب العار

ثمّ حمل على الميسرة وهو يقول :

 <sup>(</sup>١) هذا المضمون ليس في ( الطبري ) بل فيه : أنه (ع) تلقى دمه ، فليًا ملا كفيه صبّه في الأرض .
 ( المستم ) .

 <sup>(</sup>٢) هذه العبارة لم ترد في الطبري والاحتجاج والإرشاد أبدأ ، بل نقلها السبط في ( التذكرة ) فقط .
 ( الصحح ) .

انا الحسين بسن علي آليت أن لا انشني احمى عيالات أي أمضى على ديس النبي

قال بعض الرواة : فوالله ما رأيت مكثوراً قط ـ قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه ـ أربط جاشاً منه ، ولا أمضى جناناً ، ولا أجراً مقدماً ، ولم أر قبله ولا بعده مثله ، ولقد كانت الرجال لتشدّ عليه ، فيشدَّ عليها فتنكشف بين يديه انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب ؛ ولقد كان يحمل فيهم ـ وقد تكاملوا ثلاثين ألفاً ـ فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر ، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول : ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العللّ العظيم».

هندي يصف شجاعته (عليه السلام): يقول المؤلّف: من المناسب في هذا المقام أن نقل كلاماً لجيمز كاركرن ، الهندي الهندوسيّ في شجاعة الإمام الحسين (عليه السلام) ، وقد نقل الشيخ المرحوم في ( اللؤلؤ والمرجان ) عن هذا الشخص الذي كتب كتاباً في تاريخ الصين بلسان الـ ( أوردو ) اللسان المتعارف في الهند في أيّامنا هذه ، وقد تمّ طبعه ، وقد جاء في المجلّد الثاني منه في الصفحة ١١١ ـ في معرض الحديث عن الشجاعة ـ هذا الكلام الذي ندرج فيا يلي ترجته عيناً :

د مع أنّ شجاعة رستم وبطولته كانت مشهورة في زمانه إلا أنّ بضع بطولات مضت جعلت اسم رستم أمامها لا شيء ، كالحسين بن عليّ ( عليها السلام ) ، الذي فاق كلّ الشجعان فاحتلّ مرتبة متقدّمة عنهم ، ذلك أنّ شخصاً تصدر عنه ضروب البطولة في كربلاء ، فوق الرمال المحرقة ، مع قسوة العطش والجوع ؛ ثمّ يأتي أحدهم ليذكر اسم رستم في مقابله ، فإنّ من يفعل ذلك لم يقرأ التاريخ .

أين القلم القادر على تصوير حال الحسين ، واللسان الذي يمتلك الطاقة على وصف ثبات اثنين وسبعين رجلًا أمام ثلاثين ألفاً من سفّاكي أهل الشام ، وشهادة كلّ منهم كها يجب أن تكون الشهادة ، فأين الخيال الدقيق القادر على تصويـر أحوالهم وقلوبهم وكلّ ما حلّ بهم منذ أن حاصرهم عمر بن سعد بعشرة آلاف رجل حتى احتزّ الشمر ( اللعين ) الرأس الأقدس عن جسده .

هناك مثل مشهور : دواء الواحد اثنان ، ويعني أنّه لا يتأتّى عن إنسان وحيد إنجازُ ما لم نمدّه بآخر ، وليس اكثر مبالغة من أن يقال : إن فلانــاً احيط به من الجهات الاربع إلاّ الحسـين (عليه السلام ) الذي أحيط به مع اثنين وسبعـين رجلًا من قبــل ثهانيــة صنوف من الاعـداء ، ومـع ذلك لم يهتزّ رسوخ أقــدامهم ، ومع أنّهم أحـاط بهم من الجهات الأربـع عشرة آلاف من

<sup>(</sup>١) المكثور : هو الذي كثر عليه الناس فقهروه .

عسكر يزيد من حملة الأسنة والرماة الذين تنبعث سهامهم مثل رياح الظلام ، فقد كان لهم عدّو خامس ألا وهو حرارة شمس بلاد العرب التي لا يمكن وجود نظير لها تحت قنة الفلك ، حتى ليمكن القول إنّ الحرارة عندهم هي غيرها عند غيرهم ؛ أمّا العدو السادس فكان رمال أرض كربلاء المحرقة التي تزيدها حرارة الشمس ضراماً وحرقة ، فتنبعث منها النار كها تنبعث من رماد تنور مشتعل ، بل يمكن القول إنها بحرّ قهار تنقلب حبّاته حباباتٍ حارقة في أرجل بني فاطمة .

والواقع أنَّ هناك ضربين آخرين من العدوَّ هما أشدَّ ظلماً وقسوة من غيرهما ، ألا وهما العطش والجوع ، وكان معاً كعقربي ساعة لا يفترقان ، وكان الأمل بانحسار هذين العدوِّين يضعف مع الوقت حتى تشققت الألسنة من العطش ، فرجالٌ يخوضون معركة كهذه ضدَّ آلاف مؤلّفة من الكفار تختتم بهم كلِّ شجاعة وبطولة حقاً .

لقد تمّ نقل محلّ الحاجة من كلام هـذا الهندوسيّ عـابد الأصنـام ، الذي استعـاض عن وشمـه الأسود الجـذّاب بوجـه ناصـع البياض ، وهـو أهل لأن يقـال في الثناء عليـه : بوشمـه الهندوسيّ أغضب سمرقند وبخارى.

#### ويرجع الكلام إلى سياقه الأول :

يقول ابن شهر آشوب وغيره : ولم ينزل يقاتل حتى قتل منهم ألفاً وتسعمته وخسمين رجلاً سوى المجروحين ، فعند ذلك عرف عمر بن سعد اللعين أنه ليس في الكون العريض الواسع تلك القوة والقدرة التي تقوم للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ولو ان الأمر استمر على هذا المنوال لجعل ( عليه السلام ) جيش ابن سعد كلّه طعمة لسيفه ، فلا غرو أنّه صاح بعسكره : الويل لكم ، أتدرون لمن تقاتلون ؟ هذا ابن الأنزع البطين ، هذا ابن قتال العرب ، فاحملوا عليه من كلّ جانب .

أعياهم أن ينالوه مبارزة فصوّبوا الرأي لمّا صعّدوا الفكرا أن وجّهوا نحوه في الحرب أربعة السيف والسهم والخطّيُ والحجرا

فحملوا عليه من كلّ جانب ، ورشقه الرماة بالسهام وكان عددهم أربعة آلاف ، ثم أحاطوا به فحالوا بينه وبين رحله وعياله ، فصاح بهم :

ويحكم با شيعة أبي سفيان ، إن لم يكن لكم دين ، وكنتم لا تخافون المعاد ، فكونوا
 أحراراً في دنياكم ، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون » .

فناداه الشمر: ما تقول يا بن فاطمة ؟

فقال : و أقول : أنا الذي أقــاتلكم وتقاتلونني ، والنســاء ليس عليهنّ جناح ، فــامنعوا عتاتكم عن التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً a .

فقال الشمر : لك هذا ، ثم صاح بالقوم : إليكم عن حرم الرجل ، فاقصدوه بنفسه ، فلعمري فهو كفؤ كريم .

فقصده القوم ، واشتد القتال ، فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه ، وهو كالاسد الغضوب يعمل فيهم سيفه ، فيتساقطون صرعي ، وكلّما حمل على جانب منهم انكشفوا أممه ، وكلّما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه حتى أجلوه عنه ، وقد بلغ العطش به أشد ، أصحمل من نحو الفرات على الأعور السلمي وعمرو بن الحجّاج ، وكانا في أربعة آلاف على المشرعة ، فكشفهم عن الماء ، وأقحم الفرس على الفرات ، فلمّا ولغ الفرس ليشرب قال الحسين ( عليه السلام ) : أنت عطشان وأنا عطشان ، والله لا ذقت الماء حتى تشرب ، فرفع الفرس رأسه كانّه فهم الكلام ، فقال الحسين : اشرب فأننا أشرب ، فمّد يده فغرف من الماء ، فناداه فارس : يا حسين ، أتتلذّذ بشرب الماء وقد مُتكت حرمك ؟ فنفض الماء من يده ، وحمل على القوم فكشفهم ، وقصد الخيمة فإذا هي سالمة ، واجتمع الأهل حوله بقلوب منكسرة وحال قلقة يتعذّر وصفها .

وداعه الثاني للأهل والعيال : ثمّ إنّه ( عليه السلام ) ودّع عيـاله وأهـل بيته ، وأمـرهـم بالصبر ولبّس الأزّر ، ووعدهم بالثواب والأجر ، وقال لهم :

 د استعدوا للبلاء ، واعلموا أنّ الله تعالى حاميكم وحافظكم ، وسينجيكم من شرّ الاعداء ، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ، ويعذّب عدوّكم بأنواع العذاب ، ويعوضكم عن هذه البليّة بأنواع النعم والكرامة ، فلا تشكوا ، ولا تقولوا بالسنتكم ما ينقص من قدركم » .

ثمَّ تقدَّم (عليه السلام) إلى القتال ، فحمل على القوم يحصد رؤوس أولئك المنافقين فراحوا يتساقطون تساقط الأوراق في الخريف حتى تسراكمت أجساد القتملى كالتسلال ، وسالت دماء الفجّار على الأرض من ضربات سيف البتّار فاختلطت بترابها ، كان لا يلحق أحمداً إلا بعجه بسيفه فقتله ، أو طعنه برعمه فصرعه ، والسهام تأخذه من كلّ جانب وهو يتقيها بصدره ونحره ، حتى غدت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ .

ويروى عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنَّه قال :

أصيب الحسين ( عليه السلام ) ووجد به ثلاثمئة وبضع وعشرون جراحة .

كها روي أنَّ الجراحات كلُّها كانت في مقدَّمه الشريف .

ولما ضعف عن القتال وقف ليستريح ساعة ، فبينها هو واقف إذ رماه رجل بحجر وقع في

جبهته الشريفة ، فسالت الدماء على وجهه ، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه وعينيه ، فأتاه سهم محدّد مسموم له ثلاث شعب ، فوقع السهم في صدره ، وفي بعض المرويّات : وقع في قلبه ؛ فقال ( عليه السلام ) : « باسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله » ، ورفع رأسه إلى السياء وقال :

﴿ إِلَمِي ، إنَّك تعلم أنَّهم يقتلون رجلًا ليس على وجه الأرض ابن نبيَّ غيره » .

ثم أخذ السهم فاخرجه من قفاه ، فانبعث الدم كالميزاب ، فوضع يده على الجرح ، فلمّا امتلأت دماً رمى به نحو السهاء فيا رجعت من ذلك الدم قطرة ؛ ثمّ وضع يده ثانياً فلمّا امتلأت لطّخ بها رأسه ولحيته وقال :

هكذا أكون حتى القى جدي رسول الله وأنا مخضوب بـدمي ، وأقول : يــا رسول الله
 قتلنى فلان وفلان » .

يقول المؤلّف : نظم صاحب ( معراج المحبّة ) هذه المصيبة بنظم جيّد أرى من المناسب إبراده هنا ، قال ما مضمونه : (١)

عاد إلى مكانه سيّد الأبرار ، ليوقف دماً يسيل من جراحات النزال فإذا بيد عدو لعين ، ترميه بحجر وقع على جين أحسن الله صنعه حجر أطلقته يد الحقد والجور فهشم شمساً أبدعتها يد خالق الكون وانتثرت شقائق ورد على وجه عشق سرمد كان يوم أحد وجه محمّد أراد الشاه مسح الدم عن وجهه مُودعاً إيّاه كم الكرامة وفجأة بان قلب أكثر إشراقاً من الشمس تحت درع قلب كيا الماس تلقى سهياً من يد الحقد ، طفح منه دماً وانتزع حافظ أهل الإيمان من قفاه نصلاً حديداً مشرباً سيًا مقام الخالق الأوحد الذي لا يماثله شيء ملاه النصل بالدم وأطلق ( سنان ) في جنبه سنانه ، فانتقل إلى جنب الله من سنانه

 <sup>(</sup>١) أورد المؤلف التي عشر بيتاً بالفارسيّة ، نورد نحن مضمونها ، ثم أعقب تلك الأبيات ببيتين اثنين بالعربية ،
 هما لسان حال سيّد الشهداء (ع) . ( المعرّب ) .

ورفع القلب لمرآه راية السكون ، وجواد العشق أوقر عشقاً

وسقط مفخرة نسل آدم قرير العين بسعادة الوصل ، يقول :

تركت الخيلق طراً في هواكا وأيتمت البعيبال لبكسي أداكسا ولو قبطَعتني في الحبّ إدباً لما حينَ النفؤاد إلى سواكسا

ثم ضعف رضوان الله عليه عن القتال فوقف ، فكليًا أتاه رجل وانتهى إليه ، انصرف عنه رهبة أو خجلًا ، حتى جاءه رجل من كندة يقال له : مالك بن اليسر ، فشتم الحسين (عليه السلام) وضربه بالسيف على رأسه وعليه (بُرنُس) وامتلا البرنس دماً ، فقال له الحسين (عليه السلام) : « لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين ، ثم ألقى البرنس ، وشدٌ رأسه بمنديل ، ودعا بقلنسوة أخرى فلبسها واعتمّ عليها .

وأخد الكندي ذلك البرنس ، وكان من خزّ ، فلهّا قدم بعد الموقعة على امرأته جعل يغسل الدم عنه ، فقالت له امرأته أمّ عبد الله ابنة الحرّ البدّي : أتدخل بيتي بسلب ابن رسول الله ؟ اخرج عني ، حشا الله قبرك ناراً ؛ فلم يزل بعد ذلك فقيراً بأسوأ حال ، ويبست يداه ، وكانتا في الشناء تنضحان دماً ، وفي الصيف تصيران يابستين كأنّها عودان ، إلى أن أملكه الله تعالى

مصرع عبد الله بن الحسن ( عليه السلام ) : وقال السيّد (ره) والمفيد (ره) : إن القوم لبشوا هنيئة ثمّ عادوا إلى الحسين ( عليه السلام ) وأحاطوا به ؛ فلمّا رأى عبد الله بن الحسن ( عليه السلام ) عمّه على هذه الحال خرج ـ وهو غلام لم يراهق ـ من عند النساء يشتدّ حتى وقف إلى جنب الحسين ( عليه السلام ) ، فلحقته زينب سلام الله عليها لتحب فقال الحسين لاخته : احبسيه يا أختاه ، فأي وامتنع امتناعاً شديداً وقال : لا والله ، لا أفارق عمّي وأهـوى أبحر بن كعب إلى الحسين ( عليه السلام ) بالسيف ، فصاح به الغلام : ويلك يا بن الخبيئة ، أنقتل عمّى ؟

فضربه أبجر بالسيف فاتّقاه الغلام بيده فأطنّها إلى الجلد، فإذا هي معلّقة، فصاح الغلام: يا عبّاه !! يا أبتاه!! فأخذه الحسين (عليه السلام) فضمّه إلى صدره وقال:

ويا بن أخي ، اصبر على ما نـزل بك ، واحتسب في ذلـك الخـير ، فـإن الله يلحقـك
 بآبائك الصالحين ، .

فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمّه .

يقول حميد بن مسلم: سمعت الحسين يقول:

و اللهمّ أمسك عنهم قطر السهاء ، وامنعهم بركات الأرض . . ، الخ .

يقول الشيخ المفيد (ره): حمل الرجّالة من يمين وشهال على من بقي مع الإمام الحسين (عليه السلام) فقتلوهم ، فلم يبق معه سوى ثلاثة أو أربعة .

يقول السيّد ابن طــاوس وآخرون : قــال الحـــين ( عليــه السلام ) : ابعشــوا إليّ ثوبــاً لا يُرغب فيه ، أجمله تحت ثيابي لئلاً أجرّد ، فأي بتبّـان فقال : لا ، ذاك لبــاس من ضربت عليه الذلّة ، وكان ضيّقاً ، فأتي بأوسع منه فلبسه .

وفي رواية السيَّد أنه أتى بثوب خلق فخرقه وجعله تحت ثيابه ، فلمَّا قتل جرَّدوه منه .

وقائع استشهاده (عليه السلام): يقول الشيخ المفيد (ره): ولمَّا لم يبق مع الحسين (عليه السلام) سوى ثلاثة نفر من أهله ، أي من غلمانه ، وقف يدفع عنه حملات القوم ، وقام الثلاثة يحمونه حتى قتلوا ، وبقى وحيداً .

ومن كثرة الجراحات التي أصابته في رأسه وبدنه أعياه وثقل عن القتال فرفع سيفه في وجه القوم يدفعهم عنه فيتفرقون يميناً وشمالاً، فلها رأى الشمر اللعين ذلك ـ وكان أساس كل شرّ وبليّة ـ دعا الحيّالة وأمرهم بالإصطفاف خلف الرجّالة ، ثم أمر الرماة فأمطروه بوابل من سهامهم حتى غدا بدنه كجلد القنفذ .

عند ذاك تسوقف ( عليسه السسلام ) عن القتسال ، وتسوقف القسوم ؛ وخسرجت زينب (عليها السلام ) من الفسطاط وهي تنادي : « ويحك يا عمر ، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه » ؟ فلم يجبها ، وفي رواية للطبري أن دموع عمر سالت على خدّيه ولحيته ، وصرف بوجهه عنها .

ثم التفتت ( عليها السلام ) نحو القوم تقول : الويـل لكم ، أما بينكم مسلم ؟! فلم يجبها أحد .

يروي السيّد ابن طاوس أنّه لمّا أثخن ( عليه السلام ) بالجراح وبقي كالقنفذ ، وضعف عن القتال ، طعنه صالح بن وهب المـزنيّ على خـاصرته طعنـة ، فسقط ( عليه الســلام ) عن فرسه إلى الأرض على خدّه الأيمن وهو يقول: • باسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ، ، ثم قام صلوات الله عليه .

دفلًا خلا سرج الفرس من هيكل الوحي والتنزيل ، وهـوى على الارض عـرش الملك
 الجليل ، جعل يقاتل وهو راجل قتالاً أقمد الفوارس ، وأرعد الفرائص ، وأذهل عقول فرسان
 العرب ، وأطار عن الرؤوس الألباب واللبب » .

وكانت العقيلة (عليها السلام) ، وكلُّها توجُّه إلى أخيها ، قد خرجت وهي تنادي :

د واأخاه ! واسيّداه ! وا أهمل بيتاه ! ليت السماء أطبقت عملى الأرض ، وليت الجمال تدكدكت على السهل » .

قال الراوي: وصاح الشمر اللعين: ما تنتظرون بالرجل؟ فحملوا عليه من كل جانب، ورماه الحصين بن تميم بسهم في فعه، ورماه أبو أيوب الغنوي بسهم آخر وقع في نحره، وضربه زرعة بن شريك على كفه اليسرى فقطعها، وضربه لعين آخر على عاتقه المقدّس بالسيف ضربة كبابها لوجهه، وكان قد أعيا، فجعل ينوء ويكبو؛ فطعنه سنان بن أس اللعين بالرمح في ترقوته، ثمّ انتزع الرمح فطعنه في بواني صدره، ثم رماه سنان أيضاً بسهم وقع في نحره، فسقط.

وفي رواية ابن شهر آشوب أن ذلك السهم وصل إلى صدره المبارك ، فسقط عملى الارض ، وأخذ الدم بكفّيه فخضّب رأسه ولحيته ؛ فقال عمر بن سعد لرجل عن يمينه : انزل ويحك إلى الحسين فأرحه ! فبدر إليه خوليّ بن يزيد ليحتزّ رأسه المبارك ، فأرعد وارتجف ؛ فقال له الشمر اللعين : فتّ الله عضدك ، لماذا ترعد ؟ ثم احتزّ هو الرأس المقدّس .

يقول السيّد ابن طاوس : إنّ سنان بن أنس لعنه الله نزل إليه فضربه بـالسيف في حلقه الشريف وهو يقول : والله إنّي لأجتزّ رأسك وأعلم أنّك ابن رسول الله ، وخير الناس أباً وأماً ، ثم اجتزّ رأسه المقدّس .

وفي رواية الطبري أنّ سنان بن أنس جعل لا يدنو أحد من الحسين إلاّ شدّ عليه مخافة أن يغلب على رأسه أحد ، حتى أخذ رأس الحسين فدفعه إلى خوليّ .

فاجعة إن أردت أكتبها مجملة ذكرها لمذكر جرت دموعي وحال حائلها ما بين لحظ الجفون والزبر

في ذلك الوقت ارتفعت في السهاء غبرة شديدة سوداء مظلمة، فيها ربح حراء، لا تُرى فيها عين ولا أشر، حتى ظنّ القوم أنّ العذاب قد جاءهم، فلبثوا كذلك ساعة ثمّ انجلت عنهم.

ويروي ابن قولويه القمّي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :

و لما قتل الحسين ( عليه السلام ) أتاهم آتٍ في المعسكر ( معسكر بن سعـد ) فصرخ ،
 فرنبر ، فقال لهم : وكيف لا أصرخ ورسول الله قائم ينظر إلى الأرض مرة ، وينظر إلى حربكم مرة ؟ وأنا أخاف أن يدعو الله على الأرض فأهلك فيهم .

فقال بعضهم لبعض : هذا إنسان مجنون !

فقـال التوّابـون : تالله مـا صنعنا بـأنفسنا ؟ قتلنـا لابن سميّة سيّـد شباب أهــل الجنّة ؛ فخرجوا على عبيد الله بن زياد، فكان من أمرهم الذي كان.

قال الراوي : قلت له : جعلت فداك ، من هذا الصارخ ؟

قال : ﴿ مَا نُواهُ إِلَّا جَبِرْثَيْلَ . . ﴾ .

يقول الشيخ المفيد (ره) في ( الإرشاد ) : مضى الحسين ( عليه السلام ) في يوم السبت العاشر من المحرّم سنة إحدى وستين من الهجرة ، بعد صلاة الظهر منه ، قتيلاً مظلوماً صابراً عتسباً ، وسنّه يومئذ ثهان وخمسون سنة ، أقام بها مع جدّه سبع سنين ، ومع أبيه أمير المؤمنين ثلاثين سنة ومع أخيه الحسن عشر سنين ، وكانت مدّة خلافته بعد أخيه أحد عشر عاماً .

وكان ( عليه السلام ) يخضب بالحنّاء والكَتَم ، وقتل ( عليه السلام ) وقد نصل الخضاب من عارضيه .

وقد وردت مرويّات كثيرة في فضل زيارته ( عليه السلام ) بل في وجـويها ، ويــروى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :

و زيارة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) واجبة على كل من يعتقد ويقر للحسين
 ( عليه السلام ) بالإمامة من الله عز وجل » .

وقال ( عليه السلام ) : ( زيارة الحسين ( عليه السلام ) تعدل مئة حجَّة مـبرورة ، ومئة عمرة متقبّلة » .

وقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) :

و من زار الحسين بعد موته فله الجنَّة ، .

والأخبـار في هذا البـاب كثيرة ، وقـد أوردنا جملة منهـا في كتــاب ( منــاســك المـزار ) . انتهى .

# ( والساأ عيلة ) كيسما والهال جناس في في

# مجيء ذي الجناح إلى مخيم الحسين ( عليه السلام )

بعد أن استشهد الإمام الحسين ( عليه السلام ) أقبل فرسه يدور حوله ، ويلطّخ عـرفه وناصيته بـدمه ، ويصهـل صهيلًا عـالياً ، ثمّ قصـد المخيّم بذلـك الصهيل الحـزين ، ولما بلغ فسطاط الحسين ( عليه السلام ) أخذ يصهل ويضرب رأسه بالأرض حتّى نفق .

فلمًا سمعت النساء صوتـه برزن مسرعـات من خدورهنّ ، فـراين الفرس دون راكبـه ، وقد تلطّخ بالدماء فعرفن ما جرى ، فارتفع عويلهنّ ونواحهنّ : واحسيناه ! وإماماه !!

وفي هذا المقام يقول الشاعر العربيُّ :

ينسوح وينسعى السظامسي، المتسرمللا فعماين مهسر السبط والسسرجُ قسد خسلا وأسكبن دمعماً حسرَّه لسيس يُصطل وراح جنواد السبط ننجنو نسبائه خبرجن بنيّات البرسنول حنواسراً فأدمين بنالبلطم الخندود لنفيقنده

#### ويقول شاعر العجم :

وبعد عروج الشاه قصد بسرجه الملويّ نحو الخيام بعرفٍ تضمّخ بالدم وعين باكية تنعى قتيلًا بالنصال صاحت بوجهه بنت النبيّ لمّا افتقدت راكبه :

أين ألقيت به ، وكيف حاله ؟ وماذ فعل به العدوّ اللئيم ؟

فانبرى الإنسان فيه يقول مهمهماً : الظليمة ! الظليمة !!

وانطلقت العقيلة إلى الميدان تبحث عن أخيها

يا ترى كيف حاله ، ولا يدري هذا سوى عارف الأحوال(١)

يقول الراوي : ووضعت أمّ كلشوم يديها على رأسها وأخذت تندب وتعول ، وهي تقول :

وامحمداه ، واجداه ، وانبيّاه ، وأبا القاسياه ، واعليّاه ، واجعفراه ، واحمزتاه ،
 واحسناه ، هذا حسين بالعراء ، صريع بكربلاء ، محزوز الرأس من القفا ، مسلوب العمامة والرداء » .

وجعلت تندبه حتى غشي عليها ، أمّا حال أهل البيت الأخرين فكانت كحالها ، ويعلم الله ما جرى عليهم وما نزل بهم ليس بمقدور أحدٍ أن يتصوّره، بله أن يصفه ويشرحه!!

جاء في الزيارة المرويّة عن الناحية المقدّسة :

و وأسرع فرسك شارداً إلى خيامك قاصداً ، مهمهاً باكياً ، فلهًا رأين النساء جوادك خزياً ، ونظرن سرجك عليه ملوياً برزن من الخدود ، ناشرات الشعور ، على الخدود لاطهات ، وعن الوجوه سافرات ، وبالعويل داعيات ، وبعد العزّ مذلّلات ، وإلى مصرعك مبادرات ، والشمر جالس على صدرك ، مولع سيفه على نحرك ، قابض على شيبتك بيده ، ذابع لك بمهنّده ، قد سكتت حواسك ، وخفيت أنفاسك ، ورُفع على القناة رأسك ،

سلب الحسين (عليه السلام)

يقول الراوي: ثمَّ أقبلوا على سلب الحسين (عليه السلام) فأخذ قميصه إسحاق بن حُويَة الحضرميّ، فلبسه فصار أبرص، وامتعط<sup>(٢)</sup> شعره ؛ وروي أنَّه وُجد في قميصه مئة وبضع عشرة ما بين رمية وطعنة وضربة.

وأخـذ عمامتـه الأخنس بن مرثـد ، وقيل : جـابر بن يـزيد الأزديّ ، فـاعتمّ بهـا فصــار معتوهاً ، وقيل : مجذوماً .

وأخذ نعليه الأسود بن خالد ، وأخذ خاتمه الشريف بجدل بن سليم ، بعد أن قطع إصبعه مع الخاتم ؛ وهذا أخذه المختار فقطع يديه ورجليه وتركه يتشخط في دمه حتى هلك .

وأخذ قطيفة له ( عليه السلام ) كانت من خزّ قيس بن الأشعث ، وسمّى لذلك : قيس

<sup>(</sup>١) مضمون أبيات بالفارسيّة ( المعرّب ) .

<sup>(</sup>٢) امتعط الشعر: سقط.

القطيفة ؛ وروي أنّه صار مجذوماً ، وهجره أهل بيته ، ورموه في الـزبالـة وهو حيّ ، فمـزّفت الكلاب لحمه .

وأخذ درعه عمر بن سعد ، فلمّا قتله المختبار وهب الدرع لأبي عمرة قاتله ، ويقبال إنّه ( عليه السلام ) كانت له درعان ، ذلك أنّه قيل : وأخذ درعه الأخرى مالك بن يسر ، فجنّ .

وأخـذ سيفه جميـع بن الحلق الأوديّ ، وعلى قــول : الأســود بن حنـظلة التميميّ ، وفي رواية : القلافس النهشليّ ؛ وهذا السيف المنهوب ليس بذي الفقار ، لأنّه كان مصوناً ومذخوراً مع أمثاله من ذخائرالنبوّة والإمامة .

يقول المؤلّف : لم يرد في كتب المقاتل ذكر لسلب ملابس وأسلحـة سائـر الشهداء ، لكنّ المعروف أنّ أجلاف الكوفة لم يبقرا على أحد ، حتى أنّهم سلبوهم ما كان على أبدانهم .

وجاء في زيارة الشهداء الصادقيَّة المرويَّة : ﴿ وَسَلَّبُوكُم لَابِنَ سَمِّيَّةُ وَابِنَ آكُلُهُ الأكباد ﴾ .

وقـد غَرفت عنـد الحديث عن استشهـاد عبد الله بن مسلم كيف أنّ قــاتله لم يتخـلّ عن السهم الذي وقع في جبهة ذلك المـظلوم ، فانـتزعه منهـا بصعوبـة ، فكيف يُتصوّر أن قــاتلًا لا يترك سهياً ، ويتخلّ عن لباس مقتوله وسلاحه ؟

وقد جاء في حديث معتبر مرويّ عن زائدة عن عـليّ بن الحسين عليهـــا السلام تصريــــع بذلك ، إذ قال :

وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيّـدي وإخوتي وعمــومتي وولدَّ عمّي وأهــلي مصرّعين بدمائهم ، مرمّلين بالعراء ، مسلّبين ، لا يكفّنون ولا يوارون ۽ ؟!

#### الفصل الماهس

# ُ فِي الأغارة علم مخيِّم أمل البيت ( عليهم السلام)

#### «وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول، وقرّة عين البتول،

ما أن أنهى جيش ابن سعد أمر الحسين (عليه السلام) حتى مال الناس إلى ثقله ومتاعه ، يسلبون وينتهبون ما في الخيام ، وجعلوا يتسابقون في الوصول إليها ، ويتنازعون السلب والنهب ، فلم يتركوا شيئاً وصلت إليه أيديهم القذرة من الورس والحلي والحلل ، حتى أنهم كانوا ينتزعون ملحقة المرأة عن ظهرها دون رادع أو وازع ، حتى المواشي والمطايا لم تسلم منهم ، واقعة يصعب وصفها ، ويندى الجبين لذكرها .

وفرّت بنات الزهراء حاسرات حافيات باكيات ، فلم تتحرّك شعـرة من مروءة أو شفقـة في نفوس أولئك الأجلاف القساة ، بعد أن غاب الحياة .

غير أنَّ امرأة من آل بكر بن واثل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد ، وقد رأت ما تتعرض له بنات رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، أخذت سيفاً وأقبلت نحو القوم وهمي تصبح :

و يا آل بكر بن وائل ، أتُسلب بنات رسول الله ۽ ؟

ثم اندفعت شاهرة سيفها وهي تقول :

د لا حكم إلَّا لله ، يا لثارات رسول الله ۽ .

فلما رأى زوجها ما فعلت أخذها وردّها إلى رحله .

قال الراوي : ثمَّ أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار .

و فخرجن حواسر مسلّبات ، حافيات باكيات ، يمشين سبايا في أسر الذلّة ، .

وما أبلغ ما قاله صاحب ( معراج المحبّة ) أسكنه الله دار السلام :
بعد أن انتهى العسكر من أمر الشاه وشرعوا بالإغارة على الحيام
وغدا ميراث النبوّة نهباً في أيدي قوم من عديمي المروءة
وكلّ ما كان في خيمة الشاه وقع في أيدي أولئك الضَّلال
وأضرموا فيها ناراً أحرق دخانها القمر والفلك
وأحاطت بالخيام شعلة نار فلم يسلم منها فسطاط الشاه
وبالبتول الثانية تلاطمت الأمور فلم تعد تعرف رجلاً لها من يد
فمرة هي في الخيمة وأخرى خارجها ، وقلبها بحر دم من غصّة الألم
والعجز يغلبني عن وصف هذا الغم ، إذ في تصوّره ما يحرق الروح
إلا إذا تصدّى لهذا الوصف عارف قادر يقول فيه الشعر البليغ
لو كان من ألم واحد ألمي يا له ألماً ، أو كان غماً يا له من غمّ إ(١).

يقول حميد بن مسلم: عبرنا الخيام مع الشمر بن ذي الجوشن حتى انتهينا إلى علي بن الحسين (عليه السلام) وهو شديد المرض منبسط على الفراش، وكان مع الشمر جماعة من الرجالة فقالو له: ألا نقتل هذا العليل؟! فقلت: سبحان الله، أتقتل الصبيان؟! إنّما هذا صبي، ويكفيكم ما هو فيه، فلم أزل حتى دفعتهم عنه (٢٠)؛ غير أن أولئك الذين لا رحم لهم سحبوا النطع الذي كان تحته، وتركوه مرميًا على الأرض.

وجاء عمر بن سعد فصاحت النساء في وجهه وبكين وأعولن ، فقال لأصحابه : ألا لا يدخلن أحد منكم بيوت هذه النسوة ، ولا تَعَرَّضوا لهذا الغلام المريض ، وسألته النسوة أن يسترجع ما أُخذ منهن ليستترن به ، فقال : من أخذ من متاعهم شيئاً فليردّه فوالله ما ردّ أحد منهم شيئاً ، فوكّل بالفسطاط وبيوت النساء وعليّ بن الحسين جماعة عمّن كان معه ، وقال : احفظوهم لئلا يخرج منهم أحد ، ولا يُساء إليهم .

ثم نادى ابن سعد في أصحابه : ألا من يُنتَدب فيوطىء الخيل ظهره وصدره ؟ فانتـدب

<sup>(</sup>١) مضمون أشعار بالفارسيَّة ( المعرَّب ) .

<sup>(</sup>٢) قال صاحب ( روضة الصفاء ) : قبل إن عمر بن سعد أخذ يبدي الشمر وقبال : ألا تخجل من الله تعمالى فتقدم على قتل هذا الغلام العليل ؟ فقال الشمر : قد صدر أمر الأمير عبيد الله بن زياد بقتبل جميع أولاد الحسين ، وبالغ ابن سعد في منعه ، فامتنع ، وأمر بإحراق خيام أهل بيت المصطفى .

له عشرة من الفوارس ( من أولاد الزني ) فداسوا الحسين ( عليه السلام ) بحوافر خيلهم حتى رضّوا ظهره وصدره .

وجاء هؤلاء العشرة ( اللعناء ) حتى وقفوا على ابن زياد ، فقال أحدهم وهو أسيـد بن مالك مفتخراً ومباهياً :

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر فقال ابن زياد: من أنتم؟ فقالوا: نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنا جناجن صدره، فأمر لهم بجائزة يسبرة.

وفي حديث عن أبي عمرو الزاهـد أنـه قال : فنـظرنا في هؤلاء العشرة فــوجدنــاهـم جميعا أولاد زناء ، وهؤلاء أخذهم المختار فشدّ أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكوا لعنهم الله وأخزاهم .

تنبيه وتتمة : اعلم أنّ علماء الأخبار ومؤرّخي الأثار اختلفوا في عدد المستشهدين في واقعة كربلاء ، وهذا ما كنّا أشرنا إليه عند حديثنا عن تعداد أصحاب الحسين (عليه السلام) ، كما وقع الاختلاف كذلك في عدد شهداء أهل البيت عليهم السلام ، فقال البعض : إنّهم سبعة وعشرون ، وقال أبو الفرج : جميع من قتل يوم الطفّ من ولد أبي طالب السحوى من يُختلف في أمره - اثنان وعشرون رجلاً ، وقال ابن نما عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال : وقتلوا سبعة عشر إنساناً كلّهم ارتكض في بطن فاطمة ، يعني بنت أسد ، وقد تقدّم في حديث الريّان بن شبيب أنّه استشهد مع سيد الشهداء ثمانية عشر من أهل الببت ليس على وجه الأرض مثلهم .

وفي زيارة أوردها السيد ابن طاوس خوجت من الناحية المقدّسة ذُكر من أولاد الحسين (عليه السلام): على وعبد الله ، ومن أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام): عبد الله والعبّاس وجعفر وعثبان ومحمّد ، ومن أولاد الحسن (عليه السلام): أبو بكر وعبد الله والقاسم ، ومن أولاد عبد الله بن جعفر وعبد الرحمن ومحمّد بن أبي سعيد بن عقيل ، وعبد الله وأبو عبد الله ابني مسلم ؛ فيكون تعدادهم مع سيّد الشهداء (عليه السلام) ثمانية عشر ، وقد ذكر بالاسم في تلك الزيارة أربعة وستّون غيرهم من الشهداء .

ويروي الشيخ الطوسي (ره) عن عبد الله بن سنان أنَّه قال :

دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في يوم عــاشـوراء فــالفيته كــاسف اللـون ، ظاهــر الحزن ، ودمــوعه تنحــدر من عينيه كــاللـؤلــؤ المتساقط ، فقلت : يــا بن رسول الله ممّ بكاؤك ؟ لا أبكى الله عينيك ، فقال لي : أوفي غفلة أنت ؟ أما علمت أنّ الحسين بن على ( عليهما السلام ) أصيب في مثل هذا اليوم ؟

قلت ؛ يا سيَّدي ، فها قولك في صومه ؟ فقال لي :

و صمه من غير تبييت (١) ، وأفطره من غير تشميت ، ولا تجعله يوم صوم كملاً ، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة ماء ، فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، وانكشفت الملحمة عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً في مواليهم يعزّ على رسول الله مصرعهم ، ولوكان في الدنيا يومشذ لكان صلوات الله عليه وآله المعزّى بهم ه .

قال : وبكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتَّى اخضلَّت لحيته بدموعه .

يستفاد من هذا الحديث الشريف أنّ من استشهد في كربلاء من آل رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) كانوا ثهانية عشر ، ذلك أنّ ابن شهر اشوب يقول في ( المناقب ) : استشهد من موالي الإمام الحسين ( عليه السلام ) في كربلاء عشرة ، ومن موالي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اثنان ، فيكون المجموع مع ثهانية عشر من آل الرسول ( صلّ الله عليه وآله ) ثلاثين شهيداً .

وإجمالًا ، فهناك اختلاف في عدد من استشهد من الطالبيّين ، والأقوى أن من صحب الحسين ( عليه السلام ) واستشهد منهم كان ثهانية عشر شهيداً، تماماً كما جاء في رواية معتبرة عن ( العيون ) و( الأمالي ) في حديث الرضا ( عليه السلام ) مع السريّان ، كما يطابق قول زجر بن قيس الذي شهد الواقعة ، وسيأتي كلامه .

وهدا العدد يتّفق كذلك مع رواية عن الإمام السجاد (عليه السلام) أنّه قال : شهدت مصرع أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي ، إلى غير ذلك ، وهـو ما اختـاره صاحب (كـامل البهائيّ) ، ويمكن القول : لعلّ من عدّهم سبعة عشر لم يأخذ الطفل الرضيع بالحسبان ، كيا نحمل خبر معـاوية بن وهب الـذي أوردناه في أوائـل هذا البـاب على ذلـك ، والله تعالى هـو العالم .

<sup>(</sup>١) من غير تبييت : الصوم دون نيّة .



المقصد الرابع في الوقائع المتأذّرة عن استشماد الامام الحسين (عليه السلام )

وفيه اثنا عشر فصا



# في ارسال الرؤوس الد الكوفة

بعد الانتهاء من أمر الحسين (عليه السلام) بعث عمر بن سعد برأس الحسين (عليه السلام) مع خُوْلِ بن يزيد وحميد بن مسلم يوم عاشوراء إلى ابن زيـاد ، وعجّل خـولي بالوصول إلى الكوفة مع الرأس المطهّر سائراً ليلًا ، حتى إذا انتهى إلى الكوفة في الليلة نفسها ، وكان لقاؤه ابن زياد متعذّراً أن منزله .

ويروى الطبري وابن نما عن النوّار بنت مالك زوج خوليّ أنَّها قالت :

أقبل خوليّ برأس الحسين فوضعه تحت إجّانة(١) في الدار ، ثم دخل البيت فأوى إلى فراشه، فقلت له: ما الخبر، وما عندك؟ قال: جنتك بغنى الدهر، هذا رأس الحسين معك في الدار!

فقالت : فقلت : ويلك ، جاء الناس بالذهب والفضّة ، وجئت بـرأس ابن رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ! لا والله ، لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً .

قالت : فقمت من فراشي فخرجت إلى الدار ، وأتيت الإجّانة التي كان الرأس المطّهر تحتها ، وجلست أنظر ، فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السهاء إلى الإجّانة ، ورأيت طيوراً بيضاً ترفرف حولها .

قال : فلمّا أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد .

يقول المؤلّف : لم ينقل أرباب المقاتـل المعتبرة أيّ شيء عن أحـوال أهـل بيت الحسـين (عليه السلام ) في ليل يوم عاشوراء ، ولم يتّضح شيء مما مرّ عليهم كي نقوم نحن بـإيراده في

<sup>(</sup>١) الإجَّانة : إناء تغسل فيه الثياب أو جرَّة كبيرة .

كتابنا هذا ؛ نعم ، بعض الشعراء قالوا في هذا الباب أشعاراً نوى ذكر بعضها مناسباً .

قال صاحب ( معراج المحبّة ) ما مضمونه :

ولمًا انقلبت مظلَّة الشمس من ميدان السهاء كها راية العبَّاس

ورأت البتول الثانية أم المصائب نفسها دون سيد أو صاحب

احتضنت أيتام أخيها وجمعت بنات النعش كها الأم تحتضن ضناها

تعتني بالمريض منهم وتمسح أحزانهم لفقد الأب وتخفف عنهم الألم

على بالريس المارسي الرام الماست الا بالا الماسي

وتواسي كسيري القلب من أبناء النبي في خيام محترقة بجمر النار

وقامت من قسوة وجور الأمَّة قيامةُ على شفعاء الأمَّة

ليلة مرّت على آل الرسول كدّرت في جنّتها الزهراء البتول

ليلة مرّت على خاتم الرسل في وصفها حارت العقول

يا للجمّال وحكايات الجمّال . . فاللسان مقطوع والصوت أبكم

وعن الإصبع والخاتم فيها . . فالقول يجفو الأدب وكذا السماع(١)

وقال آخر بلسان العقيلة زينب سلام الله عليها ما مضمونه:

لو أنَّ صبح القيامة كان ليلاً فهذه هي ليلته ملَّ الطبيب منيَّ وبلغت روحي الـتراقي هذه :

أخى ارفع رأسك من النوم مرّة وتفرّج زينب دونك فقدت النصير وتدعو يا ربّ

فالكون في ثورة وأنا غـريبة في الفـلاة مستوحشـة وأنت في نوم هنيء ، والمـريض في صبر على الحمّى

راسك ضيف على خوليّ ، وبدنك أنيس الرعيان وفي قلبي من كليهها ألف شأن وشأن فيا صَبا أخبر الزهراء عنيّ غربتي فعيون العدوّ تبكي حال زينب هذه الليلة(٢)

وقال المحتشم عليه الرحمة :

تعالي يا عروس الجنّة فانظري حالي ، وانظري كيف بآلاف البلايا قد ابتلينا وانظري حال فتيان هاشم في ضعفهم ، فرجالهم قتل ونساؤهم في عزاء<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١ و ٢ و ٣ ) مضمون أشعار بالفارسيّة ( المعرّب ) .

هذا وبعد أن سرّح عصر بن سعد رأس الحسين المقدّس منع خوليّ بن ينزيند ، سرّح رؤوس أهل بيته وأصحابه وعنددها الثنان وسبعون رأسناً مع الشمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجّاج إلى ابن زياد في الكوفة ، بعد أن نظّفوها مما علق بها من تراب .

وفي رواية أنّه أمر بقسمة الــرؤوس بين القبــائل من كنــدة ، وهوازن ، وبني تميم ، وبني أســد ، وبني مذحج وغيرهم ، جائزة يتقرّبون بها من ابن زياد .

عبور النساء على القتل : وأقام ابن سعد في كربلاء من عصر اليـوم العاشر من المحـرّم إلى زوال يوم الحادي عشر منه ، فجمع قتلاه ، وصلّى عليهم ودفنهم .

وبعد زوال اليوم الحادي عشر من المحرّم أمر بتسيير بنات رسول الله ( صلى الله عليه وآله) حواسر على أقتاب الجال بغير رحل ولا وطاء، وقد وضعوا الأغلال الجامعة (١) في عنق الإمام السجّاد (عليه السلام)، وساقوهم كما يساق السبي من الترك والديلم.

فلمًا عبروا بالسبايا على مصرع الحسين ( عليه السلام ) ومصارع القتلي من أهمل بيته وأصحابه ، ووقعت عليهم أنظارهن صحن وولولن ، ولطمن الخدود .

يقول صاحب ( معراج المحبّة ) ما مضمونه :

لما عبر السبايا بمصرع الإخوان اختلط عليهن نيسان وحزيران
فهذه تشد الشعر على ابن ثكلى ، وتلك على مصاب بحبيب
وأخرى تصبغ الحدّين بالدم ، وأخرى تجدّد ، وشم على ،
في مأتم الصباحة للرأس والقامة أقمن عزاء كغوغاء القيامة
ولما رأت بنت النبي نور عينيها ساقي الكوثر
صاحت تنادي وهذ أخي بروح الخلد حلّت نار الحجيم
قلّب الغدر زرقة الفلك سواداً في يوم أهل العصمة

<sup>(</sup>١) اعلم أنّ الجامعة اسم نوع من الأغلال ، ووجه هذه التسمية أن اليدين تجمعان إلى العنق ، والغلّ : طوق حديدي يوضع حول العنق وله في طرفيه سلسلتان ، وباختلافهما يكتمل الطوق ، أي يتجه الطرف الأيمن إلى البد اليسرى ، والطرف الأيسر إلى البد اليمنى ، فتُغلّ البدان ، ثم يُقفل طرفا السلسلة ، ويتم إقفالهما بالإذابة أو الطرق ، فتبقى البدان هكذا فلا تنفصلان أبداً ، ولهذا فعندما أراد يزيد اللعبن فك طوقه (ع) أمر بجبرد لذلك .

غدر لا طاقة على سياعه ، ومتى كان السياع كالرؤية العيان<sup>(۱)</sup>؟ وقال آخر ما مضمونه :

وقال آخر ما مضمونه: ولم الجباه عن ظهور الجبال ولم الفرط عقد الدرّ ترجّلت أقهار الجباه عن ظهور الجبال وأقمن للمأتم حلقات العزاء، وطرحن في الكون ثورة المحشر وغدا النواح على كل وردة غضّة بلبلاً يصدح بلوعة الهجران وقفت زينب على رأس الشاه، فأقامت محشراً من قران الشمس والقمر ولما انتهى نظرها تحت الجسد بجهد، وكانت الشمس المباركة المهد تبدّت لها جراحات لا تعد ، وبينها جرح المهانة لم يسدّ

ولد، وإنّه لما أصابنا بالطف ما أصابنا ، وقُتل أبي ( عليه السلام ) وقتل من كان معـه من ولده وإخوته وسائر أهله ، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يـراد بنا الكـوفة ، فجعلت أنـظر إليهم صرعى ولم يوارَوا فعظم ذلـك في صدري ، ويشتـد لما أرى منهم قلقي ، فكـادت نفــي تخرج ، وتبيّنت ذلك مني عمّــي زينب بنت عليّ الكبرى فقالت :

ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيَّة جدِّي وأبي وإخوتي ؟ فقلت :

وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيّدي وإخوتي وعمـومتي وولد عمّي وأهـلي مضرّجين بـدمائهم مـرمّلين ، بالعـراء مسلّبن ، لا يكفّنون ولا يـوارّون ، ولا يعرج عليهم أحـد ، ولا يقربهم بشر ، كانّهم أهل بيت من الديلم والخزر ؟

فقالت : ولا يجزعنك ما ترى ، فوالله إنّ ذلك لعهد من رسول الله (صلى الله عليه وآله ) إلى جدّك وأبيك وعمّك ، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمّة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض ، وهم معروفون في أهل السهاوات أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونها ، وهذه الجسوم المضرّجة .

وينصبون لهذا الطفُّ علماً لقبر أبيك سيَّد الشهداء ، لا يدرس أشره ، ولا يعفو رسمه

<sup>(</sup>١ و ٢) مضمون أبيات بالفارسيّة ( المعرّب ) .

على كرور الليالي والآيّام ؛ وليجتهدنّ أثمّة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه ، فلا يزداد أثره إلّا ظهوراً ، وأمره إلاّ علمًاً(١٠) ي .

أقول : يمكن أخذ تتمَّة هـذا الحــديث الشريف من مكــان أخــر ، وذلـك تـــوخّيــاً للاختصار .

حرق الخيام وأشمار المحتشم : نقل بعضهم أقوال السيّد ابن طاوس في باب إحراق الخيام وعبور أهمل البيت ( عليهم السلام ) على مصارع الشهداء ، وأن ذلك وقع في اليوم الحادي عشر من المحرّم ، نرى من المناسب إيرادها .

لًا أراد ابن سعد أن يبعث بـالسبايـا نحو الكـوفة ، أمـر فأخـرجوا النسـاء من الخيمة ، وأشعلوا فيها النار ، فخرجن حواسر مسلّبات حافيات باكيـات ، وقلن بحقّ الله إلّا ما مـررتـم بنا على مصرع الحسين (عليه السلام)، فلهّا نظرت النسوة إلى القتل صحن وضربن وجوههنّ.

وما أحسن ما تَظمه المحتشم عليه الرحمة ، في هذا المقام ، قال ما مضمونه :

لما عبرت القافلة في طريقها على المصارع ، ظُنِّ أن يوم النشور قد وقع كلما وقعت منهم على الشهداء العيون رأوا ما تركته السهام من جراح وعلى غرة وقعت عين ابنة الزهراء على الجسد الشريف لإمام الزمان فصاحت دون إرادة : هذا حسين مقطوع الرأس كأن النار تنزل في الدنيا

وبلسان تغمره الشكوى توجّهت بضعة الرسول إلى المدينة تقول أيها الرسول :

هذا القتيل ها هنا هو الحسين ، وهذا الصيد المصاب من اليد إلى القدم هو الحسين

هذه السمكة الغريقة ببحر الدم ، وجراحه فاقت النجوم عدّاً هو الحسين

هذا الشاه قليل الجند كثير الدمع والآه ، الملقيِّ من خيمته في العراء هوالحسين

ثمّ توجّهت إلى البقيع تقول للزهراء طير الفضاء وسمك البحار بالشواء

أيا مؤنسة القلوب الكسيرة انظرينا نحن أغراب دون أحد دون عارف فانظري

 <sup>(</sup>١) كليات العقبلة زينب سلام الله عليها هذه ، إشارة لما بدر من هارون الرشيـد والمتوكّـل اللعين في محـو آثار
 ذلك القبر الشريف ، كيا جاء في ( تتمة المنتهى ) في شرح أحوال المتوكّل ، لميراجع هناك .

أولادك شفعاء الحشر ، يتردّون في هاوية عقوبة أهل الجور فانظري انظري انظري انقتل مرمّلين بالدماء ، ورؤوس الأبرار فوق الرماح فانظري هذا الجسد الذي كان في كنفك متقلباً ، يتقلّب الآن فوق تراب كربلاء فانظري<sup>(۱)</sup> . وقال آخر ما مضمونه :

لما رأت زينب جسد ذلك الشاه فوق التراب رفعت من القلب أنَّة يحرقها ألف ألم أيّها الغافي هنينًا في فراش الدم افتح عينيك وانظر حالنا ثمَّ عد إلى النوم يا وارث سرير الإمامة قم فصلَّ على القتل بلا أكفان أطفالك في هاوية بحر دون قرار فامدد يد الغوث إليهم قم فالصبح ليلاً قد غدا ، أيا أمير ، قد أركبونا جمالاً دون وطاء أو خذ بأيدينا من بيداء الرعب هذه وعد بنا ثانية إلى الحجاز (٢)

قىال الراوي : فــوالله لا أنسى زينب بنت عليّ ( عليهـــا الســـلام ) وهي تنــدب الحســين وتنادى بصوت حزين وقلب كثيب :

و يا محمداه ، صلى عليك مليك السهاء ، هذا حسين مرمل بالدماء ، مقطع الأعضاء ،
 وبناتك سبايا ؛ وامحمداه ، هذا حسين بالعراء تسفي عليه ربح الصبا ، قتيل أودلا البغايا ،
 واحزناه ، واكرباه ، اليوم مات جدّي رسول الله ، يا أصحاب محمداه ، هؤلاء ذرّية المصطفى
 يساقون سوق السبايا » .

ووفقاً لرواية أخرى أنَّها قالت ( سلام الله عليها ) .

« يا محمداه ، هذا حسين مجزوز الرأس من القفا ، مسلوب العمامة والرداء ، بأبي من فسطاطه مقطّع العرى ، بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهباً ، بأبي المهموم حتى قضى ، بأبي العطشان حتى مضى ، بأبي من شيبته تقطر بالدماء ، بأبي من جدّه رسول إله السماء ، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ، ولا جريح فيداوى » .

وجعلت زينب ســــلام الله عليها تنـــدب أخاهــا بمثل هـــذه الكلمات حتّى أبكت كلّ عـــدوّ وصــديق .

(١) و(٢) مضمون أبيات بالفارسيّة ( المعرّب ) .

ثم إنَّ سكينة اعتنقت جسد الحسين ( عليه السلام ) وهي تعول وتبكي ، ويسروى أنّها لم تترك الحسد الشريف حتى اجتمع عدَّة من الأعراب فجرّوها عنه .

وجاء في ( المصباح ) للكفعميّ أن سكينة قالت :

لًا قتل أبي أخذت جسده الحبيب في حجري ، فعرضت لي حالة من الإغماء ، وسمعت أن يقول :

شيعتي ما إن شربتم ماء عنب فاذكروني إن سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني

ثم أبعد أهل البيت عن المقاتل ، وأركبوا جمالًا دون أوطئـة بتفصيل تقـدّم ، وسيقوا إلى الكوفة .



# في دفن الجساد الطامرة الشهداء

لًا التذ ابن سعد طريقه إلى الكوفة جاء قوم من بني اسد كانوا نزولاً بالغاضرية حول كربلاء ، بعد أن خلت المنطقة من عسكر ابن سعد ، فتولّوا دفن الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه بعدما صلّوا عليهم ، في الأمكنة التي هي عليه الآن ، فقبر علي بن الحسين (عليه السلام) فيها يلي قبر أبيه ، أما سائر الشهداء والأصحاب فقد حضروا لهم حفرة واروهم فيها أدن منه نما يلي قدميه ، وأفردوا للعبّاس (عليه السلام) ضريحاً وحده لم يشركوا معه أحداً ، وذلك حيث هو عليه مرقده المطهر في طريق الغاضرية .

ويقول ابن شهر اشوب : إن قبوراً أقيمت لأكثر الشهداء ، وكــانت طيور بيض تــطوف حولها .

كها أشار الشيخ المفيد في ( الإرشاد ) إلى أسهاء شهداء أهل البيت وعددهم ، وأردف يقول : إنهم جميعاً دفنوا في مشهد الحسين ( عليه السلام ) ممّا يلي قدميه ، إلا العبّاس ( عليه السلام ) فقد أضرح له حيث مقتله في المسنّاة على طريق الغاضريّة ، وقبره ظاهر ، أمّا قبور أولئك الشهداء المشار إليهم فلا يعرف لها أثر ، غير أنّ الزائر يشير نحو الأرض عمّا يلي قدمي الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ويسلّم عليهم ، وعليّ بن الحسين معهم كذلك ، ويقول إنّه أقرب إلى أبيه من سائرهم .

أمّا أصحاب الحسين ( عليه السلام ) الذين استشهدوا معه فقـد دفنوا حـوله ، وليس في مقدورنا تحـديد قبـورهم على التحقيق والتفصيـل بتعيين مـدفن كلّ منهم ، غـير أنه لا يعـرونا الشك في أنّ الحائر يحيط بهم ، رضي الله عنهم وأرضاهم ، وأسكنهم جنّة النعيم .

يقول المؤلِّف : يمكن القول : إنَّ حكم الشيخ المفيد ( ره) في شأن مدافن الشهـداء يرى

الأغلب رأيـه ، وهذًا لا يتنـافى مع كـون حبيب بن مظاهـر والحرّ بن يـزيد قـد دفنـا في مـدفن منفرد .

وينقل صاحب (كامل البهائي ) أن عمر بن سعد أقام في كربلاء ينوم الشهادة إلى زوال اليوم التالي ، ثمّ وكُل جماعة من المسنين والمعتمدين بالإمام زين العابندين وبنات أمير المؤمنين (عليهم السلام) ، والنساء الاخريبات ومجموعهن عشرون امرأة وكسان زين العابندين (عليه السلام) في الشانية والعشرين من عمره ، والإمام الباقر (عليه السلام) في السنة الرابعة ، وكلاهما كانا في كربلاء ، وقد حفظهما الله تعالى .

ولمّا ارتحل عمر بن سعد من كربلاء كانت طائفة من بني أسد في ترحال ، فلمّا انتهوا إلى كربلاء ورأوا تلك الحالة بادروا إلى دفن الإمام الحسين ( صلى الله عليه وآله ) في قبر وحده ، ووضعوا عليّ بن الحسين عند رجلي أبيه ( عليه السلام ) ، ودفنوا العبّاس ( عليه السلام ) إلى جانب الفرات حيث استشهد ، وحفروا للباقين قبراً كبيراً دفنوهم فيه ، أمّا الحرّ بن يزيد فقد دف ذوو قرباه في الموضع الذي استشهد فيه .

وقبور الشهداء غير مميّزة بحيث يعرف أين دفن كلّ شهيد ، إلّا أنّه لا شـكّ في أن الحاشر يحيط بهم جميعًا. انتهى .

وهذا كلام ظاهر ، لا بل صريح بأن قبر الحرّ بن يزيد كان معروفاً هنــاك في عصر الشيخ الشهيد ، ويتّصف بصفة الاعتبار عند ذلك الشيخ الجليل ، ونكتفي بهذا القدر .

صلة الحديث: لا يخفى أنّه وفقاً للأحاديث الصحيحة التي وصلت إلى علماء الإمامية لا بل ما يتّفق مع أصول المذهب، أنّ الإمام لا يلي غسله وتكفينه ودفنه إلاّ إمام مثله، فمع أنّ اطائفة من بني أسد هي التي دفنت سيّد الشهداء (عليه السلام) بحسب الظاهر، ففي الواقع أنّ الإمام زين العابدين (عليه السلام) قدم ودفنه (عليه السلام)، كما صرّح الإمام الرضا (عليه السلام) في احتجاجه مع الواقفيّة، بل يستفاد من حديث (بصائر الدرجات) المرويّ عن الإمام الجواد (عليه السلام) أنّ النبيّ الأكرم (صلّ الله عليه وآله) حضر دفنه وكذلك أمير المؤمنين والإمام الحسن وسيّد العابدين مع جبرئيل والروح والملائكة الذين ينزلون إلى الأرض ليلة القدر.

وجاء في ( المناقب ) عن ابن عبّاس أن رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) رئي في عالم الرؤيا بعد مقتل الحسين ( عليه السلام ) وهو أشعث أغبر حافي القدمين يبكي وقد ضمّ ججز قميصه إلى نفسه وهو يتلو : ﴿ ولا تحسبنَ الله غافلًا عبًا يعمل الظالمون ﴾ ، وقال ( ما مضمونه ) : قدمت كربلاء فالتقطت دم ابني الحسين من أرضها ، وها هو في حجري أخاصم قتلته أمام الله تعالى .

وروي عن سلمة أنّه قال : دخلت على أمّ سلمة وهي تبكي ، فقلت لها : مــا يبكيك ؟ قــالـت : رأيت رسول الله ( صـــلّي الله عليه وآلــه ) في المنام وعــلى رأســه ولحيتــه أشر الــتراب ، فقلـت : ما لك يا.رسول الله مغيّراً ؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفاً .

وفي رواية اخرى: أنّ أمّ سلمة رضي الله عنها أصبحت يوماً تبكي ، فقيل لها: ممّ بكاؤك؟ قالت: ما رأيت رسول الله (صلّ الله عليه وآله) إلاّ الليلة ، فرأيته شاحباً كثيباً ، فسألته عن سبب ما هو فيه فقال: ما زلت أحفر القبور للحسين وأصحابه ، عليه وعليهم السلام .

وجماء عن ( الجامع ) للترمذيّ (١) وعن ( الفضائـل ) للسمعـانِّ(٢) أنَّ أم سلمـــة رات رسول الله ( صلّى الله عليــه وآله ) في المنــام وعلى رأســه ولحيته أثــر التراب ، فســالته عن سبب حالته فأجابها أنّه قادم من كربلاء .

وفي مـوضع آخـر : أنّه ( صـلّى الله عليه وآلـه ) كان مغبّـراً وقال : إنّي فـرغت من دفن الحــين .

ومن المعروف أن الأجساد الطاهرة بقيت ثلاثة أيام مرميّة على الأرض دون دفن ، ونُقــل عن بعض الكتب أنّها دفنت بعد عاشوراء بيوم واحد ، وهذا مستبعد ؛ ذلك أن عمــر بن سعد كان لا يزال في كربلاء في اليوم الحادي عشر لدفن القتل من عسكره ؛ وكان أهل الغاضريّة قد التحلوا عن نواحي الفرات خوفاً من ابن سعد ، وبهذا الاعتبار فهم لا يجرؤون على العودة بهذه السرعة .

وجاء عن ( مقتل ) محمَّد بن أبي طالب ، عن الباقر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن الناس

<sup>(</sup>١) الــترمذيّ : هــو الشيخ الحــافظ أبو عـــى محـمّــد بن عيــى بن سورة المتــوقّ سنة ٢٧٥ هـ . وجــامــع أحــد الصحاح الستّة وترمذ قرية قديمة على طرف نهر بلخ .

 <sup>(</sup>٢) السمعاني : هو أبو أسعد عبد الكريم بن عمد المروزي الشافعي صاحب كتاب ( الانساب ) و( فضائل الصحابة ) وغيرهما ، توقي بمروسنة ٥٦٢ه هـ .

الذين حضروا المعركة ودفنوا الشهداء عثروا على جسد جُوْن بعد عشرة أيّام يفوح منــه كرائحــة المسك .

ويؤيد هذا الخبر ما جاء في ( التذكرة ) للسبط من أنّ زهيراً قتل مع الحسين ( عليه السلام ) فقالت زوجته لمولى زهير : اذهب فكفّن مولاك ، فقصد الرجل كربلاء ، فراى الحسين ( عليه السلام ) عارباً ، فقال في نفسه : أكفّن سيّدي وأدع الحسين عارباً ! لا والله ، بل إنه جعل الكفن للحسين ( عليه السلام ) ، ثم كفّن مولاه بآخر .

ويعلم من أماليّ الشيخ الطوسي في خبر ديـزخ الذي قـدم بأمـر المتوكـل لهدم قـبر الإمام الحــين ( عليه السلام ) أنَّ بني أسد أتوا بقصب مقطّع فرشوا بـه أرض القبر ثم سجّوا الجسد الطاهر فوق ذلك القصب ، وواروه .



# في ورود أمل البيت الكوفة وخبر مسلم المصاص

لًا بلغ ابن زياد قُربُ وصول أهل البيت عليهم السلام إلى الكوفة أمر برؤوس الشهداء التي سبق لابن سعد أن سرّحها من قبل ، فنصبت على الرماح وحملت أمام السبايا عند دخولهم الكوفة ، وطيف نهم في السوق والأزقة إمصاناً في القهر وإظهاراً لغلبة يزيد ، وبشًا للرهبة والرعب في نفوس الناس .

ولمًا علم أهل الكوفة بوصول السبي خرجوا للنظر إليهنّ ، وفي هذا المقـام يقول المـرحوم المحتشم ما مضمونه :

لًا غدا آل النبيّ مشرّدين علا في الكوفة صوت المناحة والأنبن نصبت رؤوس السادة على الرماح وحملت أمام أهل الحرم ومن أنين المخدّرات تقاطر سكّان العرش في كل ممّر ومعبر وأمّة لم تخش ربّ العالمين هتكت ستر عترة النبي دون خجل ويد الجور لا يمكن إلّا أن نزيد على جرح أهل البيت جوراً آخر(١)

يروى عن مسلم الجصّاص أنّه قال: دعماني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة ، فبينا أنا أجصّص الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة ، فأقبلت عمل خادم كان معنا فقلت : ما لي أرى الكوفة تضج ؟ قال : الساعة أنوا برأس خارجي خرج عمل يزيد ، فقلت : من هذا الخارجي ؟ فقال : الحسين بن على ( عليها السلام ).

<sup>(</sup>١) مضمون أشعار بالفارسيّة ( المعرّب ) .

قال: فتركت الخادم حتى خرج ولطمت وجهي حتى خشيت على بصري أن يـذهب، وغسّلت يـديّ من الجصّ، وخرجت من ظهر القصر، وأتيت الكشّاسة؛ فبينـما أنـا واقف والناس يتوقّعون وصول السبايا والرؤوس إذ أقبلت نحو أربعين شقة (١٠ تُحمل على أربعين جملًا فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة (عليها السلام)، وإذا بعليّ بن الحسين (عليها السلام) على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دماً، وهو مع ذلك ينشد فيقول:

يا أمّة السوء لا رعياً لربعكم لو أننا ورسول الله يجمعنا تسررونا على الأقتاب عارية بني أميّة ما هذا الوقوف على تصفّقون علينا كفّكم فرحاً اليس جدّي رسول الله ويلكم يا وقعة الطفّ قد أورثنني حزناً

يا أمّة لم تراع جدننا فينا يوم القيامة ما كنتم تقولونا؟ كأننا لم نشيّد فيكم دينا تلك المصائب لا ترعون داعينا وأنتم في فجاج تسبونا أهدى البريّة من سبل المضلّينا والله يهتك أستار المسيئينا

قىال : وصار أهـل الكوفـة يناولـون الأطفال الذين على المحـامـل بعض التمـر والخبـز والجوز ، فصاحت بهم أمّ كلثوم وقالت : يا أهل الكوفة ، إنّ الصدقة علينـا حرام ، وصـارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمى به إلى الأرض .

كلّ ذلك والكوفيّات يبكين على ما أصابهم ، ثَم إنّ أمّ كلثوم أطلعت رأسها من المحمل وقالت لهنّ : صه يا أهل الكوفة ، تقتلنا رجالكم ، وتبكينا نساؤكم ؟ فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء .

فبينها هي تخاطبهن إذا بضجّة قد ارتفعت ، فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين ( ) ، وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولحيته كسواد السبح ( ) قد انتصل منها الخضاب ، ووجهه دارة قمر ، والرمح تلعب بها يميناً وشمالاً ، فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدّم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها ، وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول أشعاراً هذا مطلعها :

يا هلالًا لمّا استتم كهالا غاله خسفه فأسدى غروبا

(١) المراد بالشقّة : الهودج أو المحمل .

 <sup>(</sup>٢) في (كامل البهائي) أنّه لما أمر أبن زياد بأن يطاف بالرأس المقدّس في أزقة الكوفة وبين قبائلها اجتمع نحو
 من مئة ألف من الخلق بعضهم يعزّي وبعضهم يهنّي،

<sup>(</sup>٣) السبج : حجر أسود شديد السواد .

يقول المؤلّف: لم يرد ذكر للمحامل وللهوادج في غير خبر مسلم الجصّاص، ومع أن العكّرة المجلسي قد نقل هذا الخبر فإنّ مصدره ( المنتخب ) للطريحي ، وكتاب ( نور العين) ، وحال الكتابين لا تخفى على أهمل الفنّ الحديث ، كها أنّ نسبة شيخ الرأس ونسبة الاشعار المعروفة إلى السيدة زينب ( سلام الله عليها ) بعيدة أيضاً عن هذه المخدّرة ، عقيلة الهشمين ، العالمة غير المعلّمة ، رضيعة ثدي النبوّة ، صاحبة مقام الرضى والتسليم .

وما عُرف عن المقاتل المعتبرة هو أنّ حملهم كان على أقتاب الإبل دون وطاء ، بل إن ما قيل في ورودهم إلى الكوفة يتفق مع رواية حذام بن ستير التي أوردها الشيخان من أنّهم كانوا محاصرين بالعسكر خوف الفتنة والثورة من أهمل الكوفة ، ففي الكوفة الكثير من الشيعة ، النساء اللواتي خرجن من الكوفة يبكين ويشققن الجيوب في ثورة وبكاء ونواح ؛ وستأي رواية حذام فيها بعد إن شاء الله .

وعلى العموم فقد صعدت الكوفيّات على أسطح البيوت يتفرّجن على أبناء المختار وفلذات كبد أمير المؤمنين وقد أي بهم إلى الكوفة كأنهم أسرى يساقون مع رؤوس الشهداء ، وأشرفت اسرأة من الكوفيات فقالت : من أي الكفّار الأسارى أنتنّ ؟ فقلن : نحن أسارى آل عمّد ، فنزلت عن سطحها وجمعت مُلاءً وأزراً ومقانم فأعطتهن فتغطّين .

### المرحوم النراقي ينقل واقعة كربلاء عن مراثي إرميا النبي

يقول المؤلّف؛ إنّ الشيخ العالم جليل القدر المرحوم الحاج ملاً أحمد النواقي عطّر الله مرقده ، يروي في كتاب ( سيف الأمّة ) عن كتاب مراثي إرميا النبيّ الذي يقول في الإصحاح الرابع في الإخبار عن سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ما خلاصته :

ما الذي جرى ، وما هو الحدث الذي وقع حتى اكدر الذهب ، وتغير الإبرين الجيد ، وتناثرت أحجار بناء العرش الإلهي ، وغدا أبناء البيت المعمور وهم من كانوا من الذهب ياخذون زينتهم ، وهم من الخلق كافة أفضل النجباء ، فأصبحوا يخيل إلى من يراهم أنهم كجرار الخزف ، وفي حين أنّ الحيوانات كانت تقدّم ألداءها إلى صغارها ترضعها ، كان الاعزّة بين أمّة انتفت منها الرحمة ، وقست قلوبها فهي كالخشب ، وهم في القفار أسرى يقاسون بين أمّة انتفت منها الرحمة ، وقست قلوبها فهي كالخشب ، وهم في القفار أسرى يقاسون العطش حتى صار لسان الطفل الرضيع يلتصق بسقف فعه من شدّة العطش ، والأطفال يتضوّرون جوعاً فإذا سألوا خبزاً لم يكن ليجيبهم أحد بعد أن أضحى كبارهم قتلى مجدلين ، وراح أولئك الذين شبّوا على موائد العزّ يتساقطون هلكى في الشوارع .

له في عليهم في غربتهم ، له في عليهم وقد نبذوا كها لم ينبذ قوم سندوم ، فهؤلاء لم تُلق عليهم الايندي ، أما أولئنك فمع كنونهم سلالة بيت الطهير والعصمة ، ومنع أنهم أنقى من الثلج ، وأكثر بياضاً من اللبن الصافي ، وأكثر بريقاً من الياقوت فقد تغيّرت منهم الوجـوه فلم يُعرفوا في الشوارع ، بعد أن لصقت جلودهم بعظامهم .

أقول: من هذه الفقرة في الكتاب السياويّ ، التي هي في الظاهر إشارة إلى هذه الواقعة في الكوفة ، يعرف السرّ في سؤال تلك المرأة إذ قالت: من أيّ الأسارى أنتم !؟ والله هو العالم.

#### خطبة العقيلة زينب ( عليها السلام ) بالكوفة

يروي الشيخان المفيد والطوسي عن حذام بن ستير أنَّه قال :

قدمت الكوفة في المحرّم سنة إحدى وسنين عندما وصل علي بن الحسين (عليها السلام) مع نساء أهل البيت إلى الكوفة ، يحيط بهم عسكر ابن زياد ، وأهل الكوفة يخرجون من منازلهم للنظر إليهم ، وقد حُمل أهل البيت على إبل بغير وطاء ، فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون ، ورأيت علي بن الحسين (عليها السلام) ضعيفاً قد أنهكته العلّة ، وقد غلّت يداه إلى عنقه ، فقال بصوت ضعيف : « أتنوحون وتبكون من أجلنا ؟ فمن قتلنا » ؟!

قال : وشرعت زينب بنت عليّ ( عليه السلام ) تخطب في الناس ، فــوالله لم أر خفرةً قطّ أنطق منها ، كأنما تفرع عن لسان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا ، فارتدّت الأنفاس ، وسكتت الأجراس('') ، ثمّ قالت :

و الحمد لله ، والصلاة على أبي محمّد ، وآله الطبّيين الأخيار

أمّا بعد يا أهل الكوفة ، يا أهل الختل والغدر ، أتبكون ؟! فلا رقات الدمعة ، ولا مدأت الزفرة ، إنّا مَتَلكم كمثل التي ﴿ نقضت غزلها من بعد قوّة أنكائلًا ، تتَخذون أيمانكم هذأت الزفرة ، إنّا مؤلف والعجب ، والشنف والكذب ، وملق الإماء وغمز الأعداء كمرعى على دمنة أو كقَصَّة (٢) على ملحدودة ، ألا بشس ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم ، وفي العذاب أنتم خالدون .

 <sup>(</sup>١) أي لما أشارت زينب (ع) عليهم بالسكوت لتكلم ، سكتوا ، وتوقفوا عن الذهاب ليسمعوا سما تقول ، فلما
 توقف الناس فلا غرو أن سكتت الأجرس .

وأما البيانيات الواردة عن البعض من أنَّ هـذه تعدَّ واحدة من كراميات العقيلة زينب (ع) فإنَّما هي مجَرد اجتهادات ، وجلالة قدر هذه المخدرة لا تحتاج لمثل هذا .

<sup>(</sup>٢) الفُّصَّة : الجصَّة ، من تطيين القبور بالجصّ وتقصيصها ، أيّ : تجصيصها .

أتبكون وتنتحبون ؟ أجل والله فابكوا فإنكم أحرى بالبكاء ، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً ، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ، ولن ترحضوها(١) بغسل بعدها أبداً ، وأنى ترحضون قتل سليل الأنبياء ، وسيد شبباب أهل الجنّة ، وملاذ خيرتكم ، ومفزع نازلتكم ، ومنار عجتكم ، ومدرة (٢) حججكم ؟ ألا ساء ما تزرون ليوم بعثكم ، فبعداً لكم وسحفاً ، فلقد خاب السعي ، وتبت الأبدي ، وخسرت الصفقة ، وبؤتم بغضب من الله ، وضربت عليكم الذلة والمسكنة .

أتدرون ويلكم أي كبد لرسول الله فريتم ؟ وأي كريمة له أبرزتم ؟ وأي حرمة له هتكتم ؟ وأي حرمة له هتكتم ؟ وأي دم له سفكتم ؟!! لقد جئتم شيئاً إذاً تكاد السياوات يتفطّرن منه ، وتنشق الارض ونخر الجبال هذاً ، لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقاء (٢٠) كطلاع الارض أو مل السياء ، أفعجبتم أن قطرت السياء دماً ؟ ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون ، فلا يستخفنكم المهل ، فإنه عز وجل لا يحفزه البدار ، لا يخاف فوت الثار ، وإن ربكم للمصاد » .

قـال الراوي : فــوالله لقد رأيت النــاس يومئــذ حيــارى يبكــون ، وقــد ردّوا أيــديهم في أفواههم؛ ورأيت شيخاً واقفاً يبكي وقد اخضلت لحيته، وهو يقول:

كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسسلٌ لا يخيب ولا يخزي

وفي رواية صاحب ( الاحتجاج ) أن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) قال :

و يا عمّة اسكتي ، ففي الباقي من الماضي اعتبار ، وأنت بحمد الله عالمة غـير معلّمة ،
 فهمة غير مفهّمة ، إنّ البكاء والحنين لا يردّان من قد أباده الدهر » .

هذا وقد خطبت فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) وأمّ كلثوم أيضاً خطبتين كها نُقل ، لا مجال هنا لإيرادهما .

وبعد أن نقل السيّد ابن طاوس الخطبة ، قال : فضعّ الناس بالبكاء والأنين والنـوح ، ونشر النســاء شعــورهنّ ، ووضعن الـــتراب عـــلى رؤوسهنّ ، وخمشن وجـــوههنّ ، وضربن خدودهنّ ، ودعون بالويل والثبور ، وبكى الرجال ، فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم .

<sup>(</sup>١) رحض الثوب : غسله .

<sup>(</sup>٢) المِدرة : سيَّد القوم وزعيمهم .

<sup>(</sup>٣) أي الداهية المتفاقمة القبيحة التي أتوها .

### خطبة السجّل (عليه السلام)

ثمَّ إنَّ زين العابدين ( عليه السلام ) أوماً إلى الناس أن اسكتـوا فسكتوا ، وهــو قائم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر النبيِّ وصلى عليه ، ثمَّ قال :

« أيّها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم ، أنا ابن المذبوح بشطّ الفرات ، من غير ذحل ولا ترات (١) ، أنا ابن من انتهك حريمه ، وسلب نعيمه ، وانتهب ماله ، وسبي عياله ؛ أنا ابن من قتل صبراً ، وكفى بذلك فخراً .

أيّها الناس ، ناشدتكم بالله ، هل تعلمون أنّكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه ، وأعطيتموه من أنفسكم ، من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة ، ثمّ قاتلتموه وخذلتموه ؟ فتباً لكم ما قدّمتم لأنفسكم ، وسوأة لرأيكم ، بأيّ عين تنظرون إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذ يقول لكم : قتلتم عترتي ، وانتهكتم حرمتي ، فلستم من أمتى » ؟!

قال : فارتفعت أصوات الناس من كلّ ناحية ، ويقول بعضهم لبعض : هلكتم وما تعلمون !

فقال عليّ بن الحسين ( عليه الســـلام ) : « رحم الله امراً قبــل نصيحتي ، وحفظ وصيّتي في الله ورسوله وأهل بيته ، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة » .

فقالوا بأجمعهم : نحن كلّنا يا بن رسول الله سامعون مطيعون ، حافظون لذمامك ، غير زاهـدين فيك ولا راغبـين عنك ؛ فــرنا بـأمرك رحمـك الله ، فــإنّــا حــرب لحــربــك ، وسلم لسلمك ، لنأخذنّ ترتك وترتنا ثمن ظلمك وظلمنا .

فقـال (عليه الســـلام): ﴿ هيهات هيهـات! أيّها الغــدرة المكــرة ، حيــل بينكم وبـين شهوات أنفسكم ، أتريدون أن تأتوا إليّ كها أتيتم إلى آبائي من قبل؟ كلاّ والله ، فإنّ الجرح لماً يندمل ، قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه ، فلم ينسني ثكل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وثكل أبي وبني أبي وجده في لهاتي ، ومرارته بين حناجري وحلقي ، وغصصــه تجري في فــراش صــدري ، ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا » .

ثمّ قال (عليه السلام):

لاغرو أن قُتل الحسين، فشيخه قد كان خيراً من حسين وأكرما

<sup>(</sup>١) الذحل : الثأر ، والترات : جمع ترة وهي الظلم والانتقام .

خطبة السجّاد (ع)

اصيب حسين كان ذلك أعظها قسيل بسط السنهسر روحس فداؤه جسزاء السذي أرداه نسار جهسه

لا تفسرحوا يسا أهسل كسوفسة بسالسذي

ثم قال (عليه السلام):

« رضينا منكم رأساً برأس ، فلا يوم لنا ، ولا يوم علينا » .



# أمل البيت (عليهم السام) في دار الأمارة بالكوفة

لًا قدم أهل البيت صلوات الله عليهم الكوفة جلس ابن زياد في القصر ، وأذن للناس إذناً عاماً ، فاجتمع في قصره كلّ حاضر وباد ، ثمّ إنّه أمر برأس سيّد الشهداء فوضع بين يديه ، فجعل ينظر إليه ويتبّسم ، وفي يده قضيب (١) ، وقيل : سيف رقيق ، يضرب به ثناياه ويقول : إنّه كان حسن الثغر ؛ وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) ، وهو شيخ كبير ، فلمّ رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال :

و ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين ، فوالله الـذي لا إلـه إلا هـو لقـد رأيت شفني
 رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) عليهما يقبّلهما ما لا أحصيه » .

ثمَّ انتحب باكياً ، فقــال له ابن زيــاد : أبكى الله عينيك ، أتبكي لفتـــع الله ؟ والله لولا أنَّك شيخ كبير قد خوفت وذهب عقلك لضربت عنقك ، فنهض زيــد بن أرقم من بين يــديه ، وصــار إلى منزله .

قال الراوي : وكانت زينب أخت الحسين ( عليه السلام ) في جملة من حضر المجلس ، وقد دخلت متنكرة وعليها أرذل ثيابها ، ومضت حتى جلست ناحية ، وحفّت بها إماؤها .

<sup>(</sup>١) لعلّ هذا القضيب هـ و الذي تحـول إلى حيّة بـرزخيّة بمـا يلاثم تجسّم الأعـمال ، إذ نقل في العـديد من كتب التاريخ أنّ رأس هذا الكافر كان مرميًا على الأرض بين رؤوس القــل آيام المختــار ، والناس يتفـرّجون ، وإذا بحيّة تدخل وتخرج من ثقبي عينيه وفمه ، والناس يقولون : قد جــاءت ، قد جــاءت ، وتكرّر ذلـك منها .

ويستفاد من تاريخ الطبري أن ابن زياد جعل يضرب ثنايا الحسين بالقضيب ساعة ، ويكور ذلك بضربـــات متنابعة كالمطر المساقط على الأرض .

فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت وجلست ناحية ، ومعها نساؤها ؟ فلم يلق جواباً ، فأعاد القول ثانية وثالثة يسأل عنها فقالت له بعض إماثها: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله (صلّ الله عليه وآله ) .

فأقبل عليها ابن زياد وقال : الحمد لله الـذي فضحكم وقتلكم ، وأكذب أحـدوثتكم ؛ فقالت زينب سلام الله عليها :

الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد ( صلى الله عليه وآلـه ) ، وطهرنا من الـرجس تطهيراً ، إنما يفتضح الفاسق ، ويكذّب الفاجر ، وهو غيرنا » .

فقال : كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك ؟

فقسالت : « مـا رأيت إلاّ جميسلاً ، وهؤلاء قـوم كتب الله عليهم القتــل ، فـــبرزوا إلى مضاجعهم ، وسيجمع الله بينـك وبينهم فتحاجً وتخـاصَم ، فانــظر لمن الفلج يومئـذ ، ثكلتك أمّك يا بن مرجانة » .

قال : فغضب ، وكأنّه همّ بها ، فقـال له عمـرو بن حريث ( وكــان في الحضور ) : إنّها امــرأة ، والمرأة لا تؤاخــذ بشيء من منـطقهــا ؛ فقــال لهــا ابن زيــاد : لقــد شغى الله قلمي من طاغيتك الحــين ، والعصاة المردة من أهـل بيتك ! فقالت وقد أخذتها الرقّة وهـي تبكي :

و لعمري لقد قتلت كهلي ، وقطعت فرعي ، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت ، !!

فقال ابن زياد : هذه سجّاعة (١) ، ولعمري لقد كان أبوها سجّاعاً شاعراً ، فقالت وهي الا تملك صبرها : « يا بن زياد ، وما للمرأة والسجاعة » !؟

وفي رواية ابن نما أنها قالت : ﴿ وَإِنَّ لِي عَنِ السَّجَاعَـةَ لَشَغَلًا ، وَإِنَّ لَأَعْجَبَ عُن يَشْتَغَي بقتل أَنْمَتُه ، ويعلم أنَّهم منتقمون منه في آخرته ﴾ !

ثمّ التفت ابن زياد إلى على بن الحسين (عليها السلام) فقال: من هذا؟ فقيل:

 <sup>(</sup>١) السجّاعة : التي تقول السجع ، وهو الكلام المفنى ، ويحتمل أن تكون الشجاعة بشين معجمة ، أي الجريئة ، وفي منتهى الأرب : الشجاعة بالتثليث : المرأة الجريئة في الشدّة .

أقول : يكفي في شجاعة زينب سلام الله عليها أنها في هذا التجمّع الكبير أنّها عيَّرت ذلك الـدبّ الأكبر في أنّه مرجانة ، وكانت أمّه مشهورة بالزني .

وقـد أشار إليهـا أمير المؤمنـين (ع) في قولـه لميثم التّمار : وليـاخذنّـك العتـلّ الـزنيم ابن الأمـة الفـاجـرة عبيد الله بن زياد ، وأشار إليها الشاعر أيضاً بقوله :

لمعن الله حميث حمل زياداً وابنه والمعجوز ذات المبعول

على بن الحسين ، فقال : أليس قد قتل الله على بن الحسين ؟ فقال على ( عليه السلام ) : قد كان لي أخ يسمّى علي بن الحسين ، قتله الناس ؛ فقال : ﴿ الله يتوفّى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ﴾ .

فقال ابن زياد : ولك جرأة على جوابي ؟ اذهبوا به واضربوا عنقه .

فتعلَّقت به عمَّته زينب وقالت : ﴿ يَا بَنَ زَيَادَ ، حَسَبُكَ مَنَ دَمَانُنَا ﴾ ، واعتنقته وقالت : ﴿ وَاللَّهُ لاَ أَفَارَقُهُ ، فَإِنْ قَتْلَتُهُ فَاقْتَلَنَّى مَعَهُ .

فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة ثم قال : عجبًا للرحم ، والله إنَّ لأظنَّهـا ودَّت أنَّ قتلتها معه ، دعوه فإنّى أراه لما به .

وفي رواية السيّد : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال لعمتُه : اسكتي يا عمّة حتى أكلّمه ، ثم أقبل ( عليه السلام ) فقال : ﴿ أَبَا القتل تَهمَّدني يا بن زياد ؟ أما علمت أن القتـل لنا عـادة ، وكرامتنا الشهادة ؟»

وروي أن الرباب بنت امرىء القيس زوجة الحسين ( عليه السلام ) كانت في مجلس ابن زياد فأخذت الرأس المطهّر واحتضنته تقبّله وتندبه وتقول :

واحسينا فلانيست حسينا قصدته أسنّة الأدعياء غادروه بكربلاء صريعاً لاسقى الله جانبى كربلاء

وقـد أرادت بقـولهـا ؛ « لا سقى الله جـانبي كـربـلاء » الإشــارة إلى عـطش الحســبن (عليه السلام) ، والحق أنّها لم تنسه ، كها سيرد في فصل قادم إن شاء الله .

يقول الراوي : ثمّ أمر ابن زياد بعليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وأهله فحملوا إلى دار إلى جنب المسجد الأعظم ، فقالت زينب سلام الله عليها : « لا يدخلنّ عليّنا عربيّة ، إلّا أمّ ولد أو مملوكة ، فإنّمن شبين وقد سبينا » .

قلت : ويناسب في هذا المقام أن أذكر شعر أبي قيس بن الأسلت الأوسى :

وبكرمها جاراتها فينزرنها وتعتبل عن إتيانهنَ فتُعذَر وليس لها أن تستهين بجارة ولكنّها منهنّ تحيين(١) وتخفر

<sup>(</sup>١) تحيى: تحتشم وتخجل .

### مقتل عبد الله بن عفيف الأزدي

يقول الشيخ المفيد (ره): ثمّ إن ابن زياد صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقـال: الحمــد لله اللذي أظهــر الحقّ وأهله، ونصر أمـير المؤمنــين وأشيــاعــه، وقتـــل الكـــذّاب ( والعياذ بالله ) ابن الكذّاب وأتباعه.

فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزديّ ، وكان من خيار الشيعة وزهّادها ، وكانت عينه اليسرى ذهبت في يوم الجمل ، والأخرى في يوم صفين ، وكان يـلازم المسجد الأعظم فيصلّ فيه إلى الليل ، فقال :

يا بن مرجانة ، إنَّ الكذَّابِ ابن الكذَّابِ أنت وأبوك ، ومن استعملك وأبوه ، يا عدّو الله ، أتقتلون أبناء النبيِّن وتتكلِّمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين ؟!

فغضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه ، وقال : عليّ بمه ، فبادر إليه الجلاوزة من كـلّ ناحية لياخذوه ، فقامت الأشراف من الأزد من بني عمّه فخلّصوه من أيدي الجلاوزة ، وأخرجوه من باب المسجد ، وانطلقوا به إلى منزله .

ولًا لم تكن لابن زياد طاقة على قتالهم ، تربّص حتى كان الليل ، فأرسل إليه من أخرجه من بيته ، فضرب عنقه وصلبه في السبخة (١) ، رحمه الله .

ولمًا أصبح ابن زيـاد بعث برأس الحسـين ( عليه الســلام ) فديـر به في سكــك الكوفــة وقبائلها .

## ﴿ أم حسبت أنَّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾ ؟

فقفّ والله شعري عليّ ، وناديت : ﴿ رأسك يا بن رسول الله أعجب وأعجب ﴾ .

 <sup>(</sup>١) السبخة : أرض ذات نز وملع ، وهي اسم موضع في البصرة ، ويحتمل أنّ بالكوفة سبخة صلب فيها
 عبد الله ، والبعض يذكر : و مسجد ، مكان سبخة ، والله هو العالم .

<sup>[</sup> جاء في ( البحار ) أن المراد بالسبخة : الكنَّاسة ( المعرَّب ) ] .

يعرف من كتاب ( الدرّ النظيم ) أن خبر مقتل الحسين (ع) وصل إلى المدينة بعد أربعة وعشرين يوماً مضت على يوم عاشوراء ، والله هو العالم .

## الفصل الخاهس

# في كتاب ابن زياد الم يزيد ومبعوثه الم المدينة

لَمَا انجز عبيد الله بن زياد قتله ونهبه وأسره لأهل البيت صلوات الله عليهم ، كتب إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين ، وخبر أهمل بيته ، وكتب أيضاً إلى عمرو بن سعيـد بن العاص أمير المدينة بمثل ذلك ، والشيخ المفيد لم يتعرّض لكتاب يزيد بل قال :

ثم إنّه بعد أن طيف برأس الحسين في سكك الكوفة ، بعث به مع سائر الرؤوس مع زحر بن قيس إلى يزيد .

ثمّ بعث بعبد الملك السلمي إلى المدينة بعد أن أوصاه بقولـه : انطلق حتّى تأتي عَمْروَ بن سعيد بالمدينة ، فبشّره بقتل الحسين .

قال عبد الملك : فركبت راحلتي وسرت نحو المدينة ، فلقيني رجل من قريش ، فقال : ما الخبر ؟ فقلت : الخسر عند الأمير تسمعه ، قـال : إنّا لله وإنّا إليه راجعـون ، قتـل والله الحسين .

فلمًا دخلت عملى عصرو بن سعيد قبال : مما وراءك ؟ فقلت : مما سَرُّ الأُصَيْرِ ! قَسَلُ الحَسِينَ بن عليّ ، فقال : اخرج فناد بقتله ، فناديت ، فلم أسمع والله واعية (١) قطَّ مثل واعية بني هاشم في دورهم على الحسين بن عليّ حين سمعوا النداء بقتله .

ثمّ دخلت عملى عمرو بن سعيـد ، فلمّا رآني تبسّم إليّ ضاحكـاً ، ثمّ انشأ متمثّـالاً بقـول عمرو بن معدي كرب :

(١) الواعية : الصراخ.

عجَت نساء بني زياد عجَة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب(١)

ثمَّ قال : هذه واعية بواعية عثمان ، ثمَّ صعد المنبر فأعلم الناس بقتل الحسين .

ووفقاً لبعض الروايات فإن عَمْرُوَ بن سعيد قال كلاماً يذكّر به بدم عثمان، ملوّحاً بأن بني هـاشـم كانـوا سبب قتله ، وها هم الآن قتلوا حسينـاً قصاصـاً لدم عشـان ، قـال : إنّها لــدمـة بلدمة ، وصدمة بصدمة .

ثمَّ قال مراعياً المصلحة : والله لموددت أنَّ رأسه في بـدنه ، وروحـه في جسده ، أحياناً كان يسبَّنا ونمدحه ، ويقطعنا ونصله ، كعادتنا وعادته ، ولكن كيف نصنع بمن سلَّ سيفه يريـد قتلنا إلاَّ أن ندفعه عن أنفسنا ؟

فقام عبد الله بن السائب فقال : لو كانت فاطمة حيّة فرأت رأس الحسين لبكت عليه ، فقال له عمرو : نحن أحقّ بفاطمة منك ، لو كانت حيّة لبكت عينها ، وحرّت كبدها ، وما لامت من قتله ودفعه عن نفسه .

قـَال : فدخـل بعض موالي عبـد الله بن جعفـر بن أبي طـالب فنعى إليـه ابنيـه ، فقـال عبد الله بن جعفر : « إنّا لله وإنّا إليه راجعون » .

ودخل بعض مواليه ودخل الناس يعزّونه ، فقال غـلام له هـو أبو اللسـلاس : هذا مـا لقينا من الحسين بن على ! يريد أن الحسين ( عليه السلام ) سبب مصيبتهم .

فحدَفه عبد الله بنعله ، ثمّ قال : « يا بن اللخناء ، أللحسين تقول هذا ؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه » .

ثمَّ أقبل على جلسائه فقال : « عزَّ عليِّ مصرع الحسين ، فالحمد لله ، إن لا أكن آسيت حسينًا بيدي فقد آساه ولداي .

قال الراوي : لمّا سمعت أمّ لقهان بنت عقيل بن أبي طالب نعي الحسين ( عليه السلام ) خرجت حاسرة ومعها أخواتها : أمّ هانيء ، وأسهاء ، ورملة ، وزينب بنات عقيل تبكي قتلاها بالطف وهي تقول :

ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعتري وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتل ضُرّجوا بدم

 <sup>(</sup>١) الارنب : وقعة كانت لبني زبيـد على بني زبياد من بني الحـرث بن كعب ، وهـذا البيت لعمرو بن معـدي
 كرب .

ما كمان همذا جمزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بمسوء في ذوي رحمي

يقول الشيخ الطوسي (ره): لمّا أن نعي الحسين (عليه السلام) المدينة خرجت أسماء بنت عقيل مع جماعة من نساء أهمل البيت، حتى انتهت إلى قسير رسول الله (صمل الله عليه وآله) فلاذت به وشهقت عنده، ثمّ التفتت إلى المهاجرين والأنصار وهي تقول:

ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم يوم الحساب وصدق القول مسموع خدلتم عتري أو كنتم غيباً والحق عند وليّ الأمر مجموع أسلمتموهم لأيدي النظالمين فيا

يقول الراوي : فها رأينا باكياً ولا باكية أكثر ممّا رأينـا في ذلك اليــوم ، الذي مــا أن وصل إلى آخره وكان الليل، حتى سمع أهل المدينة منادياً يسمعون صوته ولا يرون شخصه ينادي :

أبشروا بالعداب والتنكيل من نبيي ومرسل وقتيل د وموسى وصاحب الإنجيل الي السفات لون جهد الأحسيناً كلّ أهل السهاء يدعو عليكم قد لُعنتم على لسهان ابن داو



### الفصل السادس

# ردُ يزيد علم كتاب ابن زياد والرحيل الم الشام

#### تسير أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى الشام

لًا وصل كتاب ابن زياد إلى يزيد ووقف عليـه أعاد الجـواب إليه يـأمره فيـه بحمل رأس الحسين ( عليه السلام ) ورؤوس من قتل معه ، وحمل أنقاله ونسائه وعياله .

يقول أبو جعفر الطبريّ في تاريخه :

لًا قتل الحسين وجيء بالاثقال والأسارى حتَّى وردوا بهم الكوفة إلى عبيــد الله بن زياد ، فبينا القوم محتسبون إذ وقع حجر في السجن معه كتاب مربوط ، وفي الكتاب :

وخرج البريد بأمركم في يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية ، وهو سائر كذا وكذا يوساً ،
 وراجع في كذا وكذا ؛ فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل ، وإنَّ لم تسمعوا تكبيراً فهو الأسان إن
 شاء الله ، .

فليًا كان قبل قدوم البريـد بيومـين أو ثلاثـة ، إذا حجر قـد ألقي في السجن ومعه كتــاب مربوط وموسى ، وفي الكتاب :

و أوصوا واعهدوا ، فإنَّما يُنتظر البريد يوم كذا كذا ، .

فجاء البريد ، ولم يسمع التكبير ؛ وجاء كتاب بأن : ﴿ سرِّح الأسارى إليَّ ﴾ .

قال : فدعـا عبيد الله بن زيـاد مخفّر بن ثعلبـة والشمر بن ذي الجـوشن فقال : انـطلقوا بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية .

وفي رواية الشيخ المفيـد : دفع ابن زيـاد رأس الحسين صلوات الله عليـه . إلى زحر بن قيس ، ودفع إليه رؤوس أصحابه ، وسرّحه إلى يزيد بن معاوية ، وانفذ معه أبا بــردة بن عوف الأزديُّ ، وطارق بن أبي ظبيان في جماعة من أهل الكوفة .

وعلى العموم فبعد إنفاذ الرؤوس أمر بإعداد أهل البيت (عليهم السلام) للرحيل ، وأمر بالسجّاد (عليه السلام) فغُلَّ ، وبالمخدارت فحملن على الجمال كما يفعل بالاسرى ، وعين عليهم مخفّر بن ثعلبة والشمر ، وأمرهما بالإسراع والالتحاق بنزحر بن قيس ، فسارعوا يطوون الطرق حتى انتهوا إلى زحر بن قيس .

قـال المقريـزيّ<sup>(١)</sup> في ( الخطط والأثـار ) : وسيّر النسـاء والصبيان ، وغلّت يـدا عليّ بن الحسين ، وحملوهم على الأقتاب .

وجاء في (كامل البهائي) أنّ إمام أهل البيت وحرمه خرجوا إلى الشام على رواحلهم ، ذلك أنّ الأموال انتهبت ، أمّا الرواحل فتركت معهم ؛ وجاء أيضاً أنّ الشمر بن ذي الجوشن ومخفّر بن ثعلبة وليا أمورهم ، فقرّنا عنق عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بالأغلال الثقيلة ، كها قبّدا يديه إلى عنقه ، واشتغل الإمام في الطريق بحمد الله والثناء عليه ، وفي الصلاة والاستغفار ، فلم يكن ليكلّم أحداً سوى مخدّرات أهل البيت عليهم السلام . انتهى .

وعلى العموم فإن أولئك المنافقين نصبوا رؤوس الشهداء على الرماح ، أمام أهمل بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وساروا بهم من مدينة إلى أخرى ، ومن منزل إلى آخر ، بكل شهاتة وإذلال ، وكانوا يمرّون بهم على كل قرية وقبيلة تحذيراً لشيعة عليّ ( عليه السلام ) كي يقنطوا من أمر استخلاف بني هاشم ، ويخلصوا الميل إلى يزيد ، وكانت المرأة أو الطفل إذا ذكر أحدهما قتلاه فبكى أسكتته وخزة من رمح في رأسه ، من أحد حملة الرماح المحيطين بهم ، وما زال أولئك المظلوون في معاناتهم ، وهم لا ناصر لهم ، حتى انتهوا بهم إلى دمشق .

ويذكر السيد ابن طاوس في كتاب ( الإقبال ) نقلًا عن كتاب ( مصابيح الأنوار ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :

وقال لي أبي محمد بن عليّ : سألت أبي عليّ بن الحسين عن حمل يزيد له ، فقال : حملني على بعير يبطلع بغير وطاء ، ورأس الحسين على علم ، ونسوتنا خلفي على بغال وُكفُ<sup>(٢)</sup>، والفارطة (٢) خلفنا وحولنا بالسرماح ، إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالسرمح ، حتى إذا

<sup>(</sup>١) المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي المؤرّخ صاحب الكتب الكثيرة ، منها تــاريخ مصر المسمّى بــ( المواعظ والاعتبار بذكــر الخطط والأشار) ، أصله من بعلبك ، ويعــرف بالمقــريزيّ نسبــة إلى حارة تعـرف بحارة المقارزة ، وتوقى سنة ٨٥٤ هــ .

<sup>(</sup>٢) وُكُف : جمع وكاف وإكاف ، وهو البرذعة دون سرج .

<sup>(</sup>٣) الفارطة : جمع فارط ، وهو الذي يتقدّم قومه إلى الماء ، والمراد هنا : الأفراد الموكّلون بالقافلة .

دخلنـا دمشق صاح صـاثح : يـا أهل الشـام ، هؤلاء سبايـا أهـل البيت الملعـون » . ( نعـوذ بالله )!!

ونقل عن ( التبر المداب ) وغيره أن المؤكّلين بالرؤوس والأسارى كانوا إذا بلغوا منزلاً من المنازل أخرجوا الرأس المقدس من الصندوق المودع فيه ، فنصبوه على السنان ، فإذا ارتحلوا أعادوه ثمّ احتملوا ؛ وكانوا في أكثر المنازل يشربون الخمر إذا حلّوا ، ومنهم : مخفّر بن ثعلبة ، وزحر بن قيس ، والشمر ، وخوليّ وغيرهم .

يقول المؤلّف: لم يورد أرباب المقاتل المعروفة والمعتمدة ذكراً لمواقع المنازل التي مرّ بها أهمل البيت ( عليهم السلام ) في رحلتهم من الكوفة إلى الشمام بترتيب وتسلسمل منتظم إلا البعض منها ، مع أن مفردات تلك المواقع وردت صحيحة في الكتب المعتبرة .

وفي كتاب ينسب إلى أبي مخف (١) ذكرت أسهاء المنازل ، وجاء فيه أن الرؤوس والسبايا سبروا من شرقي ( الحصّاصة ) ، فعبر بهم إلى ( تكريت ) ، ثمّ عبروا بهم طريقاً بريّة إلى ( أعمى ) ، ثمّ مرّوا على ( دير أعُور ) فعلى ( صليتا ) ، وبعدها ( وادي نخلة ) ، وفي هذا المنزل تداعت إلى أسهاعهم أصوات الجنّ وهنّ ينحن على الحسين ( عليه السلام ) ويرثينه ؛ ثم ساروا من وادي نخلة عن طريق ( أرمينا ) حتى بلغوا ( لبا ) ، وقد خرج أهلها ينوحون ويبكون ، ويصلون على الحسين وأبيه وجدّه صلوات الله عليهم ، ويعلنون البراءة من قتلته ؛ ثم طردوا العسكر من بلدتهم .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لا يخفى أنّ أبا مخنف لوط بن يحيى الأزديّ من أكابر المحدّثين، ومعتمد أرباب السير والتواريخ، و(مقتله) في غاية الاعتبار، وذلك معلوم من أنّ أعاظم قدماء العلماء ينقلون عنه، ولكن تمّا يؤسف له أنّ أصل (مقتله) الحالي عن أي عيب ليس في المتناول، و(المقتل) الموجود الذي ينسب إليه يشتمل على بعض أمور منكرة لعلّ الأعادي والجهّال ضمّنوها هذا الكتاب لأغراض غير سليمة، ولهذا السبب فقط سقط الكتاب عن مرتبة الاعتبار، وبعدت مفرداته عن الوثوق.

غير أنَّ ما جاء فيه عن مسير أهل البيت من الكوفة إلى الشام من أمور عديدة ـ ونقلنا نحن ملَخصاً عنها ـ لا يصح أن يقال بأنها جمعها من دس الوضّاعين ، سيا وأنَّ بعضها لا داعي فيه للوضع ، علاوة على أن هناك شواهد على صدق أغلبها لوجوده في الكتب المعتبرة ، كقضية دير راهب قنسرين وكان في منزل في حلب ، وآل إلى الحراب إثر غارة من الروم سنة ٣٥١ ، وقصّة اليهودي الحراني التي نقلها السيد علب المبتر غيات الدين في ( روضة الأحباب ) ، كها نقل ابن شهر آشوب أموراً كثيرة ، وصرّح العالم الحليل الحبير عاد الدين الحسن بن علي الطبرسيّ في ( كامل السقيفة ) أن الركب مرّ في مسيره على مأبد والموصل ونصيبين وبعلبك وميافارقين وشيرز ؛ كها أنَّ الفاضل الألميّ الملا حسين الكاشفي نقل أموراً متعدّدة عن المرور فيها بين منازل عديدة في ( روضة الشهداء ) ، ومن هذا بمجموعه يصل الاطمئنان إلى أن المسير كان عن هذا الطريق ، كها أنّه لم يصلنا خلافه حتى الآن من أصول الاصحاب وأقواهم .

وتابع الركب سيره حتى عبروا (كحيل) ومنها إلى (جُهينه) ، ومن جهينة كنبوا إلى عامل الموصل ليكون في استقبالهم ، ويخبرونه أنّ رأس الحسين (عليه السلام) معهم ، فأمر عامل الموصل بإقامة الزينات ، وخرج مع جمع كبير من الناس لاستقبالهم على ستّة أميال من المدينة ، وتساءل البعض عن الأمر ، فقيل لهم : إنهم يحملون رأس خارجي إلى يبزيد! فقال أحدهم : أيّها القوم إنّه رأس الحسين بن عليّ (عليها السلام) ، وليس رأس خارجيّ ، فها أن أدرك الناس ذلك حتى تجهّز أربعة آلاف من الأوس والخزرج لقتال عسكر ابن زياد واستخلاص الرأس منهم ودفنه ، فبلغهم ذلك فامتنعوا عن دخول (الموصل) وعبروا من (تلّ أعفر) نحو جبل (سنجار) ، ومن هناك انتهوا إلى (نصيين) ومنها إلى (عين الوردة) ثم إلى ( دعوات ) ، وقبل أن يبلغوا ( دعوات ) كتبوا إلى عاملها ، الذي أحسن استقبالهم ، ودخلوا البلدة ، ثم نصبوا الرأس المبارك من الظهر إلى العصر في الرجبة ، وانقسم الناس هناك إلى فريقين ، فريق أسعده الأمر وأفرحه ، وفريق أقام مأتم الحزن والعزاء .

وانصرف رجال يزيد تلك الليلة إلى الشراب ، ثم ارتحلوا من غدهم إلى ( قسرين ) ، فاستقبلهم أهلها باللعن والضرب بالحجارة ولم يسمحوا لهم بدخولها ، فانصرفوا منها إلى ( معرة النعيان ) حيث استقبلهم أهلها بالترحاب ، وقدموا لهم الطعام والشراب ، فقضوا هناك يومهم ، ثم توجّهوا إلى ( شَيْزَر ) فمنعوا من دخولها ، فتابعوا مسيرهم إلى ( كفر طاب ) حيث منعوا من دخولها كذلك ، وقد نفد منهم الماء واشتد بهم العطش ، ولم يجيد التهاس خولي ورجاؤه لهم نفعاً ، بل قيل لهم : لن تذوقوا قطرة ماء واحدة ، كها قتلتم الحسين وأصحابه عطاشي .

ثم انتقلوا منها إلى (سيبور) فانبرت طائفة من أهلها لقتال أولئك الكفرة ، فدعت لهم أم كلثوم بأن يسيغ الله مياههم ، ويسرخص أثبان حوائجهم ، ويحجب الطغاة عنهم ؛ ثم توجّهوا إلى (حماة) فاغلق أهلها الأبواب في وجوههم .

فتوجّهوا نحو ( حمص ) ومنها إلى ( بعلبك ) حيث استقبلهم أهلها بالطبل والزمر ونقر المدفوف ، فدعت عليهم أمّ كلشوم نقيض ما دعت لأهل سيبور ، ثمّ انتقلوا منها إلى ( الصومعة ) ومنها إلى ( الشام )(١) .

 <sup>(</sup>١) إلى هذا التجوال بأهل البيت خير الأنام في ديار الإسلام أشارت السيدة زينب سلام الله عليها في خطبتها في مجلس يزيد بقولها:

و أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك ، وسوقك بنات رسبول الله سبايـا ، قد هتكت سنــورهنّ ، وأبديت وجوههنّ ، تحدوا بهنّ الأعداء من بلد إلى بلد ، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمناقل . . ، الخ . كما أشار الشاعر إلى إشهار الرأس المقدّس فقال :

قد أخذ هذا المختصر عن كتاب ينسب إلى أبي مخنف (ره)، وفي هذا الكتاب كها في (كامل البهائي) و(روضة الأحباب) و(روضة الشهداء) وغيرها قضايا ووقائع متعددة، وكرامات كثيرة لأهل البيت (عليهم السلام)، وكرامات صدرت عن الرأس المقدس في أغلب هذه المنازل، وإذ يتعارض نقلها مع هذا المختصر، فنحن نكتفي بذكر بعضها، مع أن ابن شهر اشوب يقول في (المناقب):

ومن مناقبه: ما ظهر من المشهد الذي يقال له: مشهد الرأس، من كربلاء إلى عسقلان وما بينها ، والموصل ونصيبن وحماة وحمص ودمشق وغير ذلك ،

ويعلم من هذه العبارة أنَّ و مشهـد الرأس ۽ كــان في كلّ من هــذه المنازل ، وأنّ كــرامة كانت تظهر من ذلك الرأس المقدّس .

وهذه إحدى الوقائع والكرامات التي وردت في ( روضة الشهداء ) للفاضل الكاشفي :

لًا اقتربت قافلة السبايا من الموصل ، وأبلغ جند يزيد عاملها بوصولهم ، رفض أهلها إدخال الرؤوس وأهل البيت إلى مدينتهم ، وأرسلت إليهم الأطعمة والأعلاف وهم على بعد فرسخ منها ، حيث نزلوا هناك ، ووضعوا الرأس المقدّس على صخرة ، فوقعت قطرة دم من الحلقوم المقدّس على تلك الصخرة ، فصارت تلك الصخرة بعد ذلك ترشح دماً عبيطاً طريًا كلّ عام في يوم عاشوراء ، فيتحلّق الناس حول الصخرة ويقيمون مأتماً للعزاء ؛ واستمر الأمر على ذلك حتى عهد عبد الملك بن مروان الذي أمر باقتلاع تلك الصخرة وإخضائها ، فأقام الناس في مكانها مشهداً تعلوه قبّة ، وصار مزاراً يعرف بمشهد النقطة .

وكرامة أخرى هي واقعة حرّان ، وقد وردت في طائفة من الكتب إضافة إلى الكتاب الملكور ، وخلاصة الواقعة أنّه لمّا انتهت قافلة الأسرى والرؤوس إلى بلدة حرّان ، وما كان من خروج أهلها للفرجة ، شاهد أحد اليهود ، واسمه يحيى ، أنّ شفتي الرأس المقدّس تتحرّكان ، فدنا منه فسمعه يتلو : ﴿ وسيعلم المذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ ، فأخذه العجب ممّا رأى ، وسأل عن قصّة الرأس فأخبر بأمره ، فترحّم على الحسين ( عليه السلام ) ثمّ نزع عهامته وقسّمها على نسوة أهل البيت ، وكان عليه ثوب من خرّ ثمنه ألف درهم قدّمه إلى

= رأس إسن بنت محمد ووصيه والمسلمون بمنظر وبمسمع المفظت المفائل وكنت لها كرى كحملت بمنظرك العيون بماية ما روضة إلا تمثت الما

للمسلمين على قناة يرفع لا جازع منهم ولا متوجّع وأغت عيناً لم تكن بك تهجع واصم رزوك كل أذن تسمع لك مضجع ولخط قبرك موضع

الإمام السجّاد (عليه السلام ) ، فمنعه الجند من ذلك ، فشهر سيفه وحمل عليهم فقتـل خمــة قبل أن ينالوا منه ، ومات بعد أن شهر إسلامه ، إذ ثبتت لديه أحقيّة الدين الاسلامي ، وقــــــره قائم عند بوّابة حرّان ، ويعرف بقبر يحيى الشهيد ، والدعاء عنده مستجاب .

ونظير واقعة يحيى جرت واقعة ( زرير ) في عسقلان ، فقد رأى المدينة تملأها الزينــات ، ولما سأل عن الأمر وعرف الحقيقة قدّم ثياباً عنده للإمــام عليّ بن الحســين ومخدّرات أهــل البيت ( عليهم السلام ) ، وقد جُرح على أيدي الجند .

كها نقل عن بعض الكتب أنه لما بلغت القافلة مدينة حماة ، وما كان من مبادرة أهلها لنصرة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، قالت أمّ كلثوم :

ما يقال لهذه المدينة ؟ قالوا : حماة ، قالت : حماها الله من كلِّ ظالم .

قصة سقط الحسين (عليه السلام) في جبل جوشن: جاء في (معجم البلدان) للحموي أنّ (جوشن) جبل يقع إلى الطرف الغربي من حلب، وفيه منجم يجمع منه النحاس الأحمر، لكنّ ذلك المنجم توقّف عن العمل منذ عبرت من هناك قافلة أسرى أهل بيت الحسين بن عليّ (عليهم السلام)، ذلك أنه كانت بين الأسرى زوجة للحسين (عليه السلام) وكانت حاملًا فأسقطت جنينها هناك، فطلبت من عبّال المنجم ماء، أو خبزاً، فامتنعوا وشتموها، فلعنتهم و فكان كلّ عملهم بعد ذلك في المنجم لا يأتي بفائدة أو نفع، وإلى القبلة من هذا الجبل يقوم قبر ذلك السقط، ويعرف بمشهد السقط، ومشهد الدكة، وذلك السقط اسمه عسن بن الحسين (عليه السلام).

يقول المؤلّف: تشرّفت بزيارة ذلك المشهد ، وهو بـالقرب من حلب ، ويـدعونـه هناك بالشيخ محسَّن ، ولـه عهارة رفيعـه ومشهد قـد شيّد عـلى صخور كبـيرة ، لكنه فعـلاً عدا عليــه الخراب بسبب الحروب التي وقعت هناك .

ويقول صاحب (نسمة السحر) نقلاً عن ابن طيّ قوله في ( تاريخ حلب) : إن سيف الدولة قام ببناء مشهد خارج مدينة حلب ، لأنه شهد ذات ليلة نوراً ينبعث من ذلك المكان ، فلمّ أصبح ركب إلى هناك ، وأمر بحفر الموقع ، فوجد صخرة كتب عليها : « هذا عسّن بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب » ، فأمر بجمع العلوبّين والسادة فسألهم ، فقال بعضهم : لمّا أحذوا أهل البيت أمرى أيام يزيد بن معاوية ، عبروا بهم من حلب ، وحدث أنّ إحدى زوجات الحسين ( عليه السلام ) أسقطت جنينها هناك ؛ فأمر سيف الدولة ببناء المشهد .

أقول : في هذا المكان الشريف تقع مـدافن الشيعة ، وفيـه قبر ابن شهـر اشوب ، وابن

منير ، والسيّد العالم الفاضل الثقة الجليل أبي المكارم بن زهـرة ، غير أنّ بني زهـرة ، وهم بيت شريف ، لهم في حلب تربة مشهورة .

قصّة دير الراهب : واقعة أخرى جرت ، وقد نقلها أكثر المؤرّخين والمحدثين من الشيعة والسنّة في كتبهم ، بتفاوت بسيط فيها بينهم .

ومجمل الواقعة أنّه لما نزل جند ابن زياد بـالقرب من ديــر الراهب ، وكــان رأس الحسين ( عليه السلام ) موضوعاً في صندوق ، أو مركوزاً على رمح ، كما في رواية القطب الراونــدي ، والحرّاس حوله يحرسونه وهم يشربون الخمر ليــلاً ، ثمّ وضعوا الــطعام وجعلوا يــأكلون ، وإذا بكفّ تمتدّ من حائط الدير ، ومعها قلم من حديد ، فكتبت بالدم :

الرجو أمّة قشلت حسيناً شفاعة جدّه ينوم الحساب؟

فجزع القوم جزعاً شديداً ، وأهوى بعضهم إلى الكفّ ليمسك بها فغابت ، فعـادوا إلى طعامهم ، فإذا الكف قد عادت تكتب :

فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب فقام بعضهم إليها فغابت من جديد ، فعادوا إلى ما كانوا فيه ، فإذا بها تظهر للمرة

وقد قتلوا الحسين بحكم جُور وخالف حكمهم حكم الكتاب

الثالثة وتكتب:

فامتنعوا عن الطعام فها عادوا يستسيغونه ، وقبعـوا في رعب شديـد ، ثم غلبهم النعاس فناموا .

وعنـد منتصف الليل طـرقت سمع راهـب الديـر أصوات ، فلمّاأصغى سمـع تسبيحاً وتقديساً الميّين ، فقام ونظر من نافذة الدير فرأى نوراً يسطع نحو السهاء من صنـدوق موضـوع بجانب حائط الدير ، ورأى الملائكة تهبط من السهاء فوجاً إثر فوج ، وهـم يقولون :

السلام عليك يا بن رسول الله ، السلام عليك يا أبا عبـد الله ، صلوات الله وسلامـه عليك »

تعجّب الراهب عمّا يشهد ، وأخذه الرعب والجزع الشديدان ليلته تلك ، فلمّا أسفر الصباح خرج من صومعته فدنا من الجند وسأل عن رئيسهم ، فقالوا : خوليّ الأصبحيّ ، وقادوه إليه ، فسأله : ما الذي في هذا الصندوق ؟

قـال : رأس رجل خـارجيّ ، خـرج في العـراق فقتله عبيـد الله بن زيـاد ! قـال : ومـا

۹۹۰ قصة دير الراهب

اسمه ؟ قال : الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، قال : وما اسم أمّه ؟ قال : فاطمة الزهراء بنت محمّد المصطفى (صلّ الله عليه وآله)، فقال الراهب:

الويل لكم عًا جنته أيديكم ، لقد صدق أحبارنا وعلماؤنا إذ قالوا : إذا قسل هذا السرجل أمطرت السهاء دماً ، فليس هو سوى قتل نبي أو وصى نبي !!

ثمَّ قـال : إنَّ لي إليكم حاجـة ، دعوني آخـذ هذا الـرأس ساعـة ثمَّ أردَّه إليكم ، قـال خوليّ : لن نخرج هذا الرأس إلاَّ عند يزيد بن معاوية ، حتَّى نفوز منه بجائزتنا .

قال الراهب: وما هي جائزتكم ؟ قال: بُدرة فيها عشرة آلاف درهم، قال: أنا أعطيكم هذا المبلغ، قال: علينا به.

أحضر الـراهب كيساً فيـه عشرة آلاف درهم ، فعدّهـا خولي ، ثم جعلهـا في جـرابـين ختمهـا بختمه ، ودفعهـا إلى خازن له ، وأمر أن يعطى الراهب الرأس .

أخـذ الراهب الـرأس إلى صومعتـه ، فغسله بماء الـورد ، وحشاه بمسـك وكـافـور كـان عنده ، ووضعه على سجّادته ، وأخذ ينوح ويبكي ، ثمّ قال مخاطباً الرأس المنوّر :

و يا أبا عبد الله ، يعزّ عليّ والله أيّ لم أكن في كربلاء ، إذن لفديتك بنفسي ، فاشهـ لـ يعند جدّك حين تلقاه بأنّ أسلمت على يديك ثم قال :

و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،
 وأشهد أن علياً ولى الله و(١) .

ثمّ ردّ الراهب الرأس المقدّس ، ونزل من الدير بعد هذه الواقعة ، ولحق ببعض الجبـال يعبد الله ، وصار زاهد عصره حتّى مضى .

وارتحل الجند ، حتى إذا اقتربوا من دمشق خافوا أن يتأخذ ينزيد المنال منهم ، فجلسوا الاقتسامه ، فأمر خولي بإحضار الجرابين ، فلما استوثق من ختمه عليها ، فتحهها ، فإذا الدراهم فيها تحوّلت إلى خزف ، وإذا على أحد وجهيها مكتوب : ﴿ لا تحسبنَ الله خافلًا عها يعمل الظالمون ، ، وعلى وجهها الآخر : ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾

قال خولي: هذا سرّ مبهم ، ثمّ قال في نفسه : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، خسرت الدنيا والآخرة .

(١) وفي رواية ( التذكرة ) للسبط أنه قال : و أشهد أن لا إله إلا الله ، وإنّ جدّك محمداً رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) وأشهد أن مولاك وعبدك ٤ . ثم نزل من الدير ، وانصرف إلى خدمة أهل البيت .

\_\_\_

قصة دير الراهب ٩١

ثُمَّ قال لغلمانه : اطرحوها في النهر ، فطرحوها في بردى ، وهو نهر في دمشق .



## الفصل السابغ

# وصول الاسرك ورؤوس الشهداء الك الشام

يذكر الشيخ الكفعميّ والشيخ البهائيّ وغيرهما أن الرأس المقدّس وصل إلى دمشق في الأوّل من صفر ، وكان ذلك اليوم عيداً عند بني أميّة ، وكان يبوماً تتجدّد فيه أحزان أهل الإيمان ، قلت : ويحقّ أن يقال :

كانت ماتم بالعبراق تبعدها أمنويّة بالشيام من أعبيادها قال السيّد ابن طاوس (ره):

وسار القوم برأس الحسين (عليه السلام) ونسائه والأسرى من رجاله ، فلمّا قربوا من دمشق دنت أمّ كثلوم من الشمر ، وكان من جملتهم ، فقالت : لي إليك حاجة ، فقال : ما حاجتك ؟ فقالت : وإذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليـل النظارة ، وتقـدّم إليهم ان يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل ، وينحونا عنها ، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال » .

فأمر في جنواب سؤالها أن تجعل الرؤوس عبل الرماح في أوساط المحامل ، بغياً منه وكفراً ، وسلك بهم بين النظارة على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق .

#### حكاية سهل الساعدي

يقــول العلّامــة المجلـــيّ (ره ) في ( جلاء العيــون ) : روي في بعض الكتب المعتــبرة أنّ سهل بن سعد قال :

خرجت إلى بيت المقدس حتى تــوسّطت الشـــام ، فــاإذا بمــدينــة مــطّردة الأنهار ، كثــيرة الاشـجار ، في غاية العمران ، ذات قصــور رفيعة ، ومنــازل كثيرة ، قـــد عقّلوا الســـتور والحـجب والديباج ، وهم فرحون مستبشرون ، يلعبون بالدفوف والطبول ؛ فقلت في نفــــى : لعلّه عــــد لهم ، فرأيت قوماً يتحدّثون فقلت ؛ يا قوم ، لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن ؟ قالوا : يا شيخ ، لعلّك غريب عن هذه المدينة ، فقلت : أنا سهل بن سعد قد رأيت محمّداً ( صلّ الله عليه وآله ) ، قالوا : إنّا لنعجب من أنّ السهاء لا تمطر دماً ، والأرض لا تنخسف بأهلها ! قلت : ولم ذاك ؟ قالوا : هذا رأس الحسين ( عليه السلام ) عترة محمّد ( صلّ الله عليه وآله ) يهدى من أرض العراق ! فقلت : سبحان الله ، يهدى رأس الحسين ، والناس يفرحون ؟ ثم سألت : من أيّ باب يدخل ؟ فأشاروا إلى باب يقال له باب الساعات .

قال: فتوجّهت إلى الباب فها بلغته حتى رأيت الرايات يتلو بعضها بعضاً ، فإذا نحن بغارس بيده لواء منزوع السنان عليه رأس أشبه الناس وجهاً برسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فإذا أنا أرى من وراثه نسوة على جمال بغير وطاء ، فدنوت من أولاهم فقلت : من أنت ؟ قالت : أنا سكينة بنت الحسين ، فقلت لها : ألك حاجة إلي ؟ فأنا سهل بن سعد ، مُن رأى جدّك وسمع حديثه ، قالت :

يـا بن سعد ، قــل لصاحب هــذا الرأس أن يقــدّم الرأس أمــامنا ، حتى يشتغــل الناس بالنظر إليه ، ولا ينظروا إلى حرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

قال سهل : فدنوت من صاحب الرأس فقلت له : هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني أربعمئة دينار ؟ قال : ما هي ؟ قلت : تقدّم الرأس أمام الحرم ، ففعل ذلك ، فدفعت إليه ما وعدته .

وفي رواية ابن شهر اشوب : أنه لما أراد صرف الدنانير إذ بها تحوّلت إلى حجارة سوداء ، وقد كتب على أحد وجهيها : ﴿ ولا تحسينَ الله غافلًا عمّا يعمل الظالمون ﴾ ، وكتب على الوجه الآخر : ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ .

ويروي القطب الراوندي عن المنهال بن عمرو أنه قال : • أنــا والله رأيت رأس الحسين حين حمل وأنا بدمشق ، وبين يديه رجل يقرأ ( الكهف ) حتى بلغ قوله :

﴿أُم حسبت أنَّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾؟

فأنطق الله السرأس بلسان ذرب ذلق فقسال : و أعجب من أصحاب الكهف قتسلي وحملي . .

وهذه إشارة إلى رجعته ( عليه السلام ) للمطالبة بدمه .

قصة الشيخ الشامي مع زين العابدين ( عليه السلام )

ثم أقيم نساء الحسين ( عليه السلام ) وعياله على باب درج المسجد الجامع حيث يقام

السبي ، فدنا شبيخ من أهل الشبام منهم ، فقال : الحمـد لله الذي قتلكم وأهلككم ، وأراح البلاد من رجالكم ، وأمكن أمير المؤمنين منكم !

فقال له عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : يا شيخ ، هل قرأت القرآن ؟ قال : نعم ، قال فهل قرأت هذه الآية : ﴿ قُلْ لا أَسْالكم عليه أَجِراً إِلاَّ المُودة في القربي ﴾ ؟ قال الشيخ : قد قرأت ذلك ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : فنحن القربي يا شيخ !

ثمّ قال (عليه السلام): فهل قرأت هذه الآية: ﴿ واعلموا أنَّ ما غنمتم من شيء فأنَّ للهُ على اللهُ على القرب القرب على القرب القرب القرب القرب القرب على القرب على القرب على القرب على القرب على القرب ال

ثمّ قال (عليه السلام): فهل قرأت: ﴿ وآت ذا القربي حقّه ﴾ ؟ قال: نعم، قال (عليه السلام): فنحن ذوو القربي يا شيخ!

ثمّ قال (عليه السلام): فهل قرأت هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، ويطهّ ركم تطهيراً ﴾ ؟ قال: قند قرأت ذلك ، قال (عليه السلام): فنحن أهل البيت الذين خصّصنا بآية الطهارة يا شيخ!

قال : فبقي الشيخ ساكتاً ، نادماً على ما تكلّم به ، ثمّ قال : بالله إنّكم هم ؟ فقال (عليه السلام ) : تالله إنّا لنحن هم ، وحقّ جدّنا رسول الله إنّا لنحن هم ، فبكى الشيخ ورمى عهامته ، ورفع رأسه إلى السهاء وقال :

اللهمّ إنّي أبرأ إليك من عدوّ آل محمّد من جنّ وإنس ، ثمّ قال : هل لي من توبة ؟ فقال له ( عليه السلام ) : نعم ، إن تبت تاب الله عليك ، وأنت معنا ، فقال : أنا تائب .

قال : فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ ، فأمر به فقتل .

ويروى عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنَّه قال :

« لّما قدم على يزيد بذراري الحسين (عليه السلام) أدخل بهن نهاراً ، مكشّفات وجوههن ، فقال أحد أهل الشام الجفاة : ما رأينا سبياً أحسن من هؤلاء ، فمن أنتم ؟ فقالت سكينة بنت الحسين : نحن سبايا آل محمّد » . انتهى .

رواية ( كامل البهائي ) في ورود أهل البيت (عليهم السلام) إلى الشام

الشيخ الجليل والعالم الخبير الحسن بن عليّ الطبري ، المعاصر للعلّامة والمحقّق ، قال في كتاب (كامل البهائي ) المصنّف قبل ما يزيد على ستّمئة وستّين سنة ، في صدد ورود أهل بيت الإمام الحسين (عليهم السلام) إلى الشام : لقد سيروا أهل البيت من الكوفة إلى الشام قرية فقرية حتى بلغوا بهم إلى مسافة أربعة فراسخ من دمشق ، ومن هناك حتى المدينة ، وفي كل قرية يمرون بها كانوا يشترون عليهم ما يتفق لهم ، وعلى باب المدينة تركوهم ثلاثة أيام مهملين هناك قبل أن يدخلوهم المدينة ، فإذا بالحلى والزينات قد أقيمت فيها بصورة غير معهودة فقد خرج ما يقرب من خسمتة ألف رجل وامرأة بالدفوف والطبول والأبواق ، مع آلاف الراقصين من رجال ونساء وفتية ، على نقر الدفوف وأنغام المزامير ، وقد خضب أهل المدينة كافة أيديهم وأقدامهم ، وكحلوا عيونهم ، وكان يوم الأربعاء السادس عشر من ربيع الأول ، يوم دخلوا المدينة كيوم الحشر من كثرة الخلق ، وكان دخولهم عند طلوع الشمس ، فها انتهوا إلى باب قصر يزيد إلا عند الزوال ،

وكان يزيد يجلس على سرير مرصّع في إيوان قصره المزدان ، وقد صفّت الكراسي المذهّبة على الجانبين والحجّاب يروحون ويغدون ، وتقدم اللعناء الذي قدموا بالرؤوس إلى يزيد ، يبشرُ ون أسيرهم بأنّهم قضوا على آل أبي الـتراب! وجاؤوا بـرؤوس أولاد الرسول ( صلّ الله عليه وآله )! وفي تلك الأيّام الستّة والستين التي قضاها أهل البيت في أيـدي أولئك الكفرة ، الكفّار لم يجرؤ أحد حتى على مبادرتهم بالتحية والسلام .

وروي أيضاً عن سهل بن سعد الساعديّ أنَّه قال :

خرجت بعد الحج قاصداً زيارة بيت المقدّس ، حتى عرجت على الشام ، فإذا أنا بمدينة يعمّها البشر والفرح ، ورأيت جماعة وقد اختباوا في المسجد ينوحون ويندبون ، فسألتهم عمّن يكونون ، فقالوا : نحن من موالي أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقد أتوا اليوم برأس الحسين وأهل بيته إلى المدينة .

يقول سهل : خرجت إلى الفلاة ( ظاهر المدينة ) فرأيت يوماً كانّه يوم الحشر من كثرة الخلق ، وصهيل الجياد ، وأصوات الطبول والدفوف ، ورأيتهم يسيرون بالرؤوس وقـد ركزت فوق الرماح ، فأتـوا أولاً برأس العبّـاس(') ( عليه السـلام ) ، وأعقب الرؤوس نسـاء الحسين ( عليه السلام ) .

ورأيت رأس الحسين ( عليه السلام ) تلقه العظمة ، ويسطع منه نـور عـظيم بلحيـة مدوّرة خالط سوادهما البياض ، وقد وسمها الخضاب ، أسود العينين ، جميل سوادهما ، متصل الحاجبين ، أقنى الأنف ، يتبسّم إلى السياء ، وعينه مفتوحة إلى الأفق ، يحـرك الهواء محـاسنه ذات اليمين وذات الشيال ، حتى لتحسبه أمير المؤمنين عليّاً ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>١) في ( نفس المهموم ) وردت عبارة و كأنه يضحك ۽ بعد كلمة العبّاس ، ولعلُّها من سهو القلم .

يقول عمرو بن منذر الهمداني: رأيت أمّ كلشوم فتخيّلت الزهراء (عليها السلام) ، بعباءتها الخلقة السوداء على رأسها ، والغطاء يستر وجهها فدنوت من زين العابدين (عليه السلام) وأهل بيته ، فسلمت عليهم ، فقالوا لي : يا أخا الإيمان ، هلد أعطيت صاحب رأس الحسين شيئاً ليقدّم الرأس أمامنا ، فيشتغل الناس بالنظر إليه ، فقد لقينا من النظارة إيلاماً .

قال : فأعـطيت اللعين حـامل رأس الحسـين ( عليه الســلام ) مثة درهم ، فــابتعد عن الحرم ، وساروا على هذا المنوال حتى انتهوا إلى يزيد . انتهى .



### الفصل الثلمي

# في ورود أمل البيت (عليهم السالم) الم مجلس يزيد

لًا علم يزيد بوصول الأسرى الأطهار اتخذ مجلسه على سرير الملك في قصره المزدان بأنواع الزينة ، ومن حـوله علوج بني أميّـة وعلوج أهل الشيام ، والأسرى على بــاب القصر ينتظرون الإذن بالدخول عليه ، وكان زحر بن قيس أوّل من أذن لـه ، فدخــل عليه ، فقــال له يــزيـد : ويلك ، ما وراءك وما عندك ؟

قال : أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره ، ورد علينا الحسين بن عليّ في شهانية عشر من أهل ببته ، وستّين من شيعته ، فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا أو ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله ، أو القتال ، فاختاروا القتال على الاستسلام ، فعدونا عليهم مع شروق الشمس ، فأحطنا بهم من كلّ ناحية ، حتى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم جعلوا يهربون إلى غير وَزَر(۱) ، ويلوذون منا بالآكام والحفر لواذاً كها لاذ الحهام من الصقر ، فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزور ، أو نومة قبائل (۱) ، حتى أتينا على آخرهم ، فهاتيك أجسادهم بحرّدة وثيابهم مرمّلة ، وخدودهم معفّرة ، تصهرهم الشمس ، وتسفي عليهم الريح ، زوارهم الرخم والعقبان .

فأطرق يزيد هنيشة ، ثم رفع رأسه وقال : قمد كنت أرضى من طاعتكم من دون قسل الحسين ، أما لوكنت صاحبه (٢) لعفوت عنه .

ويقـول بعضهم : لمَّا أنهى زحـر بن قيس مقالته ، غضب يـزيـد وقـال : قبَّـح الله ابن

<sup>(</sup>١) الوَزَر : الملجأ ، الجبل المنيع .

<sup>(</sup>٢) القائل : من القالة وهي النوم في الظهيرة .

<sup>(</sup>٣) لوكنت صاحبه: أراد بها: لوكنت خصمه في تلك الوقعة.

مرجانة ، لا زال يبذر بذور عداوي في القلوب ، وصرف ابن قيس دون أن يصله بشيء .

وكانت هذه معجزة من الحسين ( عليه السلام ) ذلك أنّه أنناء قدومه إلى كربـلاء أخبر زهير بن القين أنّ زحر بن قيس يحمل رأسي إلى يزيد طمعاً بعطائه ، ولن يفوز بعطاء ؛ وهذا ما نقله محمد بن جرير الطبرى .

ثم إنّ مخفّر بن ثعلبة الموكّل برحيل أهــل البيت ( عليهم السلام ) ، قــدم إلى باب يــزيـد فرفع صوته فقال : هذا مخفّر بن ثعلبة أن أمير المؤمنين باللئام الفجرة !!

فأجاب الإمام السجّاد (عليه السلام): «ما ولـدت أمّ نخفّر أشرّ والأم ه! وفي روايـة ابن نما أن يزيد صاحب القـول، وهذا أولى، ذلـك أن الإمام (عليـه السلام) لم يكلّم أحـداً منهم قطّ.

يقول الشيخ المفيد (ره) : فلم يكن عليّ بن الحسين ( عليها السلام ) يكلّم أحداً منهم في الطريق كلمة .

وقيل : إن قول يزيد هذا النوع من المقال لعلَّه إيجاء للناس بأنه هو لم يـأمر بقتــل الحسين (عليه السلام) ولم يكن به راضياً .

أشعار يزيد وسوء معاملته للأسرى

يقول بعض المؤرّخين : كان يزيد في قصر جيرون لمّا بلغه خبر ورود أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وراح ينظر من بعيد إلى الرؤوس مركوزة على الرماح ، فطرب للمشهد وأنشد :

لّما بدت تملك الحمول وأشرقت تملك المشموس عمل ربي جميرون نعب الغمراب فقلت صبح أو لا تصبح فلقم قضيت من الغمريم ديموني

ومراده الكشف عن مكنون نفسه من الكفر والزندقة ، وإرادته الانتقام من الرسول ( صلّ الله عليه وآله ) عن مقتل آبائه وعشيرته في موقعة بـدر بقتله لأبنائه ( صلّ الله عليه وآله ) ، وهـذا يبدو جليّاً ممّا قاله عند ورود أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى مجلسه ، مضيفاً إلى أشعار قالها ابن الزَّبعرى ، قوله :

قد قسلنا النقرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعشدل

وعملى العموم فلما أي بالرؤوس ، وضع رأس الحسين في طست من ذهب بين يدي يزيد ، وكان في مجلس شراب وقد غلب عليه السكر ، فجعل يشرب ويقول :

يا حسنه يلمع باليدين يلمع في طست من اللجين كاتما حُف بوردتين كيف رأيت الفرب بالحسين شفيت غلي من دم الحسين يا ليت من شاهد في حنين يرون فعلى اليوم بالحسين

ويقول الشيخ المفيـد (ره) : ولمّا وضعت الـرؤوس بين يـدي يزيـد وفيها رأس الحسـين (عليه السلام) ، قال يزيد :

نـفــلَق هــامـاً مــن أنــاس أعــزَة عــلينــا ، وهــم كــانــوا أعــق وأظــلها فقال بحيى بن الحكم أخو مروان ، وكان مع يزيد في مجلسه :

لَمام بحنب الطفّ أدن قرابة من ابن زياد العبد ذي النسب الوغل سمية أمسى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله ليست بدني نسل

فضربه يزيد بيده عـلى صدره وقـال : اسكت ، ومراده القــول : أفي مثل هــذا المجلس تشنّع على آل زياد ، وتأسف على قلّة آل المصطفى ؟

## وروي عن المعصوم ( عليه السلام ) أنَّه قال :

« لما حمل رأس الحسين ( عليه السلام ) إلى يزيد أمر به فوضع ونصب عليه مائدة ، فاقبل هـ و وأصحابه يشربون الفقاع ويلعبون الشطرنج ، فجعـل يسقي أصحابه ويقول : اشربوا ، فهذا شراب مبارك ، ومن بركته أنا تناولناه ورأس عـدونا بين أيدينا ، ونحن نأكـل ونفوسنا ساكنة ، وقلوبنا مطمئنة ، ثم جعل يـذكر الحسـين وأباه وجـده صلوات الله عليهم ، ويستهزىء بذكرهم .

وكان إذا قمر صاحبه(۱) تناول الفقّاع فشربه ثلاث مرّات ، ثمّ صبّ فضلته ممّا يلي الطست من الأرض .

فمن كان من شيعتنا فليتورَّع عن شرب الفقّاع ولـعب الشطرنج ، ومن نـظر إلى الفقّاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين (عليه السـلام) ، وليلعن يزيـد وآل زياد يمحـو الله عزَّ وجـلَّ بذلك ذنوبه ، ولوكانت كعدد النجوم .

ونُقل في (كامل البهائي) عن حاوية أن ينزيد شرب الخمر وصبّ فضلته على رأس

<sup>(</sup>١) قمر صاحبه : غلبه بالقيار .

الحسين ( عليه السلام )!! فأخذت زوجة يزيد الرأس المنوّر وغسلته ونظّفته ، وفي تلك الليلة رأت فاطمة ( عليها السلام ) وسألتها العذر .

وعلى العموم فلمًا أدخلت الرؤوس على يزيد ، وأدخل ثقل الحسين ( عليه السلام ) ونساؤه وأهله وهم مقرّنون في الحبال ، وقد غلّ عليّ بن الحسين ( عليها السلام ) إلى عنف ، ورآهم يزيد على هذه الحال ، قال : قبّح الله ابن مرجانة ، لو كانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكم ، ولا بعث بكم على هذا .

وفي رواية ابن نما عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) أنّهم أدخلوا على يزيد وكانـوا اثني عشر رجلًا مغلّلين ، فاتما أوقفوا بين يديه قال عليّ بن الحسين (عليهـما السلام) : أتـأذن لي في الكلام؟ فقال: قل، ولا تقل هجراً! قال: لقد وقفت موقفاً لا ينبغي لمثلي أن يقــول الهجر، ثم قال:

أنشدك الله يا يزيد ، ما ظنّك برسول الله لـو رآنا عـلى هذه الحـال ؟ وقالت فـاطمة بنت الحسـين : يا يــزيد ، بنــات رســول الله سبــايــا ؟ فبكى النــاس ، وبكى أهــل داره حتّى علت الأصوات ، فقال يزيد لمن حوله : حلّوا أغلالهم .

ويروي الشيخ الجليل على بن إبراهيم القمّي عن الصادق ( عليه السلام ) أنَّه قال :

« لما أدخل رأس الحسين بن علي ( عليها السلام ) على يزيد لعنه الله ، وأدخل عليه علي بن الحسين معيداً علي بن الحسين وبنات أمير المؤمنين ( عليه وعليهم السلام ) ، وكان علي بن الحسين معيداً مغلولاً فقال يزيد لعنه الله : يا علي بن الحسين ، الحمد لله الذي قتل أباك! فقال علي بن الحسين ، لعنة الله على من قتل أبى » .

قىال : « فغضب يزيىد وأمر بضرب عنقه ، فقال عمليّ بن الحسين : فهإذا قتلتني فبنات رسول الله من يردهنّ إلى منازلهنّ وليس لهنّ محرم غميري؟ فقال: أنت تمردّهن إلى منازلهنّ؛ ثمّ دعا بمبرد فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده.

ثمّ قال له : يا عليّ بن الحسين ، أتدري ما الذي أريد بذلك ؟ قال : بلى ، تريـد أن لا يكون لاحد عليّ منّة غيرك ، فقال يزيد : هذا والله ما أردت .

ثم قال يزيد: يا عليّ بن الحسين ، ﴿ ما أصابكم من مصيبة فياكسب أيديكم ﴾ . فقال عليّ بن الحسين : كلّا ، ما هذه فينا نزلت ، إنّما نزلت فينا : ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلّا في كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ ، فنحن الذين لا نأسى عل ما فاتنا ، ولا نفرح بما آتانا منها .

وعلى العموم فقد أمر يزيد بوضع رأس الحسين (عليه السلام) في طست بين يديه ، وأجلس النساء خلفه لئلاً ينظرن إليه ، فلمّا رآه عليّ بن الحسين (عليه السلام) لم يأكل بعد ذلك أبداً ، والحزن يغمر نفسه ، أمّا زينب (عليها السلام) ف إنّها لمّا رأته أهوت إلى جببها فشقّته ، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب : يا حسيناه ! يا حبيب رسول الله ! يا بن مكّة ومنى ! يا بن فاطمة الزهراء سيّدة النساء ! يا بن بنت المصطفى ! فأبكت والله كـل من كان في المجلس ، ويزيد ساكت .

ومّا ينزيل النقلب عن مقرّها وينترك زند الغيظ في النصدر واريا وقوف بنات النوحي عند طليقها بحال بها تشجين حتى الأعاديا

ثمّ جعلت أمرأة من بني هاشم في دار يزيد تندب الحسين وتنادي : يا حبيباه ! يا سيّد اهل بيتاه ! يا بن محمّداه ! يا ربيع الأرامل واليتامى ! يا قتيل أولاد الأدعياء ! فأبكت كلّ من سمعها .

أمّا يزيد فلم يترك لديه هذا الكلام أيّ أثر ، بل إنّه دعا بقضيب خيزران ، فجعل ينكت به ثنايا الحسين (عليه السلام) ، وينشد (١) أشعاراً يتمنّى فيها لوكان أشياخ بني أميّة

(١) الأبيات التي أنشدها يزيد ، وننقلها عن ( ناسخ التواريخ ) :

وقسعة الخيزرج مع وقع الأسل ليت أشياخي ببدر شهدوا خبر جاء ولا وحبي نــزل لعبت هاشم بالملك فلا لست من جندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل قد اختنا من عبل ثارنا وقستسلنسا السفيارس السليست السيطل وعدلناه ببدر فانعدل وبأحد ينوم أحد فاعتدل وقسلنا النقرم من ساداتهم فجزيناهم ببدر مثلها لسو راوه لاستنهلوا فسرحياً شم فالوا يا يزيد لا نشلُ وكذاك الشيخ أوصاني ب فاتبعت الشيخ فيها قد سأل وغالبًا فإنَّ الابيات لم تَذكر بكاملها، وما ذكروه ينسبون بعضه إلى يزيد والبعض الآخـر إلى الزبعـرى، دون أن يوضّح أحد أيّها ليزيد وأيّها لابن الزبعرى، فالواجب يقضى أن نذكر أبيات ابن الزبعري التي قالها يــوم أحد كى يمكن التمييز بين ما قاله كلّ منها.

قال ابن الزبعرى :

يا غراب البين ما شئت فقل إنّما ينعق أه إنّ للخير وللثرّ مدى وسواء قبر كل خير ونعيم ذائل وبنات الدهر أبلغا حسّان عنيّ آية فقريض الشعر

أنحا ينعن أمراً قد فعل وسواء قبر شرّ ومقلً وبنات الدهر يلعبن بكلً فقريض الشعريثفي ذا العلل الـذين هلكوا في مـوقعة بـدر حـاضرين ، إذن لـرأوا كيف ثـأر لمقتلهم بقتله أولاد من قتلهم ، ولكانوا سُرّوا لما فعل وقالوا له : لا شلّت يدك يا يزيد ، فقد أحسنت الثار .

قال : وكان أبو برزة الأسلمي ، أحدُ أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) ، مَن شهد مجلس يزيد ، ورآه ينكت بالقضيب ثنايا الحسين (عليه السلام ) ، فقال له : « ويحك يا يزيد ، أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة ؟ أشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول : « أنتها سيّدا شباب أهل الجنّة ، فقتل الله قاتلكها ولعنه ، وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً » .

قال : فغضب يزيد وأمر بإخراجه ، فأخرج سحباً .

خطبة زينب ( عليها السلام ) في مجلس يزيد

فقامت زينب بنت عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقالت :

و الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على رسوله وآله أجمعين .

سة وأكف قد أبينت ورجل تحين كية غودروا في المنتزل ماجد الجدّين مقدام بطل عن عير رعديد لدى وقع الأسل من كراديس وهام كالجمل وانتزع الخزرج من وقع الأسل واستحرّ القتل في عبد الأشل رقص الحفّان تعدوا في الجبل من وعدلنا مثل بدر فاعتدل لي حرزنا لفعلنا المفتعل من تُبرد الغيظ ويشغين العلل موين ما أنشاه إنشاه إنشاه إنشاه أفراه بنفاوت بسيط.

كم ترى في الحرب من جمجمة وسرابيل حسان سلبت كما قتلنا من كريم سيئد في النجدة قرم بارع في النجدة قرم باري المهراس من ساكنه حين ضلّت بغياه بركها شم حفّوا عند ذاكم رفعا فغتلنا النصف من سادابم لا الوم النفس إلا أثنا بالنعو هامهم والانتقادة المنابع والمند تعلو هامهم

والأن بمقدورنا أن نميّز بين ما استشهد به يزيد وبين ما أنشأه إنشاء ، فقرأه بتفاوت بسيط . وقد جاء هناك أيضاً أنّه لمّا أي برؤوس الشهداء إلى يزيد سمع نعيب غراب ، فأنشد هذا الشعر الذي نسب إليه إنشاء :

لما بدت تبلك البرؤوس وأشرقت تبلك المشموس عبل ربي جميرون صباح البغيراب فيقبلت صبح أو لا تبصيح فيلقيد قيضييت من البنيسي ديسوني ولما وقع عليه نعيب الغراب على حين غرة رأى فيه بحكم التطيّر دلالة على زوال الملك ، فاستشهد جذين البيتن لابن الزبعرى غاطباً الغراب:

إنَّا تندب أمرأ قد فعل وبنات الدور يلعبن بكلَّ

يا غراب البين ما شئت فنقل كيل ملك ونعيم زائل

صدق الله إذ يقول : ﴿ ثُمّ كان حاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذّبوا بـآيات الله وكـانوا
 بها يستهزئون ﴾ .

اظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السهاء فأصبحنا نُساق كها تساق الأسارى أنَّ بنا هواناً على الله ، وبك عليه كرامة ؟ وأنَّ ذلك لعظم خطرك عنده ؟ فشمخت بأنفك ، ونظرت في عطفك جذلان مسروراً ، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة ، والأمور متَّسقة ، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا .

مهــلاً مهلاً ، أنسيت قــول الله تعالى : ﴿ وَلا يُحسِبنَ الــذَينَ كَفَرُوا أَنَّ مَـا نَمْلِي لَهُم خـير لأنفسهم ، إنَّما نملي لهم ليزدادوا إثهاً ، ولهم عذاب مهين ﴾ ؟

أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك ، وسوقك بنات رسول الله سبايا ، قد هتكت ستورهن ، وأبديت وجوههن ، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ، ويتصفّح وجوههن القريب والبعيد ، والدني والشريف ، ليس معهن من رجالهن ولا من حاتهن حمّى ؟

وكيف يرتجى من لفظ فوه أكباد الأزكياء ، ونبت لحمه بدماء الشهداء ؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن ، والإحن والأضغان ؟ ثمَّ تقول غير متأثّم ولا مستعظم :

لأهلوا واستهلوا فسرحاً ثسم قالوا يا ينيد لا تسلل منتحياً على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنّة ، تنكتها بمخصرتك ، وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرحة ، واستأصلت الشافة ، بإراقتك دماء ذرّية محمد (صلّ الله عليه وآله ) ، ونجوم الأرض من آل عبد المطلّب ؟

وتهتف بأشياخك ، زعمت أنّك تناديهم ، فلتَرِدَنُّ وشيكاً موردهم ، ولتودُّنّ أنّك شللت وبكمت ، ولم يكن قلت ما قلت ، وفعلت ما فعلت .

اللهمّ حـذ بحقّنا ، وانتقم من ظـالمنـا ، وأحلل غضبـك بمن سفـك دمـاءنـا ، وقتـــل حماتنا ،

ثم قالت (عليها السلام): و فوالله ما فريت إلا جلدك ، ولا جززت إلا لحمك ، ولم ترزت إلا لحمك ، ولم تردن على رسول الله بما تحمّلت من سفك دماه ذرّيته ، وانتهكت من حرمته في عمّرته ولحمته ، حيث يجمع الله شملهم ، ويلمّ شعثهم ، ويأخذ بحقّهم ، ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربّهم يرزقون ﴾ ، حسبك بالله حاكماً ، وبحمّد

خصيماً ، وبجبرثيل ظهيراً ، وسيعلم من سوّى لك ومكّنك من رقاب المسلمين ، ﴿ بشر للظالمِن بدلاً ﴾ وأيكم ﴿ شرّ مكاناً وأضعف جنداً ﴾ .

ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك ، إنّ لأستصغر قدرك ، وأستعظم تقريعك ، وأستحظم تقريعك ، وأستكبر توبيخك ، وأستكبر توبيخك ، لكنّ العيون عبرى ، والصدور حرّى ؛ ألا فالعجب كمل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ! فهذه الأيدي تنطف من دمائنا ، والأفواه تتحلّب من لحومنا ، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل ، وتعفوها أمّهات الفراعل ، ولئن اتخذتنا مغناً لتجدنًا وشيكاً مغرماً ، حين لا تجد إلّا ما قدّمْت ، ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ .

فإلى الله المشتكى ، وعليه المعوّل ، فكد كيـذك ، واسع سعيـك ، وناصب جهـدك ، فوالله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت وحينا ، ولا تدرك أحـدنا ، ولا تـرحض عنك عـارها ، وهــل رأيك إلاّ فند ، وأيّـامك إلاّ عـدد ، وجمعك إلاّ بـدد ، يوم ينـادي المناد : ﴿ أَلَا لَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَى الظالمِن ﴾ .

فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة ، ولأخرنا بالرحمة والشهادة ، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ، ويوجب لهم المزيد ، ويحسن علينا الخلافة ، إنّه رحيم ودود ، وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

لم يكن يـزيد لـبرتاح لكـلام زينب ( عليها السـلام ) ، هـذا الكـلام الخشن ، والقـول الجارح المثير للسخط والغضب ، وأراد أن ينتحل عذراً بأن النساء النـوائح لا يصــدرن إلاّ عن عدم إدراك ، وإنَّ هذا النوع من الكلام الصادر عن قلوب محترقة مقبول ، فلا غرو أنّه قال :

يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت عمل النوائح ثم إنّه استشار جلساءه من أهل الشام في ما يصنع بهم ، فقال أولئك الخبثاء كلاماً قبيحاً لا يصدر إلاّ عن أمثالهم ، ونأنف عن ذكره ، ومرادهم تحكيم السيف فيهم جميعاً .

فقال له النمهان بن بشير وكان حاضراً في المجلس : أنظر ما كان السرسول ( صلّ الله عليه وآله ) يصنعه بهم فاصنعه بهم .

ويروي المسعوديّ أنّه لمّا قال أهل المجلس قولتهم انبرى الباقر (عليه السلام) للكلام ، وكان آنذاك ابن سنتين وبضعة أشهر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم التفت إلى يزيد وقال : لقد أشار عليك أهل مجلسك برأي يخالف ما أشار به أهل مجلس فرعون إذ استشارهم في أمر موسى وهارون ، فأولئك قالوا : ﴿ أرجه وأخاه ﴾ ، وأشار هؤلاء بقتلنا ، وإنّما لهذا سبب ، قال يزيد : وما هو؟ قال : لأن أهل مجلس فرعون كانوا أبناء حلال ، بينها هؤلاء ليسوا كذلك ، إذ لا يقتل الأنبياء وذراريهم إلا أولاد الزنى ؛ فسكت يزيد .

### الشاميّ الأحمر وحديث زينب ( عليها السلام ) إليه

وفي روايـة السيّد والمفيـد أنّ رجلًا من أهـل الشام أحمـر نـظر إلى فـاطمـة بنت الحسـين (عليها السلام) ، ثم التفت إلى يزيد وقال : يا أمير المؤمنين هبّ لي هذه الجارية !

تقول فاطمة ( عليها السلام ) : ولمّا سمعت قوله أرعدت ، وظننت أنّ ذلك جائز لهم ، فأخذت بثياب عمّتي زينب ( عليها السلام ) فقلت : يا عمّة ، أُوتمت وأستخدم ؟! فقـالت عمّتى للشامى :

كذبت والله ولؤمت ، والله ما ذلك لك ولا له ، ( تريد يزيد ) .

فغضب يزيد وقال : كذبت والله ، إن ذلك لي ، ولو شئت أن أفعل لفعلت !

قالت : ﴿ كَلَّا وَاللَّهُ ، مَا جَعَلِ اللَّهُ لَكَ ذَلَكَ ، إِلَّا أَنْ تَخْرِجُ مِنْ مُلَّتَنَا وتدين بغيرها ﴾ .

فاستطار يزيد غضباً وقال : إيّاي تستقبلين بهذا ؟ إنَّما خرج من الدين أبوك وأخوك !!

قـالت زينب ( عليها الســلام ) : ( بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتــديت أنت وأبــوك وجدّك إن كنت مسـلمًا » .

قال : كذبت يا عدُّوة الله !

قالت له : ﴿ أَنت أمير تشتم ظالماً ، وتقهر بسلطانك ﴾ .

فكانّه استحيا وسكت ، وعاد الشاميّ فقال : هب لي هـذه الجاريـة ، فقال لـه يزيـد : اعزب ، وهب الله لك حتفاً قاضياً .

قال : فقال الشاميّ : من هذه الجارية ؟ فقال يزيد : هذه فاطمة بنت الحسين ، وتلك زينب بنت عليّ ، فقال الشاميّ : حسين ابن فاطمة ، وعليّ بن أبي طالب ؟ قال يـزيـد : أجل ، فقال الشامي :

لعنك الله يا يـزيد ، تقتـل عترة نبيّـك ، وتسبي ذرّيّته ؟! والله مـا توهّمت إلّا أنّهم سبي الروم !

فقال يزيد : والله لألحقنَّك بهم ، ثمَّ أمر به فضربت عنقه .

يقول الشيخ المفيد (ره): ثمّ إن يزيد لعنه الله أمر بنساء الحسين فحبسن مع عـليّ بن الحسين ( عليها السلام ) في دار منفصلة تتصّل بداره ، وفي قول : حبسهم في خرب لا يكنّهم من حرّ ولا قرّ ، حتى تقشّرت وجوههم ، وكانوا طيلة وجودهم في الشـام في بكاء ومنـاحة عـل الحسين ( عليه السلام ) .

ويروى أنّه في تلك الأيّام لم يرفع حجر على وجه الأرض ببيت المقـدس إلّا وجد تحتـه دم عبيط .

ونقل عن جماعة أنّ يزيد أمر بأن يصلب الرأس على باب داره ، وأمر بأهل بيت الحسين (عليه السلام) فأدخلوا داره ، فلمّا دخلت النسوة دار يزيد لم يبق من آل معاوية ولا أبي سفيان أحد إلا استقبلهن بالبكاء والصراخ والنياحة على الحسين (عليه السلام) ، وألقين ما عليهن من الثياب والحلق، وأقمن الماتم عليه ثلاثة أيّام.

وحرجت هند بنت عبد الله بن عامر امرأة ينزيد ، وكانت قبل ذلك تحت الحسين (عليه السلام) ، حتى شقّت الستر وهي حاسرة ، فوثبت إلى ينزيد وهو في مجلس عام فقالت : يا يزيد ، أرأس ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فناء بابي ؟! فوثب إليها يزيد فغطّاها ، وقال : نعم ، فأعولي عليه يا هند ، وابكي على ابن بنت رسول الله وصريحة قريش ، عجّل عليه ابن زياد لعنه الله فقتله .

يقول العلامة المجلسيّ (ره) في (جلاء العيون): بعد أن نقل قصّة الرجل الشاميّ الاحمر الوجه: ثمّ إنّ يزيد أمر بأهل البيت (عليهم السلام) فحبسوا، وصحب الإمام زين العابدين (عليه السلام) معه إلى المسجد، ودعا الخطيب فأمره أن يصعد المنرفيذُم الحسين وأباه صلوات الله عليها، فصعد، وبالغ في ذمّ أمير المؤمنين والحسين الشهيد صلوات الله عليها، والمدح لمعاوية ويزيد، فصاح به عليّ بن الحسين (عليه السلام):

ويلك أيّها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوّأ مقعدك في النار».

#### خطبة الإمام السجّاد ( عليه السلام ) في مسجد الشام

ثمّ قال عليّ بن الحسين (عليه السلام): يا يزيد الذن لي حتى أصعد هذه الأعواد، فأتكلّم بكلهات لله فيهنّ رضى، ولهؤلاء الجلساء فيهنّ أجر وثواب، قال : فأبي يزيد عليه ذلك، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، اللذن له فليصعد المنبر، فلعلّنا نسمع منه شيئاً! فقال: إنّه إن صعد لم ينزل إلاّ بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنّه من أهل بيت قد زقّوا العلم زقّاً.

قال : فلم يزالوا به حتَّى أذن له ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وصلَّى عـلى النبيِّ وأهل بيته صلوات اللهعليهم ، ثمَّ خطب خطبة أبكى منها العيون ، وأوجل منها القلوب(١) .

<sup>(</sup>١) جاء في (كامل البهائي ) أنّه (ع) قال :

قلت : إنَّ أحبٌ في هذا المقام أن أغنَّل بهذه الأبيات التي لا يستحقّ أن يمدح بها إلا هذا الإمام (عليه السلام) :

حتى أنرت بفسوء وجهك فانجل فافتن فيافتن فيك الناظرون فاصبع يجدون رؤيتك التي فازوا بها فمشيت مشية خاضع متواضع فأو أن مشتاقاً تكلف فوق ما أسديت من فصل الخطاب بحكمة

ذاك السدجى وانسجاب ذاك السعثر يسومى إليك بها وعين تسنظر من أنسعم الله التي لا تُكفر لله لا يسزهى ولا يستكبر في وسعه لمثى إليك المسنر تسنبى عن الحق المبين وتخبر

ثمّ قال (عليه السلام): أيّها الناس، لقد أُعطينا ستّاً وفضّلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسياحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضّلنا بأنْ منا النبيّ المختار (صلّ الله عليه وآله): ومنا الصدّيق ( الأعظم عليّ المرتضى ( عليه السلام ))، ومنا جعفر الطيّار ( الذي يطير بجناحيه مع الملائكة في الجنّة )، ومنّا حزة أسد الله وأسد رسوله ( صلّ الله عليه وآله)، ومنّا سبطا هذه الأمّة ( الحسن والحسين عليهها السلام سيّدا شباب أهل الجنّة ) (١) ، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي ه .

« أيها الناس ، أنا بن مكّة ومنى ، أنا ابن زمزم والصفا . . » ، وما زال يقــول أنا أنــا ، ويعدّد على الحضور مآثر جدّيه وأبيه ، إلى أن قال :

د أنا ابن فاطمه الزهراء ، أنا ابن سيّدة النساء ، أنا ابن خديجة الكبرى ، أنا ابن المقتول ظلماً ( بسيف أهـل الجفا ) ، أنا ابن العطشان في كربـلاء ، أنا ابن من نـاحت عليـه الجنّ في الأرض والطير في الهواء ، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى ، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى ، نحن أهل بيت المحنة والبلاء ، نحن محلّ نزول مـلائكة السـماء ، ومهبط علوم الله تعالى ».

وما زال يعدّد مآثر أجداده الكرام ، ومفاخر آبائه العظام حتى ضع الناس بالبكاء والنحيب ، وخشي يزيد أن تنتفض أهل الشام عليه ، فأمر المؤذّن أن يؤذّن ليقطع حديثه ، فلمًا

الحمد لله الذي لا بداية له ، والدائم الذي لا نفاد له ، والأول الذي لا أول لاوليته ، والآخر الـذي لا مؤخّر لاخريته ، والباقي بعـد فناء الخلق ، قـدر الليالي والأيـام ، وقسّم فيما بينهم الأقسـام ، فتبارك الله الملك الملام » .

<sup>(</sup>١) لم يرد ذكر للفضل السابع في المرويّـات التي بين أيـدينا ، والسـابع هــو صاحب الــزمان (ع ) الــذي يقتل الدَّجال ، وقد جاء ذكره في ( كامل البهائي ) ، والله هو العالم .

قال المؤذّن ؛ • الله أكبر » قال (عليه السلام): لا شيء أكبر من الله ، ولمّا قال : • أشهد ان لا إلـه إلاّ الله » قال الإمام (عليه السلام): شهد بها لحمي ودمي وبشري ، ولمّا قال : • أشهد انْ محمّداً رسول الله » التفت عليّ بن الحسين (عليه السلام) إلى يزيد بن معاوية وقال : يا يزيد ، هذا جدّي أم جدّك ؟ فإن زعمت أنّه جدّك فقد كذبت وكفرت ، وإن قلت إنّه جدّي فلم قتلت عترته وسبيت حرمه ؟! فلم يحر يزيد جواباً ووقف للصلاة .

#### مصانعة يزيد لأهل البيت ( عليهم السلام ) خوف الفتنة

يقول المؤلّف: إنَّ ما جاء في المقاتل والحكايات عن مسلك ين يدم أهل البيت (عليهم السلام) يبدو منه أنَّ يزيد كان يخشى اندلاع الفتنة ، وأن تتحول الشهاتة بأهل البيت والتشنيع عليهم ، فراح يسلك معهم سبيل الرفق والمصانعة فأبعد الحرّاس عنهم ، وترك لهم الحيار في الحركة والسكون ، وجعل أحياناً يدعو الإمام السجّاد (عليه السلام) إلى مجلسه ، وينسب قتل الإمام الحسين (عليه السلام) إلى ابن زياد ، ويلعنه ، ويظهر الندامة ، وكان هذا كله لكسب قلوب العامة ، والحفاظ على ملكه وحكمه ، وليس لأنه نادم وحزين ، ذلك أنّ المؤرّخين قد نقلوا أنّ يزيد كان وفقاً لبعض المقاتل يأمر بإحضار الرأس المقدّس عند كلّ غداء وعشاء إلى مائدته ؛ كها ذكروا أنّه كان يجلس إلى مائدة شرابه ، ويحضر المغنّين ، ويجلس ابن زياد إلى يمينه ، ويخاطب الساقي بقوله :

شمّ مِسل فساشق مشلها ابسن زيساد ولتسديد مخسمي وجهادي ومسيد الاعداء والحسساد اسقني شربة تروي حشاشي صاحب السر والأسانة عندي قاتل الخارجي أعنى حسيناً

ويروي السيّد ابن طاوس (ره) عن السجّاد (عليه السلام) أنّه لمّا أي بـرأس الحسين (عليه السلام) إلى يزيد كـان يتّخذ مجـالس الشراب، ويأتي بـرأس الحسين (عليـه السلام) ويضعه بين يديه ويشرب عليه . (١)

وحضر في مجلس يسزيد ذات يسوم رسسول ملك السروم ، وكسان من أشراف السروم وعظائهم ، فقال : يا ملك العرب ، هذا رأس من ؟ فقال له يزيد : ما لك ولهذا الرأس ؟ فقال : إنّي إذا رجعت إلى ملكنا يسالني عن كلّ شيء رأيته ، فأحببت أن أخبره بقصّة هذا الرأس وصاحبه حتى يشاركك في الفرح والسرور .

فقال له يزيد : هذا رأس الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، فقال الروميّ : ومن أمّه ؟

(١) يحتمل أن الخبر المروى عن السجَّاد (ع) ينتهي هنا ، والبقيّة ليست منه .

فقـال : فـاطمـة بنت رسـول الله ، فقـال النصرانيّ : أفّ لـك ولـدينـك ! لي دين أحسن من دينك ، إنّ أبي من أحفـاد داود (عليه السلام) وبيني وبينه آباء كثيرة ، والنصـارى يعظمـونني ويـاخدون من تـراب قدمي تـبركاً ، وأنتم تقتلون ابن بنت رسـول الله وما بينـه وبين نبيكم إلا أمّ واحدة ، فأيّ دين دينكم ؟!

ثمّ قصّ الروميّ على يزيد قصّة كنيسة الحافر ، فأمر يزيد بقتله لشلاً يفضحه في بـلاده ، فلمّ أحس النصرانيّ بـذلك قـال له : تـريـد أن تقتلني ؟ قـال : نعم ، قـال : اعلم أنّي رأيت البارحة نبيّكم في المنام يقول لي : يا نصرانيّ ، أنت من أهل الجنّة ، فتعجبّت من كلامه ، وأنا أشهـد أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمّداً رسول الله ( صـلّى الله عليـه وآلـه ) ، ثمّ وثب إلى رأس الحسين فضمّه إلى صدره ، وجعل يقبلّه ويبكى حتى قتل .

وجاء في (كامل البهائي) أنَّ كبير تجار الروم واسعه عبد الشمس حضر مجلس يزيد ، فأقبل عليه يقول : أيّها الأمير ، مضى عليّ ستّون عاماً في مهنة التجارة ، وقدمت مرّة من القسطنطينيّة إلى المدينة ، وحملت معي عشرة أبراد بمانيّة ، وعشرة أجربة من المسك ، ومنّين من العنبر ، فجئت بها إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يومئذ في بيت زوجته أمّ سلمة رضي الله عنها ، فاستأذن أنس بن مالك لي عليه ، فدخلت وقدّمت الهدايا المذكورة إليه ، فقبلها منيّ بعد أن أسلمت ، وسمّاني عبد الوهّاب ، وأنا أخفي إسلامي خشية من ملك الروم .

واعلم يـا يزيـد أنّي كنت يومـاً في حضرة النبي ( صلّى الله عليـه وآلـه ) فـدخـل الحسن والحسـين ( عليهـا السـلام ) ، فـاحتضنهـا وجعـل يقبّلهـا ، وهـا أنت اليـوم تقتـل الحسـين ( عليه السلام ) وتنكت بقضيبك ثناياه موضع قبلات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) !

واعلم يا يزيد أنّ في بلادنا بحراً فيه جزيرة ، وفي الجزيرة دير فيه أربعة حوافر يزعمون أنّها حوافر حمار كان يركبه عيسى (عليه السلام) ، وقد رصّعوا الحوافر بالذهب والديباج ووضعوها في صندوق ، وفي كلّ عام يقصدها أمراء الروم وعامّة النصارى يطوفون حولها ويجدّدون ديباجها ، ويتقاسمون القديم منها قطعاً يحتفظون بها للتبرّك ، وأنت تصنع با بن نبكم ما تصنع ؟!

قال يزيد : إنّه يفسد على أمري ، اضربوا عنقه ، فأطلق عبد الوهاب لسانه بالشهادتين ، مقراً بنبوّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وإمامة الحسين ( عليه السلام ) ، ولعن يزيد وآبائه وأجداده قبل أن يقتل (١) .

<sup>(</sup>١) أقول : إن حديث كنيسة الحافر والحكاية المنقولة عن ( كامل البهائي ) كلاهما مستبعدان في نظري ، وليسا موضع اعتباد منّى ، والله هو العالم .

#### حكاية المنهال بن عمر و وحديثه مع السجّاد ( عليه السلام )

قال السيّد : خرج زين العابدين ( عليه السلام ) يوماً يمشي في أسواق دمشق ، فاستقبله المنهال بن عمرو فقال له : كيف أمسيت يا بن رسول الله ؟ قال :

« أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون ، يذبّحون أبناءهم ، ويستحيون نساءهم ، يا منهال ، أمست العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً عربي ، وأمست قريش تفتخر على مسائر العرب بأنّ محمّداً منها ، وأمسينا معشر أهل بيته ونحن مفصوبون مقتولون مشرّدون ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وقد نقل الشيخ الأجلّ عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسيره هذا الحديث مع المنهال في أحد أسواق دمشق مع تفاوت فيه ، فبعد تشبيهه ( عليه السلام ) حاله ببني إسرائيل قال : د . . . وأصبح خير البريّة ( ) يُلغن على المنابر ، وأصبح عدونا يعطى المال والشرف ، وأصبح من يجبّنا عقوراً منقوصاً حقّه ، وكذلك لم يزل المؤمنون ؛ وأصبحت العجم تعرف للعرب حقّها بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت عمّداً كان منها ، وأصبحت قويش حقّها بأنّ محمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً كان منها ، وأصبحت كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العرب بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العرب بأنّ عمّداً كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العرب بأنّد كله كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العرب بأنّد كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العرب بأنّد كان منها ، وأصبحت العرب تفتخر على العرب بأنّد كان منها ، وأصبحت العرب بأنّد كان منها ، وأصبحت العرب المنا حق إلى المناحق العرب العرب

وقد نقل المحدّث الجليل السيّد نعمة الله الجزائري في كتماب ( الأنوار النعمانيّة ) هذا الحديث بشكل أبسط ، وفيه أن المنهال رأى الإمام ( عليه السلام ) وهو متكى، عملى العصا ، وساقاه أشبه بعودين من القصب والدم يسيل منها ، وكان مصفّر اللون ، ولمّا سأله عن حاله ، قال : كيف يصبح من كان أسيراً ليزيد بن معاوية ؟ أما نسوتنا فلم يشبعن طعاماً ولم يسترن راساً ، وشغلهنّ النياحة والبكاء .

وبعد أن نقل شطراً ممّا جاء في رواية ( تفسير القمّي ) قال : ما دعانــا يزيــد إليه مــرّة إلاّ وظننًا أنه يريد قتلنا ، وأنه إنّما يدعونا لذلك ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

 <sup>(</sup>١) في قوله (ع) في الحديث الشريف : و خير البريّة بلعن على المنابر و إشارة إلى سيرة معاوية في ما سنّه من سبّ
 على (ع) على منابر الإسلام ، وقد أجاد ابن سنان الخفاجيّ إذ قال :

يا أمّـة كفرت وفي أفواهها الدورآن فيه ضلالها ورشادها المنابر تعلنون بسبّه وبسيفه نصبت لكم أعوادها المنابر تعلنون بسبّه وبسيفه نصبت لكم أعوادها الله الحالات في كم بدريّة قتل الحسين فيا خبت أحقادها واستمر أمر منابر المسلمين ومساجدهم على ذلك سنين طويلة كان سبّ أمير المؤمنين فيها سنّة لهم ، حتى خلافة عمر بن عبد العزيز الذي أوقف هذا العمل الشنيع بأساليب لطيفة ، واقرّ بدلاً عنه تلاوة الآية الكرية : ﴿إِنَّ اللهُ بِلَم بِالعدل والإحان .. ﴾ .

يقول المنهال: وسألته (عليه السلام) أين يريد الآن؟ فأجاب: إلى حيث أعطونا داراً لا سقف لها، وحيث الشمس تصهرنا، وحيث لا نرى للهواء النقي أثراً، وما خرجت الآن على ما بي من ضعف \_ إلاّ لاستريح لحظة أعود بعدها خشية على النساء.

قال : فسمعت \_ وأنا أتحدّث إليه \_ صوت امرأة تقول : أين أنت ذاهب يا نـور عيني ؟ وكانت تلك زينب ( عليها السلام ) .

وجاء في ( مشير الأحزان ) في وصف المساكن التي أنزل فيها أهل البيت ( عليهم السلام ) ، القول :

وأسكنٍّ في مساكن لا يقين من حرّ ولا برد ، حتى تقشّرت الجلود وسال الصديد ، بعد
 كنّ الحدور وظلّ الستور » .

وجاء في (كامل البهائي) نقلاً عن حاوية أن نساء بيت العصمة كنّ ـ في فترة الاسر ـ يخفين عن الأطفال حقيقة مقتل رجالهن في كربلاء ، فإذا سأل طفل عن أبيه أجبنه بأنه مسافر وسيعود ، حتى جيء بهم إلى الشام وأنزلوهم في دار خربة إلى جنب قصر يزيد .

وكانت للحسين ( عليه السلام ) طفلة صغيرة لها من العمر أربع سنين ، وذات ليلة انتبهت من نومها مذعورة باكية تقول : أين أبي ؟ لقد رأيته الساعة وهو حزين مغموم ، أريد أبي !!

فتعالى الصراخ والبكاء من العيال والأطفال حتى وصل صراخهم إلى يزيـد ، فانتبـه من نومه وسأل : ما الخبر؟ فقيل له : إنّ طفلة للحسين رأت أبـاها في المنـام ، فانتبهت من نـومها تطلبه وتبكي عليه .

فأمر ـ لعنـه الله ـ فجيء برأس الحسـين ( عليه الســلام ) ووضع أمــام تلك الطفلة ذات الاربع ، فسألت : ما هذا ؟ قالوا : هذا رأس أبيك !! فذعرت وجعلت تبكي وتنــوح وتندب أباها ، واعتلَت أيّاماً ، ثمّ فارقت الحياة .

ونقل بعضهم هذه الواقعة بشكل مبسّط ، فنظم واحد من الأكابر ( ره ) مضمونه بأبيات نكتفي بها في هذا المقام ، قال رحمه الله(١) :

<sup>(</sup>١) أورد المؤلف مجموعة أبيات للناظم ، وقد أوردنا نحن مضمونها نثراً ( المعرّب ) .

انتبهت وردة كالبرعم الغضّ في روضة الزهراء ( عليها السلام ) من نومها ، تقـول بصوت أشبه بصوت البلبل ، ودمعها يجري من بين أهدابها دماً : عمّتـاه ، أين أبي الذي كـان يضّمني ، ويمسح وجهي ورأسي بيديه ، ثم غاب عنيّ فجأة ، وتركني دامية القلب والعين ؟

أحاطت النسوة الحجازيّات بالطفلة الباكية فلم يملكن أنفسهنّ من البكاء في هذه الخربة ومع هذا الجور ، وانتبه يزيد الملعون من نومه على صراخهنّ ونياحتهنّ ، وسأل : ما هذا النواح وما سببه ؟ فقيل : أهمل بيت النبيّ يبكون ، لأنّ طفلة للشهيد رأت أباهما الساعة في نومها ، وهي تطلبه الآن من عمّتها ، الأمر الذي يفطّر الأكباد .

قال الطريد من رحمة الله : الحلّ سهل ، وعندي العلاج ، خذوا إليها رأس أبيها ، وهاكم الطست والرأس فيه ، فضعوه أمامها ، فأتوا بالرأس مغطّى وقدّموه ، فجدّدوا أحزان أهل البيت .

قالت الطفلة: أريد أبي، فهاذا بهذا الطست تحت المنديل؟ قيل: في الطست ما تطلبين، فانظري إليه عسى ترضين!!

رفعت الغطاء عن الرأس فكادت روحها تطير لهـول مـا رأت ، وضمّت الـرأس إلى صدرها وهي تقول :

يــا أبه ، من فعــل بك هــذا ؟ لقد تقــاطرت علينــا المحن بعدك ، وسِــير بنــا في الفيــافي والقفار ، والكلّ في الكوفة والشـام يقولـون : إنّهم على الإسلام خارجيّون !

يا أبه . لم نلق بعدك إلاّ ضرب السياط ، ووخز الأسنّة ، لقـد جابـوا برأسـك هذا كـل مكان ، فمن ذا الذي قطع وريدك وفصل رأسك عن الجسد ؟

يا أبه ، لقد أيتموني وأنا بعد طفلة ، فمن لليتيمة بعدك يا أبه ؟! وجعلوني أسـيرة ، وفي الأغلال وضعوني ، ومن أبي حرموني .

قالت هذا وضمّت رأس أبيها ، وسكنت حركتهـا وهي تضمّه ، ثمّ طــارت روحها إلى جنان الخلد . واتخذّت لها عشاً في حضن البتول .

ولمَّـا رأى النسوة هــذه الحال ، وكيف طــارت دون ريش وجناح ، قمن عليهــا نــادبــات باكيات، وعادت إليهنّ هذه الواقعة واقعة كربلاء من جديد.

حلم وانطوى وأجهش تاريد خ وظلَّت مأساتها تنعاها

#### سكينة والمنام في خربة الشام

قال الشيخ ابن نما : ورأت سكينة في منامها وهي بدمشق ، في اليوم الرابع من وصولهم إليها ـ وفقاً لرواية السيّد ـ قالت : رأيت خمسة نُجب من نور قد أقبلت ، وعلى كلّ نجيب شيخ ، والملائكة محدقة بهم ، ومعهم وصيف يمشي ؛ وأقبل الوصيف إليّ ، وقرب مني وقال : يا سكينة ، إنّ جدّك يسلّم عليك ، فقلت ؛ وعلى رسول السلام ، يا رسول من أنت ؟ قال : وصيف من وصائف الجنّة ، فقلت : من هؤلاء المشيخة الذين جاؤوا على النجب ؟ قال : الأول : آدم صفوة الله ، والثاني : إبراهيم خليل الله ، والثالث : موسى كليم الله ، والرابع : عيسى روح الله ، فقلت ؛ من هذا القابض على لحيته يسقط مسرّة ويقوم أخرى ( من الضعف ) ؟ فقال : جدّك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت ؛ وأين هم قاصدون ؟ قال ؛ إلى أبيك الحسين ( عليه السلام ) ، فأقبلت أسعى في طلبه لاعرّفه ما صنع بنا الطالمون بعده .

فبينها أنا كذلك إذ أقبلت خمسة هوادج من نور ، في كلّ هودج امرأة ، فقلت : من هذه النسوة المقبلات ؟ قال : الأولى حوّاء أمّ البشر ، والثانية : آسية بنت مزاحم ، والثالثة : مريم ابنة عمران ، والرابعة : خديجة بنت خويلد ، فقلت : من الخامسة الواضعة يدها على رأسها تسقط مرّة وتقوم أخرى ؟ فقال : جدّتك فاطمة بنت محمّد ، أمّ أبيك ، فقلت : والله لأخبرنها ما صُنع بنا .

فلحقتها ووقفت بين يديها أبكي وأقول : يا أمّتاه ، جحدوا والله حقّنا ؛ يا أمّتاه ، بدّدوا والله شملنا ؛ يا أمّتاه ، استباحوا والله حريمنا ؛ يا أمّتاه ، قتلوا والله الحسين أبانا .

فقـالت : كفّي صوتـك يا سكينـة ، فقد أحـرقت كبدي ، وقـطعت نياط قلبي ، هـذا قميص ابيك الحسين معي لا يفارقني حتّى ألقى الله به .

ثم انتبهت من نومي .

وروي عن سكينة ( عليها السلام ) منام آخر رأته في الشام ، وروي أنّه نقل إلى يزيد ، وقد ذكره العلّامة المجلسيّ (ره) في ( جلاء العيون ) ، ثم قال : ويروي القطب الراونــديّ عن الاعمش أنه قال :

كنت أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول: اللهمّ اغفر لي وما أراك فاعلاً!! ولمّا سالته عن سبب قنوطه قبال: اخرج بنيا عن الحرم، فخيرجنا، ثم قبال: اعلم أنّنا كنّا في جيش ابن سعد، وكنت أحد الأربعين الذين حملوا رأس الحسين من الكوفة إلى الشام، وفي السطريق شاهدنا كرامات كثيرة تصدر عن هذا الرأس. ولمًا دخلنا دمشق أتينا يوماً بالـرأس إلى يزيـد في مجلسه ، وابتـدر قاتـل الحسين إلى يـزيد فقال :

أوقر ركابي فضّة وذهبا أنا قتلت السيّد المحجّبا قتلت خير الناس أمّاً وأبا وخيرهم إذينسبون النسبا

فقال يزيـد : لو علمتَ أنّـه خير النـاس فلم قتلته ؟ ثمّ أمـر به فضربت عنقـه ، ثمّ أمر بالرأس فوضع بين يديه وهو فرح مسرور ، فحاجّه أهل المجلس وأتمّوا عليه الحجج ، فلم يجن أيّ فائدة .

ثم أمر بالرأس فنصب في قبّة ببإزاء القبّة التي يشرب فيها ، وأوكل إلينا حراسته ، ولم أستطع النوم لما كنت شاهدته من كرامات تصدر عن هذا الرأس ، ولما مضى وهن من الليل ، وانصرف رفاقي إلى النوم ، سمعت دوياً من الساء ، فإذا مناد ينادي : يا آدم اهبط ، فهبط أبو البشر ومعه كثير من الملائكة ؛ ثمّ سمعت منادياً ينادي : يا موسى اهبط ، فهبط ومعه كثير من الملائكة ؛ ثمّ سمعت منادياً ينادي : يا موسى اهبط ، فهبط ومعه كثير من الملائكة ، ثمّ سمعت دوياً عظيماً سمعت منادياً ينادي : يا عسى اهبط ، فهبط ومعه كثير من الملائكة ، ثمّ سمعت دوياً عظيماً ومنادياً ينادي : يا عمد اهبط ، فهبط ومعه خلق كثير من الملائكة ، ثمّ سمعت دوياً عظيماً ومنادياً ينادي : يا عمد اهبط ، فهبط ومعه خلق كثير من الملائكة ، فأحدق الملائكة بالقبة .

ثم إنّ النبيّ دخـل القبّة وأخـذ الرأس منهـا ، وفي رواية أنّ محمّـداً قعـد تحت الـرأس ، فانحنى الرمح ووقع الرأس في حجر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأخذه وجاء به إلى آدم فقال : يا أبى آدم ، أترى ما فعلت أمنّى بولدي من بعدي ؟

قال: فاقشعر لذلك جلدي، وإذا بجبرئيل ينزل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويقول: يا محمد، أنا صاحب الزلازل، فمرني لأزلزل بهم الأرض، وأصيح بهم صيحة واحدة، يهلكون فيها، فقال: لا، قال: يا محمد، دعني وهؤلاء الأربعين الموكلين بالرأس، قال: فدونك، فجعل ينفخ بواحد إثر واحد، فدنا مني فقال: تسمع وترى؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): دعوه دعوه، لا يغفر الله له؛ فتركني، وأخذوا الرأس وولوا، فافتقد الرأس من تلك الليلة فها عرف له خبر.

ولحق عمر بن سعد بالريّ فها لحق سلطانه ، ومحق الله عمره ، وهلك في الطريق . قال الأعمش : قلت للرجل : تنحّ عنّى ولا تحرقنى بنارك ، وولّيت عنه(١) .

 <sup>(</sup>١) هـذا السطر الأخير لم يرد في كتباب المؤلف هذا ، ونـظرأ لـوروده في الـروايـة عن الأعمش فقـد رأيت من
 المناسب إدراجه ، وذلك لاستكمال النص ( المعرّب ) .

#### الاختلاف في مدفن الرأس المقدّس

يقول المترجم: اعلم أنَّ هناك اختلافاً كبيراً بين العامّة في مدفن الرأس المبارك لسيّد الشهداء عليه آلاف التحيّة والثناء، غير أنّه لا فبائدة من ذكر أقوالهم في هذا الصدد؛ أمّا المشهور بين علماء الشيعة فهو أنّ الإمام زين العابدين (عليه السلام) أنى به إلى كربلاء مع سائر رؤوس الشهداء، حيث ألحقها بأجسادها في اليوم الأربعين؛ وهذا القول بعيد وفقاً للم ويات.

وتدل أحاديث كثيرة على أنّ رجلًا من الشيعة أخذ الرأس المبارك ، وجاء بــه فدفنــه عند رأس أسير المؤمنين ( عليــه السلام ) ، ولهــذا السبب سنّت زيــارتــه ( عليــه الســلام ) في ذلــك الموضع ، ودلت تلك الــرواية عــلى أن رسول الله ( صـــلى الله عليه وآلــه ) حمل الــرأس المقدّس معه . ‹‹›

ولا شكّ في أنّ ذينك الرأس والبدن انتقلا بين أشرف المواضع ، وألحق أحـــدهما بــالأخر في عالم المقدس ، ولو كانت الكيفية مجهولة ، انتهى كلام العلّامة المجلسيّ (ره) .

أقول: إنّ ما ورد في آخر الحقر المرويّ عن الأعمش من أنّ ابن سعد هلك في طريقه إلى الريّ ليس صحيحاً، ذلك أن المختار قتله في منزله في الكوفة، واستجيب بـذلك دعـاء الحسين (عليه السلام) عليه إذ قال:

« وسلّط عليك من يذبحك بعدي على فراشك » .

يروي أبو حنيفة الدينوريّ عن حميد بن مسلم أنّه قال :

كان عمر بن سعمد صديقاً لي ، ولما رجع من كربـلاء بعد أن فـرغ من قتـل الحسـين (عليه السلام ) قدمت لرؤيته وسألته عن حاله فقال : لا تسـالني عن حالي ، فلم يعمد مسافـر إلى داره بأسوأ مما عدت به ، فقد قطعت القرابة القريبة ، وأتيت أمراً كبيراً .

وجماء في ( تذكرة ) السبط أن الناس أعرضوا عنـه ولم يلتفتوا إليـه ، وكان إذا مـرّ بقوم أعرضوا بوجوههم عنه ، وإذا دخل مسجداً خرج الناس منه ، وكان من يراه يسبّـه ، فلا غـرو أنّه اختار التزام بيته حتّى قتل ، لعنة الله عليه .

<sup>(</sup>١) أقول : إن قول يزيد لعليّ بن الحسين (ع) : « أمّا رأس أبيك فلن تراه أبداً ، فإنَّ ما سيئتي فيها بعد سيؤيّد هذه الرواية .

#### الفصل التاسخ

## في تسيير يزيد إمل البيت (عليهم السام) الم المدينة

لًا عرف أهل الشام حقيقة ما أحاط بقتل الحسين ( عليه السلام ) وظلم يزيـد له ولأهــل بيته ، وما نزل بهم من كوارث ومحن ، بدأت تلوح منهم آثار الكره ليزيد واستنكار أفعاله .

وأدرك يزيد أبعاد ذلك ، فراح يحاول باستمرار أن يمحو تلك الصورة من أذهان الناس ، وأن يوهمهم ببراءته ونظافة يديه من دم الحسين ( عليه السلام ) ، ويلصق قتله بابن مرجانه ، كما تظاهر بمعاملة أهل البيت ( عليهم السلام ) بالرفق والحسنى ، وجعل أولى اهتماماته العمل على مداواة جراحاتهم ، ومن هذا المنطلق دعا علي بن الحسين ( عليه السلام ) يوما إليه ، وكان قد وعده أن يقضي لـه حاجات ثلاث ، فقال له : اذكر حاجاتك الشلاث اللاتي وعدتك بقضائهن .

قال ( عليه السلام ) : الأولى : أن تريني وجه سيّدي وأبي ومولاي الحسين ، فأتزوّد منه وأنظر إليه وأودّعه ؛ والثانية : أن تردّ علينا ما أخذ منّا ؛ والثالثة : إن كنت عزمت على قتلي أن ترسل مع هؤلاء النسوة من يردّهنّ إلى حرم جدّهنّ ( صلّ الله عليه وآله ) .

فقال يزيد : أمّا رأس أبيك فلن تراه أبداً ، وأمّا قتلك فقـد عفوت عنـك ، وأمّا النسـاء فلا يردّهنّ إلى المدينة غيرك ، وأمّا ما أخذ منكم فأنا أعرّضكم عنه أضعاف قيمته .

فقال له ( عليه السلام ) : أمّا مالك فلا نريده وهو موفّر عليك ، وإنّمـا طلبت منك ما أخذ منّا لأنّ فيه مغزل جدّتي فاطمة ومقنعتها وقلادتها وقميصها ، فأمر يزيـد بردّ ذلـك عليه ، وأضاف إليه مثتي دينار ، فأخذها زين العابدين ( عليه السلام ) وفرّقها في الفقراء والمساكين .

ويقول العلّامة المجلسيّ وآخرون إنّ يزيد خيّر أهل البيت بين البقاء في الشـــام والرجــوع إلى المدينة ، على أن يأذن لهم بإقامة مأتم عزاء للإمام الحسين ( عليه السلام ) فقـــال لهـم : أنتم وما شئتم ، ثم أفرد لهم بيتاً ، فلبسوا السواد ، وأقاموا مأتماً دام أسبوعاً ، وشاركهم فيه كلّ من كان بالشام من قريش وبني هاشم .

وفي اليموم الثامن دعماهم إليه ، وجدّد رغبته ببقائهم في الشام ، ولمّا أبوا أمر بتزيين الهوادج لهم ، وخصّص أموالاً لنفقاتهم وقال لهم : هذا يعوّضكم عمّا وقع لكم ، فقالت له أمّ كلثوم سلام الله عليها : ما أقلّ حياءك يا يزيد! تقتل إخوتنا وأهلنا ، وما عمل وجه الأرض لا يعدل شعرة منهم ، ثمّ تقول : هذا عوض عمّا فعلته ؟!

ثم دعا النعمان بن بشير صاحب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقال له : جهّـز هؤلاء بما يصلحهم ، وابعث معهم رجلًا من أهل الشام أميناً صالحاً ، وابعث معهم خيلًا وأعواناً .

وفي رواية الشيخ المفيد (ره) أن يزيد دعا بعليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) فقـال له : لعن الله ابن مرجانة ، أما والله لو كنت صاحبه ما سألني خلّة إلّا أعطيتها إيّاه ، ولـدفعت عنه الحتف بكـلّ ما قـدرت عليه ، ولكن قضى الله مـا رأيت ، فكاتبني وأنّـه إليّ كلّ حـاجة تكـون لك . ثم وهبه ثوباً ، كها قدم كسوة لأهل بيته .

ثمَّ أوصى السرسول أن يسرحل بهم من ليلته مع النعمان بن بشير ، فخسرج بهم الرسسول يسايرهم فيكون أمامهم ، فإذا نزلوا تنحَّ عنهم ، وتفرَّق هو وأصحابه كهيئة الحرس ، ثمَّ يسنزل بهم حيث أراد أحدهم الوضوء ، ويعرض عليهم حوائجهم ، ويلطف بهم .

ويروي القرمـانيّ في ( أخبار الـدول ) أنّ النعمان بن بشـير خرج بـأهـل البيت في ـُـــلائين نفراً ، فـــلك بهم الطريق الذي حدّده يزيد ، حتى انتهى بهم إلى المدينة .

قالت فاطمة بنت أمير المؤمنين (عليه السلام): قلت لأختي زينب: قد وجب علينا حقّ هذا لحسن صحبته لنا ، فهل لك أن تَصِليه ؟ فقالت : والله ما لنا ما نصله به إلاّ أن نعطيه حلينا ، فأخذت سواري ودملجي (١) أو سوار أختي ودملجها فبعثنا بها إليه ، واعتذرنا من قلتها وقلنا : هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إيّانا ، فقال : لو كان الذي صنعته للدنيا كان في دون هذا رضاي ، ولكن والله ما فعلته إلاّ لله ، وقرابتكم من رسول الله (صلّ الله عليه وآله).

#### ورود أهل البيت إلى كربلاء

يقول السيّد : ولمّا رجعت نساء الحسين (عليه السلام) وعياله من الشام وبلغوا إلى العراق قالوا للدليل : مرّ بنا على طريق كربلاء ، فوصلوا إلى موضع المصرع ، فوجدوا

<sup>(</sup>١) الدملج: حلى يلبس في المعصم.

جابر بن عبد الله الانصاريّ وجماعة من بني هاشم ، ورجالًا من آل رسول الله ( صلّى الله عليه و الله ) عليه وآله ) قد وردوا لزيارة قبر الحسين ، فوافوا في وقت واحد ، وتـــلاقوا بــالبكاء والحــزن والقاموا المأتم المقرح للأكباد ، واجتمع إليهم نساء ذلك السواد ، وأقــاموا عــلى ذلك أيّاماً .

يقول المؤلّف : غير خافٍ أنّ ثقاة المحدّثين والمؤرّخين متّفقون ، بل روى السيّد الجليل عليّ بن طاوس نفسه ، أنّه بعد استشهاد الحسين ( عليه السلام ) بعث عمر بن سعد برؤوس الشهداء أولاً إلى ابن زياد ، وبعد ذلك بيوم بعث بأهل البيت إلى الكوفة ، فأمر ابن زياد بحبسهم بعد أن شفى حقده منهم بالشهاتة بهم والتشنيع عليهم ، ثمّ كتب إلى يزيد يستشيره في أمرهم ، فكتب إليه يزيد في الجواب أن يسيّرهم إلى الشام ، فجهّرهم ابن زياد وبعث بهم إلى الشام .

ويتضح عًا نقل عن مسيرهم إلى الشام من الكتب المعتبرة أنهم سُيروا عبر الطريق الرئيسيّ ، فمروا بمدن وقرى مأهولة ، وقد نزلوا في ما يقرب من أربعين منزلاً ، وبصرف النظر عن ذكر تلك المنازل نقول : إنّ مسيرهم كان من البرّية وغربي الفرات يحتاج إلى ما يقرب من عشرين يوماً ، ذلك أن المسافة بين الكوفة والشام تبلغ بالخطّ المستقيم مئة وخمسة وسبعين فرسخاً ، كها توقّفوا في الشام ما يقرب من شهر وفقاً لما قاله السيّد في ( الإقبال ) : روي أنّ أهل البيت أقاموا في الشام شهراً في عبس لا يقيهم من حرّ ولا قرّ ، وبملاحظة كلّ هذه الأمور يستبعد كثيراً أن يعدو أهل البيت إلى كربلاء فيصلوا إليها في اليوم العشرين من صفر الذي يوافق اليوم الوبعين ، كها يتفق مع يوم وصول جابر بن عبد الله إلى هناك .

وقد اعتبر السيّد الأجلّ نفسه هذا الأمر مستبعداً ، وعالاوة على أنّ أحداً من أجلاً ء فنّ الحديث والمعتمدين من أهل السير والتواريخ في المقاتل وغيرها ، لم يشر إلى هذا الأمر ، مع أن جهات الاثقة أخرى أتت على ذكره ، غير أنّه يلاحظ من سياق كلامهم إنكارهم له ، كما في كلام الشيخ المفيد في صدد مسير أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى المدينة ، ويقرب من كالمه ما ذكره ابن الأشير والطبريّ والقرمانيّ وآخرون ، وليس في كالم أيّ منهم ذكر للسفر إلى العراق .

غير أن الشيخ المفيد والشيخ المطوسيّ والكفعميّ قالـوا إنَّ حـرم أبي عبـد الله الحسـين ( عليه السلام ) رجعوا من الشام إلى المدينة ، وفي اليوم نفسه جاء جابر بن عبد الله إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وكان أول رجل يزور الإمام الحسين ( عليه السلام ) .

ولـشيخنا العلّامة النورّي طاب ثراه في كتاب ( اللؤلـــؤ والمرجان ) كلام في الــردّ على هـــذا النقل ، كها رأى عذراً لنقل ابن طاوس لهذا الأمر في كتابه ، والمجال لا يتّسع لبـــط أقواله . ويحتمل البعض أن أهل البيت عليهم السلام عرجوا إلى كربلاء خلال مسيرهم من الكوفة إلى الشام ، وهذا الاحتيال بعيد لأسباب عديدة ؛ كيا احتمل آخرون أنهم عليهم السلام قدموا إلى كربلاء بعد رجوعهم من الشام ، ولكن ليس في اليوم الأربعين ، ذلك لأن السيّد والشيخ ابن نما اللذين ذكرا قدومهم إلى كربلاء دون أن يقيداه باليوم الأربعين ، وهذا الاحتيال ضعيف أيضاً ، لأن آخرين كصاحب ( روضة الشهداء ) و (حبيب السير) وغيره قيّدوا في ما نقلوه ورودهم باليوم الأربعين ؛ كيا يظهر من عبارة السيّد أيضاً أنهم وردوا كربلاء مع جابر في وقت واحد ويوم واحد ، في قوله : « فوافوا في وقت واحد » ، ومن المسلّم أن قدوم جابر إلى كربلاء كان في اليوم الأربعين .

وعلاوة على ما تقدّم فإنّ تفاصيل ورود جابر إلى كربلاء في كتاب ( مصباح الزائر ) للسيّد ابن طاوس ، و( بشارة المصطفى ) ، وكلا الكتــابين همــا من الكتب المعتبرة ، هــذه التفاصيــل موجودة ، ولم يرد أبدأ أي ذكر لورود أهل البيت في ذلك الحـين ، مع أنّ المقــام يقتضي ذكره ، ومن المناسب أن نذكر رواية ورود جابر إلى كربلاء لاشتهالها على فوائد جمّة .

زيارة جابر يوم الأربعين

يروي الشيخ جليل القدر عهاد الدين أبـو القاسم الـطبريّ الأمـليّ ، وهو من أجـلاً، فنّ الحديث ، ومن تلامذة أبي علي بن الشيخ الطوسيّ في كتاب ( بشارة المصطفى ) وهو من الكتب البالغة النفاسـة ، يـروي مسنداً عن عـطيّة بن سعـد بن جنادة العـوفيّ الكوفيّ ، وهــو من رواة الإماميّة ، وممّن صرّح أهل السنّة في الرجال بصدقه في الحديث ، أنّه قال :

خرجنا مع جابر بن عبد الله الانصاري لزيارة قبر الحسين (عليه السلام) ، فلما انتهينا إلى كربلاء دنا من الفرات فنزع مئزره ولبس ثوباً غيره ، ثم فتح ربطة فيها سُعد ، فنثر منه على بدنه ، ثمّ تقدّم نحو القبر ، ولم يكن يخطو خطوة إلاّ بذكر الله ، حتى دنا من القبر ، فقال لي : ضع يدي على القبر ، فوضعتها ، فها بلغت يده القبر حتى وقع فوقه مغشياً عليه ، فرششت وجهه بالماء حتى استعاد وعيه ، فقال :

يا حسين ، ثلاثاً ، ثمّ قـال : حبيب لا يجيب حبيبه ؟! ثمّ قـال : من أين لك أن تجيب وقد زالت عروقـك عن مواضعهـا ، وعنقك معلّق بـين ظهرك وكتفيـك ؟ وافترق رأسـك عن جسـدك ؟! إنّي أشهد أنّك ابن خير النبيّين ، وابن سيّد المؤمنين ، وابن حليف التقوى ، وسليل الهـدى ، وخامس أصحاب الكسـا ، وابن سيّد النقباء ، وابن فاطمة سيّدة النساء .

وكيف لا تكون كذلك وقد أُدّبت عـلى يدي سيّـد المرسلين ، ونشـأت في كنف المُتقبن . ورضعت من ثدى الإيمان ، وفطمت بالإسلام ، وطهرت في الحياة وفي المهات ؟ إنَّ قُلُوبِ المُؤمنين جزعـة لفراقـك ، ولا يُخامـرها الشـكَ في طهارة نفـــك ، فسلام الله عليك وبركاته ، وأشهد أنَّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيـى بن زكريًّا .

ثمَّ أدار جابر عينيه على قبور الشهداء فسلَّم عليهم بقوله :

السلام عليكم أيّتها الأرواح التي حلّت بفنـاء قبر الحسـين ( عليه السـلام ) ، وأنـاخت بـرحله ، أشهد أنّكم أقمتم الصـلاة وآتيتم الـزكـاة ، وأمـرتم بـالمعـروف ونهيتم عن المنكـر ، وجاهدتم الملحدين ، وعبدتم الله حتّى أتاكم اليقين .

ثمّ قال : تالله لقد بعث محمّد ( صلّ الله عليه وآله ) بالنبوّة الحقّة ، ونحن شركــاؤكـم في ما دخلتم فيه .

قال عطيّة : فقلت له : وكيف نكون شركاءهم ونحن لم ننزل وادياً ، ولم نصعـد جبلاً ، ولم نضرب بسيف ، بينها فُرّق بين رؤوسهم وأبدانهم ، وانتهى إلى اليتم أولادهم ، وإلى الثكل نساؤهم ؟

قال جابر : يا عطيَّة ، سمعت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقول :

د من أحبّ قوماً حشر معهم ، ومن أحبّ عمل قوم كـان فيه شريكـاً ۽ . فوالـذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً لانا وأصحابي على ما مضى عليه الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه .

ثمّ قال : امض بنا نحو بيوت الكوفة ، فلمّا طوينا قساً من الطربق قال لي : أي عطيّة ، ألا أوصيك ؟ فلا أعلم إن كنت سألقاك بعد سفري هـذا ، ووصيّقي إليك : أن تحبّ عبّ آل محمّد ( صلّ الله عليه وآله ) ما دام على محبّتهم مقيعاً ، وأن تبغض عدوّ آل محمّد ( صلّ الله عليه وآله ) ولو عليه وآله ) ولو عليه وآله ) ولو عليه وآله ) ولو تدمه بكثرة الأثام ، وثبتت قدمه الأخرى على عبّتهم ، فإنّ محبّهم إلى الجنّة ، ومبغضهم إلى النار .

تذييل: يُعلم من وصف جابر للإمام الحسين (عليه السلام) بخامس أصحاب الكساء أن هذا لقب من الألقاب المعروفة عنه (عليه السلام)، وحديث اجتماع الخمسة الأطهار (عليهم السلام) تحت الكساء من الأحاديث المتواترة التي يرويها علماء الفريقين السنة والشيعة على السواء، وجماء في الأحاديث أن آية التطهير نزلت بعد اجتماعهم، وكما ورد بكثرة في أحاديث المباهلة؛ ولعل السرّ في جمع الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) للأنوار الطبية من أهل البيت تحت الكساء، إنما هو لرفع الشبهة، فلا يستطيع أحد أن يزعم شمول آية التطهير أحداً غير المجتمعين تحت الكساء، ومع أن طائفة من معاندي العامّة قالوا بتعميم الآية، إلا أغراضهم الفاسدة من ذلك واضحة وبيّنة.

وجوه الشبه بين الحسين ويحيى عليها السلام: وأمّا كلام جابر إذ قبال: و ومضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريًا ، فهو إشارة إلى التشابه التام بين الحسين ويحيى بن زكريًا ( عليها السلام ) ، كيا صرّح بذلك الإمام الصادق ( عليه السلام ) إذ قال:

( وروا الحسين ( عليه السلام ) ولا تجفوه ، فإنّه سيّد شباب الشهداء \_ أو سيّد شباب أهل الجنّة \_ وشبيه يحيى بن زكريّا . . . . .

وروى جماعة من أهل الحديث عن السيّد السجّاد ( عليه السلام ) أنّه قال :

خرجنا مع الحسين ، فها نزل منزلاً وما ارتحل منه إلاّ ذكـر يحيى بن زكريّـا وقتْله ، وقال يوماً : ومن هـوان الدنيـا على الله عـزّ وجلّ أنّ رأس يحيى بن زكـريّا أهـدي إلى بغيّ من بغايـا إسرائيل » .

ولا يبعد أنَّ تكرار ذكر الإمام الحسين ليحيى ( عليهما السلام ) هو إشارة لهذا المعنى ، أمَّا أوجه الشبه بين هذين المظلومين فكثيرة ، ونكتفى بذكر ثمانية منها :

الأوّل : أنّ اسمي هذين المعصومين كليهما لم يعرفا قبل أن يتسمّيا بهما ، وفقاً لما جاء في مروّيات عديدة من أنّ اسمي يحيي والحسين لم يتسمّ بهما أحد قبلهما .

الثاني : أنَّ مدَّة حمل كلِّ منهما كانت ستَّة أشهر ، كما ورد في المرويَّات .

الثالث : ورود الأخبار ونــزول الوحي الإلهي يبشّران بــولادة كَل منهــها قبل أن يــولدا ، وبشرح مجريات أحوالهما ، كما تقدّم في صدد ولادة الإمام الحسين ( عليه الســـلام ) ، وما نقله المحدّثون والمفسّرون في تفسير الآية : ﴿ حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً ﴾ .

الرابع : بكاء السهاء عليهها كليهها كها ورد في مرويّات الفريقين في تفسير الآية الكريمة : ﴿ فها بكت عليهم السهاء والأرض ﴾ .

ويروي القطب الراوندي أنَّه ﴿ بكت السماء عليهما أربعين صباحاً ﴾ الخ .

الخامس : أن قاتليهها كانا ولدي زنى ، وفي هذا الباب وردت مرويّات عدّة ، بل يسروى عن الباقر ( عليه السلام ) أنه لم يقتل الأنبياء إلاّ أولاد زنى .

السادس : أنّ كلاً من رأسيهما وضع في طست ذهبيّ ، وأهدي إلى زناة أو أولاد زنى كما جاء في المرويّات ، ولكن هناك تفاوتاً هو أن رأس يحيى جزّ في طست كي لا يقع دمه عمل الارض فيكون ذلك مدعاة للغضب الإلهي ، غير أن كفّار الكوفة وأتباع بني أميّة لم يراعوا ذلك مع سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ، ولنعم ما قيل :

أسفاً فقد سفكوا دماك على السررى لكن يحيى في الإنا جمعوا دمه(١)

السابع : تكلّم رأس يحيى كما في تفسير القمّيّ ، وتكلّم رأس الحسين كما مـرّ في موضعه .

الثامن : الإنتقام الإلهي لمقتل يحيى والإمام الحسين ( عليهما السلام ) بمقتل سبعين ألف نفر ، كما في خبر عن المناقب .

وفي المقارنة بين حال يحيى وحال الحسين يعرف كنه الأحاديث التي تفيد أنَّ ما وقع للأمم السابقة لا بد واقع لهذه الأمة : «حذو النعل بالنعل ، والقدّة بالقدَّة » ، والله هو العالم .

أمّا وصيّة جابر لعطيّة بـأن يكون عبّـاً لمحبّ آل محمّد ( صــلّى الله عليه وآلــه ) . . الخ فتشبه ما كتبه الإمام الرضا ( عليه السلام ) لجيّاله ، وما نصّه :

و كن محبًّا لآل محمّد وإن كنت فاسقاً ، ومحبًّا لمحبّيهم وإن كانوا فاسقين ۽ .

يقول القطب الراوندي في (الدعوات) : إن هذا الكتاب موجود الآن عند بعض أهل كرمند ، وهي قرية في ظاهر إصفهان ، وقصّته أنَّ رجلًا من أهل هذه القرية كان جَسالاً عند الإمام ( عليه السلام ) ، ولمَّا عزم الإمام ( عليه السلام ) على التوجّه إلى خراسان وأراد صرف الرجل التمس من الإمام ( عليه السلام ) أن يكتب له بخطّه المبارك شيئاً يستمد منه البركة ، وكان هذا الرجل من العامة ، فكتب له الإمام ( عليه السلام ) هذا الكتاب .



<sup>(</sup>١) تعريب بيت بالفارسيّة ( المعرّب ) .

## الفصل العاشر

# في ورود أمل البيت (عليهم السالم) الد المدينة

انفصل أهل البيت ( عليهم السلام ) من الشام طالبين المدينة ، وبعــد طيّ مـراحــل ونزول منازل انتهوا إلى موقع قريب من المدينة .

قال بشير بن جذلم - وكمان يرافق الركب - : فلمّ قربنا منها نزل عمليّ بن الحسين (عليه عليّ بن الحسين ) وعليه ما السلام ) فحطّ رحله ، وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال : يا بشير ، رحم الله أباك ، لقد كان شاعراً ، فهل تقدر على شيء منه ؟ قلت : بلى يا بن رسول الله ، إنّ لشاعر ، قال : فادخل المدينة وانع أبا عبد الله .

قلت : ويناسب أن أذكر في هذا المقام هذه الأبيات :

عبج بالمدينة واصرخ في شوارعها ناد النيس إذا نادى الصريخ بهم قبل: ينا بني شيسة الحمد النين بهم قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة

بصرخة تملأ الدنسا بها جزعا لبسوه قبل صدى من صوته رجعا قامت دعائم دين الله وارتفعا مالت بأرجاء طود العز فانصدعا

قـال بشــير : فــركبت فــرسي وركضت حتّى دخلت المــدينــة ، فلمّا بلغت مسجــــد النبي ( صلّ الله عليه وآله ) رفعت صوتي بالبكاء ، وأنشأت أقول :

يا أهل ينرب لا مقام لنكتم بها قنتل الحسين فأدمعي مندراد الجست منته بنكرب لاء مضرّع والرأس منته على القنتاة ينداد

قـال : ثمّ قلت : هذا عـليّ بن الحسين مـع عهّاتـه وأخواتـه قد حلّوا بسـاحتكم ونزلـوا بفنائكم ، وأنا رسوله أعرّفكم مكانه . ( وكانَّ صرخة بشير كانت نفخة في الصور أقامت في المدينة صبح النشور ) فها بقيت في المدينة خدَّرة ولا محجّبة إلا برزن من خدورهن ، مكشوفة شعورهن ، مخمَّشة وجوههن ، ضاربات خدودهن ، يدعون بالويل والثبور ؛ فلم أر باكياً أكثر من ذلك اليوم ، ولا يوماً أمرً على المسلمين منه .

قال بشير : وسمعت جارية تنوح على الحسين وتنشد أشعاراً في رثائه (عليه السلام) ، ثم قالت : أيّها الناعي ، جدّدت حزننا بأبي عبد الله ، وخدشت منّا قـروحاً لمّـا تندمــل ، فمن أنت رحمك الله ؟

قال: فتركوني مكاني وبادروا ، فضربت فرسي حتى رجعت إليهم ، فوجدت الناس قد أخدوا الطرق والمواضع ، فنزلت عن فرسي وتخطيت رقباب النياس حتى قربت من بياب الفسطاط ، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) داخلًا ومعه خرقة يمسح بها دموعه ، وخلف خادم معه كرسي (۱) ، فوضعه له وجلس عليه وهو لا يتمالك من العبرة ، وارتفعت أصوات الناس بالبكاء ، وحنين الجواري والنساء ، والناس من كل ناحية يعزونه ، فضجت تلك البقعة ضجة شديدة ، فأوما بيده أن اسكتوا ، فسكنت فورتهم ، فقال (عليه السلام) .

#### خطبة السجَّل ( عليه السلام ) في ظاهر المدينة

﴿ الحمد لله ربِّ العالمين \* الرحمن السرحيم \* مالك يوم المدين ﴾ ، بارىء الخلائق

(١) يجدر العلم أنّ أول منبر نصب في الإسلام كان في المدينة إذ كان المسلمون أقليّة ، فقد كان رسول الله (ص) إذا خطب يستند إلى جذع نخل إلى جانب المحراب يابس عتيق ، فلها كثر المسلمون أقاموا للرسول (ص) منبراً بثلاث درجات حيث هو المنبر اليوم في مسجد المدينة ، ولما كان يوم جمعة صعد رسول الله (ص) المنبر ، فحنّ ذلك الجذع كحنين الناقة إلى فصيلها ، وسمعه كلّ من كان في المسجد ، وأرى من المناسب في هذا المقام أن أتمثل بقول البحترى :

فلو أنَّ مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعمى إليك المنبر فنزل رسول الله (ص) فاحتضن الجذع ، فسكن من الحنين ، ثم عاد (ص) فصعد المنبز ، ثم أمَّن ثلاث مرّات على دعوة جبرئيل على ثلاثة : عاقى الوالدين ، ومن حرم من مغفرة الله في شهر رمضان ، ومن سمع اسم رسول الله (ص) ولم يصل عليه .

وعل نحو ذلك نصب منبر لـذكر مصـائب سيّد الشهـداء (ع) في المدينـة إذ خرج النـاس لاستقبال أهــل البيت (ع) ، فجاء خادم بكرسيّ صعد عليــه الإمام الــــجّــاد (ع) وتحدّث عن استشهــاد أبيـه ، كــــا ورد في المتن . أجمعين ، الذي بَعُد فارتفع في السياوات العلى ، وقَرُّب فشهد النجوى ، نحمده على عظائم الأمور ، وفجائع الدهور ، وألم الفجائع ، وعضاضة اللواذع ، وجليل الرزء ، وعظيم المصائب القاضعة (١) ، والكاظة الفادحة الجائحة .

أيّها الناس ، إنّ الله ـ وله الحمد ـ ابتلانا بمصائب جليلة ، وثلمة في الإسلام عظيمة ، قسل أبو عبد الله وعترته ، وسبي نساؤه وصبيته ، وداروا برأسه في البلدان من فوق عـامــل السنان ، وهذه الرزيّة التي لا مثلها رزيّة .

أيّها الناس ، فأي رجالات منكم يسرّون بعد قتله ؟ أم أيّ عين منكم تحبس دمعها وتضنّ عن انهالها ، فلقد بكت السبع الشداد لقتله ، وبكت البحار بأمواجها ، والسهاوات بأركانها ، والأرض بأرجائها ، والأشجار بأغصانها ، والحيتان ولجيج البحار ، والملائكة المقرّبون ، وأهل السهاوات أجمعون .

أيّها الناس ، أيّ قلب لا ينصدع لقتله ، أم أيّ فؤاد لا يحنّ إليه ، أم أيّ سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ؟!

أيّها الناس ، أصبحنا مطرودين مشرّدين ، مذودين شاسعين عن الأمصار ، وكمانًا أولاد ترك وكابل ، من غير جمرم اجترمناه ، ولا مكروه ارتكبناه ؛ والله لو أنّ النبيّ تقدّم إليهم في قتالنا كيا تقدّم إليهم في الوصاية بنا لما ازدادوا على ما فعلوا بنا ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون ، من مصيبة ما أعظمها ، وأوجعها . وأفجعها ، وأكظّها ، وأفظها ، وأمرّها ، وأفدحها ، فعند الله نحتسب ما أصابنا وما بلغ بنا ، إنّه عزيز ذو انتقام » .

قال : فقام صوحان بن صعصعة بن صوحان ـ وكان زَمِناً ـ فاعتـذر إليه صلوات الله عليه بما عنده من زمانة رجليه (٢) ، فأجابه بقبول معـذرته ، وحسن الطنّ فيه ، وشكر له ، وترحّم على أبيه .

ودخل الإمام ( عليه السلام ) المدينة مع أهل البيت ، فلما وقع نظرهم عمل الضريع المطهّر لرسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) ارتفعت أصواتهم بـالبكاء ، ويقـولون : واجـدّاه ، وامحمّداه ، هذا حسينك قتل عطشان ، وأهل بيتك أسرى لم يرحموا صغيراً منهم ولا كبيراً .

وعلا من جديد ضجيج أهل المدينة بالبكاء والعويل ، وروي أنَّ زينب ( عليها السلام )

<sup>(</sup>١) القاضعة : القاهرة المفرّقة .

 <sup>(</sup>٢) الزمانة : العاهة ، والزَّمِن : من أصيب بالزمانة ، واعتذار صوحان إليه (ص) كان لزمانية في رجليـه عاقته عن الخروج معهم ونصرتهم عليهم السلام .

لما انتهت إلى المسجد أخذت الباب بيديها وصاحت : يا جدّاه ، إني ناعيـة إليك أخي الحسـين ( عليه السلام ) .

و أي جدًاه قم واسأل عن حال زينب التي تفطر الأكباد ، واسأل البنت المظلومة عن حال الولد ، فأنت لم تكن مع القتل ببيداء البلاء ، فدعني أقصّ عليك ما جرى ، وأروي لـك عمّا جرى في الكوفة وعمّا وقع في الشام قصّة لم يُسمع بمثلها ، عن أطفالك يذرعون الأرض بين الكوفة والشام ، ويقاسون آلام السفر ، اسأل طيور السحر عن حال سكينة الوردة المتفتّحة ، واسأل عن العيون الباكية ، والقلوب الهلعة ، قم واسأل عن الطائر الكسير الجناح ه(١) .

ومـا زالت تلك المخدّرة في بكـاء لا ينقطع ، ودمـع لا يجفّ ، فـإذا نـظرت إلى عـليّ بن الحسين ( عليه السلام ) تجدّد حزنها وازدادت غصّتها .

ويروي الطبريّ عن الباقـر ( عليه السـلام ) أنّهم لمّا دخلوا المـدينة خـرجت امرأة من آل عبد االمطلب مشوّشة الشعر ، وهي تبكي وتقول :

ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم منهم أسارى ومنهم ضرّجوا بدم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم بعرق وسأهلي بعد مفتقدي ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم

#### كثرة بكاء السجّل ( عليه السلام ) بعد كربلاء

روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنَّه قال :

و إنّ زين العابدين (عليه السلام) بكى على أبيه أربعين سنة صائباً خاره ، قــالتماً ليله ، فإذا حضر الإفطار جاءه غلامه بطعامه وشرابه ، فيضعه بـين يديـه فيقول : كــل يا مــولاي ، فيقول : قتل ابن رسول الله عطشان ، فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتى يبــل طعامـه من دموعـه ، ثم يمزج شرابـه بدمـوعـه ، فلم يــزل كــذلـك حتى لحق بــالله عرّ وجلّ » .

وحدَّث مولى له ( عليه السلام ) قال : إنّه برز يوماً إلى الصحـراء ، فتبعته فــوجدتــه قد سجد على حجارة خشنة ، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه ، وأحصيت عليه ألف مرّة :

« لا إله إلَّا الله حقًّا حقًّا ، لا إله إلَّا الله تعبَّداً ورقاً ، لا إله إلَّا الله إيماناً وصدقاً » .

ثُمَّ رفع رأسه من السجود وإنَّ لحتيه ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيــه ، فقلت : يا

<sup>(</sup>١) مضمون أبيات بالفارسيّة ( المعرّب ) .

سيَّدي ، أما أن لحزنك أن ينقضي ، ولبكائك أن يقلُّ ؟ فقال لي :

و ويحك إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيًا ابن نبي ، وكان له اثنا عشر ابناً . فغيّب الله سبحانه واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن ، واحدودب ظهره من الغم ، وذهب بصره من البكاء وابنه حيّ في الدنيا ! وأنا فقدت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين ، فكيف ينقضى حزني ويقل بكائي » ؟

ويروى أنّه ( عليه السلام ) بعد مقتل أبيه اعتزل الناس فنزل في البادية في بيت من شعـر يقال له الخبـاء الاسود، وذلـك لسنوات، وكـان يزور أحيـاناً جـدّه أمير المؤمنـين وأباه الحسـين صلوات الله عليهها ، دون أن يعلم أحد .

وجاء في جملة من الكتب المعتبرة أن السرباب ابنة امسرىء النقيس أمَّ سكينة (عليها السلام)، وكمانت حاضرة في وقعة الطفّ، لم تنزل تحت سقف منذ عودتها إلى المدينة، ولم تتقَّ حرَّاً ولا قرَّاً، وكان يخطبها الأشراف من قريش فتقول:

د لا يكون لي حمو بعد رسول الله ( صـلًى الله عليه وآلـه ) ، ، ولا زالت تبكي باستمـرار حتى قضت .

وينقل عن أبي الفرج أن هذه الأبيات قالتها الرباب بعد مقتل الحسين (عليه السلام) ترثيه بها :

إنّ النذي كنان نبوراً يُستنضاء به سبط النبي جناك الله صناحة قد كنت لي جبيلاً صعباً النوذ به من للسائلين ومن للسائلين ومن والله لا ابتخى صهراً بنصهركم

بكربلاء قسيل غير مدفون عنّا وجُنّبت خران الموازين وكنت تصحبنا بالرحم والدين يعنى ويأوي إليه كلّ مسكين حتى أغيب بين الرمل والطين

وروي أنّه ما اكتحلت هاشميّة ولا اختضبت ، ولا رثّي في دار هــاشمّي دخان إلى خمس حجج ، حتّى قتل عبيد الله بن زياد لعنه الله تعالى .

يقول المؤلّف : بعث المختار برأس ابن زياد إلى عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فأدخل عليه وهو يتغذّى ، فسجد ( عليه السلام ) فه شكراً وقال :

د أدخلت على ابن زياد لعنه الله وهو يتغدّى ، ورأس أبي بين يمديه ، فقلت : اللهم لا تمتني حتى ترفي رأس ابن زياد وأنا أتغدّى ، فالحمد الله الذى أجاب دعوتي ، وجزى الله المختار خيراً » .

ومن هنا يعلم حال المختار ، وكيف أفرح القلب المبارك للإمام (عليه السلام) ، بل شفى قلوب المصابين المظلومين الحزاني من أرامل آل النبيّ ويتاماهم ، الذين قضوا خمس سنين في الحزن والأسى وإقامة مآتم العزاء ، بل إنه أخرجهم من حالة العزاء ، وعمر دورهم ، وشفى صدورهم .

جاء في كتب الحديث المعتبرة أن رجلًا كافراً كان جاراً لرجل مسلم ، وكان الكافر يعامل جاره بالحسنى والمداراة ، فلمّا مات الكافر كان مآله إلى جهنّم طبقاً للوعيد الإلهي ، فبنى الله له وسط النار بيتاً من طين يجول دون وصول ضرر النار إليه ، وكان رزقه يأتيه من مكان غير جهنّم ، ويقال له : هذا جزاء حسن المعاملة الذي عاملت به جارك المسلم ، فإذا كان هذا حال كافر أحسن لمسلم ، فكيف يكون حال المختار الذي كانت سيرته على هذا النحو المرضى ؟

والأخبار المعتبرة في فضل إدخال السرور على قلب المؤمن أكثر من أن تحصى .

وكم هو سعيد حال المختار الذي أسعد قلوباً حزينة سحقها الألم من أهل بيت الرسالة ، وقد استجيبت للإمام السجّاد ( عليه السلام ) دعوتان تحقّقتا على يديه ، أولاهما مقتل ابن زياد كما تقدّم ، والأخرى مقتل حرملة بن كاهل حرقاً كما في الخبر عن المنهال بن عمرو الذي قال :

دخلت على عليّ بن الحسين (عليه السلام) منصر في من مكّة ، فقال لي : يا منهال ، ما صنع حرملة بن كاهل الأسدي ؟ فقلت : تركته حيّاً بالكوفة ، قال : فرفع يديه جميعاً ثمّ قال (عليه السلام) : (اللهمّ أذقه حرّ الحديد ، اللهمّ أذقه حرّ النار » .

قال المنهال: فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيدة الثقفيّ، وكان لي صديقاً، فكنت في منزلي أيّاماً حتى انقطع الناس عني ، وركبت إليه ، فلقيته خارجاً من داره ، فسايرته ونحن نتحدّث حتى أن الكناسة ، فوقف وقوفاً كأنّه ينتظر شيئاً ، فيها لبثنا أن جيء بحرملة بن كاهل وقد أخذ ، فلمّا نظر إليه المختار قال: الحمد لله الذي مكّنني منك ، ثم أمر به فقطعت يداه ورجلاه ، ثمّ ألقوا به في النار ، فقلت : سبحان الله ! فقال لي : يا منهال ، لم سبّحت ؟ فويت له قصة دعوة الإمام السجّاد (عليه السلام) واستجابتها ، فنزل المختار عن دابّته وصلًى ركمتين فأطال السجود ، ثمّ قام فركب وقد احترق حرملة ، وركبت معه وسرنا ، وصائي دادي فدعوته إلى الدخول وتناول الطعام ، فقال : يا منهال ، تعلمني أن عليّ بن الحسين (عليه السلام) دعا دعوات فأجابه الله على يدي ، ثم تأمرني أن آكل ؟ هذا يوم صوم شكراً لله عزّ وجلّ على ما فعلته بتوفيقه .

## خلتمة في بكاء الكائنات على مصاب الحسين ( عليه السلام )

اعلم أنّ أخباراً كثيرة وردت في صدد بكاء الملائكة والأنبياء وأوصيائهم سلام الله عليهم أجمعين ، وبكاء السهاء والأرض ، والجنّ والإنس ، والوحش والطير في مصيبة سيّد المظلومين أي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) .

كها نقلت مرويّات كثيرة في صدد ما ورد على أحوال الأشجار والنباتات والبحار والجبال عند شهادته ( عليه السلام ) ، وفي صدد الأشعار والمراثي ونواح الجنّ عليه ، وتبيان أنّ المصاب به فاق كلّ المصائب ، وبيان ثواب زيارته ، وكرامة أرض كربلاء وفوائد تربته المقدّسة ( عليه السلام ) ، كها في بيان الظلم والجور اللذين وقعا على قبره الشريف ، وبيان شواب لعن قاتليه وكفرهم وما ينتظرهم من عذاب شديد ، وأنّهم لم يجنوا من دنياهم فائدة ، بل تذوّقوا العذاب الإلهيّ في الدنيا ، ولولا توخّي الإيجاز لحقّ التبرّك بإيراد مختصر عن كلّ من هذه المريّات .

إنّما ما ينبغي معرفته هو أنّ الوقائع والآثار المنقولة إلينا عن التقلّبات الكلّية في أجزاء عالم الإمكان جرّاء استشهاد سيّد المظلومين ، إنّما هي غير مستبعدة وليست موضع استغراب في نظر أرباب الأديان والملل ، وفي نظر القائلين بالمبدأ والمعجزات والكرامات ، وإذا رجع المتتبّم الخبير إلى التواريخ والسير فسيصدّق أنّ وقائع سنة إحدى وستّين من الهجرة ، وهي سنة استشهاده ( عليه السلام ) ، إنّما كانت وقائع فوق العادة ، وقد حقّق الكثير منها أهل التاريخ مّن لم يتهموا بالتشيّم أو القول الجزاف .

فابن الأثير الجنزري صاحب (كامل التواريخ)، والـذي هو معتمـد أهل التـاريخ، والـذي هو معتمـد أهل التـاريخ، والمعروف بالإتقـان، يقطع ويجـزم في كتابـه ذاك، فيها كتبـه من وقائـع سنة إحـدى وستّين أن الناس ظلّوا لشهرين أو ثـلاثة بعـد مقتل الحسـين (عليه السـلام) يشاهـدون الجدران كـانّها ملطّخة بالـدم، وذلك منـذ شروق الشمس إلى ارتفاعها، ومن هذا القبيـل جـاء الكثـير في الكتب المعتبرة.

ويدذكر الفاضل الأديب الأريب اعتبهاد السطلنة في كتباب (حجّة السعبادة في حجّة الشهادة ) أنَّ سنة شهادة السيّد المظلوم (عليه السيلام) ، وهي سنة إحمدى وستين اضطرب فيها سطح الأرض بعد سكونه ، واصطبغت صفحة المهالك في أوربا وآسيا بلون الدم الأحمر ، أو هي اضطربت فعلاً فلم تستقر وتسكن، وتقطّعت جذور السلم والصلاح، وثبار بين النباس غبار الفتن والثورات.

وقد اعتمد هذا الكتاب في مبناه على تسواريخ الـدنيا العتيقة ، وكانت بـالسنة مختلفة

ولغات شتَّى ، فجمعها في كتابه هذا بالفارسيَّة ، ويمكن لمن آراد الاطَّلاع الرجوع إليه .

ويكفي في هذا المقام مشاهدة آثار إقامة العزاء على ذلك المظلوم حتى يوم القيامة ، إذ هي تتجدّد سنة بعد سنة ، ولن تمحى آثارها ولن يغادر الخواطر ذكرها ، كها أشير إلى هذا الأمر في أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهذه عقيلة خدر الرسالة ، ورضيعة ثدي النبوّة زينب الكبرى ( عليها السلام ) تقول في خطبتها في مجلس يزيد :

و فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فوالله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت
 وحينا » .

ويعد البعض من العلماء هذا الأمر من معجزاتها الباهرة ، فمنذ عهد الديالمة حتى الآن ، وفي كلّ سنة ، ترفع ألوية مجالس العزاء على هذا المظلوم في شرق العالم وغربه ، ويُشاهد كيف أنّ الشيعة في أيام عاشوراء لا يشغلهم في البلدان كافّة سوى إقامة مجالس العزاء واللطم ولبس السواد ، وما إلى ذلك من مستلزمات المصاب .

وقد نقل العديد من المؤرّخين أنّ معزّ الدولة الـديلميّ \_ في سنة خمسين وثلاثمشة ، وفي يـوم عـاشــوراء ـ أمــر أهــل بغــداد بـالنيــاحــة واللطم وإقــامــة المــآتم عـــلى الإمــام الحســـين (عليــه الســلام) ، وأنّ عـلى النســوة أن يشعثن شعــورهنّ ، ويســوّدنّ وجــوههن ؛ وأن عــلى الأسواق أن تغلق ، وأن تعلّق الرايات على الدكاكين ، وأن يتوقّف الطبّاخون عن عملهم .

وقد خرجت النسوة وقد مـرّغن وجههنّ بسواد دخـان القدور ، وهنّ يلطمن وينــدبن ، وامتدّ الأمر لسنوات دون أن يستطيع أحد إيقافه أو منعه « لكون السلطان مع الشيعة » .

ومن غرائب ذلك أنه يترك تأثيره في نفوس العامة ، حتى المخالفين منهم لهذا المذهب ، أو الذين لا يهتمون بطقوس الشريعة ، وأذكر أنّي عند مطالعتي لكتاب ( تحفة العالم ) تأليف الفاضل البارع عبد اللطيف الشوشتري(١) ، رأيت تفاصيل عجيبة عن مراسم تعزية يقيمها عبدة النار في الهند يوم عاشوراء .

يقول الشيخ الجليل والمحدّث الفاضل النبيل الحاج الميرزا محمّد القمّي رحمه الله تعالى في ( الاربعين ) : كنت سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة والف أيام عاشوراء في طريق كربـلاء ، وفي

<sup>(</sup>١) السيد عبد اللطيف المذكور من أحفاد السيد نعمة الله الجزائريّ ، وقد ألف هذا الكتاب في الهند في تاريخ شوشتر ، مضمّنا إياه مآثر سلفه من أحوال السيّد الجزائريّ وبنيه حتى زمانه هدو ، وأفرج فيه كثيراً من أحوال سكّان الهند ، وقد وضع هذا الكتباب من أجل عمّه السيد أي القاسم بن السيّد الرضيّ الملقب بـ ( مير العالم ) بعنوان ( تحفق ) ، لذلك فهو موسوم بـ ( تحفة العالم ) والله هو العالم .

الاوّل من عاشوراء سمعت وأنا في اليعقوبيّة ، وأكثر أهلها من السنّة ، نغمة نواح أصوات أطفال ، فسألت طفالاً من أهلها عن ذلك ، فأجابني بلسان عربيّ : ينوحون على السيّد المظلوم ؟ قال : سيّدنا الحسين (عليه السلام) .

وفي ما تبقّى من أيّام عاشوراء ـ وكنت في كردستان ـ رأيت سكّان البادية ، وهم بعيدون عن طقوس الشريعة ، وقد تجمّعوا معاً ، ونداء يا حسين يرقى منهم نحو معارج الأفلاك .

والأعجب من هذا تأثير ذلك المصاب في الجهادات والنباتات والحيوانات ، كها تدلّ الاخبار الكثيرة على أنّ الكاثنات كافّة تألمت للمصاب المفجع الذي ألمّ بسيّد المظلومين ، وكلّ منها بكى على طريقته ، وجرت تقلّبات كلّية في أجزاء عالم الإمكان بواسطة ارتباط واقعي ومناسبة حقيقيّة هي عبارة عن تلقي الفيض الإلهي بواسطة ذلك الوجود المقدّس ، والاستمداد من بركات تلك الذات الميمونة في نيل الترقيات المرتقبة من كلّ أحد في كهاله العلبيعيّ الذي يجوزه مع ذلك الجناب ، والذي هو واضح ظاهر على وجه لا يمكن معه إسدال ستارٍ على حقيقة الأمر ، فالمحبّ والعدو والماؤمن والكافر كلهم شاهدوا وشهدوا .

ولًا كان استيفاء هذه الأخبار يستوجب وضع كتاب مستقلّ عنها ، كمها أنّ نقل جـزء منها لا يتناسب مع هذا المختصر ، فإنّنا نشير إلى محصّلةِ بعض من هذه الأخبار والآثار .

يروى عن باقر العلوم ( عليه السلام ) أنَّه قال :

( بكت الإنس والجنّ ، والطير والوحش على الحسين بن عليّ ( عليهما السلام ) حتى
 ذرفت دموعها » .

وينقل عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنَّه سمع يقول :

 وإنّ أبا عبد الله الحسين بن عليّ ( عليهما السلام ) لمّا مضى بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهنّ وما بينهنّ ومن يتقلّب عليهنّ ، والجنّة والنار ، ومن خلق ربّنا ، وما يُرى وما لا يرى » .

وجاء في ذيل خبر أنَّ الإمام الحسن ( عليه السلام ) قال للإمام الحسين :

د . . فعندها (أي بعـد الشهادة) تحـلٌ ببني أميّة اللعنـة ، وتمطر السـماء دماً ، ويبكي عليك كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات ، والحيتان في البحار » .

وعن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في قىوله لـــزرارة أنَّ السياء والأرض والشمس بكت على الحسين أربعين صباحاً .

ويسروي الشيخ الصدّوق (ره) عن رجل من أهل بيت المقدس أنَّه قال :

و والله لقد عرفنا (نحن) أهل بيت المقدس ونواحيها عشية قتل الحسين بن علي ! قلت : وكيف ذلك ؟ قال : مارفعنا حجراً ولا مدراً ولا صخراً إلا ورأينا تحتها دماً يغلي ، واحمرت الحيطان كالعلق ، ومُطِرنا ثلاثة أيّام دماً عبيطاً ، وسمعنا منادياً ينادي في جوف الليل : أترجو أمّة قتلت حسيناً . . الأبيات .

وفي خطبة السيّد السجّاد ( عليه السلام ) عند وروده المدينة ، وفي طائفة من زيارات سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ، وفي مرويّات كثيرة إشارة إلى بكاء الموجودات ، وثورة المخلوقات ، كها أنّ أخبار العامّة وأقوال أهل السنّة تشهد بوقوع آثار غريبة لهذا المصاب العظيم في السياء والأرض .

وبملاحظة هذا كله يمكن القطع بدعوى عموم هذا المصاب ، ومن جملة مروياتهم كذلك ما جاء في تفسير الآية الكريمة : ﴿ فيا بكت عليهم السياء والأرض ﴾ ، من أنّه ولما قتل الحسين بكت السياء ) وبكاؤها حرتها » .

ونقل ابن عبد ربّه الأندلسيّ في ذيل الحديث عن وفود محمّد بن شهاب الزهريّ على عبد الملك بن مروان ، أن عبد الملك سأل الزهري عمّا وقع في بيت المقدس يوم قتل الحسين ، فقال الزهريّ : بلغني عن فلان أنّه لم يُقلب حجر \_ صبيحة مقتل عليّ بن أبي طالب والحسين بن عليّ - في بيت المقدس إلاّ وجد تحته دم عبيط .

وجاء في (كامل الزيارة) مثل هذا الحديث عن الإمام محمد الباقر (عليه السلام) قاله لهشام بن عبد الملك ؛ وكما أنّ ابن عبد ربّه يروي أنّه لمّا أُغير على معسكر الحسين وُجد فيه طيب ما ادّهنت به امرأة إلّا ابتليت بالبرص .

وحكاية القلم الحديدي الذي كتب على الجدار الأشعار المعروفة :

أترجو أمَّة قتلت حسيناً . . الأبيات .

وكذلك الحكاية التي سبقت عن تحـوّل الدنــانير إلى خــزف ، تلك الدنــانير التي أعــطاهـا الراهب لقاء أخذه الرأس المطهّر والتي نقلها علماء العامّة .

والحكايات عن مراثي الجنّ ونواحهم أكثر من أن تحصى ، وسياع أمّ سلمة ليلة مقتل الحسين ( عليه السلام ) مرئيّة الجنّ : ﴿ أَلَا يَا عَيْنَ فَاحْتَفْلِي بَجْهِدْ . . ﴾ ، وكذلك سياع الزهريّ لنواح الجنّ بهذه الأبيات :

نساء الجنَّ يبكين نساء الهاشميات ويلطمن خدوداً كالدنسانير ننقبات ويلبسن ثياب السود بعد القصيبات

وكذلك مرثبتهم بهذه الكلمات:

مسح النبيّ جبينه ولم بريق في الخدود أبواه من عليا قريش جدّه خدر الجدود

وجاء في ( تذكرة ) السبط وغيرها أن محمد بن سعـد يقول في ( الـطبقات ) : إن هـذه الحمرة لم تُر في السياء قبل مقتل الحسين ( عليه السلام ) .

وعن أبي الفرج أن جدّه نقـل في كتاب ( التبصرة ) أن وجـه السهاء يكتـبي بـالحمرة عنـد الغضب ، وأنَّ هـذه الحمرة دليـل غضبها وأمـارة سخـطهـا ، والله تعـالى منـزَّه عن الجسميّة وعوارض الأجسام ، وقد أظهر غضبه لمقتل الحسين ( عليه السلام ) بحمرة الأفق ، وهذا دليل على عظمة تلك الجناية .

وجاء في جملة من مرويّات العامّة أنّ الحيطان ظلّت شهرين بل ثلاثة أشهر وكأنّها ملطّخة بالدم ، وأمطرت السهاء مطراً بقيت آثاره على الملابس مدّة .

وكتب إبراهيم بن محمّد البيهقيّ في كتاب ( المحاسن والمساوى، ) الذي تمّ تأليفه قبل ما يزيد على ألف سنة ، أنّ محمّد بن سيرين قال : لم تُر هذه الحمرة في السهاء إلاّ بعد قتل الحسين صلوات الله عليه ، ولم تحض امرأة في الروم حتى أربعة شهور إلاّ أصيبت بالسبرص ، فكتب ملك الروم إلى ملك العرب : لقد قتلتم نبيّاً أو ابن نبيّ . انتهى .

كها نقل عن ابن سيرين قوله : إنَّ حجراً وجد قبل البعثة النبويَّة بخمسمئة سنــة ، وكان مكتوباً عليه بالسريانيَّة ما تعريبه :

أتسرجو أمّنة قستسلت حسسيسناً شمضاعية جسدّه يسوم الحسساب ويقول سليهان بن يسار: إنّ حجراً وجد مكتوباً عليه :

لابدّ أن ترد القيامة فاطمة وقميصها بدم الحسين ملطخ وسل لمن شفعاؤه خصاؤه والصود في يوم القيامة ينفخ

وجاء في مجموعة الشيخ الصدّوق و( الكشكول ) و( زهر الربيع ) وغيرها أنَّ عقيقة حمراء وجدت وقد كتب عليها :

أنا در من السما نثروني يسوم ترويج والد السماين كنت أنقى من اللجين بساضاً صبغتني دماء نحر الحسين

ويقول السيّد الجزائويّ في ( زهر الربيع ) : إنّه عُــثر في مدينــة شوشــتر على حجــر صغير أصفر استخرجه الحفّارون من الأرض ، وقد كتب عليه : بسم الله الرحمن السرحيم ، لا إلىه إلاّ الله محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله ، لمّا قسل الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كتب بدمه على أرض حصباء : ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب يتقلبون ﴾ .

إنَّ العجب من وقوع أمور كهذه لينتفي إذا علمنا أن نظيراً لهـا يقع في زمـاننا ، فـالشيخ المحـدّث الجليل المـرحوم ثقـة الإسلام النـوريّ ينقل عن شيخـه المرحـوم الشيخ عبـد الحـين الطهرانيّ أنّـه قد اتفّق حـين كان في الحلّة أن قـطعوا شجـرة ، ثم نشروها طـولانيّاً بـالمنشار إلى نصفين ، فإذ قـد نقش في بـاطن كـلّ شقّ : « لا إلـه إلّا الله ، محمّـد رسـول الله ، عـليّ وليّ الله » .

وقد نقل العالم الفاضل الأديب الماهر الحاج ميرزا أبو الفضل الطهراني بتوسط والده المحقّق هذه القصّة أيضاً عن المرحوم شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين ، الذي قال بعد ذلك: إنّي كنت في طهران فرأيت قطعة ماس صغيرة بحجم لا يزيد عن نصف حبّة من العدس، وقد نقش في باطنها - بطريقة يقطع من يراها أنّها ليست مصنوعة - الإسم المبارك و عليّ ، بياء مقلوبة ، مع كلمة صغيرة تظهر كانّها و يا ، ويكون مجموعها: ويا عليّ ، والقصص من هذا القبيل كثيرة في التواريخ والسير.

وقد جاء في العديد من كتب العامّة أنّه سمع ليلة مقتل الحسين (عليه السلام) قائل يقول : أيها القاتلون جهلاً حسيناً . . الخ .

كها جاء في أحاديث عديدة أنّه لمّا قتل الحسين ( عليه السلام ) أمطرت السماء دماً ، كمها ورد أن السماء انقلبت سوداء حتّى أن النجـوم ظهرت فيهـا نهاراً ، وأنّه لم يـرفع حجـر إلّا وجد تحته دم عبيط .

وفي رواية ابن حجر أنَّ السهاء بكت سبعة أيام وصارت حمراء .

وينقل ابن الجوزيّ عن ابن سيرين أنّ الدنيا أظلمت ثلاثة أيّام ، ثم ظهرت بعدها حمرة في السهاء .

وروي في (ينابيع المودّة) عن (جواهـر العقدين) للسمهـوري أنّ جماعـة حضروا عزاء عنـد الروم ، فـرأوا في الكنيسة مكتـوباً ؛ أتـرجو أمّـة قتلت حسيناً . . الـخ ، فسـالـوا عمّن كتبها ، فقالوا : لا نعلم .

وفيه أيضاً عن ( مقتل أبي غنف ) مرويّات عديدة عن نواح الجنّ ومراثيهم فيها بين أهل البيت ( عليهم السلام ) في طريقهم بين الكوفة والشام ، وجاء فيه أنّهم لمّا انتهوا إلى ديـر الراهب نصب الجند رأس الحسين ( عليه السلام ) على رمع ، فسمعوا صوتاً يقول : والله منا جشت كنم حتى بصرت بنه بنالنطف منعفر الخندين منحورا وحموليه فنتينة تندمني نحورهم مشل المصابيح يغشون الندجي نبورا كنان الحسين سراجاً يستضناه بنه الله ينصلم أنّي لم أقبل زورا

وقد نقل عن همزيّة ابن حجر أنه قبال : من جملة الآيات التي ظهرت يوم مقتبل الإمام الحسين ( عليه السلام ) أن السهاء أمطرت دماً ، وامتلات الأواني بالبدم ، واسود الأفق حتى رثيت النجوم ، واشتدّت ظلمة الليل حتى ظنّ النباس أنّها هي ، أي هي القيامة قد قبامت ، والتقت النجوم واختلطت ، ولم يرفع حجر إلاّ ظهر تحته دم يغلي ، وأظلمت الدنيا ثلاثة أيام ، ثمّ ظهرت فيها الحمرة (1). وقيل إنّ هذا امتد ستة شهور، وكان يرى بعد ذلك على الدوام.

وذكر السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) ما يقرب من هذه المضامين ، ثم أضاف يقول : والورس (٢) الذي كان في معسكرهم تحوّل إلى رماد ، ونحروا النوق التي كانت فيه فرأوا في لحمها ما يشبه النار ، وطبخوها فإذا مرارتها كالصبر .

وعلى العموم فإن من هذه المقولات الكثير في مطاوي كتب السنَّة ، وهي أكثر من أن يتمّ حصرها والإحاطة بها .

#### حكاية غريبة في جبل الوند

نختتم كلامنا بحكاية غريبة : ينقل الشيخ المرحوم المحدّث النوريّ طاب ثراه بسند صحيح عن العالم الجليل صاحب الكرامات الباهرة والمقامات العالية العالم المللّ زين العابدين السابدين (ره) أنّه قال :

<sup>(</sup>١) يقول المؤلف: قال شيخنا صاحب (أربعين الحسينية): يمكن أن يكون هذا النوع من الاحاديث مستبعداً في نظر أهل العصر، ويوسوس شيطان الحيال أن حمرة السهاء والأفق من الأصور الطبيعية الممهودة، التي ذكرت في كتب الهيئة (الجغرافية) كها ذكرت الأسباب الطبيعية لها، غير أن هذا المعنى لا يتناق مع ما نقل عن المعتمدين من أهل التاريخ، ذلك أنّه يمكن أن يكون مرادهم حدوث حرة خاصة، تظهر من الحارج أو وسط السباء في غير وقت الشروق، لا حمرة الأفق عند الشروق والغروب التي تحدث عن انعكاس الأشعة، فلا يذهبن الظن أنها صراد العلماء الأعلام والمؤرخين الكبار، ذلك أن أي عاقبل لا يمكن أن يعطي الأمر المعتاد صفة الحادثة الواقعة، وخصوصاً علماء الصائمة الذين لا يسلمون ما أمكنهم ذلك يناقب وفضائل تنسب إلى الأثمة الأثني عشر عليهم السلام، وقد حفلت سنة إحدى وستين من الهجرة بوقائع عجبة إلى الحد الذي لا يقبل الإنكار.

وقد تعرّض صاحب (شفاء الصدور) لهذا الأمر ببيان لا يتّسع المقام لذكره ، وعل من يطلبه الرجـوع إليه في مظانّه ، والله هو العالم .

 <sup>(</sup>٢) الورس: نبات أصفر كالسمسم يزرع في اليمن ، وتصبغ به الملابس ، وقد ذكر البيهقي هذا الأمر أيضاً
 في ( المحاسن والمساوىء ) .

لًا رجعنا من زيارتنا لمشهد الإمام الرضا (عليه السلام) اتّفق أن كان مرورنا بجبل الوند على مقربة من همدان ، فنزلنا هناك ، كان الفصل ربيعاً ، وانصرف مرافقونا إلى نصب الحيام ، فرحت أنظر إلى سفح الجبل ، وإذا بي أرى شيئاً أبيض ، فلمّ أنعمت فيه نظري ظهر أنه شيخ مسنّ ذو لحية بيضاء ، وعلى رأسه عمامة بيضاء ، وقد جلس عمل صفة ( مصطبة مرتفعة ) تعلو عن الأرض نحو أربعة أذرع ، وقد صفّت حولها حجارة كبيرة بحيث لم يعد يظهر منها سوى طرف موضع استراحته ، فدنوت منه وسلّمت عليه ببشاشة ، فأنس إليّ ونزل من مكانه ، ثم أخذ يُخرفي عن أحواله ، وأنّه لم يتنكّب عن الطريق المشروعة الطبيعيّة ، فهو ذو أمل وأولاد ، لكنّه اختار الاعتزال عن تسيير شوؤنهم ليتفرّغ تفرّغاً تاماً للعبادة ، وكانت لديه أرسائل عمليّة لعلماء العصر ، وقد مضى عليه في مكانه ذاك ثمان عشرة سنة كها قال :

ومن العجائب التي شهدها ورواها لي ـ بعد استفسار منّي ـ هذه القصّة ، قال :

كانت بداية قدومي إلى هنا في شهر رجب ، وبعد مرور حسمة اشهر وبعض الشهر ، وكنت ذات ليلة مشغولاً بصلاة المغرب ، فإذا بي أسمع صدى عويل عظيم وجلبة عجيبة ، فمراني الخوف ، وخففت من صلاتي ، ثم نظرت إلى الفلاة فرأيتها مليئة بالحيوانات وهي تتجه نحوي ، وكانت حيوانات مختلفة متضادة ، ففيها الأسد والغزال والبقرة ووعل الجبل والنمر والذئب ، وقد اختلطت ببعضها وهي تصرخ بأصوات متباينة ، فزاد خوفي واضطرابي ، كها أخذني العجب في اجتماع هذا الخليط من الحيوانات بأصواتها الغريبة حولي في هذا المكان ، وقد اشرأبت برؤوسها نحوي ، فقلت في نفسي : إنّ من المستبعد أن يكون السبب في اجتماع هذه الحيوانات والضواري المعادية هو رغبتها بافتراسي في حين أنّها لا تفترس بعضها البعض الآخر ، وليس اجتماعها إلّا لأمر عظيم وحدث جلل ، وبعد التأمّل جرى في خاطري أن تلك الليلة كانت ليلة عاشوراء ، ولا بدّ أن يكون هذا الأنين والنواح وهذا الاجتماع إلّا من أجل المصاب بأبي عبذ الله (عليه السلام) .

ولّما اطمأنّت نفسي إلى هذه الفكرة تناولت عهامتي ووضعتها فوق رأسي ، ونزلت من مكاني وأنا أقول : حسين حسين، شهيد حسين، وأمثال هذا الكلام، فأفسحت لي الحيوانات مكاناً خالياً في وسطها ، وأحاطت بي كالحلقة ، وكان بعضها يضرب الأرض برأسه ، وبعضها يتمرّغ بالتراب ، واستمرّ الأمر على هذا النحو حتى بزغ الفجر ، فأخذت الحيوانات الأكثر وحشية تنسحب ، وتبعتها الحيوانات الأخرى حتى تفرّقت وغابت ، وجرت عادتها على ذلك في كل سنة ، ومنذ ثهاني عشرة سنة حتى الآن ؛ وكنت أحياناً يشتبه عليّ يوم عاشوراء فيأتي اجتهاعها هنا ليذكّرني به ، إلى آخر الحكاية(١) عمّا لا داعي لذكره !

<sup>(</sup>١) أقول : هذا الحكاية موضع استغراب شديد عندي ، ومستبعدة أيضاً ، نظير الحكاية الثالثة في الباب السرابع =

وجاء في السيرة الحلبيّة نقلاً عن بعض الزهّاد أنّه اعتّاد على تفتيت الخبز طعاماً للنمل كلّ يوم ، فإذا كان عاشوراء امتنع النمل عن أكل هذا الخبز ؛ إلى حكايات كثيرة من هذا القبيل ، ونكتفي إلى هنا بهذا المقدار ، ومن أجل تصديق هذه الحكاية التي نقلها الشيخ المرحوم نـورد هذا الحديث الشريف :

يروي الشيخ الاجلّ الاقدم أبو القاسم جعفـر بن قولـويه الفمّيّ عن الحــارث الاعور أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال :

و بأبي وأمّي الحسين المقتول بظهر الكوفة ، والله كأنّي أنظر إلى الوحش مادّة أعناقها على
 قبره ، ومن أنواع الموحش ، يبكونـه ويرشونه ليـلاً حتى الصباح ، فـإذا كان كـذلك فـإيّــاكم
 والجفاء » .



عشر من المجلّد الثاني ، غير أنّ سندها في غاية الصحّة والاعتبار ، كلام مروي عنه ، والله هو العالم .

## الفصل المادئ عشر

## في مراثي الامام المسين ( عليه السلام )

وحرصاً مني على أن تكون هذه الرسالة الموجزة ذات نفع عميم ، فإنّي أتبرّك بذكـر بعض من هـذه المراثي ، ومـع أن هذه المـراثي عربيّـة اللسان ، وأنّ هـذا الكتاب المستـطاب فارسيّ اللسان ، فلا بدّ أن تكون ذات نفع لأولئك الذين لا يجسنون العربيّة .

قال الشيخ الجليل محمّد بن شهر اشوب نقلًا عن أماليّ المفيد النيشابوري : رأى ذرّة النائحُ فاطمة سلام الله عليها في نومه واقفة على رأس الحسين ( عليه السلام ) وأمرته أن يرثيه بهذه الأشعار :

أيّها العينان فيضا واستهلاً لا تغيضا وابكيا بالطفّ ميتاً مبرك الصدر رضيضا لم أمرضه قتيلاً لا ولا كان مريضا

وجاء في ديوان السيّد الأجلّ العالم الكامل السيّد نصر الله الحائري أن رجلاً ثقةً ومعتمداً من أهل البحرين حكى لـه أنّ بعض الأخيار رأى في عـالم الرؤيـا فاطمـة الزهـراء صلوات الله عليها مع جماعة من النساء ينُحن على أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) بهذا البيت :

واحسيناه فبيحاً من قفا واحسيناه غسيلاً بالدما

فذيله السيد بهذه الأبيات:

واغريبأ قبطنه شيبته واسليبأ نسجت أكفانه واطعينا ماليه نبعش سبوى السر واوحسيداً لم تسغيمض طرفه واذسحأ يتلظى عطشأ واقبتيلا حرقبوا خيمته آه لا انساه فرداً ما له

إذ غدا كافوره نسيج النرى من شرى البطف دبورٌ وصب مع في كنف سنان ذي الخنا كنفُّ ذي رفق به في كربللا وأبوه صاحب الحوض غدا ولحسى لسلديسن الحسنسيفسي وعسا من منعين غنير ذي دمنع أسى

ونقل شيخنا في ( دار السلام ) عن بعض الدواوين أن أحد الصلحاء رأى في نومه فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فقالت له: قل لأحد الشعراء الموالين لنا أن ينظم قصيدة في رثاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) يكون الشطر الأول من مطلعها :

من أيّ جرم الحسين يقتل

فامتثل السيّد نصر الله الحائري للأمر وأنشد:

من أيّ جسرم الحسين يستسل وينسبج الأكفان من غفر البثري وقبطنه شيبته ونعشه ويسوطشون صدره بسخسلهم

وبالندماء جسمه يغشل له جنوب وصبا وشمأل رمح له الرجش سنان بحمل والعلم فيه والكتاب المنزل

أقول : إن البعض لم يرضوا عن تشبيه الشيب بالقطن كها جاء في أشعار السيّد ، وكما في بعض الزيارات، في حين أنَّ هذا التشبيه بليغ إلى حدَّ أن شعراء العرب العجم أوردوه في أشعارهم أيضاً ، وهذا الحكيم النظامي يقول :

إن خبوليطت سبوداء شعيرك بالبيا في هو النذيبر إلى النهايبة لا الرجياء قبطن المشيب غبدا خيبوطبأ للكفن

فالقطن هذا مؤذنٌ بالإنكفاء(١)

يقول ابن شهر اشوب والشيخ المفيد وآخرون : أوَّل شعر رثى بــه الحسين بن عــلَّ ( عليهما السلام ) قول عقبة بن عمرو السهمي ، وهو :

تخافون في الدنيا فأظلم نورها ففاض عليه من دموعي غريرها ويسعد عيني دمعها وزفيرها

إذ السعمين قمرت في الحميماة وأنستم مسردت عسلي قسير الحسسين بنكسريسلا ما زلت أرثب وأبكى شجوه

<sup>(</sup>١) تعريب بيتين بالفارسيّة ( المعرّب ) .

وبكيت من بعد الحسين عصابة مسلام على أهل القبور بكربلا مسلام بأصال العثيّ وبالضحى ولا برح الوفّاد زوّار قبره

أطاف به من جانبيها قبورها وقل لها مني سلام ينزورها تؤدّيه نكباء الرياح ومورها(۱) يفوح عليهم مسكها وعبيرها

ويروي الشيخ ابن نما في ( مثير الأحـزان ) أنّ سليهان بن قِتَـة العدويّ مـرّ بكربــلاء بعد ثلاثة أيّام من مقتل الحـــين ( عليه السلام ) ورأى مصارع الشهداء ، فاتّكاً على فرسه ، وأنشــاً يقول :

> مررت على أبيات آل محمَّد ألم تبر أنَّ الشمس أضحت مبريضة وكنانبوا رجناء ثبَّمَ أضبَّحُبوا رزيَّة

إلى أن يقول :

وإنّ قستبل الطفّ من آل هاشم وإنّ قسده أعولت تبكى الساء لفقده

أذلَّ رقباب المسلمين فيذلَّبت وأنجُمها نياحت عمليه وصلَّت

فلم أرها أمشالها ينوم حبلت

لفقد حسين والبلاد اقسعرت

لقمد عمظمت تملك المرزايما وجملت

يجدر القول : قد تقدّم عند الحديث عن خروج الحسين (عليـه السلام ) من المـدينة إلى مكّـة أن إحدى عـبّات الحسين (عليـه السلام ) قـالت له : يـا بن رســول الله ، سمعت الجنّ ينوحون عليك ويقولون : و وإنّ قتيل الطفّ من آل هاشم » .

فإمًا أن يكون سليهان قد سمع هـذا القول من رشاء الجنّ فادرجـه في أشعاره ، وإمّـا أن يكون من توارد الخـواطر الـذي يتّفق وقوعـه بكثرة ؛ وقـد نقل أنّ أبــا الرمــع الحزاعيّ تشرّف بالحضور لدى فاطمـة بنت الحسين (عليهها السلام) ، فـأنشد يــرثي الحسين (عليــه السلام) بأبيات ختمها بقوله :

وإذَّ فستسيل السطفّ من آل هساشه أذلَّ رفاباً من قريش فذلَّت

فقالت له فاطمة ( عليها السلام ) : يجدر القول : أذلّ رقـاب المسلمين فـذلّت ، فقال أبو الرمح : سيكون ذلك .

يقول أبو الفرج في ( الأغاني ) نقلًا عن عليّ بن إسماعيل التميميّ عن أبيه أنّه قال : كنت في حضرة أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) فدخل حاجبه يطلب الإذن للسيّد

<sup>(</sup>١) المور بالضمّ : الغبار تثيره الرياح .

الحميريّ بالدخول ، فأذن له ، وضرب ستراً فأجلس أهمل بيته من وراء السيرّ ليسمعوا رشاء السيّد للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ثمّ دخل السيّد فسلّم وجلس ، فطلب منه أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن يرثى الحسين ( عليه السلام ) ، فأنشد :

أمرر على جدث الحسي يا أعظُماً لا زلت من فإذا مررت بقبره وابك المطهر للمط كبكاء معولة(ااتت

ن فقل الأعظمه الزكية وطفاء ساكبة روية فأطل به وقف المطية لمستر والمطهرة النقية يوماً لواحدها المنية

يقول الراوي : فرأيت دموع أبي عبد الله تنهمل على وجهه ، وارتفع الصراخ والبكاء من أهل بيته ( عليهم السلام ) حتى أمر السيّد أن يمسك ، فأمسك .

يقــول المؤلّف : لقد تقــدّم القول بــانّ أبا هــارون المكفوف أنشــد هذه المــرثيــة للصــادق ( عليه السلام ) فها جاوز البيت الأوّل إلاّ وبكى الصادق ( عليه السلام ) فأمســك أبو هــارون عن الإنشاد ، فأمره ( عليه السلام ) أن يستمرّ ففعل .

وما ألطف مرثية الوصال الشيرازي في هذا المقام إذ يقول :

لىبسَ الخيلوق عنى يسعنافيوا سيلينه منا نيفيع ثيوب ليس يسسترتجسته ليوجسم يوسف بسالحيوافير رضّضوا

من خبوف أن يعبرى الشهيب الأرفيع جبيداً ولا كفين يقيبه فيبنجيع ربيع القميص أبياه لم تبك تنفيع(")

## مرثية مختارة من قصيدة للعرحوم السيّد جعفر الحلِّ

وجه التصبياح على ليل مظلم والليل يشهد لي بأني ساهر من قرحة لو أنّها بيلَمُلُم ما خلت أنّ التدهر من عاداته ويقدم الأموي وهو مؤخر مشل ابن فاطمة يبيت مرداً

وربيع أيامي عيلي محرم إن طاب للناس الرقاد فهوموا نسفت جوانبه وساخ يسلملم<sup>(٦)</sup> تروي الكلاب به وينظمي الضيغم ويوتحر المعلوي وهو مقدم ويويد في لذاته متنعم

<sup>(</sup>١) إشارة إلى من أعولت على قتل طفلها الوحيد .

<sup>(</sup>٢) تعريب أبيات بالفارسيّة ( المعرّب ) .

<sup>(</sup>٣) اليَلَمْلُم: جبل يقال إنه ميقات أهل اليمن للحجّ .

وتبضين البدنيا عبل ابين محمّد خبرج الحسبين من المسدينسة خسائف وقد انتجل عن مكّة وهو ابنها لم يندر أين ينزين بُندن ركابه فمشت تؤمّ به العراق نجائب حقت خبرعصابة مضرية دكت حبجازيون بين رحالهم متقلدين صوارما مندية بيض الصفاح كأنهن صحائف إن أبسرقست رعدت فسرائص كسلّ ذي ويسقسون عسوالسيأ خسطية نبزلوا يحبومنة كبريبلا فتبطليت وتسباشر (٣) السوحش المشار أمامسهم طمعت أميّة حين قبلَ عديدهم ورجوا مذلتهم فقلن رماحهم وقسع السعسذاب على جيسوش أميت ما داعهم إلاّ تسقحم ضيبغم عبست وجوه القوم خموف المهوت وال قَلَب اليمين على الشهال وغساص في ال وثنى أبسو الفضل الفوارس نكمسأ صببغ الخبيبول بسرمحيه حبتى غيدا بطل تورّث من أبيه شجاعة حامى الطعينة أين منه ربيعة

حتى تقاذف الفضاء الأعظم كخروج موسى خبائفا يستكتم وب تُشرَفت الحيطيم وزمزم فكأتما المأوى عليه محرم مشل النبعيام به تخبّ وتسرسيم(١) كالسدر حين تلف فيه الأنجيم تسرى المنايا أنجدوا أو أتهموا من عنزمهم طُبعت فليس تَكَهُم (١) فسيهسا الجسام مسعسنسون ومستسرجسم بأس وأميطر من جوانبها البدم تتقاعد الأبطال حين تنقوم منتهم عبوالبدها التنسبور الحبوم أن سوف يكثر شربه والمطعم لطليقهم (٤) في الفتح أن يستسلموا من دون ذلك أن تنال الأنجم من باسل هو في الوقائع معلم غيران يسحبكم لفظه ويدمده عباس فيهم ضاحك يستبسم أوسياط يحبصد ليلرؤوس ويحبطم فراوا أشد ثباتهم أن يُهزموا سيّان أشقر لونها والأدهم فيها أنوف بني الضلالة تُرغم أم أيسن مسن عسليسا أسيسه مسكسدًم(°)

<sup>(</sup>١) نرسم الناقة : تمشي مشيأ شديداً .

<sup>(</sup>٢) نَكُهُم : تتكهّم السيوف أي : تكلّ .

<sup>(</sup>٣) تباشروا : بشر بعضهم بعضاً بقرب توفّر المأكل والمشرب من لحم ودم .

<sup>(</sup>٤) لطليقهم متعلقة بـ ( يستسلموا ) .

<sup>(°)</sup> هذا البيت إشارة إلى ربيعة بن مكدِّم المحروف بـ ( حامي الـظعن ) حيًّا وميتـاً ، عرض لـه فرســان من بني سليم ومعه ظعائن من أهله يحميهم وحده ، وكان شجاعاً مشهوراً ، فأصيب قلبه بسهم ، فنصب رمحه في =

في كنفِّه السيري السبقياء ينقبلُه مثيل السحيانية للفنواطيم صنويته فسسأ بصارمه التصفيل وإثني لبولا القضا لمحا البوجبود بسيفه حسمت يبدينه المرهنفات وإنبه فخدا يهم بسأن يسمسول فسلم يسطق أمرز الردى من كان يجذر بطشه وهدوى بجنب العلقمي فليت فتمشى لمصرعته الحسسين وطبرف ألفاه محجوب الجهال كانه فبأكبث منتحنيبا عبليته ودمعته قمد رام يسلثممه فملم يسر مموضعماً نادى وقد ملأ البوادي صيحة أأخي من يحمي بنيات محمد هـذا حسامـك من يـذلّ بـه العـدى هـوُنـت يـا بـن أبي مـصـارع فـتـيـتى

من قصيدة له انضأ

يا لهفتاه لنزين العابدين لقى كانت عيادته منهم سياطهم جرّوه فانتهبوا النطع المعدّك

وبكف اليمني الحسام المخذم(١) فيصيب حناصينه العندؤ فترجم في غير صباعيقية السبيا لا أقسيم والله يقضى ما يسساء ويحكم وحسامه من حددهن لأحسب كالليث إذ أظفاره تتقلم أمْنَ البغاث إذا أصيب القشعم(٢) للشاربين به يُداف العلقم(٣) بسين الخسيام وبسينه مستفسم بدر بمُنْحبطم البوشبيج(٤) ملثبم صبّغ البسيط كأنّما هو عندم(°) لم يُسدُّمِهِ عض السلاح فيلشم صبة النصنخور لهولها تنتأكم إن صرن يسسترحمن من لا يسرحهم ولواك هذا من به يتقدم والجرح يُسكِنه الذي هو آلم

من طبول علّته والسقسم قد نهكا وفي كعبوب القنا قبالبوا البقاء لكا وأوطأوا حنبه السعيدان والحسكا

الأرض واعتمد عليه وهـو ثابت في سرجـه لم يزل ولم يمـل ، وأشار إلى الـظعائن بـالرواح فــرن حتى بلغن
 بيوت الحي ، وبنو سليم إزاءه لا يقدمون عليه ويظنونه حياً .

<sup>(</sup>١) المخذم : القاطع من السيوف .

 <sup>(</sup>٢) البغاث : الطير بطيء الطيران ، أي الضعيف ، والقشعم ؛ النسر المسنّ ، أي المجرّب ، أو الأسد والمعنى
 أن ضعاف الطير تأمن الردى ، إذا أصيب النسر .

<sup>(</sup>٣) العلقميّ : اسم رافد من روافد الفرات ، يداف العلقم : يُخلط الحنظل المرّ .

<sup>(</sup>٤) منحطم الوشيج : مشتبِّك الرماح .

<sup>(</sup>٥) العندم : خشب البقم يُصبَغ به ، ويقال له : دم الأخوين .

## من قصيدة لبعض السلاة الأجلاء (قده)

إن كان عندك عبرة تجريها وسعى تبل بها مضاجع صفوة ولقد مررت على منازل عصمة وبكيت حتى خلتها ستجيبني وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر بأي التي ورثت مصائب المها لم أس إذ هتكوا حاها فانشنت تدعو فتحترق القلوب كأنما أيسوقها زُحَرٌ بفرب متونها عجباً لها بالأمس أنت تصونها وسروا برأسك في القنا وقلوها وقالها وقالوها وزية حالها

فانزل بأرض الطفّ كي تسفيها ما بلّت الأكباد من جاريا(١) ثقل الأكباد من جاريا(١) بيكائها حزناً على أهليها مدهولة تصغي لصوت أخيها فغدت تقابلها بصبر أبيها تشكو لواعجها إلى حاميها في الأسر سائقها ومن حاديها والشمر يحدوها بسبّ أبيها واليوم آل أمية تبديها لك من ثيابك ساتراً يكفيها تسمو إليه ووجدها يضنيها أو قدموه فحاله يشجيها

#### من قصيدة للشيخ صالح الكواز (قده)

يا راكباً شدة ميّاً(٢) في قوائمه عج بالمدينة واصرخ في شوارعها نداد الله ين إلى المريخ بهم قبل يا بني شيبة الحمد الله ين بهم قوموا فقد عصفت باللطف عاصفة فتما الأرض نعياً من صوادمكم ولتلذهل اليوم فيكم كل مرضعة نسيتم أم تناسيتم كرائمكم أبيجعون وهم أمرى وجدهم

يسطوي أديسم الفيافي كلّم اذرعا بصرخة تملاً الدنيا بها جزعا لبُّوه قبل صدى من صوته رجعا قامت دعائم دين الله وارتفعا مالت بأرجاء طود العزّ فانصدعا فإنَّ ناعي حسين في السهاء نعى فطفله من دما أوداجه رضعا بعد الكرام عليها الذلّ قد وقعا لعمّه ليل بدر قط ما هجعا

<sup>(</sup>١) مراده الماء الجاري في الفرات .

<sup>(</sup>٢) الشدقمي : بعير ينسب إلى النعمان بن المنذر ، وكان معروفاً .

أنينه ، كيف له أصواتهم سمعها

فليت شعري مِنَ العبّاس أرّقه

### من قصيدة للسيد محمد نجل السيد الكاظم القزويني

وخدرات من عقائل أحمد ممن شاكل حرى الفؤاد مروعة ويتبعة فزعت لجسم كفيلها الموت على جسم الحسين وقلبها الوقعت عليه تشمّ موضع نحره أين الحفاظ وفي الطفوف دماؤكم أين الحفاظ وهذه أشلاؤكم أين الحفاظ وهذه أطفالكم أين الحفاظ وهذه أطفالكم

هجمت عليها الخيل في أبياتها أصحت تجاذبها العدى حبراتها حسرى القناع تعبع في أصواتها مصدوع كاد ينذوب من حبراتها وعبيونها تنهل في عبراتها تدعو سرايا قومها وهاتها شفكت بسيف أميّة وقناتها بقيت ثلاثاً في هجير فلاتها ذبحت عطاشاً في شجير فلاتها مُلت على الاقتباب بين عداتها



### الفصل الثاني عشر

# في بيان أولاد المسين (عليه السلام) وأزواجه

#### أولاد الإمام الحسين (عليه السلام)

يقــول الشيخ المفيـد : كان للحسـين (عليـه الســلام ) ستّـة أولاد ، منهم أربعـة ذكــور وهـم :

الأول : علي بن الحسين الأكبر ، وكنيته أبو محمّد ، وأمّه شاه زنــان بنت كسرى يــزد جود .

الثاني : عليّ بن الحسين الأصغر ، ويعـرف بالأكـبر ، استشهد مـع أبيه في كـربلاء كــها تقدّم ، وأمّه ليلي بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفيّة .

الثالث : جعفر بن الحسين ، وأمّه امرأة من قضاعـة ، وكانت وفـاته في حيـاة الحسين (عليه السلام ) ، ولم يعقب .

الرابع : عبد الله بن الحسين ، قتل في كربلاء أيضاً بسهم وهو في حجر أبيه كها تقدّم .

أمّا البنتان فهما: سكينة ، وأمّها الرباب ابنة امرىء القيس ، وهي كـذلـك أمّ عبد الله بن الحسين ؛ والبنت الثانية واسمها فاطمة ، أمّها أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيـد الله التيميّة . انتهى .

وقد اختيار جماعية آخيرون منا اختياره الشييخ المفييد ، لكنَّهم دعوا الإمنام السجَّاد ( عليه السلام ) بعليّ الأوسط ، ودعوا عليًّا الشهيد بعليّ الأكبر .

وقال ابن الخشّاب وابن شهـر اشوب : إنّ عـدد أبناء الحسـين ( عليه الســلام ) ستّة ، بإضافة محمّد وعليّ الأصغر ، وزادا على ابنتيه زينب ، فيصبح المجموع تسعة . وعد الشيخ بحليّ بن عيسى الإربليّ في (كشف الغمّة) نقلًا عن كمال الدين بن طلحة أولاده (عليه السلام) بعشرة ، سمّى تسعة منهم بما سمّاهم ابن شهر السوب ، وأضاف ابنة رابعة ولم يسمّها .

وعلى أيّ حال فقد تقدّم الحديث عن استشهاد ابني الحسين ( عليه السلام ) في الطفّ ، وسيأن الحديث عن أحوال الإمام السجاد ( عليه السلام ) فيها بعد إن شاء الله .

وأمّا كونه ( عليه السلام ) أكبر من عليّ الأكبر كما يقول الشيخ المفيد ، أو كونه أصغـر كما يقول ابن إدريس وجماعة من أهل التاريخ فنحن قد ذكرنا في كتاب ( نفس المهمـوم ) بيانــاً لهذا الأمر ، فلا نكرّر .

وجاء في الباب الرابع ضمن الحديث عن أولاد الإمام الحسن (عليه السلام) أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) عقد لابنته فاطمة على ابن أخيه الحسن المثنى ، وأنّها أنجبت منه عبد الله المحض وإبراهيم الغمر والحسين المثلّث ، وقد تقدّم الحديث عنهم .

وكانت فاطمة عديمة النظير في التقوى والكهال والفضــل والجمال ، وقــد دعيت بــ( الحور العين ) .

توفّيت فاطمة في المدينة سنة سبع عشرة ومئة من الهجرة ، كها توفّيت أختها سكينة (عليها السلام) في السنة نفسها أيضاً في المدينة ، واسم سكينة كان آمنة أو أميمة ولقبتها أمّها بسكينة ، وكانت سكينة سيّدة النساء وعقيلة قريش ، مع حصافة في العقل وإصابة في الرأي ، ويقال إنّها كانت أفصح الناس وأعلمهم بلسان العرب والعلم والشعر والفضل والأدب ، وتروى عنها أمور كثيرة .

فقـد روي أنه لمّـا توفّيت تلك المخـدّرة الفاضلة تـانْخر الخـروج بجنازتهـا لأنّ خـالـد بن عبـد الملك ( وكان حـاكماً عـلى المدينـة ) أمر أن لا يخـرجوا بهـا حتى يحضر ، ولما حضر متـأخراً ابتاعوا كافوراً بثلاثين ديناراً ونثروه على جــدها المبارك .

ويقول أبو الفرج: إن جنازتها تأخّرت من الليل حتى الصباح، فأعطى محمّد بن عبد الله ، النفس الزكيّة، عطّاراً أربعمته دينار ثمناً للعطور والعود الذي أحرقوه في المجامر حول سريرها.

ويروي أبو الفرج أيضاً عن سكينة ( عليها السلام ) أنَّها قالت : قـال أبي وعمّي الحسن في حقّى وحقّ أمني الرباب :

العمرك إنني لأحب دارأ تكون بها السكينة والرباب

احبها وابدل جل ما لي وليس لعانب عندي عناب

ويقول السبط بن الجوزي نقلًا عن سفيان الشوريّ : إنّه لمّا عزم علي بن الحسين (عليه السلام) واداً ثمنه (عليه السلام) زاداً ثمنه السلام) واداً ثمنه الف درم(١) وبعثت به إليه ، فلمّا بلغ (عليه السلام) الحرّة ـ وهي منطقة صخرية معروفة قرب المدينة ـ وزّع هذا الزاد على الفقراء المساكين .

#### زوجات الإمام الحسين ( عليه السلام )

الأولى شهر بانو أو شاه زنان وهي الأمّ الماجدة للإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، وسيرد الحديث عنها فيها بعد إن شاء الله ، والثانية الرباب بنت امرىء القيس ، أمّ السيدة سكينة (عليها السلام)، وكان الحسين (عليه السلام) شديد التعلّق بها والرعاية لها .

جاء في ينابيع المودّة أنّه كان لامرى، القيس ثلاث بنات ، زوّج إحداهن لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، وزوّج الثانيّة للحسن (عليه السلام) ، والثالثة هي هذه زوجة الحسين (عليه السلام) ، وقد قال فيها أشعاراً معروفة ؛ وكان يخطبها أشراف قريش بعد استشهاده فكانت تردّهم وتقول : « لا يكون لي حمو بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، ولا زوج بعد الحسين (عليه السلام) .

وفي مجلس ابن زياد لمَّا نظرت إلى رأس زوجها ضمَّته تقبُّله وتقول :

واحسيناه فلانسيت حسيناً أقصدت أسنَة الأعداء غادروه بكربلاء صريعاً لا سقى الله جانبي كربلاء

وجاء في التواريخ أنّها لم تبق على قيد الحياة بعد واقعة كربلاء أكثر من سنة ، ولم تــزل في بكــاء وعزاء ، ولم تكن تنــزل تحت سقف بعــد أن رأت بعينيهــا جـــــد زوجهــا مــطروحـــاً تحت الشمس عارياً ، فألت على نفسها أن لا ترتاح إلى ظلّ .

ويقـول ابن الأثير في ( الكـامـل ) : إن الـربـاب ظلّت سنـة قـائمـة عـلى قـبر الحسـين ( عليه السلام ) ، عادت بعدها إلى المدينة ، وتوفّيت من تأثير الحزن والأسى .

أقول : عرفتَ عنــد الحديث عن أحــوال الحسن المثنّى أنّ زوجته فــاطمــة بنت الحســين أقامت على قبره أيضاً مدة سنة منشغله بالحزن والعبادة ، عادت بعدها إلى بيتها .

الثالثة من زوجات الإمام الحسين ( عليه السلام ) ليلي بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود

<sup>(</sup>١) الدرم أو الدراخما : عملة فضّية زنتها اثنا عشر قيراطاً .

الثقفيّة ، وأمّها ميمونة بنت أبي سفيان ، وهي أمّ عليّ الأكبر ؛ وعليّ الأكبر هاشميّ من جهة أبيه ، ثقفيّ أمويّ من جهة أمّه ، وإلى ذلك أشار معاوية إذ سأل ذات يوم : من أحقّ الناس بهذا الأمر ( يعريد الخلافة ) ؟ قالوا : أنت ، قال : لا ، أولى الناس بهذا الأمر عليّ بن الحسين بن عليّ جدّه رسول الله ، وفيه شجاعة بني هاشم ، وسخاء بني أميّة ، وزهو ثقيف .

ولم يرد في كتب المقاتل ذكر لكون ليلى في كربلاء أم في الكوفة أم في الشمام ، فلو كانت فلا بدّ أن يرعاها شيعة أبي سفيان وأهل الشام لما يربطها بإمامهم من نسب ، وما يقوله بعض أهل المنبر عن أحوالها وهي في كربلاء لا واقع له .

ومن زوجاته ( عليه السلام ) امرأة لا يعرف اسمها ، كانت معه في كربـلاء ، ثمّ أسرت في من أسر ، وكانت حاملًا . وأسقطت حملها في طريق العودة من الكوفـة إلى الشام عنــد جبل الجوشن بالقرب من حلب ، كها تقدّم في الفصل السادس .



## خاتمة في فضل اقامة مجالس العزاء

لا يخفى أنّ من المتعارف عليه في أقطار الشيعة بحمد الله إقامة مجالس العزاء والمآتم على سيد الشهداء صلوات الله عليه ، وما يرافق ذلك من نشر الاعلام السوداء ، ونصب الخيام ، وتعطيل الاسواق يوم عاشوراء ، وأداء مراسم الحزن والنواح ، وقراءة المراثي ، والبكاء والإبكاء ، إلى غير ذلك ممّا لم يرد النهيّ عنه في الشرع المطهّر ، وممّا لا محذور فيه ، من عبادات مشروعة راجحة ، فيها الثواب الجليل والأجر الجميل .

وهمذا الأمر همو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل ؛ ولا يخفى على المتتبّع الخبير والناقد البصير أن أخباراً متواترة وردت في استحباب البكاء على الحسين (عليه السلام) ، وكندلك الإبكاء ، ذلك أنّ البكاء عليه (عليه السلام) عبادة ، والرياء في العبادة شأنه شأن القياس في الأدلّة ، والربا في المعاملات ، وهو غير جائز .

وقىد وردت أخبار كشيرة في إحياء أمر الأئمة وفضل المجالس التي تحيي أمرهم ، وأنَّ الأئمة (عليهم السلام) يحبّون هذا النحو من المجالس ، التي يحضرها الملائكة .

كما جاء في الأخبار أنّ : ﴿ كُلِّ الجَرْعِ والبكاء مكروه سوى الجَرْعِ والبكاء عـلى الحسين ( عليه السلام ) ﴾ ، كما جاء أنّ أيّام عاشوراء هي أيّام مصاب أهل البيت وأيّام حزنهم ، كما روي عنهم القول : احزنوا لحزننا ، وافرحوا لفرحنا ؛ كما وردت أخبـار لا تحصى بأنّ الأثمّة ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون الشعراء بإنشاد المراثي ، فيستمعون إليها ويبكون ، ويعطونهم

 <sup>(</sup>١) احتمل شيخنا في ( اللؤلؤ والمرجان ) معنى آخر للتباكي هو أن المؤمنين يُبكي بعضهم بعضاً بما يصدر عنهم من عمل أو قول أو مسلك .

الجنوائز ، ويبيَّدون فضل هـذا العمل ، وقـد أوردنا بعضاً من هذه الأقـوال في أوائـل البــاب الخامس .

وجاء في ( الكافي ) و( التهذيب ) عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قوله بأن أبـاه أبا جعفر ( عليه السلام ) أمره بأن يوقف له كـذا وكذا من أجـل النسوة اللواتي ينـدبنه في « منى أيّام منى » .

وجاء في التهذيب أن خالد بن سدير سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل يشقّ الثوب على أب وأمّ وأخ أو قريب ؟ فأجابه بأن لا بأس في شق الجيوب ، فقد شقّ موسى بن عمران الثوب على أخيه ، وقال في ذيل الحديث : « ولقد شققن الجيوب ، ولطمن الحدود الفاطميّات على الحسين بن عليّ (عليهما السلام) ، وعلى مثله تلطم الحدود وتشقّ الجيوب » .

وقــد ورد في مــرويّــات عــدّة أنّـه مــا اكتحلت هــاشـميّـة ولا اختضبت ، ولا رثي في دار هاشـميّ دخان إلى خمس حجج ، حتىّ قتل عبيد الله بن زياد ، وبعث المختار برأســه إليهم .

#### البكاء عليه (عليه السلام) عبادة

ينقل ابن الأثير والكثير من علماء العامة وأهل السير أنَّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بعد رجوعه من وقعة أحد إلى المدينة سمع نساء الأنصار يبكين قتلاهم فقال : « لكن حمزة لا بواكي له » ، فلما سمع الأنصار أن النبيَّ ( صلَّى الله عليه وآله ) يحبّ البكاء على عمّه أمروا نساءهم بالبكاء على حزة قبل البكاء على قتلاهم .

يقول الواقدي : وجرت هذه مجرى العادة ، فجعل أهل المدينة عند وقوع مصاب يبدأون ندبتهم بالبكاء على الحمزة أوّلا ، ومعلوم أنّ عبّة رسول الله لعمّه الحمزة لم تكن لتفوق عبّه لسبّد الشهداء (عليه السلام) ولو أنّ البكاء عليه مأمور به ، فبالطبع ، بل من الأولى أنّ البكاء على الحسين (عليه السلام) مأمور به ، ولمّا استقرّت سيرة أهل المدينة على أن يبدأوا البكاء على مصائبهم بالبكاء على الحمزة مواساةً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وأداء لحق قوله (صلى الله عليه وآله) ، وأداء لحق قوله (صلى الله عليه وآله) : «لكنّ حمزة لا بواكي له » ومع أنّ سنين كثيرة مرّت على شهادة الحمزة ولم ينكر أحد على أهل المدينة عادتهم وسيرتهم ، فعلى المخالفين من باب أولى - علاوة على أن يكفّوا عن لوم الشيعة على إقامتهم مجالس العزاء على الحسين (عليه السلام) - أن

و فيالله لقلب لا يتصدّع لتذكار تلك الأمور! ويا عجباً من غفلة أهل الدهور! وما عذر
 أهل الإسلام والإيمان في إضاعة أقسام الأحزان؟ ألم يعلموا أن محمّداً ( صلّ الله عليه وآله )
 موتور وجيع ، وحبيبه مقهور صريع ، وقد أصبح لحمه ( عليه السلام ) مجرّداً عمل الرمال ،

ودمه الشريف مسفوكاً بسيوف أهل الضلال ؟ فيا ليت لفاطمة وأبيها عيناً تنظر إلى بناتها وبنيهما. وهم ما بين مسلوب وجريح ، ومسجون وذبيح !

وأمّا ما جـاء في الصحيحين من أنّ الميّت يعـذّب ببكاء أهله عليـه ، وفي رواية : ببكـاء الحيّ ، وفي رواية : يعذّب في قبره بما يُناحُ عليه؛ فإنّه خطأ من الراوي بحكم العقل والنقل .

فعن الفاضل النوويّ(١) قال : هـذه المرويّات كلّها من رواية عمر بن الخطّاب وابنه عبد الله ، قال : وأنكرت عايشة عليهما ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه ، واحتجّت بقولـه تعالى : ﴿ وَلا تَزْرُ وَازْرَةُ وَزْرُ أُخْرِي ﴾ . انتهى .

#### قال صاحب ( المجالس الفاخرة ) :

وأنكر هذه الروايات أيضاً عبد الله بن عبّاس وأحتج على خطأ راويها ، والتفصيل في الصحيحين وشروحها ؛ وما زالت عايشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض ، حتى أخرج الطبريّ في حوادث سنة ١٣ من تاريخه بالإسناد إلى سعيد بن المسيّب قال :

لًا توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النُّواح (أي النائحات)، فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أي بكر، فأبين أن ينتهين، فقال عمر لهشام بن الوليد: ادخل فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة، فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك عن عمر: إنّي أخَرِّج عليك بيتي، فقال عمر لهشام: ادخل فقد أذنت لك، فدخل هشام فأخرج أمّ فروة اخت أبي بكر إلى عمر، فعلاها بالدّرة فضربها ضربات، فتفرق النوّح حين سمعوا ذلك.

قلت: كأنّه لم يعلم تقرير النبي (صلّ الله عليه وآله) نساءَ الأنصار على البكاء عـلى موتاهنَ، ولم يبلغه قوله (صلّ الله عليه وآله): «لكنّ حـزة لا بواكي لـه»! وقولـه: «على مشل جعفر فلتبك البواكي»! ولعلّه نسي نهي النّبي( صلّى الله عليه وآله )إيّـاه عن ضرب البواكي في يوم وفاة رقيّة.

وفي مقام آخر نتلو خبرها عليك : أخرج الإمام أحمد في مسنده من جملة حديث ذُكر فيه موت رقية بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبكاء النساء عليها ، قال : فجعمل عمر يضربهن بسوطه ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « دعهن يبكين ، ، ثمّ قال : « مهما يكن من القلب والعين فمن الله الرحمة » . وقعد على شفير القبر وفاطمة ( عليها السلام ) إلى

جنبه تبكي ، قال : فجعل النبيّ ( صلّ الله عليه وآله ) يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها .

وأخرج أيضاً حديثاً فيه ؛ أنّه مرّ على رسول الله ( صلّ الله عليه وآله ) جنازة معها بـواكـ فنهـرهنّ عمر ، فقـال رسول الله. : و دعهنّ فـإنّ النفس مصابـة ، والعين دامعـة ، ، إلى غير ذلك » .

#### في ذمُ الرياء والكذب في الماتم ومفلسد الكذب

وعلى العموم فالأخبار في هذا الباب كثيرة ، وهذا المختصر لا يتسمع لأكثر من ذلك ، ومن الجدير بالشيعة عموماً ، وبالذاكرين خصوصاً الالتفات في مجالس العزاء هذه إلى نوع للسلوك لا يعطي النواصب فرصة لتطويل ألسنتهم ، وأن يكتفوا بالقيام بالسواجبات والمستحبات دون المحرّمات من قبيل الغناء الذي لا يخلو منه نواح اللطمة غالباً ، وأن يحترزوا من الأكاذيب المفتعلة والحكايات الضعيفة التي يُنظن بها الكذب ، والتي توجد في جملة من الكتب غير المعتبرة ، بل تؤخذ نقلاً عن كتب صنفها أناس غير متديّين ، وليسوا من أهل العلم والحديث ، وأن لا يجعلوا للشيطان سبيلاً إلى هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم شعائر الله ، وأن يخذروا المعاصي الكثيرة أن تشوب روح هذه العبادة ، وخصوصاً الرياء والكذب والغناء الذي غدا سارياً جارياً في هذا العمل ، ولا ينجو منه إلاّ القليل .

ولتصويب أمثال ذلك نذكر بضعة أخبار في هذا المقـام في شدّة عقـاب كلّ منهـا لعلّ من ابتلّ بها يرتدع عنها .

أمّا الرياء : ففي الكتب والسنّة آيات وأخبار كثيرة تذمّ السرياء وتــوعد عليــه ، وجاء في الحديث النبوي الشريف : « أدن الرياء الشرك » .

ويروى عنه ( صلّى الله عليه وآله ) أيضاً أنّ النار وأهل النار يستغيثان من أهـل الريـاء ، فقيل : يا رسول الله ، وهل تستغيث النار أيضاً ؟ فقال : أجل ، من شدّة النار التي يعذّب بها المراؤون . (١)

وقال أيضاً بأن المراثي ينادى يوم القيامة بأربعة أسهاء:

فيقال : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، لقد ضللت وضلَ سعيك ، فـلا أجر لك ، فاطلب أجرك مّن تراثيه .(٢)

وقال أيضاً : إنَّ الجنَّة تكلُّمت فقالت : إنَّني محرَّمة على البخيل والمراثي(٣) .

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣): الأحاديث أتت مضموناً لا نصاً ( المعرب) .

وقال أيضاً ؛ إنّ أكثر ما أخشاه عليكم الشرك الأصغر ، فقيل : يا رسول الله ، وما هــو الشرك الأصغر ؟ قال : الرياء(١٠).

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة ، ويكفي في خبثه أنّه ما دخل عمـلاً إلّا أبطله ، وأنـزله عن درجة القبول ، وهذا بفترى الفقهاء .

وللرياء أقسام خفيّة ذكرها العلماء في مظانبًا ، وقد أشرنا في بداية الحاتمة في معنى التباكي إلى الردّ على من يرون ـ عن عدم إدراك ـ جواز الرياء في عزاء سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ، فازالوا بذلك شرط الإخلاص ؛ ويعدّ هذا من فضائله المخصوصة ( عليه السلام )

سبحان الله ! لقد تحمّل (عليه السلام) كلّ هذه المصائب بهدف إحكام أساس توحيد الذات المقدّسة للباري تعالى ، وإعلاء كلمة الحقّ ، وإتقان مباني الدين المبين ، وحفظه من تطرّق بدع الملحدين ؛ فكيف يحتمل ذو شعور أن يكون (عليه السلام) سبباً لجواز أعظم المعاصى وأكبر الموبقات التي هي الرياء والشرك الأصغر ؟! إن هذا إلّا اختلاق .

وإمًا الكذب فالآيات والأخبار في ذمّه وتبيان مفاســده في الدنيــا والآخرة تفــوق الحصر ، رجعل الله تعالى لعنته على الكاذبين ، وقال أيضاً :

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرَى الْكَذَّبِ الذِّينِ لَا يَوْمَنُونَ ﴾ .

ولو لم يكن في ذمَّ الكذب سوى هذه الآية ، فهي تفي بما اشتملت عليه آيات كثيرة .

روي في ( الكافي ) عن الإمام محمّد الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال :

و إنّ أوّل من يكذّب الكذّاب ، اللهُ عزّ وجلّ ، ثمّ الملكان اللذان معه ، ثمّ هـو يعلم
 أنّه كاذب ،

جاء في (الكافي) أيضاً وفي كتاب (عقاب الأعمال) عنه (عليه السلام) أنَّه قال:

 وإنّ الله عزّ وجلّ جعل للشرّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب » .

وفي ( الكافي ) أيضاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنَّه قال :

و لا يجد عبدُ طعم الإيمان حتى يترك الكذب ، هزله وجده ، .

وفي ( جامع الأخبار ) عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أنه قال :

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أن مضموناً لا نصاً.

المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه سبعون ألف ملك ، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش ، فيلعنه حملة العرش ، وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية ، أهونها كمن يزني مم أمه » .

وروي عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) أنَّه قال : جعلت الحبـائث كلُّها في بيت ، وجعل مفتاحها الكذب ، .

ويسروى عن الصادق ( عليه السلام ) قبوله : لا تنظروا إلى طول ركبوع المرء وطبول سجوده ، فهو شيء اعتاد عليه لو تركه لاستوحش ، بل انظروا إلى صدق قوله ، وإعادته ما اؤتمن عليه . (١)

ونقل عن دعوات الراوندي أنَّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال :

رأيت الليلة في نومي أنّ شخصين أتياني وذهبا بي إلى الأرض المقدّسة ( يظهر أن المراد بها الشام ) وذكر جملة من العجائب رآها هناك ، ومنها هذه :

قال : رأيت رجلاً مستلقياً على ظهره ، وآخر يقف على رأسه وفي بده ما يشبه العصا الحديدية ، ورأسها معقوف ، فيأتيه من جانب فيضربه بما كان في يده من طرف فمه حتى قفاه فيمزّقه قطعة ، وكذلك يفعل بأنفه وعينه ؛ ثمّ يأتيه من الجانب الآخر ويصنع به ما صنعه في الجانب الآول ، فلا يفرغ من جانب حتى يكون الجانب الآخر قد عاد سلياً ، فيعود إليه ويصنم ما صنعه في المرة الأولى .

قال: فقلت: ما هذا؟

والخبر طويل ، وجاء في آخره أن ذينك الشخصين شرحا لـه ( صلّى الله عليـه وآله ) مـا رآه في ليلته من عجائب ، وعن الأشخاص الذين رآهـم يعذّبون ، حتى قالا :

أما هذا الـرجل الـذي كان يمـزُق من فمّه إلى قضاه ، ومن أنفه إلى قضاه ، ومن عينه إلى قفاه ، فهو رجل كان يخرج من بيته صباحاً ، فيقول كذباً يبلغ الآفاق ، فيصنعون به ما رأيته ، حتى يوم القيامة .

وقد جاء هذا الخبر في بعض الكتب المعتبرة كالآتي :

قـال : أتاني رجـل فقال لي : قم ، فقمت معـه فـرأيت رجلين أحـدهمـا واقف والأخـر قاعد ، وفي يد الواقف ما يشبه العصا الحديـدية ، فيـدخلها في جـانب من فم الرجـل الجالس

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أن مضموناً لا نصّاً ( المعرّب ) .

حتى تبلغ كتفه ، ثم يسحبها ويدخلها من الجانب الأخر ، فإذا سحبها عــاد الجانب الأوّل كــها كان ، فقلت للذي أن بي : ما هذا ؟ قال : هذا كذّاب يعذّب في قبره حتى يوم القيامة .

وعلى العموم فالمفاسد والأضرار التي تنتج عن الكذب كثيرة ، والأستاذ الشيخ المحدّث المتبخر الثقة جليل القدر الحاج ميرزا حسين النوريّ طاب ثراه أورد في كتاب ( اللؤلـؤ والمرجان ) خلاصة للمفاسد والأثار المترتّبة على الكـذب ، والمستفادة من الأيـات والأثـار والأخبار ، وقد لخّص تلك المفاسد والأثار في أربعين مفسدة ، وهي :

١ ـ الكذب فسق : ﴿ لا رفث ولا فسوق ﴾ فالكاذب فاسق : ﴿ إِن جاءكم فاسق بنياً ﴾ .

٢ ــ الكذب قول للزور، كما ذكر مقروناً بعبادة الأوثان: ﴿فاجتنبوا السرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾.

- ٣ ـ الكاذب لا إيمان له : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الكذب الذِّينَ لا يؤمنون ﴾ .
  - ٤ الكذب يدعى إثباً ، كالخمر والقمار .
    - ٥ ـ الكاذب مبغوض من الله .
      - ٦ ـ وجه الكاذب أسود .
    - ٧ ـ الكذب شرّ من الشراب .
    - ٨ ـ الكاذب ريح فمه متعفَّنة ونتنة .
      - ٩ ـ الملك يبتعد عنه مسافة ميل .
- ١٠ ـ الكاذب يلعنه الله تعالى : ﴿ أَنَّ لَعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴾ ، ﴿ فنجعلْ لَعنة الله على الكاذبين ﴾ ،
  - ١١ الريح النتنة لفم الكاذب يبلغ العرش .
    - ١٢ ـ حملة العرش يلعنون الكاذب .
      - ١٣ الكذب يفسد الإيمان.
    - ١٤ الكذب يمنع من تذوّق طعم الإيمان .
  - ١٥ ـ الكاذب يغرس بذور العداوة والبغضاء في الصدور .
    - ١٦ ـ الكاذب أقلّ الخلق مروءة .

١٧ \_ الكاذب يلعنه سبعون ألف ملك بسبب كذبة واحدة .

١٨ ـ الكذب علامة النفاق .

١٩ ـ الكذب مفتاح لبيت يحوي كلّ الخبائث .

٢٠ ـ الكذب فجور ، والكاذب فاجر .

٢١ ـ لا يُقبل للكاذب رأي في مشورة .

٢٢ ـ الكذب أقبح الأمراض النفسية .

٢٣ ـ الكذب إصبع الشيطان الملتوية .

٢٤ \_ الكذب أسوأ أشكال الرياء .

٢٥ ـ الكذب يورث الفقر.

٢٦ ـ الكذب يعد من الخبائث .

۲۷ \_ الكدب يولد النسيان .

٢٨ ـ الكذب باب من أبواب النفاق .

٢٩ \_ الكاذب يعذَّب في القبر عذاياً مخصوصاً .

٣٠ ـ الكذب يحرم الكاذب من صلاة الليل فيحرمه من الرزق.

٣١ \_ الكذب سبب للخذلان الإلمي .

٣٢ ـ الكذب سبب لسلب الكاذب صورته الإنسانية .

٣٣ - الكذب أكبر الخبائث .

٣٤ ـ الكذب من الكبائر.

٣٥ ـ الكذب بعيد عن الإيمان ومجانب له .

٣٦ - الكاذب من أكبر الأثمين.

٣٧ ـ الكذب بهلك صاحبه .

٣٨ \_ الكذب يفقد صاحبه الحسن والطرواة والبهاء .

٣٩ ـ الكاذب غير مؤهّل للمؤاخاة ، وقد نهي عن مؤاخاته ومرافقته .

١٤ ـ الله تعالى لا يمنحه الهداية ، ولا يرشده إلى سبيل الحق : ﴿ إِنَّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ . انتهى .

وبعد أن عرفت مفاسد الكذب فاعلم أنّ جملة من فحول الفقهاء عدّوا مطلق الكذب من الكبائر لما يترتّب عليه من مفسدة، ولأن حالة الكذب لا تكون بلا مفسدة، فإذا ترتّبت عليه المفسدة ـ وخصوصاً المفسدة الدينيّة ، وكانت سبباً لإضعاف العقيدة الإسلاميّة ، أو للافتراء على الإمام ، أو للحطّ من قدر أهل البيت ( عليهم السلام ) ـ كان بالطبع أسوأ بمئة مرّة ، إثمه أكبر ؛ فإذا كان كذباً على الله ورسوله ( صلّ الله عليه وآله ) ، وعلى الأثمّة ( عليهم السلام ) فحاله معلومة ، وهو مبطل للصوم ، وموجب للكفّارة .

وجاء في ( عقاب الأعمال ) عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أنه قال :

ومن قال علي ما لم أقلّ فليتبوّ مقعده من النار ، .

ومقتضى إطلاق هذا الخبر أنّه لو كان القول كلمة واحــدة ، فلم تُفِدٌ فــائدة ، ولم تــترتب عليها مفسدة ، فهي موجبة لدخول النار .

ومن هذه الناحية يروى عن المرحوم الفقيه الزاهد الورع الحاج محمّد إسراهيم الكلباسي نقلًا عمّا جاء في (شفاء الصدور) من أنَّ أحد أفاضل أهل المنبر قال في محضره ، في ذيل قصّة يرويها : إنَّ الحسين (عليه السلام) قال : يـا زينب ، يا زينب ؛ فـإذا بهذا الفقيه الورع يـردّ عليه ـ بلا محاباة ، وعلى مشهد من الملأ ، وبصوت مرتفع ـ ويقول : فضَّ الله فاك! فـالإمام لم يقل : يا زينب مرّتين ، بل قالها مرّة واحدة !! فعل السلالة الجليلة من أهـل المنبر أن يـراقبوا أحـوالهم في هذا الصدد ، وأن يتبصروا بمفاسد الكذب بعـامّة ، فيـتركوا المطالب الكاذبة والمرويات الموضوعة ، بل يمتنعوا عن نقل كـلٌ ما رأوه أو سمعـوه ، ويقتصروا على الأمـور التي يكون ناقلها موثوقاً .

يقول السيّد ابن طاوس في (كشف المحجّة ) نقلًا عن رسائل الكليني : إن هذا السرجل الكبيريروي بسنده عن الإمام الباقر (عليه السلام ) حديثاً من جملة فقراته قـوله : . . . ولا تحدّث إلاً عن ثقة فتكون كذّاباً ، والكذب ذلّ » .

وفي نهج البلاغة أن أمير المؤمنين يقول ضمن كتابه إلى الحارث الهمـداني : • ولا تحدّث بكلّ ما سمعت ، فكفي بذلك كذباً » .

كما يروى عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال في ذيل حديث ما مضمونه : أما سمعت أنه يكفي في كذب الرجل أنّه ينقل ما سمع ؟

يقول العلَّامة المجلسيّ في شرح هذا الحديث: إنَّه يدلُّ على أنَّه لا يجوز نقل كلام عَمَّن لا

يُطمانُ إلى نقله وهناك مرويّات كثيرة بهذه المضامين، وينبغي العلم بأنّه كها أنّ قبول الكذب مذموم ومنهي عنه، فالإستباع إلى الأخبار الكاذبة والحكايات والقصص الكاذبة صدموم أيضاً، والله تعالى يقول في ذمّ اليهبود وبيان صفاتهم الخبيشة: ﴿سيّاعبون للكذب سيّاعبون لقوم آخرين﴾.

ثم يعقب في الآية التي تليها مباشرة بقوله : ﴿ سَمَاعُونَ للكذَبِ أَكَالُونَ للسحت ﴾ . وفي تلكها الآيتين الكريمتين تحذير بليغ من سياع الكذب مطلقاً .

ويقول عزَّ وجلَّ أيضاً : ﴿ وَاجْتَنْبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾ .

وقد فسر قول الزور بالكذب أيضاً ، ولا يتحقّق الاجتناب إلاّ بالابتعاد عن الكذب من نواحيه كافّة سواء القول أو الكتابة أو السمع ونحوها ؛ وبناء عمل أن قول المزور هو الكذب فيمكن الاستشهاد بالآية الكريمة : ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ .

كها جعل الحتّى عزّ وجلّ عدم سهاع اللغو ولهو الحديث وعدم سمهاع الكذب من جملة نعم الجنّة ، ويعلم بالمقابل أن سهاع الكذب عذاب ، وخاصة لأهل النار .

ويروي الشيخ الصدّوق (ره) في كتاب ( العقائد ) أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) سئل عن القُصّاص إن كان يملّ الاستماع إليهم فأجاب : لا يملّ ، وقال : من أصغى إلى قائل فقد عبده ، فإن كان قوله من عند الله عزّ وجلّ ، أي الحقّ والصدق ، فسامعه عابد لله ، وإن كان قوله من طرف الشيطان ، أي الكذب والباطل ، فسامعه عابد للشيطان .

وجاء في الكتباب نفسه أنّه ( عليه السلام ) سئل عن الآية الكسريمة : ﴿ يَتَّبِعَهُمُ الغاوون ﴾ ، فقال : هم القُصّاص ، الذي يقرأون القصص .

وفي تفسير الآية الكريمة : ﴿ وإذا رأيت الـذين يخوضـون في آياتـُـا فأصـرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ :

يروى عن الباقـر ( عليه الســلام ) أنّه قــال : منهم القُصّـاص ، أي هـم أيضــاً من الذين يجب الإعراض عن مجالـــهم ، وعدم الاستماع إلى أقوالهم ، والكلام في هذا يطول ، ولا يتسّـع له المقام .

#### عدم جواز الغناء في المراثي

أمَّا الغناء فلا شكَّ في حرمة الاستهاع إليه مطلقاً أكان في مجلس عزاء ورثاء لسيّد الشهداء ( عليه السلام ) أم في غيره ، ويساسب في هـذا المقـام أن نكتفي بمـا نقله صـاحب ( شفـاء الصدور ) من شرح لزيارة عاشوراء إذ يقول بإجماع علماء الإماميّة على حرمة الغناء . وإجمالًا ففي ( الكافي ) بسند ينتهي إلى محمد بن مسلم أن الصادق ( عليه السلام ) قال الغناء توعد الله عزّ وجلّ عليه بالنار ، ثم تلا :

﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ به عن سبيل الله بغير علم ويتَخذها هزواً، أولئك لهم عذاب مهن﴾.

وقالوا : إنّ لهو الحديث هنا بغنى عن التفسير ؛ وهذا المعنى عمومـاً في أخبار أهــل البيت ( عليهم السلام ) يمكن القول بتواتره ، وفي بعض الأخبار فُسَر قول الزور به .

وحقيقة الغناء هي الصوت المطلوب به اللهو مع الترجيع ، أو الذي يحصل من تقطيع الصوت وتوزينه ، كما في اللحن المشهور بالتصنيف ، والنواح الموازن له يصبح مشهوراً ؛ وقد صرّح بهذا التعميم الشيخ الأفقه الأكبر الشيخ جعفر في ( شرح القواعد ) ، ولا فرق على المشهور - بين مرثية سيّد الشهداء ( عليه السلام ) وبين غيرها في الحرمة ، ولا يشترط حسن الصوت ، بل الميزان هو الصوت الذي يتلهّى به أهل الفسوق في حال الطرب ، ويقال له في العرف : التغنيّ ، فكلّ ما غنيّ وعلى أيّ وجه كان فهو حرام وموجب لدخول جهنّم ، وإذا كان نشر الفضائل مستحبًا فالكذب والغناء حرام وباطل .

ويناسب هنا إيراد ما قاله الشيخ الأجلّ الأعظم ، أستاذ من تأخّر وتقدّم ، حجّة الفرقة الناجية ، وعلّامة الملّة الزاكية ، شيخنا الأستاذ الأكبر نوّر الله ضريحه المطهّـر في ( المكاسب ) ، في الردّ على من يتوهّم أنّ الغناء في المراثي يوجب المزيد من البكاء والتفجّع ، يقول :

و الاستعانة بالغناء على البكاء والتفجّع عنوع طالما عرفت أنّ الغناء صوت لهو ، البكاء والتفجّع لا يتناسبان مع اللهو ، بل بناء على ظاهر التعريف المشهور بأن اللهو هو الترجيع المطرب ، فهو كذلك ، ولو أنّ الطرب المطلق حالة غتلفة ، والطرب الناتج عنه ، إذا استبطن الحرن فبسبب ما هو مركوز في السرور ، ينافي التفجّع ، وليس معيناً عليه ، وإذا استبطن الحزن فبسبب ما هو مركوز في النفوس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية ، لا بسبب أنه متصل بسادات الزمان وعترة خاتم النبيّن ، وعلى فرض أنه يعين ، فإن توقّف مستحّب أو مباح على أمرٍ ليس دليلاً على إباحته ، بل لا بدّ من التحرّي عن دليل الحرمة ، فإذا وجد فبها ، وإلاّ فهو - بحكم الاصل مبكون محكوماً بالإباحة .

ولا يجوز - بأيّ وجه - التمسّك بالإباحة على أنّها مقدّمة لأمـر غير حـرام . وما يـظهر مى كلامه إذ قال : لا طرب في المراثي ، النظر إلى أمثال المراثي المتعارفة عند أهل الديانـة الذين لا يكون مقصودهم من المرثية سـوى التفجّع ليس إلّا ؛ وظـاهـرأ لم يحـدث في عصـره مراثٍ كهـذه بحيث يكتفي أهل اللهو والسرور من الـرجال والنسـاء بتلك المراثي عن حضـور بجالس اللهـو وضرب الأعواد والتغنّي بالقصبة والمزمــار كها هــو شـائــع في أيّامنــا ، وكها أخــبر النبيّ ( صـلّ الله عليه وآله ) بنظيره حيث قال : « يتّخذون القرآن مزامير » .

كها أنَّ السفر لزيارة سيَّد الشهداء (عليه السلام) أضحى من أسفار اللهو والنزهة عند كثير من المترفين ، وقد أخبرنا رسول الله (صلَّ الله عليه وآله) بنظير ذلك في سفر الحجَّ إذ قال : يحجَّ أغنياء أمَّتي للنزهة ، وأوسطهم للتجارة ، وفقراؤهم للسمعة ؛ وكلامه (صلَّ الله عليه وآله ) عمل الأغلب ينطبق عمل الكتاب العمزيز الوارد في مورده . والجماري في نظيره ، وتنتهي إلى هنا ترجمة عبارة ( المكاسب ) للشيخ قدّس الله نفسه ، وروَّح رمسه .

وبمــا أنَّ عموم أهــل هذه المَلَة من عــالم وعامَّي يــرون كلام هــذا الحجَّة المقـدَّم والقــدوة المعظّم جاريــاً مجرى النصــوص ، فيستحسن التأمّـل في دستور عمله وسلوكــه وتصرَّفه نمــوذجاً لانتخطاه .

إنّ من أعظم مصائب الإسلام أنّ المؤمن الغيور إذا أسلم الروح من شدّة هذا المصاب ، فهو غبر ملوم ، فنبرى الناس - طلباً للهو وعبادة الهوى - ينرجون باسهاء أهل بيت الطهارة (عليهم السلام) ، الذين مجمدهم ربّهم بالكرامة والعسظمة ، مشل زينب وسكينة (عليهما السلام) ، يزجّون بأسهائهن مع آلات اللهو واللعب ؛ كها يدفعون في الأغاني والمثالث والمشائي بأسهاء مثل ليل وسلمى ويعيدون ويكرّرون ، ويتخذون من ذكر مصائب الرسول (صلّ الله عليه وآله) بسيرة بني أميّة وبني مروان أساساً للعيش والتنعم ، ووسيلة للتغني والترنّم ؛ ولو تأمّل المرء هذا العمل الذي جاوز حدّ الفسق لطاش صوابه من الكفر والإلحاد؛ نعوذ بالله من الخذلان ، وغلبة الموى ، ومكيدة الشيطان . انتهى .

وقد وردت في مقدّمة كتاب ( أربعين الحسينيّة ) نصيحة بالغـة ، وموعـظة جامعـة ، من المناسب إيرادها هنا ، قال :

على أهل المذهب من متديّني الاثني عشرية لزوم الوقوف على أنّه ليس في عصرنا شعار في مذهب الشيعة أكثر شيوعاً من مراسم العزاء والبكاء على المصاب بسيّسد المظلوسين (عليه السلام) ، بل إنّ أكثر الآثار والسنن والآداب الشرعية قد هُجرت عدا التوسّل بسيّد الشهداء (عليه السلام) الذي هو أساس الأمل والرجاء عند الشيعة ، والذي هو في سبيل الترقي والكيال يوماً بعد يوم .

غير أنّه يجدر أن تضبط حدود هذا العمل بما يطابق قواعد الشرع الاقدس ، وأن لا يكون مورداً للطمن والاعتراض من المذاهب الاخرى ، ونظراً للاتّصال والاختلاط الكاملين بين اهل هذا المذهب مع أهل المذاهب الاخرى ، وأنّ واقعة كربلاء ومصاب سيّد الشهداء (عليه انسلام) مذكوران ومحقّقان في أكثر تواريخ الملل، فمن اللائق الاحتراز في مجامع العزاء عن الأمور المبتدعـة وعن منهيّات الشريعـة المقدّسـة ، كلّ الاحـتراز ، كآلات العـزف والتغنيّ المطرب ، وما يكثر وقوعه من تحويل مجامع العزاء إلى مجالس للهو واللعب .

وجاء في حديث يبين حال أناس كهؤلاء : « يطلبون الدنيا بأعمال الأخرة ، ، وهذه الحركات توجب الحرمان من الثواب العظيم ، والشيطان هو العدوّ لكلِّ أنواع النـاس ، وكلَّما كان العمل أكثر نفعاً ، كان توجِّه الشيطان لإفساد هذا العمل أكثر ؛ كالتوسس بسيِّد الشهداء (عليه السلام) الذي يسوجب - بحسب ضرروة الدين وأحسار الأثمّة الأطهار (عليهم السلام) ـ الفوز والنجاة في الدنيا والأخرة ؛ بينها لا يكون العمل الموجب لنفع دنيوي أهـلًا لتوجُّه تامُّ ، وهجوم عامَّ ، كـذكر المصـائب الذي أضحى وسيلة من الـوسائــل المعتبرة للمعاش ، ولوحظ انحسار الناحية التعبِّديَّة شيئاً فشيئاً حتى بتنا نسمع في مجامع علماء المذهب أكاذيب صريحة تذكر ، والنهي عن هذا المنكر غير متيسم ، وأضحى جماعة من ذاكري المصائب لا يتورّعون عن اختراع وقائع مبكية ، وكثر اختراع الأقوال منهم ، واعتبروا أنفسهم ممّن يشملهم الحديث : و من أبكي فله الجنَّة ، ، وشاع هذا الكلام الكاذب مع الأيام حتى صار يظهر في مؤلَّفات جديدة ، وإذا حاول محدّث مطَّلَع أمين منع هذه الأكاذيب ، نسبوها إلى كتاب مطبوع أو كـالام مسموع ، أو تمسَّكـوا بقاعـدة التسامـح في أدلَّة السنن ، وتـوسَّلوا منفـولات ضعيفة توجب اللوم والتوبيخ من الملل الأخرى ، كجملة من الوقائع المعروفة التي ضبطت في الكتب الجديدة ، في حين أنَّه لا عين ولا أثر لهذه الوقـائع عنــد أهل العلم والحــديث ؛ كعرس القاسم في كربلاء الذي نقل في كتاب ( روضة الشهداء ) من تأليف الفاضل الكاشفي ، وقام الشيخ الطريحيّ ـ وهــو من أجلَّة العلماء والمعتمدين ـ بنقله عنـه ، ولكنَّ في كتاب ( المنتخب ) أموراً كثيرة جبرى التساهـل والتسامح بهـا ، وهي لا تخفي عـلى أهـل البصـيرة والاطّـلاع . انتهى .

# نصح وتمـــدير السالة الجليلة من أمل المنبر

كما هو لازم ولائق بالسلالة الجليلة من أهل المنبر والذاكرين لمصاب سيّد الشهداء والمظلومين ( عليه السلام ) ـ الذين شمّروا عن سواعد الهمّة ، ورفعوا لـواء تعظيم شعـائر الله فـوق أكتافهم ، وبـذلوا من أجـل تنظيم هـذا المشعر العظيم نفوسهم ـ أن يلتفتـوا إلى أنَّ هذا العمل عبادة كسائر العبادات ، وإذا كان كذلك فينبغي حين أدائه أن لا يُنظر إلى غرض أو مقصد منه سنوى رضى الله وسرور رسول الله وأثمَّة الهدى صلوت الله عليهم أجمعين ، وأن يحذروا من المفاسد التي طرأت وسرت في هذا العمل العظيم ، لئلًا يكون في إقدامهم على هذه العبادة العظيمة رغبتهم بكسب مال أو جاه ، أو يبتلوا ـ والعياذ بالله ـ بقول الكذب ، والافتراء على الله تعالى ، وعلى الحجج الـطاهرة والعلماء الاعــلام ؛ وبالغنــاء ــ والاطفالُ المــرد أمامهم ــ بألحان الفسوق بالتغنَّى والأداء ؛ ودخول بيوت الناس دون إذن ، بل مع النهي الصريح ؛ وصعود المنبر وإيـذاء الحاضرين ـ إذا لم يبكـوا ـ بكلمات بليغة ، وتــرويج البــاطل وقت الــدعاء وقبل الحضور ، ومدح أناس لا يستحقُّون المدح ، وإنزال الإهانة بأكابر الدين ، وإفشاء أسرار آل محمَّد ( عليهم السَّلام ) ، وبتَّ الفتن وإعانة الظُّلَمة ، وزرع الغرور في نفوس المجـرمين ، وتجرئة الفاسقين ، والتقليل في الأنظار من شأن المعاصى ، وخلط حديث بحديث آخر على نحو التدليس ، وتفسير الآيات الشريفة بآراء كاسدة ، ونقل الأخبار بمعاني باطلة فاسدة ، والإفتاء مع فقدان الأهلية له ، أكان بحقّ أم بخلافه ، والحطّ من شأن الأنبياء العظام والأوصياء الكرام ( عليهم السلام ) بسبب تعظيم وإعلاء مقامات الأثمة ( عليهم السلام ) ، والتوسل - لتزيين الكلام وتزويق المجلس ـ بأقوال الكَفَرة ، الحكايات المضحكة ، وأشعار الفَجَرة الفُّسَقة في أمور منكرة ، وتصحيح أشعار المراثي الكاذبة بعنوان لسان الحال ، وذكر الشبهات في مسائل أصول الدين دون بيان رفعها أو عدم توفّر قوّتها ، وإفساد أسس الـدين عند ضعفـاء المسلمين، وذكر ما يتنافي مع عصمة أهل بيت النبوّة وطهارتهم (عليهم السلام)، وإطالة

۱۷۰ نصح وتحذیر

الكلام بسبب أغراض كثيرة فاسدة ، وحرمان الحاضرين من فضيلة الصلاة ، إلى غير ذلك من أمثال هذه المفاسد التي لا تعدّ ولا تحصى .

وأن يحذروا أن يدخلوا - والعياذ بالله - في زمرة أولئك الذين يستبقون مقدّمات الموعظ ، فيذكرون حيناً الخطب البليغة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ومواعظه الشافية ، ومسلكه وعمله ، ويخوفون الناس من محنة الدنيا وآفاتها ومهلكاتها ، ويحتّونهم ويحرّضونهم على بغض الدنيا والزهد فيها ، ويستشهدون بأحوال قادة الدين وخواص الأصحاب والعلماء الراشدين ، ويتحدّثون حيناً عن أحوال النفس وصفاتها من خوف ورجاء وتوكّل ورضى ، وعن الرذائل الخبيثة والصفات القبيحة وغيرها ؛ ويبيّنون ما حفظوه من كتاب الغزاليّ وغيره بغاية الفصاحة والبلاغة ، وبلا توقّف ولكنة ، ويزيّنون كلامهم بالأيات والأحبار المناسبة للمقام بترتيب وتنظيم ، ولا ينسون ذكر الكلهات التي يمتزج فيها السجم بالقافية .

يتوهّم أولئك المساكين أنهم بأقوالهم هذه إنما يتصفون بها أنفسهم ، في حال أنهم ـ في الله الصفات ـ لم يرقوا عن درجة أدنى عامّى ، ومثل الواله بجيفة الدنيا وقد لوئته خبائث الرذائل كمثل صاجب مجلس غفل عنه الناس حين دخوله أو خروجه ، ولم يقوموا بلوازم تكريمه وتوقيره التي كان يتوقّعها ، أو أنه لم يكن الذي يختم هذا المجلس ، فيضطرب بعضه في بعضه ، فيشكو ويتعلّل بأمور تافهة ، ويشير الفضائح ، ويخيّل إليه أنّه ـ في تلك الحال ـ من أهل الأخرة ، ومن الداخلين في زمرة خدم سيد الشهداء ( عليه السلام ) روحي فداه ، ويتوهّم أنّه بسبب حفنة من المحفوظات المنبريّة قد تطهّر من الرذائل والخبائات كلّها ، وبرىء من أخلاق الرذيلة عند عوّام الناس والمستمعين في المجلس .

ولا يخفى على البصير وعلى من يتحرّى عيوب النفس أن شخصاً كهذا حاله كحال سراج يحرق نفسه ويضيء للاخرين ، وهو من الداخلين في زمرة الغاوين بنص الآية الكريمة : ﴿ فَكُبكبوا فيها هم والغاوون ﴾ ، ومَن تشملهم الآية الشريفة : ﴿ ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله ﴾ ، والآية المباركة : ﴿ أَتَامرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم ﴾ ؟ والآية الكريمة : ﴿ لم تقولون ما لا تفعلون ﴾ ؟ وغيرها .

ولقد أجاد الحافظ الشيرازيّ إذ قال :

يا واعظاً عظة المُناصح إذ علوت المنبرا تدعو تلح على المتاب مسامعيك وإنما أفهل نسبت بسأن يسوم البعث آتٍ وبسه

قال تعالى:

ما بال فعلك عكس قولك إذ تركت المنبرا؟ قسد كنت فيهم للمتباسة والإنباسة أفقسرا عند الحساب الواعظ المرتباب لن، لن يعذرا؟

### ﴿ قبل هبل نَبِّنكم بِالأخسرين أعمالًا \* الذين ضَلُّوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً ﴾ .

كان ما تقدّم بيانه شرحاً لتكاليف أهل المنبر ومن نحا نحوهم ، أمّا تكاليف الأخرين ، 
تلك التكاليف التي يفيدون منها ويصلون بالتزامها إلى فيوضات لا تحدّ ولا تحصى ، سواء في 
ذلك صاحب المجلس أو غيره من الحضور والمستمعين ، فأن يقوموا باعانته ورعايته ، وتوقيره 
وإكرامه، والإحسان إليه، والإنعام عليه بالمال واللسان وسائر الجوارح بقدر ما بثّه من فوة، وبقدر 
ما تحدّث به ممّا هو معهود به إليه، وليس ما يقومون به نحوه قط وفاء بحق ما عاد به عليهم من 
هذا العمل ، إذ ان ما فعلوه له وما أعطوه \_ بالغاً ما بلغ \_ إنما هو من متاع الدنيا الذي لا يعدل 
خيطاً واحداً من برد من أبراد الجنّة التي سينالون الآلاف منها بواسطة هذا المجلس الروضة ، 
فهم مها أعطوا فقليل عطاؤهم، ومها صنعوا فقليل صنعهم.

#### عطليا الائفة الاطهار وحكلية الكميت الشاعر

وتلك كانت السيرة المرضيّة للاثمّة الأطهار (عليهم السلام) مع هذه الجياعة وأمشالها ، الرجع فقط إلى الأحاديث والأشار وانظر كيف هي العطايا التي أمر بها الإمام زين العابدين (عليه السلام) للفرزدق الشاعر بعد أن أنشده القصيدة المعروفة ، ولاحظ عطايا الصادق (عليه السلام) لأشجع السلمي بعدما جاءه عائداً وأنشدهم بيتين مطلعها : ألبسك الله منه عافية . . الخ .

وكان لديه ( عليه السلام ) أربعمئة درهم أعطاها لأشجع الذي أخذها شاكراً ومضى ، فدعاه وأعطاه خاتمه وقيمته عشرة آلاف درهم ، وقصّة عطاء الإسام الرضا ( عليه السلام ) لدعبل الخزاعي معروفة فقد أعطاه ( عليه السلام ) مالاً كثيراً وجبّة ، وفي روايـة أنّه أعـطاه خاتم عقيق وقميصاً من خزّ أخضر كان قد صلّ فيـه ألف ليلة في كلّ ليلة ألف ركعـة ختم فيها القرآن الكريم ألف مرّة .

وجماء نقلاً عن ( الغرر والدرر ) للسيّد أنَّ دعبل بن عليَّ وإبراهيم بن العبّـاس وكانـا صديقين حميمين ، قدما إلى ثامن الأثمّة (عليهم السلام) بعد أن أصبح وليًّا للعهـد ، فأنشـد دعبل :

مدارسُ آياتٍ خلت من تالاوةِ ومنزل وحي مقفُر العرصات وأنشد إبراهيم قصيدة مطلعها :

أذالت عزاء القلب بعد التجلد مصارع أولاد النبي عسم

فمنحهم (عليه السلام) عشرين ألف درهم وفيها المدراهم التي صكّ المأمون اسمه المبارك عليها ، فجاء دعبل بحصّته إلى قمّ حيث اشتراها أهلها منه درهماً بعشرة دراهم فبلغت حصّته مئة ألف درهم ، أمّا إبراهيم فقد احتفظ بها حتى وفاته .

ولمًا تعلّم أحد أبناء الحسين ( عليـه السلام ) سـورة الحمد أعـطاه ( عليه السـلام ) الف أشر في (١ وألف ثوب ، وملا فمه لؤلواً ، وقال : كيف يفي هذا العطاء بعطائه ؟!

وقد تقدّم في فصل مكارم أخلاقه ( عليه السلام ) أنـه أعطى عـربّياً أربعـة آلاف درهـم بعد أن أنشده :

لـن يخـيـب الآن مَـن رجـاك ومـن حـرّك مـن دون بـابـك الحـلقـة ومع هذا العطاء كلّه فقد خجل منه . سأله العـذر بقـولـه : و خـذهـا فـإنّي إليـك معتذر . . . » .

وسيأتي عند الحديث عن أحوال موسى بن جعفر (عليهها السلام) \_ إن شاء الله \_ أنه جلس مكان المنصور في عيد نوروز بأمر من المنصور نفسه ، وجاء الناس للسلام عليه ومع كلّ منهم هدية بقدر وسعه ، وكان آخرهم شيخاً فقيراً جاءه فقال : ليس معي من هدية إلاّ ثلاثة أبيات قالما جدّي في رثاء جدّك الحسين (عليه السلام) ، فقال أنشدنيها ، فلما أنشدها قال له : قبلت هديّتك ، اجلس ، فجلس الرجل ، وبعث (عليه السلام) إلى المنصور يسأله في شأن الأموال التي اجتمعت من الهدايا ، فأجابه المنصور بأنّها بكاملها هديّة له ، فقدّمها (عليه السلام) بدوره هديّة للشيخ لقاء المرثية التي أنشدها .

وينقىل المؤرّخ أمين المسعوديّ رحمه الله في ( صروج الـذهب ) في بيان سبب العصبيّة القبليّة بين النزاريّة واليهانيّة ، والتي كانت المقدمة لوصول العبّاسيين إلى السلطة والقضاء على الامويّين أنّ الكميت بعد أن قال قصيدته و الهاشميّات ، قدم البصرة فلقي الفرزدق وقرأ عليه القصيدة ، ومطلعها :

طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً منيّ ، وذو الشيب يَلْعَبُ؟ فلمّا سمعها الفرزدق استحسنها وأشار عليه بنشرها ، فأن الكميت المدينة فلفي الباقر (عليه السلام ) ذات ليلة وأنشده قصيدته الميميّة ، فلما بلغ قوله :

وقستسيسل بسالبطف غدود مسنهسم بسين غسوغساء أتسة وطسغسام

(١) الأشرفي : عملة ذهبيَّة كانت رائجة في إيران أيام الملك أشرف القاجاري .

بكى الإمام ( عليه السلام ) وقال : يـا كميت ، لو كـان عندي مـال لوصلتـك ، لكنيَّ أقول لك ما قاله رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لحسّان بن ثابت :

و لا زلت مؤيّداً بروح القدس ما ذببت عنّا ، .

ثمّ إن الكميت غادره وأق عبد الله بن الحسن وأنشده أشماره ، فقال عبد الله : لقد اشتريت ضيعة ذات أرض وماء بأربعة آلاف درهم ، وهذا صلّ ملكيّتها ، ثم أعطاه الصكّ ومنحه تلك الضيعة ؛ فقال الكميت : بأي أنت وأمّي ، لو قلت شعري لغيركم فللهال والدنيا أقوله ، ووالله ما رجوت من أجلكم أهل البيت إلّا الله عزّ وجلّ ، وما كان لله فلا آخذ له ثمناً ، فأصر عبدالله إصراراً شديداً فقبل الكميت عطاءه ومضى عنه .

وبعد أيام أن الكميت إلى عبد الله وقال : إنّ لي إليـك حاجـة ، قال : حــاجـتك مجــابـة فقل ما هي ، قال : أريد أن تستردّ مني الصكّ والضيعة ، فقبل ، عبد الله .

في ذلك الوقت جماء عبد الله بن مصاوية بن عبـد الله بن جعفر بشوب من جلد ، ودعا أربعة من أطفاله ، فأخذ كلّ منهم بطرف من أطرافه الأربعة ، ثم أمـرهم بالاختــلاف إلى دور بني هاشم ، ونادى بهم يقول :

يا بني هاشم ، هذا الكميت يقول الشعر فيكم حين سكت الناس ، وها هو يتحدّث عن دمائكم التي سفكها بنو أميّة ، فليصله كلّ منكم بما يقدر عليه ، فجعل كلّ منهم يلقي في هذا الثواب بما قدر عليه من درهم ودينار ، كها دعا نساء بني هاشم للمشاركة ، فرحن ينزعن ما عليهنّ من حليّ وزينة ويقدّمنها من أجل الكميت ، حتى اجتمع له ما قيمته مئة ألف درهم .

جماء عبد الله بمما جمعه إلى الكميت وقبال له : يها أبا المستهل ، أتيناك بجههد المقبل ، ونعتذر إليك أننا في زمان دولة عدوّنا ، وجمعنا لك هذاوفيه كها ترى حلي النساء ، فاستعنّ بهما على أيّامك .

قـال الكميت : أبي وأمّي لكم الفداء ، لقـد أكثرتم العـطاء ، وليس لي من غـرض من مدحكم سوى الله تعالى ورسوله ( صلّ الله عليه وآله ) ، فلا آخذ منكم شيئـاً ، ولتردّوهــا إلم أصحابها ، ولم يفلح عبد الله في ثني الكميت عن قراره .

وجاء في روايات السنّة أن صاعداً مولى الكميت قال : أتينا الإمام الباقر ( عليه السلام ) وأنشده الكميت قصيدة مطلعها : من لقلب متيّم مستهام . . . فقال ( عليه السلام ) : « اللهمّ اغفر للكميت ، اللهمّ اغفر للكميت ، اللهمّ اغفر للكميت » .

وقال صاعد : أن الكميت الباقر ( عليه السلام ) ذات يوم فأعطاه ( عليه السلام ) ألف دبنار وكسوة ، فأب الكميت أخذ المال ، وقبل بالكسوة تبركاً بها وتبمناً .

وقال : تشرّفنا مرّة بالحضور لدى فاطمة بنت الحسين ( عليهما السلام ) ، فقالت : هـذا شاعرنا أهل البيت ، وقدّمت له قدح سويق فشرب منه ، ثم أمرت له بثلاثين ديناراً وراحلة ، فبكى الكميت وقال : والله لا أقبلها ، إنّ لا أصنع ما أصنعه معكم حبّاً بالدنيا . الخ .

هذا إلى قضايا كثيرة من هذا القبيل ، وما كانت هذه الإطالة إلاّ لتنبيه بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب مجالس العزاء إلى أنّهم عندما يقيمون مجلس تعزية كم بحطون من قدر السلالة الجليلة لأهل الذكر والمراثي ، وبحسبون بسبب ذلك الكسب الجزئي أنهم بعد مدة مديدة قد اشتروا بهذا الإيلام ناصية المنبر ووضعوا طوق العبوديّة في عنقه ، وما أكثر ما بصدرونه من الأوامر والنواهي ، وما أكثر ما لديهم من توقّعات وآمال زائفة ، علاوة على الأضرار والمفاسد الأخرى الكثيرة والتي لا يمكن إصلاحها بهذه الجزئيّات ؛ وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ لكنّ للعلم أن يظهر علمه .

نَبُّهَنا الله وإيَّاكم من رقدة الغفلة ، والسلام على من اتَّبع الهدى .

تمّ بحمد الله المجلّد الأول من كتاب ( منتهى الأمال في ذكر تـواريخ النبيّ والأل ) بيـد مؤلّفه عبّاس بن محمّـد رضـا القميّ ، وسيتلوه الشروع ببيـان أحـوال الإمـام زين العـابـدين ( عليه السلام ) في المجلد الثاني إن شاء الله تعالى ، والله هو الموفّق .



# محتوبات الكتاب

مقدّمة المؤلّف .

|            | الباب الأول                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | في تاريخ خاتم الأنبياء محمد (ص)                                  |
| <b>\</b>   | لفصل الأول: في النسب الشريف لحضرة الرسول (ص)                     |
| ۳۲         | لفصل الثاني: في ولادة رسول الله (ص)                              |
| ' <b>v</b> | لفصل الثالث: في أحواله (ص) في أيام الرضاعة والطفولة              |
| · 1        | لفصل الرابع: في وصف خلقة رسول الله (ص) وشمائله وصفاته الشريفة    |
| ۲          | لفصل الخامس: في ذكر شطر من معجزات رسول الله (ص)                  |
| ٤          | ١- المعجزات المتعلقة بالأجرام السماوية                           |
| ٦          | <ul> <li>٢ - المعجزات المتعلقة بالجمادات والنباتات</li> </ul>    |
| ۸          | ٣ ـ المعجزات المتعلقة بالحيوانات                                 |
| ٠          | ٤ ـ معجزاته (ص) في إحياء الموتى وشفاء المرضى                     |
| ٠٦٢        | ٥ ـ معجزاته (ص) في كفاية شرّ الأعداء                             |
| ۹          | ٣ - معجزاته (ص) في استيلائه على الجنّ والشياطين، وإيمان بعضهم به |
| ١٢         | ٧ ـ معجزاته (ص) في إخباره بالمغيبات                              |
|            | لفصل السادس: في وقائع الأيّام والسنين من العمر الشريف للرسول (ص) |
| <b>/ •</b> | السنن الخمس لعبد المطّلب                                         |
| /1         | زواج الرسول (ص) من السيدة خديجة الكبرى، وبعثته (ص)               |

| ٧٥        | قصة شعب أبي طالب، ووفاة أبي طالب وخديجة |
|-----------|-----------------------------------------|
| ΥΑ        | الإسراء والمعراج                        |
| v9        | بيعة العقبة                             |
| ۸٠        | هجرة الرسول (ص) وليلة المبيت            |
| ۸١        | وقائع العام الثاني من الهجرة            |
| ۸۱        | غزوة الأبواء                            |
| AY        | غزوة بلر الکبری                         |
| 47        | غزوة بني قينُعاع                        |
| <b>AY</b> | غزوة قرقرة الكلو                        |
| \Y        | غزوة السويق                             |
| ۸۸        |                                         |
| W         | وقائع العام الثالث من الهجرة            |
| 19        | غزوة غطفان                              |
| •         | غزوة بحران                              |
| <b>\</b>  | غزوة أحد                                |
| lY        | استشهاد حمزة بن عبد المطلب              |
| 10        | غزوة حمراء الأسد                        |
| No        | وقائع العام الرابع من الهجرة            |
| lo        | غزوة معونة والرجيع                      |
| <b>۹y</b> | غزوة بني النضير                         |
| ١٠٠       | وقائع العام الخامس من الهجرة            |
| 1         | غزوة المُريْسيع                         |
| ١٠١       | غزوة الخندق                             |
| ١٠٥       | -<br>غزوة بنى قريظة                     |
| ١٠٦       | غزوة دومة الجندل                        |
| ١٠٧       | وقائع العام السادس من الهجرة            |
| ١٠٧       | غزوة ذات الدقاع                         |

| • *        | غزوة بني لجيان                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٠٨         | غزوة ذي قرد                                                 |
| ٠٨         | غزوة الحديبية                                               |
| 11         | وقائع العام السابع من الهجرة                                |
| 11         | فتح خيبر                                                    |
| ١٤         | وقائع العام الثامن من الهجرة                                |
| ١٤         | موقعة مؤتة                                                  |
| ٠٦         | موقعة ذات السلاسل                                           |
| ١٨         | فتح مكّة المعظّمة                                           |
| ۲۳         | غزوة حنين                                                   |
| ٠٢٦        | وقائع العام التاسع من الهجرة                                |
| ۲۷         | غزوة تبوك                                                   |
| ۳•         | أصحاب العقبة ومسجد ضرار                                     |
| ۳۱         | وقائع العام العاشر من الهجرة                                |
| ۳١         | قصة المباهلة ونصارى نجران                                   |
| ٣٤         | حبَّة الوداع                                                |
| ۳۸         | غدير خمّ ونصب أمير المؤمنين (ع)                             |
| ٤١         | لفصل السابع : في وقوع العصيبة العظمى بوفاة النبي الأكرم (ص) |
| <b>{ {</b> | وصيّة رسول الله (ص) لأصحابه                                 |
| £ £        | توعّك الرسول ووصاياه (ص)                                    |
| <b>{Y</b>  | كيفيّة وفاته وغسله ودفنه (ص)                                |
| ٥١         | لفصل الثامن: في بيان أحوال أبناء النبي (ص)                  |
| 00         | لفصل التاسع: في بيان موجز لأحوال أقارب النبي (ص)            |
|            | لفصل العاشر: في بيان أحوال بمض أصحاب النبي (ص)              |
| 71         |                                                             |
| 7.1        | ١ - سلمان المحمّدي                                          |

| 178   | ۲ ـ أبو ذرّ، جندب بن جنادة                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 177   | ٣ ــ أبو معبد، المقداد بن الأسود                             |
| ٠ ٨٢١ | ٤ ـ بلال بن رياح                                             |
| ١٦٩   | <ul> <li>جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري</li></ul> |
| ١٧٠   | ٦ ـ حذيفة بن اليمان العنسي                                   |
| 171   | ٧ - أبو أيّوب الأنصاري                                       |
| ١٧٢   | ۸ ـ خالد بن سعيد بن العاص                                    |
| ١٧٣   | ٩ ـ خزيمة بن ثابت الأنصاري                                   |
| ١٧٢   | ١٠ ـ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبيّ                          |
|       | ١١ ـ سعد بن عبادة                                            |
|       | ١٢ ـ أبو دجانة                                               |
|       | ١٣ ـ عبد الله بن مسعود الهذلي                                |
| ١٧٦   | ١٤ ـ عمّار بن ياسر العنسيّ                                   |
|       | ١٥ ـ قيس بن عاصم المنقريّ                                    |
| ١٨٠   | ١٦ ــ مالك بن نويرة الحنفي اليربوعي                          |
|       | الباب الثاني                                                 |
|       | في تاريخ فاطمة الزهراء سلام الله عليها                       |
| ١٨٥   | الفصل الأول: في بيان الولادة السعيدة لفاطمة الزهراء (ع)      |
| ١٨٥   | كيفية ولادتها                                                |
| ١٨٩   | الفصل الثاني: في بيان أسماء فاطمة (ع) وألقابها وبعض فضائلها  |
| 19•   | مناقب الزَّهراءُ (ع)                                         |
| 190   | الفصل الثالث: في وفاة الزهراء (ع)                            |
| 144   | كيفية دفنها سلام الله عليها                                  |
| Y••   | أحزان أمير المؤمنين (ع)                                      |

## الباب الثالث في تاريخ سيد الأوصياء علي بن أبي طالب (ع)

| • 0   | المفصل الأول: في الولادة السعيدة لأمير المؤمنين (ع)   |
|-------|-------------------------------------------------------|
| • 9   | الفصل الثاني: في بيان فضائل أمير المؤمنين (ع)         |
| ٠٩.   | الوجه الأول: أنَّ جهاده (ع) في صبيل الله              |
| ١٠.   | الوجه الثاني: أنَّه كان أعلم الناس وأعرفهم            |
| ۱۳    | الوجه الثالث: فضله في آيتي التطهير والمباهلة          |
| 18.   | الوجه الرابع: كثرة جوده وسخائه                        |
| 10.   | الوجه الخامس: كثرة زهده                               |
| 17    | الوجه السادس: أنَّه كان أعبد الناس                    |
| 11    | الوجه السابع: أنَّه كان أحلم الناس                    |
| 114   | الوجه الثامن: حسن خلقه                                |
| ۱۱۸.  | الوجه التاسع: سبقه إلى الإيمان بالله ويرسوله (ص)      |
| 119.  | الوجه العاشر: فصاحته وبلاغته                          |
| ۲۲۰.  | الوجه الحادي عشر: معجزاته الباهرة                     |
| 179   | الوجه الثاني عشر: إخباره بالمغيّبات                   |
| 177   | الوجه الثالث عشر: استجابة دعواته                      |
| 144   | الوجه الرابع عشر: اختصاصه بنصرة رسول الله (ص)         |
| 144   | الفصل الثالث: في استشهاد أمير المؤمنين (ع)            |
| 727   | أحوال أمير المؤمنين (ع) ليلة تسع عشرة من شهر رمضان    |
| 337   | مجيئه (ع) إلى المسجد وإيقاظه للناثمين                 |
| 7 2 2 | ضربة اللعين ابن ملجم لعليّ (ع)                        |
| 727   | حديثه (ع) مع قاتله                                    |
| 701   | لفصل الرابع: في وصايا أمير المؤمنين (ع) وكيفيّة وفاته |

| 101                                     | وصايا أمير المؤمنين (ع)                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 100                                     | بيان غسله وتكفينه                                                 |
| 00                                      | كيفية تشييعه ودفنه                                                |
| ۰۹                                      | الفصل الخامس: في قتل ابن ملجم اللمين بيد الإمام الحسن (ع)         |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفصل السادس: في ذكر أبناء أمير المؤمنين (ع) وأزواجه              |
| ۲۲                                      | أبناء محمد بن الحنفية رضي الله عنه                                |
| ٦٤                                      | أبناء أبي الفضل العبّاس بن علي عليهما السلام                      |
| ٠ ۸۶                                    | عمر الأَطرف بن أمير المؤمنين (ع) وأبناؤهٰ                         |
| ۷۱                                      | الفصل السابع: في الحديث عن كوكبة من أكابر أصحاب أمير المؤمنين (ع) |
| ۷۱                                      | الأول: الأصبغ بن نباتة المجاشعيّ                                  |
| VY                                      | الثاني: أويس القرني                                               |
| ٠                                       | الثالث: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني                        |
| ٠ ٤٧                                    | الرابع: حجر بن عدي الكندي الكوفي                                  |
|                                         | الخامس: رشيد الهجري                                               |
| YA                                      | السادس: زيد بن صوحان العبدي                                       |
| ۰۰۰۰۰۰                                  | السابع: سليمان بن صرد الخزاعي                                     |
| ۸٠                                      | الثامن: سهل بن حنيف الأنصاري                                      |
| ۸٠                                      | التاسع: صعصعة بن صوحان العبدي                                     |
| ۸۱                                      | العاشر: ظالم بن ظالم أبو الأسود الدؤلي البصري                     |
| AY                                      | الحادي عشر: عبد الله بن أبي طلحة                                  |
| ۳۸                                      | الثاني عشر: عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي                     |
| ' <b>λξ</b>                             | الثالث عشر: عبد الله بن جعفر الطيّار                              |
| 7A'                                     | الرابع عشر: عبد الله بن الخبّاب بن الأرت                          |
| 'ለን                                     | الخامس عشر: عبد الله بن عبّاس                                     |
| 'AA                                     | السادس عشر: عثمان بن حنيف                                         |

| ٦ | ٨ | ١ |
|---|---|---|
|   |   |   |

| 'A¶           | السابع عشر: عديّ بن حاتم الطائي                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ٠             | الثامن عشر: عقيل بن أبي طالب                                  |
| 47            | التاسع عشر: عمرو بن الحمق الخزاعيّ                            |
| 44            | العشرون: قنبر مولى أمير المؤمنين (ع)                          |
| ۹۳            | الحادي والعشرون: كميل بن زياد النّخمي اليماني                 |
| ۹٤            | الثاني والعشرون: مالك بن الحارث الأشتر النَّخْعي              |
| 47            | الثالث والعشرون: محمّد بن أبي بكر بن أبي قحافة                |
| ' <b>4</b> Y  | الرابع والعشرون: محمّد بن أبيّ حذيفة بن عُتبة بن عبد شمس      |
| ' <b>٩</b> ٨  | الخامس والعشرون: ميثم بن يحيى التمّار                         |
| •• 7          | السادس والعشرون: هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص                    |
|               | الباب الرابع                                                  |
|               | في تاريخ الإمام الحسن المجتبى (ع)                             |
| •••           | لفصل الأول: في الولادة السعيدة للإمام الحسن (ع)               |
| ٠. ٩          | لفصل الثاني: في مناقب الإمام الحسن (ح)                        |
| ٠١٥           | لفصل الثالث: في طرف من أحوال الإمام الحسن (ع) وصلحه مع معاوية |
| *10           | ما جرى بعد استشهاد أمير المؤمنين (ع)                          |
| ry •          | الصلح مع معاوية                                               |
| ryo           | لفصل الرابع: في استشهاد الإمام المجتبى (ع) وخبر جنادة         |
| rro           | استشهاده (ع) مسموماً                                          |
| **YV          | وصايساه (ع)                                                   |
| rrq           | تشييعه ودفنه (ع)                                              |
| rr 1          | لفصل الخامس: في طغيان معاوية واضطهاده لشيعة حليّ (ع)          |
| rr 1          | نتن معاوية في الحجّ                                           |
| ب.<br>د د د د | منع معاوية ذكر فضائل على (ع)                                  |

| ۳۳۰        | اضطهاد شيعة علي (ع)                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>۲۲۷</b> | لفصل السادس: في بيان أبناء الإمام الحسن (ع) وطرف من أحوالهم |
| TTY        | أبناء الإمام الحسن (ع)                                      |
| ۳٤۲        | أحفاد الإمام الحسن (ع)                                      |
| ۳٤۲        | ذكر بني أبي الحسن زيد بن الحسن بن علي (ع)                   |
| TEV        | ذكر أحوال الداعي الكبير الأمير الحسن بن زيد                 |
| ۳٤۸        | ذكر أحوال محمّد بن زيد الحسني                               |
| To•        | ذكر أبناء الحسن بن الحسن بن علي (ع)                         |
| ۳۰۱        | أبناء عبد الله بن الحسن المثنى                              |
| TOA        | أحوال إبراهيم بن الحسن المثنّى وأحوال أبنائه                |
| ۱          | أحوال أبي عليّ (الحسن المثلّث)، وذكر موقعة فخّ              |
| ۳٦٤        | شرح موقعة فخ                                                |
| ۳٦٧        | أحوال جعفر بن الحسن المثنّى وأحوال أبناته                   |
| ٣٦٩        | أحوال داود بن الحسن المثنّى وأحوال أبنائه                   |
| ۳٦٩        | ذكر نسب طاووس وأله                                          |
| ۳۷۱        | مقتل عبد الله بن الحسن المثنّى (المحض) ومقتل ولديه          |
| <b>TYA</b> | مفتل محمّد بن عبد الله (النفس الزكية)                       |
| ۳۸۱        | مقتل إبراهيم بن عبد الله (قتيل بالخمرى)                     |
| ۳۸۵        | القصيدة الفرّاء في مدح الإمام الحسن (ع) ورثاثه              |

## الباب الخامس في تاريخ الإمام الحسين عليه السلام

## المقصد الأول في ولادة الإمام الحسين عليه السلام وذكر طرف من فضائله

| T 9 T        | الفصل الأول: في الولادة السعيدة للإمام الحسين (ع)                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۷          | الفصل الثاني: في فضائل الإمام الحسين (ع) ومناقبه ومكارم أخلاقه               |
| ۳۹۷          | محبّة رسول الله (ص) للحسنين عليهما السلام                                    |
| <b>٤ • •</b> | سخاء الإمام الحسين (ع) وجوده                                                 |
| ٤٠٣          | طرف من زهده ومناقبه (ع)                                                      |
| زاء ۲۰۷      | الفصل الثالث: في ثواب البكاء على الإمام الحسين (ع) ورثاته وإقامة مجالس العر  |
| ٤١٥          | الفصل الرابع: في الإخبار بشهادة الإمام الحسين (ع)                            |
|              | المقصد الثاني                                                                |
|              | في بيان ما جرى على الإمام الحسين (ع)                                         |
|              | منذ تحرّكه من المدينة حتّى نزوله في كربلاء                                   |
| ٤٣١          | الفصل الأول: في توجّه الإمام الحسين (ع) إلى مكّة                             |
| £ Y E        | كيفيّة خروجه (ع) من المدينة                                                  |
| 773          | كلامه (ع) مع الملائكة والجنّ                                                 |
| £ Y <b>9</b> | الفصل الثاني : في قدوم الإمام الحسين (ح) إلى مكَّة وورود كتب أهل الكوفة إليه |
| ۲۲۱          | الفصل الثالث: في إيفاد الإمام الحسين (ع) مسلم بن عقيل إلى الكوفة             |
| ه۲۶          | الفصل الرابع: في قدوم مسلم بن حقيل إلى الكوفة وأمر البيعة                    |
| ٤٣٥          | بيعة أهل الكوفة لمسلم وانكشاف أمره لابدر زياد                                |

| ٤٤٠         | غدر أهل الكوفة بمسلم بن عقيل                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| £ £ Y       |                                                                       |
|             | قتال مسلم مع أهل الكوفة ووقوعه في الأسر                               |
| ξ ξ o       | استشهاد مسلم وهانىء رحمهما الله                                       |
| £           | الفصل الخامس: في كيفيّة أسر طفلي مسلم واستشهادهما                     |
| ۲۰          | الفصل السادس: في توجّه الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء                   |
| ٣٥          | خطبته (ع) في مكّة وحديثه مع محمد ابن الحنفيّة                         |
| { o o       | بلوغه (ع) منزل التنعيم وتسلّمه كتاب عبد الله بن جعفر                  |
| ۲٥          | مقتل قيس بن مسهر الصيداوي رسول الحسين (ع)                             |
| E 0 A       | دعوته (ع) زهير بن القين لنصرته ومعرفته بمقتل مسلم                     |
|             | بلوغه (ع) منزل الثعلبي <b>ة</b>                                       |
|             |                                                                       |
|             | الفصل السابع: في لقاء الإمام الحسين (ع) الحرّ بن يزيد الرّياحي        |
| 3           | صلاة الحرّ مع الحسين (ع)                                              |
|             | بلوغه (ع) قصر بني مقاتل ولقاءه عبيد الله بن الحر الجعفي               |
|             | المقصد الثالث                                                         |
|             | في قدوم الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء                                  |
| EV1         | الفصل الأول: في نزول الإمام الحسين (ع) أرض كربلاء                     |
| EVY         | حديث أبي ثمامة الصائديّ مع كثير بن عبد الله                           |
| £ <b>YY</b> | الفصل الثاني: في وقاتع التاسع من المحرّم وورود الشمر بن ذي الجوشن     |
| EV¶         | وقائع ليلة عاشوراء وخطابه (ع) في أصحابه                               |
| £           | الفصل الثالث: في وقاتع يوم حاشوراء                                    |
| £ & **      | اصطفاف الجيشين صباح يوم عاشوراء واحتجاجه (ع) على القوم                |
| { A o       | موعظة زهير بن القين لأهل الكوفة                                       |
| ξΑΥ         | ر حرير بن حين عامل العود<br>خطبته (ع) أمام القوم وإتمامه الحجّة عليهم |
| ٤٨٩         | توبة الحرّ ورجوعه إلى الإمام (ع)                                      |
| • / • •     | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | من قتل من أصحابه (ع) في الحملة الأولى                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                         | مبارزات أصحاب الحسين (ع) مع عسكر ابن سعد              |
| ٩٨                                      | مبارزة الحرّ الرياحي (ره)                             |
| 99                                      | مبارزة بُرير ووهب وعمرو بن خالد                       |
|                                         | استشهاد وهب عليه الرحمة                               |
| • 1                                     | استشهاد عمروين خالد وابنه                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | استشهاد سعد بن حنظلة وعمير                            |
| · Y                                     | مبارزة نافع بن هلال ومسلم بن عوسجة                    |
| • • •                                   | تذكير أبي ثمامة للحسين (ع) بالصلاة واستشهاد ابن مظاهر |
| • • • •                                 | استشهاد سعيد بن عبد الله الحنفيّ                      |
| · A                                     | استشهاد زهير بن القين                                 |
| · A                                     | استشهاد نافع بن هلال                                  |
| 011                                     | استشهاد حنظلة بن أسعد الشبامي                         |
| 011                                     | استشهاد شوذب وعابس                                    |
| 014                                     | استشهاد أبي الشعثاء البهدليّ                          |
|                                         | استشهاد جماعة من أصحابه (ع)                           |
| 316                                     | استشهاد جَوْن مولى أبي فرّ                            |
| 010                                     | استشهاد الحجّاج بن مسروق                              |
| 010                                     | استشهاد غلام قُتل أبوه                                |
|                                         | استشهاد غلام تركي                                     |
|                                         | استشهاد عمرو بن قرظة                                  |
| • <b>1</b> Y                            | استشهاد شوید بن عمرو                                  |
| > \ Y                                   | في استشهاد فتيان بني هاشم                             |
| > 1 \                                   | عي المسهود أبي الحسن علي بن الحسين (ع)                |
| ? \                                     | استشهاد عبد الله بن مسلم بن عقيل (ره)                 |
| ovv                                     | استشهاد محمد بن عبد الله بن جعفر                      |
|                                         |                                                       |

| ٠٢٣                                                               | استشهاد سائر بني عقيل (ره)                           |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| للام 370                                                          | استشهاد القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم الس |  |
|                                                                   | استشهاد أبناء أمير المؤمنين (ع)                      |  |
| PYA                                                               | استشهاد أبي بكر بن عليّ (ع)                          |  |
| PYA                                                               | استشهاد غلام من آل الحسين (ع)                        |  |
|                                                                   | استشهاد أبي الفضل العبّاس (ع)                        |  |
|                                                                   | في مبارزات أبي عبد الله الحسين واستشهاده (ع)         |  |
| 777                                                               | وداعه (ع) لأهل بيته                                  |  |
| 370                                                               | وصيّته لزين العابدين (ع)                             |  |
| ۰۳۰                                                               | استشهاد الطفل الرضيع                                 |  |
| דאכ                                                               | قتال الحسين (ع)                                      |  |
| PTY                                                               | هنديّ يصف شجاعته (ع)                                 |  |
| P70                                                               | وداعه الثاني (ع) للأهل والعيال                       |  |
| ۰٤١                                                               | مصرع عبد الله بن الحسن (ع)                           |  |
| 9 8 7                                                             | وقائع استشهاده (ع)                                   |  |
| o & o                                                             | الفصل الرابع: في سلب الإمام الحسين (ع)               |  |
| 0 8 0                                                             | مجيء (ذي الجناح) إلى مخيّم الحسين (ع)                |  |
| 0 8 7                                                             | سلب الحسين (ع)                                       |  |
| o                                                                 | الفصل الخامس: في الإغارة على مخيّم أهل البيت (ع)     |  |
| 001                                                               | تنبيه وتتمة                                          |  |
| المقصد الرابع<br>في الوقائع المتأخرة عن استشهاد الإمام الحسين (ع) |                                                      |  |

استشهاد عون بن عبد الله بن جعفر

| ••∨                                     | عبور النساء على القتلي                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 009                                     | حرق الخيام وأشعار المحتشم                                   |
| 777                                     | الفصل الثاني: في دفن الأجساد الطاهرة للشهداء                |
| Y                                       | الفصل الثالث: في ورود أهل البيت الكوفة وخبر مسلم البحصّاص   |
| 79                                      | المرحوم النراقي ينقل واقعة كربلاء من مراثي إرميا النبي      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | خطبة العقيلة زينب (ع) بالكوفة                               |
| YY                                      | خطبة السجاد (ع)                                             |
| ٠٧٥                                     | الفصل الرابع: أهل البيت (ع) في دار الإمارة بالكوفة          |
| ΥΑ                                      | مقتل عبد الله بن عفيف الأزدي                                |
| Y¶                                      | الفصل الخامس: في كتاب ابن زياد إلى يزيد ومبعوثه إلى المدينة |
| ላኛ                                      | الفصل السادس: ردّ يزيد على كتاب ابن زياد والرحيل إلى الشام  |
| AT                                      | تسيير أهل البيت (ع) إلى الشام                               |
| λλ                                      | قصّة سِقط الحسين (ع) في جبل جوشن                            |
| Α٩                                      | قصّة دير الراهب                                             |
| 94                                      | الفصل السابع : وصول الأسرى ورؤوس الشهداء إلى الشام          |
| ۰۹۲                                     | حكاية سهل الساعدي                                           |
| 98                                      | قصّة الشيخ الشامي مع زين العابدين (ع)                       |
| 90                                      | رواية (كامل البهائي) في ورود أهل البيّت (ع) إلى الشام       |
| 999                                     | الفصل الثامن: في ورود أهل البيت (ع) إلى مجلس يزيد           |
| · · ·                                   | أشعار يزيد وسوء معاملته للأسرى                              |
| ١٠٤                                     | خطبة زينب (ع) في مجلس يزيد                                  |
| ١٠٧                                     | الشامي الأحمر وحديث زينب (ع) إليه                           |
| ١٠٨                                     | خطبة الإمام السجاد (ع) في مسجد الشام                        |
| 11.                                     | مداراة يزيد لأهل البيت (ع) خوف الفتنة                       |

| 117   | حكاية المنهال بن عمرو وحديثه مع السجاد (ع)                |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 11Y   | الإختلاف في مدفن الرأس المقدس                             |
| 119   | الفصل التاسع: في تسيير يزيد لأهل البيت (ع) إلى المدينة    |
| 17•   | ورود أهل البيت إلى كربلاء                                 |
|       | زيارة جابر يوم الأربعين                                   |
|       | وجوه الشبه بين الحسين ويحيى عليهما السلام                 |
| ITY   | الغصل العاشر : في ورود أهل البيت (ح) إلى المدينة          |
| IYA   | خطبة السجاد (ع) في ظاهر المدينة                           |
| ١٣٠   | كثرة بكاء السجاد (ع) بعد كربلاء                           |
| itt   | خاتمة في بكاء الكاتنات على مصاب الحسين (ع)                |
| 179   | حكاية غُرية في جبل آلوند                                  |
| 188   | الفصل الحادي عشر: في مراثي الإمام الحسين (ع)              |
| 73    | مرثية مختارة من قصيدة للمرحوم السيّد جعفر الحلّي          |
| 1 E A | من قصيدة له أيضاً                                         |
| 1EA   | من قصيدة لبعض السادة الأجلَّاء (قده)                      |
| 189   | من قصيدة للشيخ صالح الكوّاز (قده)                         |
|       | من قصيدة للسيد محمد نجل السيّد الكاظم القزويني            |
| 101   | الفصل الثاني عشر: في بيان أولاد الإمام الحسين (ع) وأزواجه |
| 101   | أولاد الإمام الحسين (ع)                                   |
| 104   | زوجات الإمام الحسين (ع)                                   |
| 100   | خاتمة في فضل إقامة مجالس العزاء                           |
| 107   | البكاء عليه (ع) من العبادة                                |
| 10A   | في ذمّ الرياء والكذّب في المآتم ومفاسد الكذب              |
| 37    | عدم جواز الغناء في المراثي                                |

|        | نصح وتحلير للسلالة الجليلة من أهل المنبر |
|--------|------------------------------------------|
| ٠, ١٧٥ | محتويات الكتاب                           |

